# رَبُ إِنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمِنْ الْ

نابد الإِمَامِرَأَ دِيْكِرِيَّا يَحِيْ بَنْكِرَفِ النَّوَوَّ اليَّصَقِيّ ١٣٠- ٢٧١م

> تعليق و تحقيق الدكتور ماهر ياسين الفحل

> > كَالْمُوْتُ فِينَا وَمُنْقَ مِنْ مِنْ وَتُ







## الله الحجالين

طبعة دار ابن كثير الأولى 1428 هـ ـ 2007 م

حقوق طبع الكتاب محفوظة للمحقق إلا من أراد طبع الكتاب طبعة خيرية فليتصل بالمحقق

Maher\_fahl@hotmail.com 00964/7901430951 : هاتف

الأنكانية

للطباعة و النشر و التوزيع دمشق ـ بيروت

الرقم الدولي :

الموضوع: حديث

العنوان: رياض الصالحين

التأليف : الإمام النووي

المحقق : د. ماهر ياسين الفحل

نوع الورق : أبيض

ألوان الطباعة: لونان

عدد الصفحات : 700

القياس: 17×24

نوع التجليد: فني

الوزن: 1.25 كغ

التنفيذ الطباعي: مطبعة سمير نضر

التجليد: تجليد المنصور

دمشـــــق ـ حلبـــوني ـ جـادة ابن ســــينا ـ بناء الجــابي صب : 311 ـ هاتف : 22243502 ـ فاكس : 22243502 ـ فاكس : 2225877 بـيروت ـ بـرج أبي حيـدر ـ خـلف دبــوس الأصلي ـ بناء الحديقة ص.ب : 113/6318 ـ تلفاكس : 01/817857 - جوال : 03/204459 حس.ب : info@ibn-katheer.com





## مقدمة المؤلف الإقام النووي

الحمْدُ لله الواحدِ القَهَّارِ، العَزيزِ الغَفَّارِ، مُكوِّرِ (۱) اللَّيْلِ على النَّهَارِ، تَذْكِرَةً لأُولي القُلُوبِ والأَبصَارِ، وتَبْصرَةً لِذَوي الأَلبَابِ والاعتِبَارِ، الَّذي أَيقَظَ مِنْ خَلْقهِ مَنِ اصطفاهُ فَزَهَّدَهُمْ في هذهِ الدَّارِ، وشَغَلهُمْ بمُراقبَتِهِ وَإِدَامَةِ الأَفكارِ، ومُلازَمَةِ الاتِّعَاظِ والادِّكَارِ، وَفَلَّهُمْ للدَّأْبِ في طاعَتِهِ، والتَّاهُّبِ لِدَارِ القَرارِ، والْحَذَرِ مِمَّا يُسْخِطُهُ ويُوجِبُ دَارَ البَوَادِ، والْحَذَرِ مِمَّا يُسْخِطُهُ ويُوجِبُ دَارَ البَوَادِ، والمُحافَظةِ على ذلِكَ مَعَ تَغَايُرِ الأَحْوَالِ والأَطْوَارِ، أَحْمَدُهُ أَبلَغَ حمْدٍ وأَزكَاهُ، وأَشْمَلُهُ وأَنْمَاهُ، وأَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلا اللهُ البَرُّ الكَرِيمُ، الرؤُوفُ الرَّحيمُ، وأشهدُ أَنَّ وَأَشَهدُ أَنْ اللهِ إِللهُ إِلا اللهُ البَرُّ الكَرِيمُ، الرؤُوفُ الرَّحيمُ، والسَّهدُ أَنَّ سَيِّدَنا مُحمَّداً عَبدُهُ ورَسُولُهُ، وحبِيبُهُ وخلِيلُهُ، الهَادِي إلى صِرَاطٍ مُسْتَقيم، والدَّاعِي إلَى ضِرَاطٍ مُسْتَقيم، والدَّاعِي إلَى غِينِ قويمٍ، صَلَوَاتُ اللهِ وسَلامُهُ عَليهِ، وَعَلَى سَائِرِ النَّبِيِّنَ، وَآلِ كُلِّ، وسَائِرِ الصَّالِحينَ. فِينِ قويمٍ، صَلَوَاتُ اللهِ وسَلامُهُ عَليهِ، وَعَلَى سَائِرِ النَّبِينِ، وَآلِ كُلِّ، وسَائِرِ الصَّالِدِي الْمَالِمُهُ عَلَيهِ، وَعَلَى سَائِرِ النَّبِينَ، وَآلِ كُلِّ، وسَائِرِ الصَّالِحينَ.

أما بعد، فقد قال الله تعالى: ﴿ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعَبُدُونِ ۞ مَا أُوِيدُ مِنهُم مِن رَزْقِ وَمَا أُويدُ أَن يُطْعِمُونِ ۞ مَا أُويدُ مِنهُم مِن رَزْقِ وَمَا أُويدُ أَن يُطْعِمُونِ ۞ مَا أُويدُ إِللَّهُ عَلَيْهِمُ الْمُعْتَاءُ بِمَا خُلِقُوا لِلْعِبَادَةِ، فَالإعْرَاضُ عَنْ حُظُوظِ الدُّنْيَا بِالزَّهَادَةِ، فَإِنَّهَا دَارُ نَفَادٍ لَا مَحَلَّ إِخْلَادٍ، وَمَشْرَعُ انْفصام لا مَوْطِنَ دَوَامٍ، فلِهذا كَانَ الأَيْقَاظُ مِنْ أَهْلِهَا وَمَرْكَبُ عُبُورٍ لا مَنْزِل حُبُورٍ، ومَشْرَعُ انْفصام لا مَوْطِنَ دَوَامٍ، فلِهذا كَانَ الأَيْقَاظُ مِنْ أَهْلِهَا هُمُ الزُّهَادُ. قَالَ الله تعالى: ﴿ إِنَّنَا مَثُلُ الْعَيَوْةِ الدُّنِيَا كُمَاةٍ أَنزَلْنَهُ مُمُ الْعُبَادُ، وَأَعْقَلُ النَّاسِ فِيهَا هُمُ الزُّهَادُ. قَالَ الله تعالى: ﴿ إِنَّا مَثُلُ الْعَيَوْةِ الدُّنِيَا كُمَاةٍ أَنزَلْنَهُ مِنْ أَهْلِهَا مِنْ أَهْلِهَا عَلَى اللَّهُ مَنْ السَّمَاءِ فَأَخْلُطُ بِهِدِ نَبَاتُ ٱلأَرْضِ مِمَا يَأْكُلُ النَّاسُ وَالْأَنْفَدُ حَتَى إِنَّا اللهُ تعالى عَلِيمًا أَنْ لَمْ تَعْنَى وَالْمَعْمَ وَلَا يَتُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَعْلَى اللَّهُ مَلًا اللهُ عَن السَّمَاءِ فَأَخْلُطُ بِهِ نَبَاتُ ٱلأَرْضِ مِمَا يَأْكُلُ النَّاسُ وَالْأَنْفَدُ حَتَى إِنَّا اللهُ عَنْ السَّمَاءِ فَاخْدُولُ اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللل

<sup>(</sup>١) أي مُلحق ومدخل وفي التنزيل العزيز: ﴿ يُكَوِّرُ اَلَيْلَ عَلَى النَّهَارِ وَيُكَوِّرُ النَّهَــَارَ عَلَى الْيَلِّ ﴾ [النُّمَ: ٥]

أَحْسَنَ القَائِلُ (1):

إِنَّ لِللَّهِ عِبَاداً فُطُّنَا طَلَّقُوا النَّنْيَا وَخَافُوا الْفِتَنَا وَخَافُوا الْفَيْمَا فَلْمُوا اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللْمُعَلِلْمُ اللَّهُ الْمُعَالِمُ الللْمُعُلِي الللْمُعَالِلْمُعُلِمُ ا

فإذا كَانَ حالُها ما وصَفْتُهُ، وحالُنا وَمَا خُلِقْنَا لَهُ مَا قَدَّمْتُهُ؛ فَحَقِّ عَلَى الْمُكلَّفِ أَنْ يَدْهَبَ بنفسِهِ مَذْهَبَ الأَخْيارِ، وَيَسلُكَ مَسْلَكَ أُولِي النَّهَى وَالأَبْصَارِ، وَيَتَأَهَّبَ لِمَا أَشَرْتُ إليهِ، وَيَهْتَمَّ لِمَا نَبَهتُ عليهِ. وأصوبُ طريقٍ لهُ في ذَلِكَ، وأرشَدُ مَا يَسْلُكُهُ مِنَ المَسَالِكِ، التَّأَدُّبُ بمَا صَحَّ عَنْ نَبِينَا سَيِّلِ الأَوَّلِينَ والآخرينَ، وَأَكْرَمِ السَّابِقِينَ المَسْالِكِ، التَّأَدُّبُ بمَا صَحَّ عَنْ نَبِينَا سَيِّلِ النَّبيِينَ. وقد قالَ اللهُ تعالى: واللَّاحِقينَ، صَلَواتُ اللهِ وسَلامُهُ عَلَيهِ وَعَلَى سَائِرِ النَّبيِينَ. وقد قالَ اللهُ تعالى: واللَّاحِقينَ، صَلَواتُ اللهِ وسَلامُهُ عَلَيهِ وَعَلَى سَائِرِ النَّبيِينَ. وقد قالَ اللهُ تعالى: والله عَوْنِ العَبْدِ مَا كَانَ العَبْدُ في عَوْنِ أَخِيهِ "` وَأَنَّهُ قالَ: "مَنْ ذَلَّ عَلَى خَيْرٍ فَلَهُ مِثْلُ أَجُورِ مَنْ تَبِعَهُ لا يَنْقُصُ عَوْنِ العَبْدِي اللهُ بِعَلْ أَجُورِ مِنْ تَبِعَهُ لا يَنْقُصُ عَنْ رَسُولِ اللهِ يَعْفُونِ الْعَبْدِي اللهُ عِنْ أَجُورِهِمْ شَيئاً " وَأَنَّهُ قالَ لِعَلِي قَلْهُ: "فَوَاللهِ لأَنْ يَهْدِي اللهُ بِكَ رَجُلاً وَاحِداً فَلِكَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيئاً " وَأَنَّهُ قالَ لِعَلِي قَلْهُ : "فَوَاللهِ لأَنْ يَهْدِي اللهُ بِكَ رَجُلاً وَاحِداً فَيْ لَكَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيئاً " وَأَنَّهُ قالَ لِعَلِي قَلْهُ : "فَوَاللهِ لأَنْ يَهْدِي اللهُ بِكَ رَجُلاً وَاحِداً عَيْرُ لَكَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيئاً " وَأَنَّهُ قالَ لِعَلِي قَلْ الْعَلِي قَوْلِهُ اللهِ الْأَنْ يَهْدِي اللهُ بِكَ رَجُلاً وَاحِداً مَنْ الْأَحْدِي اللهَ المَوْرِقِ وَلَوْلَا هِرَةٍ وَلُواللهِ النَّواعِ المَعْوَلِ وَلَا النَّاهِ الرَّعْوِلِ وَعِلاجِهَا ، وصِيانَةِ الجَوَارِ وَإِلْالَةِ النَّواعِ النَّهُ الخُولِ وَعِلاجِهَا، وصِيانَةِ الجَوَارِ وَإِذَالَةِ النَّفُوسِ، وتَهْذِيبِ الأَخْلاقِ، وطَهَارَاتِ القُلُوبِ وَعِلاجِهَا، وصِيانَةِ الجَوارِ وَإِذَالَةِ وإِلْوَاللَهُ الْعُورِ وَإِلْالَةِ الْعَلَونَ وَالْقَاهِرَةِ وَالْقُلُوبِ وَعِلاجِهَا، وصِيانَةِ الجَوارِ وَإِذَالَةِ النَّقُولُ وَاللَهُ الْعَلَامِ اللْعَلَامِ اللْعَاهِرَا الْعَلَامِ الْعَلَامِ الْعَلَامِ الْعَلَى الْعَلَامِ الْعَلَامِ الْعَلَامِ الل

سعد.

<sup>(</sup>١) القائل هو الإمام الشافعي، والأبيات على بحر الرمل. وقد ضمّنها الأمير الصنعاني وهو من شعراء العصر العثماني في قصيدة له وقبلها قوله:

فاستمع ما قاله من قبلنا يصف الصوفي وصفاً بينا

<sup>(</sup>٢) أخرجه: مسلم ٨/ ٧١ (٢٦٩٩) (٣٨) من حديث أبي هريرة.

<sup>(</sup>٣) أخرجه: مسلم ١/٦٦ (١٨٩٣) من حديث عقبة بن عمرو أبي مسعود الأنصاري.

<sup>(</sup>٤) أخرجه: مسلم ٨/ ٦٢ (٢٦٧٤) من حديث أبي هريرة.

<sup>(</sup>٥) قال النووي في «شرح صحيح مسلم» ٨/ ١٥٨ (٢٤٠٦): «هي الإبل الحمر، وهي أنفس أموال العرب».

<sup>(</sup>٦) أخرجه: البخاري ٤/٧٥ (٢٩٤٢)، ومسلم ١٢١/ (٢٤٠٦) (٣٤) من حديث سهل بن

اعْوِجَاجِهَا، وغَيرِ ذلِكَ مِنْ مَقَاصِدِ الْعارفِينَ.

وَأَلْتَزِمُ فَيهِ أَنْ لَا أَذْكُرَ إِلا حَدِيثاً صَحِيحاً مِنَ الْوَاضِحَاتِ، مُضَافاً إِلَى الْكُتُبِ الصَّحِيحةِ الْمَشْهُوراتِ. وأُصَدِّر الأَبْوَابَ مِنَ الْقُرْآنِ الْعَزِيزِ بِآياتٍ كَرِيماتٍ، وأُوشِّعَ مَا يَحْتَاجُ إِلَى ضَبْطٍ أَوْ شَرْحِ مَعْنَى خَفِيِّ بِنَفَائِسَ مِنَ التَّنْبِيهاتِ. وإِذَا قُلْتُ في آخِرِ حَدِيث: مُتَّفَقٌ عَلَيهِ فمعناه: رواه البخاريُّ ومسلمٌ.

وَأَرجُو إِنْ تَمَّ هَذَا الْكِتَابُ أَنْ يَكُونَ سَائِقاً للمُعْتَنِي بِهِ إِلَى الْخَيْرَاتِ حَاجزاً لَهُ عَنْ أَنْواعِ الْقَبَائِحِ وَالْمُهْلِكَاتِ. وأَنَا سَائِلٌ أَخاً انْتَفَعَ بِشِيءٍ مِنْهُ أَنْ يَدْعُوَ لِي (١١)، وَلِوَالِدَيَّ، وَمَشَايخي، وَسَائِرِ أَحْبَابِنَا، وَالمُسْلِمِينَ أَجْمَعِينَ. وعَلَى اللهِ الكَريمِ اعْتِمادي، وَإِلَيْهِ وَمَشَايخي، وَاسْتِنَادي، وَحَسبِيَ اللهُ وَنِعْمَ الوَكِيلُ، وَلاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ. الْتَحْذِيزِ الْحَكِيمِ.





<sup>(</sup>١) اللهم ارحم المصنف ومن ذكر عدد انتفاع الخلق بتصنيفه.



## ١- باب الإخلاص وإحضار النية في جميع الأعمال والأقوال والأحوال البارزة والخفية

قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿وَمَا أَمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاتَهَ وَيُقِيمُوا الصَّلَوٰةَ وَيُؤْوُا اللهُ عُلَامِهُا وَلَا دِمَاؤُهَا اللّهَ عُلُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا الزَّكُوةُ وَذَالِكَ دِينُ الْفَيَهَةِ ﴿ اللّهِ اللّهَ عُلُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَا مِمَاؤُهِمَا وَلَا مِمَاؤُهَا وَلَا مِمَاؤُهِمَا وَلَا مِمَاؤُهُمَا وَلَا مِمَاؤُهُمَا مَا فِي مُسُدُومِكُمْ أَوَ وَلَكِن يَنَالُهُ النَّقُوكُ مِن كُمْ اللهِ مُسُدُومِكُمْ أَوَ وَلَكِن يَنَالُهُ اللّهَ اللهُ وَاللّهِ مِمَان : ٢٩]، وقالَ تَعَالَى: ﴿ وَلَا إِن تُخْفُوا مَا فِي مُسُدُومِكُمْ أَوَ وَلَكِن يَنَالُهُ اللّهُ ﴾ [ال عِمرَان : ٢٩].

١ - وعن أمير المؤمنين أبي حَفْصٍ عمرَ بنِ الخطابِ بنِ نُفَيْلِ بنِ عبدِ العُزّى بن رياحِ ابنِ عبدِ اللهِ بن قُرْطِ بن رَزاحِ بنِ عدِي بنِ كعب (١) بنِ لُؤَيِّ بنِ غالبِ القُرشِيِّ العَدويِّ عليه اللهِ بن قُرْطِ بن رَزاحِ بنِ عدِي بنِ كعب (١) بنِ لُؤَيِّ بنِ غالبِ القُرشِيِّ العَدويِّ عليه من قال: سَمِعتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ، يقُولُ: ﴿إِنّمَا الأَعْمَالُ بِالنّيَاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امرِئَ مَا نَوَى، فَمَنْ كَانَتْ هجرته إلى الله ورسوله، فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هِجْرَتُهُ لِدُنْبا يُصِيبُهَا، أَوْ امْرَأَةٍ يَنْكُحُهَا، فَهِجْرَتُهُ إلى مَا هَاجَرَ إلَيْه». مُتَّفَقٌ عَلَى صِحَتِهِ. وَوَاهُ إِمَامَا الْمُحَدِّثِينَ، أَبُو عَبْدِ الله مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِلَ بْن إبراهِيمَ بْن المُغيرَةِ بنِ بَرْدِرْبهُ اللهُعْفِيُ النَّيْسَابُورِيُّ وَأَبُو الحُسَيْنِ مُسْلَمُ بْنُ الحَجَّاجِ بْنِ مُسْلَمِ الْقُشَيرِيُّ النَّيْسَابُورِيُّ وَالْكَابِ المصنفةِ.

٢ - وعن أمِّ المؤمِنينَ أمِّ عبدِ اللهِ عائشةَ ﴿ اللهِ عَالَى اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلْهُ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَمْ

١ - أخرجه: البخاري ٢/١ (١)، ومسلم ٦/٨٤ (١٩٠٧).

٢ - أخرجه: البخاري ٣/ ٨٦ (٢١١٨)، ومسلم ٨/ ١٦٨ (٢٨٨٤). الألفاظ مختلفة والمعنى
 واحد.

<sup>(</sup>١) هنا يلتقي مع رسول الله ﷺ.

رَسُولَ اللهِ، كَيْفَ يُخْسَفُ بِأُوَّلِهِمْ وَآخِرِهِمْ وَفِيهِمْ أَسْوَاقُهُمْ (١) وَمَنْ لَيْسَ مِنْهُمْ ؟! قَالَ: «يُخْسَفُ بِأَوَّلِهِمْ وَآخِرِهِمْ ثُمَّ يُبْعَثُونَ عَلَى نِيَّاتِهِمْ» مُتَّفَقٌ عَلَيهِ. هذَا لَفْظُ الْبُخَارِيِّ.

٣ ـ وعن عائِشة ﴿ إِنَّا، قَالَتْ: قَالَ النبي ﷺ: «لا هِجْرَةَ بَعْدَ الفَتْحِ، وَلَكِنْ جِهَادٌ وَنِيَّةٌ، وَإِذَا اسْتُنْفِرْتُمْ (٢) فانْفِرُوا» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

وَمَعناهُ: لا هِجْرَةَ مِنْ مَكَّةَ لأَنَّهَا صَارَتْ دَارَ إسلامٍ.

٤ ـ وعن أبي عبدِ اللهِ جابر بن عبدِ اللهِ الأنصاريِّ ﴿ قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﴿ فَي غَزَاةٍ، فَقَالَ: ﴿ إِنَّ بِالمدِينَةِ لَرِجَالاً ما سِرْتُمْ مَسِيراً، وَلاَ قَطَعْتُمْ وَادِياً، إلَّا كَانُوا مَعَكُمْ حَبَسَهُمُ الْمَرَضُ ﴿ . وَفِي رَوَايَةَ: ﴿ إِلَّا شَرَكُوكُمْ فِي الأَجْرِ ﴾ رَوَاهُ مسلمٌ.

ورواهُ البخاريُّ عن أنس ﴿ عَنْهُ، قَالَ: رَجَعْنَا مِنْ غَزْوَةِ تَبُوكَ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ، فقال: ﴿ إِنَّ اَقُواماً خَلْفَنَا بِالْمَدِينَةِ مَا سَلَكْنَا شِعْباً (٣ وَلاَ وَادياً، إِلاَّ وَهُمْ مَعَنَا؛ حَبَسَهُمُ العُذْرُ».

وعن أبي يزيد مَعْنِ بنِ يَزيدُ بنِ الأخنسِ ﴿ وهو وأبوه وَجَدُّه صحابيُّون ، وَهُ وَعَن أبي يَزيدُ أَخْرَجَ دَنَانِيرَ يَتَصَدَّقُ بِهَا ، فَوَضعَهَا عِنْدَ رَجُلٍ في الْمَسْجِدِ ، فَجِئْتُ فَأَخَذْتُها فَأَتَيْتُهُ بِهَا . فقالَ : واللهِ ، مَا إيَّاكَ أَرَدْتُ ، فَخَاصَمْتُهُ إلى رسولِ اللهِ ﷺ ، فقالَ : «لكَ مَا نَوَيْتَ يَا يزيدُ ، ولكَ ما أَخَذْتَ يَا مَعْنُ » رواهُ البخاريُّ .

٦ ـ وعن أبي إسحاقَ سَعدِ بنِ أبي وَقَّاصٍ مالِكِ بنِ أُهَيْب بنِ عبدِ منافِ بنِ زُهرَةَ بنِ

٣\_ أخرجه: البخاري ٥/ ٧٢ (٣٩٠٠)، ومسلم ٢/ ٢٨ (١٨٦٤).

٤ - أخرجه: مسلم ٩/٦٤ (١٩١١) من حديث جابر بن عبد الله.
 وأخرجه: البخاري ٤/ ٣١ (٢٨٣٨) من حديث أنس.

٥ \_ أخرجه: البخاري ١٣٨/٢ (١٤٢٢).

٦ أخرجه: البخاري ١/ ٢٢ (٥٦)، ومسلم ٥/ ٧١ (١٦٢٨) (٥).

<sup>(</sup>۱) السوقة من الناس: الرعية ومن دون الملك ومن لم يكن ذا سلطان، والذكر والأنثى فيه سواء. اللسان 7/ ٤٣٧ (سوق).

<sup>(</sup>٢) الاستنفار: الاستنجاد والاستنصار: أي إذا طلب منكم النصرة فأجيبوا وانفروا خارجين إلى الإعانة. النهاية ٥/ ٩٥.

<sup>(</sup>٣) الشِّعب: ما انفرج بين جبلين. اللسان ١٢٦/٧ (شعب).

كلابِ (١) بنِ مُرَّةَ بنِ كعبِ بنِ لُؤيِّ القُرشِيِّ الزُّهرِيِّ فَيْهِم، أَحَدِ العَشَرَةِ (٢) المشهودِ لهم بالجنةِ فَيْهِم، قَالَ: جاءنِي رسولُ اللهِ عَيْهُ يَعُودُنِي عَامَ حَجَّةِ الوَدَاعِ مِنْ وَجَعِ اشْتَدَّ بِي، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي قَدْ بَلَغَ بي مِنَ الوَجَعِ مَا تَرَى، وَأَنَا ذُو مالٍ وَلاَ يَرِثُني إلا ابْنَةٌ ليَ، أَفَاتَصَدَّقُ بِثُلُثُيْ مَالِي؟ قَالَ: «لا»، قُلْتُ: فالشَّطْرُ يَا رَسُولَ اللهِ؟ فقالَ: «لا»، قُلْتُ: فالشَّطْرُ يَا رَسُولَ اللهِ؟ فقالَ: «لا»، قُلْتُ: فالثَّلُثُ كَثِيرٌ - أَوْ كَبيرٌ - إِنَّكَ إِنْ تَذَرْ وَرَفَتَكَ قُلْتُ: فالثَّلُثُ عَنْ تَنفِقَ نَفَقَةً تَبْتَغي بِهَا وَجَهَ أَعْنِياءَ خيرٌ مِنْ أَنْ تَذَرَهُمْ عَالَةً (٣) يتكفَّفُونَ النَّاسَ، وَإِنَّكَ لَنْ تُنفِقَ نَفَقَةً تَبْتَغي بِهَا وَجَهَ اللهِ إِلاَ إِلَّ أَجِرْتَ عَلَيْهَا حَتَّى مَا تَجْعَلُ في فِي امْرَأَتِكَ»، قَالَ: فَقُلْتُ: يَا رسولَ اللهِ، أَخْلَفُ (١٠ بعدَ أَصْحَابِي؟ قَالَ: «إِنَّكَ لَنْ تُخَلِّفَ فَتَعملَ عَمَلاً تَبتغي بِهِ وَجْهَ اللهِ إلا أُجِرْتَ عَلَيْهَا حَتَّى مَا تَجْعَلُ في فِي امْرَأَتِكَ»، قَالَ: فَقُلْتُ: يَا رسولَ اللهِ، أَخْلَفُ (١٠ بعدَ أَصْحَابِي؟ قَالَ: «إِنَّكَ لَنْ تُخَلِّفَ خَتَى يَنتَفِعَ بِكَ أَقُوامُ وَيُضَرَّ بِكَ آخُولَكَ أَنْ تُخَلِّفَ حَتَّى يَنتَفِعَ بِكَ أَقُوامُ وَيُضَرَّ بِكَ آخُونَ اللَّهُمُ أَمْضِ لأَصْحَابِي هِجْرَتَهُمْ ولا تَرُدُّهُمْ عَلَى أَعْقَابِهمْ، لكنِ البَائِسُ سَعَدُ بْنُ خَوْلَةَ» يَرْتُهُ مَ عَلَى أَعْقَابِهمْ، لكنِ البَائِسُ سَعَدُ بْنُ خَوْلَةَ يَرُثِي لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ مَاتَ بَمَكَة. مُتَقَقَّ عليهِ.

٧ - وعنْ أبي هريرة عبدِ الرحمٰنِ بنِ صخرِ ﷺ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «إنَّ الله لا ينظُرُ إلى أَخْسَامِكُمْ، ولا إلى صُورِكمْ، وَلكن ينْظُرُ إلى قُلُوبِكمْ وأعمالكم» رواه مسلم.

٨ - وعن أبي موسى عبدِ اللهِ بنِ قيسِ الأشعريِّ فَلْهُ، قَالَ: سُئِلَ رسولُ الله ﷺ عَنِ الرَّجُلِ يُقاتلُ شَجَاعَةً، ويُقَاتِلُ حَمِيَّةً، ويُقَاتِلُ رِيَاءً، أَيُّ ذلِكَ في سبيلِ الله؟ فقال رَسُول الله ﷺ: «مَنْ قَاتَلَ لِتكونَ كَلِمَةُ اللهِ هي العُلْيَا، فَهوَ في سبيلِ اللهِ» مُتَّفَقٌ عَلَيهِ.

9 - وعن أبي بَكرة نُفيع بنِ الحارثِ الثقفيِّ ﴿ النَّهِ عَلَيْهِ : أَنَّ النَّبيُ ﷺ قَالَ: «إِذَا التَقَى المُسلِمَان بسَيْفَيهِمَا فالقَاتِلُ وَالمَقْتُولُ في النَّارِ» قُلتُ: يا رَسُولَ اللهِ، هذا القَاتِلُ فَمَا بَالُ المَقْتُولِ ؟ قَالَ: «إِنَّهُ كَانَ حَريصاً عَلَى قتلِ صَاحِبهِ» مُتَّفَقٌ عليهِ.
 بَالُ المَقْتُولِ ؟ قَالَ: «إِنَّهُ كَانَ حَريصاً عَلَى قتلِ صَاحِبهِ» مُتَّفَقٌ عليهِ.

٧ - أخرجه: مسلم ١١/٨ (٢٥٦٤) (٣٤).

أخرجه: البخاري ١/ ٤٢ (١٢٣)، ومسلم ٦/٦٦ (١٩٠٤) (١٤٩) و(١٥٠).

٩- أخرجه: البخاري ١/١٤ (٣١)، ومسلم ١٦٩/٨ (٢٨٨٨) (١٤) و(١٥).

<sup>(</sup>١) هنا يلتقي في نسبه مع رسول الله ﷺ.

<sup>(</sup>٢) وهم كما رتبهم الشاعر:

سعد سعيد زبير طلحة وأبو

<sup>(</sup>٣) جمع عائل، وهو الفقير. النهاية ٣/٣٢٣.

<sup>(</sup>٤) التخلف: التأخر. النهاية ٢/ ٢٧.

عبيدة وابن عوف قبله الخلفا

١٠ ـ وعن أبي هريرة عَلَيْهُ، قَالَ: قالَ رَسُول الله عَلَيْ: "صَلاةُ الرَّجلِ في جمَاعَةٍ تَزيدُ عَلَى صَلاتهِ في سُوقِهِ وبيتهِ بضْعاً (١) وعِشرِينَ دَرَجَةً، وَذَلِكَ أَنَّ أَحدَهُمْ إِذَا تَوضًا فَأَحْسَنَ المُضوءَ، ثُمَّ أَتَى المَسْجِدَ لا يُرِيدُ إلَّا الصَّلاةَ، لاَ يَنْهَزُهُ إِلَّا الصَلاةُ: لَمْ يَخْطُ خُطُوةً إِلَّا للوصُوءَ، ثُمَّ أَتَى المَسْجِدَ لا يُرِيدُ إلَّا الصَّلاةَ، لاَ يَنْهَزُهُ إِلَّا الصَلاةُ: لَمْ يَخْطُ خُطُوةً إلَّا وَفَعَ لَهُ بِهَا دَرَجَةً، وَخُطَّ عَنْهُ بِها خَطِيئَةٌ حَتَّى يَدْخُلَ المَسْجِدَ، فإذا دَخَلَ المَسْجِدَ كَانَ في الصَّلاةِ مَا كَانَتِ الصَّلاةِ هِي تَحْبِسُهُ، وَالمَلائِكَةُ يُصَلُّونَ عَلَى أَحَدِكُمْ مَا دَامَ في مَجْلِسِهِ اللَّهُ مَا كَانَتِ الصَّلاةِ مَا كَانَتِ الصَّلاةِ مَا كَانَتِ الطَّلاةِ مَا دَامَ في مَجْلِسِهِ اللَّهُمَّ اعْفِرْ لَهُ، اللَّهُمَّ اعْفِرْ لَهُ، اللَّهُمَّ ثُبْ عَلَيهِ، مَا لَم يُؤذِ فيه، مَا لَمْ يُؤذِ فيه، مَا لَمْ يُؤذِ فيه، مَا لَمْ يُؤذِ فيه، وهذا لفظ مسلم.

وقوله ﷺ: «يَنْهَزُهُ» هُوَ بِفَتْحِ اليَاءِ والْهَاءِ وبالزَّايِ: أَيْ يُخْرِجُهُ ويُنْهِضُهُ.

11 - وعن أبي العبَّاسِ عبد اللهِ بنِ عباسِ بنِ عبد المطلب الله عن رَسُول الله عن رَسُول الله عن رَسُول الله عن من ربهِ، تباركَ وتعالى، قَالَ: ﴿إِنَّ اللهُ كَتَبَ الحَسَنَاتِ والسَّيِّنَاتِ ثُمَّ بَيْنَ ذَلِكَ، فَمَنْ هَمَّ (٢) بحَسَنَةٍ فَلَمْ يَعْمَلُهَا كَتَبَها اللهُ تَبَارَكَ وتَعَالى عِنْدَهُ حَسَنَةً كامِلَةً، وَإِنْ هَمَّ بِهَا فَعَمِلَهَا كَتَبَهَا اللهُ عَشْرَ حَسَناتٍ إلى سَبْعميْة ضِعْفِ إلى أضعافي كثيرة، وإنْ هَمَّ بِهَا فَعَمِلَهَا كَتَبَهَا اللهُ تَعَالَى عِنْدَهُ حَسَنَةً كَامِلةً، وَإِنْ هَمَّ بِهَا فَعَمِلَهَا كَتَبَهَا اللهُ سَيْئَةً وَاحِدَةً اللهُ مَتَّفَقٌ عليهِ.

17 \_ وعن أبي عبد الرحمٰن عبدِ الله بنِ عمرَ بن الخطابِ الله عنى أَلَا: سمعتُ رسولَ الله عليه المارة الله المارة الله المارة المارة المارة المارة المارة المارة الله المارة الله المارة الله المارة الله الله الله المارة المارة المارة المارة المارة المارة الله الله المارة ا

١٠ \_ أخرجه: البخاري ١/ ١٢٩ (٤٧٧)، ومسلم ٢/ ١٢٨ (١٤٩) (٢٧٢) و(٢٧٣).

١١ \_ أخرجه: البخاري ٨/ ١٢٨ (٦٤٩١)، ومسلم ٨/ ٨٨ (١٣١) (٢٠٧) و(٢٠٨).

۱۲ \_ أخرجه: البخاري ۳/ ۱۰۶ (۲۲۱۵)، ومسلم ۸/ ۸۹ (۲۷۶۳) (۱۰۰).

<sup>(</sup>١) البضع: في العدد بالكسر وقد يفتح ما بين الثلاث إلى التسع. وقيل: ما بين الواحد إلى العشرة، لأنه قطعة من العدد. النهاية ١٣٢/١.

<sup>(</sup>٢) همّ بالأمريهم، إذا عزم عليه. النهاية ٥/٢٧٤.

<sup>(</sup>٣) نفر: هو أسم جمع، يقع على جماعة الرجال خاصة ما بين الثلاثة إلى العشرة، ولا واحد له من لفظه. النهاية ٩٣/٥.

قَالَ رجلٌ مِنْهُمْ: اللَّهُمَّ كَانَ لِي أَبُوانِ شَيْخَانِ كبيرانِ، وكُنْتُ لا أُغْبِقُ<sup>(۱)</sup> قَبْلَهُمَا أَهْلاً وَلاَ مالاً، فَنَأَى (<sup>۲)</sup> بِي طَلَب الشَّجَرِ يَوْماً فلم أَرحْ عَلَيْهمَا حَتَّى نَامَا، فَحَلَبْتُ لَهُمَا غَبُوقَهُمَا فَوَجَدْتُهُما نَائِمَينِ، فَكَرِهْتُ أَنْ أُوقِظَهُمَا وَأَنْ أُغْبِقَ قَبْلَهُمَا أَهْلاً أو مالاً، فَلَبْتُ ـ والْقَدَحُ عَلَى يَدِي ـ أَنتَظِرُ اسْتِيقَاظَهُما حَتَّى بَرِقَ الفَجْرُ والصِّبْيَةُ يَتَضَاغَوْنَ (<sup>۳)</sup> عِنْدَ قَدَميَّ، فاسْتَيْقَظَا عَلَى يَدِي ـ أَنتَظِرُ اسْتِيقَاظَهُما حَتَّى بَرِقَ الفَجْرُ والصِّبْيَةُ يَتَضَاغَوْنَ (<sup>۳)</sup> عِنْدَ قَدَميَّ، فاسْتَيْقَظَا فَشَرِبا غَبُوقَهُما. اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتُ فَعَلْتُ ذلِكَ ابتِغَاء وَجْهِكَ فَفَرِّجْ عَنّا مَا نَحْنُ فِيهِ مِنْ هذِهِ الصَّحْرَةِ، فانْفَرَجَتْ شَيْئاً لا يَسْتَطْيعُونَ الخُروجَ مِنْهُ.

قَالَ الآخر: اللَّهُمَّ إِنَّهُ كَانَتْ لِيَ ابْنَةُ عَمِّ، كَانَتْ أَحَبَّ النَّاسِ إِلَيَّ ـ وفي رواية: كُنْتُ أُحِبُها كَأْشَدٌ مَا يُحِبُّ الرِّجَالُ النساءَ ـ فأرَدْتُهَا عَلَى نَفْسِهَا (٤) فامْتَنَعَتْ منِي حَتَّى أَنْتُ أُحِبُها كَأْشَدُ مِنَ السِّنِينَ فَجَاءتْنِي فَأَعْطَيْتُهَا عِشْرِينَ وَمئةَ دينَارِ عَلَى أَنْ تُخَلِّي بَيْنِي وَبَيْنَ فَهْسِهَا فَفَعَلَتْ، حَتَّى إِذَا قَدَرْتُ عَلَيْهَا ـ وفي رواية: فَلَمَّا قَعَدْتُ بَينَ رِجْلَيْهَا، قالتْ: نَفْسِهَا فَفَعَلَتْ، حَتَّى إِذَا قَدَرْتُ عَلَيْهَا ـ وفي رواية: فَلَمَّا قَعَدْتُ بَينَ رِجْلَيْهَا، قالتْ: اتَّقِ اللهَ وَلاَ تَفُضَّ الخَاتَمَ إلا بِحَقِّهِ (٥)، فَانصَرَفْتُ عَنْهَا وَهِيَ أَحَبُّ النَّاسِ إليَّ وَتَرَكْتُ النَّاسِ إليَّ وَتَرَكْتُ النَّهِ الذَّهِ بَاللَّهُمَّ إِنْ كُنْتُ فَعَلْتُ ذَلِكَ ابْتِعَاءَ وَجْهِكَ فافْرُجْ عَنَّا مَا نَحْنُ فيهِ، النَّهُ مُ لا يَسْتَطِيعُونَ الخُرُوجَ مِنْهَا.

وَقَالَ الثَّالِثُ: اللَّهُمَّ اسْتَأْجَرْتُ أُجَرَاءَ وأَعْطَيْتُهُمْ أَجْرَهُمْ غيرَ رَجُل واحدٍ تَرَكَ الَّذِي لَهُ وَذَهبَ، فَثمَّرْتُ أَجْرَهُ حَتَّى كَثُرَتْ مِنهُ الأَمْوَالُ، فَجَاءنِي بَعَدَ حِينٍ، فَقَالَ: يَا عَبَدَ اللهِ، أَدِّ إِلَيَّ أَجْرِي، فَقُلْتُ: لاَ أَسْتَهْزِئ بِكَ، فَأَخَذَهُ كُلَّهُ فَاسْتَاقَهُ فَلَمْ فَقَالَ: يَا عَبَدَ اللهِ، لاَ تَسْتَهْزِئ بِي! فَقُلْتُ: لاَ أَسْتَهْزِئ بِكَ، فَأَخَذَهُ كُلَّهُ فَاسْتَاقَهُ فَلَمْ يَتُوكُ مِنهُ شَيئاً. اللهُمَّ إِنْ كُنتُ فَعَلْتُ ذلِكَ ابتِغَاءَ وَجُهِكَ فَاقُرُجْ عَنَّا مَا نَحنُ فِيهِ، فَانْفَرَجَتِ الصَّخْرَةُ فَخَرَجُوا يَمْشُونَ»(٢٠) مُتَّقَقٌ عليهِ.

<sup>(</sup>١) لا أغبق: أي ما كنت أقدم عليهما أحداً في شرب نصيبهما من اللبن الذي يشربانه. والغبوق شرب آخر النهار مقابل الصبوح. النهاية ٣٤١/٣.

<sup>(</sup>٢) نأى: بَعُد.

<sup>(</sup>٣) أي: يتصايحون ويبكون.

<sup>(</sup>٤) كناية عن الجماع.

 <sup>(</sup>٥) الفض: الكسر والفتح، والخاتم كناية عن الفرج وعذرة البكارة، وحقه التزويج المشروع.
 دليل الفالحين ١/ ٨٤.

<sup>(</sup>٦) في الحديث: استحباب الدعاء حال الكرب والتوسل بصالح العمل، وفيه فضيلة بر الوالدين وفضل خدمتهما وإيثارهما على من سواهما، وفيه فضل العقاف، وفيه فضل حسن العهد وأداء الأمانة والسماحة في المعاملة وإثبات كرامات الأولياء وهو مذهب أهل الحق. انظر: دليل الفالحين ١/٨٦٨.

### ٢ باب التوبة

قَالَ العلماءُ: التَّوْبَةُ وَاجِبَةٌ مِنْ كُلِّ ذَنْب، فإنْ كَانتِ المَعْصِيَةُ بَيْنَ العَبْدِ وبَيْنَ اللهِ تَعَالَى لَا تَتَعَلَّقُ بحقّ آدَمِيٍّ فَلَهَا ثَلاثَةُ شُرُوط:

أَحَدُها: أَنْ يُقلِعَ عَنِ المَعصِيَةِ.

والثَّانِي: أَنْ يَنْدَمَ عَلَى فِعْلِهَا.

والثَّالثُ: أَنْ يَعْزِمَ أَنْ لا يعُودَ إِلَيْهَا أَبَداً. فَإِنْ فُقِدَ أَحَدُ الثَّلاثَةِ لَمْ تَصِحَّ تَوبَتُهُ.

وإِنْ كَانَتِ المَعْصِيةُ تَتَعَلَقُ بِآدَمِيِّ فَشُرُوطُهَا أَرْبَعَةٌ: هذِهِ الثَّلاثَةُ، وأَنْ يَبْرَأُ مِنْ حَقّ صَاحِبِها، فَإِنْ كَانَتْ مالاً أَوْ نَحْوَهُ رَدَّهُ إِلَيْه، وإِنْ كَانَت حَدَّ قَذْفٍ ونَحْوَهُ مَكَّنَهُ مِنْهُ أَوْ طَلَبَ عَفْوَهُ، وإِنْ كَانَت حَدَّ قَذْفٍ ونَحْوَهُ مَكَّنَهُ مِنْهُ أَوْ طَلَبَ عَفْوَهُ، وإِنْ كَانْت غِيبَةً استَحَلَّهُ مِنْهَا. ويجِبُ أَنْ يَتُوبَ مِنْ جميعِ النُّنُوبِ، فَإِنْ تَابَ مِنْ بَعْضِها صَحَّتْ تَوْبَتُهُ عِنْدَ أَهْلِ الحَقِّ مِنْ ذلِكَ الذَّنْبِ وبَقِيَ عَلَيهِ البَاقي. وَقَدْ تَظَاهَرَتْ دَلائِلُ الكَتَابِ والسُّنَةِ، وإجْمَاعِ الأُمَّةِ عَلَى وُجوبِ التَّوبةِ.

قَالَ الله تَعَالَى: ﴿ وَتُوبُوا إِلَى اللهِ جَمِيعًا أَيُّهَ ٱلْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ ثُفْلِحُونَ ﴾ [النُّور: ٣١]، وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ اَسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ ثُوبُوا إِلَيْهِ ﴿ آسُود: ٣]، وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ مَامَنُوا ثُوبُوا إِلَى اللّهِ تَوْبَهُ نَصُوحًا ﴾ [التحريم: ٨].

١٣ ـ وعن أبي هريرة عليه، قَالَ: سمعْتُ رسولَ الله عليه، يقول: «والله إنّي الله عليه، يقول: «والله إنّي الأَسْتَغْفِرُ الله وَاتُوبُ إِلَيْه في اليَوْمِ أَكْثَرَ مِنْ سَبْعِينَ مَرَّةً» رواه البخاري.

١٤ ـ وعن الأَغَرِّ بنِ يسار المَزنِيِّ رَهُ اللهُ عَلَيْهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولَ اللهُ ﷺ: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ، تُوبُوا إِلى اللهِ واسْتَغْفِرُوهُ، فإنِّي أَتُوبُ في اليَومِ مئةَ مَرَّةٍ» رواه مسلم.

١٥ ـ وعن أبي حمزة أنسِ بنِ مالكِ الأنصاريِّ ـ خادِم رسولِ الله ﷺ - ﷺ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله ﷺ : «للهُ أَفْرَحُ بِتَوْبَةِ عَبْدِهِ مِنْ أَحَدِكُمْ سَقَطَ عَلَى بَعِيرهِ وقد أَضلَّهُ في أَرضِ فَلاةٍ (١)» مُتَّفَقٌ عليه .

۱۳ ـ أخرجه: البخاري ۸/ ۸۳ (۲۳۰۷).

أخرجه: مسلم ٨/ ٧٧ (٢٧٠٢) (٤١) و(٤١).

١٥ \_ أخرجه: البخاري ٨/ ٨٤ (٦٣٠٩)، ومسلم ٨/ ٩٣ (٢٧٤٧) (٧) و(٨).

<sup>(</sup>١) الفلاة: الصحراء الواسعة. اللسان ١٠/ ٣٣٠ (فلا).

وفي رواية لمُسْلم: «للهُ أَشَدُّ فَرَحاً بِتَوبَةِ عَبْدِهِ حِينَ يتوبُ إِلَيْهِ مِنْ أَحَدِكُمْ كَانَ عَلَى رَاحِلَتهِ بِأَرضٍ فَلاةٍ، فَانْفَلَتَتْ مِنْهُ وَعَلَيْهَا طَعَامُهُ وَشَرَابِهُ فَأَيِسَ مِنْهَا، فَأَتى شَجَرَةً فاضطَجَعَ في ظِلِّهَا وقد أيِسَ مِنْ رَاحلَتهِ، فَبَينَما هُوَ كَذَلِكَ إِذْ هُوَ بِها قائِمَةً عِندَهُ، فَأَخَذَ بِخِطامِهَا (١)، ثُمَّ قَالَ مِنْ شِدَّةِ الفَرَحِ: اللَّهُمَّ أَنْتَ عَبدِي وأنا رَبُّكَ! أَخْطَأ مِنْ شِدَّةِ الفَرَحِ: اللَّهُمَّ أَنْتَ عَبدِي وأنا رَبُّكَ! أَخْطَأ مِنْ شِدَّةِ الفَرَحِ: اللَّهُمَّ أَنْتَ عَبدِي وأنا رَبُّكَ! أَخْطَأ مِنْ شِدَّةِ الفَرَحِ.

١٦ - وعن أبي موسَى عبدِ اللهِ بنِ قَيسِ الأشْعريِّ ﴿ عَنْ النَّبِي ﷺ ، قَالَ: «إنَّ الله تَعَالَى يَبْسُطُ يَدَهُ بالنَّهَارِ لِيَتُوبَ مُسِيءُ النَّهَارِ، ويَبْسُطُ يَدَهُ بالنَّهَارِ لِيَتُوبَ مُسِيءُ اللَّيلِ،
 حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِها » رواه مسلم.

١٧ - وعن أبي هُريرةَ رَهُ إِنهُ عَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ تَابَ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِها تَابَ اللهُ عَلَيهِ» رواه مسلم.

١٨ - وعن أبي عبد الرحمٰن عبد الله بنِ عمرَ بنِ الخطابِ على، عن النَّبي على، قالَ: «حديث قَالَ: «إنَّ الله عَنْ يَقْبَلُ تَوبَةَ العَبْدِ مَا لَمْ يُغَرْغِرْ» (٢) رواه الترمذي، وقالَ: «حديث حسن».

19 - وعن زِرِّ بن حُبَيْشٍ، قَالَ: أَتَيْتُ صَفْوَانَ بْنَ عَسَّالٍ وَ الْمَالُهُ عَن الْمَسْحِ عَلَى الْحُفَّيْنِ، فَقَالَ: ما جاءَ بكَ يَا زِرُّ ؟ فقُلْتُ: ابتِغَاء العِلْمِ، فقالَ: إنَّ المَلائكةَ تَضَعُ الْجُنِحَتَهَا لطَالبِ العِلْمِ رِضاً بِمَا يطْلُبُ. فقلتُ: إنَّهُ قَدْ حَكَّ في صَدْري المَسْحُ عَلَى الخُفَّينِ بَعْدَ الغَائِطِ والبَولِ، وكُنْتَ امْرَأً مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ عَلَيْ فَجِئتُ أَسْأَلُكَ هَلْ سَمِعْتَهُ الخَائِطِ والبَولِ، وكُنْتَ امْرَأً مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ عَلَيْ فَجِئتُ أَسْأَلُكَ هَلْ سَمِعْتَهُ يَالِكُ فَي ضَدْتُ أَسْأَلُكَ هَلْ سَمِعْتَهُ يَدُكُرُ في ذلِكَ شَيئاً ؟ قَالَ: نَعَمْ، كَانَ يَأْمُرُنا إِذَا كُنَّا سَفراً ـ أَوْ مُسَافِرينَ ـ أَنْ لا نَنْزَعَ خَفَافَنَا ثَلاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيالِيهِنَّ إِلَّا مِنْ جَنَابَةٍ، لكنْ مِنْ غَائطٍ وَبَولٍ ونَوْمٍ. فقُلْتُ: هَلْ سَمِعْتَهُ

١٦ \_ أخرجه: مسلم ٨/ ٩٩ \_ ١٠٠ (٢٧٥٩).

١٧ - أخرجه: مسلم ٨/ ٧٣ (٢٧٠٣).

١٨ ـ أخرجه: ابن ماجه (٤٢٥٣)، والترمذي (٣٥٣٧).

١٩ - أخرجه: ابن ماجه (٢٢٦)، والترمذي (٣٥٣٥)، والنسائي ١/ ٨٣ و ٩٨.
 الروايات مطولة ومختصرة.

<sup>(</sup>١) الخطام: الحبل الذي يقاد به البعير. اللسان ٤/ ١٤٥ (خطم).

<sup>(</sup>٢) أي ما لم تبلغ روحه حلقومه. النهاية ٣/ ٣٦٠.

يَذْكُرُ فِي الهَوَى شَيئاً ؟ قَالَ: نَعَمْ، كُنّا مَعَ رسولِ اللهِ ﷺ في سَفَرٍ، فَبَيْنَا نَحْنُ عِندَهُ إِذْ نَادَاه أَعرابيٌّ بِصَوْتٍ لَهُ جَهْوَرِيِّ (١): يَا مُحَمَّدُ، فأجابهُ رسولُ الله ﷺ نَحْواً مِنْ صَوْتِه: «هَاؤُمْ (٢)» فقُلْتُ لَهُ: وَيْحَكَ (٣)! اغْضُضْ مِنْ صَوتِكَ فَإِنَّكَ عِنْدَ النَّبي ﷺ، وَقَدْ نُهِيتَ عَنْ هَذَا! فقالَ: والله لاَ أغْضُضُ. قَالَ الأعرَابيُّ: المَرْءُ يُحبُّ القَوْمَ وَلَمَّا يلْحَقْ بِهِمْ ؟ قَالَ النَّبيُ ﷺ: «المَرْءُ مَعَ مَنْ أَحَبَّ يَومَ القِيَامَةِ». فَمَا زَالَ يُحَدِّثُنَا حَتَّى ذَكَرَ بَاباً مِنَ المَعْرِبِ مَسيرَةُ عَرْضِهِ أَوْ يَسِيرُ الرَّاكِ في عَرْضِهِ أَرْبَعِينَ أَوْ سَبعينَ عاماً - قَالَ سُفْيانُ أَحدُ الرُّواةِ: قَبَلَ الشَّامِ - خَلَقَهُ اللهُ تَعَالَى يَوْمَ خَلَقَ السَّمَواتِ والأَرْضَ مَفْتُوحاً للتَّوْبَةِ لا يُغْلَقُ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْهُ. رواه الترمذي وغيره، وقالَ: «حديث حسن صحيح».

٢٠ وعن أبي سَعيد سَعْدِ بنِ مالكِ بنِ سِنَانِ الخدريِّ ﴿ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الأرضِ،
 لاكانَ فِيمَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ رَجُلُ قَتَلَ تِسْعَةً وتِسْعِينَ نَفْساً، فَسَأَلَ عَنْ أَعْلَمِ أَهْلِ الأرضِ،
 فَدُلَّ عَلَى رَاهِبٍ، فَأَتَاهُ. فقال: إِنَّهُ قَتَلَ تِسعَةً وتِسْعِينَ نَفْساً فَهَلْ لَهُ مِنْ تَوبَةٍ ؟ فقال:
 لا، فَقَتَلهُ فَكَمَّلَ بهِ مَتَةً، ثُمَّ سَأَلَ عَنْ أَعْلَمِ أَهْلِ الأرضِ، فَدُلَّ عَلَى رَجُلٍ عَالِم. فقال:
 إِنَّهُ قَتَلَ مِئَةً نَفْسٍ فَهَلْ لَهُ مِنْ تَوْبَةٍ ؟ فقال: نَعَمْ، ومَنْ يَحُولُ بَيْنَهُ وبَيْنَ التَّوْبَةٍ ؟ انْطَلِقْ إِلَى أَرضِ كَذَا فَإِنَّ بِهَا أُناساً يَعْبُدُونَ الله تَعَالَى فاعْبُدِ الله مَعَهُمْ، ولا تَرْجِعْ إلى أَرْضِكَ فَإِنَّهَا أرضُ سُوءٍ، فانْطَلَقَ حَتَّى إِذَا نَصَفَ الطَّرِيقَ أَتَاهُ الْمَوْتُ، فَاعْبُدِ إلى اللهِ أَرْضِ النَّ عَلَى عَمَّلُ خَيراً قَطُّ، فَأَتَاهُمْ مَلَكُ في صورَةِ آدَمِيٍّ مَعْلَلُ ، وقالَتْ مَلائِكَةُ المَذَابِ: إِنَّهُ لَمْ يَعْمَلُ خَيراً قَطُّ، فَأَتَاهُمْ مَلَكُ في صورَةِ آدَمِيٍّ فَهَلَى، وقالَتْ مَلائِكَةُ المَذَابِ: إِنَّهُ لَمْ يَعْمَلُ خَيراً قَطُّ، فَأَتَاهُمْ مَلَكُ في صورَةِ آدَمِيٍّ فَعَلَى أَرْضِ الْتَي أَرَادَ، فَقَبَضَتْهُ مَلائِكَةُ الرَّحْمَةِ » مُثَلَّى عَلَى أَدْنَى إلى اللهِ فَقَاشُوا فَوَجَدُّوهُ أَدْنَى إلى الأَرْضِ التي أَرَادَ، فَقَبَضَتْهُ مَلائِكَةُ الرَّحْمَةِ » مُثَقَقٌ عليه.

٢٠ \_ أخرجه: البخاري ٤/ ٢١١ (٣٤٧٠)، ومسلم ٨/ ١٠٣ (٢٧٦٦) (٤٦) و(٤٧) و(٤٨).

<sup>(</sup>١) أي عالٍ شديد. النهاية ١/ ٣٢١.

<sup>(</sup>٢) بمعنى تعال وبمعنى خذ، ويقال للجماعة. وإنما رفع صوته عليه الصلاة والسلام من طريق الشفقة عليه، لثلا يحبط عمله من قوله تعالى: ﴿لَا نَرْفَعُواْ أَصَّوْتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيّ الدُجْرَات: ٢] فعذره لجهله، ورفع النبي ﷺ صوته حتى كان مثل صوته أو فوقه، لفرط رأفته به. النهاية ٥/ ٢٨٤.

<sup>(</sup>٣) ويح: كلمة ترحم وتوجع، تقال لمن وقع في هلكة لا يستحقها، وقد يقال بمعنى المدح والتعجب. النهاية ٥/ ٢٣٥.

وفي رواية في الصحيح: «فَكَانَ إلى القَريَةِ الصَّالِحَةِ أَقْرَبَ بِشِبْرٍ فَجُعِلَ مِنْ أَهلِهَا».

وفي رواية في الصحيح: «فَأُوحَى الله تَعَالَى إِلَى هَذِهِ أَنْ تَبَاعَدِي، وإِلَى هَذِهِ أَنْ تَبَاعَدِي، وإِلَى هَذِهِ أَنْ تَقَرَّبِي، وقَالَ: قِيسُوا مَا بِيْنَهُما، فَوَجَدُوهُ إِلَى هَذِهِ أَقْرَبَ بِشِبْرٍ فَغُفِرَ لَهُ». وفي رواية: «فَنَاى بصَدْرِهِ نَحْوَهَا».

٢١ ـ وعن عبدِ الله بن كعبِ بنِ مالكِ، وكان قائِدَ كعبِ رَهُ اللهِ مِنْ بَنِيهِ حِينَ عمِيَ، قَالَ: سَمِعتُ كَعْبَ بنَ مالكِ ضَلَّتُهُ يُحَدِّثُ بحَديثهِ حينَ تَخلَّفَ عن رسولِ اللهِ ﷺ في غَزْوَةِ تَبُوكَ. قَالَ كعبٌ: لَمْ أَتَخَلَّفْ عَنْ رسولِ الله ﷺ في غَزْوَةٍ غزاها قط إلا في غزوة تَبُوكَ، غَيْرَ أَنِّي قَدْ تَخَلَّفْتُ في غَزْوَةِ بَدْرٍ، ولَمْ يُعَاتَبْ أَحَدٌ تَخَلَّفَ عَنْهُ؛ إِنَّمَا خَرَجَ رسولُ الله ﷺ والمُسْلِمُونَ يُريدُونَ عِيرَ (١) قُرَيْشٍ حَتَّى جَمَعَ الله تَعَالَى بَيْنَهُمْ وبَيْنَ عَدُوِّهُمْ عَلَى غَيْر ميعادٍ. ولَقَدْ شَهِدْتُ مَعَ رسولِ الله ﷺ لَيلَةَ العَقَبَةِ حينَ تَوَاثَقْنَا عَلَى الإِسْلام، وما أُحِبُّ أنَّ لي بِهَا مَشْهَدَ بَدْرٍ، وإنْ كَانَتْ بدرٌ أَذْكَرَ في النَّاسِ مِنْهَا. وكانَ مِنْ خَبَرَي حينَ تَخَلَّفْتُ عَنْ رسولِ اللهِ ﷺ في غَزْوَةِ تَبُوكَ أَنِّي لم أَكُنْ قَطُّ أَقْوى ولا أَيْسَرَ مِنِّي حِينَ تَخَلَّفْتُ عِنْهُ في تِلكَ الغَزْوَةِ، وَالله ما جَمَعْتُ قَبْلَهَا رَاحِلَتَيْنِ قَطُّ حَتَّى جَمَعْتُهُمَا في تِلْكَ الغَزْوَةِ وَلَمْ يَكُنْ رسولُ الله ﷺ يُريدُ غَزْوَةً إِلَّا وَرَّى (٢) بِغَيرِها حَتَّى كَانَتْ تلْكَ الغَزْوَةُ، فَغَزَاها رسولُ الله ﷺ في حَرِّ شَديدٍ، واسْتَقْبَلَ سَفَراً بَعِيداً وَمَفَازاً، وَاستَقْبَلَ عَدَداً كَثِيراً، فَجَلَّى للْمُسْلِمينَ أَمْرَهُمْ ليتَأَهَّبُوا أُهْبَةَ غَزْوِهمْ فأَخْبرَهُمْ بوَجْهِهِمُ الَّذِي يُريدُ، والمُسلِمونَ مَعَ رسولِ الله كثيرٌ وَلا يَجْمَعُهُمْ كِتَابٌ حَافِظٌ (يُريدُ بذلِكَ الدّيوَانَ (٣) قَالَ كَعْبٌ: فَقَلَّ رَجُلٌ يُريدُ أَنْ يَتَغَيَّبَ إِلَّا ظَنَّ أَنَّ ذَلِكَ سِيخْفَى بِهِ ما لَمْ يَنْزِلْ فِيهِ وَحْيٌ مِنَ الله، وَغَزا رَسُول الله ﷺ تِلْكَ الغَزوَةَ حِينَ طَابَت الثِّمَارُ وَالظِّلالُ، فَأَنَا إلَيْهَا أَصْعَرُ (٤)، فَتَجَهَّزَ رسولُ الله ﷺ وَالمُسْلِمُونَ مَعَهُ وطَفِقْتُ أَغْدُو لَكَيْ أَتَجَهَّزَ مَعَهُ،

٢١ - أخرجه: البخاري ٦/٣ (٤٤١٨)، ومسلم ٨/ ١٠٥ (٢٧٦٩) (٥٣) و(٥٥) و(٥٥).

<sup>(</sup>١) العِير: الإبل بأحمالها. النهاية ٣/ ٣٢٩.

<sup>(</sup>٢) أي ستره وكنى عنه، وأوهم أنه يريد غيره. النهاية ٥/١٧٧.

 <sup>(</sup>٣) الديوان: هو الدفتر الذي يكتب فيه أسماء الجيش وأهل العطاء، وأول من دوّن الدواوين
 عمر ﷺ. النهاية ٢/ ١٥٠.

<sup>(</sup>٤) أي أميل. النهاية ٣/ ٣١.

فَأَرْجِعُ وَلَمْ أَقْضِ شَيْئاً، وأَقُولُ في نفسي: أَنَا قَادَرٌ عَلَى ذَلِكَ إِذَا أَرَدْتُ، فَلَمْ يَزَلْ يَتَمَادى بي حَتَّى اسْتَمَرَّ بِالنَّاسِ الْجِدُّ، فأصبَحَ رسولُ الله عَلَى غَادياً والمُسْلِمُونَ مَعَهُ وَلَمْ أَقْضِ مِنْ جِهَازِي شَيْئاً، ثُمَّ غَدَوْتُ فَرَجَعْتُ وَلَمْ أَقْضِ شَيئاً، فَلَمْ يَزَلْ يَتَمَادَى بي حَتَّى أَشْرَعُوا وتَفَارَطَ الغَزْوُ، فَهَمَمْتُ أَنْ أَرْتَحِلَ فَأُدْرِكَهُمْ، فَيَا لَيْتَنِي فَعَلْتُ، ثُمَّ لم يُقَدَّرْ ذَلِكَ لي، فَطَفِقْتُ إِذَا خَرَجْتُ في النَّاسِ بَعْدَ خُرُوجِ رَسُولِ اللهِ عَلَى يَحْزُنُنِي أَنِي لا أَرَى لي أَسُوةً، إلا رَجُلاً مَعْمُوصاً (١) عَلَيْهِ في النِّهَاقِ، أَوْ رَجُلاً مِمَّنْ عَذَرَ اللهُ تَعَالَى مِنَ الشَّعَفَاءِ، وَلَمْ يَذْكُرْنِي رَسُولُ اللهِ عَلَى حَتَّى بَلَغَ تَبُوكَ، فَقَالَ وَهُوَ جَالِسٌ في القَوْمِ الشِّعَفَاءِ، وَلَمْ يَذْكُرْنِي رَسُولُ اللهِ عَلَى حَتَّى بَلَغَ تَبُوكَ، فَقَالَ وَهُو جَالِسٌ في القَوْم بِتَبُوكَ: «مَا فَعَلَ كَعْبُ بْنُ مَالِكِ ؟، فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي سَلِمَةَ: يا رَسُولَ اللهِ عَلَى مَنْ بَنِي مَا عَلْمَ اللهِ عَلَى وَسُولَ اللهِ عَلْمَ وَاللهِ عَلْمَ وَلَمُ وَلُولُ اللهِ عَلَى مَنْ بَنِي سَلِمَةَ: يا رَسُولَ اللهِ عَلَى وَسُولُ اللهِ عَلَى مَنْ بَنِي سَلِمَةً يا رَسُولَ اللهِ عَلْمَ وَلَى اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلْمَ وَعَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلَى عَلْمَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلَى وَهُو اللّهِ عَلَى وَهُو اللّهِ عَلَى وَهُو اللّهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ عَلْمَ المُنَافِقُونَ . وَهُو اللّهِ يَعْدَلُ وَلُولُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ اللهِ السَّولُ وَلَى اللّهُ اللهُ اللهُ عَلَى وَهُو اللّهِ عَلَى وَهُو اللّهِ عَلَى اللّهُ المُنَافِقُونَ .

قَالَ كَعْبُ: فَلَمَّا بَلَغَنِي أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَدْ تَوَجَّهَ قَافِلاً مِنْ تَبُوكَ حَضَرَنِي بَثِي فَطَفِقْتُ أَتَذَكَّرُ الكَذِبَ وَأَقُولُ: بِمَ أَخْرُجُ مِنْ سَخَطِهِ غَدَا ؟ وأَسْتَعِيْنُ عَلَى ذَلِكَ بِكُلِّ ذِي رَأْي مِنْ أَهْلِي، فَلَمَّا قِيْلَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَدْ أَظَلَّ قَادِماً، زَاحَ عَنِي البَاطِلُ حَتَّى عَرَفْتُ أَنِّي لَنْ أَنْجُو مِنْهُ بِشَيءٍ أَبَداً، فَأَجْمَعْتُ صَدْقَهُ وأَصْبَعَ رَسُولُ الله عَلَيْ قَادِماً، وَكَانَ إِذَا قَدِمَ مِنْ سَفَوٍ بَدَأَ بِالمَسْجِدِ فَرَكَعَ فِيهِ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ جَلَسَ لِلنَّاسِ، فَلَمَّا فَعَلَ ذلِكَ وَكَانَ إِذَا قَدِمَ مِنْ سَفَوٍ بَدَأَ بِالمَسْجِدِ فَرَكَعَ فِيهِ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ جَلَسَ لِلنَّاسِ، فَلَمَّا فَعَلَ ذلِكَ جَاءُهُ المُخَلِّفُونَ يَعْتَذِرونَ إِلَيْهِ وَيَحْلِفُونَ لَهُ، وَكَانُوا بِضْعاً وَثَمانِينَ رَجُلاً، فَقَبِلَ مِنْهُمْ عَلَى اللهُ تَعَالَى، حَتَّى جِئْتُ، فَلَمَّا عَلانِيتَهُمْ وَبَايَعَهُمْ واسْتَغْفَر لَهُمْ وَوكَلَ سَرَاثِرَهُمْ إِلَى الله تَعَالَى، حَتَّى جِئْتُ، فَلَمَّا مَنْ بَعْنَ بَنَيْ بَسُمَ المُغْضَبِ. ثُمَّ قَالَ: «تَعَالَ»، فَجِئْتُ أَمْشِي حَتَّى جَلَسْتُ بَيْنَ يَدَيْهِ، سَلَّمْتُ بَسَمَّ المُغْضَبِ. ثُمُ قَالَ: «تَعَالَ»، فَجِئْتُ أَمْشِي حَتَّى جَلَسْتُ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَقَالَ لِي: «مَا خَلَفُكَ ؟ اللَمْ تَكُنْ قَدِ ابْتَعْتَ ظَهْرَكَ ؟» قَالَ: قُلْتُ : يَا رسولَ الله، إنِي فقالَ لي: «مَا خَلَفَكَ ؟ الْمُ لِلْهُ لَقَدْ عَلِمْتُ لَئِنْ حَدَّنُتُكَ اليوم حَدِيثَ كَذَبٍ تَرْضَى به عني وَالله لَوْ عَلِمْتُ لَوْنَ حَدَّانُكَ اليوم حَدِيثَ كَذْبٍ تَرْضَى به عني أَعْطِيتُ جَدَلاً، ولَكِنِي والله لَقَدْ عَلِمْتُ لَوْنُ حَدَّاتُكَ اليوم حَدِيثَ كَذْبٍ تَرْضَى به عني

<sup>(</sup>١) أي مطعوناً في دينه متهماً بالنفاق. النهاية ٣/ ٣٨٦

<sup>(</sup>٢) البرود ثياب من اليمن فيها خطوط. وعطفاه: جانباه وهي كناية عن العجب. انظر: دليل الفالحين ١/ ١٢٥.

لَيُوشِكَنَّ الله أن يُسْخِطَكَ عَلَيَّ، وإنْ حَدَّثْتُكَ حَدِيثَ صِدقٍ تَجِدُ عَلَيَّ فِيهِ إنِّي لأرْجُو فِيهِ عُقْبَى الله ﷺ، والله ما كَانَ لي مِنْ عُذْرٍ، واللهِ مَا كُنْتُ قَطُّ أَقْوَى وَلاَ أَيْسَرَ مِنِّي حِينَ تَخَلَّفْتُ عَنْكَ. قَالَ: فقالَ رسولُ الله ﷺ: «أَمَّا هَذَا فَقَدْ صَدَقَ، فَقُمْ حَتَّى يَقْضِيَ اللهُ فيكَ». وَسَارَ رِجَالٌ مِنْ بَنِي سَلِمَة فاتَّبَعُوني فَقالُوا لِي: واللهِ مَا عَلِمْنَاكَ أَذْنَبْتَ ذَنْباً قَبْلَ هذَا لَقَدْ عَجَزْتَ فِي أَنْ لا تَكُونَ اعتَذَرْتَ إِلَى رَسُولَ الله ﷺ بِمَا اعْتَذَرَ إليهِ المُخَلَّفُونَ، فَقَدْ كَانَ كَافِيكَ ذَنْبَكَ اسْتِغْفَارُ رَسُولِ الله ﷺ لَكَ. قَالَ: فَوالله مَا زَالُوا يُؤَنِّبُونَنِي حَتَّى أَرَدْتُ أَنْ أَرْجِعَ إِلَى رسولِ الله ﷺ فَأَكَذِّبَ نَفْسِي، ثُمَّ قُلْتُ لَهُمْ: هَلْ لَقِيَ هَذَا مَعِيَ مِنْ أَحَدٍ ؟ قَالُوا: نَعَمْ، لَقِيَهُ مَعَكَ رَجُلانِ قَالاً مِثْلَ مَا قُلْتَ، وَقيلَ لَهُمَا مِثْلَ مَا قيلَ لَكَ، قَالَ: قُلْتُ: مَنْ هُما ؟ قَالُوا: مُرَارَةُ بْنُ الرَّبيع الْعَمْرِيُّ، وهِلاَلُ بنُ أُمَيَّةَ الوَاقِفِيُّ ؟ قَالَ: فَذَكَرُوا لِي رَجُلَينِ صَالِحَينِ قَدْ شَهِدَا بَدْراً فيهِما أُسْوَةٌ، قَالَ: فَمَضَيْتُ حِينَ ذَكَرُوهُما لِي. وَنَهَى رَسُول الله ﷺ عَنْ كَلامِنا أَيُّهَا النَّلاثَةُ مِنْ بَيْنِ مَنْ تَخَلَّفَ عَنْهُ، فاجْتَنَبَنَا النَّاسُ - أَوْ قَالَ: تَغَيَّرُوا لَنَا - حَتَّى تَنَكَّرَتْ لِي فِي نَفْسِي الأَرْض، فَمَا هِيَ بالأرْضِ الَّتي أَعْرِفُ، فَلَبِثْنَا عَلَى ذلِكَ خَمْسِينَ لَيْلَةً. فَأَمَّا صَاحِبَايَ فَاسْتَكَانا وقَعَدَا في بُيُوتِهِمَا َيَبْكَيَانٍ. وَأَمَّا أَنَا فَكُنْتُ أَشَبَّ الْقَومِ وأَجْلَدَهُمْ فَكُنْتُ أَخْرُجُ فَأَشْهَدُ الصَّلاَةَ مَعَ المُسْلِمِينَ، وأَطُوفُ في الأَسْوَاقِ وَلا يُكَلِّمُنِي أَحَدٌ، وَآتِي رسولَ الله ﷺ فَأُسَلِّمُ عَلَيْهِ وَهُوَ فِي مَجْلِسِهِ بَعْدَ الصَّلاةِ، فَأَقُولُ فِي نَفْسِي: هَلْ حَرَّكَ شَفَتَيْه برَدِّ السَّلام أَمْ لاَ ؟ ثُمَّ أُصَلِّي قَريباً مِنْهُ وَأُسَارِقُهُ النَّظَرَ، فَإِذَا أَقْبَلْتُ عَلَى صَلاتِي نَظَرَ إِلَيَّ وَإِذَا الْتَفَتُّ نَحْوَهُ أَعْرَضَ عَنِّي، حَتَّى إِذَا طَالَ ذلِكَ عَلَيَّ مِنْ جَفْوَةِ المُسْلِمينَ مَشَيْتُ حَتَّى تَسَوَّرْتُ جِدار حائِط أبي قَتَادَةَ وَهُوَ ابْنُ عَمِّي وأَحَبُّ النَّاسِ إِلَيَّ، فَسَلَّمْتُ عَلَيهِ فَوَاللهِ مَا رَدَّ عَليّ السَّلامَ، فَقُلْتُ لَهُ: يَا أَبَا قَتَادَةَ، أَنْشُدُكَ بِاللهِ هَلْ تَعْلَمُنِي أُحِبُّ اللهِ وَرَسُولَهُ ﷺ ؟ فَسَكَتَ، فَعُدْتُ فَنَاشَدْتُهُ فَسَكَتَ، فَعُدْتُ فَنَاشَدْتُهُ، فَقَالَ: اللهُ ورَسُولُهُ أَعْلَمُ. فَفَاضَتْ عَيْنَايَ، وَتَوَلَّيْتُ حَتَّى تَسَوَّرْتُ الجِدَارَ، فَبَيْنَا أَنَا أَمْشِي في سُوقِ الْمَدِينة إِذَا نَبَطِيٌّ مِنْ نَبَطِ (١) أَهْلِ الشَّام مِمَّنْ قَدِمَ بِالطَّعَامِ يَبِيعُهُ بِالمَدِينَةِ يَقُولُ: مَنْ يَدُلُّ عَلَى كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ ؟ فَطَفِقَ النَّاسُ يُشِيرُونَ لَهُ إِلَيَّ حَتَّى جَاءنِي فَدَفَعَ إِلَيَّ كِتَابًا مِنْ مَلِكِ غَسَّانَ، وَكُنْتُ كَاتبًا.

<sup>(</sup>١) النبط: جيل ينزلون سواد العراق وهم الأنباط، والنسب إليهم نبطي. اللسان ٢٢/١٤ (نبط).

فَقَرَأْتُهُ فَإِذَا فِيهِ: أَمَّا بَعْدُ، فَإِنَّهُ قَدْ بَلَغَنا أَنَّ صَاحِبَكَ قَدْ جَفَاكَ وَلَمْ يَجْعَلْكَ اللهُ بدَارِ هَوانِ وَلاَ مَضْيَعَةٍ (١)، فَالْحَقْ بِنَا نُوَاسِكَ، فَقُلْتُ حِينَ قَرَأْتُهَا: وَهَذِهِ أَيضاً مِنَ البَلاءِ، فَتَيَمَّمْتُ بِهَا النَّنُّورَ فَسَجَرْتُهَا، حَتَّى إِذَا مَضَتْ أَرْبَعُونَ مِنَ الْخَمْسِينَ وَاسْتَلْبَتَ الْوَحْيُ إِذَا رسولُ رسولِ الله على يَأْتِيني، فَقالَ: إنَّ رسولَ الله على يَأْمُرُكَ أَنْ تَعْتَزِلَ امْرَأْتَكَ، فَقُلْتُ: أُطَلِّقُهَا أَمْ مَاذَا أَفْعَلُ ؟ فَقالَ: لاَ، بَلِ اعْتَزِلْهَا فَلاَ تَقْرَبَنَّهَا، وَأَرْسَلَ إِلَى صَاحِبَيَّ بِمِثْل ذلِكَ. فَقُلْتُ لامْرَأْتِي: الْحَقِي بِأَهْلِكِ (٢٠) فَكُوني عِنْدَهُمْ حَتَّى يَقْضِيَ اللهُ في هَذَا الأمْرِ. فَجَاءتِ امْرَأَةُ هِلاَلِ بْنِ أُمَيَّةَ رسولَ الله ﷺ فَقَالَتْ لَهُ: يَا رَسُولَ الله، إِنَّا هِلاَلَ بْنَ أَمَيَّةَ شَيْخٌ ضَائِعٌ لَيْسَ لَهُ خَادِمٌ، فَهَلْ تَكْرَهُ أَنْ أَخْدُمَهُ ؟ قَالَ: «لاَ، وَلَكِنْ لاَ يَقْرَبُنَّكِ» فَقَالَتْ: إِنَّهُ واللهِ ما بِهِ مِنْ حَرَكَةٍ إِلَى شَيْءٍ، وَوَالله مَا زَالَ يَبْكِي مُنْذُ كَانَ مِنْ أَمْرِهِ مَا كَانَ إِلَى يَومِهِ هَذَا. فَقَالَ لِي بَعْضُ أَهْلِي: لَو اسْتَأْذَنْتَ رسولَ الله ﷺ في امْرَأَتِكَ فَقَدْ أَذِن لامْرَأَةِ هلاَل بْنِ أُمَيَّةَ أَنْ تَخْدُمَهُ ؟ فَقُلْتُ: لاَ أَسْتَأْذِنُ فيها رسولَ الله ﷺ، وَمَا يُدْرِيني مَاذَا يقُول رسولُ الله ﷺ إِذَا اسْتَأْذَنْتُهُ، وَأَنَا رَجُلٌ شَابٌ! فَلَبِثْتُ بِذَلِكَ عَشْرَ لَيَالٍ فَكَمُلَ (٣) لَنا خَمْسُونَ لَيْلَةً مِنْ حِينَ نُهِيَ عَنْ كَلاَمِنا، ثُمَّ صَلَّيْتُ صَلاَةَ الْفَجْرِ صَبَاحَ خَمْسِينَ لَيْلَةً عَلَى ظَهْرِ بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِنَا، فَبَيْنَا أَنَا جَالِسٌ عَلَى الْحالِ الَّتِي ذَكَرَ الله تَعَالَى مِنَّا، قَدْ ضَاقَتْ عَلَيَّ نَفْسي وَضَاقَتْ عَلَيَّ الأرْضُ بِمَا رَحُبَتْ، سَمِعْتُ صَوْتَ صَارِخ أُوفَى عَلَى سَلْع<sup>(1)</sup> يَقُولُ بِأَعْلَى صَوتِهِ: يَا كَعْبَ بْنَ مَالِكٍ أَبْشِرْ، فَخَرَرْتُ سَاجِداً (٥)، وَعَرَفْتُ أَنَّهُ قَدْ جَاءَ فَرَجٌ. فَأَذَنَ رسولُ الله ﷺ النَّاسَ بِتَوْبَةِ الله ﴿ عَلَيْنَا حِينَ صَلَّى صَلاةَ الفَجْرِ فَذَهَبَ النَّاسُ يُبَشِّرُونَنَا، فَذَهَبَ قِبَلَ صَاحِبَيَّ مُبَشِّرونَ وَرَكَضَ رَجُلٌ إِلَيَّ فَرَساً وَسَعَى سَاع مِنْ أَسْلَمَ قِبَلِي، وَأَوْفَى عَلَى الْجَبَلِ، فَكَانَ الصَّوْتُ أَسْرَعَ مِنَ الفَرَسِ، فَلَمَّا جَاءني الَّذِي

<sup>(</sup>۱) فيها لغتان: كسر الضاد وإسكان الياء، وإسكان الضاد وفتح الياء. صحيح مسلم بشرح النووي ٩/ ٨٤ (٢٧٦٩).

 <sup>(</sup>۲) هذا دليل على أن هذا اللفظ ليس صريحاً في الطلاق، وإنما هو كناية، ولم ينو به الطلاق فلم يقع. صحيح مسلم بشرح النووي ٩/ ٨٤ (٢٧٦٩).

<sup>(</sup>٣) كمل: بفتح الميم وضمّها وكسرها. شرح النووي ٨٤/٩.

<sup>(</sup>٤) جبل بالمدينة معروف.

<sup>(</sup>٥) فيه دليل للشافعي وموافقيه في استحباب سجود الشكر بكل نعمة ظاهرة حصلت أو نقمة ظاهرة اندفعت. شرح النووي ٩/ ٨٥ (٢٧٦٩).

سَمِعْتُ صَوْتَهُ يُبَشِّرُني نَزَعْتُ لَهُ ثَوْبَيَّ فَكَسَوْتُهُمَا إِيَّاهُ بِبشارته، وَاللهِ مَا أَمْلِكُ غَيْرَهُمَا يَوْمَئِذٍ، وَاسْتَعَرْتُ ثَوْبَيْنِ فَلَبسْتُهُما، وَانْطَلَقْتُ أَتَأَمَّمُ رسولَ الله ﷺ يَتَلَقَّاني النَّاسُ فَوْجاً فَوْجاً يُهنِّمُونَني بالتَّوْبَةِ وَيَقُولُونَ لِي: لِتَهْنِكَ تَوْبَةُ الله عَلَيْكَ. حَتَّى دَخَلْتُ الْمَسْجِدَ فَإِذَا رسولُ الله ﷺ جَالِسٌ حَوْلَه النَّاسُ، فَقَامَ (١ طَلْحَةُ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ عَلَيْهُ يُهرُولُ حَتَّى صَافَحني وَهَنَّأنِي، والله مَا قَامَ رَجُلٌ مِنَ المُهَاجِرينَ غَيرُهُ - فَكَانَ كُعْبٌ لاَ يَنْسَاهَا لِطَلْحَةً ..

قَالَ كَعْبُ: فَلَمَّا سَلَّمْتُ عَلَى رَسُولِ الله عَلَى وَهُو يَبْرُقُ وَجُهُهُ مِنَ السَّرُور: «أَبْشِرْ بِحَيْرِ يَومٍ مَرَّ عَلَيْكَ مُذُ وَلَدَتْكَ أُمُكَ» فَقُلْتُ: أَمِنْ عِنْدِكَ يَا رَسُول الله أَمْ مِنْ عِندِ الله ؟ قَالَ: «لا مَنْ مِنْدِ الله عَنَّى رَسُولُ الله عَلَيْكَ بَيْنَ يَدَيْهِ قُلْتُ: يَا رسولَ الله عَلَى وَجُهُهُ حَتَى كَأَنَّ وَجُهُهُ قَمْرٍ وَكُنَّا نَعْرِفُ ذَلِكَ مِنْهُ، فَلَمّا جَلَسْتُ بَيْنَ يَدَيْهِ قُلْتُ: يَا رسولَ الله عَلَيْكَ بَعْضَ مَالِكَ فَهُو حَيْرٌ لَكَ». فقلتُ: إِنِّي أُمْسِكُ مَهْمِي الَّذِي بِحَببر. وأمسِكَ عَلَيْكَ بَعْضَ مَالِكَ فَهُو حَيْرٌ لَكَ». فقلتُ: إِنِّي أُمْسِكُ سَهْمِي الَّذِي بِحَببر. وأمسِكَ عَلَيْكَ بَعْضَ مَالِكَ فَهُو حَيْرٌ لَكَ». فقلتُ: إِنِّي أُمْسِكُ سَهْمِي اللَّذِي بِحَببر. وأمسِكَ عَلَيْكَ بَعْضَ مَالِكَ فَهُو حَيْرٌ لَكَ». فقلتُ: إِنِّي أُمْسِكُ سَهْمِي اللَّذِي بِحَببر. وأَمُّلْ مَا يَقِيتُ، فوَالله مَا عَلِمْتُ أَحَداً مِنَ المُسْلِمِينَ أَبْلاهُ الله تَعَالَى في صِدْقِ الله وَلِلْ لِرسولِ الله عَلَى إِلَى يَومِي هَذَا أَبْلانِي الله تَعَالَى في صِدْقِ الله مَنْدُ ذَكُرْتُ ذَلِكَ لِرسولِ الله عَلَى أَحَداً مِنَ المُسْلِمِينَ أَبْلاهُ الله تَعَالَى في صِدْقِ الله تَعَالَى في عِنْ وَيَعْ مَا أَبْلانِي الله تَعَالَى، واللهِ مَا تَعَمَّدْتُ الله بَعَالَى في عَمْدُتُ فيما أَبْلانِي الله تَعَالَى واللهِ مَا تَعَمَّدْتُ فيما بَقِيَ، قَالَ : فَأَنْوَلَ الله تَعَالَى: وَلَقَد تَابُ الله عَلَى النَّيْقِ وَلَلْمُهُ بِهِنَ وَالْهُ مَا أَنْعَمَ الله تَعَالَى الله وَلَكَ مَا النَّيْقِ الله وَلَكَ عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى مِنْ نعمةِ الْقَوا الله عَلَيْ مِنْ نعمة والله مَا أَنْعَمَ الله عَلَيَ مِنْ نعمة والله مَا أَنْعَمَ الله عَلَيَّ مِنْ نعمة والله مَا أَنْعَمَ الله عَلَيَّ مِنْ نعمة والله مَا أَنْعَمَ الله عَلَيَ مِنْ نعمة والله عَلَى الله عَلَيْ والله الله عَلَيْ مَنْ المُنْ الله الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله الله عَلَ

<sup>(</sup>۱) قال أهل العلم: القيام على ثلاثة أقسام: قيام إلى الرجل، وقيام للرجل، وقيام على الرجل. فالأول: كما في قول النبي على: "قوموا إلى سيدكم" أي سعد بن معاذ وهذا لا بأس به. والثاني: وهو القيام للداخل إذا اعتاد الناس ذلك، وصار الداخل إذا لم تقم له يعد ذلك امتهاناً له فلا بأس به والأولى تركه. والثالث: كأن يكون جالساً ويقوم واحد على رأسه تعظيماً له فهذا منهي عنه. أما القيام على الرجل لحفظه أو لإغاظة العدو فلا بأس به انظر: شرح رياض الصالحين لابن عثيمين ١/١٤٨ - ١٤٩٠.

قَطُّ بَعْدَ إِذْ هَدَانِي اللهُ للإِسْلامِ أَعْظَمَ فِي نَفْسِي مِنْ صِدقِي رسولَ الله ﷺ أَنْ لا أكونَ كَذَبْتُهُ، فَأَهْلِكَ كَمَا هَلَكَ الَّذِينَ كَذَبُوا؛ إِنَّ الله تَعَالَى قَالَ للَّذِينَ كَذَبُوا حِينَ أَنْزَلَ الوَحْيَ شَرَّ مَا قَالَ لأَحَدِ، فقال الله تَعَالَى: ﴿ سَيَعْلِئُونَ بِاللّهِ لَكُمْ إِنَا انقلَبْتُمْ إِلَيْهِمْ لِتُعْرِضُوا عَنْهُمْ إِنَّهُمْ لِجَنُّ وَمَأُولُهُمْ جَهَنَّمُ جَزَاءًا بِمَا كَانُوا يَكُسِبُونَ ۚ فَي يَقِفُونَ عَنْهُمْ فَإِنَ يَرْضَى عَنِ الْقَوْمِ الْفَسِقِينَ ۚ إِلَيْهِمْ اللّهُ لَكُمْ مَا أُولُهُمْ جَهَنَّمُ جَزَاءًا بِمَا كَانُوا يَكُسِبُونَ فَي يَقِفُونَ عَنْهُمْ فَإِن تَرْضَوا عَنْهُمْ فَإِن تَرْضَوا عَنْهُمْ قَالِكَ اللّهُ لا يَرْضَى عَنِ الْقَوْمِ الْفَسِقِينَ اللهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللّهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللّهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ

وفي رواية: أنَّ النَّبِيِّ ﷺ خَرَجَ في غَزْوَةِ تَبُوكَ يَومَ الخَميسِ وكانَ يُحِبُّ أَنْ يخْرُجَ يومَ الخمِيس.

وفي رواية: وكانَ لَا يقْدمُ مِنْ سَفَرٍ إِلَّا نَهَاراً في الضُّحَى، فإِذَا قَدِمَ بَدَأَ بالمَسْجِدِ فَصَلَّى فِيهِ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ جَلَسَ فِيهِ.

(١) في هذا الحديث فوائد كثيرة منها:

إباحة الغنيمة لهذه الأمة وأنه ينبغي لأمير الجيش إذا أراد غزوة أن يوري بغيرها، لئلا يسبقه الجواسيس ونحوهم بالتحذير، وفيه جواز التأسف على ما فات من الخير، وفيه رد غيبة المسلم، وفضيلة الصدق وملازمته وإن كان فيه مشقة، واستحباب صلاة القادم من سفر ركعتين في مسجد محلته أول قدومه، واستحباب هجران أهل البدع والمعاصي الظاهرة، وترك السلام عليهم ومقاطعتهم تحقيراً لهم وزجراً، واستحباب بكائه على نفسه إذا وقعت منه معصية، ومسارقة النظر في الصلاة والالتفات لا يبطلها، ووجوب إيثار طاعة الله ورسوله وفيها: لم يجعلك الله بدار هوان، واستحباب الكنايات في ألفاظ الاستمتاع بالنساء وفيها: لم يجعلك الله بدار هوان، واستحباب الكنايات في ألفاظ الاستمتاع بالنساء ونحوها، واستحباب التبشير بالخير وتهنئة من رزقه الله خيراً ظاهراً، واستحباب إكرام المبشر، وجواز استعارة الثياب للبس، واستحباب القيام للوارد إكراماً له إذا كان من أهل الفضل، واستحباب المصافحة عند التلاقي وهي سنة بلا خلاف. وقد عدّ النووي - رحمه الله ـ سبعاً وثلاثين فائدة لهذا الحديث. انظر: شرح صحيح مسلم للنووي ٩/٨٨ (٢٧٦٩).

٢٣ ـ وعن ابنِ عباسِ ﷺ أنَّ رَسُولَ الله ﷺ، قَالَ: «لَوْ أَنَّ لَابِنِ آدَمَ وَادِياً مِنْ ذَهَبِ الْحَبُّ أَنْ يَكُونَ لَهُ وَادِياً مِنْ ذَهَبِ اللهُ عَلَى مَنْ تَابَ مُتَّفَقُّ الْحَبُّ أَنْ يَكُونَ لَهُ وَادِيانِ، وَلَنْ يَمْلاَ فَاهُ إِلَّا التُّرَابُ، وَيَتُوبُ اللهُ عَلَى مَنْ تَابَ مُتَّفَقُّ عليه عليه .

#### ٣ باب الصين

قَالَ الله تَعَالَى: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱصْبِرُوا ۚ وَصَابِرُوا ﴾ [آل عِـمـزَان: ٢٠٠]، وقـال تــعـالـــى: ﴿ وَلَنَّ الْمُوْلِ وَٱلْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتُ وَاَشْدِ

٢/ ٢٨١ (٢٩٢١).

۲۲ ـ أخرجه: مسلم ٥/ ١٢٠ (١٦٩٦).

٢٣ أخرجه: البخاري ٨/١١٥ (٦٤٣٦)، ومسلم ٣/١٠٠ (١٠٤٩).
 مذ هذا الحديث: ذه الحرص على الدنيا وحب المكاثرة بها والرغبة فيها، ولا يزال

وفي هذا الحديث: ذم الحرص على الدنيا وحب المكاثرة بها والرغبة فيها، ولا يزال حريصاً حتى يموت، ويمتلئ جوفه من تراب قبره. انظر: شرح صحيح مسلم ١٤١/٤ (١٠٤٩).

٢٤ أخرجه: البخاري ٢/ ١٨ (٢٨٢٦)، ومسلم ٢/ ٤٠ (١٢٨) و(١٢٩).

<sup>(</sup>۱) قال النووي: «هذا الإحسان له سببان: أحدهما: الخوف عليها من أقاربها أن تحملهم الغيرة ولحوق العار بهم أن يؤذوها، فأوصى بالإحسان إليها تحذيراً لهم من ذلك. والثاني: أمر به رحمةً لها، إذ قد تابت، وحرض على الإحسان إليها لما في نفوس الناس من النفرة من مثلها، وإسماعها الكلام المؤذي ونحو ذلك فنهى عن هذا كله». شرح صحيح مسلم

الصَّنبِرِينَ ﴿ البَقرَة: ١٥٥]، وقالَ تَعَالَى: ﴿ إِنَّمَا يُوَفَى الصَّنبِرُونَ أَجْرَهُم بِغَيْرِ حِسَابِ الرَّمْر: ١٠]، وقالَ تَعَالَى: ﴿ وَلَمَن صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَينَ عَزْمِ ٱلْأَمُورِ ﴿ السَّورِيٰ: ١٤٣]، وقالَ تَعَالَى: ﴿ اسْتَعِينُواْ بِالصَّبْرِ وَالصَّلَوةَ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّلِمِينَ ﴾ [البَقرَة: ١٥٣]، وقالَ تَعَالَى: ﴿ وَلَنَبْلُونَكُمْ حَتَى نَعْلَمُ الْمُجَهِدِينَ مِنكُمُ وَالصَّلِمِينَ ﴾ [محمَّد: ٢١]، والآياتُ في الأمر بالصَّبْر وَبَيانِ فَضْلهِ كَثِيرةٌ مَعْرُوفةٌ.

٢٥ - وعن أبي مالكِ الحارث بن عاصم الأشعري ﴿ الله عَلَى الله والحَمدُ لله تَملاان . أو الطّهُورُ شَطْرُ الإيمان، والحَمدُ لله تَملاان . أو تَملأ ـ مَا بَينَ السّموات وَالأَرْضِ، والصّلاةُ نُورٌ، والصّدقةُ بُرهَانٌ، والصّبرُ ضِياءٌ، والقُرْآنُ حُجةٌ لَكَ أَوْ عَلَيْكَ (١). كُلُّ النَّاسِ يَعْدُو فَبَائعٌ نَفسَهُ فَمُعْتِقُهَا أَوْ مُوبِقُها» رواه مسلم.

٢٦ - وعن أبي سَعيد سعدِ بن مالكِ بنِ سنانِ الخدري ﴿ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

٢٧ - وعن أبي يحيى صهيب بن سنان ﴿ اللَّهُ مَ قَالَ: قَالَ رسولُ الله ﷺ: «عَجَباً الْأَمْرِ اللَّهُ وَعَنَ أَمْرَهُ كُلَّهُ لَهُ خيرٌ ولَيسَ ذلِكَ الْأَحَدِ إِلَّا للمُؤْمِن: إِنْ أَصَابَتْهُ سَرَّاءُ شَكَرَ فكانَ خَيراً لَهُ » رواه مسلم.

٧٠ - أخرجه: مسلم ١/١٤٠ (٢٢٣).

٢٦ ـ أخرجه: البخاري ٢/ ١٥١ (١٤٦٩)، ومسلم ٣/ ١٠٢ (١٠٥٣) (١٢٤).

۲۷ - أخرجه: مسلم ۸/ ۲۲۷ (۹۹۹۹).

<sup>(</sup>۱) حجة لك إذا امتثلت أوامره واجتنبت نواهيه، وحجة عليك إن لم تمتثل أوامره ولم تجتنب نواهيه. دليل الفالحين ١/ ١٧١، وهذا ليس خاصاً بالقرآن بل يشمل كل العلوم الشرعية فما علمناه إما أن يكون حجة لنا وإن لم علمناه إما أن يكون حجة علينا، فإن عملنا به فهو حجة لنا وإن لم نعمل به فهو علينا وهو وبال أي إثم وعقوبة. ائظر: فتح ذي الجلال والإكرام ١/ ٤١.

<sup>(</sup>٢) في الحديث: الحث على التعفف والقناعة، والصبر على ضيق العيش وغيره من مكاره الدنيا. شرح صحيح مسلم للنووي ٤/ ١٤٥ (١٠٥٣).

٢٨ - وعن أنس على، قَالَ: لَمَّا ثَقُلَ<sup>(١)</sup> النَّبيُّ عَلَى جَعلَ يَتَغَشَّاهُ الكَرْبُ، فَقَالَتْ فَاطِمَةُ عَلَىٰ اليَوْمِ فَلَمَّا مَاتَ، قَالَتْ: قَاطِمَةُ عَلَىٰ اليَوْمِ فَلَمَّا مَاتَ، قَالَتْ: قَاطِمَةُ عَلَىٰ أَبِيكِ كَرْبٌ بَعْدَ اليَوْمِ فَلَمَّا مَاتَ، قَالَتْ: يَا أَبَتَاهُ، أَجَابَ رَبَّا دَعَاهُ! يَا أَبَتَاهُ، جَنَّةُ الفِردوسِ مَأْوَاهُ! يَا أَبَتَاهُ، إِلَى جبْريلَ نَنْعَاهُ! يَا أَبَتَاهُ، وَعَاهُ! يَا أَبَتَاهُ عَلَى رَسُولَ الله عَلَىٰ التَّرَابَ ؟! فَلَمَّا دُفِنَ قَالَتْ فَاطِمَةُ عَلَىٰ اللَّهُ التُرَابَ ؟! رواه البخاري.

٢٩ ـ وعن أبي زَيدٍ أَسَامَةَ بنِ زِيدِ بنِ حارثةَ مَوْلَى رسولِ الله ﷺ وحِبِّه وابنِ حبَّه وَابَ حبَّه وَالَّهُ مَا أَدْسَلَ بُنْتُ النَّبِيِّ ﷺ إِنَّ ابْنِي قَد احْتُضِرَ فَاشْهَدَنَا، فَأَرْسَلَ يُقْرئُ السَّلامَ، ويقُولُ: ﴿إِنَّ للهُ مَا أَحَدَ وَلَهُ مَا أَعظَى وَكُلُّ شَيءٍ عِندَهُ بِأَجَلٍ مُسَمَّى فَلتَصْبِرْ وَلْتَحْتَسِبْ وَيَقُولُ: ﴿إِنَّ للهُ مَا أَحَدُ وَلَهُ مَا أَعظَى وَكُلُّ شَيءٍ عِندَهُ بِأَجَلٍ مُسَمَّى فَلتَصْبِرْ وَلْتَحْتَسِبْ فَأَرسَلَتْ إِلَيْهِ تُقْسِمُ عَلَيهِ لَيَأْتِينَهَا. فقامَ وَمَعَهُ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةً، وَمُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ، وَأُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ، وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ، وَرَجَالٌ ﴿ وَهُ عَلَى رَسُولَ الله ﷺ الصَّبِيُّ، فَأَقْعَدَهُ في حِجْرِهِ وَنَفْسُهُ تَقَعْقَعُ، فَفَاضَتْ عَينَاهُ فَقالَ سَعدٌ: يَا رسولَ الله ، مَا هَذَا ؟ فَقالَ: «هذِهِ حِجْرِهِ وَنَفْسُهُ تَقَعْقَعُ، فَفَاضَتْ عَينَاهُ فَقالَ سَعدٌ: يَا رسولَ الله، مَا هَذَا ؟ فَقالَ: «هذِهِ

وفي الحديث: أن سعداً ظن أن جميع أنواع البكاء حرام، وأن دمع العين حرام، وظن أن النبي ﷺ نسي فذكره، فأعلمه النبي ﷺ أن مجرد البكاء ودمع بعينِ ليس بحرام ولا مكروه بل هو رحمة وفضيلة، وإنما المحرم النوح والندب والبكاء المقرون بهما أو بأحدهما.

انظر: شرح صحيح مسلم للنووي ٩/٤ (٩٢٣). وفيه دليل على وجوب الصبر لأن الرسول ﷺ، قال: «مُرها فلتصبر ولتحتسب» وفيه دليل على أن هذه الصيغة من العزاء أفضل صيغة. وأفضل من قول بعض الناس: «أعظم الله أجرك، وأحسن عزاءك وغفر لميتك» هذه صيغة اختارها بعض العلماء لكن الصيغة التي اختارها الرسول ﷺ أفضل، لأن المصاب إذا سمعها اقتنع أكثر.

والتعزية في الحقيقة ليست تهنئة كما ظنها بعض العوام! يحتفل بها ويوضع لها الكراسي وتوقد لها الشموع ويحضر لها القراء والأطعمة!! لا. التعزية تسلية وتقوية للمصاب أن يصبر. شرح رياض الصالحين ١/ ٩١ ـ ٩٢.

۲۸ ـ أخرجه: البخاري ٦/ ١٨ (٤٤٦٢).

۲۹ أخرجه: البخاري ۲/ ۱۰۰ (۱۲۸۶)، ومسلم ۳/ ۳۹ (۹۲۳).

<sup>(</sup>۱) ثقل: من شدة المرض. وفي الحديث: جواز التوجع للميت عند احتضاره، أما قولها بعد أن قبض، فيؤخذ منه أن تلك الألفاظ إذا كان الميت متصفاً بها لا يمنع ذكره بها بعد موته، بخلاف ما إذا كانت فيه ظاهراً وهو في الباطن بخلاف ذلك أو لا يتحقق اتصافه بها فيدخل المنع. دليل الفالحين ١٨٠/١.

رَحمَةٌ جَعَلَها اللهُ تَعَالَى في قُلُوبِ عِبَادِهِ وفي رواية: الفِي قُلُوبِ مَنْ شَاءَ مِنْ عِبَادِهِ، وَإِنَّما يَرْحَمُ اللهُ مِنْ عِبادِهِ الرُّحَماءَ » مُتَّفَقٌ عَلَيهِ .

وَمَعنَى التَقَعْقَعُ»: تَتَحرَّكُ وتَضْطَربُ.

٣٠ - وعن صهيب ﷺ: أنَّ رسولَ الله ﷺ، قَالَ: «كَانَ مَلِكُ فيمَنْ كَانَ قَبلَكُمْ وَكَانَ لَهُ سَاحِرٌ فَلَمَّا كَبِرَ قَالَ للمَلِكِ: إنِّي قَدْ كَبِرْتُ فَابْعَتْ إلَيَّ غُلاماً أُعَلِّمْهُ السِّحْرَ؛ فَبَعتَ إلَيْهِ غُلاماً يُعَلِّمُهُ، وكانَ فِي طريقِهِ إِذَا سَلَكَ رَاهِبٌ، فَقَعدَ إلَيْه وسَمِعَ كَلامَهُ فَبَعتَ إلَيْهِ فُلاماً يُعَلِّمُهُ، وكانَ فِي طريقِهِ إِذَا سَلَكَ رَاهِبٌ، فَإِذَا أَتَى السَّاحِرَ ضَرَبَهُ، فَشَكَا فَاعْجَبُهُ، وكانَ إِذَا أَتَى السَّاحِرَ، مَرَّ بالرَّاهِبِ وَقَعَدَ إلَيْه، فَإِذَا أَتَى السَّاحِرَ ضَرَبَهُ، فَشَكَا ذِلِكَ إلَى الرَّاهِب، فَقَالَ: إِذَا خَشيتَ السَّاحِرَ، فَقُلْ: حَبَسَنِي أَهْلِي، وَإِذَا خَشيتَ السَّاحِرَ، فَقُلْ: حَبَسَنِي أَهْلِي، وَإِذَا خَشيتَ السَّاحِرَ، فَقُلْ: حَبَسَنِي أَهْلِي، وَإِذَا خَشِيتَ المَّاحِرَ، فَقُلْ: حَبَسَنِي السَّاحِرُ<sup>(۱)</sup>.

فَبَيْنَما هُوَ عَلَى ذلِكَ إِذْ أَتَى عَلَى دَابَّةٍ عَظِيمةٍ قَدْ حَبَسَتِ النَّاسَ، فَقَالَ: اليَوْمَ اعْلَمُ السَّاحِرُ افْضَلُ أَمْ الرَّاهِ افْضَلُ ؟ فَأَخَذَ حَجَراً، فَقَالَ: اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ أَمْرُ الرَّاهِ الْحَبَّ إِلَيْكَ مِنْ أَمْرِ السَّاحِرِ فَاقْتُلُ هَذِهِ الدَّابَّةَ حَتَّى يَمضِي النَّاسُ، فَرَمَاهَا فَقَتَلَها ومَضَى النَّاسُ، فَرَمَاهَا فَقَتَلَها ومَضَى النَّاسُ، فَأَخْرَهُ مَا أَخْبَرَهُ . فَقَالَ لَهُ الرَّاهِ : آَيْ بُنِيَّ أَنْتَ اليَومَ افْضَل منِّي قَدْ بَلَغَ مِنْ أَمْرِكَ مَا أَرَى، وَإِنَّكَ سَتُبْتَلَى، فَإِن ابْتُلِيتَ فَلاَ تَدُلَّ عَلَيَّ ؟ وَكَانَ الغُلامُ يُبْرِئُ الأَخْمَة وَالأَبْرِصَ، أَرَى، وَإِنَّكَ سَتُبْتَلَى، فَإِن ابْتُلِيتَ فَلاَ تَدُلَّ عَلَيَّ ؟ وَكَانَ الغُلامُ يُبْرِئُ الأَخْمَة وَالأَبْرِصَ، وَلا وي النَّاسَ مِنْ سَاثِرِ الأَدْوَاء. فَسَمِعَ جَلِيسٌ لِلملِكِ كَانَ قَدْ عَمِيَ، فأَتاه بَهَدَايا كَثيرَةٍ، وَلا وي النَّاسَ مِنْ سَاثِرِ الأَدْوَاء. فَسَمِعَ جَلِيسٌ لِلملِكِ كَانَ قَدْ عَمِيَ، فأتاه بَهَدَايا كَثيرَةٍ، وَلا أَنْ مَا مُنَا لَكَ أَجْمِعُ إِنْ أَنتَ شَفَيتَنِي، فَقَالَ: إنِّي لا أَشْفِي أَحَداً إِنَّمَا يَشْفِي اللهُ وَعَالَى، فَإِنْ آمَنْتَ بِاللهُ تَعَالَى وَعُوتُ اللهَ فَشَفَاكُ، فَآمَنَ بِاللهُ تَعَالَى فَشَفَاهُ اللهُ تَعَالَى، فَأَلَى اللهُ لَكَ المَلِكُ وَلَا يَهُ اللّهُ اللهُ لَكَ المَلِكُ وَلَا يُولِكُ بَعَرَى ؟ قَالَ: رَبِّي وَرَبُّكَ اللهُ ، فَقَالَ لَهُ المَلِكُ وَلَكَ رَبُّ غَيْر ي ؟ قَالَ: رَبِّي وَرَبُكَ اللهُ ، فَقَالَ لَهُ المَلِكُ وَلَا لَكُ المَلِكُ وَلَا مَا نُبْرِئُ الأَكْمَة وَالأَبْرَصَ (٢٠) فَلَكَ مَا نُبُرئُ الْأَكُمَةُ وَالأَبُومِ وَلَا لَكُلُومُ وَلَكُ رَبُّ عَلَى الغُلامِ ، فَقَالَ لَهُ المَلِكُ: أَيْ بُنَيَّ ، قَدْ بَلَغَ مِنْ صِحْرِكَ مَا تُبْرَى الأَكُمَة وَالأَبْرَصَ (٢٠)

۳۰ أخرجه: مسلم ۸/ ۲۲۹ (۳۰۰۵).

<sup>(</sup>۱) جُوزَ ذلك إن قيل بإسلامه واستقامته لأنه رأى أن مصلحة تخلفه عنده تزيد على مفسدة تلك الكذبة، فهو نظير الكذب لإصلاح الخصمين، أو أنه من باب الكذب لإنقاذ المحترم من التعدي عليه بالضرب. دليل الفالحين ١٨٧/١.

<sup>(</sup>٢) الأكمه: الذي يولد أعمى. النهاية ٢٠١/٤.

والبرص: داء معروف، نسأل الله العافية منه ومن كل داء، وهو بياض يقع في الجسد. اللسان ١/ ٣٧٧ (برص).

وتَفْعَلُ وتَفْعَلُ! فَقَالَ: إنِّي لا أَشْفي أَحَداً، إِنَّمَا يَشْفِي الله تَعَالَى. فَأَخَذَهُ فَلَمْ يَزَلْ يُعَذِّبُهُ حَتَّى دَلَّ عَلَى الرَّاهبِ؛ فَجِيء بالرَّاهبِ فَقيلَ لَهُ: ارجِعْ عَنْ دِينكَ، فَأَبَى، فَدَعَا بِالمِنْشَارِ (١) فَوُضِعَ المِنْشَارُ في مَفْرق رَأْسِهِ، فَشَقَّهُ حَتَّى وَقَعَ شِقَّاهُ، ثُمَّ جِيءَ بِجَليسِ المَلِكِ فقيل لَهُ: ارْجِعْ عَنْ دِينِكَ، فَأَبَى، فَوضِعَ المِنْشَارُ في مَفْرِق رَأْسِهِ، فَشَقَّهُ بِهِ حَتَّى وَقَعَ شِقًّاهُ، ثُمَّ جِيءَ بالغُلاَمِ نقيلَ لَهُ: ارْجِعْ عَنْ دِينكَ، فَأَبَى، فَدَفَعَهُ إِلَى نَفَرٍ مِنْ أَصْحَابِهِ، فَقَالَ: اذْهَبُوا بِهِ إِلَىَ جَبَلِ كَذَا وَكَذَا فَاصْعَدُوا بِهِ الجَبَل، فَإِذَا بَلَغْتُمْ ذِرْوَتَهُ فَإِنْ رَجَعَ عَنْ دِينِهِ وَإِلَّا فَاطْرَحُوهُ. فَذَهَبُوا بِهِ فَصَعِدُوا بِهِ الجَبَلَ، فَقَالَ: اللَّهُمَّ اكْفنيهمْ بِمَا شِئْتَ، فَرَجَفَ بِهِمُ الجَبلُ فَسَقَطُوا (٢)، وَجاءَ يَمشي إِلَى المَلِكِ، فَقَالَ لَهُ المَلِكُ: مَا فَعَلَ أَصْحَابُكَ ؟ فَقَالَ: كَفَانِيهِمُ الله تَعَالَى، فَدَفَعَهُ إِلَى نَفَرٍ مِنْ أَصْحَابِهِ فَقَالَ: اذْهَبُوا بِهِ فَاحْمِلُوهُ فِي قُرْقُورٍ وتَوَسَّطُوا بِهِ البَحْرَ، فَإِنْ رَجِعَ عَنْ دِينِهِ وإِلَّا فَاقْذِنُوهُ. فَذَهَبُوا بِهِ، فَقَالَ: اللَّهُمَّ اكْفِنيهمْ بِمَا شِئْتَ، فانْكَفَأَتْ بِهِمُ السَّفينةُ فَغَرِثُوا، وَجَاء يَمْشي إِلَى المَلِكِ. فَقَالَ لَهُ المَلِكُ: مَا فعلَ أَصْحَابُكَ ؟ فَقَالَ: كَفَانيهمُ الله تَعَالَى. فَقَالَ لِلمَلِكِ: إِنَّكَ لَسْتَ بِقَاتِلِي حَتَّى تَفْعَلَ مَا آمُرُكَ بِهِ. قَالَ: مَا هُوَ ؟ قَالَ: تَجْمَعُ النَّاسَ في صَعيدٍ وَاحدٍ وتَصْلُبُني عَلَى جِذْع، ثُمَّ خُذْ سَهْماً مِنْ كِنَانَتي، ثُمَّ ضَعِ السَّهْمَ في كَبدِ القَوْسِ ثُمَّ قُلْ: بِسْمِ اللهِ رِبِّ الغُلاَمِ<sup>٣٦)</sup>، ثُمَّ ارْمِني، فَإِنَّكَ إِذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ قَتَلَتَني، فَجَمَعَ النَّاسَ في صَعيد واحدٍ، وَصَلَبَهُ عَلَى جِذْع، ثُمَّ أَخَذَ سَهْماً مِنْ كِنَانَتِهِ، ثُمَّ وَضَعَ السَّهْمَ في كَبِدِ القَوْسِ، ثُمَّ قَالَ: بِسمِ اللهِ ربِّ الغُلامِ، ثُمَّ رَمَاهُ فَوقَعَ في صُدْغِهِ (١)، فَوَضَعَ يَدَهُ في صُدْغِهِ فَمَاتَ، فَقَالَ النَّاسُ: آمَنَّا بِرَبِّ الغُلامِ، فَأُتِيَ الْمَلِكُ فقيلَ لَهُ: أَرَأَيْتَ مَا كُنْتَ تَحْذَرُ قَدْ والله نَزَلَ بِكَ حَذَرُكَ. قَدْ آمَنَ النَّاسُ. فَأَمَرَ بِالأُخْدُودِ بِأَفْواهِ السِّكَكِ فَخُدَّتْ<sup>(ه)</sup>

<sup>(</sup>١) وفيه لغة صحيحة أخرى هي بالهمزة وهي الأفصح (المئشار).

<sup>(</sup>٢) فيه نصر من توكل على الله سبحانه وانتصر به وفرج عن حول نفسه وقواها، وما أحوجنا إلى التوكل الخالص على الله مع التوحيد التام والرجوع والالتجاء إلى الله في هذه الأيام الشديدة نسأل الله العافة.

<sup>(</sup>٣) قصد الغلام من هذا الكلام إفشاء توحيد الله تعالى بين الناس وإظهار أن لا مؤثر في شيءٍ سواه، ولم يفطن الملك لذلك؛ لفرط غباوته.

<sup>(</sup>٤) الصدغ: ما بين العين إلى شحمة الأذن. ووضع يده لتألمه من السهم.

<sup>(</sup>٥) أي شقّت الأخاديد في الطرق وأشعلت فيها النار. انظر في هذا كله دليل الفالحين ١/ ١٩٢-١٩٧.

وأُضْرِمَ فيهَا النِّيرانُ وَقَالَ: مَنْ لَمْ يَرْجعْ عَنْ دِينهِ فَٱقْحموهُ فيهَا، أَوْ قيلَ لَهُ: اقتَحِمْ فَفَعَلُوا حَتَّى جَاءت امْرَأَةٌ وَمَعَهَا صَبيٍّ لَهَا، فَتَقَاعَسَتْ أَنْ تَقَعَ فيهَا، فَقَالَ لَهَا الغُلامُ: يَا أُمهْ اصْبِري فَإِنَّكِ عَلَى الحَقِّ!» رواه مسلم.

« ذِروَةُ الجَبَلِ»: أَعْلاهُ، وَهِي - بكَسْرِ الذَّالِ المُعْجَمَة وَضَمِّهَا - و « القُرْقُورُ»: بضَمِّ الفَّافَينِ نَوعٌ مِنَ السُّفُن وَ « الطَّعيدُ » هُنَا: الأَرضُ البَارِزَةُ وَ « الأُخْدُودُ » الشُّقُوقُ في الأَرضِ كَالنَّهْرِ الصَّغير، وَ « أُضْرِمَ »: أَوْقدَ، وَ « انْكَفَأْتُ » أَي: انْقَلَبَتْ، وَ « تَقَاعَسَتْ » : تَوقفت وجبنت .

٣١ - وعن أنس ظَيْهُ، قَالَ: مَرَّ النَّبِيُ ﷺ بامرأةٍ تَبكي عِنْدَ قَبْرٍ، فَقَالَ: «اتّقي الله واضْبِري» فَقَالَتْ: إليْكَ عَنِّي؛ فإنَّكَ لم تُصَبْ بمُصِيبَتي وَلَمْ تَعرِفْهُ، فَقيلَ لَهَا: إنَّه النَّبيُّ عَلَيْهُ مَا النَّبيُّ مَا النَّبيُّ مَا النَّبيُّ مَا النَّبيُّ مَا النَّبيُّ مَا النَّبيُ عَلَيْهِ، فَلَمْ تَجِدْ عِنْدَهُ بَوَّابِينَ، فقالتْ: لَمْ أَعْرِفكَ، فَقَالَ: «إِنَّمَا الصَّبْرُ عِنْدَ الصَّدْمَةِ الأُولى (١)» مُتَّفَقٌ عَلَيهِ.

وفي رواية لمسلم: «تبكي عَلَى صَبِيٍّ لَهَا».

٣٢ ـ وعن أبي هريرة ظله: أنَّ رسولَ الله على، قَالَ: "يَقُولُ اللهُ تَعَالَى: مَا لَعَبدِي المُؤْمِنِ عِنْدِي جَزَاءٌ إِذَا قَبَضْتُ صَفِيَّهُ (٢) مِنْ أَهْلِ الدُّنْيَا ثُمَّ احْتَسَبَهُ إِلَّا الجَنَّةَ» رواه البخاري.

٣١ - أخرجه: البخاري ٢/ ٩٩ (١٢٨٣)، ومسلم ٣/ ٤٠ (٩٢٦) (١٥).

٣٢ أخرجه: البخاري ٨/ ١١٢ (٦٤٢٤).

<sup>(</sup>۱) قال النووي: «في الحديث الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع كل أحد، والاعتذار إلى أهل الفضل إذا أساء الإنسان أدبه معهم، وفيه ما كان عليه النبي على من التواضع، وأنه ينبغي للإمام والقاضي إذا لم يحتج إلى بوّاب أن لا يتخذه». شرح صحيح مسلم ١١/٤ (٩٢٦).

<sup>(</sup>۲) يسمي العلماء هذا القسم من الحديث، الحديث القدسي؛ لأن الرسول على رواه عن الله. والصفيّ: من يصطفيه الإنسان ويختاره من ولد، أو أخ، أو عم، أو أب، أو أم، أو صديق، المهم أن ما يصطفيه الإنسان ويختاره ويرى أنه ذو صلة منه قوية. إذا أخذه الله عني ثم احتسبه الإنسان، فليس له جزاء إلا الجنة. شرح رياض الصالحين لابن عثيمين ١/

٣٣ - وعن عائشة رضي الله عنها: أنَّهَا سَألَتْ رسولَ الله ﷺ عَنِ الطّاعُونِ (١)، فَأَخْبَرَهَا أَنَّهُ كَانَ عَذَاباً يَبْعَثُهُ اللهُ تَعَالَى عَلَى مَنْ يشَاءُ، فَجَعَلَهُ اللهُ تعالى رَحْمَةً للْمُؤْمِنِينَ، فَلَيْسَ مِنْ عَبْدٍ يَقَعُ في الطَّاعُونِ فيمكثُ في بلدِهِ صَابراً مُحْتَسِباً يَعْلَمُ أَنَّهُ لا يصيبُهُ إِلَّا مَا كَتَبَ اللهُ لَهُ إِلَّا كَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِ الشّهيدِ. رواه البخاري.

٣٤ ـ وعن أنس ظَيْهُ، قَالَ: سمعتُ رسولَ الله ﷺ، يقول: «إنَّ الله ﷺ، قَالَ: إِذَا ابْتَلَيْتُ عبدي بحبيبتيه فَصَبرَ عَوَّضتُهُ مِنْهُمَا الجَنَّةَ» يريد عينيه، رواه البخاري.

٣٥ ـ وعن عطَاء بن أبي رَباح، قَالَ: قَالَ لي ابنُ عَباسٍ عَبَاسٍ اللهُ أُريكَ امْرَأَةً مِنْ الْمَلِ الْجَنَّة ؟ فَقُلْتُ: بَلَى، قَالَ: هذهِ المَرْأَةُ السَّوداءُ أتتِ النَّبِيَ عَلَيْ، فَقَالَتْ: إنّي أَصْرَعُ (٢)، وإنِّي أَتَكَشَّفُ، فادْعُ الله تَعَالَى لي. قَالَ: "إِنْ شَعْتِ صَبَرتِ وَلَكِ الجَنَّةُ، وَإِنِّ شَعْتِ مَبَرتِ وَلَكِ الجَنَّةُ، وَإِنْ شَعْتِ مَعَلَى أَنْ يُعَافِيكِ فَقَالَتْ: أَصْبِرُ، فَقَالَتْ: إنِّي أَتَكَشَّفُ فَادعُ اللهُ أَنْ لا أَتَكَشَّف، فَذَعَا لَهَا. مُتَّفَقٌ عَلَيهِ.

٣٦ ـ وعن أبي عبد الرحمٰنِ عبدِ الله بنِ مسعودٍ ﴿ اللهِ مَالَ: كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى رسولِ اللهِ ﷺ يَحْكِي نَبِيًّا مِنَ الأَنْبِياءِ، صَلَواتُ الله وَسَلامُهُ عَلَيْهِمْ، ضَرَبه قَوْمُهُ فَأَدْمُوهُ، وَهُوَ يَمْسَحُ الدَّمَ عَنْ وَجْهِهِ، يَقُولُ: «اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِقَومِي، فَإِنَّهُمْ لا يَعْلَمُونَ» مُتَّفَقٌ علَيهِ.

٣٧ ـ وعن أبي سعيدٍ وأبي هريرةَ ﴿ عن النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: «مَا يُصيبُ المُسْلِمَ مِنْ نَصَبٍ، وَلا وَصَبٍ، وَلا هَمِّ، وَلا حَزَنٍ، وَلا أَذَى، وَلا غَمِّ، حَتَّى الشَّوكَةُ يُشَاكُهَا إلَّلا كَفَّرَ اللهُ بِهَا مِنْ خَطَاياهُ (٣٠) مُتَّفَقٌ عَلَيهِ.

٣٣ ـ أخرجه: البخاري ٢١٣/٤ (٣٤٧٤).

٣٤ أخرجه: البخاري ٧/ ١٥١ (٥٦٥٣).

٣٠ ـ أخرجه: البخاري ٧/ ١٥٠ و١٥١ (٥٦٥٢)، ومسلم ١٦/٨ (٢٥٧٦).

٣٦ ـ أخرجه: البخاري ٢١٣/٤ (٣٤٧٧)، ومسلم ٥/١٧٩ (١٧٩٢).

٣٧ ـ أخرجه: البخاري ٧/ ١٤٨ (٥٦٤١)، ومسلم ١٦/٨ (٢٥٧٣) (٥٢).

<sup>(</sup>۱) الطاعون: قيل: إنه وباء معين. وقيل: إنه كل وباء عام يحل بالأرض فيصيب أهلها ويموت الناس منه مثل الكوليرا. شرح رياض الصالحين لابن عثيمين ١٠٣/١.

<sup>(</sup>٢) من الصرع وهو مرض معروف، نسأل الله العافية.

<sup>(</sup>٣) المصائب تكون على وجهين:

١ـ تارة إذا أُصيب الإنسان تذكّر الأجر واحتسب هذه المصيبة على الله، فيكون فيها فائدتان ـــ

و «الوَصَبُ»: المرض.

٣٨ ـ وعن ابنِ مسعودٍ وَ اللهُ ، قَالَ: دخلتُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ وهو يُوعَكُ، فقلت: يَا رسُولَ الله ، إنَّكَ تُوعَكُ كَمَا يُوعَكُ رَجُلانِ مِنكُمْ ، قَلْتُ: الله ، إنَّكَ أُوعَكُ كَمَا يُوعَكُ رَجُلانِ مِنكُمْ ، قَلْتُ: ذلِكَ أَن لَكَ أَجْرِينِ ؟ قَالَ: «أَجَلْ، ذلِكَ كَذلِكَ، مَا مِنْ مُسْلِم يُصيبُهُ أَذَى ، شَوْكَةٌ فَمَا فَوقَهَا ذلِكَ أَن اللهُ بِهَا سَيْنَاتِهِ، وَحُطَّتْ عَنْهُ ذُنُوبُهُ كَمَا تَحُطُّ الشَّجَرَةُ وَرَّقَهَا » مُتَّفَقٌ عَلَيهِ .

وَ «الوَعْكُ»: مَغْثُ الحُمَّى، وَقيلَ: الحُمَّى.

٣٩ ـ وعن أبي هريرة ﷺ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «مَنْ يُرِدِ اللهُ بِهِ خَيْراً يُصِبْ مِنْهُ» رواه البخاري. وَضَبَطُوا «يُصِبْ» بفَتْح الصَّاد وكَسْرها(١).

٤١ - وعن أبي عبد الله خَبَّاب بنِ الأرتِّ وَإِنْهُ، قَالَ: شَكَوْنَا إِلَى رسولِ الله ﷺ وَهُوَ متَوسِّدٌ بُرْدَةً (٢) لَهُ في ظلِّ الكَعْبَةِ، فقُلْنَا: أَلَا تَسْتَنْصِرُ لَنَا؟ أَلاَ تَدْعُو لَنا؟ فَقَالَ: «قَدْ

٣٨ ـ أخرجه: البخاري ٧/ ١٤٩ (٩٦٤٨)، ومسلم ٨/ ١٤ (٢٥٧١) (٤٥).

٣٩ أخرجه: البخاري ٧/ ١٤٩ (٥٦٤٥).

٤٠ ـ أخرجه: البخاري ٧/١٥٦ (٥٦٧١)، ومسلم ٨/٦٤ (٢٦٨٠) (١٠).

٢- وتارة يغفل عن هذا فيضيق صدره، ويغفل عن نية الاحتساب، والأجر على الله فيكون في ذلك تكفير لسيئاته، إذا هو رابح على كل حال في هذه المصائب التي تأتيه. فإما أن يربح تكفير السيئات، وحط الذنوب بدون أن يحصل له أجر لأنه لم ينو شيئاً ولم يصبر ولم يحتسب الأجر، وإما أن يربح شيئين كما تقدم.

ولهذا ينبغي للإنسان إذا أصيب ولو بشوكة، فليتذكر الاحتساب من الله على هذه المصيبة. شرح رياض الصالحين ١٠٩/١.

(۱) قُرئت على وجهين وكلاهما صحيح، فمعناها بالكسر: أن الله يقدر عليه المصائب حتى يبتليه بها أيصبر أم يضجر؟ ومعناها بالفتح: أعم أي يصاب من الله ومن غيره. شرح رياض الصالحين لابن عثيمين ١/١٠١.

(٢) نوع من الثياب معروف. النهاية ١١٦٦١.

<sup>=</sup> تكفير الذنوب، وزيادة الحسنات.

كَانَ مَنْ قَبْلَكُمْ يُؤْخَذُ الرَّجُلُ فَيُحْفَرُ لَهُ في الأرضِ فَيُجْعَلُ فِيهَا، ثُمَّ يُؤْتَى بِالمِنْشَارِ فَيُجْعَلُ فِيهَا، ثُمَّ يُؤْتَى بِالمِنْشَارِ فَيُوضَعُ عَلَى رَأْسِهِ فَيُجْعَلُ نصفَينِ، وَيُمْشَطُ بِأَمْشَاطِ الحَديدِ مَا دُونَ لَحْمِه وَعَظْمِهِ، مَا يَصُدُّهُ ذَلِكَ عَنْ دِينِهِ، وَاللهِ لَيُتِمَّنَّ الله هَذَا الأَمْر حَتَّى يَسيرَ الرَّاكبُ مِنْ صَنْعَاءَ إِلَى حَضْرَموتَ لاَ يَخَافُ إلَّا اللهَ والذِّبُ عَلَى غَنَمِهِ، ولكنكم تَسْتَعجِلُونَ الواه البخاري.

وفي رواية: ﴿ وَهُوَ مُتَوَسِّدٌ بُرْدَةً وَقَدْ لَقِينا مِنَ المُشْرِكِينَ شَدَّةً».

وَقَوْلُهُ: «كالصَّرْفِ» هُوَ بِكَسْرِ الصَّادِ المُهْمَلَةِ: وَهُوَ صِبْغٌ أَحْمَر.

٤٣ - وعن أنس ﴿ إِذَا أَرَادَ اللهُ بِعَبِدِهِ الشَّرَ الْمُسَكَ عَنْهُ بِذَنْبِهِ حَتَّى يُوَافِيَ بِهِ يومَ القِيَامَةِ».
 المُقُوبَةَ في الدُّنْيا، وَإِذَا أَرَادَ اللهُ بِعَبِدِهِ الشَّرَ الْمُسَكَ عَنْهُ بِذَنْبِهِ حَتَّى يُوَافِيَ بِهِ يومَ القِيَامَةِ».

وَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «إِنَّ عِظْمَ الجَزَاءِ مَعَ عِظْمِ البَلاَءِ، وَإِنَّ اللهَ تَعَالَى إِذَا أَحَبَّ قَوْماً ابْتَلاهُمْ، فَمَنْ رَضِيَ فَلَهُ الرِّضَا، وَمَنْ سَخِطَ فَلَهُ السُّخُطُّ» رواه الترمذي، وَقَالَ: «حديث حسن».

٤١ ـ أخرجه: البخاري ٤/ ٢٤٤ (٣٦١٢) و٥/٥٦ (٣٨٥٢).

٤٤ ـ أخرجه: البخاري ٤/ ١١٥ (٣١٥٠)، ومسلم ٣/ ١٠٩ (١٠٦٢) (١٤٠).

**٤٢ ـ أخرجه: الترمذي (٢٣٩٦) بهذا اللفظ.** 

وأخرجه: ابن ماجه (٤٠٣١) باللفظ الثاني فقط. وقال الترمذي: «هذا حديث حسن غريب».

<sup>(</sup>۱) في الحديث: دليل على أن للإمام أن يعطي من يرى في عطيته المصلحة ولو أكثر من غيره، إذا كان في هذا مصلحة للإسلام، ليست مصلحة شخصية يحابي من يحب ويمنع من لا يحب، لا، إذا رأى في هذا مصلحة للإسلام وزاد في العطاء؛ فإن هذا إليه وهو مسؤول أمام الله، ولا يحل لأحد أن يعترض عليه فإن اعترض عليه فقد ظلم نفسه. شرح رياض الصالحين لابن عثيمين ١١٦/١.

وفي رواية للبُخَارِيِّ: قَالَ ابنُ عُيَيْنَةَ: فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصارِ: فَرَأَيْتُ تِسعَةَ أَوْلادٍ كُلُّهُمْ قَدْ قَرَؤُوا القُرْآنَ، يَعْنِي: مِنْ أَوْلادِ عَبدِ الله المَولُودِ.

وَفِي رواية لمسلم: مَاتَ ابنُ لأبي طَلْحَة مِنْ أُمُّ سُلَيم، فَقَالَتْ لأَهْلِهَا: لا تُحَدِّنُوا أَبَا طَلْحَة بابْنِهِ حَتَّى أَكُونَ أَنَا أُحَدِّنُهُ، فَجَاء فَقَرَّبَتْ إِلَيْه عَشَاءٌ فَأَكَلَ وَشَرِب، ثُمَّ تَصَنَّعَتْ لَهُ أَحْسَنَ مَا كَانَتْ تَصَنَّعُ قَبْلَ ذَلِكَ، فَوَقَعَ بِهَا. فَلَمَّا أَنْ رَأَتْ أَنَّهُ قَدْ شَبِعَ وَأَصَابَ مِنْهَا، قَالَتْ: يَا أَبَا طَلْحَة، أَرَأَيتَ لو أَنَّ قُوماً أعارُوا عارِيَتَهُمْ أَهْلَ بَيتٍ فَطَلَبُوا عارِيَتَهُمْ، أَلَهُمْ أَنْ رَأَتْ أَنَّهُ قَلْ بَيتٍ فَطَلَبُوا عارِيَتَهُمْ، أَلَهُمْ أَنْ يَمْنَعُوهُمْ \$ قَالَ: تَرَكْتِنِي حَتَّى أَن يَمْنَعُوهُمْ \$ قَالَ: تَرَكْتِنِي حَتَّى أَن يَمْنَعُوهُمْ \$ قَالَ: فَخَصِبَ، ثُمَّ قَالَ: تَرَكْتِنِي حَتَّى أَن يَمْنَعُوهُمْ \$ قَالَ: وَكَانَ رسولُ الله عَلَيْ قَالَتْ وَكَانَ رسولُ الله عَلَيْ فَي لِيُلْتَكُمُهَ هُ قَالَ: فَحَمَلَتْ. قَالَ: وَكَانَ رسولُ الله عَلَيْ فِي لِيُلْتِكُمُهُ هُ قَالَ: فَحَمَلَتْ. قَالَ: وَكَانَ رسولُ الله عَلَيْ فِي سَفَرٍ وَهِي مَعَهُ، وَكَانَ رسولُ الله عَلَيْ إِذَا أَنَى المَدِينَة مِنْ سَفَرٍ لاَ يَطُرُوهَا طُرُوقاً فَدَنُوا مِنَ سَفَرٍ وَهِي مَعَهُ، وَكَانَ رسولُ الله عَلَيْ إِذَا أَنَى المَدِينَة مِنْ سَفَرٍ لاَ يَطُرُفُهَا طُرُوقاً فَدَنُوا مِنَ المَدِينَة ، فَضَرَبَهَا المَحَافُ ، فَاكْنَ لَتُعْلَمُ يَا رَبُّ أَنَّهُ يُعْجِبُنِي أَنْ أَخْرَجَ مَعَ رسولِ الله عَلَيْ إِذَا خَرَجَ لَتُهُ يُعْجِبُنِي أَنْ أَخْرُجَ مَعَ رسولِ الله عَلَيْ إِذَا خَرَجَ وَلَا عَلْمَا أَنْ عَلَى الْمَعَ أَنْ الْمَالَقُ الْمَالُ الْهُمُ الْمَالَةُ لَي كُنْتُ أَجُدُ انْطَلِقْنَا وَضَرَبَهَا المَخَاضُ حِينَ قَلِمَا قُولَدَت عُلاماً. فَقَالَتْ لِي كُنْتُ أَجِدُ انْطَلِقْنَا وَضَرَبُهَا المَخَاضُ حِينَ قَلِمَا قُولَدَت عُلاماً. فَقَالَتْ لِي كُنْتُ أَجِدُ انْطَلِقْنَا وَضَرَبَهَا المَخَاضُ حِينَ قَلِمَا قُولَدَت عُلاماً فَلَمَا أَصْبَحَ احْتَمَلْتُهُ أَلُولُ الْمَالُونُ فَلَا أَنْ الْمُ عَلَى وَلَولُ اللهُ عَلَى الْمَالُ الْمُنَاقُ الْمُعَالَى الْمُعَلِقُ الْمُؤْلُ الْمُعَالَى الْمُؤْلُولُ اللهُ الْمُؤْلُ الْمُعَالِقُ الْمَالُولُولُ اللهُ الْمُؤْلُولُ الْمُولُ اللهُ الْمُؤْلُولُ اللهُ الْمُؤْلُولُ اللهُ الْمُؤْلُولُ الْم

يستحب التسمية بعبد الله. شرح رياض الصالحين لابن عثيمين ١٢١/١.

٤٤ أخرجه: البخاري ٧/ ١٠٩ (٥٤٧٠)، ومسلم ٦/ ١٧٤ (٢١٤٤) (٢٣).
 وفي الحديث فوائد منها: دليل على قوة صبر أم سُليم رضي الله عنها، وفيه جواز
 التورية: أي أن يتكلم الإنسان بكلام تخالف نيته ما في ظاهر هذا الكلام، وفيه أنه

فَانْطَلَقْتُ بِهِ إِلَى رسولِ الله ﷺ. . وَذَكَرَ تَمَامَ الحَدِيثِ.

٤٥ - وعن أبي هريرة في أن رسول الله عليه ، قَالَ: «لَيْسَ الشَّدِيدُ بِالصُّرَعَةِ، إِنَّمَا الشَّدِيدُ الغَضَبِ» (١) مُتَّفَقُ عَلَيهِ.
 الشَّدِيدُ الَّذِي يَملكُ نَفْسَهُ عِنْدَ الغَضَبِ» (١) مُتَّفَقُ عَلَيهِ.

«وَالصُّرَعَةُ»: بضَمِّ الصَّادِ وَفَتْحِ الرَّاءِ وأَصْلُهُ عِنْدَ العَرَبِ مَنْ يَصْرَعُ النَّاسَ كَثيراً.

٤٦ ـ وعن سُلَيْمَانَ بن صُرَدٍ وَ اللهُ ، قَالَ: كُنْتُ جالِساً مَعَ النَّبِي ﷺ ، وَرَجُلانِ يَسْتَبَّانِ ، وَأَحَدُهُمَا قدِ احْمَرَّ وَجْهُهُ ، وانْتَفَخَتْ أوْدَاجُهُ (٢) ، فَقَالَ رَسُولَ اللهِ ﷺ : «إنِّي لأَعْلَمُ كَلِمَةً لَوْ قَالَ رَسُولَ اللهِ ﷺ : «إنِّي لأَعْلَمُ كَلِمَةً لَوْ قَالَ الشَّيطَانِ الرَّجِيمِ ، لَا عَلَمَ مَنْهُ مَا يَجِدُ » لَوْ قَالَ: «تَعَوّذْ باللهِ مِنَ الشَّيطَانِ الرَّجِيمِ » ذَهَبَ منْهُ مَا يَجِدُ » . فَقَالُوا لَهُ: إنَّ النَّبِي ﷺ ، قَالَ: «تَعَوّذْ باللهِ مِنَ الشَّيطَانِ الرَّجِيمِ » مُنْهُ مَا يَجِدُ ».

٤٧ ـ وعن معاذِ بنِ أنس رَهِ انَّ النَّبيَ ﷺ، قَالَ: «مَنْ كَظَمَ غَيظاً (٣)، وَهُوَ قَادِرٌ عَلَى أَنْ يُنْفِذَهُ، دَعَاهُ اللهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالى عَلَى رُؤُوسِ الخَلاثِقِ يَومَ القِيامَةِ حَتَّى يُخَيِّرَهُ مِنَ الحُورِ العِينِ مَا شَاءَ (واه أَبو داود والترمذي، وَقالَ: «حديث حسن».

٤٨ - وعن أبي هريرة ﴿ الله الله عَلَيْهِ : أَنَّ رَجُلاً قَالَ للنبي ﷺ : أوصِني. قَالَ : «لا تَغْضَبْ» فَرَدَّدَ مِراراً، قَالَ : «لا تَغْضَبْ» رواه البخاري.

۵۵ ـ أخرجه: البخاري ۸/ ۳۲ (۲۱۱۶)، ومسلم ۸/ ۳۰ (۲۲۰۹) (۱۰۷).

**٣٦ ـ أخرجه: البخاري ١٥٠/٤ (٣٢٨٢)، ومسلم ٨/ ٣٠ (٢٦١٠) (١٠٩).** 

٧٤ - أخرجه: أبو داود (٤٧٧٧)، وابن ماجه (٢١٨٦)، والترمذي (٢٠٢١) وقال: حديث حسن غريب.

٤٨ - أخرجه: البخاري ٨/ ٣٥ (٦١١٦).

<sup>(</sup>۱) بين النبي على أن القوي الشديد ليس بالصرعة، بل القوي في الحقيقة هو الذي يصرع نفسه إذا صارعته وغضب، ملكها وتحكم فيها؛ لأن هذه هي القوة الحقيقية. ففي الحديث الحث على أن يملك الإنسان نفسه عند الغضب، فإذا غضب، عليه أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم وإن كان قائماً فليقعد وإن كان قاعداً فليضطجع وإن خاف خرج من المكان الذي هو فيه حتى لا ينفذ غضبه فيندم. انظر: شرح رياض الصالحين لابن عثيمين ١٢٤١ـ ١٢٥.

<sup>(</sup>٢) هي ما أحاط بالعنق من العروق التي يقطعها الذابح. النهاية ٥/١٦٥.

<sup>(</sup>٣) الغيظ: هو الغضب الشديد، والإنسان الغاضب هو الذي يتصور نفسه أنه قادر على أن ينفذ لأن من لا يستطيع لا يغضب لكنه يحزن، ولهذا يوصف الله بالغضب. شرح رياض الصالحين لابن عثيمين ١/ ١٢٥.

٤٩ ـ وعن أبي هريرة ﷺ، قَالَ: قَالَ رَسُول الله ﷺ: "مَا يَزَالُ البَلاَءُ بِالمُؤمِنِ وَالمُؤْمِنِ وَالْمَوْمِنِ فَي نَفْسِهِ وَوَلَدِهِ وَمَالِهِ حَتَّى يَلْقَى الله تَعَالَى وَمَا عَلَيهِ خَطِيئَةٌ وواه الترمذي، وَقَالَ: "حديث حسن صحيح".

• ٥ - وعن ابْنِ عباس على الله عَمْرُ ظَلَمْه ، وَكَانَ القُرَّاءُ الْمُحَابَ مَجْلِس عُمَرَ قَلَمْه ، وَكَانَ القُرَّاءُ (١) أَصْحَابَ مَجْلِس عُمَرَ ظَلَمْه وَكَانَ القُرَّاءُ (١) أَصْحَابَ مَجْلِس عُمَرَ ظَلَمْه وَكَانَ القُرَّاءُ (١) أَصْحَابَ مَجْلِس عُمَرَ ظَلَمْه وَمُشَاوَرَتِهِ كُهُولاً (٢) كَانُوا أَوْ شُبَّاناً ، فَقَالَ عُينَنَةُ لا بْنِ أَحِيهِ: يَا بْنَ أَخِي ، لَكَ وَجْهٌ عِنْدَ هَذَا الأَمِيرِ فَاسْتَأَذِنْ لِي عَلَيهِ ، فَاسْتَأْذَن فَأْذِنَ لَهُ عُمَرُ . فَلَمَّا دَخَلَ قَالَ: هِي (٣) يَا بنَ الخَطَّابِ ، فَواللهِ مَا تُعْطِينَا الْجَزْلَ (٤) وَلا تَحْكُمُ فِينَا بالعَدْلِ . فَعَضِبَ عُمَرُ ظَلِمَه حَتَّى هَمَّ الْخُولِ الله تَعَالَى قَالَ لِنَبيّهِ ﷺ : ﴿ فُلِه ٱلْعَنْوَ الله تَعَالَى قَالَ لِنَبيّهِ ﷺ : ﴿ فُلِهِ ٱلْعَنْوَ الله تَعَالَى قَالَ لِنَبيّهِ ﷺ : ﴿ فُلِهِ ٱلْعَنْوَ وَأَمْنُ عِنِ ٱلْجُهِلِينَ ، وَاللهِ مَا وَكَانَ وَقَافاً عِنْدَ كِتَابِ اللهِ تَعَالَى . رواه البخاري . جَاوَزَها عُمَرُ حِينَ تَلاَهَا ، وكَانَ وَقَافاً عِنْدَ كِتَابِ اللهِ تَعَالَى . رواه البخاري .

٥١ ـ وعن ابن مسعود ﴿ أَن رَسُول الله ﴾ قَالَ: ﴿ إِنَّهَا سَتَكُونُ بَعْدِي أَثَرَةٌ وَأُمُورٌ تُنْكِرُونَها! ﴾ قَالُوا: يَا رَسُول الله ، فَمَّا تَأْمُرُنا؟ قَالَ: ﴿ تُؤَدُّونَ الْحَقَّ الَّذِي عَلَيْكُمْ ، وَتَسَأَلُونَ الله الَّذِي لَكُمْ (٢) » مُتَّفَقٌ عَلَيهِ .

«وَالْأَثْرَةُ»: الانْفِرادُ بالشَّيءِ عَمنَ لَهُ فِيهِ حَتٌّ.

٤٩ - أخرجه: الترمذي (٢٣٩٩).

٥٠ ـ أخرجه: البخاري ٦/٦٧ (٢٦٤٢).

٥١ ـ أخرجه: البخاري ٢٤١/٤ (٣٦٠٣)، ومسلم ٦/٧١ (١٨٤٣).

<sup>(</sup>١) القراء: جمع قارئ، القارئ للقرآن المتفهم لمعانيه. دليل الفالحين ١/٢٣٩.

 <sup>(</sup>۲) الكهل من الرجال من زاد على ثلاثين سنة إلى الأربعين، وقيل: من ثلاث وثلاثين إلى تمام الخمسين، وقيل: أراد بالكهل الحليم العاقل. النهاية ٢١٣/٤.

<sup>(</sup>٣) بكسر الهاء وسكون التحتية كلمة تهديد. دليل الفالحين ١/ ٢٤٠.

<sup>(</sup>٤) أي ما تعطينا العطاء الكثير. دليل الفالحين ١/ ٢٤١.

<sup>(</sup>٥) قال جعفر الصادق رحمه الله: «ليس في القرآن آية أجمع لمكارم الأخلاق من هذه». دليل الفالحين ٢٤١/١.

<sup>(</sup>٦) أي أنه يستولي على المسلمين ولاة يستأثرون بأموال المسلمين يصرفونها كما شاؤوا ويمنعون المسلمين حقهم فيها. والواجب على المسلمين في ذلك السمع والطاعة وعدم الإثارة وعدم التشويش عليهم واسألوا الحق الذي لكم من الله. شرح رياض الصالحين لابن عثيمين ١/١٢٧.

٧٥ - وعن أبي يحيى أُسَيْد بن حُضَير ﴿ إِنْ رَجُلاً مِنَ الأَنْصَارِ، قَالَ: يَا رسولَ الله، ألا تَسْتَعْمِلُني كَمَا اسْتَعْمَلْتَ فُلاناً، فَقَالَ: ﴿ إِنكُمْ سَتَلْقُونَ بَعْدِي أَثْرَةً فَاصْبِرُوا حَتَّى الله، ألا تَسْتَعْمِلُني كَمَا اسْتَعْمَلْتَ فُلاناً، فَقَالَ: ﴿ إِنكُمْ سَتَلْقُونَ بَعْدِي أَثْرَةً فَاصْبِرُوا حَتَّى الله عَلَى الحَوْضِ (١) » مُتَّفَقٌ عَلَيهِ.

«وَأُسَيْدٌ»: بضم الهمزة. «وحُضيْرٌ»: بحاءٍ مهملة مضمومة وضاد معجمة مفتوحة، والله أعلم.

ثُمَّ قَالَ النَّبِيُ ﷺ: «اللَّهُمَّ مُنْزِلَ الكِتَابِ، وَمُجْرِيَ السَّحَابِ، وَهَازِمَ الأَحْزَابِ، الْمُؤرِلُ الْكِتَابِ، وَمُجْرِيَ السَّحَابِ، وَهَازِمَ الأَحْزَابِ، الْهَوْمِهُمْ وَانصُرْنَا عَلَيْهِمْ مُتَّفَقٌ عَلَيهِ، وبالله التوفيق.

## ٤ باب الصدق

قَالَ الله تَعَالَى: ﴿ يَكَأَيُّهَا الَّذِينَ مَامَنُوا انَّقُوا اللهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّلَدِقِينَ ﴿ السَّوبَةِ: ١١٩]، وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ فَلَوْ اللهِ مَا اللهُ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ ﴾ [محمَّد: ٢١].

۲۰ - أخرجه: البخارى ٥/ ٤١ (٣٧٩٢)، ومسلم ٦/ ١٩ (١٨٤٥).

٥٣ أخرجه: البخاري ٤/ ٦٢ (٢٩٦٦)، ومسلم ٥/ ١٤٣ (١٧٤٢).

<sup>(</sup>۱) هذا الحوض الذي يكون في يوم القيامة في مكان وزمان أحوج ما يكون الناس إليه؛ لأنه يحصل على الناس من الهم والغم والكرب والعرق والحر ما يجعلهم في أشد الضرورة إلى الماء، فيردون حوض الرسول على حوض عظيم طوله شهر وعرضه شهر، يصب عليه ميزابان من الكوثر وهو نهر في الجنة أعطيه النبي على ماؤه أشد بياضاً من اللبن وأحلى من العسل وأطيب من رائحة المسك، وفيه أوان كنجوم السماء في اللمعان والحسن والكثرة، من شرب منه شربة واحدة لم يظمأ بعدها أبداً. اللهم اجعلنا ممن يشرب منه. شرح رياض الصالحين لابن عثيمين ١/٨٢٨.

<sup>(</sup>٢) في الحديث: أن لا يتمنى الإنسان لقاء العدو، وهذا غير تمني الشهادة، تمني الشهادة جائز بل قد يكون مأموراً به. وفيه أن يسأل الله العافية والسلامة، وإذا لقيت العدو فاصبر، وينبغي لأمير الجيش أن يرفق بهم ويختار الوقت المناسب من الناحية اليومية والفصلية، وفيه الدعاء على الأعداء بالهزيمة. شرح رياض الصالحين لابن عثيمين ١٣١/١.

٥٤ ـ وأما الأحاديث فالأول: عن ابن مسعود ﴿ عن النّبي ﷺ قَالَ: "إنّ الصّدة يَهْدِي إِلَى البرّ، وإنّ البريهدي إلى الجنّة، وإنّ الرّجُل لَيَصدُقُ حَتّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللهِ صِدِّيقاً. وَإِنّ الكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الفُجُورِ، وَإِنّ الفُجُورَ يَهدِي إِلَى النّادِ، وَإِنّ الرّجُلَ لَيَحْدِبُ حَتّى يُكتَبَ عِنْدَ الله كَذَّاباً " مُتّفَقٌ عَلَيهِ.

٥٥ ـ الثاني: عن أبي محمد الحسن بن عليّ بن أبي طالب رهم، قَالَ: حَفظْتُ مِنْ رَسُولَ الله ﷺ، قَالَ: حَفظْتُ مِنْ رَسُولَ الله ﷺ: «دَعْ مَا يَرِيبُكَ إِلَى مَا لاَ يَرِيبُكَ؛ فإنَّ الصَّدقَ طُمَأْنِينَةٌ، وَالكَذِبَ رِيبَةٌ» رواه الترمذي، وقالَ: «حديث صحيح».

قوله: «يَريبُكَ» هُوَ بفتح الياء وضمها: ومعناه اتركْ مَا تَشُكُّ في حِلِّهِ وَاعْدِلْ إِلَى مَا لَا تَشُكُّ فِيهِ. لا تَشُكُّ فِيهِ.

٥٦ - الثالث: عن أبي سفيانَ صَخرِ بنِ حربِ وَهُ في حديثه الطويلِ في قصةِ هِرَقْلَ (١)، قَالَ هِرقلُ: فَمَاذَا يَأْمُرُكُمْ - يعني: النَّبيِّ ﷺ - قَالَ أبو سفيانَ: قُلْتُ: يقولُ: «اعْبُدُوا اللهَ وَحدَهُ لا تُشْرِكُوا بِهِ شَيئاً، وَاثْرُكُوا مَا يَقُولُ آبَاؤُكُمْ، ويَأْمُرُنَا بالصَلاةِ، وَالصِّدْقِ، والعَفَافِ، وَالصِّلَةِ» (٢) مُتَّفَقٌ عَلَيهِ.

٥٧ ـ الرابع: عن أبي ثابت، وقيل: أبي سعيد، وقيل: أبي الوليد، سهل بن حُنَيْفٍ وَهُوَ بدريِّ (٣) وَهُوَ بدريِّ (٣) وَهُوَ بدريِّ (٣) وَهُوَ بَلْنَهُ مَنَا فِلَ اللهُ عَالَى الشَّهَادَةَ بِصِدْقٍ بَلَّغَهُ مَنَا فِلَ اللهُ عَالَى الشَّهَادَةَ بِصِدْقٍ بَلَّغَهُ مَنَا فِلَ اللهُ عَمَا فَي اللهُ عَالَى اللهُ عَلَى فِرَاشِهِ (٤) رواه مسلم.

٥٤ ـ أخرجه: البخاري ٨/ ٣٠ (٦٠٩٤)، ومسلم ٨/ ٢٩ (٢٦٠٧) (١٠٣).

أخرجه: الترمذي (٢٥١٨)، والنسائي ٨/ ٣٢٧ وفي «الكبرى»، له (٥٢٢٠).

٥٦ ـ أخرجه: البخاري ١/٥ (٧)، ومسلم ١٦٣/ ١٦٦ (١٧٧٣).

اخرجه: مسلم ۲/۸۱ (۱۹۰۹).

<sup>(</sup>١) اسم ملك الروم. النهاية ٥/ ٢٦٠.

 <sup>(</sup>۲) العفاف: الكف عن المحارم وخوارم المروءة. والصلة: صلة الأرحام. دليل الفالحين ١/
 ۲۵۷.

<sup>(</sup>٣) شهد بدراً، والمشاهد كلها مع رسول الله ﷺ.

<sup>(</sup>٤) في الحديث: أن صدق القلب سبب لبلوغ الأرب، وأن من نوى شيئاً من عمل البر أثيب عليه وإن لم يتفق له عمله. دليل الفالحين ٢٥٨/١.

٥٨ - الخامس: عن أبي هريرة ﴿ الله عَلَيْهِمْ فَقَالَ لِقَومِهِ: لا يَتْبَعَنِي رَجُلٌ مَلَكَ بُضْعُ (١ امْرَأَةٍ وَهُوَ يُريدُ أَنْ يَبْنِي بِهَا وَلَمَّا يَبْنِ بِهَا، وَلا أَحَدٌ بَنَى بُيُوتاً لَمْ يَرْفَعْ سُقُوفَهَا، وَلا أَحَدٌ اشْتَرَى يُريدُ أَنْ يَبْنِي بِهَا وَلَمَّا يَبْنِ بِهَا، وَلا أَحَدٌ بَنَى بُيُوتاً لَمْ يَرْفَعْ سُقُوفَهَا، وَلا أَحَدُ اشْتَرَى غَنَما أَوْ خَلِفَاتٍ وَهُو يَنْتَظِرُ أَوْلادَها (١). فَغَزا فَلَنَا مِنَ القَرْيَةِ صَلاةَ العَصْرِ أَوْ قريباً مِنْ فَنَما أَوْ خَلِفَاتٍ وَهُو يَنْتَظِرُ أَوْلادَها (١). فَغَزا فَلَنَا مِنَ القَرْيَةِ صَلاةَ العَصْرِ أَوْ قريباً مِنْ فَلِكَ، فَقَالَ لِلشَّمْسِ: إِنَّكِ مَامُورَةٌ وَأَنَا مَامُورٌ، اللَّهُمَّ احْبِسُهَا عَلَيْنَا، فَحُبِسَتْ (٣) حَتَّى فَتَحَ الله عَلَيهِ، فَجَمَعَ الغَنَاثِمَ فَجَاءتْ لِ يعني النَّارَ لِتَأْكُلَهَا (١) فَلَمْ تَطعَمْها، فَقَالَ: إِنَّ يَكُمْ غُلُولا (١) فَلَمْ تَطعَمْها، فَقَالَ: إِنَّ يَكُمْ غُلُولا (١) فَلَمْ تَطعَمْها، فَقَالَ: فِيكُمْ غُلُولا (١٠)، فَلْيُبايعْنِي مِنْ كُلِّ قَبِيلةٍ رَجُلٌ، فَلَزِقَتْ (١) يد رجل بِيَدِهِ فَقَالَ: فِيكُمُ المُلُولُ فلتبايعني قبيلتك، فلزقت يد رجلين أو ثلاثة بيده، فقال: فيكم الغلول، فَجَاوُوا لِمَالُولُ فلتبايعني قبيلتك، فلزقت يد رجلين أو ثلاثة بيده، فقال: فيكم الغلول، فَجَاوُوا لاَعْنَائِمُ لَمَا رأس بَقَرَةٍ مِنَ الذَّهَبِ، فَوضَعَهَا فَجاءت النَّارُ فَاكَلَنْها. فَلَمْ تَحلَّ الفَنَائِمُ لَمَا رأى ضَعْفَنا وَعَجْزَنَا فَاحَلَهَا لَنَا» مُتَّفَقٌ عَلَهِ.

«الخَلِفَاتُ» بفتحِ الخَاءِ المعجمة وكسر اللامِ: جمع خِلفة وهي الناقة الحامِل.

٩٥ - السادس: عن أبي خالد حَكيم بنِ حزام ولله عَلَى: قَالَ رسولُ الله عَلَى: قَالَ رسولُ الله عَلَى: «البَيِّعَانِ بالخِيَار (٧) مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا، فَإِنْ صَدَقا وَبيَّنَا بُوركَ لَهُمَا في بيعِهمَا، وإنْ كَتَمَا وَكَذَبَا مُحِقَتْ بركَةُ بَيعِهما» مُتَّفَقٌ عَلَيهِ.

٥٨ - أخرجه: البخاري ٤/ ١٠٤ (٣١٢٤)، ومسلم ٥/ ١٤٥ (١٧٤٧).

٥٩ أخرجه: البخاري ٣/ ٧٦ (٢٠٧٩)، ومسلم ٥/ ١٠ (١٥٣٢) (٤٧).

<sup>(</sup>١) فرج المرأة.

<sup>(</sup>٢) نهى النبيُّ قومه عن اتباعه على أحد هذه الأحوال لأن أصحابها يكونون متعلقي النفوس بهذه الأسباب فتضعف عزائمهم وتفتر رغباتهم في الجهاد والشهادة وربما يفرط ذلك التعلق فيفضى إلى كراهة الجهاد وأعمال الخير.

<sup>(</sup>٣) هذا من معجزات النبوة.

<sup>(</sup>٤) كانت عادة الأنبياء ﷺ في الغنائم أن يجمعوها فتجيء نار من السماء فتأكلها، فيكون ذلك علامة قبولها وعدم الغلول فيها، فلما جاءت هذه النار فلم تأكلها علم أن فيها غلولاً.

<sup>(</sup>٥) الخيانة في المغنم.

 <sup>(</sup>٦) كانت علامة الغلول عندهم التصاق يد الغال بيد النبي. انظر في هذا كله دليل الفالحين ١/
 ٢٦٥ - ٢٦٥.

<sup>(</sup>٧) البيعان: البائع والمشتري. بالخيار: كل منهما يختار ما يريد ماداما في مكان العقد. شرحرياض الصالحين لابن عثيمين ١٦٧/١.

#### ه باب المراقبة

7٠ - وأما الأحاديث، فالأول: عن عمر بن الخطاب و م قال: بَيْنَما نَحْنُ جُلُوسٌ عِنْدَ رَسُول الله عَ ذَاتَ يَوم، إذْ طَلَعَ عَلَينا رَجُلٌ شَديدُ بَياضِ النَّبابِ، شَديدُ سَوَادِ الشَّعْرِ، لا يُرَى عَلَيهِ أَثُرُ السَّفَرِ، وَلا يَعْرِفُهُ مِنَّا أَحَدٌ، حَتَى جَلَسَ إِلَى النَّبِي عَيْقِ، فَأَسْنَدَ رُكُبَتَيهِ إِلَى رُكْبَتِيهِ، وَوَضعَ كَفَيهِ عَلَى فَخِذَيهِ (٢)، وقال: يَا مُحَمَّدُ، أَخْبرنِي عَنِ الإسلام، فَقَالَ رَسُول الله عَيْ: «الإسلامُ: أَنْ تَشْهدَ أَنْ لا إلهَ إلاّ الله (٣) وأنَّ مُحمَّداً الإسلام، فَقَالَ رَسُول الله عَيْ: «الإسلامُ: أَنْ تَشْهدَ أَنْ لا إلهَ إلاّ الله (٣) وأنَّ مُحمَّداً رسولُ الله، وتُقيمَ الصَّلاة، وتُوتِي الزَّكَاة، وتَصومَ رَمَضَانَ، وتَحُجَّ البَيتَ إِن اسْتَطَعْتَ إِلَيْهِ سَبيلاً». قَالَ: فَأَخْبرنِي عَنِ الإيمانِ. قَالَ: فَأَخْبرنِي عَنِ الإيمانِ. قَالَ: «أَنْ تَعْبُدَ الله كَانَّكَ تَرَاهُ فَإِنَّ مَوْكَدُ اللهُ كَانَّكَ تَرَاهُ فَإِنَّ مَوْكَ عَنْ الله كَانَّكَ تَرَاهُ فَإِنَّ مَوْلُولُ عَنْهَا فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ». قَالَ: فَأَخْبرنِي عَنِ السَّاعَةِ. قَالَ: «أَنْ تَعْبُدَ الله كَانَّكَ تَرَاهُ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ». قَالَ: فَأَخْبرنِي عَنِ السَّاعَةِ. قَالَ: «أَنْ تَعْبُدَ الله كَانَّكَ تَرَاهُ فَإِنْ لَمْ مَنَ السَّائِلِ». قَالَ: فأخبرني عَنْ أَمَاراتِهَا. قَالَ: «أَنْ تَلِدَ الأَمَةُ رَبَّتَهَا، وأَنْ تَرَى بأَعْلَمَ مِنَ السَّائِلِ». قَالَ: فأَخْبرني عَنْ أَمَاراتِهَا. قَالَ: «أَنْ تَلِدَ الأَمَةُ رَبَّتَهَا، وأَنْ تَرَى

٦٠ أخرجه: مسلم ١/ ٢٨ (٨) (١).

<sup>(</sup>١) قال الطبري في تفسيره ٢٢/ ٣٨٧: «وهو شاهد لكم أيها الناس أينما كنتم يعلمكم، ويعلم أعمالكم ومتقلبكم ومثواكم، وهو على عرشه فوق سمواته السبع».

<sup>(</sup>٢) قال العلماء: وضع كفيه على فخذي نفسه لا على فخذي النبي على، وذلك من كمال الأدب في جلسة المتعلم أمام المعلم، بأن يجلس بأدب، واستعداد لما يسمع مما يقال من الحديث. شرح رياض الصالحين لابن عثيمين ١٨٢/١.

<sup>(</sup>٣) أي: لا معبود بحق إلا الله.

الحُفَاةَ العُرَاةَ العَالَةَ رِعَاءَ الشَّاءِ يَتَطَاوَلُونَ في البُنْيَانِ». ثُمَّ انْطَلقَ فَلَبِثْتُ مَلِيّاً، ثُمَّ قَالَ: «نَا عُمَرُ، أَتَدْري مَنِ السَّائِلُ؟» قُلْتُ: اللهُ ورسُولُهُ أَعْلَمُ. قَالَ: «فَإِنَّهُ جِبْريلُ أَتَاكُمْ يَعَلِّمُكُمْ أَمْرَ دِينكُمْ» (١). رواه مسلم.

ومعنى «تَلِدُ الْأَمَةُ رَبَّتَهَا» أَيْ سَيِّدَتَهَا؛ ومعناهُ: أَنْ تَكْثُرَ السَّراري حَتَّى تَلِدَ الأَمَةُ السُّرِّيَّةُ بِنْتاً لِسَيِّدِهَا وبنْتُ السَّيِّدِ في مَعنَى السَّيِّدِ وَقيلَ غَيْرُ ذلِكَ. وَ«العَالَةُ»: الفُقَراءُ. وقولُهُ: «مَلِيًّا» أَيْ زَمَناً طَويلاً وَكانَ ذلِكَ ثَلاثاً.

٦١ ـ الثاني: عن أبي ذر جُنْدُب بنِ جُنادَة وأبي عبدِ الرحمٰنِ معاذِ بنِ جبلِ هَا،
 عن رسولِ الله ﷺ، قَالَ: «اتَّقِ الله حَيْثُمَا كُنْتَ وَٱثْبِعِ السَّيِّئَةَ الحَسَنَةَ تَمْحُهَا، وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَنٍ» رواه الترمذي، وقالَ: «حديث حسن».

77 - الثالث: عن ابنِ عباس على الله عنه عنه الله عباس على الله عنه النّبي على يوماً ، فَقَالَ: "يَا غُلامُ ، إنّي أعلّمُكَ كَلِمَاتٍ: احْفَظِ الله يَحْفَظْكَ (٢) ، احْفَظِ الله تَحِدْهُ تُجَاهَكَ ، إِذَا سَالْتَ فَاسَأَلِ الله ، وإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بالله ، وَاعْلَمْ: أنَّ الأُمَّة لَو اجْتَمَعَتْ عَلَى أنْ يَضُرُّوكَ يَنْفَعُوكَ بِشَيءٍ لَمْ يَنْفَعُوكَ إلَّا بِشَيءٍ قَدْ كَتَبهُ الله لَكَ ، وَإِن اجتَمَعُوا عَلَى أنْ يَضُرُّوكَ يشيءٍ لَمْ يَنْفَعُوكَ إلَّا بِشَيءٍ قَدْ كَتَبهُ الله لَكَ ، رُفِعَتِ الأَقْلامُ وَجَفَّتِ الصَّحفُ (٣) وواه الترمذي ، وقال: «حديث حسن صحيح».

وفي رواية غيرِ الترمذي: «احْفَظِ الله تَجِدْهُ أَمَامَكَ، تَعرَّفْ إِلَى اللهِ في الرَّخَاءِ يَعْرِفكَ في الشَّدَّةِ، وَاعْلَمْ: أَنَّ مَا أَخْطَأْكَ لَمْ يَكُنْ لِيُصِيبكَ، وَمَا أَصَابَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِئكَ، وَاعْلَمْ: أَنَّ النَّصْرَ مَعَ الصَّبْرِ، وَأَنَّ الفَرَجَ مَعَ الكَرْبِ، وَأَنَّ مَعَ العُسْرِ يُسْراً».

٦١ - أخرجه: الترمذي (١٩٨٧) عن أبى ذر ومعاذ. وقال: "حديث حسن صحيح».

٣٢ ـ أخرجه: الترمذي (٢٥١٦). وأخرج اللفظ الثاني: أحمد ٢/٣٠٧.

<sup>(</sup>۱) فيه أنه ينبغي للعالم والمفتي وغيرهما إذا سئل عما لا يعلم أن يقول: لا أعلم. وليس فيه دليل على إباحة بيع أمهات الأولاد، ولا منع بيعهن، وفيه أن أهل الحاجة والفقر تبسط لهم الدنيا حتى يتباهون في البنيان، وفيه أن الإيمان والإسلام والإحسان تسمى كلها ديناً. وأن هذا الحديث يجمع أنواعاً من العلوم والمعارف والآداب واللطائف بل هو أصل الإسلام. شرح صحيح مسلم للنووي ١٤٨/١.

<sup>(</sup>٢) أي: امتثال أوامره واجتناب نواهيه. شرح رياض الصالحين لابن عثيمين ١/٢٥٨.

<sup>(</sup>٣) أي فرغ من الأمر وجفّت كتابته، كناية عن تقدم كتابة المقادير كلها والفراغ منها من أمد بعيد. دليل الفالحين ٢٨٨/١.

وَقَالَ: «المُوبِقَاتُ»: المُهلِكَاتُ.

٦٤ ـ الخامس: عن أبي هريرة رهي الله عن النّبي عليه الله عن النّبي عليه الله عن الله تعالى يغار، وغيرة الله تعالى: أنْ يَأْتِيَ المَرْءُ مَا حَرَّمَ الله عَلَيهِ (١) متفق عَلَيهِ.

و (الغَيْرةُ»: بفتح الغين، وَأَصْلُهَا الأَنْفَةُ.

فَأَتَى الأَقْرَعَ، فَقَالَ: أَيُّ شَيءٍ أَحَبُّ إِلَيْكَ؟ قَالَ: شَعْرٌ حَسَنٌ، وَيَذْهَبُ عَنِّي هَذَا الَّذِي قَذِرَنِي النَّاسُ؛ فَمَسَحَهُ فَذَهبَ عَنْهُ وأُعْطِيَ شَعراً حَسَناً. قالَ: فَأَيُّ المَالِ أَحَبُّ إِلَيْكَ؟ قَالَ: البَقَرُ، فَأُعْطِيَ بَقَرَةً حَامِلاً، وَقالَ: بَارَكَ الله لَكَ فِيهَا.

فَأَتَى الأَعْمَى، فَقَالَ: أَيُّ شَيءٍ أَحَبُّ إِلَيْكَ؟ قَالَ: أَنْ يَرُدَّ الله إِلَيَّ بَصَرِي<sup>(٢)</sup> فَأُبْصِرُ النَّاسَ؛ فَمَسَحَهُ فَرَدَّ اللهُ إِلَيْهِ بَصَرهُ. قَالَ: فَأَيُّ المَالِ أَحَبُّ إِلَيْكَ؟ قَالَ: الغَنَمُ، فَأُعْطِيَ

٦٣ ـ أخرجه: البخاري ٨/ ١٢٨ (٦٤٩٢).

٦٤ أخرجه: البخاري ٧/ ٤٥ (٥٢٢٣)، ومسلم ٨/ ١٠١ (٢٧٦١).

٥٠ ـ أخرجه: البخاري ٢٠٨/٤ (٣٤٦٤)، ومسلم ٢١٣/٨ (٢٩٦٤).

<sup>(</sup>۱) في الحديث إثبات الغيرة لله تعالى، وسبيل أهل السنة والجماعة فيه، وفي غيره من أحاديث الصفات وآيات الصفات أنهم يثبتونها لله سبحانه على الوجه اللائق به، يقولون: إن الله يغار لكن ليست كغيرة المخلوق، وإن الله يفرح ولكن ليس كفرح المخلوق، وإن الله له من الصفات الكاملة ما يليق به، ولا تشبه صفات المخلوقين. شرح رياض الصالحين لابن عثيمين ١/ ٢٦٢.

<sup>(</sup>۲) تأمل قول الأعمى هذا فإنه لم يسأل إلا بصراً يبصر به الناس فقط، أما الأبرص والأقرع فإن كل واحد منهما تمنى شيئاً أكبر من الحاجة؛ لأن الأبرص قال: جلداً حسناً ولوناً حسناً، وذاك قال: شعراً حسناً. فليس مجرد جلد أو شعر أو لون، بل تمنيا شيئاً أكبر، أما هذا فإن عنده زهداً، لذا لم يسأل إلا بصراً يبصر به فقط.

شَاةً والداً، فَأَنْتَجَ هذَانِ وَوَلَّدَ هَذَا، فَكَانَ لِهذَا وَادٍ مِنَ الإِبلِ، وَلِهذَا وَادٍ مِنَ البَقَرِ، وَلِهذَا وَادٍ مِنَ البَقَرِ، وَلِهذَا وَادٍ مِنَ الغَنَم.

ثُمَّ إِنَّهُ أَتَى الأَبْرَصَ في صُورَتِهِ وَهَيئَتِهِ، فَقَالَ: رَجلٌ مِسْكِينٌ قَدِ انقَطَعَتْ بِيَ الحِبَالُ في سَفَري فَلا بَلاغَ لِيَ الْيَومَ إِلَّا بِاللهِ ثُمَّ بِكَ، أَسْأَلُكَ بِالَّذي أَعْطَاكَ اللَّونَ الحَسَنَ، وَالْمَالَ، بَعِيراً أَتَبَلَّعُ بِهِ في سَفَري، فَقَالَ: الحُقُوقُ كثِيرةٌ. فَقَالَ: كأنِّي وَالْجِلْدَ الحَسُنَ، وَالْمَالَ، بَعِيراً أَتَبَلَّعُ بِهِ في سَفَري، فَقَالَ: الحُقُوقُ كثِيرةٌ. فَقَالَ: كأنِّي أَعْرِفُكَ، أَلَمْ تَكُنْ أَبْرَصَ يَقْذَرُكَ النَّاسُ فقيراً فأعْطَاكَ اللهُ إِلَى مَا كُنْتَ. المَالَ كَابِراً عَنْ كَابِر، فَقَالَ: إِنْ كُنْتَ كَاذِباً فَصَيَّرَكَ الله إِلَى مَا كُنْتَ.

وَأَتَى الأَقْرَعَ في صُورَتِهِ وَهَيْئَتِهِ، فَقَالَ لَهُ مِثْلَ مَا قَالَ لِهَذا، وَرَدَّ عَلَيهِ مِثْلَ مَا رَدَّ هَذَا، فَقَالَ: إِنْ كُنْتَ كَاذِباً فَصَيَّرَكَ اللهُ إِلَى مَا كُنْتَ.

وَأَتَى الأَعْمَى في صُورَتِهِ وَهَيْئَتِهِ، فَقَالَ: رَجُلٌ مِسْكِينٌ وابنُ سَبيلِ انْقَطَعتْ بِيَ الحِبَالُ في سَفَرِي، فَلا بَلَاغَ لِيَ اليَومَ إِلَّا بِاللهِ ثُمَّ بِكَ، أَسأَلُكَ بِالنَّذِي رَدَّ عَلَيْكَ بَصَركَ شَاةً أَتَبَلَّغُ بِهَا في سَفري؟ فَقَالَ: قَدْ كُنْتُ أَعمَى فَرَدَّ اللهُ إِلَيَّ بَصَرِي فَخُذْ مَا شِئْتَ وَدَعْ مَا شِئْتَ فَوَاللهِ ما أَجْهَدُكَ اليَومَ بِشَيءٍ أَخَذْتَهُ للهِ عَلى. فَقَالَ: أَمْسِكُ مالَكَ فإنَّمَا ابْتُلِيتُمْ. فَقَالَ: أَمْسِكُ مالَكَ فإنَّمَا ابْتُلِيتُمْ. فَقَدْ رضي الله عنك، وَسَخِطَ عَلَى صَاحِبَيكَ (١) مُتَّفَقٌ عَلَيهِ.

و «النّاقةُ العُشَرَاءُ» بضم العين وفتح الشين وبالمد: هي الحامِل. قوله: «أنتُجَ» وفي رواية: «فَنتَجَ» معناه: تولّى نِتاجها، والناتج لِلناقةِ كالقابِلةِ للمرأةِ. وقوله: «وَلَّهُ هَذَا» هُوَ بتشديد اللام: أي تولى ولادتها، وَهُوَ بمعنى أنتج في الناقة، فالمولّد، والناتج، والقابلة بمعنى؛ لكن هَذَا لِلحيوان وذاك لِغيرهِ. وقوله: «انْقطَعَتْ بي الحِبَالُ» هُوَ بالحاءِ المهملةِ والباءِ الموحدة: أي الأسباب. وقوله: «لا أجْهَدُكَ» معناه: لا أشق عليك في رد شيء تأخذه أوْ تطلبه من مالي. وفي رواية البخاري: «لا أحمَدُكَ» بالحاءِ المهملة والميم ومعناه: لا أحمدك بترك شيء تحتاج إليه، كما قالوا: لَيْسَ عَلَى طولِ الحياة ندم: أي عَلَى فواتِ طولِها.

<sup>(</sup>۱) في الحديث: أن شكر النعمة من أسباب بقائها وزيادتها، وفيه آيات من آيات الله كإثبات الملائكة وأنهم قد يكونون على صورة بني آدم، وفيه أنه يجوز الاختبار للإنسان كما جاء الملك، وفيه إثبات الرضا والسخط لله. شرح رياض الصالحين لابن عثيمين ٢٦٦/١ و٧٢٠.

٦٦ ـ السابع: عن أبي يعلى شداد بن أوس ﷺ، عن النّبي ﷺ، قَالَ: «الكيّسُ مَنْ دَانَ نَفْسَهُ، وَعَمِلَ لِمَا بعدَ المَوتِ، والعَاجِزُ مَنْ أَتْبَعَ نَفْسَهُ هَواهَا وَتَمنّى عَلَى اللهِ واه الترمذي، وقالَ: «حديث حسن».

قَالَ الترمذي وغيره من العلماء: معنى «دَانَ نَفْسَهُ»: حاسبها.

٦٧ ـ الثامن: عن أبي هريرة ولله عليه، قَالَ: قَالَ رَسُول الله عليه: «مِنْ حُسْنِ إسْلامِ المَرْءِ تَرْكُهُ مَا لا يَعْنيهِ» حديث حسن رواه الترمذي وغيرُه.

٦٨ ـ التاسع: عن عُمَرَ ﷺ، عَنِ النَّبِي ﷺ، قَالَ: «لَا يُسْأَلُ الرَّجُلُ فِيمَ ضَرَبَ الْمُرَأْتَهُ» رواه أبو داود وغيره.

## ٦ـ باب في التقوى

77 - أخرجه: ابن ماجه (٤٢٦٠)، والترمذي (٢٤٥٩)، وإسناد الحديث ضعيف لضعف أبي بكر بن أبي مريم.

ومعنى الحديث: أن العاقل من حاسب نفسه وعمل للآخرة، والعاجز من اهتم بالدنيا وفرط بالأوامر والنواهي، وتمنى على الله، فيقول: الله غفورٌ رحيم، وسوف أتوب... شرح رياض الصالحين لابن عثيمين ١/ ٢٦٨.

٦٧ - أخرجه: ابن ماجه (٣٩٧٦)، والترمذي (٢٣١٧). وقال: "حديث غريب".

٦٨ - أخرجه: أبو داود (٢١٤٧)، وابن ماجه (١٩٨٦)، وإسناده ضعيف لجهالة عبد الرحمٰن المُسلى.

74 أخرجه: البخاري ١٠٠/٤ (٣٣٥٣)، ومسلم ١٠٣/٧ (٢٣٧٨).

<sup>(</sup>١) لقوله تعالى: ﴿إِنَّ أَكُرُمَكُمْ عِندَ ٱللَّهِ أَنْقَلَكُمْ ﴾ [الحُجرَات: ١٦]٠

ابنُ نَبِيِّ اللهِ ابنِ نَبيِّ اللهِ ابنِ خليلِ اللهِ (١) قالوا: لَيْسَ عن هَذَا نسألُكَ، قَالَ: «فَعَنْ مَعَادِنِ العَرَبِ<sup>(٢)</sup> تَسْأَلُوني؟ خِيَارُهُمْ في الجَاهِليَّةِ خِيَارُهُمْ في الإِسْلامِ إِذَا فَقُهُوا» مُتَّفَقٌ عَلَيهِ.

و ﴿ فَقُهُوا ۗ بِضِم القافِ عَلَى المشهورِ وَحُكِيَ كَسْرُها: أَيْ عَلِمُوا أَحْكَامَ الشَّرْعِ.

٧٠ ـ الثَّاني: عن أبي سعيد الخدري ﴿ عن النَّبِي ﷺ قَالَ: ﴿إِنَّ الدُّنْيَا وَاتَّقُوا النَّسَاء؛ فإنَّ خَلْوَةٌ وَإِنَّ اللهُ نُيَا وَاتَّقُوا النِّسَاء؛ فإنَّ أَخُلُونَ، فَاتَّقُوا الدُّنْيَا وَاتَّقُوا النِّسَاء؛ فإنَّ أَوَّلَ فِتْنَةِ بَنِي إسرائيلَ كَانَتْ في النِّسَاءِ وواه مسلم.

٧١ ـ الثالث: عن ابن مسعود هيئه: أنَّ النَّبيّ ﷺ كَانَ يقول: «اللَّهُمَّ إنِّي أَسَالُكَ الهُدَى، وَالتَّقَى، وَالعَفَاف، وَالغِنَى<sup>(٣)</sup>» رواه مسلم.

٧٢ ـ الرابع: عن أبي طريفٍ عدِيِّ بن حاتم الطائيِّ فَهُم، قَالَ: سمعتُ رسولَ الله عَلَى الله على يَمِينِ ثُمَّ رَأَى أَثْقَى مِنْهَا فَليَأْتِ التَّقْوَى» رواه مسلم.

٧٧ ـ الخامس: عن أبي أُمَامَةَ صُدَيّ بنِ عجلانَ الباهِلِيِّ عَلَيْهُ، قَالَ: سَمِعتُ رسولَ الله عَلَيْ يَخْطُبُ في حجةِ الوداع، فَقَالَ: «اتَّقُوا الله وَصلُّوا خَمْسَكُمْ، وَصُومُوا شَهْرَكُمْ، وَاللهُ عَلَيْ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ وَصلُّوا خَمْسَكُمْ، وواه الترمذي، في آخر وَأَدُّوا زَكَاةَ أَمْوَالِكُمْ، وَأَطِيعُوا أُمَرَاءكُمْ تَدْخُلُوا جَنَّةَ رَبِّكُمْ، رواه الترمذي، في آخر كتابِ الصلاةِ، وَقالَ: «حديث حسن صحيح».

## ٧- باب في اليقين والتوكل(٤)

قَـالَ الله تَـعَـالَـى: ﴿ وَلَمَّا رَءًا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلْأَخْزَابَ قَالُواْ هَنذَا مَا وَعَدَنَا ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ ٱللَّهُ

٧٠ - أخرجه: مسلم ٨/ ٨٩ (٢٧٤٢).

٧١ - أخرجه: مسلم ٨/ ٨١ (٢٧٢١).

٧٧ - أخرجه: مسلم ٥/٥٨ (١٦٥١) (١٥).

٧٣ ـ أخرجه: أبو داود (١٩٥٥)، والترمذي (٦١٦).

<sup>(</sup>١) هو يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم. عليهم الصلاة والسلام.

<sup>(</sup>٢) يعني أصولهم وأنسابهم. شرح رياض الصالحين لابن عثيمين ١/٢٧٥.

<sup>(</sup>٣) في الحديث دليل على أن النبي على لا يملك لنفسه نفعاً ولا ضراً، وفيه دليل على إبطال من تعلقوا بالأولياء والصالحين في جلب المنافع ودفع المضار. شرح رياض الصالحين الم ٢٧٩.

<sup>(</sup>٤) اليقين: هو قوة الإيمان والثبات حتى كأن الإنسان يرى بعينه ما أخبر الله به ورسوله من شدة يقينه. والتوكل: هو اعتماد الإنسان على ربه في ظاهره وباطنه في جلب المنافع ودفع المضار. شرح رياض الصالحين ٢٨٣/١.

وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمْ إِلّا إِيمَنَا وَتَسَلِيمًا إِنّا اللهِ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهُ وَا اللهُ وَاللهُ وَا اللهُ وَا اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَا

٧٤ ـ وأما الأحاديث: فالأول: عن ابن عباس أن الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الأَمَمُ، فَرَأَيْتُ النّبيّ ومَعَهُ الرَّهَيطُ، والنبي وَمَعَهُ الرَّجُل وَالرَّجُلانِ، والنبيّ لَيْ مَعَهُ الرَّجُل وَالرَّجُلانِ، والنبيّ لَيْسَ مَعَهُ أَحَدٌ إِذْ رُفِعَ لِي سَوَادٌ عَظيمٌ فَظَنَنْتُ أَنَّهُم أُمَّتِي فقيلَ لِي: هَذَا مُوسَى وَقُومُهُ، لَيْسَ مَعَهُ أَحَدٌ إِلَى الأَفْقِ الآخَرِ، فَإِذَا ولكنِ انْظُر إِلَى الأَفْقِ الآخَرِ، فَإِذَا سَوادٌ عَظِيمٌ، فقيلَ لِي: انْظُر إِلَى الأَفْقِ الآخَرِ، فَإِذَا سَوادٌ عَظِيمٌ، فقيلَ لِي: هذِهِ أُمَّتُكَ وَمَعَهُمْ سَبْعُونَ (١) الفا يَدْخُلُونَ الجَنَّة بِغَيرِ حِسَابٍ ولا عَذَابٍ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: فَلَعَلَّهُمْ النَّاسُ في أُولئكَ الَّذِينَ يَدْخُلُونَ الجَنَّة بِغَيْرِ حِسَابٍ ولا عَذَابٍ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: فَلَعَلَّهُمْ النَّذِينَ صَحِبوا رسولَ الله عَلَى وقالَ بعْضُهُمْ: فَلَعَلَّهُمْ الَّذِينَ صَحِبوا رسولَ الله عَلَى وقالَ بعْضُهُمْ: فَلَعَلَّهُمْ النَّذِينَ صَحِبوا رسولَ الله عَلَى وقالَ بعْضُهُمْ: فَلَعَلَّهُمْ النَّذِينَ صَحِبوا رسولَ الله عَلَى وقالَ بعْضُهُمْ: فَلَعَلَّهُمْ النَّذِينَ وَذَكُرُوا فَقالَ: «هُمُ الَّذِينَ وَيُؤَلُونَ الْبَعْمُ النَّذِينَ وَذَكُرُوا أَشَيَاءً وَذَكُرُوا أَشَيَاءً وَذَكُرُوا أَشَيَاءً وَذَكُرُوا أَشَيَاءً وَذَكُرُوا أَشَيَاءً وَفَوَلَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُمْ اللّذِينَ وَلَكُ وَا اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْهِمْ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

٧٤ ـ أخرجه: البخاري ٧/ ١٦٣ (٥٧٠٥)، ومسلم ١/ ١٣٧ (٢٢٠) (٣٧٤).

<sup>(</sup>۱) وقد ورد أن مع كل واحد من السبعين الألف سبعين ألفاً أيضاً، فتكون النتيجة بعد الضرب (۱) وقد ورد أن مع كل واحد من السبعين الألف سبعين ألفاً أيضاً، فتكون الجنة بغير حساب ولا عذاب. اللهم اجعلنا منهم. شرح رياض الصالحين ۲۹۰/۱.

<sup>(</sup>٢) قال ابن عثيمين: "والمؤلف رحمه الله قال: إنه متفق عليه، وكان ينبغي أن يبين أن هذا اللفظ لفظ مسلم دون رواية البخاري، وذلك أن قوله: "لا يرقون"، كلمة غير صحيحة، ولا تصح عن النبي على الأن معنى "لا يرقون" أي: لا يقرؤون على المرضى، وهذا باطل، فإن الرسول على كان يرقي المرضى". شرح رياض الصالحين ١/ ٢٩٠.

وَلا يَسْتَرَقُونَ (١) ، وَلا يَتَطَيَّرُونَ (٢) ؛ وعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوكَّلُون » فقامَ عُكَّاشَةُ بنُ محصن ، فَقَالَ : ادْعُ اللهَ أَنْ اللهُ أَنْ يَجْعَلني مِنْهُمْ ، فَقَالَ : «أَنْتَ مِنْهُمْ » ثُمَّ قَامَ رَجُلٌ آخَرُ ، فَقَالَ : ادْعُ اللهَ أَنْ يَجْعَلني مِنْهُمْ ، فَقَالَ : «سَبَقَكَ بِهَا عُكَّاشَةُ » مُتَّفَقٌ عَلَيهِ .

«الرُّهَيْطُ» بضم الراء تصغير رهط: وهم دون عشرة أنفس، وَ«الأَفقُ» الناحية والجانب. و «عُكَّاشَةُ» بضم العين وتشديد الكاف وبتخفيفها، والتشديد أفصح.

٧٥ ـ الثاني: عن ابن عباس على أيضاً: أنَّ رَسُول الله عَلَى كَانَ يقول: «اللَّهُمَّ لَكَ أَسْلَمْتُ، وَبِكَ آمَنْتُ، وَعَلَيْك تَوَكَّلْتُ، وَإِلَيْكَ أَنَبْتُ، وَبِكَ خَاصَمْتُ. اللَّهُمَّ أَعُوذُ بِعَزِّتِكَ؛ لا إلهَ إلا أَنْتَ أَنْ تُضلَّني، أَنْتَ الحَيُّ الَّذِي لَا تَمُوتُ، وَالجِنُّ والإنْسُ يَمُوتُونَ» مُتَّفَقٌ عَلَيهِ، وهذا لفظ مسلم واختصره البخاري.

٧٦ ـ الثالث: عن ابن عباس ﴿ أيضاً، قَالَ: حَسْبُنَا اللهُ وَنِعْمَ الوَكِيلُ، قَالَهَا إِبْرَاهِيمُ ﷺ حِينَ قَالُوا: إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا إِبْرَاهِيمُ ﷺ حِينَ قَالُوا: إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشُوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيْمَاناً وَقَالُوا: حَسْبُنَا الله ونعْمَ الوَكيلُ. رواه البخاري.

وفي رواية لَهُ عن ابن عَبَّاسٍ ﴿ قَالَ: كَانَ آخر قَول إِبْرَاهِيمَ ﷺ حِينَ أُلْقِيَ في النَّارِ: حَسْبِي الله ونِعْمَ الوَكِيلُ.

٧٧ ـ الرابع: عَنْ أبي هريرةَ ﷺ، عن النَّبيّ ﷺ، قَالَ: «يَدْخُلُ الجَنَّةَ أَقُوامٌ الْغَيْدَةُ لُهُمْ مِثْلُ أَفْئِدَةِ الطَّيرِ» رواه مسلم.

قيل: معناه متوكلون، وقيل: قلوبهم رَقيقَةٌ.

٧٨ ـ الخامس: عن جابر ﴿ اللهُ غَزَا مَعَ النبي ﷺ قِبلَ نَجْدٍ، فَلَمَّا قَفَلَ رَسُولَ اللهُ ﷺ قَفَلَ رَسُولَ اللهُ ﷺ اللهُ ﷺ قَفَلَ معَهُمْ، فَأَذْرَكَتْهُمُ القَائِلَةُ (٣) في وَادٍ كثير العِضَاه، فَنَزَلَ رَسُولَ الله ﷺ

٧٥ أخرجه: البخاري ٩/ ١٤٣ (٧٣٨٣)، ومسلم ٨/ ٨٠ (٢٧١٧) (٦٨).

٧٦ - أخرجه: البخاري ٦/ ٤٨ (٤٥٦٣) و(٤٥٦٤).

٧٧ - أخرجه: مسلم ٨/ ١٤٩ (٢٨٤٠) (٢٧).

۸۷ - أخرجه: البخاري ٤٧/٤ (٢٩١٠) و٥/١٤٧ (٤١٣٦)، ومسلم ٢/٤١٢ (٨٤٣) (٣١١)
 و٧/ ٦٢ (٨٤٣) (١٣) و(١٤).

<sup>(</sup>١) أي لا يطلبون من أحد أن يقرأ عليهم إذا أصابهم شيء.

<sup>(</sup>٢) أي لا يتشاءمون ويعتمدون على الله وحده. شرح رياض الصالحين ١/٢٩٠.

<sup>(</sup>٣) القائلة: أي الظهيرة. دليل الفالحين ٢/١٧.

وَتَفَرَّقَ النَّاسُ يَسْتَظِلُّونَ بِالشَّجَرِ، وَنَزَلَ رَسُولِ اللهِ ﷺ تَحتَ سَمُرَة فَعَلَّقَ بِهَا سَيفَهُ وَنِمْنَا نَوْمَةً، فَإِذَا رسولُ الله ﷺ يَدْعُونَا وَإِذَا عِنْدَهُ أَعْرَابِيٍّ، فَقَالَ: «إِنَّ هَذَا اخْتَرَطَ عَلَيَّ سَيفي وَأَنَا نَاثُمٌ فَاسْتَيقَظْتُ وَهُوَ في يَدِهِ صَلتاً، قَالَ: مَنْ يَمْنَعُكَ مِنِّي؟ قُلْتُ: الله ـ ثلاثاً ـ وَلَمْ يُعاقِبُهُ وَجَلَسَ. مُتَّفَقٌ عَلَيهِ.

وفي رواية قَالَ جَابِرُّ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ الله ﷺ بَذَاتِ الرِّقَاعِ، فَإِذَا أَتَيْنَا عَلَى شَجَرَةٍ ظَلِيلَةٍ تَرَكْنَاهَا لرسول الله ﷺ معلَّقٌ معلَّقٌ بالشَّجَرَةِ فَاخْتَرطَهُ، فَقَالَ: تَخَافُنِي؟ قَالَ: «لَا» فَقَالَ: فَمَنْ يَمْنَعُكَ مِنِّي؟ قَالَ: «الله».

قَولُهُ: «قَفَلَ» أي رجع، وَ«الْعِضَاهُ» الشجر الَّذِي لَهُ شوك، و «السَّمُرَةُ» بفتح السين وضم الميم: الشَّجَرَةُ مِنَ الطَّلْح، وهي العِظَامُ مِنْ شَجَرِ العِضَاء، وَ «اخْتَرَطَ السَّيْف» أي سلّه وَهُوَ نِي يدوِ. «صَلْتاً» أي مسلولاً، وَهُوَ بِفتح الصادِ وضَمِّها.

معناه: تَذْهِبُ أَوَّلَ النَّهَارِ خِمَاصاً: أي ضَامِرَةَ البُّطُونِ مِنَ الجُوعِ، وَتَرجعُ آخِرَ النَّهَارِ بِطَاناً. أي مُمْتَلِئَةَ البُطُونِ.

٨٠ ـ السابع: عن أبي عُمَارة البراءِ بن عازب را قَالَ: قَالَ رسولُ الله عَلَيْ: «يَا فُلانُ، إِذَا أَوَيْتَ إِلَى فراشِكَ، فَقُل: اللَّهُمَّ أَسْلَمتُ نَفْسي إلَيْكَ، وَوَجَهتُ وَجْهِي إلَيْكَ،

٧٩ ـ أخرجه: ابن ماجه (٤١٦٤)، والترمذي (٢٣٤٤)، وقال: "حديث حسن صحيح".

۸۰ - أخرجه: البخاري ۱/۷۱ (۲٤۷) و۹/۱۷۲ (۷٤۸۸)، ومسلم ۷۸/۸ (۲۷۱۰) (۵۷) و(۵۸).

وَفَوَّضتُ أَمْرِي إِلَيْكَ، وَأَلجأْتُ ظَهرِي إِلَيْكَ رَغبَةً وَرَهبَةً إِلَيْكَ، لا مَلْجَا وَلَا مَنْجَا مِنْكَ إِلَّا إِلَيْكَ، آمَنْتُ بِكِتَابِكَ الَّذِي أَنْزَلْتَ؛ وَنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ. فَإِنَّكَ إِنْ مِتَّ مِنْ لَيلَتِكَ مِتَّ عَلَى الفِطْرَةِ، وَإِنْ أَصْبَحْتَ أَصَبْتَ خَيراً»(١) مُتَّفَقٌ عَلَيهِ.

وفي رواية في الصحيحين، عن البراءِ، قَالَ: قَالَ لِي رَسُولَ الله ﷺ: ﴿إِذَا أَتَيْتَ مَضْجَعَكَ فَتَوَضَّأُ وُضُوءَكَ لِلصَّلَاةِ، ثُمَّ اصْطَّجعْ عَلَى شِقِّكَ الأَيمَنِ، وَقُلْ... وذَكَرَ نَحْوَهُ ثُمَّ قَالَ: وَاجْعَلْهُنَّ آخِرَ مَا تَقُولُ..

٨١ ـ الثامِنُ: عن أبي بكر الصِّديق ﷺ عبدِ اللهِ بنِ عثمان بنِ عامرِ بنِ عمر بنِ كعب بن لُؤيِّ بن غالب القرشي التيمي ﷺ - وَهُوَ وَأَبُّهُ صَحَابَةٌ ﷺ - قَالَ: نَظَرتُ إِلَى أَقْدَامِ المُشْرِكِينَ وَنَحنُ في الغَارِ وَهُمْ عَلَى رُؤُوسِنا، فقلتُ: يَا رسولَ الله، لَوْ أَنَّ أَحَدَهُمْ نَظَرَ تَحْتَ قَدَمَيهِ لأَبْصَرَنَا. فَقَالَ: "مَا ظُنُّكَ يَا أَبا بَكرِ باثنَيْنِ الله ثَالِئُهُمَا» مُتَّفَقٌ عَلَيهِ.

٨٣ ـ العاشر: عن أنس ﷺ، قَالَ: قَالَ رَسُولِ الله ﷺ: "مَنْ قَالَ ـ يَعْني: إِذَا خَرَجَ مِنْ بَيتِهِ ـ: بِسمِ اللهِ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللهِ، وَلا حَولَ وَلا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ، يُقالُ لَهُ: هُدِيتَ

٨١ ـ أخرجه: البخاري ٥/٤ (٣٦٥٣)، ومسلم ٧/ ١٠٨ (٢٣٨١) (١).

٨٢ ـ أخرجه: أبو داود (٥٠٩٤)، وابن ماجه (٣٨٨٤)، والترمذي (٣٤٢٧)، والنسائي ٨/

٨٣ ـ أخرجه: أبو داود (٥٠٩٥)، والترمذي (٣٤٢٦)، والنسائي في «الكبرى» (٩٩١٧). وقال الترمذي: «حديث حسن غريب».

 <sup>(</sup>۱) في الحديث ثلاث سنن مهمة مستحبة، ليست بواجبة:
 الوضوء عند إرادة النوم، والنوم على الشق الأيمن، وذكر الله تعالى؛ ليكون خاتمة عمله.
 شرح صحيح مسلم ٩/ ٣١ (٢٧١٠).

<sup>(</sup>٢) هنا يلتقي مع رسول الله ﷺ.

وَكُفِيتَ وَوُقِيتَ، وَتَنَحَّى (١) عَنْهُ الشَّيطَانُ (واه أبو داود والترمذي والنسائي وغيرهم. وَقَالَ الترمذي: «حديث حسن»، زاد أبو داود: «فيقول ـ يعني: الشيطان ـ لِشيطان آخر: كَيفَ لَكَ بِرجلِ قَدْ هُدِيَ وَكُفِيَ وَوُقِي؟».

٨٤ ـ وعن أنس رهيه، قَالَ: كَانَ أَخُوانِ عَلَى عهد النَّبِي رَهِ وَكَانَ أَحَدُهُمَا يَأْتِي النَّبِي رَهِ وَالآخَرُ يَحْتَرِفُ، فَشَكَا المُحْتَرِفُ أَخَاهُ للنبي رَهِ اللهِ ، فَقَالَ: «لَعَلَّكَ تُرْزَقُ بِهِ».
 رواه الترمذي بإسناد صحيح عَلَى شرطِ مسلم.

«يحترف»: يكتسب ويتسبب.

### ٨ باب في الاستقامة<sup>(٢)</sup>

قَالَ الله تَعَالَى: ﴿ فَاسْتَقِمْ كُمَّا أُمِرْتَ ﴾ [مئود: ١١٧]، وقالَ تَعَالَى: ﴿ إِنَّ الَّذِيبَ قَالُواْ رَبُّنَا اللهُ ثُمَّ اسْتَقَدَمُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَيْكِ لَهُ اللَّا تَخَافُواْ وَلَا يَحْزَبُواْ وَأَبْشِرُواْ بِالْجُنَّةِ الَّتِي كُشُمَّمْ تُوعَكُونَ ﴿ يَعْنَ أُولِيَا وَكُمْ فِي الْحَيَوْةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِى أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَعُونَ ﴿ ثُولِيَا وَكُمْ فِي الْحَيَوْةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ وَلَكُمْ فِيها مَا تَشْتَهِى أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيها مَا تَدَعُونَ ﴾ وقالَ تَعَالَى: ﴿ إِنَّ اللهِ ثُنَا اللهُ ثُمَّ اسْتَقَلَمُوا فَلَا خَوْقُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَعْزَنُونَ ﴾ وأوليَهِ أَوْلَيْكَ أَصْعَنُ الجُنَةِ خَلِدِينَ فِيهَا جَزَاءًا بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴾ والاحتان: ١٤-١٤].

٨٥ - وعن أبي عمرو، وقيل: أبي عَمرة سفيان بن عبد الله وَ الله عَلَىٰ: قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُول الله، قُلْ لِي في الإسلامِ قَولاً لَا أَسْأَلُ عَنْهُ أَحَداً غَيْرَكَ. قَالَ: «قُلْ: آمَنْتُ بِاللهِ، ثُمَّ استَقِمْ» رواه مسلم.

٨٦ ـ وعن أبي هريرةَ عَلَيْه، قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله عَلَيْ: «قَارِبُوا وَسَدَّدُوا، وَاعْلَمُوا

٨٤ أخرجه: الترمذي (٢٣٤٥). وقال: ؟ هذا حديث حسن صحيح؟.

مهد أخرجه: مسلم ١/ ٤٧ (٣٨). أي الإيمان بوجود الله عز وجل وبربوبيته وبأسمائه وصفاته وأحكامه وأخباره، واستقم على شريعة الله. شرح رياض الصالحين ١/ ٣٠٤.

٨٦ \_ أخرجه: البخاري ٧/ ١٥٧ (٥٦٧٣)، ومسلم ٨/ ١٤١ (٢٨١٦) (٧٦).

<sup>(</sup>١) تنحى: أي مال عن جهته وطريقه. دليل الفالحين ٢/٣٢.

<sup>(</sup>٢) الاستقامة: هي أن يثبت الإنسان على شريعة الله سبحانه وتعالى، كما أمر الله ويتقدمها الإخلاص. شرح رياض الصالحين ١/٣٠٢.

أَنَّهُ لَنْ يَنْجُوَ أَحَدٌ مِنْكُمْ بِعَمَلِهِ» قالُوا: وَلا أَنْتَ يَا رَسُول الله؟ قَالَ: «وَلَا أَنَا إِلَّا أَنْ يَتَغَمَّدَني الله برَحمَةٍ مِنهُ وَفَصْلٍ<sup>(١)</sup> رواه مسلم.

وَ «المُقَارِبَةُ»: القَصدُ الَّذِي لا غُلُوَّ فِيهِ وَلَا تَقْصيراً، وَ «السَّدادُ»: الاستقامة والإصابة. وَ «يتَغَمَّدني»: يلبسني ويسترني.

قَالَ العلماءُ: مَعنَى الاستقامَةِ لُزُومُ طَاعَةِ الله تَعَالَى، قالوا: وهِيَ مِنْ جَوَامِعِ الكَلِم، وَهِيَ نِظَامُ الأُمُورِ؛ وبِاللهِ التَّوفِيقُ.

## ٩. باب في التفكر (٢) في عظيم مخلوقات الله تَعَالَى

وفناء الدنيا وأهوال الآخرة وسائر أمورهما وتقصير النفس

وتهذيبها وحملها عَلَى الاستقامة

قَالَ الله تَعَالَى: ﴿إِنَّمَا أَعِظُكُم بِوَحِدَةٍ أَن تَقُومُواْ بِلّهِ مَثْنَى وَفُرَدَىٰ ثُمَّ لَنَفَكُرُواْ [سَبَا: ٢٠]، وَقَالَ تَعَالَى: ﴿إِنَ فِي خَلْقِ السّمَوَتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَفِ الَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَاَيْتِ لِأُولِي الْأَبْتِ فَلَا اللّهَوَاتِ وَالْأَرْضِ الْفَيْوَةِ وَالْأَرْضِ اللّهَوَاتِ وَالْأَرْضِ اللّهَوَاتِ وَالْأَرْضِ اللّهَوَاتِ وَالْأَرْضِ اللّهَوَاتِ وَالْأَرْضِ اللّهَوَاتِ وَالْأَرْضِ اللّهَ عَلَيْ جُنُوبِهِم وَيَنْفَكُونَ فِي خَلْقِ السّمَوَتِ وَالْأَرْضِ اللّهَ وَيَعْتُ اللّهَ عَلَيْ جُنُوبِهِم وَيَنْفَكُونَ فِي خَلْقِ السّمَوَتِ وَالْأَرْضِ اللّهِ اللّهِ عَلَيْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللللللّهُ اللللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللللّه

ومن الأحاديث الحديث السابق: «الكَيِّسُ مَنْ دَانَ نَفْسَهُ» (٣).

## ١٠. باب في المبادرة إلى الخيرات

وحثِّ من توجه لخير على الإقبال عليه بالجد من غير تردد

قَالَ الله تَعَالَى: ﴿ فَاسْتَيِقُوا ٱلْخَيْرَاتِّ﴾ [البَفَرَة: ١٤٨]، وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ ﴿ وَسَادِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّيِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَهْنُهَا ٱلسَّمَنَوَاتُ وَٱلْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ ﴿ ﴾ [آل عِمرَان: ١٣٣].

<sup>(</sup>١) في الحديث: أن الإنسان لا يعجب بعمله مهما كان، وفيه الإكثار من ذكر الله وسؤال الرحمة، وفيه حرص الصحابة على العلم. شرح رياض الصالحين ٢٠٦/١.

 <sup>(</sup>۲) التفكر: هو أن الإنسان يعمل فكره في الأمر حتى يصل فيه إلى نتيجة، وقد أمر الله به. شرح
 رياض الصالحين ٧/ ٣٠٧.

<sup>(</sup>٣) انظر الحديث (٦٦).

٨٨ - الثَّاني: عن أبي سِروْعَة - بكسر السين المهملة وفتحها - عُقبة بن الحارث وَلَيْهُ، قَالَ: صَلَّيتُ وَرَاءَ النَّبيِ ﷺ بالمَدِينَةِ العَصْرَ، فَسَلَّمَ ثُمَّ قَامَ مُسْرِعاً، فَتَخَطَّى رِقَابَ النَّاسِ إِلَى بعْضِ حُجَوِ نِسَائِهِ، فَفَزِعَ النَّاسُ مِنْ سُرْعَتِهِ، فَخَرَجَ عَلَيهمْ، فَرأى أنَّهمْ قَدْ عَجبُوا مِنْ سُرعَتِه، قَالَ: «فَكُرتُ شَيئاً مِنْ تِبرٍ عِندَنَا فَكْرِهتُ أَنْ يَحْبِسَنِي فَامَرتُ قَدْ عَجبُوا مِنْ سُرعَتِه، قَالَ: «فَكُرتُ شَيئاً مِنْ تِبرٍ عِندَنَا فَكْرِهتُ أَنْ يَحْبِسَنِي فَامَرتُ بِقِسْمَتِهِ» (١١) رواه البخاري.

وفي رواية لَهُ: «كُنتُ خَلَّفتُ في البَيْتِ تِبراً مِنَ الصَّدَقةِ فَكَرِهتُ أَنْ أُبَيَّتُهُ». «التَّبْرُ»: قِطَعُ ذَهَبِ أَوْ فِضَّةٍ.

٩٠ - الرابع: عن أبي هريرة رَهِ الله عَلَه ، قَالَ: جاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ ، فَقَالَ: يَا رسولَ الله ، أَيُّ الصَّدَقَةِ أَعْظَمُ أَجْراً ؟ قَالَ: «أَنْ تَصَدَّقَ وَأَنتَ صَحيحٌ شَحيحٌ ، تَخشَى الفَقرَ وَتُأْمُلُ الغِنَى ، وَلَا تُمهِلْ (٢) حَتَّى إِذَا بَلَغتِ الحُلقُومَ قُلْتَ لِفُلانِ كذا ولِفُلانٍ كذا ، وقَدْ كَانَ لِفُلانِ مُتَّفَتٌ عَلَيهِ .
 كَانَ لِفُلانِ » مُتَّفَتٌ عَلَيهِ .

«الحُلقُومُ»: مَجرَى النَّفَسِ. وَ«المَرِيءُ»: مجرى الطعامِ والشرابِ.

٨٧ - أخرجه: مسلم ٧٦/١ (١١٨). وفي الحديث: الحث على المبادرة إلى الأعمال الصالحة.

٨٨ ـ أخرجه: البخاري ١/ ٢١٥ (٨٥١) و٢٠/ ١٤٠ (١٤٣٠).

٨٩ أخرجه: البخاري ١٢١/٥ (٤٠٤٤)، ومسلم ٣/٣٦ (١٨٩٩) (١٤٣). وفي الحديث:
 ثبوت الجنة للشهيد.

٩٠ أخرجه: البخاري ٢/ ١٣٧ (١٤١٩)، ومسلم ٣/ ٩٣ (١٠٣٢).

<sup>(</sup>۱) في الحديث: جواز تخطي الرقاب بعد السلام من الصلاة ولا سيما إذا كانت لحاجة، بخلاف تخطي الرقاب قبل، فإن ذلك منهي عنه، لأنه إيذاء للناس، وفيه أن النبي على كغيره من البشر يلحقه النسيان، وفيه المبادرة إلى أداء الأمانة. شرح رياض الصالحين ١/٣٢٣.

<sup>(</sup>٢) أي لا تترك الصدقة.

91 ـ الخامس: عن أنس ﴿ أَنَّ رسول الله ﷺ أخذ سيفاً يَومَ أُحُدِ، فَقَالَ: «مَنْ يَاخُذُهُ مِنِّي هَذَا؟» فَبَسطُوا أَيدِيَهُمْ كُلُّ إِنسَانٍ مِنْهُمْ يَقُولُ: أَنَا أَنَا. قَالَ: «فَمَنْ يَأْخُذُهُ بِحَقِّه؟» فَأَحْجَمَ القَومُ فَقَالَ أَبُو دُجَانَةَ ﴿ أَنَا آخُذُهُ بِحَقِّهِ، فأخذه فَفَلقَ بِهِ هَامَ المُشْرِكِينَ. رواه مسلم.

اسم أبي دجانة: سماك بن خَرَشة. قوله: «أحجَمَ القَومُ»: أي توقفوا. وَ«فَلَقَ بِهِ»: أي شق. «هَامَ المُشرِكينَ»: أي رُؤُوسَهم.

97 ـ السادس: عن الزبير بن عدي، قَالَ: أتينا أنسَ بن مالك رَهُمُهُ فَشكُونا إِلَيْهُ مَا للهَ عَلَى النَّهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُهُ عَلَى اللهُ عَلَيْكُ عَلَى اللهُ ع

97 ـ السابع: عن أبي هريرة ﷺ: أن رَسُول الله ﷺ، قَالَ: «بادِرُوا بِالأَعْمَالِ سَبْعاً، هَلْ تَنْتَظِرُونَ إِلَّا فَقراً مُنسياً، أَوْ غِنى مُطغِياً، أَوْ مَرَضاً مُفسِداً، أَوْ هَرَماً مُفْنداً، أَوْ مَرَضاً مُفسِداً، أَوْ هَرَماً مُفْنداً، أَوْ مَوتاً مُجهزاً، أَو الدَّجَالَ فَشَرُّ غَائِبٍ يُنْتَظَرُ، أَوْ السَّاعَةَ فالسَّاعَةُ أَدهَى وَأَمَرُ اللَّا رواه الترمذي، وقالَ: «حديث حسن».

98 ـ الثامن: عَنْهُ: أن رَسُول الله ﷺ، قَالَ يَومَ خيبر: «لأُعْطِيَنَ هذِهِ الرَّايَةَ رَجُلاً يُحِبُّ اللهَ وَرَسُولَهُ يَفْتَحُ اللهُ عَلَى يَدَيهِ» قَالَ عُمَرُ ﷺ: مَا أَحبَبْتُ الإِمَارَة إِلَّا يَومَئِذِ، يُحِبُّ اللهَ وَرَسُولَهُ يَفْتَحُ اللهُ عَلَى مَدُ عَلَى بن أبي طالب ﷺ فَأَعْطَاهُ وَتَسَاوَرتُ لَهَا رَجَاءَ أَنْ أَدْعَى لَهَا، فَدَعا رسولُ الله ﷺ عليّ بن أبي طالب ﷺ فَأَعْطَاهُ إِيَّاهَا، وَقَالَ: «امْشِ وَلا تَلتَفِتْ حَتَّى يَفْتَح اللهُ عَلَيكَ» فَسَارَ عليٌّ شيئاً ثُمَّ وَقَفَ ولم

٩١ أخرجه: مسلم ٧/ ١٥١ (٢٤٧٠) (١٢٨).

۹۲ \_ أخرجه: البخاري ۹/ ۲۱ (۷۰٦۸).

٩٣ \_ أخرجه: الترمذي (٢٣٠٦). وقال: «حديث حسن غريب»، على أنَّ إسناد الحديث ضعيف جداً، فيه محرز بن هارون متروك.

**٩٤** أخرجه: مسلم ٧/ ١٢١ (٢٤٠٥).

 <sup>(</sup>١) الفقر المنسي: ينسي طاعة الله وذكره، والغنى المطغي: يتجاوز به الحد حتى يشغله عن
 الدين، والمرض المفسد للبدن، والهرم المفند: حتى لا يمكن معه الحركة. والموت
 المجهز: الذي يقضي على العبد بالفناء. عارضة الأحوذي (٢٣٠٦).

يلتفت فصرخ: يَا رَسُول الله، عَلَى ماذا أُقَاتِلُ النّاسَ؟ قَالَ: «قاتِلْهُمْ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لا إله إلَّا اللهُ، وَأَنَّ مُحَمداً رسولُ الله، فَإِذَا فَعَلُوا فَقَدْ مَنَعوا مِنْكَ دِمَاءهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إلَّا بحَقِّهَا، وحسَابُهُمْ عَلَى الله» رواه مسلم.

«فَتَسَاوَرْثُ» هُوَ بالسين المهملة: أي وثبت متطلعاً.

### ١١- باب في المجاهدة

قَالَ الله تَعَالَى: ﴿ وَاللَّذِينَ جَهَدُواْ فِينَا لَنَهُدِينَهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ ﴿ وَقَالَ اللّهَ تَعَالَى: ﴿ وَالْقَيْنَ اللّهَ لَكَ الْمَقِيثُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ وَقَالَ اللّهَ اللّهُ وَالْحَدِينَ اللّهُ وَقَالَ اللّهُ وَوَاذَكُرِ اللّهُ وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَالْفَوْمُلُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَاللّهُ عَالَى اللّهُ اللّهُ وَقَالَ تَعَالَى : ﴿ وَمَا لُقَيْمُوا لِأَنْشِكُمُ وَلَهُ مَنْ خَيْرً لِيَحَرُهُ ﴿ إِلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ هُو خَيْرًا وَاعْظُمُ الْجَرَا ﴾ [الدُرْمَل: ٢٠]، وقالَ تَعَالَى: ﴿ وَمَا لُمُقَالًمُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ هُو خَيْرًا وَاعْظُمُ الْجَرَا ﴾ [الدُرْمَل: ٢٠]، وقالَ تَعَالَى: ﴿ وَمَا لُمُعْلَمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَمُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

90 - وأما الأحاديث: فالأول: عن أبي هريرة ﴿ مَنْ اَلَ قَالَ رَسُول الله ﷺ: «إنَّ الله تَعَالَى قَالَ: مَنْ عادى لي وَلِيّاً فَقَدْ آذَنْتُهُ بالحَرْبِ، وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدي بشيءٍ

أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُ عَلَيهِ، وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقرَّبُ إِلَيَّ بالنَّوافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ، فَإِذَا

أَحَبَيْتُهُ كُنْتُ سَمِعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ، ويَدَهُ الَّتِي يَبُطِشُ بِهَا، وَرِجْلَهُ

الَّتِي يَمْشِي بِهَا، وَإِنْ سَأَلَنِي أَعْطَيْتُهُ، وَلَئِنِ اسْتَعَاذَنِي لأُعِيذَنَّهُ وال البخاري.

«آذَنتُهُ»: أعلمته بأني محارِب لَهُ. «اسْتَعَاذَني» روي بالنون وبالباءِ.

٩٦ - الثاني: عن أنس رضيه، عن النَّبيِّ عَلَيُّ فيما يرويه عن ربّه عَن ، قَالَ: ﴿إِذَا لَقَرَبُ الْعَبْدُ إِلَى الْعَبْدُ الْعَلْمَ عَنْهُ بَاعاً، وإِذَا أَقَرَبُ إِلَى الْعَبْدُ الْعَبْدُ مَرْوَلَةً الله عَلَى الله عَلَى الله الله عَلَى الله عَلَى الله الله عَلَى اللهُ الله عَلَى اللهُ الله عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ا

٩٠ أخرجه: البخاري ٨/ ١٣١ (٦٥٠٢).

٩٦ - أخرجه: البخاري ١٩١/٩ (٧٥٣٦).

<sup>(</sup>١) قال الحافظ ابن حجر في الفتح ٦٢٨/١٣ (٧٥٣٦): «معناه التقرب إليه بطاعته وأداء مفترضاته ونوافله، وتقربه سبحانه من عبده: إثابته».

٩٧ ـ الثالث: عن ابن عباس على قال: قَالَ رَسُولَ الله ﷺ: ﴿ فِهُمَتَانِ مَغبُونٌ فيهما كَثيرٌ مِنَ النَّاسِ: الصِّحَّةُ، وَالفَرَاغُ وواه البخاري.

ونحوه في الصحيحين من رواية المغيرة بن شعبة.

والمراد: العشر الأواخر مِنْ شهر رمضان. و «المِغْزَرُ»: الإزار، وَهُوَ كناية عن اعتزالِ النساءِ. وقيلَ: المُرادُ تَشْمِيرُهُ للعِبَادةِ، يُقالُ: شَدَدْتُ لِهَذَا الأَمْرِ مِنْزَري: أي تَشَمَّرْتُ وَتَفَرَّغْتُ لَهُ.

المَوْمِنُ اللّهَوْمِنُ اللّهَوْمِنِ الضَّعيفِ وَلَي كُلِّ خَيرٌ (٢). احْرِصْ عَلَى مَا يَنْفَعُكَ، خَيرٌ وَأَحَبُّ إِلَى اللهِ مِنَ المُؤْمِنِ الضَّعيفِ وَلَى كُلِّ خَيرٌ (٢). احْرِصْ عَلَى مَا يَنْفَعُكَ، وَاسْتَعِنْ بِاللهِ وَلَا تَعْجَزْ. وَإِنْ أَصَابَكَ شَيءٌ فَلَا تَقُلْ لَوْ أَنِّي فَعَلْتُ كَانَ كَذَا وَكَذَا، وَلَكِنْ قُلْ: قَدرُ (٣) اللهِ، وَمَا شَاءَ فَعلَ؛ فإنَّ لَوْ تَفْتَحُ عَمَلَ الشَّيطَانِ (واه مسلم.

٩٧ أخرجه: البخاري ٨/ ١٠٩ (٦٤١٢).

٩٨ - أخرجه: البخاري ٦/ ١٦٩ (٤٨٣٧)، ومسلم // ١٤١ (٢٨٢٠) (٨١).
 وأخرجه: البخاري ٦/ ١٦٩ (٤٨٣٦)، ومسلم // ١٤١ (٢٨١٩) (٧٩) و(٨٠) من
 حديث المغيرة.

<sup>44 -</sup> أخرجه: البخاري ٣/ ٦١ (٢٠٢٤)، ومسلم ٣/ ١٧٥ (١١٧٤) (٧).

۱۰۰ ـ أخرجه: مسلم ۸/٥٦ (٢٦٦٤) (٣٤).

<sup>(</sup>١) أي تشققت.

 <sup>(</sup>۲) قال النووي في شرح صحيح مسلم ٨/ ٣٨٢ (٢٦٦٤): «معناه في كل من القوي والضعيف خير، لاشتراكهما في الإيمان».

<sup>(</sup>٣) قال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله: «قدَرُ الله وما شاء فعل، وبعضهم ضبطها (قدَّرَ الله وما شاء فعل) أي قدّر الشيء الواقع، والمعنى الأول أظهر، أي: أن هذا الواقع هو قدر الله أي مقدور الله، وما شاء الله فعل». شرح كتاب التوحيد: ٢٥٠.

١٠١ - السابع: عَنْهُ: أَنَّ رَسُول الله ﷺ، قَالَ: الْحُجِبَتِ النَّارُ بِالشَّهَواتِ، وَحُجِبَتِ النَّارُ بِالشَّهَواتِ، وَحُجِبَتِ

وفي رواية لمسلم: «حُقَّتْ» بدل «حُجِبَتْ» وَهُوَ بمعناه: أي بينه وبينها هَذَا الحجاب فإذا فعله دخلها.

107 - الثامن: عن أبي عبد الله حُذَيفَة بنِ اليمانِ عَلَيْ، قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيّ عَلَيْ الْمَعَةِ وَاتَ لَيلَةٍ فَافْتَتَحَ البَقَرَة، فَقُلْتُ: يَرْكُعُ عِنْدَ المئةِ، ثُمَّ مَضَى. فَقُلْتُ: يُصَلِّي بِهَا في ركعة فَمَضَى، فَقُلْتُ: يَرْكُعُ (() بِهَا، ثُمَّ افْتَتَحَ النِّسَاءَ فَقَرَأَهَا، ثُمَّ افْتَتَحَ آلَ عِمْرَانَ فَقَرَأَهَا، يَقرَأُ مَّى وَقَلْتُ : يُركعُ (() بِهَا، ثُمَّ افْتَتَحَ النِّسَاءَ فَقَرَأَهَا، ثُمَّ افْتَتَحَ آلَ عِمْرَانَ فَقَرَأَهَا، يَقرَأُ مَرَّ بِسُوالِ سَأَلَ، وَإِذَا مَرَّ بِتَعَوَّذِ تَعَوَّذَ، ثُمَّ مُتَرَسِّلاً: إِذَا مَرَّ بِلَية فِيهَا تَسبيحُ سَبَّحَ، وَإِذَا مَرَّ بِسُوالٍ سَأَلَ، وَإِذَا مَرَّ بِتَعَوَّذِ تَعَوَّذَ، ثُمَّ مُتَرَسِّلاً: إِذَا مَرَّ بِلَية فِيهَا تَسبيحُ سَبَّحَ، وَإِذَا مَرَّ بِسُوالٍ سَأَلَ، وَإِذَا مَرَّ بِتَعَوِّذٍ تَعَوَّذَ، ثُمَّ مَتَ مَنَ يَقُولُ: «سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ» فَكَانَ رُكُوعُهُ نَحواً مِنْ قِيَامِهِ، ثُمَّ قَالَ: «سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، رَبَّنَا لَكَ الحَمْدُ» ثُمَّ قَامَ طَويلاً قَريباً مِمَّا رَكَعَ، ثُمَّ سَجَدَ، فَقَالَ: «سُبْحَانَ رَبِّيَ الأَعْلَى» فَكَانَ سُجُودُهُ قَريباً مِنْ قِيَامِهِ. رواه مسلم.

١٠٣ ـ التاسع: عن ابن مسعود ﴿ مَا اللَّهُ عَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِي ﷺ لَيلَةً، فَأَطَالَ القِيامَ
 حَتَّى هَمَمْتُ بأمْرِ سُوءٍ! قيل: وَمَا هَمَمْتَ بِهِ؟ قَالَ: هَمَمْتُ أَنْ أَجْلِسَ وَأَدَعَهُ. مُتَّفَقٌ عَلَيهِ.

١٠٤ ـ العاشر: عن أنس رَهُهُ، عن رَسُول الله ﷺ، قَالَ: «يَتْبَعُ المَيتَ ثَلَاثَةٌ: أَهْلُهُ وَمَالُهُ، وَيَبْقَى عَملُهُ» مُتَّفَقٌ عَلَيهِ.
 وَمَالُهُ وَعَملُهُ، فَيَرجِعُ اثنَانِ وَيَبْقَى وَاحِدٌ: يَرجِعُ أَهْلُهُ وَمَالُهُ، وَيَبْقَى عَملُهُ» مُتَّفَقٌ عَلَيهِ.

١٠١ ـ أخرجه: البخاري ٨/ ١٢٧ (٦٤٨٧)، ومسلم ١٤٣/٨ (٢٨٢٣).

۱۰۲ - أخرجه: مسلم ٢/ ١٨٦ (٧٧٧) (٣٠٣).

١٠٣ ـ أخرجه: البخاري ٢/ ٦٤ (١١٣٥)، ومسلم ٢/ ١٨٦ (٧٧٣) (٢٠٤).

١٠٤ ـ أخرجه: البخاري ٨/ ١٣٤ (٢٥١٤)، ومسلّم ٨/ ٢١١ (٢٩٦٠) (٥).

۱۰۰ ـ أخرجه: البخاري ٨/ ١٢٧ (٦٤٨٨).

<sup>(</sup>۱) قال النووي في شرح صحيح مسلم ٣/ ٢٥٥ (٧٧٢): «معناه: ظننت أنه يسلّم بها فيقسمها على ركعتين، وأراد بالركعة الصلاة بكمالها وهي ركعتان، ولا بد من هذا التأويل فينتظم الكلام بعده. وعلى هذا فقوله: ثم مضى، معناه: قرأ معظمها بحيث غلب على ظني أنه لا يركع الركعة الأولى بها. فجاوز وافتتح النساء».

<sup>(</sup>٢) الشراك: أحد سيور النعل. دليل الفالحين ٢/٧٩.

الثاني عشر: عن أبي فِراسٍ ربيعة بن كعب الأسلميِّ خادِمٍ رَسُول الله ﷺ،
 ومن أهلِ الصُّفَّةِ (١) ﷺ، قَالَ: كُنْتُ أبِيتُ مَعَ رسولِ الله ﷺ فَآتِيهِ بِوَضُوئِهِ وَحَاجَتِهِ،
 فَقَالَ: «سَلْنِي» فقُلْتُ: أَسْأَلُكَ مُرَافَقَتَكَ في الجَنَّةِ. فَقَالَ: «أَوَ غَيرَ ذلِكَ»؟ قُلْتُ: هُوَ ذَاكَ، قَالَ: «فَأَعِنِي عَلَى نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ» رواه مسلم.

١٠٧ - الثالث عشر: عن أبي عبد الله، ويقال: أَبُو عبد الرحمٰن ثوبان - مولى رَسُولَ اللهِ ﷺ، يَقُولُ: «عَلَيْكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ؛ وَسُولَ اللهِ ﷺ، يَقُولُ: «عَلَيْكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ؛ فَإِنَّكَ لَنْ تَسْجُدَ للهِ سَجْدَةً إِلَّا رَفَعَكَ اللهُ بِهَا دَرجَةً، وَحَطَّ عَنكَ بِهَا خَطِيئةً اللهُ رواه مسلم.

١٠٨ ـ الرابع عشر: عن أبي صَفوان عبد الله بنِ بُسْرِ الأسلمي و الله عَالَ: قَالَ رَسُول الله عَلَيْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُول الله عَلَيْهُ، وَحَسُنَ عَمَلُهُ الواه الترمذي، وَقالَ: «حديث حسن».

«بُسُر» بضم الباء وبالسين المهملة.

1.9 ـ الخامس عشر: عن أنس هذا قال: غَابَ عَمِّي أَنسُ بْنُ النَّضْوِ هَا عَن عَمِّي أَنسُ بْنُ النَّضْوِ هَا عَن قِتالِ بدرٍ، فَقَالَ: يَا رسولَ الله ، غِبْتُ عَنْ أَوّل قِتال قَاتَلْتَ المُشْوِكِينَ ، لَيْن اللهُ أَشْهَدَنِي قِتَالَ المُشْرِكِينَ لَيُوينَ اللهُ مَا أَصْنَعُ . فَلَمَّا كَانَ يَومُ أُحُدِ انْكَشَفَ المُسْلِمونَ ، فَقَالَ: اللَّهُمَّ أَعْتَذِرُ إِلَيْكَ مِمَّا صَنَعَ هؤلاءِ - يعني: أَصْحَابه وأَبْرَأُ إِلَيْكَ مِمَّا صَنَعَ هؤلاءِ يعني: المُشركِينَ وَثُمَّا صَنَعَ هؤلاءِ المَعْتِينَ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ ا

١٠٦ أخرجه: مسلم ٢/٢٥ (٤٨٩) (٢٢٢).

١٠٧ - أخرجه: مسلم ٢/ ٥١ (٤٨٨) (٢٢٥).

١٠٨ ـ أخرجه: الترمذي (٢٣٢٩) وقال: «حديث حسن غريب».

١٠٩ \_ أخرجه: البخاري ٢٣/٤ (٢٨٠٥)، ومسلم ٢/ ٤٥ (١٩٠٣) (١٤٨).

<sup>(</sup>١) أهل الصفة: هم فقراء المهاجرين، ومن لم يكن له منزل يسكنه، فكانوا يأوون إلى موضع مظلل في مسجد المدينة. النهاية ٣/ ٣٧.

رع) قال النووي في شرح صحيح مسلم ٧/ ٤٤ (١٩٠٣): "وقد ثبتت الأحاديث أن ريحها توجد من مسيرة خمسمئة عام".

بسَهْم، وَوَجَدْنَاهُ قَدْ قُتِلَ وَمَثَّلَ بِهِ الْمُشْرِكُونَ فَمَا عَرَفَهُ أَحَدٌ إِلَّا أُخْتُهُ بِبَنَانِهِ. قَالَ أنس: كُنَّا نَرَى أَوْ نَظُنُّ أَن هَذِهِ الآية نزلت فِيهِ وفي أشباهه: ﴿مِّنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ رِجَالُ صَدَقُواْ مَا عَنهَدُواْ ٱللَّهَ عَلَيْـدِ ۗ [الاحزَاب: ٢٣] إِلَى آخِرها. مُتَّفَقٌ عَلَيهِ.

قوله: «لَيُرِينَ اللهُ» روي بضم الياء وكسر الراء: أي لَيُظْهِرَنَّ اللهُ ذلِكَ للنَّاس، وَرُويَ بفتحهما ومعناه ظاهر، والله أعلم.

وَ «نُحَامِلُ» بضم النون وبالحاء المهملة: أي يحمل أحدنا عَلَى ظهره بالأجرة ويتصدق بِهَا.

١١٠ ـ أخرجه: البخاري ٢/ ١٣٦ (١٤١٥)، ومسلم ٣/ ٨٨ (١٠١٨) (٧٢).

١١١ ـ أخرجه: مسلم ٨/١٧ (٢٥٧٧) (٥٥).

كُلَّ إِنْسَانٍ مَسْأَلَتَهُ مَا نَقَصَ ذَلِكَ مِمَّا عِنْدِي إِلَّا كما يَنْقصُ المِخْيَطُ<sup>(١)</sup> إِذَا أُدْخِلَ البَحْرَ. يَا عِبَادي، إِنَّمَا هِيَ أَعْمَالُكُمْ أُحْصِيهَا لَكُمْ ثُمَّ أُوَفِّيكُمْ إِيَّاهَا، فَمَنْ وَجَدَ خَيراً فَلْيَحْمَدِ الله وَمَنْ وَجَدَ غَيْرَ ذَلِكَ فَلا يَلُومَنَّ إِلَّا نَفْسَهُ».

قَالَ سعيد: كَانَ أَبُو إدريس إِذَا حَدَّثَ بهذا الحديث جَثا(٢) عَلَى رُكبتيه. رواه مسلم.

وروينا عن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، قَالَ: لَيْسَ لأهل الشام حديث أشرف من هَذَا الحديث (٣).

## ١٢. باب الحث عَلَى الازدياد من الخير في أواخر العمر

قَالَ الله تَعَالَى: ﴿ أَوَلَمْ نُعَمِّرُكُمْ مَّا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَن تَذَكَّرُ وَجَاءَكُمُ النَّذِيرُ ﴾ [فاطر: ٢٧] قَالَ ابن عباس والمُحَقِّقُونَ: معناه أو لَمْ نُعَمِّرُكُمْ سِتِّينَ سَنَةً ؟ وَيُؤَيِّدُهُ الحديث الَّذِي سَنَةً ، وقيل الله تَعَالَى ، وقيل: معناه ثماني عَشْرَة سَنَةً ، وقيل: أَرْبَعينَ سَنَةً ، قاله الحسن والكلبي ومسروق ونُقِلَ عن ابن عباس أيضاً . وَنَقَلُوا أَنَّ أَهْلَ المدينَةِ كانوا إِذَا بَلَغَ أَحَدُهُمْ أَرْبُعينَ سَنَةً تَفَرَّغَ للعِبادَةِ ، وقيل: هُوَ البُلُوغُ . وقوله تَعَالَى: ﴿ وَجَاءَكُمُ النَّذِيرُ ﴾ [فاله الله عُيْنَة وغيرهما . والله أعلم .

الله إلى الْمَرِيُّ أَخَّرَ أَجَلَهُ حَتَّى بَلَغَ سِتِّينَ سَنَةً » رواه البخاري.

قَالَ العلماء: معناه لَمْ يَتْرُكْ لَهُ عُذراً إِذْ أَمْهَلَهُ هَذِهِ المُدَّةَ. يقال: أَعْذَرَ الرجُلُ إِذَا بَلَغَ الغايَةَ في العُذْرِ.

١١٣ ـ الثاني: عن ابن عباس على قَالَ: كَانَ عمر عَلَيْه يُدْخِلُنِي مَعَ أَشْيَاخِ بَدرِ فَكَانَ بَعْضَهُمْ وَجَدَ فِي نَفْسِهِ، فَقَالَ: لِمَ يَدْخُلُ هَذَا معنا ولَنَا أَبْنَاءٌ مِثْلُهُ؟! فَقَالَ عُمَرُ:

١١٢ ـ أخرجه: البخاري ١١١/٨ (٦٤١٩).

١١٣ ـ أخرجه: البخاري ٥/١٨٩ (٤٢٩٤).

<sup>(</sup>١) قال النووي في شرح صحيح مسلم ٣١٠/٨ (٢٥٧٧): "قال العلماء: هذا تقريب إلى الأفهام، ومعناه لا ينقص شيئاً أصلاً. والمخيط: الإبرة».

<sup>(</sup>٢) أي جلس على ركبتيه. النهاية ١/٢٣٩.

<sup>(</sup>٣) انظر تعليق المصنف في كتابه «الأذكار» (١١٢٧).

إِنَّهُ مَنْ حَيثُ عَلِمْتُمْ! فَدعانِي ذَاتَ يَومِ فَأَدْ خَلَنِي مَعَهُمْ فَمَا رَأَيتُ أَنَّهُ دعاني يَومَئذِ إلَّا لِيُرِيهُمْ، قَالَ: مَا تَقُولُون في قولِ الله: ﴿إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللّهِ وَٱلْفَتْحُ ۗ النصر: ١] فَقَالَ بعضهم: أُمِرْنَا نَحْمَدُ اللهَ وَنَسْتَغْفِرُهُ إِذَا نَصَرنَا وَفَتَحَ عَلَيْنَا، وَسَكتَ بَعْضُهُمْ فَلَمْ يَقُلْ فَقَالَ بعضهم: أُمِرْنَا نَحْمَدُ اللهَ وَنَسْتَغْفِرُهُ إِذَا نَصَرنَا وَفَتَحَ عَلَيْنَا، وَسَكتَ بَعْضُهُمْ فَلَمْ يَقُلْ شَيئاً. فَقَالَ لي: أَكَذَلِكَ تَقُول يَا بنَ عباسٍ؟ فقلت: لا. قَالَ: فما تقول؟ قُلْتُ: هُو أَجَلُ رَسُول الله عَلَيْ أَعلَمهُ لَهُ، قَالَ: ﴿إِذَا جَاءَ نَصَّرُ اللّهِ وَٱلْفَتْحُ اللّهِ اللّهِ اللهُ عَلَيْ أَعلَمهُ لَهُ، قَالَ: ﴿إِذَا جَاءَ نَصَّرُ اللّهِ وَٱلْفَتْحُ اللّهُ مَا تقول. رواه البخاري.

١١٤ ـ الثالث: عن عائشة رضيًا، قَالَتْ: مَا صلّى رَسُول الله على صلاةً بَعْدَ أَنْ نَزَلتْ عَلَيهِ: ﴿إِذَا جَاءَ نَصْرُ ٱللّهِ وَٱلْفَتْحُ ﴿ إِلَا عَلَيهِ: ١ إِلَّا يقول فِيهَا: ﴿ سُبِحَانَكَ رَبَّنَا وَبِيحَمْدِكَ، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَي ﴾ مُتَّفَقٌ عَلَيهِ.

وفي رواية في الصحيحين عنها: كَانَ رَسُول الله ﷺ يُكْثِرُ أَنْ يَقُولَ في ركُوعِه وسُجُودهِ: «سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمدِكَ، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي»، يَتَأُوّلُ القُرآنَ. معنى: «يَتَأُوّلُ القُرآنَ» أي يعمل مَا أُمِرَ بِهِ في القرآن في قوله تَعَالَى: ﴿فَسَيِّعْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرُهُ ﴾ [التصر: ٣].

وفي رواية لمسلم: كَانَ رَسُول الله ﷺ يُكثِرُ أَنْ يَقُولَ قَبلَ أَنْ يَمُوتَ: «سُبحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمدِكَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ». قَالَتْ عائشة: قُلْتُ: يَا رَسُول الله، مَا هذِهِ الكَلِماتُ الَّتِي أَرَاكَ أَحْدَثْتَها تَقُولُهَا؟ قَالَ: «جُعِلَتْ لي عَلامَةٌ في أُمَّتِي إِذَا رَأَيْتُها قُلتُها الله الكَلِماتُ التِّي أَرَاكَ أَحْدَثْتَها تَقُولُها؟ قَالَ: «جُعِلَتْ لي عَلامَةٌ في أُمَّتِي إِذَا رَأَيْتُها قُلتُها ﴿ إِذَا جَاءَ نَصْدُ اللهِ وَاللهَ وَالْفَتْحُ اللهِ وَالنَّصِر: ١٤٠٠٠ إِلَى آخِرِ السورة».

وفي رواية لَهُ: كَانَ رسولُ الله ﷺ يُكثِرُ مِنْ قَولِ: «سَبْحَانَ اللهِ وَبِحَمدِهِ أَسْتَغفِرُ اللهَ وأَتُوبُ إِلَيْهِ». قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رسولَ اللهِ، أَراكَ تُكثِرُ مِنْ قَولِ سُبحَانَ اللهِ وَبِحَمدهِ أَسْتَغْفِرُ اللهَ وأَتُوبُ إِلَيْهِ؟ فَقَالَ: «أخبَرَني رَبِّي أَنِّي سَاْرَى عَلاَمَةً في أُمَّتي فإذا رَأَيْتُهَا أَسْتَغْفِرُ اللهَ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ فَقَدْ رَأَيْتُهَا: ﴿إِذَا جَانَ أَكْثَرْتُ مِنْ قَولِ: سُبْحَانَ اللهِ وبِحَمدهِ أَسْتَغْفِرُ اللهَ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ فَقَدْ رَأَيْتُهَا: ﴿إِذَا جَانَ نَصَّرُ اللهِ وَإِلَيْهِ فَلَدْ رَأَيْتُهَا: ﴿إِذَا جَانَ نَصَّرُ اللهِ وَالْفَرْتُ فِي دِينِ اللهِ أَنْوَابُ اللهِ وَاللهِ وَاللهِ اللهِ وَاللهِ وَاللّهُ وَاللّهِ وَاللّهُ وَاللّهِ وَاللّهُ وَلَقَالَ وَلَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا لَهُ وَاللّهُ وَلَهُ وَلَا لَهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا لَهُ وَلَا للللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا لَهُ وَلَا لَهُ وَلَا لَهُ وَلَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهِ وَاللّهُ وَلَا لَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

۱۱٤ - أخرجه: البخاري ٦/ ٢٢٠ (٢٩٦٧) و(٤٩٦٨)، ومسلم ٢/ ٥٠ (٤٨٤) (٢١٧) و(٢١٨)
 و(٢١٩) و(٢٢٠).

١١٥ ـ الرابع: عن أنس ﷺ قَالَ: إنَّ الله ﷺ تَابَعَ الوَحيَ عَلَى رسولِ الله ﷺ قَبلَ
 وَفَاتهِ حَتَّى تُوفِّىَ أَكْثَرَ مَا كَانَ الوَحْيُ. مُتَّفَقٌ عَلَيهِ.

المجامس: عن جابر ﷺ، قَالَ: قَالَ رسول الله ﷺ: ﴿يُبْعَثُ كُلُّ عَبْدٍ عَلَى مَاتَ عَلَيهِ ﴿ يُبْعَثُ كُلُّ عَبْدٍ عَلَى مَاتَ عَلَيهِ ﴿ وَاه مسلم.

### ١٣ باب في بيان كثرة طرق الخير

قَالَ الله تَعَالَى: ﴿ وَمَا تَقَعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللّهَ بِعِهِ عَلِيهُ ﴿ [البَتَرَة: ٢١٥]، وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَمَا تَقَعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمُهُ اللّهُ ﴾ [البَقَرَة: ٢٩٧]، وقالَ تَعَالَى: ﴿ وَمَا يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَوْ مَنْ عَلِمُ اللّهِ ﴿ وَمَا تَعَالَى: ﴿ وَمَا تَعَالَى: ﴿ وَمَا تَعَالَى: ﴿ وَمَنْ عَلِمُ اللّهُ اللّ

وأما الأحاديث فكثيرة جداً وهي غيرُ منحصرةٍ فنذكُرُ طرفاً مِنْهَا:

11۷ ـ الأول: عن أبي ذر جُنْدبِ بنِ جُنَادَةَ ﴿ قَالَ: قُلْتُ: يَا رسولَ الله، أَيُّ الأَعمالِ أَفْضَلُ؟ الأَعمالِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: «الْإِيمانُ باللهِ وَالجِهادُ في سَبِيلِهِ». قُلْتُ: أَيُّ الرِّقَابِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: «الْقَسُهَا (۱) عِنْدَ أَهلِهَا وَأَكْثَرَهَا ثَمَناً ». قُلْتُ: فإنْ لَمْ أَفْعَلْ؟ قَالَ: «تُعِينُ صَانِعاً أَوْ قَالَ: «تَعُفْ تَعْنُ بَعْضِ العَمَلِ؟ قَالَ: «تَكُفُّ تَصْنَعُ لأَخْرَقَ». قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله، أرأيْتَ إِنْ ضَعُفْتُ عَنْ بَعْضِ العَمَلِ؟ قَالَ: «تَكُفُّ مَنَّ عَنْ النَّاسِ؛ فإنَّهَا صَدَقَةٌ مِنْكَ عَلَى نَفْسِكَ » مُتَّفَقٌ عليه.

«الصَّانِعُ» بالصاد المهملة هَذَا هُوَ المشهور، وروي «ضائعاً» بالمعجمة: أي ذا ضِياع مِنْ فقرٍ أَوْ عيالٍ ونحوَ ذلِكَ، «وَالأَخْرَقُ»: الَّذِي لا يُتقِنُ مَا يُحَاوِل فِعلهُ.

11۸ ـ الثاني: عن أبي ذر أيضاً ﷺ: أنَّ رسول الله ﷺ، قَالَ: «يُصْبِحُ عَلَى كُلِّ سُلامَى منْ أَحَدِكُمْ صَدَقَةً: فَكُلُّ تَسبيحَةٍ صَدَقَةً، وَكُلُّ تَحمِيدةٍ صَدَقَة، وَكُلُّ تَهْلِيلَةٍ صَدَقَةً، وَكُلُّ تَهْلِيلَةٍ صَدَقَةً، وَكُلُّ تَهْلِيلَةٍ صَدَقَةً، وَنُهِيٍّ عَنِ المُنْكَرِ صَدَقَةً، وَيُجزِئُ مِنْ ذَلِكَ رَكْعَتَانِ يَركَعُهُما مِنَ الضَّحَى» رواه مسلم.

١١٥ أخرجه: البخاري ٦/ ٢٢٤ (٤٩٨٢)، ومسلم ٨/ ٣٣٨ (٣٠١٦).

١١٦ ـ أخرجه: مسلم ١٦٥/٨ (٢٨٧٨).

١١٧ ـ أخرجه: البخاري ٣/ ١٨٨ (٢٥١٨)، ومسلم ١/ ٦٢ (٨٤).

١١٨ ـ أخرجه: مسلم ٢/١٥٨ (٧٢٠).

<sup>(</sup>١) أي: أرفعها وأجودها. شرح صحيح مسلم ١/ ٢٨٠ (٨٤).

«السُّلامَى» بضم السين المهملة وتخفيف اللام وفتح الميم: المفصل.

119 - الثالث: عَنْهُ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «عُرِضَتْ عَلَيَّ أَعْمَالُ أُمَّنِي حَسَنُهَا وَسَيِّنُهُا فَوَجَدْتُ ني وَسَيِّنُهَا فَوَجَدْتُ ني وَسَيِّنُهَا فَوَجَدْتُ ني مَسَاوِئِ (٢) عَنِ الطَّرِيقِ، وَوَجَدْتُ ني مَسَاوِئِ (٢) أعمَالِهَا النُّخَاعَةُ تَكُونُ في المَسْجِدِ لا تُدْفَنُ (واه مسلم.

17٠ - الرابع: عَنْهُ: أَنَّ ناساً قالوا: يَا رَسُولَ الله ، ذَهَبَ أَهلُ الدُّثُور بِالأُجُورِ ، يُصَلُّونَ كَمَا نُصَلِّي ، وَيَصُومُونَ كَمَا نَصُومُ ، وَيَتَصَدَّقُونَ بِفُضُولِ أَمْوَالِهِمْ ، قَالَ: «أَوَلَيسَ قَدْ جَعَلَ اللهُ كَمَا نُصَومُ وَيَتَصَدَّقُو مَدَقَةً ، وَكُلِّ تَكبيرَةٍ صَدَقَةً ، وَكُلِّ تَحبيدَةٍ صَدَقَةً ، وَكُلِّ تَعْمِيدَةٍ صَدَقَةً ، وَكُلِّ تَعْمِيدَةٍ صَدَقَةً ، وَنَهِي عَنِ المُنْكَرِ صَدَقَةً ، وَهُي بُضِع (٣) أَحَدِكُمْ صَدَقَةً » قَالَ : «أَرَأَيتُمْ لَوْ صَدَقَةً » قالوا : يَا رسولَ اللهِ ، أَيَأْتِي أَحَدُنَا شَهْوَتَهُ وَيَكُونُ لَهُ فِيهَا أَجْرٌ ؟ قَالَ : «أَرَأَيتُمْ لَوْ وَضَعَهَا في الحَلالِ كَانَ لَهُ أَجْرٌ » رواه مسلم .

«الدُّثُورُ» بالثاء المثلثة: الأموال وَاحِدُهَا: دثْر.

١٢١ ـ الخامس: عَنْهُ، قَالَ: قَالَ لي النَّبيّ ﷺ: «لا تَحْقِرنَ مِنَ المَعرُوفِ شَيئاً وَلَوْ
 أَنْ تَلقَى أَخَاكَ بِوَجْهٍ طَليقٍ» رواه مسلم.

١٢٢ ـ السادس: عن أبي هريرةَ ﴿ مَالَ: قَالَ رَسُولَ اللهُ ﷺ: ﴿ كُلُّ سُلامَى مِنَ النَّاسِ عَلَيهِ صَدَقَةٌ، كُلُّ سُلامَى النَّاسِ عَلَيهِ صَدَقَةٌ، كُلُّ يَوم تَطلُعُ فِيهِ الشَّمْسُ: تَعْدِلُ بَينَ الاثْنَينِ صَدَقَةٌ، وتُعِينُ الرَّجُلَ في دَابَّتِهِ، فَتَحْمِلُهُ عَلَيْهَا أَوْ تَرفَعُ لَهُ عَلَيْهَا مَتَاعَهُ صَدَقَةٌ، وَالكَلِمَةُ الطَّيْبَةُ صَدَقَةٌ، وبكلِّ خَطْوَةٍ تَمشيهَا إِلَى الصَّلاةِ صَدَقَةٌ، وتُميطُ الأذَى عَنِ الطَّرِيقِ صَدَقَةٌ» مُتَّفَقٌ عَلَيهِ.

١١٩ ـ أخرجه: مسلم ٢/٧٧ (٥٥٥).

١٢٠ أخرجه: مسلم ٣/ ٨٢ (١٠٠٦).

١٢١ ـ أخرجه: مسلم ٨/ ٣٧ (٢٦٢٦).

۱۲۲ - أخرجه: البخاري ۱۸/۶ (۲۹۸۹)، ومسلم ۳/۸۳ (۱۰۰۹). وأخرجه: مسلم ۳/۸۲ (۱۰۰۷) عن عائشة.

<sup>(</sup>١) يُزال ويُنحى. النهاية ٤/ ٣٨٠.

<sup>(</sup>۲) قال النووي في شرح صحيح مسلم ٣/٣ (٥٥٣): «هذا القبح والذم لا يختص بصاحب النخاعة، بل يدخل فيه هو وكل من رآها ولا يزيلها بدفن أو حك ونحوه».

<sup>(</sup>٣) قال النووي في شرح صحيح مسلم ١٠٠/٤ (١٠٠٦): «فالجماع يكون عبادة إذا نوى به قضاء حق الزوجة ومعاشرتها بالمعروف».

١٢٣ ـ السابع: عَنْهُ، عن النَّبِيّ ﷺ، قَالَ: «مَنْ غَدَا إِلَى المَسْجِد أَوْ رَاحَ، أَعَدَّ اللهُ لَهُ في الجَنَّةِ نُزُلاً كُلَّمَا غَدَا أَوْ رَاحَ» مُتَّفَقٌ عَلَيهِ.

«النُّزُلُ»: القوت والرزق وما يُهيأُ للضيف.

١٢٤ ـ الثامن: عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُول الله ﷺ: «يَا نِسَاءَ المُسْلِمَاتِ، لَا تَحْقِرنَّ جَارَةٌ لِجَارَتِهَا وَلَوْ فِرْسِنَ شَاقٍه (١) مُتَّفَقٌ عَلَيهِ.

قَالَ الجوهري: الفرسِن منَ البَعيرِ كالحَافِرِ مِنَ الدَّابَةِ قَالَ: وَرُبَّمَا اسْتُعِيرَ في الشَّاةِ.

١٢٥ ـ التاسع: عَنْهُ، عن النَّبِيّ ﷺ، قَالَ: «الإيمانُ بِضْعٌ وَسَبِعُونَ أَوْ بِضِعٌ وسِتُّونَ شُعْبَةٌ: فَأَفْضَلُهَا قَولُ: لا إلهَ إلَّا اللهُ، وَأَدْنَاهَا إِمَاطَهُ الأَذَى عَنِ الطَّريقِ، والحياءُ شُعبَةٌ مِنَ الإيمان» مُتَّفَقٌ عَلَيهِ.

«البِضْعُ» من ثلاثة إِلَى تسعة بكسر الباء وقد تفتح. وَ«الشُّعْبَةُ»: القطعة.

١٢٦ ـ العاشر: عَنْهُ: أَنَّ رَسُول الله ﷺ، قَالَ: «بَينَما رَجُلٌ يَمشي بِطَرِيقِ اشْتَدَّ عَلَيهِ المُعَطَّشُ، فَوَجَدَ بِعْراً فَنَزَلَ فِيهَا فَشربَ، ثُمَّ خَرَجَ فإذَا كَلْبٌ يَلْهَثُ يَأْكُلُ الثَّرَى (٢) مِنَ

۱۲۳ ـ أخرجه: البخاري ١/١٦٨ (٢٦٢)، ومسلم ٢/ ١٣٢ (٢٦٩).

١٢٤ ـ أخرجه: البخاري ٣/ ٢٠١ (٢٥٦٦)، ومسلم ٣/ ٩٣ (١٠٣٠).

١٢٥ ـ أخرجه: البخاري ٩/١ (٩)، ومسلم ٢/١١ (٣٥) (٥٨).

۱۲۱ \_ أخرجه: البخاري ١/٤٥ (١٧٣) و٣/ ١٤٧ (٢٣٦٣) و٤/ ٢١١ (٢٤٦٧)، ومسلم ٧/ ٤٤ (٢٣٦٤) (١٥٣) و(١٥٥).

<sup>(</sup>١) قال النووي في شرح صحيح مسلم ١٢٣/٤ (١٠٣٠): "معناه لا تمتنع جارة من الصدقة والهدية لجارتها لاستقلالها واحتقارها الموجود عندها، بل تجود بما تيسر وإن كان قليلاً كفرسن شاة، وهو خير من العدم».

<sup>(</sup>٢) الثرى: التراب. النهاية ١/٢١١.

العَطَشِ، فَقَالَ الرَّجُلُ: لَقَدْ بَلَغَ هَذَا الكَلْبُ مِنَ العَطَشِ مِثلُ الَّذِي كَانَ قَدْ بَلَغَ مِنِّي فَنَزَلَ البِغْرَ فَمَلاً خُفَّهُ مَاءً ثُمَّ أَمْسَكَهُ بفيهِ حَنَّى رَقِيَ، فَسَقَى الكَلْبَ، فَشَكَرَ الله لَهُ، فَغَفَرَ لَهُ» البِغْرَ فَمَالُ: «في كُلِّ كَبِدٍ رَطْبَةٍ أَجْرٌ» (١) مُتَّفَقٌ عَلَهِ. عَلَيهِ رَطْبَةٍ أَجْرٌ» (١) مُتَّفَقٌ عَلَيهِ.

وفي رواية للبخاري: «فَشَكَرَ اللهُ لَهُ، فَغَفَرَ لَهُ، فأَدْخَلَهُ الجَنَّةَ» وفي رواية لهما: «بَيْنَما كَلْبٌ يُطِيفُ بِرَكِيَّةٍ قَدْ كَادَ يقتلُهُ العَطَشُ إِذْ رَأَتْهُ بَغِيُّ<sup>(٢)</sup> مِنْ بَغَايَا بَنِي إِسْرَائِيل، فَنَزَعَتْ مُوفَها فَاسْتَقَتْ لَهُ بِهِ فَسَقَتْهُ فَغُفِرَ لَهَا بِهِ».

«المُوقُ»: الخف. وَ«يُطِيفُ»: يدور حول «رَكِيَّةِ»: وَهِي البئر.

١٢٧ ـ الحادي عشر: عَنْهُ، عن النَّبيِّ ﷺ، قَالَ: «لَقَدْ رَأَيْتُ رَجُلاً يَتَقَلَّبُ في الجَنَّةِ في شَجَرَةٍ قَطَعَهَا مِنْ ظَهْرِ الطَرِيقِ كَانَتْ تُؤذِي المُسْلِمِينَ» رواه مسلم.

وفي رواية: «مَرَّ رَجُلٌ بِغُصْنِ شَجَرَةٍ عَلَى ظَهرِ طَرِيقٍ، فَقَالَ: وَاللهِ لأُنْحِيَنَّ هَذَا عَنِ المُسْلِمينَ لا يُؤذِيهِمْ، فَأُدخِلَ الجَنَّةَ».

وفي رواية لهما: «بَيْنَمَا رَجُلٌ يَمْشي بِطَريقٍ وَجَدَ غُصْنَ شُوكٍ عَلَى الطريقِ فَاخَّرَه فَشَكَرَ اللهُ لَهُ، فَغَفَرَ لَهُ».

١٢٨ ـ الثاني عشر: عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُول الله ﷺ: "مَنْ تَوَضَّاً فَأَحْسَنَ الوُضُوءَ،
 ثُمَّ أَنَى الجُمعَةَ فَاسْتَمَعَ وَأَنْصَتَ غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنِ الجُمُعَةِ وَزِيادَةُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ، وَمَنْ
 مَسَّ الحَصَا فَقَدْ لَغَا» (٣) رواه مسلم.

۱۲۷ - أخرجه: البخاري ١/١٦٧ (٢٥٢)، ومسلم ٦/١٥ (١٩١٤) و٨/٣٤ (١٩١٤) (١٢٧) و(١٢٨) و(١٢٩).

۱۲۸ - أخرجه: مسلم ۸/۳ (۲۷) (۲۷).

<sup>(</sup>١) قال النووي في شرح صحيح مسلم ٧/ ٤٠٨ (٢٢٤٤): «فيه الحث على الإحسان إلى الحيوان المحترم، وهو ما لا يؤمر بقتله».

<sup>(</sup>٢) بغي: فاجرة زانية. النهاية ١٤٤/١.

<sup>(</sup>٣) قال النووي في شرح صحيح مسلم ٣/ ٣٢٨ (٨٥٧): «في الحديث: استحباب وتحسين الوضوء، وإحسانه الإتيان به ثلاثاً ثلاثاً، ودلك الأعضاء وإطالة الغرة والتحجيل، وتقديم الميامن، والإتيان بسننه المشهورة، وفيه أن التنفل قبل خروج الإمام يوم الجمعة مستحب، وفيه النهي عن مس الحصا وغيره من أنواع العبث في حالة الخطبة».

المُؤمِنُ فَغَسَلَ وَجْهَهُ خَرَجَ مِنْ وَجْهِهِ كُلُّ خَطِيئَةٍ نَظَرَ إِلَيْهَا بِعَينيهِ مَعَ المَاءِ، أَوْ مَعَ آخِرِ المُؤمِنُ فَغَسَلَ وَجْهَهُ خَرَجَ مِنْ وَجْهِهِ كُلُّ خَطِيئَةٍ نَظَرَ إِلَيْهَا بِعَينيهِ مَعَ المَاءِ، أَوْ مَعَ آخِرِ قَطْرِ المَاءِ، فَإِذَا غَسَلَ يَدَيْهِ خَرَجَ مِنْ يَدَيهِ كُلُّ خَطِيئَة كَانَ بَطَشَتْهَا يَدَاهُ مَعَ المَاءِ، أَوْ مَعَ آخِرِ قَطْرِ المَاءِ، فَإِذَا غَسَلَ رِجْلَيهِ خَرَجَتْ كُلُّ خَطِيئَةٍ مشتها رِجْلَاهُ مَعَ المَاء أَوْ مَعَ آخِرِ قَطْرِ المَاءِ خَتَّى يَخْرُجَ نَقِيًّا مِنَ الذُّنُوبِ المواه مسلم.

١٣٠ ـ الرابع عشر: عَنْهُ، عَن رَسُول الله ﷺ، قَالَ: «الطَّلَوَاتُ الخَمْسُ، وَالجُمُعَةُ إِلَى الجُمُعَةُ الجُمُعَةُ الجُمُعَةُ الجُمُعَةُ الجُمُعَةِ، وَرَمَضَانُ إِلَى رَمَضَانَ مُكَفِّراتٌ لِمَا بَيْنَهُنَّ إِذَا اجْتُنِيَتِ الكَبَائِرُ» رواه مسلم.

الله بِهِ الخَطَايَا وَيَرْفَعُ بِهِ الدَّرَجَاتِ؟ قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله ﷺ: «أَلا أَذُلُّكُمْ عَلَى مَا يَمْحُو الله بِهِ الخَطَايَا وَيَرْفَعُ بِهِ الدَّرَجَاتِ؟ قَالُوا: بَلَى، يَا رسولَ اللهِ، قَالَ: «إِسْبَاغُ الوُضُوءِ عَلَى المَكَارِهِ (١٠)، وَكَثْرَةُ الخُطَا إِلَى المَسَاجِدِ، وَانْتِظَارُ الصَّلاةِ بَعْدَ الصَّلاةِ فَذلِكُمُ الرِّبَاطُ وَانْتِظَارُ الصَّلاةِ بَعْدَ الصَّلاةِ فَذلِكُمُ الرِّبَاطُ وَه مسلم.

١٣٢ ـ السادس عشر: عن أبي موسى الأشعرِيِّ هَلَيْهُ، قَالَ: قَالَ رسولُ الله ﷺ: «مَنْ صَلَّى البَرْدَيْنِ دَخَلَ الجَنَّةَ» مُتَّفَقٌ عَلَيهِ.

«البَرْدَانِ»: الصبح والعصر.

١٣٣ ـ السابع عشر: عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُول الله ﷺ: ﴿إِذَا مَرِضَ الْعَبْدُ أَوْ سَافَرَ كُتِبَ لَهُ مِثْلُ مَا كَانَ يَعْمَلُ مُقِيماً صَحِيحاً ، رواه البخاري.

۱۳۶ ـ الشامن عشر: عن جَابِر ﷺ، قَالَ: قَالَ رسولُ الله ﷺ: «كُلُّ مَعْرُوفِ صَدَقَةٌ» رواه البخاري، ورواه مسلم مِنْ رواية حُذَيفة ﷺ.

۱۲۹ ـ أخرجه: مسلم ١/٨١١ (٢٤٤) (٣٢).

١٣٠ ـ أخرجه: مسلم ١/١٤٤ (٢٣٣) (١٠٦).

١٣١ ـ أخرجه: مسلم ١/١٥١ (٢٥١).

١٣٢ \_ أخرجه: البخاري ١/١٥٠ (٥٧٤)، ومسلم ٢/١١٤ (٦٣٥).

١٣٣ - أخرجه: البخاري ٤/٧٠ (٢٩٩٦).

۱۳٤ أخرجه: البخاري ۱۳/۸ (۲۰۲۱) عن جابر.
 وأخرجه: مسلم ۳/ ۸۲ (۱۰۰۵) عن حذيفة.

<sup>(</sup>۱) قال النووي ٢/ ١٢٢ (٢٥١): «إسباغ الوضوء تمامه، والمكاره تكون بشدة البرد وألم الجسم...».

١٣٥ - التاسع عشر: عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُول الله ﷺ: "مَا مِنْ مُسْلِم يَغْرِسُ خَرْساً إلَّا كَانَ مَا أُكِلَ مِنْهُ لَهُ صَدَقَةً، وَلَا يَرْزَؤُهُ أَحَدٌ إلَّا كَانَ لَهُ صَدَقَةً، وَلَا يَرْزَؤُهُ أَحَدٌ إلَّا كَانَ لَهُ صَدَقَةً» رواه مسلم.

وفي رواية لَهُ: «فَلَا يَغْرِسُ المُسْلِمُ غَرْساً فَيَأْكُلَ مِنْهُ إِنْسَانٌ وَلَا دَابَّةٌ وَلَا طَيْرٌ إِلَّا كَانَ لَهُ صَدَقة إِلَى يَومِ القِيَامةِ». وفي رواية لَهُ: «لَا يَغرِسُ مُسْلِمٌ غَرساً، وَلَا يَزرَعُ زَرعاً، فَيَاكُلَ مِنهُ إِنْسَانٌ وَلَا دَابَةٌ وَلَا شَيءٌ، إِلَّا كَانَتْ لَهُ صَدَقَةً».

وروياه جميعاً من رواية أنس ﷺ. قوله: ﴿يَرْزَوُهُ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَّهِ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ

١٣٦ ـ العشرون: عَنْهُ، قَالَ: أراد بنو سَلِمَةَ أَن يَنتقِلوا قرب المسجِدِ فبلغ ذلك رسولَ الله ﷺ، فَقَالَ لهم: «إنَّهُ قَدْ بَلَغَني أَنَّكُمْ تُريدُونَ أَنْ تَنتَقِلُوا قُربَ المسجِد؟» فقالُوا: نَعَمْ، يَا رَسُول اللهِ قَدْ أَرَدْنَا ذلِكَ. فَقَالَ: «بَنِي سَلِمَةَ، دِيَارَكُمْ، تُكْتَبُ آثَارُكُمْ، دِيَارَكُمْ، تُكْتَبُ آثَارُكُمْ، دِيَارَكُمْ، وَاه مسلم.

وفي روايةٍ: ﴿إِنَّ بِكُلِّ خَطْوَةٍ دَرَجَةً ﴾ رواه مسلم.

رواه البخاري أيضاً بِمَعناه مِنْ رواية أنس ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

وَ«بَنُو سَلِمَةً» بكسر اللام: قبيلة معروفة مِنَ الأنصار ﴿ مُؤْمَ، وَ«**آثَارُهُمْ»**: خطاهُم.

۱۳۷ ـ الحادي والعشرون: عن أبي المنذِر أُبيِّ بنِ كَعْب رَهِهُ، قَالَ: كَانَ رَجُلُّ لا أَعْلَمُ رَجلً أَبْعَدَ مِنَ الْمَسْجِدِ مِنْهُ، وَكَانَ لَا تُخْطِئُهُ صَلاةٌ، فَقَيلَ لَهُ أَوْ فَقُلْتُ لَهُ: لَوِ اشْتَرَيْتَ حِمَاراً تَرْكَبُهُ في الظَّلْمَاء وفي الرَّمْضَاء؟ فَقَالَ: مَا يَسُرُّنِي أَنَّ مَنْزِلي إِلَى جَنْبِ الْمَسْجِدِ إِنِّي أريدُ أَنْ يُكْتَبَ لِي مَمشَايَ إِلَى المَسْجِدِ وَرُجُوعِي إِذَا رَجَعْتُ إِلَى أَهْلِي، المَسْجِدِ إِنِّي أريدُ أَنْ يُكْتَبَ لِي مَمشَايَ إِلَى المَسْجِدِ وَرُجُوعِي إِذَا رَجَعْتُ إِلَى أَهْلِي، فَقَالَ رَسُولَ الله ﷺ: «قَدْ جَمَعَ اللهُ لَكَ ذَلِكَ كُلَّهُ» (١) رواه مسلم.

۱۳۵ أخرجه: مسلم ۷/۷ (۱۰۵۲) (۷) و(۸) و (۱۰) من حديث جابر.
 وأخرجه: البخاري ۳/ ۱۳۵ (۲۳۲۰)، ومسلم ۲۸/۵ (۱۰۵۳) (۱۲) و (۱۳) من حديث أنس.

۱۳٦ ـ أخرجه: مسلم ٢/ ١٣١ (٦٦٤) (٢٧٩) و(٦٦٥) (٢٨٠) من حديث جابر. وأخرجه: البخاري ٣/ ٢٩ (١٨٨٧) من حديث أنس.

**۱۳۷** ـ أخرجه: مسلم ۲/ ۱۳۰ (۲۲۳).

<sup>(</sup>١) قال النووي في شرح صحيح مسلم ٣/١٤٦ (٦٦٣): "فيه إثبات الثواب في الخطا في الرجوع من الصلاة كما يثبت في الذهاب».

وفي رواية: ﴿إِنَّ لَكَ مَا احْتَسَبْتَ».

«الرَّمْضَاءُ»: الأرْضُ التي أصابها الحر الشديد.

١٣٨ ـ الثاني والعشرون: عن أبي محمد عبدِ اللهِ بنِ عمرو بن العاصِ الله عَالَ: قَالَ رَسُول الله عَلَيْ: «أَرْبَعُونَ خَصْلَةً: أَعْلَاهَا مَنيحَةُ العَنْزِ، مَا مِنْ عَامِلٍ يَعْمَلُ بِخَصْلَة مِنْهَا؟
 رَجَاءَ ثَوَابِهَا وتَصْدِيقَ مَوْعُودِهَا، إلَّا أَدْخَلَهُ اللهُ بِهَا الجَنَّةَ» رواه البخاري.

«المَنيحَةُ»: أَنْ يُعْطِيَهُ إِيَّاهَا لِيَأْكُلَ لَبَنَّهَا ثُمَّ يَرُدَّهَا إِلَيْهِ.

١٣٩ ـ الثالث والعشرون: عن عَدِي بنِ حَاتِمٍ رَهُ اللهُ، قَالَ: سمعت النَّبِيِّ ﷺ، يَالِيًّ، يَالِيًّ، يَالِيًّة، يَالِيًة، يَالِيًّة، يَالْتُنْ يَالِيًّة، يَالِي يَالِيًّة، يَالِيًّة، يَالِيًّة، يَالِيًّة، يَالِيًّة، يَالْء، يَالْء، يَالِي يَالِيُّةً، يَالْء، يَا

وفي رواية لهما عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله ﷺ: «مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدِ إِلَّا سَيُكَلِّمُهُ رَبَّهُ لَيْسَ بَينَهُ وَبَيْنَهُ تَرْجُمَانٌ، فَيَنْظُرُ أَيْمَنَ مِنْهُ فَلَا يَرَى إِلَّا مَا قَدَّمَ، وَيَنْظُرُ أَشْأَمَ مِنْهُ فَلَا يَرى إِلَّا مَا قَدَّمَ، وَيَنظُرُ بَيْنَ يَدَيهِ فَلَا يَرَى إِلَّا النَّارِ تِلقَاءَ وَجْهِهِ، فَاتَّقُوا النَّارَ وَلَو بِشِقِّ تَمْرَةٍ، فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَبِكَلِمَةٍ طَيْبَةٍ».

١٤٠ ـ الرابع والعشرون: عن أنس ﴿ إِنَّهُ ، قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله ﷺ: ﴿ إِنَّ اللهَ لَيَرْضَى عَنِ العَبْدِ أَنْ يَأْكُلَ الأَكْلَةَ ، فَيَحْمَدَهُ عَلَيْهَا » (٢ ) رواه مسلم .
 و ﴿ الأَكْلَةُ » بفتح الهمزة: وَهِيَ الغَدْوَةُ أَو العَشْوَةُ .

١٤١ ـ الخامس والعشرون: عن أبي موسى ضَّيَّاتِه، عن النَّبيِّ ﷺ، قَالَ: «عَلَى كُلِّ

۱۳۸ - أخرجه: البخاري ٣/٢١٧ (٢٦٣١).

۱۳۹ - أخرجه: البخاري ٢/ ١٣٦ (١٤١٧) و٩/ ١٨١ (٧٥١٢)، ومسلم ٣/ ٨٦ (١٠١٦)(٦٧) و(٦٨).

۱٤٠ - أخرجه: مسلم ٨/ ٨٨ (٢٧٣٤).

۱٤۱ ـ أخرجه: البخاري ۸/ ۱۳ (۲۰۲۲)، ومسلم ۳/ ۸۳ (۱۰۰۸).

<sup>(</sup>۱) قال النووي في شرح صحيح مسلم ١٠٩/٤ (١٠١٦): "شق التمرة ـ بكسر الشين ـ نصفها وجانبها، وفيه الحث على الصدقة، وأن قليلها سبب للنجاة من النار. والترجمان: هو المعبر عن لسان بلسان وفيه أن الكلمة الطيبة سبب للنجاة من النار».

<sup>(</sup>٢) قال النووي في شرح صحيح مسلم ٩/ ٤٥ (٢٧٣٤): «الأكلة: المرة الواحدة من الأكل كالغداء والعشاء، وفيه استحباب حمد الله تعالى عقب الأكل والشرب، ولو اقتصر على الحمد لله حصّل أصل السنة».

مُسْلِم صَدَقَةً" قَالَ: أَرأيتَ إِنْ لَمْ يَجِدْ؟ قَالَ: «يَعْمَلُ بِيَدَيْهِ فَيَنْفَعُ نَفْسَهُ وَيَتَصَدَّقُ" قَالَ: أَرأيتً إِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ، قَالَ: أَرأيتَ إِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ، قَالَ: أَرأيتَ إِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ، قَالَ: «يُمْسِكُ عَنِ الشَّرِ» قَالَ: «يَامُرُ بِالمعْرُوفِ أَوِ الخَيْرِ» قَالَ: أَرَأَيْتَ إِنْ لَمْ يَفْعَلْ؟ قَالَ: «يُمْسِكُ عَنِ الشَّرِ» فَإِنَّهَا صَدَقَةً هُ مُثَقَقٌ عَلَيهِ.

## ١٤. باب في الاقتصاد في العبادة

قَالَ الله تَعَالَى: ﴿ لَهُ طه ﴿ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْقُرْءَانَ لِتَشْغَيْ ۞ [طه: ١-٢]، وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ يُرِيدُ اللَّهُ مِنْكُمُ ٱلْمُسْرَ ﴾ [البقرَة: ١٨٥].

١٤٢ ـ وعن عائشة ﴿ النَّابِيِّ ﷺ دخل عَلَيْهَا وعِندها امرأةٌ، قَالَ: «مَنْ هذِهِ؟» قَالَتْ: هذهِ وَعَندها أَمُونُهُ فَواللهِ لَا يَمَلُّ اللهُ عَلَيْكُمْ بِمَا تُطِيقُونَ، فَواللهِ لَا يَمَلُّ اللهُ حَتَّى تَمَلُّوا » وكَانَ أَحَبَّ الدِّينِ إِلَيْهِ مَا دَاوَمَ صَاحِبُهُ عَلَيهِ. مُتَّفَقٌ عَلَيهِ.

وَ«مهْ»: كَلِمَةُ نَهْي وَزَجْر. ومَعْنَى «لَا يَمَلُّ اللهُ»: لَا يَقْطَعُ ثَوَابَهُ عَنْكُمْ وَجَزَاء أَعْمَالِكُمْ ويُعَامِلُكُمْ مُعَامَلةَ المَالِّ حَتَّى تَمَلُّوا فَتَتْرُكُوا، فَيَنْبَغِي لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مَا تُطِيقُونَ الدَّوَامَ عَلَيهِ لَيدُومَ ثَوابُهُ لَكُمْ وَفَضْلُهُ عَلَيْكُمْ.

187 ـ وعن أنس ظُيْهُ، قَالَ: جَاءَ ثَلاثَةُ رَهْطِ إِلَى بُيُوتِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ ﷺ، يَسْأَلُونَ عَنْ عِبَادَةِ النَّبِيِّ ﷺ، يَسْأَلُونَ عَنْ عِبَادَةِ النَّبِيِّ ﷺ، فَلَمَّا أُخْبِروا كَأَنَّهُمْ تَقَالُّوهَا وَقَالُوا: أَيْنَ نَحْنُ مِنَ النَّبِيِّ ﷺ وَقَدْ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأْخَرَ؟! قَالَ أحدُهُم: أمَّا أنا فَأُصَلِّي اللَّيلَ أبداً. وَقَالَ الآخرُ: وَأَنَا أَصُومُ اللَّيلَ أبداً. وَقَالَ الآخرِ: وَأَنَا أَعْتَزِلُ النِّسَاءَ فَلَا أَتَزَوَّجُ الآنَيلَ أَبداً. فجاء رسولُ الله ﷺ إليهم، فَقَالَ: «أَنْتُمُ الَّذِينَ قُلْتُمْ كَذَا وَكَذَا؟ أَمَا واللهِ إِنِّي الْخُشَاكُمْ للهِ، وَأَنْقُلُ عَلَيْهِ اللهِم، فَقَالَ: «أَنْتُمُ الَّذِينَ قُلْتُمْ كَذَا وَكَذَا؟ أَمَا واللهِ إِنِّي لَاخْشَاكُمْ للهِ، وَأَنْقَاكُمْ لَهُ، لَكِنِي أَصُومُ وَأُفْطِرُ، وأُصَلِّي وَأَرْقُدُ، وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ، فَمَنْ رَغِبَ (٢) عَنْ سُتَتِي فَلَيْسَ مِنِي " مُتَّفَقُ عَلَيهِ.

١٤٢ ـ أخرجه: البخاري ١/١٧ (٤٣)، ومسلم ٢/١٨٩ (٧٨٥) (٢٢١).

۱٤٣ \_ أخرجه: البخاري ٧/٧ (٥٠٦٣)، ومسلم ١٢٩/٤ (١٤٠١) (٥).

<sup>(</sup>۱) قال النووي في شرح صحيح مسلم ١٠١/٤ (١٠٠٨): «الملهوف يطلق على المتحسر والمظلوم».

<sup>(</sup>٢) قال النووي في شرح صحيح مسلم ٥/١٤٧ (١٤٠١): "معناه من رغب عنها إعراضاً عنها غير معتقد لها على ما هي عليه".

184 ـ وعن ابن مسعود ﴿ النَّبِيِّ عَلَيْهُ، قَالَ: «هَلَكَ المُتَنَطِّعُونَ» قالها ثَلاثاً. رواه مسلم.

«المُتَنَطِّعونَ»: المتعمقون المشددون في غير موضِع التشديدِ.

140 - عن أبي هريرة ولله عن النّبي على الله قَالَ: ﴿إِنَّ الدِّينَ يُسْرٌ، وَلَنْ يُشَادُّ الدِّينُ اللّهُ الدّينُ اللّهُ الدّينُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ

وفي رواية لَهُ: «سَدِّدُوا وَقَارِبُوا، وَاغْدُوا وَرُوحُوا، وَشَيءٌ مِنَ الدُّلْجَةِ، القَصْدَ القَصْدَ تَبْلُغُوا».

قوله: «الدِّينُ»: هُوَ مرفوع عَلَى مَا لَمْ يسم فاعله. وروي منصوباً وروي «لن يشادَّ المُشَادُّ عَنْ مُقَاوَمَةِ الدِّينَ أحدٌ». وقوله ﷺ: ﴿إِلا غَلَبَهُ »: أي غَلَبَهُ الدِّينُ وَعَجَزَ ذَلِكَ المُشَادُّ عَنْ مُقَاوَمَةِ الدِّينِ لِكَثْرَةِ طُرُقِهِ. وَ«الغَدْوَةُ»: سير أولِ النهارِ. وَ«الرَّوْحَةُ»: آخِرُ النهارِ. وَ«الدُّلْجَةُ»: آخِرُ النهارِ. وَ«الدُّلْجَةُ»: آخِرُ اللّيل.

وهذا استعارة وتمثيل، ومعناه: اسْتَعِينُوا عَلَى طَاعَةِ اللهِ ﷺ بِالأَعْمَالِ في وَقْتِ
نَشَاطِكُمْ وَفَرَاغِ قُلُوبِكُمْ بِحَيثُ تَسْتَلِذُّونَ العِبَادَةَ ولا تَسْأَمُونَ وتبلُغُونَ مَقْصُودَكُمْ، كَمَا أَنَّ
المُسَافِرَ الحَاذِقَ يَسيرُ في هذِهِ الأوْقَاتِ ويستريح هُوَ وَدَابَّتُهُ في غَيرِهَا فَيَصِلُ المَقْصُودَ
بغَيْر تَعَب، واللهُ أعلم.

187 - وعن أنس رهيه، قَالَ: دَخَلَ النَّبِيُ عَلَيْ المَسْجِدَ فَإِذَا حَبْلٌ مَمْدُودٌ بَيْنَ السَّارِيَتَيْنِ، فَقِالَ: «مَا هَذَا الحَبْلُ؟» قالُوا: هَذَا حَبْلٌ لِزَيْنَبَ، فَإِذَا فَتَرَتْ (١) تَعَلَّقَتْ بِهِ.
 فَقَالَ النَّبِيُ عَلِيْ : «حُلُّوهُ، لِيُصلِّ أَحَدُكُمْ نَشَاطَهُ فَإِذَا فَتَرَ فَلْيَرْقُدْ» مُتَّفَقٌ عَلَيهِ.

١٤٤ ـ أخرجه: مسلم ٨/٨٥ (٢٦٧٠) (٧).

١٤٥ أخرجه: البخاري ١٦/١ (٣٩) و٨/ ١٢٢ (٦٤٦٣).

١٤٦ ـ أخرجه: البخاري ٢/ ٦٧ (١١٥٠)، ومسلم ٢/ ١٨٩ (٧٨٤) (٢١٩).

<sup>(</sup>١) فترت: أي كسلت عن القيام في الصلاة. دليل الفالحين ٢/ ١٦٨.

١٤٧ ـ وعن عائشة على : أنَّ رَسُول الله عَلَيْهِ، قَالَ: ﴿إِذَا نَعَسَ أَحَدُكُمْ وَهُوَ يُصَلِّي فَلْيَرْقُدُ حَتَّى يَذْهَبَ عَنْهُ النَّومُ، فإِنَّ أحدكم إِذَا صَلَّى وَهُوَ نَاعِشُ لا يَدْرِي لَعَلَّهُ يَذْهَبُ يَسْتَغْفِرُ فَيَسُبُ نَفْسَهُ \* مُتَّفَقٌ عَلَيهِ.

1٤٨ - وعن أبي عبد الله جابر بن سمرة في ، قَالَ: كُنْتُ أَصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ عَلَيْ النَّبِيِّ النَّبِيِّ اللهِ اللهُ النَّبِيِّ اللهُ الصَّلَوَاتِ، فَكَانَتْ صَلاتُهُ قَصْداً وَخُطْبَتُهُ قَصْداً. رواه مسلم.

قوله: «قَصْداً»: أي بين الطولِ والقِصرِ.

189 ـ وعن أبي جُحَيْفة وَهْب بنِ عبد اللهِ وَ اللهُ الذَّرداءِ مُتَبَذِّلَةٌ (١) فَقَالَ: مَا شَانُكِ؟ وَأَبِي الدَّرْداءِ ، فَزارَ سَلْمَانُ أَبَا الدَّرداءِ فَرَأَى أُمَّ الدَّرداءِ مُتَبَذِّلَةٌ (١) ، فَقَالَ: مَا شَانُكِ؟ قَالَتْ: أَخُوكَ أَبُو الدَّردَاءِ نَصَنَعَ لَهُ طَعَاماً، قَالَتْ: أَخُوكَ أَبُو الدَّردَاءِ فَصَنَعَ لَهُ طَعَاماً، فَقَالَ لَهُ: كُلْ فَإِنِي صَائِمٌ، قَالَ: مَا أَنَا بِآكُلِ حَتَّى تَأْكُلَ فَأَكُل، فَلَمَّا كَانَ اللَّيلُ ذَهَبَ أَبُو الدَّردَاءِ يَقُومُ فَقَالَ لَهُ: نَمْ. فَلَمَّا كَانَ اللَّيلُ ذَهَبَ أَبُو الدَّردَاءِ يَقُومُ فَقَالَ لَهُ: نَمْ. فَلَمَّا كَانَ مِن آخِرِ اللَّيلِ اللَّردَاءِ يَقُومُ فَقَالَ لَهُ: نَمْ. فَلَمَّا كَانَ مِن آخِرِ اللَّيلِ قَالَ سَلْمَانُ: إِنَّ لِرَبِّكَ عَلَيْكَ حَقّاً، وَإِنَّ لِيَسُفِ فَقَالَ لَهُ سَلْمَانُ: إِنَّ لِرَبِّكَ عَلَيْكَ حَقّاً، وَإِنَّ لِيَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقًا ، وَإِنَّ فِي حَقِّ حَقَّهُ، فَأَتَى النَّبِيَ ﷺ فَذَكرَ لَكُ لَكُ فَقَالَ النَّبِ اللَّي النَّبِي عَلَيْكَ حَقًا ، فَأَعْطِ كُلَّ ذِي حَقِّ حَقَّهُ، فَأَتَى النَّبِي عَلَيْ فَذَكرَ وَلِكَ لَهُ فَقَالَ النَّبِ عَلَيْكَ حَقًا ، وَلاَ هُلِكَ عَلَيكَ حَقًا ، فَأَعْطِ كُلَّ ذِي حَقِّ حَقَّهُ، فَأَتَى النَّبِي ﷺ فَذَكرَ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ النَّبِ عَلَيْكَ حَقًا ، وَلاَهُ فَلَكَ النَّبِي عَلَيْكَ حَقًا ، وَلاَ هُلُكَ وَلَا النَّبِ عَلَيْكَ حَقًا ، وَلاَهُ النَّذِي عَقَلُ لَلُهُ فَقَالَ النَّبِ عَلَيْكَ حَقًا ، وَلاَه البخاري .

10٠ ـ وعن أبي محمد عبدِ اللهِ بنِ عَمْرو بن العاصِ اللهِ ، قَالَ: أُخْبرَ النَّبيُّ ﷺ أَنِّي اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ ال

١٤٧ ـ أخرجه: البخاري ١/٦٣ (٢١٢)، ومسلم ٢/ ١٩٠ (٧٨٦) (٢٢٢).

١٤٨ ـ أخرجه: مسلم ٣/١١ (٢٦٨) (٤٢).

**١٤٩ ـ أخرجه: البخاري ٨/ ٤٠ (٦١٣٩).** 

۱۵۰ \_ أخرجه: البخاري ۲/۳۲ (۱۱۳۱) و۳/ ۵۱ (۱۹۷۵) و(۱۹۷۲) و(۱۹۷۷) و(۱۹۷۷) و(۱۹۷۹) و (۱۹۷۹) و (۱۹۷۹) و (۱۹۷۹) و (۱۸۱) (۱۸۱) و (۱۸۱) (۱۸۱) و (۱۸۲) و (۱۸۲) و (۱۸۲) و (۱۸۲) و (۱۸۲) و (۱۸۲) و (۱۸۲)

<sup>(</sup>١) متبذلة: أي لابسة ثياب المهنة تاركة ثياب الزينة. دليل الفالحين ٢/ ١٧١.

وَأَفْطِرْ يَوْمَيْنِ " قُلْتُ: فَإِنِّي أُطِيقُ أَفضَلَ مِنْ ذَلِكَ ، قَالَ: "فَصُمْ يَوماً وَأَفْطِرْ يَوماً فَذَلِكَ صِيَامُ دَاوُد ﷺ، وَهُوَ أَعْدَلُ الصيام».

وفي رواية: «هُوَ أَفْضَلُ الصِّيامِ» فَقُلْتُ: فَإِنِّي أُطيقُ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ، فَقَالَ رسولُ الله ﷺ الله ﷺ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ أَحُبُ إِليَّ مِنْ أَهْلِي وَمَالِي.

وفي رواية: "أَلَمْ أُخْبَرْ أَنَّكَ تَصُومُ النَّهَارَ وتَقُومُ اللَّيلَ؟" قُلْتُ: بَلَى، يَا رَسُول الله، قَالَ: "فَلَا تَفْعَلْ: صُمْ وَأَفْطِرْ، وَنَمْ وَقُمْ؛ فإنَّ لِجَسَدِكَ عَلَيْكَ حَقَّا، وَإِنَّ لِعَيْنَيكَ عَلَيْكَ حَقَّا، وَإِنَّ لِعَيْنَيكَ عَلَيْكَ حَقَّا، وَإِنَّ لِعَيْنَيكَ عَلَيْكَ حَقَّا، وَإِنَّ لِحَسْبِكَ أَنْ تَصُومَ في حَقّاً، وَإِنَّ لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقّاً، وَإِنَّ بِحَسْبِكَ أَنْ تَصُومَ في حَقّاً، وَإِنَّ لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقّاً، وَإِنَّ بِحَسْبِكَ أَنْ تَصُومَ في حَقّاً، وَإِنَّ لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقّاً، وَإِنَّ بِحَسْبِكَ أَنْ تَصُومَ في كُلِّ شَهْرٍ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، فإنَّ لَكَ بِكُلِّ حَسَنَةٍ عَشْرَ أَمْثَالِهَا، فَإِنَّ ذلِكَ صِيَامُ الدَّهْرِ» فَشَدَّدُ عَلَيْ، قُلْتُ: يَا رَسُول الله، إنِّي أُجِدُ قُوَّةً، قَالَ: "صُمْ صِيَامَ نَبِي الله دَاوُد وَلَا تَرْد عَلَيْ، قُلْتُ: وَمَا كَانَ صِيَامُ دَاوُد؟ قَالَ: "نِصْفُ الدَّهْرِ» فَكَانَ عَبدُ الله يقول بَعدَمَا كَبِرَ: يَا لَيَتَنِي قَبِلْتُ رُخْصَة رَسُول الله ﷺ.

وفي رواية: «أَلَمْ أُخْبَرْ أَنَّكَ تَصُومُ الدَّهرَ، وَتَقْرَأُ القُرآنَ كُلَّ لَيْلَة؟» فقلت: بَلَى، يَا رَسُول الله، وَلَمْ أُرِدْ بِذَلِكَ إِلَّا الخَيرَ، قَالَ: «فَصُمْ صَومَ نَبِيِّ اللهِ دَاوُد، فَإِنَّهُ كَانَ أَعْبَدَ النَّاسِ، وَاقْرَأُ القُرْآنَ في كُلِّ شَهْرِ اللهُ الْبَيِّ اللهِ، إِنِي أُطِيقُ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ؟ قَالَ: «فَاقْرَأُهُ في «فاقرأه في كل عشرين» قُلْتُ: يَا نبي الله، إني أطيق أفضل من ذَلِك؟ قَالَ: «فَاقْرَأُهُ في كُلِّ سَبْعٍ وَلَا كُلِّ عَشْرِ» قُلْتُ: يَا نبي اللهِ، إنِي أُطيقُ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ؟ قَالَ: «فَاقْرَأُهُ في كُلِّ سَبْعٍ وَلا كُلِّ عَشْر» قُلْتُ: يَا نبي اللهِ، إنِي أُطيقُ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ؟ قَالَ: «فاقْرَأَهُ في كُلِّ سَبْعٍ وَلا كُلِّ عَشْر» قُلْتُ نَلْتَ يَطُولُ بِكَ وَعَلَى لِي النَّبِيِّ ﷺ: "إنَّكَ لا تَدرِي لَعَلَّكَ يَطُولُ بِكَ عُمُرٌ» قَالَ: فَصِرْتُ إِلَى الَّذِي قَالَ لي النَّبِيُ ﷺ. فَلَمَّا كَبِرْتُ وَدِدْتُ أَنِّي كُنْتُ قَبِلْتُ وَحُمْتَ نَبِي الله ﷺ.

وفي رواية: «وَإِنَّ لِوَلَدِكَ عَلَيْكَ حَقًّا».

وفي رواية: «لَا صَامَ مَنْ صَامَ الأَبَدَ» ثلاثاً.

وفي رواية: «أَحَبُّ الصِّيَامِ إِلَى اللهِ تَعَالَى صِيَامُ دَاوُد، وَأَحَبُّ الصَّلاةِ إِلَى اللهِ تَعَالَى صَلاةُ دَاوُد: كَانَ ينام نصف الليل، ويقوم ثلثه، وينام سدسه، وكان يصوم يوماً ويفطر يوماً، وَلَا يَفِرُّ إِذَا لاَقَى».

<sup>(</sup>١) الزور: أي الزائر. النهاية ٢/٣١٨.

وفي رواية قال: «أنْكَحني أبي امرَأَةً ذَاتَ حَسَبٍ وَكَانَ يَتَعَاهَدُ كَنَّهُ - أي: امْرَأَةَ وَلَدِهِ - فَيَسْأَلُهَا عَنْ بَعْلِهَا. فَتَقُولُ لَهُ: نِعْمَ الرَّجُلُ مِنْ رَجُلٍ لَمْ يَطَأُ لَنَا فِرَاشاً، وَلَمْ يُفَتِّشْ وَلَدِهِ - فَيَسْأَلُهَا عَنْ بَعْلِهَا. فَتَقُولُ لَهُ: نِعْمَ الرَّجُلُ مِنْ رَجُلٍ لَمْ يَطَأُ لَنَا فِرَاشاً، وَلَمْ يُفَتِّشُ لَنَا كَنَفاً (١) مُنْذُ أَتَيْنَاهُ. فَلَمَا طَالَ ذَلِكَ عَلَيهِ ذَكَرَ ذَلك للنَّبِيِّ عَلَيْهِ، فَقَالَ: «القِنِي بِهِ» فَلَقيتُهُ بَعد ذلك، فَقَالَ: «كَيْفَ تَصُومُ؟» قُلْتُ: كُلَّ يَوم، قَالَ: «وَكَيْفَ تَخْتِمُ؟» قُلْتُ: كُلَّ بَعد ذلك، فَقَالَ: «كَيْفَ تَصُومُ؟» قُلْتُ: كُلَّ يَوم، قَالَ: «وَكَيْفَ تَخْتِمُ؟» قُلْتُ: كُلَّ لَيْلَةٍ، وَذَكَرَ نَحْوَ مَا سَبَقَ، وَكَانَ يَقْرَأُ عَلَى بَعْضِ أَهْلِهِ السُّبُعَ الَّذِي يَقْرَؤُهُ، يَعْرِضُهُ مِنَ لَيْلَةٍ، وَذَكَرَ نَحْوَ مَا سَبَقَ، وَكَانَ يَقْرَأُ عَلَى بَعْضِ أَهْلِهِ السُّبُعَ الَّذِي يَقْرَؤُهُ، يَعْرِضُهُ مِنَ النَّهَارِ لَيَكُونَ أَخْفَ عَلَيهِ بِاللَّيلِ، وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَتَقَوَّى أَفْطَرَ أَيَّاماً وَأَحْصَى وَصَامَ مِثْلَهُنَّ كَرَاهِيَةً أَنْ يَتُوكُ شَيئاً فَارَقَ عَلَيهِ النَّبِي ﷺ

كل هذِهِ الرواياتِ صحيحةٌ، مُعظمُها في الصحيحين، وقليل مِنْهَا في أحدِهِما.

قولُهُ: «رِبْعِيٌ» بِكسر الراء. وَ«الأُسَيِّدِي» بضم الهمزة وفتح السين وبعدها ياء مكسورة مشددة. وقوله: «عَافَسْنَا» هُوَ بِالعينِ والسينِ المهملتين أي: عالجنا ولاعبنا. وَ «الضَّيْعاتُ»: المعايش.

١٥١ \_ أخرجه: مسلم ٨/ ٩٤ (٢٧٥٠) (١٢).

 <sup>(</sup>۱) كنفاً: أي لم يدخل يده معها كما يدخل الرجل يده مع زوجته في دواخل أمرها وتعني لم يقربها. النهاية ٢٠٤/٤.

<sup>(</sup>٢) قال النووي في شرح صحيح مسلم ٩/ ٥٥ (٢٧٥٠): «أي نراها رأي عين».

## ١٥. باب في المحافظة عَلَى الأعمال

قَــالَ الله تَـعـَـالَــى: ﴿ أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ أَنْ تَخْشَعُ قُلُوبُهُمْ لِنِكِرِ اللهِ وَمَا نَزُلَ مِنَ الْمَقِيّ وَلَا يَكُونُواْ كَالَّذِينَ أُونُواْ الْكِنْبَ مِن قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ إِللهِ عِيلَى : وقالَ تَعَالَى: ﴿ مُنْ مَا فَلُوبِ عَلَىٰ عَلَىٰ ءَانَـٰرِهِم بِرُسُلِنَا وَقَفَيْتَنا بِعِيسَى ابْنِ مَرْمَدَ وَءَاتَنْنَكُ الْإِنجِيلَ وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ اللّهِ فَمَا رَعُوهَا اللّهِ عَلَىٰ اللّهِ فَمَا رَعُوهَا اللّهِ عَلَىٰ اللّهِ فَمَا رَعُوهَا اللّهِ عَلَىٰ عَلَيْهِمْ إِلّا البّيْعَاةَ رِضُونِ اللّهِ فَمَا رَعُوهَا اللّهِ عَلَىٰ اللّهُ فَمَا رَعُوهَا حَقَى رَعَايتِهُمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُو

وَأُمَّا الأحاديث فمنها:

حديث عائشة: وَكَانَ أَحَبَّ الدِّين إِلَيْهِ مَا دَاوَمَ صَاحِبُهُ عَلَيهِ. وَقَدْ سَبَقَ في البَابِ قَبْلَهُ (١).

١٥٣ - وعن عمر بن الخطاب ﴿ مَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ ال

۱۵۲ - أخرجه: البخاري ۱۷۸/۸ (۲۷۰٤).

١٥٣ أخرجه: مسلم ٢/ ١٧١ (٧٤٧) (١٤٢). قال النووي في شرح صحيح مسلم ٢٢٦/٣
 (٧٤٧): «وفي الحديث استحباب المحافظة على الأوراد، وأنها إذا فاتت تقضى».

١٥٤ ـ أخرجه: البخاري ٢/ ٦٨ (١١٥٢)، ومسلم ٣/ ١٦٤ (١١٥٩) (١٨٥).

<sup>(</sup>١) انظر الحديث (١٤٢).

<sup>(</sup>٢) الحزب: ما يجعله الرجل على نفسه من قراءة أو صلاة. النهاية ١/٣٧٦.

١٥٥ ـ وعن عائشة رَجْنا، قَالَتْ: كَانَ رَسُول الله ﷺ إِذَا فَاتَنْهُ الصَّلاةُ مِنَ اللَّيلِ مِنْ
 وَجَع أَوْ غَيرِهِ، صَلَّى مِنَ النَّهارِ ثُنتَيْ عَشرَةَ رَكْعَةً. رواه مسلم.

# ١٦ـ باب في الأمر بالمحافظة عَلَى السنة وآدابها

قَالَ الله تَعَالَى: ﴿ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْمُوكَةُ إِلَّ الْوَسُولُ فَحُدُوهُ وَمَا نَهْنَكُمُ عَنْهُ فَانَهُواْ ﴾ [النخب: ٣-٤]، وقالَ تَعَالَى: ﴿ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْمُوكَةُ إِلَّا وَمَّى يُوحَى لَكُمْ دُوْيَكُمُ اللهُ وَيَغْفِر لَكُمْ دُوْيَكُمُ اللهُ وَيَغْفِر لَكُمْ دُوْيَكُمُ اللهُ وَيَغْفِر لَكُمْ دُوْيَكُمُ اللهُ وَيَغْفِر لَكُمْ دُوْيَكُمُ اللهُ وَالْمَوْيُ وَمِالَةً لِمَن كَانَ يَرْجُوا الله وَالْمَوْمُ اللهُ وَالْمَوْمُ حَسَنَةٌ لِمَن كَانَ يَرْجُوا الله وَالْمَوْمُ اللهُ وَالْمَوْمُ اللهُ وَالْمَوْمُ مَنْ يَعْمُونُ فِيمَا شَجَكَر بَيْنَهُمْ وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَمَا لَكُمْ فَى رَسُولِ اللهِ أَسْوَقُ حَسَنَةٌ لِمَن كَانَ يَرْجُوا الله وَالْمَوْمِ وَلَمُ اللهُمُ اللهُ وَالْمَوْمُ وَلَا يَعْمَلُونَ عَنَا شَجَكَر بَيْنَهُمْ مُنَا اللهُ عَلَيْتُوا مَسْلِيمًا ﴿ وَقَالَ اللهُ اللهُ وَاللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَمُلْولُهُ وَاللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَمَالُولُهُ وَاللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللهُ اللهُ وَاللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللّهُ اللهُ اللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللّهُ اللهُ اللهُ وَاللّهُ اللهُ وَاللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللّهُ اللهُ وَاللّهُ اللهُ وَاللّهُ اللهُ وَاللّهُ اللهُ وَاللّهُ اللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللهُ اللهُ وَاللّهُ اللهُ وَاللّهُ اللهُ وَاللّهُ وَالل

107 ـ وَأَمَا الأحاديث: فَالأُول: عَن أَبِي هَرِيرةَ وَ النَّبِيِّ عَلَيْهُ، عَن النَّبِيِّ عَلَيْهُ، قَالَ: «دَعُونِي مَا تَرَكْتُكُمْ، إِنَّمَا أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ كَثْرَةُ سُوّالِهِمْ واخْتِلافُهُمْ عَلَى أَنْبِيَائِهِمْ، فَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْء فَاجْتَنِيُوهُ، وَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَاثْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ، مُتَّفَقٌ عَلَيهِ.

10٧ ـ الثاني: عن أبي نَجيح العِرباضِ بنِ سَارية رَضَيْه، قَالَ: وَعَظَنَا رسولُ اللهِ ﷺ مَوعظةً بَليغةً وَجِلَتْ مِنْهَا القُلُوبُ، وَذَرَفَتْ مِنْهَا العُيُونُ، فَقُلْنَا: يَا رسولَ اللهِ، كَأَنَّهَا مَوْعِظةً بَليغةً وَجِلَتْ مِنْهَا القُلُوبُ، وَذَرَفَتْ مِنْهَا العُيُونُ، فَقُلْنَا: يَا رسولَ اللهِ، كَأَنَّهَا مَوْعِظَةُ مُودِّعٍ فَأَوْصِنَا، قَالَ: «أُوصِيكُمْ بِتَقْوَى اللهِ، وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ وَإِنْ تَأَمَّر عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ بَسُنَتِي وسُنَّةِ الخُلَفاءِ عَبْدٌ حَبَشِيُّ، وَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ فَسَيَرَى اختِلافاً كثيراً، فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وسُنَّةِ الخُلَفاءِ الرَّاشِدِينَ المَهْدِيئِيِّ عَضُوا عَلَيْهَا بِالنَّواجِذِ، وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الأُمُورِ؛ فإنَّ كلَّ بدعة ضلالة » رواه أَبُو داود والترمذي، وَقالَ: «حديث حسن صحيح».

١٥٥ \_ أخرجه: مسلم ٢/ ١٧١ (٧٤٦) (١٤٠).

**١٥٦ ـ أخرجه: البخاري ١١٦/٩ (٧٢٨٨)، ومسلم ٧/ ٩١ (١٣٣٧) (١٣١١).** 

١٥٧ \_ أخرجه: أبو داود (٤٦٠٧)، وابن ماجه (٤٣)، والترمذي (٢٦٧٦).

«النُّواجِذُ» بالذال المعجمةِ: الأنيَابُ، وَقِيلَ: الأضْراسُ.

١٥٨ ـ النَّالثُ: عَنْ أَبِي هريرةَ وَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ، قَالَ: «كُلُّ أُمَّتِي يَدخُلُونَ اللَّهِ عَلَيْهِ، قَالَ: «مَنْ أَطَاعَنِي دَخَلَ الجَنَّةَ، الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ أَطَاعَنِي دَخَلَ الجَنَّة، وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ أَبَى» رواه البخاري.

١٥٩ ـ الرابع: عن أبي مسلم، وقيل: أبي إياس سَلمة بنِ عمرو بنِ الأكوع رَهِينَهُ:
 أنَّ رَجُلاً أَكَلَ عِنْدَ رَسُول الله ﷺ بِشِمَالِهِ، فَقَالَ: «كُلْ بِيَمِينكَ» قَالَ: لا أَسْتَطيعُ. قَالَ:
 (لا استَطَعْتَ» مَا مَنَعَهُ إلَّا الكِبْرُ فَمَا رَفَعَهَا إِلَى فِيهِ. رواه مسلم.

١٦٠ ـ الخامس: عن أبي عبدِ الله النعمان بن بشير ﴿ مَا الله عَلَهُ مَا الله عَلَهُ مَا الله عَلَهُ مَا الله عَلَيهِ مَا الله عَليهِ مَا اللهُ عَلَيْهِ مَا اللهُ عَليهِ مَا اللهُ عَلَيْهِ مَا عَلِيهِ مَا عَلِيهِ مَا عَلَيْهِ مَا عَلَيْهُ مَا عَلَيْهِ مَا عَلَيْهِ مَا عَلَيْهِ مَا عَلَيْهِ مَا عَلَيْهُ مَا عَلَيْهِ مَا عَلَيْهُ مَا عَلَيْهِ مَا عَلَيْهِ مَا عَلَيْهُ مَا عَلَيْهُ مَا عَا

وفي رواية لمسلم: كَانَ رَسُول الله ﷺ يُسَوِّي صُفُوفَنَا حتى كأنَّما يُسَوِّي بِهَا القِدَاحَ (٢) حَتَّى كَادَ أَنْ يُكَبِّرَ فرأَى القِدَاحَ (٢) حَتَّى إِذَا رَأَى أَنَّا قَدْ عَقَلْنَا عَنْهُ. ثُمَّ خَرَجَ يَوماً فقامَ حَتَّى كَادَ أَنْ يُكَبِّرَ فرأَى رَجلاً بَادِياً صَدْرُهُ، فَقَالَ: «عِبَادَ الله، لَتُسَوُّنَّ صُفُوفَكُمْ أَوْ لَيُخَالِفَنَّ اللهُ بَيْنَ وُجُوهِكُمْ».

١٦١ ـ السادس: عن أبي موسى رضي الله على الله على المُدِينَةِ عَلَى الْهَلِهِ مِنَ السَّلِ، فَلَمَّ بَيْتُ بِالمَدِينَةِ عَلَى أَهْلِهِ مِنَ اللَّيلِ، فَلَمَّا حُدِّثَ رسولُ الله عَلَيْ بِشَانِهِمْ، قَالَ: «إِنَّ هِذِهِ النَّارَ عَدُوَّ لَكُمْ، فَإِذَا نِمْتُمْ، فَاطْفِعُوهَا عَنْكُمْ» مُتَّفَقٌ عَلَيهِ.

١٦٢ ـ السابع: عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُول الله ﷺ: ﴿إِنَّ مَثَلَ مَا بَعَنَنِي الله بِهِ مِنَ الهُدَى والعِلْم كَمَثَلِ غَيثٍ أَصَابَ أَرْضاً فَكَانَتْ مِنْهَا طَائِفةٌ طَيِّبَةٌ، قَبِلَتِ المَاءَ فَأَنْبَتَتِ الكَلاَّ

۱۰۸ ـ أخرجه: البخاري ۱۱٤/۹ (۷۲۸۰).

١٥٩ ـ أخرجه: مسلم ٦/١٠٩ (٢٠٢١) (١٠٧).

<sup>17</sup>۰ - أخرجه: البخاري ١/ ١٨٤ (٧١٧)، ومسلم ٢/ ٣١ (٤٣٦) (١٢٧) و(١٢٨). قال النووي في شرح صحيح مسلم ٢/ ٣٣٤ (٤٣٦): "في الحديث الحث على تسوية الصفوف».

١٦١ ـ أخرجه: البخاري ٨/ ٨١ (٦٢٩٤)، ومسلم ٦/ ١٠٧ (٢٠١٦) (١٠١).

١٦٢ ـ أخرجه: البخاري ٢/ ٣٠ (٧٩)، ومسلم ٧/ ٦٣ (٢٢٨٢) (١٥).

<sup>(</sup>١) أي امتنع.

<sup>(</sup>٢) القداح: وهو خشب السهام. دليل الفالحين ٢/٢١٠.

والعُشْبَ الكَثِيرَ، وَكَانَ مِنْهَا أَجَادِبُ<sup>(۱)</sup> أمسَكَتِ المَاء فَنَفَعَ اللهُ بِهَا النَّاسَ فَشَربُوا مِنْهَا وَسَقُوا وَزَرَعُوا، وَأَصَابَ طَائفةً مِنْهَا أَخْرَى إِنَّمَا هِيَ قيمَانٌ لا تُمْسِكُ مَاءً وَلَا تُنْبِتُ كَلاً، فَذَلِكَ مَثَلُ مَنْ فَقُهُ في دِينِ اللهِ وَنَفَعَهُ بِمَا بَعَثَنِي الله بِهِ فَعَلِمَ وَعَلَّمَ، وَمَثَلُ مَنْ لَمْ يَرْفَعْ بِذَلِكَ رَأْساً وَلَمَ مَثْلُ مَنْ لَمْ يَرْفَعْ بِذَلِكَ رَأْساً وَلَمْ يَقْبَلُ هُدَى اللهِ الَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ " مُتَّفَقٌ عَلَيهِ.

﴿فَقُهُ ﴾ بضم القافِ عَلَى المشهور وقيل بكسرِها: أي صار فقيهاً.

177 ـ الثامن: عن جابر رهيه، قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله ﷺ: «مَثْلِي وَمَثْلُكُمْ كَمَثْلِ رَجُلِ الله ﷺ: «مَثْلِي وَمَثْلُكُمْ كَمَثْلِ رَجُلِ اوْقَدَ نَاراً فَجَعَلَ الجَنَادِبُ والفَرَاشُ يَقَعْنَ فِيهَا وَهُوَ يَذُبُّهُنَّ عَنْهَا، وَأَنَا آخَذُ بَحُجَزَكُمْ عَنِ النَّارِ، وَأَنْتُمْ تَقَلَّتُونَ مِنْ يَدَيَّ (٢)» رواه مسلم.

«الجَنَادِبُ»: نَحوُ الجرادِ وَالفَرَاشِ، هَذَا هُوَ المَعْرُوف الَّذِي يَقَعُ في النَّارِ. وَ«الحُجَزُ»: جَمْعُ حُجْزَة وَهِيَ مَعْقدُ الإِزَارِ وَالسَّراويل.

١٦٤ ـ التاسع: عَنْهُ: أَنَّ رَسُول الله ﷺ أَمَرَ بِلَعْتِ (٣) الأَصَابِعِ وَالصَّحْفَةِ (١٠)، وَقَالَ: «إِنَّكُمْ لا تَدْرُونَ في أَيِّها البَرَكَةُ» رواه مسلم.

وفي رواية لَهُ: «إِذَا وَقَعَتْ لُقْمَةُ أَحَدِكُمْ فَلْيَاخُذْهَا، فَليُمِطْ مَا كَانَ بِهَا مِنْ أَذَىّ، وَلْيَاكُلْهَا وَلَا يَدَعْهَا لِلشَّيطَانِ، وَلا يَمْسَعْ يَدَهُ بالمنْدِيلِ حَتَّى يَلْعَقَ أَصَابِعَهُ فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي في أيِّ طَعَامِهِ البَرَكَةُ».

وفي رواية لَهُ: ﴿إِنَّ الشَّيطَانَ يَحْضُرُ أَحَدَكُمُ عِنْدَ كُلِّ شَيءٍ مِنْ شَانِهِ، حَتَّى يَحْضُرَهُ عِنْدَ طَمَامِهِ، فَإِذَ سَقَطَتْ مِنْ أَحَدِكُمْ اللَّقْمَةُ فَلَيُمِطْ مَا كَانَ بِهَا مِنْ أَذَى، فَلْيَأْكُلُهَا وَلَا يَدَعْهَا لِلشَّيطَانِ».

١٦٣ ـ أخرجه: مسلم ٧/ ٢٤ (٢٢٨٥) (١٩).

۱۹٤ أخرجه: مسلم ٦/١١٤ (٢٠٣٣) (١٣٣) و(١٣٤) و(١٣٥).

<sup>(</sup>١) الأجادب: أي صلاب الأرض الَّتي تمسك الماء فلا تشربه سريعاً. النهاية ١/ ٢٤٢.

<sup>(</sup>٢) قال النووي في شرح صحيح مسلم ٨/ ٤٤ (٢٢٨٥): "شبه ﷺ الجاهلين والمخالفين بمعاصيهم وشهواتهم في نار الآخرة، وحرصهم على الوقوع فيها، مع منعه إياهم، بتساقط الفراش في نار الدنيا، لهواه وضعف تمييزه».

<sup>(</sup>٣) لعق: أي لطع ما عليها من طعام. النهاية ٤/٢٥٤.

<sup>(</sup>٤) الصحفة: إناء كالقصعة المبسوطة ونحوها. النهاية ٣/١٣.

«غُرْلاً»: أي غَيرَ مَخْتُونِينَ.

١٦٦ - الحادي عشر: عن أبي سعيد عبد الله بن مُغَفَّلِ ظَلَهُ، قَالَ: نَهَى رَسُول الله عَنِ الخَذْفِ (٢)، وقالَ: ﴿إِنَّهُ لَا يَقْتُلُ الصَّيْدَ، وَلَا يَنْكَأُ (٣) العَدُوَّ، وإنَّهُ يَفْقَأُ (٤) العَيْنَ، وَيَكْسِرُ السِّنَّ» مُتَّفَقٌ عَلَيهِ.

وفي رواية: أنَّ قَريباً لابْنِ مُغَفَّل خَذَفَ فَنَهَاهُ، وَقالَ: إنَّ رَسُول الله ﷺ نَهَى عَن الخَذْفِ، وَقَالَ: أُحَدِّثُكَ أَنَّ رسولَ الله ﷺ نَهَى عَن عَنْهُ، ثُمَّ عُدْتَ تَخذَفُ !؟ لا أُكَلِّمُكَ أَبَداً (٥٠).

١٦٧ - وعَن عابس بن رَبيعة، قَالَ: رَأَيْتُ عُمَرَ بن الخطاب ولله يُقَبِّلُ الحَجَرَ -

١٦٥ ـ أخرجه: البخاري ٤/ ١٦٩ (٣٣٤٩)، ومسلم ٨/ ١٥٧ (٢٨٦٠) (٥٨).

١٦٦ ـ أخرجه: البخاري ٨/ ٦٠ (٦٢٢٠)، ومسلم ٦/ ٧٢ (١٩٥٤) (٥٦).

١٦٧ ـ أخرجه: البخاري ٢/١٨٣ (١٥٩٧)، ومسلم ٤/٦٧ (١٢٧٠) (٢٥١).

<sup>(</sup>۱) قال النووي في شرح صحيح مسلم ١٦٦/٩ (٢٨٦٠): «المقصود أنهم يحشرون كما خُلقوا لا شيء معهم، ولا يفقد منهم شيء».

<sup>(</sup>٢) الخذف: هو أخذ حصاة أو نواة بين السبابتين ويرمى بها. النهاية ١٦/٢.

<sup>(</sup>٣) ينكأ: أي لا يقتل. دليل الفالحين ٢/ ٢٢١.

<sup>(</sup>٤) أي يشقها. النهاية ٣/ ٤٦١.

<sup>(</sup>٥) قال النووي في شرح صحيح مسلم ٧/ ٩٤ (١٩٥٤): "فيه هجران أهل البدع والفسوق ومنابذي السنة مع العلم".



يَعْنِي: الأَسْوَدَ ـ وَيَقُولُ: إِنِي أَعْلَمُ أَنَّكَ حَجَرٌ مَا تَنْفَعُ وَلَا تَضُرُّ، وَلَولا أَنِّي رَأَيْتُ رسولَ الله ﷺ يُقَبِّلُكَ مَا قَبَّلْتُكُ (١). مُتَّفَقٌ عَلَيهِ.

# ١٧- باب في وجوب الانقياد لحكم الله وما يقوله من دُعِيَ إِنَى ذلِكَ وأُمِرَ بمعروف أَوْ نُهِيَ عن منكر

وفيه من الأحاديث: حديث أبي هريرة المذكور (٢) في أول الباب قبله وغيره من الأحاديث فِيهِ.

١٦٨ \_ أخرجه مسلم ١/ ٨٠ (١٢٥) (١٩٩).

<sup>(</sup>١) قال الحافظ ابن حجر في الفتح ٣/ ٥٨٤ (١٥٩٧): «في الحديث التسليم للشارع في أمور الدين، وحسن الاتباع فيما لم يكشف عن معانيها».

<sup>(</sup>٢) انظر الحديث (١٥٦).

<sup>(</sup>٣) حرف لنداء القريب.

<sup>(</sup>٤) اليهود والنصاري.

<sup>(</sup>٥) أي قرأها. انظر في هذا كله دليل الفالحين ١/ ٢٢٩.

فَلَمَّا فَعَلُوا ذَلِكَ نَسَخَهَا اللهُ تَعَالَى، فَأَنزَلَ الله ﷺ وَلَا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا أَكْسَبَتْ رَبَّنَا لَا تُوَاخِذْنَآ إِن نَسِينَآ أَوْ أَخْطَأَنَا اللهُ وَالبَقرَة: ٢٨٦] قَالَ: نَعَمْ وَرَبَّنَا وَلَا تَحْمِلُ عَلَيْهَا مَا أَكْسَرُنَ كَمَا حَمَلْتَهُ, عَلَى الَّذِيرِكَ مِن قَبْلِنَا اللهِ وَاعْدُونَ المِهِ قَالَ: نَعَمْ وَرَاعْفُ عَنَا وَاقْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَوْلَ تُحَمِّلُنَا مَا لَا طَاقَةً لَنَا بِلِيَّ (البَقرَة: ٢٨٦) قَالَ: نَعَمْ وَوَاعْفُ عَنَا وَاقْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنَا وَالْتَمْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَنْوِينَ (البَقرَة: ٢٨٦) قَالَ: نَعَمْ وَوَاعْفُ عَنَا وَآغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنَا وَالْتَعْمَا لَا طَاقَةً لَنَا بِلِيَّ (البَقرَة: ٢٨٦) قَالَ: نَعَمْ وَوَاعْفُ عَنَا وَآغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْ اللهَ عَلَى الْقَوْمِ الْكَنْوِينَ (البَقرَة: ٢٨٦) قَالَ: نَعَمْ . رواه مسلم.

### ١٨. باب في النهي عن البدع ومحدثات الأمور

قَالَ الله تَعَالَى: ﴿ فَمَاذَا بَمْدَ ٱلْحَقِّ إِلَّا ٱلضَّلَالُ ﴾ [يُونس: ٢٣]، وقالَ تَعَالَى: ﴿ مَّا فَرَطْنَا فِي الْكِحْتَبِ مِن شَيَّعُ ﴾ [الانعام: ٣٥]، وقالَ تَعَالَى: ﴿ فَإِن لَنَزَعُنُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللّهِ وَالْكِتَبِ مِن شَيَّعُ ﴾ [الانعام: ٣٥]، وقالَ تَعَالَى: ﴿ وَأَنَ هَذَا صِرَطِى مُستَقِيمًا وَالسَّنَةِ. وَقالَ تَعَالَى: ﴿ وَأَنَ هَذَا صِرَطِى مُستَقِيمًا فَاللّهِ عُولًا وَلا تَنْبِعُوا السَّبُلَ فَنَفَرَقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِيَّ ﴾ [الانعام: ٢٥]، وقالَ تَعَالَى: ﴿ قُلْ إِن كُنتُمْ تُوبُونَ اللّهَ فَاتَبِعُونِ يُحْبِبُكُمُ اللّهُ وَيَغَفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ﴾ [الانعام: ٢٥] والآياتُ في البابِ كَثيرةٌ مَعلُومَةٌ.

وَأَمَّا اَلاْحادِيثُ فَكَثيرَةٌ جداً، وَهيَ مَشْهُورَةٌ فَنَقْتَصِرُ عَلَى طَرَفٍ مِنْهَا:

١٦٩ - عن عائشة على قَالَتْ: قَالَ رَسُول الله ﷺ: «مَنْ أَحْدَثَ في أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدُّ(١)» مُتَّفَقٌ عَلَيهِ.

وفي رواية لمسلم: «مَنْ عَمِلَ عَمَلاً لَيْسَ عَلَيهِ أَمْرُنا فَهُوَ رَدُّ(٢)».

١٧٠ ـ وعن جابر ﴿ مَنْ مَالَ: كَانَ رَسُولُ الله ﷺ إِذَا خَطَبَ احْمَرَّتْ عَينَاهُ، وَعَلا صَوتُهُ، وَاشْتَدَّ غَضَبُهُ، حَتَّى كَأَنَّهُ مُنْذِرُ جَيشٍ، يَقُولُ: «صَبَّحَكُمْ وَمَسَّاكُمْ» وَيَقُولُ: «بُعِثْ أَنَا والسَّاعَةُ كَهَاتَينِ» وَيَقُولُ: «أَمَّا بَعْدُ، وَالوُسْطَى، وَيَقُولُ: «أَمَّا بَعْدُ، فَإِنَّ خَيْرَ الحَديثِ كِتَابُ الله، وَخَيرَ الهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ ﷺ، وَشَرَّ الأَمُورِ مُحْدَثَاتُهَا،

**١٦٩ ـ أخرجه: البخاري ٣/ ٢٤١ (٢٦٩٧)، ومسلم ٥/ ١٣٢ (١٧١٨) (١٧) و(١٨).** 

١٧٠ ـ أخرجه: مسلم ٣/ ١١ (٨٦٧) (٤٣).

<sup>(</sup>١) أي مردود عليه. النهاية ٢/٣١٣.

<sup>(</sup>٢) قال المصنف في شرح صحيح مسلم ٢١٣/٦ (١٧١٨): «هذا الحديث قاعدة عظيمة من قواعد الإسلام، وهو من جوامع كلمه ﷺ فإنه صريح في رد كل البدع والمخترعات».

وَكُلَّ بِدْعَة ضَلالَةً» ثُمَّ يَقُولُ: «أَنَا أَوْلَى بِكُلِّ مُؤْمِنٍ مِنْ نَفسِهِ، مَنْ تَرَكَ مَالاً فَلأَهْلِهِ، وَكُلَّ مِوْمَنْ تَرَكَ مَالاً فَلأَهْلِهِ، وَمَنْ تَرَكَ دَيْناً أَوْ ضَيَاعاً (١) فَإِلَيَّ وَعَلَيَّ»(٢) رواه مسلم.

وعن العرباض بن سَارية ﷺ حدِيثه السابق (٣) في بابِ المحافظةِ عَلَى السنةِ.

## ١٩ـ باب فيمن سن سنة حسنة أَوْ سيئة

قَــالَ اللهُ تَــعَــالَــى: ﴿وَٱلَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَلِجِنَا وَذُرِّيَّذِنَا قُـرَّةَ أَعْيُرْبِ وَأَجْعَلَنَا لِلْمُنَّقِينَ إِمَامًا ﴿ إِلَىٰ اللهِ الله بِأَمْرِنَا﴾ [الانبياء: ٧٣].

1۷۱ - عن أبي عمرو جرير بن عبد الله و قَلْهُ، قَالَ: كنا في صَدْرِ النَّهَارِ عِنْدَ رَسُول الله قَلَمُ فَجَاءُهُ قَومٌ عُرَاةٌ مُجْتَابِي النِّمَار أَوْ العَبَاء، مُتَقَلِّدِي السُّيُوف، عَامَّتُهُمْ من مضر بَلْ كُلُهُمْ مِنْ مُضَرَ، فَتَمَعَّرَ رَسُول الله عَلَيْهُ لما رَأَى بِهِمْ مِنَ الفَاقَة (٤)، فَلَحَل ثُمَّ حَرَجَ، فَأَمَر بِالآلاَ فَأَذَن وَأَقَامَ، فَصَلَّى ثُمَّ حَطَب، فَقَالَ: ﴿ وَيَكَايُهُمْ مِنْ الفَاقَة (٤) فَلَحَل أَنْدِي خَلَقَكُمْ مِن نَفْسِ وَعِمَةٍ فَا أَذَن وَأَقَامَ، فَصَلَّى ثُمَّ حَطَب، فَقَالَ: ﴿ وَيَكَايُكُمْ رَقِبُهُ إِللّا النَّسُ اتَقُوا رَبَّكُمُ الذِي خَلَقَكُم مِن نَفْسِ وَعِمَةٍ النَّهُ وَلَتَنظُر نَفْسُ مَا قَدَمَتْ لِغَدِ الله وَالآية الأُخْرَى التي في آخر الحَشْرِ: ﴿ يَكَايُّهُمُ اللّهِ وَلَتَنظُر نَفْسُ مَا قَدَمَتْ لِغَدِ الله المَّوْرِ الله الله الله عَلَيْ وَلَهُ الله عَلَيْ النَّاسُ حَتَّى قَالَ و وَلَوْ بِشَقٌ تَمَوْهِ مِنْ وَهِهِ، مِنْ صَاعِ بُرِّهِ، مِنْ صَاعِ تَمْرِه حَتَّى قَالَ و وَلَوْ بِشَقٌ تَمَوْهُ وَلَيْ النَّاسُ حَتَّى وَلُهُ الله عَلَيْ يَعَمَلُ كُنَا عَلَيْكُمْ وَيُعَلَى النَّاسُ حَتَّى وَبُولُ الله عَلَيْ يَتَهَلَلُ كَانَهُ مُذْهَبَةٌ . فَقَالَ رَبُولُ الله عَلَيْ يَتَهَلَلُ كَانَهُ مُذْهَبَةٌ . فَقَالَ رَسُول الله عَلَيْهُ الله عَلَيْ يَتَهَلَلُ كَانَهُ مُذْهَبَةٌ . فَقَالَ رَسُول الله عَلَيْ يَتَهَلَلُ كَانَهُ مُذْهَبَةٌ . فَقَالَ مَسُول الله عَلَيْهُ الله عَلَيْهُ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ أَعُورهم شَيَّ ، وَمَنْ سَنَّ في الإسلام سُنَّة سَيِّنَة كَانَ عَلَيه وِزْرُهَا ، وَوْزُرُهَا ، وَوْزُارِهم شَيْءٌ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ بَعْدِهِ ، مِنْ عَمِل بِهَا مِنْ بَعْدِه ، مِنْ عَمِل مِنْ أَوْزَارِهم شَيْءٌ ، وَمَنْ سَنَّ في الإسلام سُنَّة سَيِّة مَا يَعْدَو مَنْ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ بَعْدِهِ ، مِنْ غَمِل أَنْ يُنْقُصَ مِنْ أَوْزَارِهم شَيْءٌ مَنَى وَالْمَا مَلُوه مَلْهُ .

١٧١ ـ أخرجه: مسلم ٣/ ٨٦ (١٠١٧) (٦٩).

<sup>(</sup>١) الضياع: العيال. النهاية ٣/ ١٠٧.

<sup>(</sup>٢) قال المصنف في شرح صحيح مسلم ٣/ ٣٣٩ (٨٦٧): "فيه أنه يستحب للخطيب أن يفخم أمر الخطبة، ويرفع صوته، واستحباب قول: "أما بعد" في خطب الوعظ والجمعة والعيد، وكذا في خطب الكتب المصنفة".

<sup>(</sup>٣) انظر الحديث (١٥٧).

<sup>(</sup>٤) أي شدة الاحتياج. دليل الفالحين ٢/ ٢٣٧.

<sup>(</sup>٥) قال النووي في شرح صحيح مسلم ١١٠/٤ (١٠١٧): «فيه الحث على الابتداء بالخيرات وسن السنن الحسنات، والتحذير من اختراع الأباطيل والمستقبحات».

قُولُهُ: «مُجْتَابِي النِّمَارِ» هُو بالجيم وبعد الألِف باءٌ مُوحَّدةٌ، والنِّمَارِ جَمْعُ نَمِرَةٍ وَهِي كِسَاءٌ مِنْ صُوفٍ مُخَطَّطٌ. وَمَعْنَى «مُجْتَابِيها»، أي: لَابِسيهَا قَدْ خَرَقُوهَا في رُوُوسِهِم. وَ «الجَوْبُ» القَطْعُ، ومِنْهُ قَولُهُ تعالى: ﴿وَثَعُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوادِ ﴿ وَقُولُهُ: (النَّجِر: ١٩] أي نَحتُوهُ وَقَطَعُوهُ. وَقُولُهُ: (تَمَعَّرَ) هُو بالعين المهملة: أيْ تَغَيَّرَ. وَقُولُهُ: (رَأَيْتُ كُوْمَينِ» بفتح الكافِ وَضَمِّها: أي صُبْرَتَيْنِ. وَقُولُهُ: (المَّانَّةُ مُذْهَبَةٌ هُو بالذال المُعْجَمَةِ وفتح الهاءِ والباءِ الموحَّدةِ قالَهُ القاضي عِيَاضٌ وَغَيرُهُ وَصَحَّفَهُ بَعْضُهُمْ، فَقَالَ: (هُدُهُنَةٌ الله بدال مهملة وَضَمِّ الهاءِ وبالنونِ وكذا ضبطه الحميدي (١٠). والصحيح المشهور هُوَ الأول. والمراد بهِ عَلَى الوجهين: الصَفَاءُ والاستنارة.

١٧٢ - وعن ابنِ مسعود ﴿ إِنَّهُ النَّبِي ﷺ قَالَ: «لَيْسَ مِنْ نَفْس تُقْتَلُ ظُلْماً إلَّا كَانَ عَلَى ابْنِ آدَمَ الأوْلِ كِفْلُ (٢) مِنْ دَمِهَا، لأَنَّهُ كَانَ أوَّلَ مَنْ سَنَّ القَتلَ » مُتَّفَقٌ عَلَيهِ.

## ٢٠. باب في الدلالة عَلَى خير والدعاء إِلَى هدى أَوِّ ضلالة

قَالَ تَعَالَى: ﴿وَأَدْعُ إِلَى رَبِّكُ ﴾ [القَصَص: ٢٨]، وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَدَّعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ إِلَى مَا لَهُ وَالْعَوْمَ اللَّهُ وَالْعَوْمَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَمْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلَّهُ وَاللَّهُ وَاللّذِي اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّاللّ ومِنْ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللّ

١٧٣ ـ وعن أبي مسعود عُقبة بن عمرو الأنصاري البدري رَفِيْهُ، قَالَ: قَالَ رسولُ الله
 عَلَى خَبْرٍ فَلَهُ مِثْلُ أَجْرٍ فَاعِلِهِ، رواه مسلم.

١٧٤ ـ وعن أبي هريرة ﷺ: أنَّ رَسُول الله ﷺ، قَالَ: «مَنْ دَعَا إِلَى هُدَىً، كَانَ لَهُ مِنْ الْجُورِ مِثْلُ الْجُورِ مِثْلُ الْجُورِ مَنْ تَبِعَه، لَا يَنْقُصُ ذلِكَ مِنْ الْجُورِهمْ شَيئاً، وَمَنْ دَعَا إِلَى ضَلَالَةٍ،
 كَانَ عَلَيهِ مِنَ الإِثْمِ مِثْلُ آثَامٍ مَنْ تَبِعَهُ، لَا يَنْقُصُ ذلِكَ مِنْ آثَامِهِمْ شَيئاً» رواه مسلم.

۱۷۲ ـ أخرجه: البخاري ۹/۱۲۷ (۷۳۲۱)، ومسلم ٥/١٠٦ (١٦٧٧) (٢٧).

۱۷۳ ـ أخرجه: مسلم ٦/ ٤١ (١٨٩٣) (١٣٣).

١٧٤ - أخرجه: مسلم ٨/ ٢٦ (٢٦٧٤) (١٦).

<sup>(</sup>١) الجمع بين الصحيحين ١/٣٢٧ (٥٠٦).

<sup>(</sup>٢) أي نصيب. لسان العرب ١٢٨/١٢ (كفل).

1٧٥ - وعن أبي العباس سهل بن سعد الساعدي ﴿ يُحبُّ اللهُ وَرَسُولُ اللهُ ﷺ قَالَ يوم خَيبَر: ﴿ الْأُعْطِينَ الرَّايَةَ غَداً رجلاً يَفْتَحُ اللهُ عَلَى يَدَيهِ، يُحبُّ اللهُ وَرَسُولُهُ، ويُحِبُّهُ اللهُ وَرَسُولُهُ، فَبَاتَ النَّاسُ يَدُوكُونَ لَيْلَتَهُمْ أَيُّهُمْ يُعْطَاهَا. فَلَمَّا أَصْبَحَ النَّاسُ غَدَوْا عَلَى رسولِ الله ﷺ كُلُّهُمْ يَرْجُو أَنْ يُعْطَاهَا. فَقَالَ: ﴿ أَينَ عَلِيٌّ بِنُ أَبِي طالب؟ فقيلَ: يَا رسولَ الله ﷺ في رسولُ الله ﷺ في يا رسولَ الله، هُوَ يَشْتَكِي عَيْنَيهِ. قَالَ: ﴿ فَأَرْسِلُوا إِلَيْهِ فَأَتِي بِهِ فَبَصَقَ رسولُ الله ﷺ في عَيْنَيهِ، وَدَعَا لَهُ فَبَرِئَ حَتَّى كَأَنْ لَمْ يكُن بِهِ وَجَعٌ ، فأعْطاهُ الرَّايَةَ. فقَالَ عَلَيُّ وَلَيهُ في يَا رَسُولَ اللهِ ، أَقَالَ عَلَيُ وَلَيهُ عَلَى رِسْلِكَ حَتَّى تَنْزِلَ بَعْدِلُ اللهِ ، أَقَالَ عَلَي وَسُلِكَ حَتَّى تَنْزِلَ بَعْدِلُ اللهِ ، أَقَالَ عَلَيْ وَلَهُ اللهِ ، أقاتِلُهمْ عِنْ حَتَّى يَكُونُوا مِثْلَنَا؟ فَقَالَ: ﴿ انْفُذْ عَلَى رِسْلِكَ حَتَّى تَنْزِلَ بَعْدِلَ اللهِ ، أقاتِلُهمْ عِنْ حَتَّى يَكُونُوا مِثْلَنَا؟ فَقَالَ: ﴿ انْفُذْ عَلَى رِسْلِكَ حَتَّى تَنْزِلَ بَسَاحَتهمْ ، ثُمَّ ادْعُهُمْ إِلَى الإِسْلَامِ ، وَأَخْبِرْهُمْ بِمَا يَجِبُ عَلَيْهِمْ مِنْ حَقِّ اللهِ تَعَالَى فِيهِ ، فَوَالله لأَنْ يَهْدِيَ اللهُ بِكَ رَجُلاً وَاحِداً خَيْرٌ لُكَ مِنْ حُمْرِ النَّعَم » مُتَّفَقٌ عَلَيهِ .

قوله: «يَدُوكُونَ»: أي يَخُوضُونَ وَيَتَحَدَّثُونَ. وقوله: «رِسْلِك» بكسر الراءِ وبفتحها لغتانِ، والكسر أفصح.

١٧٦ ـ وعن أنس ﴿ إِنَّهُ الْفَرْقُ مِنْ أسلم، قَالَ: يَا رَسُول الله، إِنِّي أُرِيدُ الغَزْوَ وَلَيْسَ معي مَا أَتَجَهَّز بِهِ، قَالَ: «اثتِ فَلَاناً فإنَّهُ قَدْ كَانَ تَجَهَّزَ فَمَرِضَ» فَأَتَاهُ، فَقَالَ: إِنَّ رسولَ الله عَلَيْ يُقْرِئُكَ السَّلامَ، وَيَقُولُ: أَعْطني الَّذِي تَجَهَّزْتَ بِهِ، فَقَالَ: يَا فُلاَنَةُ، أَعْطِيهِ الَّذِي تَجَهَّزْتُ بِهِ، وَلا تَحْبِسي مِنْهُ شَيئاً فَيُبَارِكَ لَكِ فِيهِ. رواه مسلم.

### ٢١ـ باب في التعاون عَلَى البر والتقوى

قَالَ الله تَعَالَى: ﴿وَتَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلْبِرِ وَٱلنَّقُوكَ ﴿ [المناندة: ٢]، وَقَالَ تَعَالَى: ﴿وَٱلْمَصْرِ ﴿ إِنَّ ٱلْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ ﴿ ﴾ [المنصر: ١-٢] قَالَ الإمام الشافعي ـ رَحِمَهُ الله ـ كلاماً معناه: إِنَّ النَّاسَ أَوْ أَكْثَرَهم في غفلة عن تدبر هذِهِ السورة (١١).

۱۷۷ ـ وعن أبي عبد الرحمٰن زيد بن خالد الجهني ﷺ، قَالَ: قَالَ رسولُ الله ﷺ: «مَنْ جَهَّزَ غَازِياً في سَبيلِ اللهِ فَقَدْ غَزَا، وَمَنْ خَلَفَ غَازِياً في أَهْلِهِ بِخَيرٍ فَقَدْ غَزَا، وَمَنْ خَلَفَ غَازِياً في أَهْلِهِ بِخَيرٍ فَقَدْ غَزَا، وَمَنْ خَلَفَ غَازِياً في أَهْلِهِ بِخَيرٍ فَقَدْ غَزَا، مُتَّفَقٌ عَلَيهِ.

١٧٥ ـ أخرجه: البخاري ٥/ ١٧١ (٤٢١٠)، ومسلم ٧/ ١٢١ (٢٤٠٦) (٣٤). .

١٧٦ \_ أخرجه: مسلم ٦/١٤ (١٨٩٤) (١٣٤).

١٧٧ ـ أخرجه: البخاري ٢/ ٣٢ (٢٨٤٣)، ومسلم ٦/ ٤١ (١٨٩٥) (١٣٥).

<sup>(</sup>١) ذكر ذلك ابن كثير. انظر مختصر تفسيره ٣/ ٦٤٣.

١٧٨ ـ وعن أبي سعيد الخدري رضي أن رَسُول الله ﷺ بعث بعثاً إِلَى بني لِحْيَان مِنْ هُذَيْلٍ، فَقَالَ: «لِيَنْبَعِثْ مِنْ كُلِّ رَجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا وَالأَجْرُ بَيْنَهُمَا» رواه مسلم.

١٨٠ ـ وعن أبي موسى الأشعري ﴿ اللَّهُ عن النَّبِي ﷺ ، أنَّه قَالَ: «الخَازِنُ المُسْلِمُ الأَمِينُ اللَّذِي يُنفِذُ مَا أُمِرَ بِهِ فَيُعْطِيهِ كَامِلاً مُوَظَّراً طَيِّبَةً بِهِ نَفْسُهُ فَيَدْفَعُهُ إِلَى اللَّذِي أُمِرَ لَهُ بِهِ ، أَحَدُ المُتَصَدِّقِين » مُتَّقَقٌ عَلَيهِ.

وفي رواية: «الَّذِي يُعْطِي مَا أُمِرَ بِهِ» وضبطوا «المُتَصَدِّقَينِ» بفتح القاف مَعَ كسر النون عَلَى التثنية، وعكسه عَلَى الجمع وكلاهما صحيح.

### ٢٢ـ باب في النصيحة

قَالَ تَعَالَى: ﴿ إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةً ﴾ [الحُجزات: ١٠]، وَقَالَ تَعَالَى: إخباراً عن نوحٍ ﷺ: ﴿ وَأَنْسَاتُ لَكُمْ ﴾ [الاعزاف: ٢٨].

النَّبيِّ ﷺ، قَالَ: «الدِّينُ النَّصِيحةُ» قلنا: لِمَنْ؟ قَالَ: «شُو وَلِكِتَابِهِ وَلِرَسُولِهِ وَلَأَئِمَّةِ النَّبيِّ ﷺ، وَعَامَّتِهِمْ وَلِكِتَابِهِ وَلِرَسُولِهِ وَلَأَئِمَّةِ المُسْلِمِينَ وَعَامَّتِهِمْ (٢)» رواه مسلم.

۱۷۸ ـ أخرجه: مسلم ٦/ ٤٢ (١٨٩٦) (١٣٧).

١٧٩ ـ أخرجه: مسلم ١٠١/٤ (١٣٣٦) (٤٠٩).

١٨٠ ـ أخرجه: البخاري ٢/ ١٤٢ (١٤٣٨)، ومسلم ٣/ ٩٠ (١٠٢٣) (٧٩).

١٨١ \_ أخرجه: مسلم ١/٣٥ (٥٥) (٩٥).

<sup>(</sup>١) موضع على نحو أربعين ميلاً من المدينة. مراصد الاطلاع ٢/ ٦٣٧:

<sup>(</sup>٢) قال المصنف في شرح صحيح مسلم ٢٤٨/١ ـ ٢٥٠ (٥٥): «النصيحة لله تعالى: معناها منصرف إلى الإيمان به، ونفي الشريك عنه وترك الإلحاد في صفاته ووصفه بصفات الكمال، وأما النصيحة لكتابه سبحانه: فالإيمان بأنه كلام الله تعالى..، وأما النصيحة لرسوله على: فتصديقه على الرسالة والإيمان بجميع ما جاء به... وأما النصيحة لأئمة المسلمين: فمعاونتهم على الحق وطاعتهم فيه.. وأما نصيحة عامة المسلمين: فإرشادهم لمصالحهم في آخرتهم ودنياهم.. والنصيحة لازمة على قدر الطاقة».



١٨٢ ـ الثاني: عن جرير بن عبد الله ظليه، قَالَ: بَايَعْتُ رسولَ الله ﷺ عَلَى إِقَامِ الصَّلاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، والنُّصْح لِكُلِّ مُسْلِم. مُتَّفَقٌ عَلَيهِ.

١٨٣ - الثالث: عن أنس رَهِ الله عن النَّبِي ﷺ، قَالَ: «لا يُؤمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لأَخِيهِ مَا يُحبُّ لِنَفْسِهِ» (١) مُتَّفَقٌ عَلَيهِ.

## ٢٣ـ باب في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

قَالَ الله تَعَالَى: ﴿ وَلَتَكُن مِنكُمْ أُمَةٌ مِدَعُونَ إِلَى الْحَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْعَرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكِرُ وَأَلْكُوكُ هُمُ الْمُنْلِحُوكَ ﴿ وَلَى عِمرَان: ١٠٠٤، وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتَ لِلنَّاسِ تَأَمُّرُونَ بِالْمُعْرُوفِ وَتَنْهَوْكَ عَنِ الْمُنكِرِ ﴾ [آل عِمرَان: ١٠١٠، وقالَ تَعَالَى: ﴿ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَأَعْرِضَ عَنِ الْمُنكِرِ ﴾ [الاعران: ١٩٥]، وقالَ تَعَالَى: ﴿ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَاللّهُ وَلَيْكُمْ وَاللّهُ وَلَيْكُونُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَاللّهُ وَلَيْكُمْ وَاللّهُ وَلَيْكُمْ وَاللّهُ وَلَيْكُمْ وَاللّهُ وَلَيْكُمْ وَاللّهُ وَلَيْكُمْ وَلَيْكُمْ وَاللّهُ وَلَيْكُمْ وَاللّهُ وَلَيْكُمْ وَلَيْكُمْ وَاللّهُ وَلَيْكُمُ وَلِينَ وَلِينَاكُمْ وَاللّهُ وَلَيْكُمْ وَلَيْكُمْ وَلِينَا اللّهُ وَلَيْكُمُ وَلِينَا اللّهُ وَلَيْكُمُ وَلِينَ وَلَيْكُمُونَ عَنِ السّوَعِ وَالْمَالُونَ عَن مُنْهُ وَلِينَ وَعَلَى اللّهُ وَلَيْكُمُونَ وَمَلْ اللّهُ وَلَيْكُمُونَ وَمِنْ اللّهُ وَلَا لَعْمَالُونَ عَنْ مُنْكُونَ وَمِنْ اللّهُ وَلِينَا اللّهِ عَلَى السَالِ وَلَا تَعَالَى: ﴿ وَقُلِ الْحَقَ مِن تَرَبِكُمْ فَمَن شَآءَ فَلْمُونَ عَنْ اللّهُ وَلَا يَعْمُونَ عَنْ اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَا اللّهُ عَلَالُهُ وَلَا يَعْمَلُونَ عَنْ اللّهُ وَلَا لَكُونُ وَلَا لَكُونُ وَلَا لَلْكُولُ وَلِلْ وَلَا لَعُلُولُ وَلَا لَكُونُ وَلِكُونُ وَلِي الْمُولِ وَلَالْمُولُ وَلَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا لَلْهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلَاللّهُ وَلَا لَلْهُ وَلَا لَلْهُ وَلَا لَلْهُ وَلَا لَلْهُ وَلَا اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَالِهُ وَلَا اللّهُ وَلِلْمُولِ وَلِلْ اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي الللللّهُ وَلِيلُوا لِللللللّهُ وَلِيلُوا لِلللللّهُ وَلِلْمُ وَلِيلُوا لِللللّهُ وَلِلْمُ اللللّهُ وَلِلْمُولِ وَلِلْمُولِ وَلِلْمُولِ وَلِلْلِلْمُ وَلِلْمُ وَلِلْمُ وَلِلْمُ وَلِلْمُ وَلِلْمُ وَلِلْمُ وَلِ

١٨٤ ـ وأما الأحاديث: فالأول: عن أبي سعيد الخدري ﷺ، قَالَ: سَمِعت رَسُول الله ﷺ، يَشْتَطِعُ فَبِلِسَانِهِ، فَإِنْ
 رَسُول الله ﷺ، يقول: «مَنْ رَأى مِنْكُمْ مُنْكُراً فَلْيُغَيِّرُهُ بِيَدِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعُ فَبِلِسَانِهِ، فَإِنْ
 لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، وَذَلِكَ أَضْعَفُ (٢) الإيمَانِ» رواه مسلم.

١٨٥ ـ الثاني: عن ابن مسعود عَلَيْهُ: أن رَسُول الله ﷺ، قَالَ: "مَا مِنْ نَبِيِّ بَعَثُهُ اللهُ

١٨٢ ـ أخرجه: البخاري ١/ ١٣٩ (٥٢٤)، ومسلم ١/ ٥٤ (٥٦) (٩٧).

۱۸۳ ـ أخرجه: البخاري ۱۰/۱ (۱۳)، ومسلم ۱/۶۹ (۶۵) (۷۱).

١٨٤ - أخرجه: مسلم ١/٥٥ (٤٩) (٧٨).

۱۸۰ - أخرجه: مسلم ۱/۰۰ (۰۰) (۸۰).

<sup>(</sup>١) قال المصنف في شرح صحيح مسلم ١/ ٢٣٠ (٤٥): «معناه لا يؤمن الإيمان التام».

<sup>(</sup>٢) قال المصنف في شرح صحيح مسلم ٢٣٨/١ (٤٩): "معناه والله أعلم أقله ثمرة».

في أمَّة قَبْلِي إلَّا كَانَ لَهُ مِنْ أُمَّتِهِ حَوَارِيُّونَ (١) وَأَصْحَابٌ يَأْخُذُونَ بِسَنَّتِهِ وَيَقْتَدُونَ بِأَمْرِهِ، ثُمَّ إِنَّهَا تَخْلُفُ مِنْ بَعْدِهِمْ خُلُوثٌ (٢) يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ مَا لَا يُؤْمَرونَ، فَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِيَدِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِلسَانِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِلسَانِهِ فَهُو مُؤمِنٌ، وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِلسَانِهِ فَهُو مُؤمِنٌ، وَلَيْ مَن الإيمَانِ حَبَّةُ خَرْدَلُ (واه مسلم.

1٨٦ ـ الثالث: عن أبي الوليدِ عبادة بن الصامِت ﴿ اللهُ عَلَى النَّهُ اللَّهُ عَلَيْنَا رَسُول الله ﷺ عَلَى السَّمْعِ والطَّاعَةِ في العُسْرِ واليُسْرِ، والمَنْشَطِ وَالمَكْرَوِ، وَعَلَى أَثَرَةٍ عَلَيْنَا، وَعَلَى أَنْ لَا نُنازِعَ الأَمْرَ أَهْلَهُ إِلَّا أَنْ تَرَوْا كُفْراً بَوَاحاً عِنْدَكُمْ مِنَ اللهِ تَعَالَى فِيهِ بُرْهَانٌ، وَعَلَى أَنْ نَقُولَ بالحَقِّ أَيْنَمَا كُنَّا لَا نَخَافُ في اللهِ لَوْمَةَ لَائِمٍ. مُتَّفَقٌ عَلَيهِ.

«المَنْشَطُ وَالمَكْرَهُ» بفتح ميمَيْهِما: أي في السهل والصعب. وَ«الأَثَرَةُ»: الاختِصاص بالمشترَكِ وقد سبق بيانها. «بَوَاحاً» بفتح الباءِ الموحدة بعدها واو ثُمَّ ألف ثُمَّ حاءٌ مهملة: أي ظاهِراً لا يحتمل تأويلاً.

المَّا الرابع: عن النعمان بن بشير الله عن النَّبي الله قال: «مَثَلُ القَائِم في حُدُودِ اللهِ وَالوَاقع فِيهَا، كَمَثَلِ قَوم اسْتَهَمُوا عَلَى سَفِينَةٍ فَصَارَ بَعْضُهُمْ أَعْلاها وَبَعْضُهُمْ أَشْكَهَا، وَكَانَ الَّذِينَ في أَسْفَلِهَا إِذَا اسْتَقُوا مِنَ المَاءِ مَرُّوا عَلَى مَنْ فَوْقهُمْ، فَقَالُوا: لَوْ انَّا خَرَقْنَا في نَصِيبِنَا خَرْقاً وَلَمْ نُوذِ مَنْ فَوقنَا، فَإِنْ تَرَكُوهُمْ وَمَا أَرَادُوا هَلَكُوا جَمِيعاً، وَإِنْ الْخَذُوا عَلَى أَيدِيهِمْ نَجُوا وَنَجَوْا جَمِيعاً» رواه البخاري.

«القَائِمُ في حُدُودِ اللهِ تَعَالَى» معناه: المنكر لَهَا، القائم في دفعِها وإزالتِها، وَالمُرادُ بالحُدُودِ: مَا نَهَى الله عَنْهُ. «اسْتَهَمُوا»: اقْتَرَعُوا.

المَّهُ عن النَّبِيِّ المَّهُ عن أُمِّ المؤمنين أم سلمة هند بنت أبي أمية حذيفة اللَّهُ عن النَّبِيِّ اللهِ أَنه قَالَ: «إِنَّهُ يُسْتَعْمَلُ عَلَيْكُمْ أُمَرَاءُ فَتَعرِفُونَ وتُنْكِرُونَ، فَمَنْ كَرِهَ فَقَدْ بَرِئَ، وَمَنْ أَمْرَاءُ فَتَعرِفُونَ وتُنْكِرُونَ، فَمَنْ كَرِهَ فَقَدْ بَرِئَ، وَمَنْ أَمْرَاءُ فَتَعرِفُونَ وتُنْكِرُونَ، فَمَنْ كَرِهَ فَقَدْ بَرِئَ، وَمَنْ أَنْكَارِهُمْ وَتَابَعَ قَالُوا: يَا رَسُولُ اللهِ، أَلا نُقَاتِلهم؟ قَالَ: «لا، مَا أَقَامُوا فيكُمُ الصَّلاةَ» رواه مسلم.

١٨٦ \_ أخرجه: البخاري ٩/ ٥٩ (٧٠٥٥) و٩٦ (٧١٩٩)، ومسلم ١٦/٦ (١٧٠٩) (٤١).

١٨٧ - أخرجه: البخاري ٣/ ١٨٢ (٢٤٩٣).

۱۸۸ \_ أخرجه: مسلم ٦/ ٢٣ (١٨٥٤) (٦٣).

<sup>(</sup>١) الحواريون: خلصاؤه وأنصاره. النهاية ١/ ٤٥٨.

<sup>(</sup>٢) الخلف: كل من يجيء بعد من مضي. النهاية ٢/٦٦.

معناه: مَنْ كَرِهَ بِقَلْبِهِ وَلَمْ يَسْتَطِعْ إِنْكَاراً بِيَدٍ وَلا لِسَانٍ فَقَدْ بَرِئ مِنَ الإِثْمِ، وَأَدَّى وَظَيْفَتَهُ، وَمَنْ أَنْكَرَ بِحَسَبِ طَاقَتِهِ فَقَدْ سَلِمَ مِنْ هذِهِ المَعْصِيَةِ وَمَنْ رَضِيَ بِفِعْلِهِمْ وَتَابَعَهُمْ فَهُوَ العَاصِي.

1۸۹ - السادس: عن أم المؤمنين أم الحكم زينب بنتِ جحش ﴿ إِنَّ النَّبِيّ ﷺ وَمِلُ للْعَرَبِ مِنْ شَرِّ قَدِ اقْتَرَبَ، فَتِحَ اليَوْمَ مِنْ دَخل عَلَيْهَا فَزِعاً، يقول: «لا إلهَ إلّا الله، وَيلٌ للْعَرَبِ مِنْ شَرِّ قَدِ اقْتَرَبَ، فَتِحَ اليَوْمَ مِنْ رَدْمِ يَاجُوجَ وَمَاجُوجَ مِثلَ هذِهِ ، وحلّق بأصبُعيهِ الإبهامِ والتي تليها، فقلتُ: يَا رَسُول الله، أَنَهْلِكُ وَفِينَا الصَّالِحُونَ؟ قَالَ: «نَعَمْ، إِذَا كَثُرَ الخَبَثُ(١)» مُتَّفَقٌ عَلَيهِ.

19. السابع: عن أبي سعيد الخُدري ﴿ عن النَّبِي ﷺ قَالَ: «إِيَّاكُمْ وَالجُلُوسَ فِي الطَّرُقَاتِ!» فقالوا: يَا رَسُول الله، مَا لنا مِنْ مجالِسِنا بُدُّ، نتحدث فِيهَا. فَقَالَ رسولُ الله ﷺ: «فَإِذَا أَبَيْتُمْ إِلَّا المَجْلِسَ، فَأَعْطُوا الطَّرِيقَ حَقَّهُ». قالوا: وما حَقُّ الطَّرِيقِ يَا رسولَ الله؟ قَالَ: «فَضُّ البَصَرِ، وَكَفُّ الأَذَى، وَرَدُّ السَّلامِ، وَالأَمْرُ إِللهُمُووفِ، والنَّهِيُ عن المُنْكَرِ» مُتَّقَقٌ عَلَيهِ.

191 - الثامن: عن ابن عباس في: أن رَسُول الله في رأى خاتَماً مِنْ ذهبٍ في يدِ رجلٍ فنَزعه فطرحه، وَقالَ: «يَعْمدُ أَحَدُكُمْ إِلَى جَمْرَةٍ مِنْ نَارٍ فَيَجْعَلُهَا في يَدِهِ!»فقِيلَ لِلرَّجُلِ بَعْدَمَا ذهب رَسُول اللهِ فَيَيْ: خُذْ خَاتَمَكَ انْتَفِعْ بِهِ. قَالَ: لا والله لا آنُحذُهُ أَبَداً وَقَدْ طَرَحَهُ رسولُ الله عَيْنَ. رواه مسلم.

197 ـ التاسع: عن أبي سعيد الحسن البصري: أن عائِذَ بن عمرو على دخل عَلَى عُبَيْدِ اللهِ بنِ زياد، فَقَالَ: أي بُنَيَّ، إني سمعت رَسُول الله عَلَيْ، يقول: «إنَّ شَرَّ الرِّعَاءِ المُطَمَةُ (٢) فَإِيَّاكَ أَنْ تَكُونَ مِنْهُمْ، فَقَالَ لَهُ: اجلِسْ فَإِنَّمَا أَنْتَ مِنْ نُخَالَةِ أَصْحَابِ مُحَمَّد المُحطَمَةُ (٢) فَإِيَّاكَ أَنْ تَكُونَ مِنْهُمْ، فَقَالَ لَهُ: اجلِسْ فَإِنَّمَا أَنْتَ مِنْ نُخَالَةِ أَصْحَابِ مُحَمَّد المُحطَمَةُ (٢) فَقَالَ: وهل كَانَتْ لَهُم نُخَالَةٌ إِنَّمَا كَانَتِ النَّخَالَةُ بَعْدَهُمْ وَفي غَيْرِهِمْ. رواه مسلم.

۱۸۹ ـ أخرجه: البخاري ۱۲۸/ (۳۳٤٦)، ومسلم ۱۲۲۸ (۲۸۸۰) (۲).

١٩٠ ـ أخرجه: البخاري ٨/٦٣ (٢٢٢٩)، ومسلم ٦/ ١٦٥ (٢١٢١) (١١٤).

**۱۹۱** ـ أخرجه: مسلم ٦/١٤٩ (٢٠٩٠) (٥٢).

۱۹۲ - أخرجه: مسلم ٦/٩ (١٨٣٠) (٢٣).

<sup>(</sup>١) الخبث: الفسق والفجور. النهاية ٢/٢.

<sup>(</sup>٢) أي العنيف برعاية الإبل. النهاية ١/٢٠٢.

197 ـ العاشر: عن حذيفة ﴿ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ اللَّهُ أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عِقَاباً مِنْهُ ثُمَّ تَدْعُوْنَهُ بِالْمَعْرُوفِ، وَلَتَنْهَوُنَّ عَنْ المُنْكَرِ أَوْ لَيُوشِكَنَّ اللهُ أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عِقَاباً مِنْهُ ثُمَّ تَدْعُوْنَهُ فَلا يُسْتَجَابُ لَكُمْ ﴾ رواه الترمذي، وقال: «حديث حسن».

194 ـ الحادي عشر: عن أبي سعيد الخدري ﴿ عَنْهُ عَنْ النَّبِيّ ﷺ ، قَالَ: «أَفْضَلُ الجِهَادِ كَلِمَةُ عَدْلٍ عِنْدَ سُلْطَانٍ جَائرٍ » رواه أَبُو داود والترمذي ، وَقَالَ: «حديث حسن» .

190 ـ الثاني عشر: عن أبي عبدِ الله طارِقِ بن شِهابِ البَجَليِّ الأَحْمَسِيِّ رَبُّ انَّ رَجِلاً سأل النَّبِيِّ ﷺ وقد وضع رِجله في الغَرْزِ: أيُّ الجِهادِ أفضلُ؟ قَالَ: «كَلِمَهُ حَقِّ عِنْدَ سُلْطَانٍ جَائرٍ» رواه النسائي بإسناد صحيح.

«الغرز» بغين معجمة مفتوحة ثُمَّ راء ساكنة ثُمَّ زاي: وَهُوَ ركاب كَوْرِ الجملِ إِذَا كَانَ من جلد أَوْ خشب وقيل: لا يختص بجلد وخشب.

۱۹۳ \_ أخرجه: الترمذي (۲۱۲۹).

<sup>194</sup> \_ أخرجه: أبو داود (٤٣٤٤)، وابن ماجه (٤٠١١)، والترمذي (٢١٧٤) وقال: «هذا حديث حسن غريب».

<sup>190 -</sup> أخرجه: النسائي ١٦١/٧.

<sup>197</sup> \_ أخرجه: أبو داود (٤٣٣٦)، وابن ماجه (٤٠٠٦) (م)، والترمذي (٣٠٤٧). وقال: «حديث حسن غريب» على أنَّ سند الحديث منقطع.

هَذَا لَفَظَ أَبِي دَاود، وَلَفَظَ الترمذي، قَالَ رَسُولَ الله ﷺ: «لَمَّا وَقَعَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ فِي المَعَاصِي نَهَتْهُمْ عُلَمَاؤُهُمْ فَلَمْ يَنْتَهُوا، فَجَالَسُوهُمْ في مَجَالِسِهمْ، وَوَاكَلُوهُمْ وَيَ المَعَاصِي نَهَتْهُمْ عُلَمَاؤُهُمْ فَلَمْ يَنْتَهُوا، فَجَالَسُوهُمْ في مَجَالِسِهمْ، وَوَاكَلُوهُمْ وَشَارَبُوهُمْ، فَضَربَ اللهُ تُلُوبَ بَعضِهِمْ بِبعض، وَلَعَنَهُمْ عَلَى لِسانِ دَاوُد وعِيسَى ابنِ مَرْيَمَ فَضَربَ اللهُ تُلُوبَ بَعضِهِمْ بِبعض وَلَعَنَهُمْ عَلَى لِسانِ دَاوُد وعِيسَى ابنِ مَرْيَمَ ذَلِكَ بما عَصَوا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ \* فَجَلَسَ رَسُولَ الله ﷺ وكان مُتَّكِئاً، فَقَالَ: «لا، والَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ حَتَّى تَأْطِرُوهُمْ عَلَى الحَقِّ أَطْراً».

قوله: «تَأْطِرُوهم»: أي تعطفوهم. «ولتقْصُرُنَّهُ»: أي لتحبِسُنَّه.

19۷ ـ الرابع عشر: عن أبي بكر الصديق ﴿ مَن قَالَ: يَا أَيَّهَا النَّاسِ، إِنَّكُم لَتَقرؤُونَ هَذِهِ الآية: ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسِ، إِنَّكُم لَتَقرؤُونَ هَذِهِ الآية: ﴿ يَا أَيْهَا النَّاسُ إِذَا الْمَتَدَيْثُمُ ﴾ [المائدة: ١٠٥] هذِهِ الآية: ﴿ وَالْمَا اللَّمَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

## ٢٤ باب تغليظ عقوبة من أمر بمعروف أو نهى عن منكر وخالف قوله فعله

قَالَ الله تَعَالَى: ﴿ النَّامَهُونَ النَّاسَ بِالْبِرِ وَتَنسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنتُمْ نَتُلُونَ الْكِنَبُ أَفَلَا تَعْقِلُونَ فَ اللَّهِ مَا لَا تَفْعَلُونَ ﴿ كَالَمُ اللَّذِينَ المَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ ﴿ كَبُرُ مَقْتًا عِندَ اللَّهِ أَن تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ ﴾ [السَّف: ٢-٣]، وقالَ تَعَالَى إخباراً عن شعيب ﷺ: ﴿ وَمَا أَنهُ لَا أَنهُ لَكُمْ إِلَى مَا أَنهُ لَكُمْ عَنْهُ ﴾ [مود: ٨٨].

قوله: «تَنْدلِقُ» هُوَ بالدالِ المهملةِ، ومعناه تَخرُجُ. وَ «الأَقْتَابُ»: الأمعاءُ، واحدها قِتْبٌ.

۱۹۷ - أخرجه: أبو داود (٤٣٣٨)، وابن ماجه (٤٠٠٥)، والترمذي (٣٠٥٧)، والنسائي في «الكبرى» (١١١٥٧).

١٩٨ ـ أخرجه: البخاري ٤/ ١٤٧ (٣٢٦٧)، ومسلم ٨/ ٢٢٤ (٢٩٨٩) (٥١).

### ٢٥. باب الأمر بأداء الأمانة

قَالَ الله تَعَالَى: ﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن ثُوَدُّوا ٱلأَمْنَتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا ﴾ [النَّساء: ٥٥]، وقالَ تَعَالَى: ﴿ إِنَّا عَرَضْنَا ٱلْأَمَانَةُ عَلَى ٱلتَّمَنُوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱلْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَجْيِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلُهَا الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا ﴿ ﴾ [الأحرَاب: ٧٧].

١٩٩ ـ وعن أبي هريرة عَلَيْهُ: أن رَسُول الله ﷺ، قَالَ: «آيةُ(١) المُنافقِ ثلاثُ: إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ(٢)، وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ» مُتَّفَقٌ عَلَيهِ.

وفي رواية (٣): «وَإِنْ صَامَ وَصَلَّى وَزَعَمَ أَنَّهُ مُسْلِمٌ».

**١٩٩ ـ أخرجه: البخاري ١/١٥ (٣٣)، ومسلم ١/٦٥ (٥٩) (١٠٧) و(١٠٩).** 

۲۰۰ \_ أخرجه: البخاري ٨/ ١٢٩ (٦٤٩٧)، ومسلم ١/ ٨٨ (١٤٣) (٢٣٠).

<sup>(</sup>١) أي علامته.

 <sup>(</sup>۲) أي جعل الوعد خلافاً بأن لا يفي به، لكن لو كان عازماً على الوفاء فعرض مانع فلا إثم عليه. فيض القدير ٨٣/١.

<sup>(</sup>٣) عند مسلم.

<sup>(</sup>٤) قال النووي في شرح صحيح مسلم ١/ ٣٦٢ (١٤٣): "معنى الحديث أن الأمانة تزول عن القلوب شيئاً فشيئاً، فإذا زال أول جزء منها زال نورها وخلفته ظلمة كالوكت وهو اعتراض لون مخالف للون الذي قبله، فإذا زال شيء آخر صار كالمجل وهو أثر محكم لا يكاد يزول إلا بعد مدة، وهذه الظلمة فوق التي قبلها، ثم شبه زوال ذلك النور بعد وقوعه في القلب



قوله: «جَذْرُ» بفتح الجيم وإسكان الذال المعجمة: وَهُوَ أصل الشيء وَ «الوكت» بالتاء المثناة من فوق: الأثر اليسير. وَ «المَجْلُ» بفتح الميم وإسكان الجيم: وَهُوَ تَنَقُّظُ في اليدِ ونحوها من أثرِ عمل وغيرِهِ. قوله: «مُنْتَبراً»: مرتفِعاً. قوله: «ساعِيهِ»: الوالى عَلَيهِ.

7٠١ - وعن حُذَيفَة وأبي هريرة ﴿ قَالَ : قَالَ رَسُولَ الله ﷺ : "يَجمَعُ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى النَّاسَ فَيَقُومُ المُوْمِنُونَ حَتَّى تُزْلُفَ (ا) لَهُمُ الجَنَّهُ، فَيَاتُونَ آدَمَ صَلَواتُ اللهِ عَلَيهِ، فَيقُولُونَ : يَا أَبَانَا المُتقْتِحُ لَنَا الجَنَّة، فَيقُولُ: وَهَلْ الْجَرَجُكُمْ مِنَ الجَنَّةِ إِلَّا خَطيقَةُ أبيكُمْ! لَسْتُ بِصَاحِبِ ذَلِكَ، اذْهَبُوا إِلَى ابْنِي إِبْراهِبمَ خَلِيل اللهِ. قَالَ: فَيَاتُونَ إِبرَاهِبمَ فَيقُولُ السَّتُ بِصَاحِبِ ذَلِكَ، ادْهَبُوا إِلَى مُوسَى الَّذِي اللهِ وَرُاءَ وَرَاءَ، اعْمَدُوا إِلَى مُوسَى الَّذِي كَلَّمَهُ اللهُ تَكليماً. فَيَاتُونَ مُوسَى، فَيقُولُ: لستُ بِصَاحِبِ ذَلِكَ، اذْهَبُوا إِلَى عِيسى كلمةِ اللهِ ورُوحه، فيقول عيسى: لستُ بصَاحِبِ ذَلِكَ، فَيَاتُونَ مُحَمَّداً ﷺ فَيقُومُ فَيُؤذَنُ لَهُ، اللهِ ورُوحه، فيقول عيسى: لستُ بصَاحِبِ ذَلِكَ، فَيَاتُونَ مُحَمَّداً ﷺ فَيقُومُ فَيُؤذَنُ لَهُ، وَتُرْسَلُ الأَمَانَةُ وَالرَّحِمُ (اللهِ عَلَيْ السَّرَوَ؟ قَالَ: "أَلَمْ ثَرَوا كَيْفَ يمُرُّ وَيَرْجِعُ في طَرْفَةِ وَتُرْسَلُ الأَمَانَةُ وَالرَّحِمُ (اللهِ عَمَرً البَرقِ؟ قَالَ: "أَلَمْ ثَرَوا كَيْفَ يمُرُّ وَيَرْجِعُ في طَرْفَةٍ قَلْتُ بَابِي وَأُمِّي، أَيُّ شَيءٍ كَمَرِّ البَرقِ؟ قَالَ: "أَلَمْ ثَرَوا كَيْفَ يمُرُّ وَيَرْجِعُ في طَرْفَةٍ قَلْنَ المَّرَاطِ بَعِينَا وَشِمَالاً فَيمُرُّ وَيَرْجِعُ في طَرْفَةٍ قَلْتُهُمْ عَلَى الطَّرونِ عَمَل المَّرورَةُ بِيكِهِ، فَمَحُدُومُ لَنَ عَمَرٌ اللَّهِ وَمُعَرَدُهُ اللهِ مَا عَلَى السَّرِي اللهِ الْعَمَالُ الْعِبَادِ، حَقَّى يَجِيء أَلْوَلَ عِنْ عَلَى اللهِ عَلَى السَّرِي اللهُ الْعِبَادِ، حَقَى يَجِيء أَلْونَ الْعَمَالُهُ الْمَاكُ الْعِبَادِ، وَمُكَرِّومَ النَّورَةُ بِيكِهِ، فَمَحُدُومُ لَنَ عَلَى السَّرِي وَمُكَرُومً اللَّذِي نَفُسُ أَبِي هُونَ خَرِيفًا (الْعَبَادِ ، إِنَّ قَعْرَ السَّورَة بِيكِهِ، إِنَ قَبْورَة بَيكِهِ، إِنَّ قَعْرَ السَّرِي عَلَيْ السَّامِ اللهُ الْعَبَادِ عَلَى السَّولِ اللهِ اللهُ الْعَمَالُهُ الْعَبَادِ ، إِنْ المَالِولُ عَلَى السَّارِ اللهِ اللهُ الْعَمَالُهُ الْعَمَالُهُ الْعَمَالُهُ الْعَمَالُهُ الْعَمَالُهُ الْعَمَالُهُ الْعَمَالُولَ الْعَمَالُ الْعَمَالُ الْعَبَاقُ الْعَمَلُ الْعَمَالُهُ الْ

۲۰۱ - أخرجه: مسلم ١/١٢٩ (١٩٥) (٣٢٩).

وخروجه بعد استقراره فيه، واعتقاب الظلمة إياه بجمر يدحرجه على رجله حتى يؤثر فيها ثم
 يزول الجمر ويبقى التنفط. والمبايعة هنا البيع والشراء، فإذا كان مسلماً فدينه وأمانته تمنعه
 من الخيانة وتحمله على أداء الأمانة، وإن كان كافراً فساعيه وهو الوالي عليه كان أيضاً يقوم
 بالأمانة في ولايته فيستخرج حقى منه».

<sup>(</sup>١) تقرب.

 <sup>(</sup>۲) قال المصنف في شرح صحيح مسلم ۲/ ۲۰ (۱۹۵): «لعظم أمرها وكبر موقعها فتصوران مشخصتين على الصفة التي يريدها الله تعالى».

 <sup>(</sup>٣) قال المصنف في شرح صحيح مسلم ٢/ ٦١: «أي عدوها البالغ وجريها. وتجري بهم أعمالهم، معناه أنهم يكونون في سرعة المرور على حسب مراتبهم وأعمالهم».

<sup>(</sup>٤) المكردس: الذي جُمعت يداه ورجلاه وأُلقي إلى موضع. النهاية ٤/ ١٦٢.

<sup>(</sup>٥) الخريف: السنة.

قوله: «وراء وراء» هُوَ بالفتح فيهما. وقيل: بالضم بلا تنوين ومعناه: لست بتلك الدرجة الرفيعة، وهي كلمة تذكر عَلَى سبيل التواضع. وقد بسطت معناها في شرح صحيح مسلم (١)، والله أعلم.

7.٢ وعن أبي خُبيب بضم الخاء المعجمة عبد الله بن الزبير والله عن الكرير والله عن الرابير والله عن الكرير المحمل وقف الزُبيرُ يَوْمَ الجَمَل الكري وَعَلَى فَقُمْتُ إِلَى جَنْبه، فَقَالَ: يَا بُنَيَّ، إِنَّهُ لَا يُعْتَلُ اليومَ اللّهِ ظَالِمٌ أَوْ مَظْلُومٌ، وَإِنِّي لا أراني إلَّا سَأُقْتَلُ اليوم مظلوماً، وإنَّ مِنْ أكبرَ هَمِّي لَدَيْنِي، ظَالِمٌ أَوْ مَظْلُومٌ، وإنَّي مِنْ مالِنا شَيئاً؟ ثُمَّ قَالَ: يَا بُنَيَّ، بعْ مَا لَنَا وَاقْضِ دَيْنِي، وَأَوْصَى بِالنُّلُثِ وَنُلْيِهِ لِبَنِيهِ، يعني لبني عبد الله بن الزبير ثُلُثُ الثُلُث. قَالَ: فَإِنْ فَضَلَ مِنْ مَالِنَا بَعْدَ قَضَاءِ وَثُلُيهِ لِبَنِيهِ فَقُلُمُهُ لِبَنِيكَ. قَالَ هِشَام: وَكَانَ بَعْضُ وَلَدِ عَبْدِ اللهِ قَدْ وَازِي (اللهِ بَعْضَ بَنِي النَّيْرِ خُبيب وَعَبَّادٍ، وَلهُ يَوْمَعْذِ تِسْعَةُ بَنِينَ وَتِسْعُ بَنَات. قَالَ عَبدُ الله: فَجَعلَ يُوصينِي النُّبيرِ خُبيب وَعَبَّادٍ، وَلهُ يَوْمَعْذٍ تِسْعَةُ بَنِينَ وَتِسْعُ بَنَات. قَالَ عَبدُ الله: فَجَعلَ يُوصينِي بلَيْنِهِ وَيَقُولُ: يَا بُنِيَّ ، إِنْ عَجَرْتَ عَن شَيْءٍ مِنْهُ فَاسْتَعِنْ عَلَيهِ بِمَوْلَايَ. قَالَ: فَوَاللهِ مَا وَقَعْتُ في كُرْبةٍ مِنْ وَيَقُولُ: يَا بُنِيَّ وَلَكَ اللهِ اللهِ اللهِ وَلَكِ عَلْمَ اللهِ اللهِ مَلْكَةِ وَيَقُولُ الزَّبَيْرُ وَلَمْ يَدُعُ وَيَلُو مِنْهُ وَيَلُو مَا اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الل

۲۰۲ \_ أخرجه: البخاري ١٠٦/٤ (٣١٢٩).

<sup>(</sup>۱) شرح صحیح مسلم ۲/ ۲۱.

<sup>(</sup>٢) يوم الجمل: هي الوقعة المشهورة بين علي بن أبي طالب ومن معه وبين عائشة ومن معها، وسميت بهذا الاسم لأن عائشة كانت راكبة على جمل عظيم والناس يقاتلون حول الجمل حتى عقر الجمل. دليل الفالحين ١٨/١٣.

<sup>(</sup>٣) الموازاة: المقابلة والمواجهة. النهاية ٥/ ١٨٢.

<sup>(</sup>٤) الغابُّة: موضع قرب المدينة من ناحية الشام. مراصد الاطلاع ٢/ ٩٨٠.

<sup>(</sup>٥) الضيعة: أن يضيع ويتلف. النهاية ٣/١٠٨.

<sup>(</sup>٦) الجباية: استخراج الأموال من مظانها. النهاية ٢٣٨/١.

<sup>(</sup>٧) الخراج: هو شيء يخرجه القوم في السنة من مالهم بقدر معلوم. اللسان ٤/٤٥ (خرج).

غَزْوٍ مَعَ رسولِ الله ﷺ أَوْ مَعَ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ ﴿ مَا نَالَ عَبِدُ اللهِ: فَحَسَبْتُ مَا كَانَ عَلَيهِ مِن الدَّيْنِ فَوَجَدْتُهُ أَلْفِي أَلْفٍ وَمئَتَي أَلْف! فَلَقِيَ حَكِيمُ بنُ حِزَام عَبْدَ الله بْنَ الزُّبَيْرِ، فَقَالَ: يَا بْنَ أُخِي، كَمْ عَلَى أُخي مِنَ الدَّيْنِ؟ فَكَتَمْتُهُ وَقُلْتُ: مِئَةُ أَلْف. فَقَالَ حَكِيمٌ: واللهِ مَا أَرَى أَمْوَالَكُمْ تَسَعُ هذِهِ. فَقَالَ عَبْدُ اللهِ: أَرَأَيْتُكَ إِنْ كَانَتْ أَلْفَي ألف وَمُتَتَيْ أَلْف؟ قَالَ: مَا أَرَاكُمْ تُطيقُونَ هَذَا، فَإِنْ عَجَزْتُمْ عَنْ شَيءٍ مِنْهُ فَاسْتَعِينُوا بي، قَالَ: وَكَانَ الزُّبَيرُ قَد اشْتَرَى الغَابَةَ بِسَبْعِينَ ومئة ألف، فَبَاعَهَا عَبدُ اللهِ بِأَلْفِ أَلْف وَسِتّمِئَةِ أَنْف، ثُمَّ قَامَ فَقَالَ: مَنْ كَانَ لَهُ عَلَى الزُّبَيرِ شَيْء فَلْيُوافِنَا بِالغَابَةِ، فَأَتَاهُ عَبدُ اللهِ بنُ جَعَفَر، وَكَانَ لَهُ عَلَى الزُّبَيرِ أَرْبَعَمَئةِ أَلْف، فَقَالَ لَعَبدِ الله: إنْ شِئْتُمْ تَرَكْتُهَا لَكمْ؟ قَالَ عَبدُ الله: لا، قَالَ: فَإِنْ شِئتُمْ جَعَلْتُمُوهَا فِيمَا تُؤَخِّرُونَ إِنْ إِخَّرْتُمْ، فَقَالَ عَبدُ الله: لا، قَالَ: فَاقْطَعُوا لِي قَطْعَةً، قَالَ عَبدُ الله: لَكَ مِنْ هاهُنَا إِلَى هَاهُنَا. فَبَاعَ عَبدُ اللهِ مِنهَا فَقَضَى عَنْهُ دَينَه وَأَوْفَاهُ، وَبَقِيَ مِنْهَا أَرْبَعَةُ أَسْهُم وَنِصْفٌ، فَقَدِمَ عَلَى مُعَاوِيَة وَعَنْدَهُ عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ، وَالْمُنْذِرُ بْنُ الزُّبَيْرِ، وَابْنُ زَمْعَةَ، فَقَالَ لَهُ مُعَاوِيَةُ: كَمْ قُوِّمَتِ الغَابَةُ؟ قَالَ: كُلُّ سَهْم بمئّة ألف، قَالَ: كَمْ بَقِيَ مِنْهَا؟ قَالَ: أَرْبَعَةُ أَسْهُم وَنصْفٌ، فَقَالَ المُنْذِرُ بْنُ الزُّبَيرِ: قَدْ أَخَذْتُ مِنْهَا سَهِماً بِمِئَةِ أَلْف، قَالَ عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ: قَدْ أَخَذْتُ مِنْهَا سَهْماً بمئَةِ أَلْف. وَقَالَ ابْنُ زَمْعَةَ: قَدْ أَخَذْتُ سَهْماً بِمِنَةِ أَلْف، فَقَالَ مُعَاوِيَةُ: كَمْ بَقِيَ مِنْهَا؟ قَالَ: سَهْمٌ ونصْفُ سَهْم، قَالَ: قَدْ أَخَذْتُهُ بِخَمْسِينَ وَمِئَةِ أَلْف. قَالَ: وَبَاعَ عَبِدُ اللهُ بْنُ جَعفَر نَصيبهُ مِنْ مَعَاوِيَةَ بِسَتِّمِئَةِ أَلْف، فَلَمَّا فَرَغَ ابْنُ الزُّبَيرِ مِنْ قَضَاءِ دَيْنِهِ، قَالَ بَنُو الزُّبَيرِ: اقسمْ بَينَنَا ميراثَنا، قَالَ: وَاللهِ لا أَقْسِمُ بَيْنَكُمْ حَتَّى أَنَادِي بِالْمَوْسِمِ أَرْبَعَ سنينَ: أَلَا مَنْ كَانَ لَهُ عَلَى الزُّبَيرِ دَيْنٌ فَلْيَأْتِنَا فَلْنَقْضِهِ. فَجَعَلَ كُلِّ سَنَةٍ يُنَادِي في المَوْسِم، فَلَمَّا مَضَى أرْبَعُ سنينَ قَسَمَ بيْنَهُمْ وَدَفَعَ الثُّلُثَ. وَكَانَ للزُّبَيْرِ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ، فَأَصَابَ كُلَّ امرَأَةٍ أَلْفُ ألف وَمِتَتَا أَلْف، فَجَميعُ مَالِه خَمْسُونَ أَلْف أَلْف وَمِئْتَا أَلْف. رواه البخاري.

## ٢٦ـ باب تحريم الظلم والأمر بردِّ المظالم

قَالَ الله تَعَالَى: ﴿مَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ وَلَا شَفِيعٍ يُطَاعُ﴾ [غـَانو: ١٨]، وَقَالَ تَعَالَى: ﴿وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن نَصِيرٍ﴾ [الحـتج: ٧١].

وأمَّا الأحاديث فمنها: حديث أبي ذر صِّيَّتُهُ المتقدم(١) في آخر باب المجاهدة.

<sup>(</sup>١) انظر الحديث (١١١).

٢٠٣ - وعن جابر ﴿ اللهُ عَلَيْهُ: أَن رَسُول اللهُ ﷺ قَالَ: «اتَّقُوا الظَّلْمَ؛ فَإِنَّ الظُّلْمَ ظُلُمَاتُ يَوْمَ القِيَامَةِ. وَاتَّقُوا الشُّحَّ؛ فَإِنَّ الشُّحَّ أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ. حَمَلَهُمْ عَلَى أَنْ سَفَكُوا دِمَاءهُمْ، وَاسْتَحَلُّوا مَحَارِمَهُمْ وواه مسلم.

٢٠٤ ـ وعن أبي هريرة على أن رَسُول الله عَلَيْ، قَالَ: «لَتُؤَدُّنَّ الحُقُوقَ إِلَى أَهْلِهَا يَومَ القِيَامَةِ، حَتَّى يُقَادَ للشَّاقِ الجَلْحَاءِ<sup>(١)</sup> مِنَ الشَّاقِ القَرْنَاءِ» رواه مسلم.

٢٠٦ ـ وعن عائشة ﴿ إِنَّا: أَن رَسُول الله ﷺ ، قَالَ: «مَنْ ظَلَمَ قيدَ شِبْرٍ مِنَ الأَرْضِ ، طُوِّقَهُ مِنْ سَبْعِ أَرَضينَ » مُتَّفَقُ عَلَيهِ .

٢٠٧ ـ وعن أبي موسى وهيه، قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله ﷺ: «إنَّ الله لَيُمْلِي لِلظَّالِم، فَإِذَا أَخَذَهُ لَمْ يُفْلِتُهُ»، ثُمَّ قَرَأً: ﴿وَكَذَلِكَ أَخَذُ رَبِكَ إِذَا أَخَذَ ٱلْقُرَىٰ وَهِيَ ظَالِمَةُ إِنَّ أَخَذَهُ وَالِيَمْ شَدِيدُ ﴿ إِذَا أَخَذَهُ اللَّهُ مَا لَا لَهُ أَنْ أَخَذَهُ وَاللَّهُ إِذَا الْخَذَهُ اللَّهُ وَاللَّهُ إِنَّا أَخَذَهُ وَاللَّهُ إِذَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

٢٠٨ ـ وعن معاذ رضي قَالَ: بَعَثَنِي رَسُول الله ﷺ، فَقَالَ: ﴿إِنَّكَ تَأْتِي قَوْماً مِنْ

۲۰۳ ـ أخرجه: مسلم ۱۸/۸ (۲۵۷۸).

٢٠٤ أخرجه: مسلم ١٨/٨ (٢٥٨٢).

٠٠٠ أخرجه: البخاري ٥/ ٢٢٣ (٤٤٠٢)، ومسلم ٥/ ٨٥ (٢٦) (١١٩) و(١٢٠).

٢٠٦ \_ أخرجه: البخاري ٣/ ١٧٠ (٢٤٥٣)، ومسلم ٥/ ٥٥ (١٦١٢). قال المصنف في شرح صحيح مسلم: «فيه تحريم الظلم، وتحريم الغصب وتغليظ عقوبته».

۲۰۷ \_ أخرجه: البخاري ٦/ ٩٣ (٤٦٨٦)، ومسلم ٨/ ١٩ (٢٥٨٣).

٢٠٨ - أخرجه: البخاري ٢/١٥٨ (١٤٩٦). عن ابن عباس أن النبي على قال لمعاذ:... وأخرجه: مسلم ١/٣٧ (٢٩) (١٩).

<sup>(</sup>١) الجلحاء: التي لا قرن لها. النهاية ١/ ٢٨٤.

أَهلِ الْكِتَابِ فَادْعُهُمْ إِلَى شَهَادَةِ أَنْ لا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَأَنِّي رسولُ اللهُ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِلْلِكَ، فَأَعْلِمُهُمْ أَنَّ اللهَ قَدِ افْتَرضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَواتٍ في كُلِّ يَوْمٍ وَلَيلَةٍ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِلْلِكَ، فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللهَ قَدِ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُؤخَذُ مِنْ أَغْنِيَا يُهِمْ فَتُرَدُّ عَلَى أَطَاعُوا لِلْلِكَ، فَإِيَّاكَ وَكَرَائِمَ (١) أَمْوَالِهِمْ، وَاتَّقِ دَعْوَةَ المَظْلُومِ؛ فإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَها وَبَيْنَ اللهِ حِجَابٌ (٢) مُتَّفَقٌ عَلَيهِ.

٢٠٩ - وعن أبي حُمَيدِ عبد الرحمٰن بن سعد السَّاعِدِي وَهُمُهُ، قَالَ: اسْتَعْمَلَ النَّبِيُّ وَجُلاً مِنَ الأَزْدِ (٢) يُقَالُ لَهُ: ابْنُ اللَّنْبِيَّةِ عَلَى الصَّدَقَةِ، فَلَمَّا قَدِمَ، قَالَ: هَذَا لَكُمْ، وَهَذَا أُهْدِيَ إِلَيَّ، فَقَامَ رسولُ الله ﷺ عَلَى المعنْبَرِ فَحَمِدَ الله وَاثْنَى عَلَيهِ، ثُمَّ قَالَ: «أَمَّا بَعدُ، فَإِنِي اللهُ، فَيَاتِي فَيَقُولُ: هَذَا لَكُمْ بَعدُ، فَإِنِي اللهُ، فَيَاتِي فَيَقُولُ: هَذَا لَكُمْ وَهَذَا هَدِينَ أُهْدِينَ إِلَيَّ، أَفَلا جَلَسَ في بيت أبِيهِ أَوْ أُمِّهِ حَتَّى تَأْتِيهُ هَدِيَّتُهُ إِنْ كَانَ صَادِقاً، واللهِ لا يَأْخُذُ أَحَدُ مِنْكُمْ شَيئاً بِغَيرِ حَقِّهِ إِلَّا لَقِي اللهُ تَعَالَى، يَحْمِلُهُ يَوْمَ القِيَامَةِ، فَلا أَعْرِفَنَ أَحَداً مِنْكُمْ لَقِيَ الله يَعْمِلُ بَعِيراً لَهُ رُغَاءً (١)، أَوْ بَقَرَةً لَهَا خُوَارٌ، أَوْ شَاةً فَلا أَعْرِفَنَ أَحَداً مِنْكُمْ بَيَاضُ إِبْطَيْهِ، فَقَالَ: «اللَّهُمَّ هَلْ بَلَّغْتُ» ثلاثاً مُتَّفَقٌ عَلَيهِ.

٢١١ - وعن عبد الله بن عمرو بن العاص في، عن النّبي على الله عنه الله عنه على الله عنه الله عنه عنه على الله عنه عنه عنه عنه عنه عنه عنه على الله عنه عنه على الله عنه عنه على الله عنه عنه على الله عنه على الله عنه على الله عنه على الله عنه عنه على الله عنه على الله عنه الله عنه

٢٠٩ ـ أخرجه: البخاري ٢/ ٢٠٩ (٢٥٩٧)، ومسلم ٦/ ١١ (١٨٣٢) (٢٦).

۲۱۰ ـ أخرجه: البخاري ۳/ ۱۷۰ (۲٤٤٩).

٢١١ ـ أخرجه: البخاري ٩/١ (١٠)، وأخرجه: مسلم ٧/١٤ (٦٤) (٤٠) بالشطر الأول فقط.

<sup>(</sup>١) كرائم أموالهم: أي نفائسها التي تتعلق بها نفس مالكها ويختصها لها. النهاية ٤/١٦٧.

<sup>(</sup>٢) قال المصنف في شرح صحيح مسلم ١٧٧/١ (٢٩): «أي أنها مسموعة لا ترد».

 <sup>(</sup>٣) الأزد: تجمع قبائل وعمائر كثيرة في اليمن. اللسان ١/ ١٣٠ (أزد).

<sup>(</sup>٤) الرغاء: صوَّت الإبل. والخوار: صوت البقر. وتيعر: تصيح وصوتها اليعار. النهاية ٢/ ٨٧ و ٢٤٠ و٢٩٧.

٢١٢ ـ وعنه ﴿ كُورُ وَمُ اللَّهُ عَلَى ثَقَلِ النَّبِيِّ ﷺ رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ كِرْكِرَةُ، فَمَاتَ، فَقَالُ رَسُولِ الله ﷺ: «هُوَ في النَّارِ» فَذَهَبُوا يَنْظُرُونَ إِلَيْه، فَوَجَدُوا عَبَاءةً قَدْ غَلَّهَا. رواه البخاري.

٢١٤ ـ وعن أبي أمامة إياس بن ثعلبة الحارثي ﴿ مَن رَسُول الله ﷺ ، قَالَ: «مَن اقْتَطَعَ حَقَّ امْرئ مُسْلِم بيَمينه ، فَقدْ أَوْجَبَ اللهُ لَهُ النَّارَ ، وَحَرَّمَ عَلَيهِ الجَنَّة » فَقَالَ رَجُلٌ: وإنْ كَانَ شَيْئاً يَسيراً يَا رَسُول الله ؟ فَقَالَ: «وإنْ قَضيباً مِنْ أَرَاك » رواه مسلم .

٧١٥ ـ وعن عَدِيّ بن عُميْرَةَ صَيْدً، قَالَ: سمعت رَسُول الله ﷺ، يقول: «مَنِ اسْتَعْمَلْنَاهُ مِنْكُمْ عَلَى عَمَل، فَكَتَمَنَا مِخْيَطاً فَمَا فَوْقَهُ، كَانَ غُلُولاً يَأْتِي به يَومَ القِيَامَةِ» فَقَامَ

٢١٢ ـ أخرجه: البخاري ١٩/٤ (٣٠٧٤).

٢١٣ ـ أخرجه: البخاري ٥/ ٢٢٤ (٤٤٠٦)، ومسلم ٥/ ١٠٨ (٢٦٧٩) (٢٩).

٢١٤ - أخرجه: مسلم ١/ ٨٥ (١٣٧) (٢١٨).

٧١٥ أخرجه: مسلم ٦/١١ (١٨٣٣) (٣٠).

<sup>(</sup>١) قال النووي في شرح صحيح مسلم ٦/١٥١ (١٦٧٩): «أضافه النبي ﷺ إلى مضر لأنهم كانوا يعظمونه أكثر من غيرهم».

إليه رَجُلٌ أَسْوَدُ مِنَ الأنْصَارِ، كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَيْهِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله، اقْبَلْ عَنِّي عَمَلَكَ، قَالَ: «وَمَا لَكَ؟» قَالَ: مَنِ اسْتَعْمَلْنَاهُ عَلَى: «وَمَا لَكَ؟» قَالَ: مَنِ اسْتَعْمَلْنَاهُ عَلَى عَمَلٍ فَلْيَجِئْ بِقَلِيله وَكَثيره، فَمَا أُوتِيَ مِنْهُ أَخَذَ، وَمَا نُهِيَ عَنْهُ انْتَهَى، رواه مسلم.

٢١٨ - وعن أبي هُريرةَ عَلَيْهُ: أنَّ رسولَ الله عَلَيْهُ، قَالَ: «أتدرونَ مَنِ المُفْلِسُ؟» قالوا: المفْلسُ فِينَا مَنْ لا دِرهَمَ لَهُ ولا مَتَاع، فَقَالَ: «إنَّ المُفْلسَ مِنْ أُمَّتِي مَنْ يأتي يَومَ القيامَةِ بصلاةٍ وصيامٍ وزَكاةٍ، ويأتي وقَدْ شَتَمَ هَذَا، وقَذَفَ (٣) هَذَا، وَأَكُلَ مالَ هَذَا، وسَفَكَ دَمَ مَذَا، وَضَرَبَ هَذَا، فَيُعْطَى هَذَا مِنْ حَسَناتُهِ، وهَذَا مِنْ حَسناتُهِ، فإنْ فَنِيَتْ حَسَناتُه قَبْل أنْ مُقضى مَا عَلَيهِ، أُخِذَ منْ خَطَاياهُم فَطُرِحَتْ عَلَيهِ، ثُمَّ طُرِحَ في النَّارِ» رواه مُسلم.

٢١٦ ـ أخرجه: مسلم ١/ ٧٥ (١١٤) (١٨٢).

۲۱۷ - أخرجه: مسلم ٦/ ٣٧ (١٨٨٥) (١١٧).

۲۱۸ ـ أخرجه: مسلم ۱۸/۸ (۲۵۸۱) (۹۹).

<sup>(</sup>١) البردة: نوع من الثياب، والغلول: السرقة من الغنيمة. النهاية ١١٦٦ و٣/ ٣٨٠.

<sup>(</sup>٢) قال المصنف في شرح صحيح مسلم ٧/ ٢٧ (١٨٨٥): «المحتسب: هو المخلص لله تعالى. وفي الحديث تنبيه على جميع حقوق الآدميين، وأن الجهاد والشهادة وغيرهما من أعمال البر لا يكفر حقوق الآدميين، وإنما يكفر حقوق الله تعالى».

<sup>(</sup>٣) القذف: رمى المرأة بالزنى أو ما كان في معناه. النهاية ٢٩/٤.

٢١٩ ـ وعن أم سلمة ﴿ إِنَّا رَسُول الله ﷺ قَالَ: ﴿ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ ، وَإِنَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ إِلَيَّ ، وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُونَ ٱلْحَنَ بِحُجِّتِهِ مِنْ بَعْضٍ ، فَأَقْضِيَ لَهُ بِنَحْوِ مَا السَّمِ ، فَمَنْ قَضَيتُ لَهُ بِحَقِّ أَخِيهِ فَإِنَّما أَقطَعُ لَهُ قِطعةً مِنَ النَّارِ » مُتَّفَقٌ عَلَيهِ .

«ألْحَن» أي: أعلم.

٢٢٠ ـ وعن ابن عمر هي، قَالَ: قَالَ رَسُول الله على: «لَنْ يَزَالَ المُؤْمِنُ في فُسْحَةٍ (١) مِنْ دِينهِ مَا لَمْ يُصِبْ دَماً حَرَاماً» رواه البخاري.

٢٢١ ـ وعن خولة بنتِ عامر الأنصارية، وهي امرأة حمزة فله وعنها، قَالَتْ: سمعت رَسُول الله ﷺ، يقول: ﴿إِنَّ رِجَالاً يَتَخَوَّضُونَ (٢) في مَالِ الله بغيرِ حَقَّ، فَلَهُمُ النَّارُ يَومَ القِيَامَةِ» رواه البخاري.

## ٢٧. باب تعظيم حرمات المسلمين وبيان حقوقهم

### والشفقة عليهم ورحمتهم

قَالَ الله تَعَالَى: ﴿ وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمَتِ اللّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِندَ رَبِّهِ ﴾ [الحتج: ٣٠] ، وقالَ تَعَالَى: ﴿ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَتَهِرَ اللّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ ﴿ [الحَج: ٣٢] ، وقالَ تَعَالَى: ﴿ وَالْخَفِضْ جَنَامَكَ لِلْمُومِنِينَ ﴾ [الحِجر: ٨٨] ، وقالَ تَعَالَى: ﴿ مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا ﴾ [المائدة: ٣٢] .

٧٢٣ ـ وعنه، قَالَ: قَالَ رَسُول الله ﷺ: «مَنْ مَرَّ في شَيْءٍ مِنْ مَسَاجِدِنا، أَوْ

٢١٩ ـ أخرجه: البخاري ٩/ ٨٦ (٧١٦٩)، ومسلم ٥/ ١٢٨ (١٧١٣) (٤).

۲۲۰ ـ أخرجه: البخاري ۲/۹ (۲۸۲۲).

۲۲۱ أخرجه: البخاري ١٠٤/٤ (٣١١٨).

۲۲۲ أخرجه: البخاري ٣/١٦٩ (٢٤٤٦)، ومسلم ٨/ ٢٠ (٢٥٨٥) (٦٥).

**۲۲۳** أخرجه: البخاري ۹/ ۲۲ (۷۰۷۵)، ومسلم ۸/۳۳ (۲۲۱۵) (۱۲۲).

<sup>(</sup>١) فسحة: سعة. النهاية ٣/ ٤٤٥.

 <sup>(</sup>٢) قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري ٦/٦٣٦ (٣١١٨): «أي يتصرفون في مال المسلمين بالباطل».

أَسْوَاقِنَا، وَمَعَهُ نَبْلٌ فَلْيُمْسِكْ، أَوْ لِيَقْبِضْ عَلَى نِصَالِهَا(١) بِكَفّه؛ أَنْ يُصِيبَ أَحَداً مِنَ المُسْلِمِينَ مِنْهَا بِشَيْءَ» مُتَّفَقٌ عَلَيهِ.

٢٢٤ ـ وعن النعمان بن بشير رها ، قَالَ: قَالَ رَسُول الله عَلَى: «مَثَلُ المُؤْمِنينَ في تَوَادِّهِمْ وتَرَاحُمهمْ وَتَعَاطُفِهمْ ، مَثَلُ الجَسَدِ إِذَا اشْتَكَى مِنْهُ عُضْوٌ تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ الجَسَدِ إِذَا اشْتَكَى مِنْهُ عُضْوٌ تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ الجَسَدِ إِلاَ السَّهَرِ والحُمَّى » مُتَّفَقٌ عَلَيهِ .

٢٢٥ - وعن أبي هريرة ﴿ مَنْ اللَّهُ مَ قَالَ: قَبَّلَ النَّبِي ﷺ الحَسَنَ بْنَ عَلَي ﴿ وَعِنْدَهُ الأَقْرَعُ بْنُ حَايِس، فَقَالَ الأَقْرَعُ: إن لِي عَشرَةً مِنَ الوَلَدِ مَا قَبَّلْتُ مِنْهُمْ أَحَداً. فَنَظَرَ إِلَيْهِ رَسُولَ الله ﷺ، فَقَالَ: «مَنْ لا يَرْحَمْ لَا يُرْحَمْ!» مُتَّفَقٌ عَلَيهِ.

٢٢٦ ـ وعن عائشة رها، قَالَتْ: قَدِمَ نَاسٌ مِنَ الأَعْرَابِ عَلَى رسولِ الله ﷺ،
 فقالوا: أَتُقَبِّلُونَ صِبْيَانَكُمْ؟ فَقَالَ: «نَعَمْ» قالوا: لَكِنَّا والله مَا نُقَبِّلُ! فَقَالَ رَسُولَ الله ﷺ:
 «أَوَ أَمْلِكُ إِنْ كَانَ اللهُ نَزَعَ مِنْ قُلُوبِكُم الرَّحْمَةَ!» مُتَّفَقٌ عَلَيهِ.

٢٢٧ - وعن جرير بن عبد الله ظليه، قَالَ: قَالَ رَسُول الله عليه: «مَنْ لَا يَرْحَم النَّاسَ
 لَا يَرْحَمْهُ الله » مُتَّفَقٌ عَلَيهِ.

٢٢٨ - وعن أبي هريرة ﴿ الله عَلَيْهِ: أَنَّ رَسُولَ الله عَلَيْهُ، قَالَ: ﴿ إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ لَلنَّاسِ فَلْيُخَفِّفُ، فَإِن فيهِم الضَّعِيفَ وَالسَّقِيمَ وَالكَبيرَ، وَإِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ لِنَفْسِهِ فَلْيُطَوِّلُ مَا شَاءَ» مُتَّفَقٌ عَلَيهِ.

وفي رواية: «وذًا الحَاجَةِ».

٢٢٩ ـ وعن عائشة ﴿ النَّاسُ فَلَفْرَضَ عَلَيْهِمْ. مُتَّفَقٌ عَلَيهِ.
 يَعْمَلَ بِهِ؛ خَشْيَةَ أَنْ يَعمَلَ بِهِ النَّاسُ فَيُفْرَضَ عَلَيْهِمْ. مُتَّفَقٌ عَلَيهِ.

٢٢٤ ـ أخرجه: البخاري ٨/١١ (٢٠١١)، ومسلم ٨/٢٠ (٢٥٨٦) (٢٦).

**٧٢٥** أخرجه: البخاري ٨/٨ (٦٠١١)، ومسلم ٧/ ٧٧ (٢٣١٨) (٦٥).

۲۲٦ ـ أخرجه: البخاري ٨/٩ (٩٩٨)، ومسلم ٧/ ٧٧ (٢٣١٧) (٦٤).

٣٢٧ ـ أخرجه: البخاري ٩/ ١٤١ (٧٣٧٦)، ومسلم ٧/ ٧٧ (٢٣١٩) (٢٦).

۲۲۸ أخرجه: البخاري ١/ ١٨٠ (٧٠٣)، ومسلم ٢/٣٤ (٤٦٧) (١٨٥).

٢٢٩ ـ أخرجه: البخاري ٢/ ٦٢ (١١٢٨)، ومسلم ٢/ ١٥٦ (٧١٨) (٧٧).

<sup>(</sup>١) أي حديدة السهم. اللسان ١٦٧/١٤ (نصل).

٢٣٠ - وَعَنْهَا رَضَّا، قَالَتْ: نَهَاهُمُ النَّبِيُّ ﷺ عنِ الوِصَال<sup>(١)</sup> رَحمَةً لَهُمْ، فَقَالُوا: إِنَّكَ تُواصِلُ؟ قَالَ: "إِنِّي لَسْتُ كَهَيْتَتِكُمْ، إِنِّي أَبِيتُ يُطْعمُني رَبِّي وَيَسقِيني مُتَّفَقٌ عَلَيهِ.

مَعنَاهُ: يَجْعَلُ فِيَّ قُوَّةَ مَنْ أَكَلَ وَشَرِبَ.

٢٣١ - وعن أبي قَتادةَ الحارثِ بن رِبعِي ﴿ مَالَ: قَالَ رَسُولَ اللهُ ﷺ: "إِنِّي الْمُتَّومُ إِلَى الصَّبِيِّ فَأَتَجَوَّزَ في صَلاتي الصَّبِيِّ فَأَتَجَوَّزَ في صَلاتي كَرَاهية أَنْ أَشُقَ عَلَى أُمِّهِ وواه البخاري.

٢٣٢ ـ وعن جندب بن عبد الله ظله، قَالَ: قَالَ رَسُول الله ﷺ: «مَنْ صَلَّى صَلاةَ الصَّبْحِ فَهُوَ في ذِمَّةِ (مَنْ صَلَّى صَلاةَ الصَّبْحِ فَهُوَ في ذِمَّة (٢) الله فَلَا يَطْلُبُنَّكُمُ الله مِنْ ذِمَّته بشَيءٍ، فَإِنَّهُ مَنْ يَطْلُبُهُ مَنْ ذَمَّته بشَيءٍ يُدُركُهُ، ثُمَّ يَكُبُّهُ عَلَى وَجْهِهِ في نَارِ جَهَنَّمَ (واه مسلم.

٢٣٣ - وعن ابن عمر الله الله على الله على الله الله الله المُسْلِمُ أَخُو المُسْلِم، لا يَظْلِمهُ، وَلَا يُسْلَمُهُ. مَنْ كَانَ في حَاجَة أخيه، كَانَ الله في حَاجَته، وَمَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِم كُرْبَةً، فَرَّجَ الله عَنْهُ بها كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ يَومِ القِيَامَةِ، وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِماً سَتَرَهُ الله يَومَ القِيامَةِ، وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِماً سَتَرَهُ الله يَومَ القِيامَةِ» مُتَّفَقٌ عَلَيهِ.

٢٣٤ - وعن أبي هريرة على ، قَالَ: قَالَ رَسُول الله على: «المُسْلِمُ أَخُو المُسْلِمُ، لَا يَخُونُهُ، وَلَا يَخُذُلُهُ، كُلُّ المُسْلِمِ عَلَى المُسْلِم حَرَامٌ عِرْضُهُ وَمَالهُ وَدَمُهُ، لَا المُسْلِم حَرَامٌ عِرْضُهُ وَمَالهُ وَدَمُهُ، التَّقُوى هاهُنَا، بحَسْب امْريْ مِنَ الشَّرِّ أَنْ يَخْقِرَ أَخَاهُ المُسْلِم » رواه الترمذي، وقالَ: «حديث حسن».

٢٣٠ - أخرجه: البخاري ٣/ ٤٨ (١٩٦٤)، ومسلم ٣/ ١٣٤ (١١٥٠) (١٦).

٢٣١ - أخرج، البخاري ١/١٨١ (٧٠٧). أتجوز: أخففها وأقللها. أشق: أي أثقل عليهم، من المشقة. النهاية ١/ ٣١٥ و٢/ ٤٩١.

۲۳۲ ـ أخرجه: مسلم ۲/ ۱۲۵ (۲۵۷) (۲۲۲).

٣٣٣ ـ أخرجه: البخاري ٣/ ١٦٨ (٢٤٤٢)، ومسلم ٨/ ١٨ (٢٥٨٠) (٥٨).

٢٣٤ ـ أخرجه: أبو داود (٤٨٨٢)، وابن ماجه (٣٩٣٣)، والترمذي (١٩٢٧) وقال: «حديث حسن غريب».

<sup>(</sup>١) أي لا يفطر يومين أو أياماً. النهاية ٥/ ١٩٣.

<sup>(</sup>٢) قال المصنف في شرح صحيح مسلم ٣/ ١٣٧ (٢٥٧): «الذمة: هنا الضمان. وقيل: الأمان».

٢٣٥ ـ وعنه، قَالَ: قَالَ رَسُول الله ﷺ: «لا تَحَاسَدُوا، وَلَا تَنَاجَشُوا، وَلَا تَنَاجُشُوا، وَلَا تَبَا خَضُوا، وَلَا يَبِعْ بَعْضَى اللهِ عَلَى بَيْع بَعْض، وَكُونُوا عِبَادَ الله إِخْوَاناً، المُسْلِمُ أَخُو المُسْلِم: لَا يَظْلِمُهُ، وَلا يَحْقِرُهُ، وَلَا يَخْذُلُهُ، التَّقْوَى هاهُنَا ـ ويشير إلَى صدره ثلاث مرات ـ بحسب امْرئٍ مِنَ الشَّرِّ أَنْ يَحقِرَ أَخَاهُ المُسْلِمَ، كُلُّ المُسْلِم عَلَى المُسْلِم حَرَامٌ، دَمُهُ ومَالُهُ وعرْضُهُ اللهُ ومراه مسلم.

«النَّجْشُ»: أَنْ يزيدَ في ثَمَنِ سلْعَة يُنَادَى عَلَيْهَا في السُّوقِ وَنَحْوه، وَلَا رَغْبَةَ لَهُ في شرائها بَلْ يَقْصدُ أَنْ يَغُرَّ غَيْرَهُ، وهَذَا حَرَامٌ.

وَ «التَّدَابُرُ»: أَنْ يُعْرِضَ عَنِ الإنْسَانِ ويَهْجُرَهُ وَيَجْعَلهُ كَالشَّيءِ الَّذِي وَرَاء الظَّهْرِ وَالتُبُر.

٢٣٦ - وعن أنس رَهِ ، عن النَّبِي ﷺ ، قَالَ: «لَا يُؤمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبُّ لأخِيهِ مَا يُحِبُّ لأخِيهِ مَا يُحِبُّ لنَفْسِهِ » مُتَّفَقٌ عَلَيهِ.

٢٣٧ ـ وعنه، قَالَ: قَالَ رَسُول الله ﷺ: «انْصُرْ أَخَاكَ ظَالِماً أَوْ مَظْلُوماً» فَقَالَ رَجَل: يَا رَسُول اللهِ، أَنْصُرُهُ إِذَا كَانَ مَظْلُوماً، أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ ظَالِماً كَيْفَ أَنْصُرُهُ؟ قَالَ: «تخجُزُهُ ـ أَوْ تَمْنَعُهُ ـ مِنَ الظُلْمِ فَإِنَّ ذَلِكَ نَصرُهُ» رواه البخاري.

٢٣٨ ـ وعن أبي هريرة ﴿ الله الله الله الله عَلَى المُسْلِم عَلَى المُسْلِم عَلَى المُسْلِم عَلَى المُسْلِم خَمْسٌ: رَدُّ السَّلامِ، وَعِبَادَةُ المَريض، وَاتَّبَاعُ الجَنَائِزِ، وَإِجَابَةُ الدَّعْوَة، وتَشْميتُ (١) العَاطِسِ» مُتَّفَتٌ عَلَيهِ.

وفي رواية لمسلم: «حَقُّ المُسْلِم عَلَى المُسْلِم ستُّ: إِذَا لَقيتَهُ فَسَلِّمْ عَلَيهِ، وَإِذَا دَعَاكَ فَأَجِبْهُ، وإِذَا اسْتَنْصَحَكَ فَانْصَحْ لَهُ، وإِذَا عَطَسَ فَحَمِدَ الله فَشَمَّتُهُ، وَإِذَا مَرِضَ فَعُدْهُ، وَإِذَا مَاتَ فَاتَّبِعْهُ».

۲۳۰ أخرجه: مسلم ۸/ ۱۰ (۲۰۲۶) (۳۲).

٢٣٦ ـ انظر الحديث (١٨٣).

۲۳۷ ـ أخرجه: البخاري ۲۸/۹ (۲۹۵۲).

٣٨٨ ـ أخرجه: البخاري ٢/ ٩٠ (١٢٤٠)، ومسلم ٧/٣ (٢١٦٢) (٤) و(٥).

<sup>(</sup>١) أي الدعاء بالخير والبركة. النهاية ٢/ ٤٩٩.

٢٣٩ ـ وعن أبي عُمَارة البراء بن عازب في قال: أمرنا رَسُول الله على بسبع، ونهانا عن سبع: أمرنا بعيادة المريض، واتباع الجنازة، وتَشْمِيتِ العاطس، وإبْرار المُقْسِم، ونَصْرِ المَظْلُوم، وَإجَابَةِ الدَّاعِي، وَإِفْشَاءِ السَّلامِ، ونَهَانَا عَنْ خَواتِيمٍ أَوْ تَخَتُّم بالذَّهَبِ، وَعَنْ شُرْبِ بالفِضَّةِ، وَعَن الممياثِرِ الحُمْرِ، وَعَن القَسِّيِّ، وَعَنْ لُبْسِ الحَريرِ والإسْتبرَقِ وَالدِّيبَاجِ. مُتَّقَقٌ عَلَيهِ.

وفي رواية: وَإِنْشَادِ الضَّالَّةِ في السَّبْعِ الأُوَل.

«المَيَاثِرُ» بياء مثنَّاة قبل الألفِ، وثاء مُثَلَّثَة بعدها: وهي جَمْعُ ميثَرة، وهي شيء يُتَّخَذُ مِنْ حرير وَيُحْشَى قطناً أَوْ غيره، وَيُجْعَلُ في السَّرْجِ وَكُور البَعير يجلس عَلَيهِ الراكب. «القَسِّيُّ» بفتح القاف وكسر السين المهملة المشددة: وهي ثياب تنسج مِنْ حرير وَكتَّانٍ مختلِطينِ. «وَإِنْشَادُ الضَّالَّةِ»: تعريفها.

## ٢٨- باب ستر عورات المسلمينوالنهي عن إشاعتها لغير ضرورة

قَالَ الله تَعَالَى: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ ٱلْفَنحِشَةُ فِى ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَمُنَّمَ عَذَابُ أَلِيمٌّ فِي ٱلدُّنَيَّا وَٱلْآخِرَةِ﴾ [النُّور: ١٩].

٢٤٠ ـ وعن أبي هريرة ﴿ عَنْهُ ، عن النَّبِيّ ﷺ ، قَالَ : ﴿ لَا يَسْتُرُ عَبْدٌ عَبْداً في الدُّنْيَا إلَّا سَتَرَهُ اللهُ يَوْمَ القِيَامَةِ » رواه مسلم .

٢٤١ ـ وعنه، قَالَ: سمعت رَسُول الله ﷺ، يقول: "كُلُّ أُمَّتِي مُعَافى إلَّا المُجَاهِرِينَ (١)، وَإِنَّ مِنَ المُجَاهَرَةِ أَنْ يَعْمَلَ الرَّجُلُ بِاللَّيلِ عَمَلاً، ثُمَّ يُصْبِحُ وَقَدْ سَتَرَهُ المُجَاهِرِينَ (١)، وَإِنَّ مِنَ المُجَاهَرَةِ أَنْ يَعْمَلَ الرَّجُلُ بِاللَّيلِ عَمَلاً، ثُمَّ يُصْبِحُ اللهُ عَلَيهِ، فَيقُولُ: يَا فُلانُ، عَمِلت البَارِحَةَ كَذَا وَكَذَا، وَقَدْ بَاتَ يَسْتُرُهُ رَبُّهُ، وَيُصبِحُ يَكْشِفُ سَتْرَ اللهِ عَنْهِ مُتَّفَقٌ عَلَيهِ.

۲۳۹ ـ أخرجه: البخاري ۲/ ۹۰ (۱۲۳۹)، ومسلم ۲/ ۱۳۵ (۲۰۲۱) (۳).

٠٤٠ أخرجه: مسلم ٨/ ٢١ (٢٥٩٠) (٧٢).

٢٤١ ـ أخرجه: البخاري ٨/ ٢٤ (٦٠٦٩)، ومسلم ٨/ ٢٢٤ (٢٩٩٠) (٥٢).

<sup>(</sup>۱) قال النووي في شرح صحيح مسلم ٩/ ٢٧٢ (٢٩٩٠): "هم الذين جاهروا بمعاصيهم وأظهروها، وكشفوا ما ستر الله تعالى عليهم، فيتحدثون بها لغير ضرورة أو حاجة».

٢٤٢ ـ وعنه، عن النَّبِي ﷺ، قَالَ: ﴿إِذَا زَنَتِ الأَمَةُ فَتَبِيَّنَ زِنَاهَا فَلْيَجْلِدُهَا الحَدَّ، وَلا يُثَرِّبُ عَلَيْهَا، ثُمَّ إِنْ زَنَتِ الثَّالِثَةَ فَلْيَجْلِدُهَا الحَدَّ، وَلا يُثَرِّبُ عَلَيْهَا، ثُمَّ إِنْ زَنَتِ الثَّالِثَةَ فَلْيَجْلِدُهَا الحَدَّ، وَلا يُثَرِّبُ عَلَيْهَا، ثُمَّ إِنْ زَنَتِ الثَّالِثَةَ فَلْيَبِعْهَا وَلَوْ بِحَبْلِ مِنْ شَعَرِ» مُثَّقَتٌ عَلَيهِ.

«التثريب»: التوبيخ.

٢٤٣ ـ وعنه، قَالَ: أُتِيَ النَّبِيِّ ﷺ برجل قَدْ شَرِبَ خَمْراً، قَالَ: «اضْرِبُوهُ» قَالَ أَبُو هريرة: فَمِنَّا الضَّارِبُ بِيَدِهِ، وَالضَّارِبُ بِنَعْلِهِ، وَالضَّارِبُ بِنَعْلِهِ، قَالَ بَعضُ الضَّرَفَ، قَالَ بَعضُ القَومِ: أَخْزَاكَ الله، قَالَ: «لا تَقُولُوا هكذا، لَا تُعِينُوا عَلَيهِ الشَّيْطَانَ» رواه البخاري.

### ٢٩ـ باب قضاء حوائج المسلمين

قَالَ الله تَعَالَى: ﴿ وَأَفْكُلُواْ ٱلْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تَمُّلِحُونَ ﴾ [الحَج: ٧٧].

٧٤٥ ـ وعن أبي هريرة وَهُنه عن النّبي وَهُم القِيَامَة ، وَمَنْ نَقَسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ اللّهُ نَيَا الدُّنْيَا ، نَفَّسَ الله عَنْهُ كُربَةً مِنْ كُرَبِ يَوْمِ القِيَامَة ، وَمَنْ يَسَّر عَلَى مُعْسِرٍ يَسَّر الله عَلَيهِ في الدُّنْيَا وَالآخِرَة ، والله في عَونِ عَلَيهِ في الدُّنْيَا وَالآخِرة ، والله في عَونِ العَبْدِ مَا كَانَ العَبْدُ في عَونِ أُخِيهِ ، وَمَنْ سَلَكَ طَريقاً يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْماً سَهَّلَ الله لَهُ طَريقاً إِلَى الجَنَّة . وَمَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ في بَيت مِنْ بُيُوتِ اللهِ تَعَالَى ، يَتْلُونَ كِتَابَ الله ، وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ إلا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَة ، وَغَشِيتُهُمُ الرَّحْمَة ، وَحَقَّنْهُمُ المَلَائِكَة ، وَذَكَرَهُمُ الله في عِندَه . وَمَنْ بَطَّا بِهِ عَمَلُهُ لَمْ يُسْرِع بِهِ نَسَبُهُ (١) » رواه مسلم .

٢٤٢ ـ أخرجه: البخاري ٣/ ٩٣ (٢١٥٢)، ومسلم ٥/ ١٢٣ (١٧٠٣) (٣٠).

۲٤٣ ـ أخرجه: البخاري ٨/١٩٦ (٢٧٧٧).

٢٤٤ - انظر الحديث (٢٣٣).

۲٤٥ أخرجه: مسلم ۱/۸ (۲۲۹۹) (۳۸).

<sup>(</sup>١) قال النووي في شرح صحيح مسلم ٢٠/٩ (٢٦٩٩): «نفّس الكربة: أزالها. وفي الحديث: فضل قضاء حوائج المسلمين، ونفعهم بما تيسّر من علم أو مال أو معاونة أو إشارة بمصلحة

#### ٣٠ باب الشفاعة

قَالَ الله تَعَالَى: ﴿مَّن يَشْفَعْ شَفَنَعَةً حَسَنَةً يَكُن لَّهُ نَصِيبٌ مِّنْهَا ﴾ [النِّسَاء: ١٨٥٠

٢٤٦ - وعن أبي موسى الأشعري ﴿ قَالَ: كَانَ النَّبِي ﷺ إِذَا أَتَاهُ طَالِبُ حَاجَةٍ أَقبَلَ عَلَى جُلَسَائِهِ، فَقَالَ: «الشَّفَعُوا تُؤْجَرُوا، وَيَقْضِي الله عَلَى لِسَانِ نَبِيِّهِ مَا أُحبُّ مُتَّفَقٌ عَلَيهِ.

وفي رواية: «مَا شَاءَ».

٢٤٧ - وعن ابن عباس إلى في قِصَّةِ برِيرَةَ وَزَوْجِهَا، قَالَ: قَالَ لَهَا النَّبِيُ عَلَىٰ: «لَوْ رَاجَعْتِهِ؟» قَالَتْ: لَا حَاجَةَ لِي فِيهِ.
 رَاجَعْتِهِ؟» قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ تَأْمُرُنِي؟ قَالَ: «إِنَّمَا أَشْفَع» قَالَتْ: لَا حَاجَةَ لِي فِيهِ.
 رواه البخاري.

#### ٣١. باب الإصلاح بَيْنَ الناس

قَالَ الله تَعَالَى: ﴿ لَا خَيْرَ فِي كَثِيرِ مِن نَجُونِهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُونِ أَوْ إِصَلَيْجِ بَيْنَ النَّاسِ ﴾ [النساء: ١٦٨]، وقالَ تَعَالَى: ﴿ وَالصَّلَحُ خَيْرٌ ﴾ [النساء: ١٢٨]، وقالَ تَعَالَى: ﴿ وَالصَّلَحُ خَيْرٌ ﴾ [النساء: ١٢٨]، وقالَ تَعَالَى: ﴿ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ تَعَالَى: ﴿ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصَّلِحُواْ بَيْنَ أَخُويَكُمْ ﴾ [الانفال: ١]، وقالَ تَعَالَى: ﴿ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصَّلِحُواْ بَيْنَ أَخُويَكُمْ ﴾ [المنجرات: ١٥].

٢٤٨ - وعن أبي هريرة ﴿ اللَّهُ مُ قَالَ: قَالَ رَسُولَ اللهُ ﷺ: ﴿ كُلُّ سُلَامَى مِنَ النَّاسِ عَلَيهِ صَدَقَةٌ ، كُلَّ يَوْم تَطْلُعُ فِيهِ الشَّمْسُ: تَعْدِلُ بَيْنَ الاثْنَينِ صَدَقَةٌ ، وَتُعينُ الرَّجُلَ في دَابَّتِهِ فَتَحْمِلُهُ عَلَيْهَا ، أَوْ تَرْفَعُ لَهُ عَلَيْهَا مَتَاعَهُ صَدَقَةٌ ، وَالكَلِمَةُ الطَّلِيَّةُ صَدَقَةٌ ، وَبِكُلِّ خُطْوَةٍ تَمشِيهَا إِلَى الطَّلاةِ صَدَقَةٌ ، وَتُميطُ الأَذى عَنِ الطَّريقِ صَدَقَةٌ ، مُتَّفَقٌ عَلَيهِ .

ومعنى "تَعدِلُ بينهما": تُصْلِحُ بينهما بالعدل.

٧٤٩ ـ وعن أمِّ كُلْثُوم بنت عُقْبَة بن أبي مُعَيط ﴿ اللهُ عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ عَلَى ال

٢٤٦ ـ أخرجه: البخاري ٩/ ١٧١ (٧٤٧٦)، ومسلم ٨/ ٣٧ (٢٦٢٧) (١٤٥).

٧٤٧ ـ أخرجه: البخاري ٧/ ٦٢ (٥٢٨٥).

٢٤٨ - انظر الحديث (١٢٢).

۲٤٩ أخرجه: البخاري ٣/ ٢٤٠ (٢٦٩٢)، ومسلم ٨/ ٢٨ (٢٦٠٥) (١٠١).

أو نصيحة وغير ذلك، وفضل الستر على المسلمين، وفضل إنظار المعسر، وفضل المشي
 في طلب العلم، وفيه أن من كان عمله ناقصاً، لم يلحقه بمرتبة أصحاب الأعمال، فينبغي
 ألا يتكل على شرف النسب وفضيلة الآباء، ويقصر في العمل».

ﷺ، يَقُولُ: «لَيْسَ الكَذَّابُ الَّذِي يُصْلِحُ بَيْنَ النَّاسِ فَيَنْمِي خَيراً، أَوْ يَقُولُ خَيْراً» مُتَّفَقٌ عَلَيهِ.

وفي رواية مسلم زيادة، قَالَتْ: وَلَمْ أَسْمَعْهُ يُرَخِّصُ في شَيْءٍ مِمَّا يَقُولُهُ النَّاسُ إِلَّا في ثَلاثٍ، تَعْنِي: الحَرْبَ، وَالإِصْلَاحَ بَيْنَ النَّاسِ، وَحَدِيثَ الرَّجُلِ امْرَأْتَهُ، وَحَدِيثَ المَرْأَةِ زَوْجَهَا (١٠).

معنى «يَسْتَوضِعُهُ»: يَسْأَلهُ أَنْ يَضَعَ عَنْهُ بَعضَ دَيْنِهِ. «وَيَسْتَرفِقُهُ»: يَسأَلُهُ الرِّفْقَ. «وَالمُتَأَلِّي»: الحَالِفُ.

٢٥١ ـ وعن أبي العباس سهل بن سَعد الساعِدِيّ وَهِنْهُ: أَنَّ رَسُول الله عَنْهُ أَنَّ اس مَعَهُ بَنِي عَمرو بن عَوْفِ كَانَ بَيْنَهُمْ شَرَّ، فَخَرَجَ رسولُ الله عَنْهُ يُصْلِحُ بَينَهُمْ في أُنَاس مَعَهُ فَحُرِسَ رَسُول الله عَنْهُ مُ فَيَّالَ: يَا أَبا فَحُبِسَ رَسُول الله عَنْهُ وَحَانَتِ الصَّلاة فَهَلْ لَكَ أَنْ تَوُمَّ النَّاس؟ قَالَ: يَا أَبا بَكْر ، إِنَّ رَسُول الله عَنْهُ قَدْ حُبِسَ وَحَانَتِ الصَّلاة فَهَلْ لَكَ أَنْ تَوُمَّ النَّاس؟ قَالَ: نَعَمْ، إِنْ شِئْتَ، فَأَقَامَ بِلالُ الصَّلاة ، وتَقَدَّمَ أَبُو بَكْرِ فَكَبَّرَ وَكَبَّرَ النَّاسُ ، وَجَاءَ رَسُول الله عَنْهُ لَكُ أَنْ شَوْمً في الصَّلاة ، فَأَخَذَ النَّاسُ في التَّصْفيقِ ، وَكَانَ أَبُو بكر وَلَيْهُ لَا يَلْتَفْتَ، فإذَا رَسُول الله عَنْهُ أَشُارَ لَا يَلْتَفْتَ ، فإذَا رَسُول الله عَنْهُ أَشَارَ لَا يَاسُ في التَّصْفيقِ ، وَكَانَ أَبُو بكر وَلَيْهُ لَا يَاسُ في التَّصْفيقِ ، وَكَانَ أَبُو بكر وَلَهُ اللهُ وَلَا وَسُول الله عَنْهُ فَرَفَعَ أَبُو بَكُر وَلَيْهُ يَدَهُ فَحَمِدَ اللهَ ، وَرَجَعَ القَهْقَرَى (٢ وَرَاء هُ حَتَى قَامَ في الصَّلاة ، وَتَقَدَّمَ رَسُول الله عَنْهُ أَنُو بكر وَلَيْهُ لَانَّاسِ ، فَلَمَّا فَرَخَعَ القَهْقَرَى (٢ وَرَاء هُ حَتَى قَامَ في الصَّلاة أَنْهُ فَيَا النَّاسُ ، مَا لَكُمْ حِينَ نَابَكُمْ شَيْءٌ في الصَّلاةِ أَخَذُتُمْ في التَّصفيق؟! إِنَّمَا التَّصفيق وَالَا النَّاسُ ، مَا لَكُمْ حِينَ نَابَكُمْ شَيْءٌ في الصَّلاةِ أَخَذُتُمْ في التَصفيق؟! إِنَّمَا التَّصفيق وَا التَّصفيق في الصَلاة واخذَتُمْ في التَصفيق؟! إِنَّمَا التَّصفيق في الصَّلاة واخذُتُمْ في التَصفيق؟! إِنَّمَا التَصفيق في الصَّلاة واخذَا اللهُ المَالِ التَّاسِ ، فَلَا التَّاسُ ، مَا لَكُمْ حِينَ نَابَكُمْ شَيْءٌ في الصَّلاة واخذَتُهُمْ في التَصفيق؟! إِنَّمَا التَصفيق في المَنْ المَالِ المَالِهُ اللهُ المَالِ اللهُ المَالِ اللهُ المَالْمَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المَالِهُ المَالِقُولُ اللهُ اللهُ المَالِهُ المَالِهُ المَالِهُ المَالِهُ المَالِهُ المَالِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المَالِهُ المَالِهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المَالِهُ المَالِهُ المَالِهُ المَالِهُ المَالِهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ال

٠٥٠ \_ أخرجه: البخاري ٣/ ٢٤٤ (٢٧٠٥)، ومسلم ٥/ ٣٠ (١٥٥٧) (١٩).

٢٥١ ـ أخرجه: البخاري ٢/ ٨٨ (١٢٣٤)، ومسلم ٢/ ٢٥ (٤٢١) (١٠٢).

<sup>(</sup>۱) قال المصنف في شرح صحيح مسلم ٨/ ٣٣١ (٥٦٠٥): «معناه ليس الكذاب المذموم الذي يصلح بين الناس، بل هذا محسن، ولا خلاف في جواز الكذب في هذه الصور».

<sup>(</sup>٢) أي يمشي إلى خلفه. دليل الفالحين ٣/ ٢٤.

للنِّساء. مَنْ نَابَهُ شَيْءٌ في صَلاتِهِ فَلْيَقُلْ: سُبْحَانَ الله، فَإِنَّهُ لَا يَسْمَعُهُ أَحَدٌ حِينَ يقُولُ: سُبْحَانَ الله، فَإِنَّهُ لَا يَسْمَعُهُ أَحَدٌ حِينَ يقُولُ: سُبْحَانَ الله، إلَّا الْتَفَتَ. يَا أَبَا بَكُر: مَا مَنَعَكَ أَنْ تُصَلِّي بِالنَّاسِ جِينَ أَشَرْتُ إلَيْكَ؟»، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: مَا كَانَ يَنْبَغي لابْنِ أَبِي قُحَافَةَ أَنْ يُصَلِّي بِالنَّاسِ بَيْنَ يَدَيْ رَسُول الله ﷺ.

معنى «حُبِسَ»: أمْسَكُوهُ لِيُضِيفُوهُ.

### ٣٢. باب فضل ضعفة المسلمين والفقراء والخاملين

قَالَ الله تَعَالَى: ﴿وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْفَدَوْةِ وَالْمَشِيّ يُرِيدُونَ وَجْهَةُ. وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ﴾ [الكهف: ٢٦٨]٠

٢٥٢ - وعن حارثة بن وهْبِ ظَيْهُ، قَالَ: سمعت رَسُول الله ﷺ، يقولُ: «ألَا أُخْبِرُكُمْ بِأَهْلِ الجَنَّةِ؟ كُلُّ ضَعِيفُ مُتَضَعَفُ (١)، لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللهِ لأَبَرَّهُ، أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِأَهْلِ النَّارِ؟ كُلُّ عُتُلِّ جَوَّاظٍ مُسْتَكْبِرٍ» مُتَّفَقٌ عَلَيهِ.

«العُتُلُّ»: الغَلِيظُ الجَافِي. «وَالجَوَّاظُ»: بفتح الجيم وتشديد الواو وبالظاء المعجمة: وَهُوَ الجَمُوعُ المَنُوعُ، وَقِيلَ: الضَّحْمُ المُخْتَالُ في مِشْيَتِهِ، وَقِيلَ: القَصِيرُ البَطِينُ.

٢٥٣ ـ وعن أبي عباس سهل بن سعد الساعِدِيِّ ﴿ قَالَ: مَرَّ رَجُلٌ عَلَى النَّبِي ﷺ ، فَقَالَ لرَجُلٌ مِنْ أَشْرَافِ النَّاسِ، هَذَا وَاللهِ حَرِيٌّ إِنْ خَطَبَ أَنْ يُنْكَحَ، وَإِنْ شَفَعَ أَنْ يُشَفَّعَ. فَسَكَتَ رسولُ الله ﷺ ، ثُمَّ مَرَّ رَجُلٌ وَاللهِ حَرِيٌّ إِنْ خَطَبَ أَنْ يُنْكَحَ، وَإِنْ شَفَعَ أَنْ يُشَفَّعَ. فَسَكَتَ رسولُ الله ﷺ ، مُذَا رَجُلٌ مِنْ آخَرُ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ الله، هَذَا رَجُلٌ مِنْ فَقَالَ : يَا رَسُولَ الله، هَذَا رَجُلٌ مِنْ فَقَراءِ المُسْلِحِينَ، هَذَا حَرِيٌّ إِنْ خَطَبَ أَنْ لا يُنْكَحَ، وَإِنْ شَفَعَ أَنْ لا يُشَفَّعَ، وَإِنْ قَالَ أَنْ لا يُسْمَعَ لِقَولِهِ. فَقَالَ رَسُولَ الله ﷺ : «هَذَا خَيْرٌ مِنْ مِلْءِ الأَرْضِ مِثْلُ هَذَا» مُتَّفَقٌ عَلَيهِ.

۲۵۲ ـ أخرجه: البخاري ٦/ ١٩٨ (٤٩١٨)، ومسلم ٨/ ١٥٤ (٢٨٥٣) (٤٦).

۲۰۳ أخرجه: البخاري ١١٨/٨ (٦٤٤٧)، ولم أقف على رواية مسلم، وانظر: تحفة الأشراف ٣/ ٦٤٩ (٤٧٢٠) مع التعليق عليه.

<sup>(</sup>۱) قال النووي في شرح صحيح مسلم ٩/ ١٦١ (٢٨٥٣): "ضبطوا قوله: (متضعف) بفتح العين وكسرها المشهور الفتح، ومعناه يستضعفه الناس ويحتقرونه ويتجبرون عليه لضعف حاله في الدنيا، وأما رواية الكسر فمعناها: متواضع متذلل خامل واضع من نفسه، وليس المراد الاستيعاب في الطرفين".

قوله: «حَرِيُّ» هُوَ بفتح الحاءِ وكسر الراء وتشديد الياءِ: أي حَقيقٌ. وقوله: «شَفَعَ» بفتح الفاءِ.

٢٥٤ ـ وعن أبي سعيد الخدري ﴿ إِنَّهُ عن النَّبِيّ ﷺ قَالَ: «احْتَجَّتِ الجَنَّةُ والنَّارُ، فقالَ: «احْتَجَّتِ الجَنَّةُ والنَّارُ، فقالتِ النَّارُ: فِيَّ الجَبَّارُونَ وَالمُتَكَبِّرُونَ. وَقَالتِ الجَنَّةُ: فِيَّ ضُعَفَاءُ النَّاسِ وَمَسَاكِينُهُمْ، فَقَضَى اللهُ بَيْنَهُمَا: إنَّكِ الجَنَّةُ رَحْمَتِي أَرْحَمُ بِكِ مَنْ أَشَاءُ، وَإِنَّكِ النَّارُ عَذَابِي أُعَذِّبُ بِكِ مَنْ أَشَاءُ، وَإِنَّكِ النَّارُ عَذَابِي أُعَذِّبُ بِكِ مَنْ أَشَاءُ، وَإِنَّكِ النَّارُ عَذَابِي أُعَذِّبُ بِكِ مَنْ أَشَاءُ، وَلِكلَيْكُمَا عَلَيَّ مِلْؤُهَا» رواه مسلم.

٢٥٦ ـ وعنه: أنَّ امْرَأَةً سَوْدَاءَ كَانَتْ تَقُمُّ المَسْجِدَ، أَوْ شَابّاً، فَفَقَدَهَا، أَوْ فَقَدَهُ رسولُ الله ﷺ، فَفَقَدَهَا، أَوْ فَقَدَهُ رسولُ الله ﷺ، فَسَأَلَ عَنْهَا، أو عنه، فقالوا: مَاتَ. قَالَ: «أَفَلا كُنْتُمْ آذَنْتُمُونِي» فَكَأَنَّهُمْ صَغَّرُوا أَمْرَهَا، أَوْ أَمْرهُ، فَقَالَ: «دُلُّونِي عَلَى قَبْرِهِ» فَدَلُّوهُ فَصَلَّى عَلَيْهَا، ثُمَّ قَالَ: «إنَّ هذِهِ القُبُورَ مَمْلُوءةٌ ظُلْمَةً عَلَى أَمْلِهَا، وَإِنَّ الله تعالى يُنَوِّرُهَا لَهُمْ بِصَلاتِي عَلَيْهِمْ» مُتَّفَقٌ عَلَيهِ.

قوله: «تَقُمُّ» هُوَ بِفتح التاءِ وضم القاف: أي تَكْنُسُ. «وَالقُمَامَةُ»: الكُنَاسَةُ، «وَالقُمَامَةُ»: الكُنَاسَةُ، «وَالَنْتُمُونِي» بِمد الهمزة: أيْ: أعْلَمْتُمُونِي.

٧٥٧ ـ وعنه، قَالَ: قَالَ رَسُول الله ﷺ: «رُبَّ أَشْعَتَ أَعْبِرَ مَدْفُوعٍ بِالأَبْوابِ لَوْ أَشْعَتَ أَعْبِرَ مَدْفُوعٍ بِالأَبْوابِ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللهِ لأَبَرَّهُ اللهِ مسلم.

٢٥٨ ـ وعن أسامة ﴿ اللَّهِ عَنِ النَّبِيّ ﷺ قَالَ: ﴿ قُمْتُ عَلَى بَابِ الجَنَّةِ ، فَإِذَا عَامَّةُ مَنْ دَخَلَهَا المَسَاكِينُ ، وَأَصْحَابُ الجَدِّ مَحْبُوسُونَ ، غَيْرَ أَنَّ أَصْحَابَ النَّارِ قَدْ أُمِرَ بِهِمْ إِلَى النَّارِ . وَقُمْتُ عَلَى بَابِ النَّارِ فَإِذَا عَامَّةُ مَنْ دَخَلَهَا النّسَاءُ » مُتّفَقٌ عَلَيهِ .

«وَالْجَدُّ»: بفتح الجيم: الحَظُّ وَالغِنَى. وَقُولُه: «مَحْبُوسُونَ» أَيْ: لَمْ يُؤْذَنْ لَهُمْ بَعْدُ في دُخُولِ الجَنَّةِ.

٢٥٤ \_ أخرجه: مسلم ١٥١/٨ (٢٨٤٧).

٥٥٠ \_ أخرجه: البخاري ٦/١١٧ (٤٧٢٩)، ومسلم ٨/١٢٥ (٢٧٨٥) (١٨).

**٢٥٦ ـ** أخرجه: البخاري ١/١٢٤ (٤٥٨)، ومسلم ٣/٥٦ (٩٥٦) (٧١).

۲۵۷ \_ أخرجه: مسلم ۸/ ۱۵۶ (۲۸۵۶) (٤٨).

۲۰۸ ـ أخرجه: البخاري ٧/ ٣٩ (٥١٩٦)، ومسلم ٨/ ٨٨ (٢٧٣٦) (٩٣).

٢٥٩ ـ وعن أبي هريرة ﴿ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: ﴿ لَمْ يَتَكَلَّمْ فِي الْمَهْدِ إِلَّا ثَلاثَةٌ: عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ، وَصَاحِبُ جُرَيْج، وَكَانَ جُرَيْجٌ رَجُلاً عَابِداً، فَاتَّخَذَ صَوْمَعَةً فَكَانَ فِيهَا، فَأَتَنَّهُ أُمُّهُ وَهُوَ يُصَلِّي، فَقَالَتْ: يَا جُرَيْجُ، فَقَالَ: يَا رَبِّ أُمِّي وَصَلاتِي فَأَقْبَلَ عَلَى صَلاتِهِ فَانْصَرَفَتْ. فَلَمَّا كَانَ مِنَ الغَدِ أَتَتْهُ وَهُوَ يُصَلِّي، فَقَالَتْ: يَا جُرَيْجُ، فَقَالَ: أَيْ رَبِّ أُمِّي وَصَلاتِي، فَأَقْبَلَ عَلَى صَلاتِهِ، فَلَمَّا كَانَ مِنْ الْغَدِ أَنَتْهُ وَهُوَ يُصَلِّي، فَقَالَتْ: يَا جُرَيْجُ، فَقَالَ: أَيْ رَبِّ أُمِّي وَصَلاتِي، فَأَقْبَلَ عَلَى صَلَاتِهِ، فَقَالَتْ: اللَّهُمَّ لَا تُمِثْهُ حَتَّى يَنْظُرَ إِلَى وُجُوهِ المُومِسَاتِ. ۚ فَتَذَاكَرَ بَنُو إِسْرائِيل جُرَيْجاً وَعِبَادَتَهُ، وَكَانَتِ امْرَأَةٌ بَغِيٌّ يُتَمَثَّلُ بحُسْنِهَا، فَقَالَتْ: إِنْ شِئْتُمْ لأَفْتِنَنَّهُ، فَتَعَرَّضَتْ لَهُ، فَلَمْ يَلْتَفِتْ إِلَيْهَا، فَأْتَتْ رَاعِياً كَانَ يَأْوِي إِلَى صَوْمَعَتِهِ، فَأَمْكَنَتْهُ مِنْ نَفْسِهَا فَوقَعَ عَلَيْهَا، فَحَمَلَتْ، فَلَمَّا وَلَدَتْ، قَالَتْ: هُوَ مِنْ جُريج، فَأْتَوْهُ فَاسْتَنْزَلُوهُ وَهَدَمُوا صَوْمَعَتَهُ، وَجَعَلُوا يَضْرِبُونَهُ، فَقَالَ: مَا شَانْكُمْ؟ قَالُوا: زَنَيْتَ بهذِهِ البَغِيِّ فَوَلَدَتْ مِنْكَ. قَالَ: أَيْنَ الصَّبِيُّ؟ فَجَاؤُوا بِهِ فَقَالَ: دَعُوني حَتَّى أَصَلِّي، فَصَلَّى فَلَمَّا انْصَرفَ أَنَى الصَّبيَّ فَطَعنَ في بَطْنِهِ، وَقَالَ: يَا غُلاَمُ مَنْ ٱبُوكَ؟ قَالَ: فُلانٌ الرَّاعِي، فَأَقْبَلُوا عَلَى جُرَيْجِ يُقَبِّلُونَهُ وَيَتَمَسَّحُونَ بِهِ، وَقَالُوا: نَبْنِي لَكَ صَوْمَعَتَكَ مِنْ ذَهَب. قَالَ: لا، أْعِيدُوهَا مِنَّ طِينِ كَمَا كَانَتْ؛ فَفَعلُوا. وبَينَا صَبِيٌّ يَرْضَعُ منْ أُمِّهِ فَمَرَّ رَجُلٌ رَاكِبٌ عَلَى دَابَّةٍ فَارِهَةٍ وَشَارَةٍ حَسَّنَةٍ، فَقَالَتْ أُمُّهُ: اللَّهُمَّ اجْعَل ابْنِي مِثْلَ هَذَا، فَتَرَكَ الثَّدْيَ وَاقْبَلَ إِلَيْهِ فَنَظَرَ إِلَيْهِ، فَقَالَ: اللَّهُمَّ لَا تَجْعَلْنِي مِثْلَهُ، ثُمَّ اقْبَلَ عَلَى ثَدْيه فَجَعَلَ يَرتَضِعُ»، فَكَأنِّي أَنْظُرُ إِلَى رَسُولَ الله ﷺ وَهُوَ يَحْكِي ارْتَضَاعَهُ بِأَصْبَعِهِ السَّبَّابَةِ في فِيه، فَجَعَلَ يَمُصُّهَا، قَالَ: «وَمَرُّوا بِجَارِيَةٍ وَهُم يَضْرِبُونَهَا، ويَقُولُونَ: زَنَيْتِ سَرَقْتِ، وَهِيَ تَقُولُ: حَسْبِيَ اللهُ ونِعْمَ الوَكِيلُ. فَقَالَتْ أَمُّهُ: اللَّهُمَّ لَا تَجْعَل ابْنِي مِثْلَهَا، فَتَركَ الرَّضَاعَ ونَظَرَ إِلَيْهَا، فَقَالَ: اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مثْلَهَا، فَهُنَالِكَ تَرَاجَعَا الحَديثَ، فَقَالَتْ: مَرَّ رَجُلٌ حَسَنُ الهَيْئَةِ، فَقُلْتُ: اللَّهُمَّ اجْعَلْ ابْنِي مِثْلَهُ، فَقُلْتَ: اللَّهُمَّ لَا تَجْعَلْنِي مِثْلَهُ، وَمَرُّوا بهذِهِ الْأَمَةِ وَهُمْ يَضْرِبُونَهَا وَيَقُولُونَ: زَنَيْتِ سَرَقْتِ، فقلتُ: اللَّهُمَّ لَا تَجْعَلِ ابْنِي مِثْلَهَا، فَقُلْتَ: اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِثْلَهَا؟! قَالَ: إنَّ ذلك الرَّجُل كَانَ جَبَّاراً، فَقُلْتُ: اللَّهُمَّ لا تَجْعَلْنِي مِثْلَهُ، وَإِنَّ هَذِهِ يَقُولُونَ: زَنَيْتِ، وَلَمْ تَزْنِ وَسَرِقْتِ، وَلَمْ تَسْرِقْ، فَقُلْتُ: اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِثْلَهَا» (١) مُتَّفَقُ عَلَيهِ.

**٢٥٩** أخرجه: البخاري ٢٠١/٤ (٣٤٣٦)، ومسلم ٨/٤ (٢٥٥٠) (٨).

<sup>(</sup>١) قال النووي في شرح صحيح مسلم ٨/ ٢٨٦ (٣٥٥٠): "في حديث جريج فوائد منها: عظم بر الوالدين، وتأكد حق الأم، وأن دعاءها مجاب، وأنه إذا تعارضت الأمور بدئ بأهمها».

«المُومسَاتُ» بِضَمِّ الميمِ الأُولَى، وَإسكان الواو وكسر الميم الثانية وبالسين المهملة؛ وهُنَّ الزَّواني. وَالمُومِسَةُ: الزَّانِيَةُ. وقوله: «دَابَّةٌ فَارِهَةٌ» بِالفَاءِ: أي حَاذِقَةٌ نَفيسةٌ. «وَالشَّارَةُ» بِالشين المعجمة وتخفيف الرَّاءِ: وَهِيَ الجَمَالُ الظَّاهِرُ في الهَيْئَةِ والمَلبَسِ. ومعنى «تَراجَعَا الحَديث» أي: حَدَّثت الصبي وحَدَّثها، والله أعلم.

## ٣٣. باب ملاطفة اليتيم والبنات وسائر الضعفة والمساكين والمنكسرين والإحسان إليهم والشفقة عليهم والتواضع معهم وخفض الجناح لهم

قَالَ الله تَعَالَى: ﴿ وَالْخَفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴾ [الحجير: ٨٨]، وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَاَصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْفَدُوٰةِ وَالْفَشِيّ يُرِيدُونَ وَجْهَةُ وَلَا تَعَدُّ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَوٰةِ الدُّنِيَّ وَالْكَيْنَ الْكَيْوَ وَالْمَالُونِ وَخَهَةُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَة الْحَيَوٰةِ الدُّنِيَّ وَالكَهِفِ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّ

٢٦٠ ـ وعن سعد بن أبي وَقَاص ﴿ قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِي ﷺ سِتَّةَ نَفَرٍ، فَقَالَ الْمُشْرِكُونَ للنَّبِي ﷺ سِتَّةَ نَفَرٍ، فَقَالَ المُشْرِكُونَ للنَّبِي ﷺ وَكُنْتُ أَنَا وَابْنُ مَسْعُودٍ وَرَجُلٌ مِنْ هُذَيْلِ وَبِلالٌ وَرَجُلانِ لَسْتُ أُسَمِّيهِمَا، فَوَقَعَ في نفس رَسُول الله ﷺ مَا شَاءَ اللهُ أَنْ يَقَعَ في نفس رَسُول الله ﷺ مَا شَاءَ اللهُ أَنْ يَقَعَ فَي نفس رَسُول الله ﷺ مَا شَاءَ اللهُ أَنْ يَقَعَ فَي نفس رَسُول الله ﷺ مَا شَاءَ اللهُ أَنْ يَقَعَ فَي نفس رَسُول الله ﷺ مَا شَاءَ اللهُ أَنْ يَقَعَ فَي نفس رَسُول الله عَلَيْهِ وَالْمَثِيّ يُرِيدُونَ فَعَمَالُهُ مَا اللهُ عَلَيْهِ مَا سَاءً الله وَيَعَمَلُهُ وَالْمَثِيّ مُرِيدُونَ وَلَا تَطُرُو اللَّذِينَ يَدْعُونَ رَبِّهُم بِالْغَدُوقِ وَالْمَثِيّ يُرِيدُونَ وَبَعْمُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَالْمَثِيّ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُو

٢٦١ ـ وعن أبي هُبَيرَة عائِذ بن عمرو المزنِي وَهُوَ مِنْ أَهْل بيعة الرضوان ﴿ أَبَّا أَبَّا اللَّهِ مِنْ عَدُوّ سُفْيَانَ أَتَّى (١) عَلَى سَلْمَانَ وَصُهَيْبٍ وَبِلَالٍ في نَفَرٍ، فقالوا: مَا أَخَذَتْ سُيُوفُ اللهِ مِنْ عَدُوّ

۲۲۰ أخرجه: مسلم ٧/ ١٢٧ (٢٤١٣) (٤٦).

٢٦١ ـ أخرجه: مسلم ٧/١٧٣ (٢٥٠٤) (١٧٠).

<sup>(</sup>۱) قال النووي في شرح صحيح مسلم ٢٥٠/ (٢٥٠٤): «هذا الإتيان لأبي سفيان كان وهو كافر في الهدنة بعد صلح الحديبية.

قوله: «لا، يغفر الله لك...». قال: روي عن أبي بكر أنه نهى عن مثل هذه الصيغة، أي لا تقل قبل الدعاء (لا) فتصير صورته صورة نفي الدعاء. قال بعضهم: قل: لا... ويغفر لك الله».

الله مَأْخَذَهَا، فَقَالَ أَبُو بَكْرِ ظَيْهُ: أَتَقُولُون هَذَا لِشَيْخِ قُرَيْشِ وَسَيدِهِمْ؟ فَأَتَى النَّبيَّ ﷺ، فَأَخْبَرهُ، فَقَالَ: «يَا أَبَا بَكْرٍ، لَعَلَّكَ أَغْضَبتَهُمْ؟ لَئِنْ كُنْتَ أَغْضَبْتَهُمْ لَقَدْ أَغْضَبتَ رَبَّكَ» فَأَتَاهُمْ فَقَالَ: يَا إِخْوَتَاهُ، أَغْضَبْتُكُمْ؟ قالوا: لَا، يَغْفِرُ اللهُ لَكَ يَا أُخَيَّ. رواه مسلم.

قُولُهُ: «مَأْخَذَهَا» أَيْ: لَمْ تَسْتَوفِ حقها مِنْهُ. وقوله: «يَا أُخَيَّ»: رُوِي بفتحِ الهمزةِ وكسرِ الخاءِ وتخفيف الياءِ، وَرُوِيَ بضم الهمزة وفتح الخاء وتشديد الياءِ.

٢٦٢ ـ وعن سهل بن سعد ﷺ، قَالَ: قَالَ رَسُول الله ﷺ: «أَنَا وَكَافلُ اليَتِيمِ في الحَبَّةِ هَكَذَا» وَأَشارَ بالسَّبَّابَةِ وَالوُسْطَى، وَفَرَّجَ بَيْنَهُمَا. رواه البخاري.

و (كَافَلُ الْيَتِيمِ»: القَائِمُ بِأَمُورِهِ.

٢٦٣ ـ وعن أبي هريرة ﴿ عَلَيْهُ ، قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله ﷺ: «كَافِلُ الْيَتْيِم لَهُ أَوْ لِغَيْرِهِ أَنَا وَهُوَ مَالِكُ بْنُ أَنَسَ بِالسَّبَّابَةِ وَالْوُسْطَى. رواه مسلم.

وقوله ﷺ: «الْيَتِيمُ لَهُ أَوْ لِغَيرِهِ» مَعْنَاهُ: قَريبُهُ، أَو الأَجْنَبِيُّ مِنْهُ، فالقَريبُ مِثْلُ أَنْ تَكْفَلُهُ أُمُّهُ أَوْ جَدُّهُ أَوْ أَخُوهُ أَوْ غَيرُهُمْ مِنْ قَرَابَتِهِ، والله أَعْلَمُ.

٢٦٤ ـ وعنه، قَالَ: قَالَ رَسُولِ الله ﷺ: «لَيْسَ المِسْكِينُ الَّذِي تَعَفَّفُ» مُتَّفَقٌ عَلَيهِ.

وفي رواية في الصحيحين: «لَيْسَ المِسكِينُ الَّذِي يَطُوفُ عَلَى النَّاسِ تَرُدُّهُ اللَّقْمَةُ وَاللَّهْمَتانِ، وَالتَّمْرَةَانِ، وَلَكِنَّ المِسْكِينَ الَّذِي لَا يَجِدُ غنى يُغْنِيه، وَلَا يُفْطَنُ بِهِ وَلَاللَّقْمَتانِ، وَلَا يُقُومُ فَيَسْأَلُ النَّاسَ».

٧٦٥ ـ وعنه، عن النَّبيِّ ﷺ، قَالَ: «السَّاعِي عَلَى الأَرْمَلَةِ وَالمِسْكِينِ، كَالمُجَاهِدِ في سَبيلِ اللهِ» وَأحسَبُهُ قَالَ: «وَكَالْقَائِمِ الَّذِي لَا يَفْتُرُ، وَكَالصَّائِمِ الَّذِي لَا يُفْطِرُ» مُتَّفَقٌ عَلَيهِ.

٢٦٦ ـ وعنه، عن النَّبيِّ ﷺ، قَالَ: «شَرُّ الطَّعَامِ طَعَامُ الوَلِيمَةِ، يُمْنَعُهَا مَنْ يَأْتِيهَا، وَيُدْعَى إِلَيْهَا مَنْ يَأْتِيهَا، وَمَنْ لَمْ يُجِبِ الدَّعْوَةَ نَقَدْ عَصَى اللهَ وَرَسُولَهُ» رواه مسلم.

۲٦٢ ـ أخرجه: البخاري ٧/ ٦٨ (٥٣٠٤).

۲۶۳ ـ أخرجه: مسلم ۸/ ۲۲۱ (۲۹۸۳) (٤٢).

۲۹۵ أخرجه: البخاري ٢/١٥٤ (١٤٧٩) و٦/ ٣٩ (٤٥٣٩)، ومسلم ٣/ ٩٥ (١٠٣٩) (١٠١) و(١٠٢).

٧٦٥ أخرجه: البخاري ٨/ ١١ (٢٠٠٧)، ومسلم ٨/ ٢٢١ (٢٩٨٢) (٤١).

٢٦٦ ـ أخرجه: البخاري ٧/ ٣٢ (١١٧٧)، ومسلم ٤/ ١٥٤ (١٤٣٢) (١٠٧) و(١١٠).

وفي رواية في الصحيحين، عن أبي هريرة من قوله: «بغْسَ الطَّعَامُ طَعَامُ الوَلِيمَةِ يُدْعَى إِلَيْهَا الأُغْنِيَاءُ ويُتْرَكُ الفُقَراءُ».

٢٦٧ ـ وعن أنس ﷺ، عن النَّبيِّ ﷺ، قَالَ: «مَنْ عَالَ<sup>(١)</sup> جَارِيَتَيْن حَتَّى تَبْلُغَا جَاءَ يَوْمَ القِيَامَةِ أَنَا وَهُوَ كَهَاتَيْنِ» وضَمَّ أصَابِعَهُ. رواه مسلم.

«جَارِيَتَيْنِ» أيْ: بنتين.

٢٦٨ ـ وعن عائشة ﷺ، قَالَتْ: دَخَلَتْ عَلَيَّ امْرَأَةٌ وَمَعَهَا ابنتان لَهَا، تَسْأَلُ فَلَمْ تَجِدْ عِنْدِي شَيئاً غَيْرَ تَمْرَةٍ وَاحدَةٍ، فَأَعْطَيْتُهَا إِيَّاهَا فَقَسَمَتْهَا بَيْنَ ابْنَتَيْها ولَمْ تَأْكُلْ مِنْهَا، ثُمَّ قَامَتْ فَخَرجَتْ، فَدَخَلَ النَّبِيُ ﷺ عَلَينَا، فَأَخْبَرْتُهُ فَقَالَ: «مَنِ ابْتُلَيَ مِنْ هذِهِ البَنَاتِ بِشَيءٍ فَأَحْسَنَ إلَيْهِنَّ، كُنَّ لَهُ سِنراً مِنَ النَّارِ» مُتَّفَقٌ عَلَيهِ.

٢٧٠ ـ وعن أبي شُرَيح خُوَيْلِدِ بن عمرو الخزاعِيِّ ﴿ مَالَ: قَالَ النَّبِيِّ ﷺ: «اللَّهُمَّ إِنِّي أُحَرِّجُ حَقَّ الضَّعِيفَينِ: اليَتِيم وَالمَرْأَةِ عليث حسن رواه النسائي بإسناد جيد.

ومعنى «أُحَرِّجُ»: أُلْحِقُ الحَرَجَ وَهُوَ الإِثْمُ بِمَنْ ضَيَّعَ حَقَّهُمَا، وَأُحَذِّرُ مِنْ ذلِكَ تَحْذِيراً بَليغاً، وَأَزْجُرُ عَنْهُ زجراً أكيداً.

٢٧١ ـ وعن مصعب بن سعد بن أبي وقّاص ﴿ الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى مَنْ دُونَهُ، فَقَالَ النّبيّ ﷺ: «هَلْ تُنْصرُونَ وتُرْزَقُونَ إِلّا بِضُعَفَائِكُمْ» رواه البخاري هكذا

۲۶۷ ـ أخرجه: مسلم ۸/ ۳۸ (۲۲۳۱) (۱٤۹).

٢٦٨ ـ أخرجه: البخاري ٢/ ١٣٦ (١٤١٨)، ومسلم ٨/ ٣٨ (٢٦٢٩) (١٤٧).

**۲۲۹** أخرجه: مسلم ۸/ ۳۸ (۲۲۳۰) (۱٤۸).

۲۷۰ ـ أخرجه: النسائي في «الكبرى» (٩١٥٠).

٢٧١ أخرجه: البخاري ٤٤/٤ (٢٨٩٦).

<sup>(</sup>١) قال النووي في شرح صحيح مسلم ٨/ ٣٥١ (٢٦٣١): «أي قام عليها بالمؤنة والتربية».

٢٧٢ ـ وعن أبي الدَّرداءِ عُويمر رَهِ اللَّهِ، قَالَ: سمعتُ رَسُولَ الله ﷺ، يقول: «ابْغُوني الضُّعَفَاء، فَإِنَّمَا تُنْصَرُونَ وتُرْزَقُونَ، بِضُعَفَائِكُمْ» رواه أَبُو داود بإسناد جيد.

#### ٣٤. باب الوصية بالنساء

قَالَ الله تَعَالَى: ﴿ وَعَاشِرُوهُنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ ﴾ [النِّساء: ١٩]، وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَلَن تَسْتَطِيعُواْ أَن تَصْدِلُواْ بَيْنَ النِّسَاءَ وَلَوْ حَرَصْتُمُّ فَلَا تَمِيلُواْ كُلَّ ٱلْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةً وَإِن تُصْلِحُواْ وَتَتَقُواْ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُورًا رَّحِيمًا ﴿ النِّسَاء: ١٢٩].

٢٧٣ - وعن أبي هريرة ظليم، قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله ﷺ: «اسْتَوْصُوا بالنِّساءِ خَيْراً؟
 فَإِنَّ المَرْأَةَ خُلِقَتْ مِنْ ضِلع، وَإِنَّ أَعْوَجَ مَا في الضِّلَعِ أَعْلاهُ، فَإِنْ ذَهَبتَ تُقيمُهُ كَسَرْتَهُ،
 فَإِنْ تَرَكْتَهُ، لَمْ يَزَلْ أَعْوجَ، قَاسْتَوصُوا بالنِّساءِ " مُتَّقَتٌ عَلَيهِ.

وفي رواية في الصحيحين: «المَرأةُ كالضَّلَعِ إِنْ أَقَمْتَهَا كَسَرْتَهَا، وَإِن اسْتَمتَعْتَ بِهَا، اسْتَمتَعْتَ

وفي رواية لمسلم: «إنَّ المَرأةَ خُلِقَت مِنْ ضِلَع، لَنْ تَسْتَقِيمَ لَكَ عَلَى طَريقة، فإن اسْتَمْتَعْتَ بِهَا اسْتَمْتَعْتَ بِهَا وَفيهَا عَوَجٌ، وإنْ ذَهَبْتَ تُقِيمُهَا كَسَرْتَها، وَكَسْرُهَا طَلَاقُهَا».

قوله: «عَوَجٌ» هُوَ بفتح العينِ والواوِ.

٢٧٤ - وعن عبد الله بن زَمْعة ﴿ إِذِ ٱلنَّهُ سَمِعَ النَّبِي ﷺ يَخْطُبُ، وَذَكَرَ النَّاقَةَ وَالَّذِي عَقَرَهَا، فَقَالَ رَسُولَ الله ﷺ : ﴿ إِذِ ٱلنِّعَثَ ٱشْقَنْهَا ۞ ﴿ السِّمِسِ: ١٦] انْبَعَثَ لَهَا رَجُلُّ عَزِيزٌ، عَارِمٌ مَنيعٌ في رَهْطِهِ ، ثُمَّ ذَكَرَ النِّسَاءَ، فَوعَظَ فِيهِنَّ، فَقَالَ: «يعْمِدُ ٱحَدُّكُمْ فَيجْلِدُ امْرَأْتَهُ جَلْدَ العَبْدِ فَلَعَلَّهُ يُضَاجِعُهَا مِنْ آخِرٍ يَومِهِ » ثُمَّ وَعَظَهُمْ في ضَحِكِهمْ مِنَ الضَّرْطَةِ، وقالَ: «لِمَ يَضْحَكُ ٱحَدُّكُمْ مِمَّا يَفْعَلُ؟! (١٠) \* مُتَّفَقٌ عَلَيهِ.

٢٧٢ ـ أخرجه: أبو داود (٢٥٩٤)، والترمذي (١٧٠٢)، والنسائي ٦/ ٤٥-٤٦.

۲۷۳ ـ أخرجه: البخاري ١٦١/٤ (٣٣٣١) و٧/٣٣ (١٨٤٥)، ومسلم ١٧٨/٤ (١٤٦٨) (٥٩) و(٦٠) و(٦٥).

٢٧٤ - أخرجه: البخاري ٦/ ٢١٠ (٤٩٤٢)، ومسلم ٨/ ١٥٤ (٢٨٥٥) (٤٩).

<sup>(</sup>١) قال النووي في شرح صحيح مسلم ٩/ ١٦٢ (٢٨٥٥): «في الحديث النهي عن ضرب النساء لغير ضرورة التأديب، وفيه النهي عن الضحك من الضرطة يسمعها من غيره».

«وَالْعَارِمُ» بالعين المهملة والراء: هُوَ الشِّرِّيرُ المفسِدُ، وقوله: «انْبَعَثَ»، أيْ: قَامَ بسرعة.

٢٧٥ ـ وعن أبي هريرة على مقال: قَالَ رَسُول الله على: «لَا يَفْرَكُ مُؤْمِنٌ مُؤْمِنةً إِنْ
 كَرِهَ مِنْهَا خُلُقاً رَضِيَ مِنْهَا آخَرَ "، أَوْ قَالَ: «غَيْرَهُ» رواه مسلم.

وقولُهُ: «يَ**فْرَكْ**» هُوَ بفتح الياءِ وإسكان الفاء وفتح الراءِ معناه: يُبْغِضُ، يقالُ: فَرِكَتِ المَرأةُ زَوْجَهَا، وَفَرِكَهَا زَوْجُهَا، بكسر الراء يفْرَكُهَا بفتحها: أيْ أَبْغَضَهَا، والله أعلم.

7٧٦ ـ وعن عمرو بن الأحوصِ الجُشَمي وَهُمُّذَ سَوِعَ النَّبِي عَلَيْهُ فَي حَجَّةِ الوَدَاعِ يَقُولُ بَعْدَ أَنْ حَمِدَ الله تَعَالَى، وَأَثْنَى عَلَيهِ وَذَكَّرَ وَوَعظَ، ثُمَّ قَالَ: «أَلا وَاسْتَوصُوا بِالنِّساءِ خَيْراً، فَإِنَّمَا هُنَّ عَوَانٍ عِنْدَكُمْ لَبْسَ تَمْلِكُونَ مِنْهُنَّ شَيْعًا غَيْرَ ذلِكَ إلّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ (١) مُبَيِّنَةٍ، فَإِنْ فَعَلْنَ فَاهْجُرُوهُنَّ في المَضَاجِع، وَاضْرِبُوهُنَّ ضَرباً غَيْرَ مُبَرِّح، فإنْ المَضَاجِع، وَاضْرِبُوهُنَّ ضَرباً غَيْرَ مُبَرِّح، فإنْ العَنْكُمْ فَلا تَبْغُوا عَلَيهنَّ سَبيلاً؛ ألا إنَّ لَكُمْ عَلَى نِسَائِكُمْ حَقًا، وَلِنِسَائِكُمْ عَلَيْكُمْ حَقًا؛ وَلِنِسَائِكُمْ عَلَيْكُمْ حَقًا؛ فَرَيْسَائِكُمْ عَلَيْكُمْ حَقًا؛ فَلِيسَائِكُمْ عَلَيْكُمْ حَقًا؛ فَرَيْسَائِكُمْ عَلَيْكُمْ حَقًا؛ فَرَيْسَائِكُمْ عَلَيْكُمْ مَنْ تَكُرَهُونَ، وَلا يَأْذَنَّ في بُيُوتِكُمْ لِمَنْ تَكْرَهُونَ؛ فَحَقَّلُهُ وَعَلَى فِي كِسُوتِهِنَّ وَطَعَامِهنَّ وَال الترمذي، وَقالَ: «الله وَحَقُّهُنَّ عَلَيْكُمْ أَنْ تُحْسِنُوا إِلَيْهِنَّ في كِسُوتِهِنَّ وَطَعَامِهنَّ وَال الترمذي، وَقالَ: «الله عَنْ حسن صحيح».

قوله ﷺ: «عَوان» أيْ: أسِيرَاتٌ جَمْع عَانِيَة، بالعَيْنِ المُهْمَلَةِ، وَهِيَ الأسِيرَةُ، والعاني: الأسير. شَبَّهَ رسولُ الله ﷺ المرأة في دخولِها تَحْتَ حُكْمِ الزَّوْجِ بالأسيرِ «وَالفَّرْبُ المبرِّحُ»: هُوَ الشَّاقُ الشَّدِيد وقوله ﷺ: «فَلَا تَبْغُوا عَلَيهنَّ سَبِيلاً» أيْ: لَا تَطْلُبُوا طَرِيقاً تَحْتَجُونَ بِهِ عَلَيهِنَّ وَتُؤْذُونَهُنَّ بِهِ، والله أعلم.

٧٧٧ ـ وعن معاوية بن حيدة ظَيْهُ، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله، مَا حَق زَوجَةِ أَحَدِنَا عَلَيهِ؟ قَالَ: «أَنْ تُطْعِمَهَا إِذَا طَعِمْتَ، وَتَكْسُوهَا إِذَا اكْتَسَيْتَ، وَلَا تَضْرِبِ الوَجْهَ، وَلا

٧٧٥ ـ أخرجه: مسلم ٤/ ١٧٨ (١٤٦٩) (٦١).

۲۷٦ ـ أخرجه: ابن ماجه (١٨٥١)، والترمذي (١١٦٣)، والنسائي في «الكبرى» (٩١٦٩).

۲۷۷ ـ أخرجه: أبو داود (۲۱٤۲)، وابن ماجه (۱۸۵۰)، والنسائي في «الكبرى» (۹۱۷۱). وأخرج ابن ماجه روايته عن معاوية أن رجلاً سأل النبي ﷺ.

 <sup>(</sup>١) قال ابن العربي في عارضة الأحوذي ٣/ ٨٨ (١١٦٣): «يريد بمعصية ظاهرة لا تحل ولا تجد
 منها مخرجاً ولا تتبين فيها عذراً، فحينتل يملك الزوج عليها الأدب والهجران في المضجع».

تُقَبِّحْ، وَلا تَهْجُرْ إِلَّا في البَيْتِ، حديثٌ حسنٌ رواه أَبُو داود وَقالَ: معنى «لا تُقَبِّعْ» أي: لا تقل: قبحكِ الله.

٢٧٩ - وعن إياس بن عبد الله بن أبي ذباب رها، قال: قال رَسُول الله على : «لَا تَضْرِبُوا إِمَاء الله الله عَمْرُ وَهُمْ إِلَى رسولِ الله عَلَى أَفَالَ: ذَيْرْنَ النِّسَاءُ عَلَى أَزْوَاجِهِنَّ، فَرَخَّصَ في ضَرْبِهِنَّ، فَأَطَافَ بِآلِ رَسُول الله عَلَى نِسَاءٌ كَثيرٌ يَشْكُونَ أَزُواجَهُنَّ، فَقَالَ رَسُول الله عَلَى نِسَاءٌ كثيرٌ يَشْكُونَ أَزُواجَهُنَّ، فَقَالَ رَسُول الله عَلَى: «لَقَدْ أَطَافَ بِآلِ بَيتِ مُحَمَّدٍ نِسَاءٌ كثيرٌ يَشْكُونَ أَزُواجَهُنَّ لَيْسَ أُولَئكَ بِحَيَارِكُمْ» رواه أَبُو داود بإسناد صحيح.

قوله: «فَوْرِنَ» هُوَ بِذَال مُعْجَمَة مفْتوحَة، ثُمَّ هَمْزة مَكْسُورَة، ثُمَّ راءِ سَاكِنَة، ثُمَّ نُون، أي: اجْتَرَأْنَ، قوله: «أطّاف» أيْ: أَحَاطَ.

٢٨٠ - وعن عبد الله بن عمرو بن العاص على: أنَّ رَسُول الله على، قَالَ: «الدُّنْيَا مَتَاعٌ، وَخَيرُ مَتَاعِهَا المَرْأَةُ الصَّالِحَةُ» رواه مسلم.

#### ٣٥. باب حق الزوج عَلَى المرأة

قَالَ الله تَعَالَى، ﴿ الرِّجَالُ قَوْمُونَ عَلَى ٱلنِّسَآءِ بِمَا فَضَكُلَ ٱللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضِ وَبِمَآ أَنفَقُواْ مِنْ أَمْوَلِهِمَّ فَالفَكَلِحَاتُ قَننِنَاتُ حَافِظَاتُ لِلْغَيّبِ بِمَا حَفِظَ ٱللَّهُ ﴾ [النّساء: ٣٤].

وأما الأحاديث فمنها حديث عمرو بن الأحوص السابق في الباب قبله (١).

٢٨١ - وعن أبي هريرة ظليم، قَالَ: قَالَ رَسُول الله ﷺ: ﴿إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امرَأْتَهُ إِلَى فَرَاشِهِ فَلَمْ تَآتِهِ، فَبَاتَ غَضْبَانَ عَلَيْهَا، لَعَنتْهَا المَلاثِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ» مُتَّفَقٌ عَلَيهِ.

۲۷۸ أبو داود (٤٦٨٢)، والترمذي (١١٦٢)، ورواية أبي داود اقتصرت على الجزء
 الأول من الحديث.

۲۷۹ - أخرجه: أبو داود (۲۱٤٦)، وابن ماجه (۱۹۸۵)، والنسائي في «الكبرى» (۹۱٦۷).

۲۸۰ ـ أخرجه: مسلم ٤/ ١٧٨ (١٤٦٧) (٦٤).

۲۸۱ - أخرجه: البخاري ۷/ ۳۹ (۵۱۹۳) و(۵۱۹۶)، ومسلم ۱۵۶/۶ (۱۲۳۱) (۱۲۰) و۱۵۷ (۱۲۳۲) (۱۲۰) و۱۵۷ (۱۲۳۲)

<sup>(</sup>١) انظر الحديث (٢٧٦).

وفي رواية لهما: «إِذَا بَاتَت المَراأةُ هَاجِرَةٌ فِرَاشَ زَوْجِهَا لَعَنَتْهَا المَلَاثِكَةُ حَتَّى تُصْبحَ».

وني رواية قَالَ رَسُولَ الله ﷺ: «والَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَا مِنْ رَجُلٍ يَدْعُو امْرَاْتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ فَتَأْبَى عَلَيهِ إِلَّا كَانَ الَّذِي في السَّمَاء سَاخطاً عَلَيْهَا حَتَّى يَرْضَى عَنها».

٢٨٢ ـ وعن أبي هريرة رضي أيضاً: أنَّ رَسُول الله ﷺ، قَالَ: «لَا يَحِلُّ لامْرَأةِ أَنْ تَصُومَ وزَوْجُهَا شَاهدٌ إلَّا بإذْنِهِ، وَلَا تَأذَنَ في بَيْتِهِ إلَّا بإذنِهِ» مُتَّفَقٌ عَلَيهِ وهذا لفظ البخاري.

٢٨٣ ـ وعن ابن عمر ﴿ عن النَّبِي ﷺ قَالَ: «كلكم رَاعٍ، وَكُلُّكُمْ مَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ: وَالأَمِيرُ رَاعٍ، والرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيتِهِ، وَالمَرْأَةُ رَاعِيةٌ عَلَى بَيْتِ زَوْجها وَوَلَدهِ، فَكُلُّكُمْ رَاعٍ، وَكُلُّكُمْ مَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ مُتَّفَقٌ عَلَيهِ.

٢٨٥ ـ وعن أبي هريرة رهيه عن النّبي ﷺ، قال: «لَوْ كُنْتُ آمِراً أَحَداً أَنْ يَسْجُدَ الْأَمَرْتُ المَراأة أَنْ تَسْجُدَ لزَوجِهَا» رواه الترمذي، وَقالَ: «حديث حسن صحيح».

٢٨٦ ـ وعن أم سَلَمَة ﷺ، قَالَتْ: قَالَ رسولُ الله ﷺ: «أَيُّمَا امْرَأَقِ مَاتَتْ، وَزَوْجُهَا
 عَنْهَا رَاضٍ دَخَلَتِ الجَنَّةَ» رواه الترمذي، وَقالَ: «حديث حسن».

٧٨٧ ـ وعن معاذ بن جبل عَلَيْهُ، عن النَّبيِّ ﷺ، قَالَ: ﴿ لَا تُؤْذِي امْرَأَةٌ زَوْجَهَا في

۲۸۲ \_ أخرجه: البخاري ٧/ ٣٩ (٥١٩٥)، ومسلم ٣/ ٩١ (١٠٢٦) (٨٤).

٣٨٣ ـ أخرجه: البخاري ٧/ ٤١ (٥٢٠٠)، ومسلم ٢/٧ (١٨٢٩) (٢٠).

٢٨٤ ـ أخرجه: الترمذي (١١٦٠)، والنسائي في «الكبرى» (٨٩٧١). وقال الترمذي: «حديث حسن غريب».

٢٨٥ أخرجه: الترمذي (١١٥٩) وقال: «حديث حسن غريب».

٢٨٦ ـ أخرَجه: ابن ماجه (١٨٥٤)، والترمذي (١١٦١) وقال: "حديث حسن غريب" على أنَّ إسناد الحديث ضعيف لجهالة مساور الحميري وأمه.

٧٨٧ \_ أخرجه: ابن ماجه (٢٠١٤)، والترمذي (١١٧٤) وقال: "حديث حسن غريب".

<sup>(</sup>١) التنور: الذي يخبز فيه. النهاية ١٩٩/١.

الدُّنْيَا إِلَّا قَالَتْ زَوْجَتُهُ مِنَ الحُورِ العِينِ لَا تُؤذِيهِ قَاتَلكِ اللهُ! فَإِنَّمَا هُوَ عِنْدَكِ دَخِيلٌ<sup>(۱)</sup> يُوشِكُ أَنْ يُفَارِقَكِ إِلَيْنَا» رواه الترمذي، وَقالَ: «حديث حسن».

٢٨٨ ـ وعن أسامة بن زيد رها عن النَّبي ﷺ، قَالَ: «مَا تَرَكْتُ بَعْدِي فِنْنَةً هِيَ أَضَرُ عَلَى الرِّجَالِ مِنَ النِّساء» مُتَّفَقٌ عَلَيهِ.

### ٣٦. باب النفقة عَلَى العيال

قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿وَعَلَى اَلْوَلُودِ لَهُ رِنْقُهُنَّ وَكِسُوتُهُنَّ بِالْمَعْرُونِ ﴾ [البَقرَة: ٢٣٣]، وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ لِلْهُ فِي اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

٢٨٩ ـ وعن أبي هريرة ﷺ، قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله ﷺ: «دِينَارٌ ٱنْفَقْتَهُ في سَبيلِ اللهِ، وَدِينَارِ ٱنْفَقْتَهُ في رَقَبَةٍ، وَدِينَارٌ تَصَدَّقْتَ بِهِ عَلَى مِسْكِينٍ، وَدِينَارٌ ٱنْفَقْتَهُ عَلَى أَهْلِكَ، أَعْظَمُهَا أَجْراً الَّذِي ٱنْفَقْتَهُ عَلَى أَهْلِكَ» رواه مسلم.

٢٩٠ ـ وعن أبي عبد الله، ويُقالُ لَهُ: أبو عبد الرحمٰن ثُوبَان بن بُجْدُد مَوْلَى رَسُول الله ﷺ، قَالَ: قَالَ رَسُول الله ﷺ: «أَفْضَلُ دِينَارٍ يُنْفَقُهُ الرَّجُلُ: دِينَارٌ يُنْفِقُهُ عَلَى عِيَالِهِ،
 وَدِينَارٌ يُنْفَقُهُ عَلَى دَابَّتِهِ في سَبيلِ الله، وَدِينارٌ يُنْفَقُهُ عَلَى أَصْحَابِهِ في سَبيلِ اللهِ اللهِ رواه مسلم.

٢٩١ ـ وعن أمِّ سَلَمَة ﴿ إِنَّا، قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُول الله، هَلْ لِي أَجرٌ فِي بَنِي أَبِي سَلَمَة أَنْ أُنْفِقَ عَلَيْهِمْ، وَلَسْتُ بِتَارِكتهمْ هكَذَا وَهكَذَا إِنَّمَا هُمْ بَنِيٍّ؟ فَقَالَ: «نَعَمْ، لَكِ أَجُرُ مَا أَنْفَقْتِ عَلَيْهِمْ» مُتَّفَقٌ عَلَيهِ.

٢٩٢ ـ وعن سعد بن أبي وقاص صلى في حديثه الطويل الَّذِي قدمناه في أول

۲۸۸ \_ أخرجه: البخاري ۱۱/۷ (٥٠٩٦)، ومسلم ۸/ ۸۹ (۲۷٤٠) (۹۷).

٢٨٩ ـ أخرجه: مسلم ٣/ ٧٨ (٩٩٥) (٣٩).

<sup>.</sup> ٢٩٠ أخرجه: مسلم ٣/ ٧٨ (٩٩٤) (٣٨).

۲۹۱ \_ أخرجه: البخاري ٧/ ٨٦ (٥٣٦٩)، ومسلم ٣/ ٨٠ (١٠٠١) (٤٧).

۲۹۲ ـ انظر الحديث (٦).

<sup>(</sup>١) الدخيل: الضيف والنزيل. النهاية ٢/١٠٨.

الكتاب في باب النِّيَّةِ: أنَّ رسولَ الله ﷺ، قَالَ لَهُ: ﴿وَإِنَّكَ لَنْ تُنْفِقَ نَفَقَةٌ تَبْتَغِي بِهَا وَجْهَ اللهِ إِلَّا أُجِرْتَ بِهَا حَتَّى مَا تَجْعَلُ في في امرأتِك، مُتَّفَقٌ عَلَيهِ.

٢٩٣ ـ وعن أبي مسعود البدري ﴿ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ ، قَالَ: ﴿إِذَا أَنْفَقَ الرَّجُلُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ ، قَالَ: ﴿إِذَا أَنْفَقَ الرَّجُلُ عَلَى الْمُلِهِ نَفَقَةً يَحْتَسِبُهَا فَهِيَ لَهُ صَدَقَةً ، مُتَّفَقٌ عَلَيهِ.

٢٩٤ - وعن عبد الله بن عمرو بن العاص ، قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله ﷺ: «كَفَى بِالْمَرْءِ إِثْمَا أَنْ يُضَيِّعُ مَنْ يَقُوتُ» حديث صحيح رواه أَبُو داود وغيره.

ورواه مسلم في صحيحه بمعناه، قَالَ: «كَفَى بِالمَرْءِ إِثْمَا أَنْ يَحْبِسَ عَمَّنْ يَمْلِكُ تُوتَهُ».

٢٩٥ - وعن أبي هريرة ﴿ إِنَّهُ النَّبِيِّ ﷺ ، قَالَ: «مَا مِنْ يَوْمٍ يُصْبِحُ العِبَادُ فِيهِ إِلَّا مَلَكَانِ يَنْزِلَانِ ، فَيَقُولُ الآخَرُ: اللَّهُمَّ أَعْطِ مُنْفقاً خَلَفاً ، وَيَقُولُ الآخَرُ: اللَّهُمَّ أَعْطِ مُنْفقاً خَلَفاً ، وَيَقُولُ الآخَرُ: اللَّهُمَّ أَعْطِ مُمْسِكاً تَلَفاً » مُتَفَقٌ عَلَيهِ.

### ٣٧ باب الإنفاق مِمَّا يحبُّ ومن الجيِّد

قَالَ الله تَعَالَى: ﴿ نَ نَالُواْ ٱلْهِ حَتَى تُنفِقُوا مِمَّا عُجِبُونَ ﴾ [آل عِمرَان: ٩٦] وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ يَكَائِهُمَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱنفِقُواْ مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا ٱخْرَجْنَا لَكُم مِنَ ٱلأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ ﴾ [البَقرَة: ٢٦٧].

٢٩٧ - عن أنس ﴿ مَالَ: كَانَ أَبُو طَلْحَةَ ﴿ مُثْتَ الْأَنْصَارِ بِالْمَدِينَةِ مَالاً مِنْ نَخْل، وَكَانَ أَحُبُ أَمُوالِهِ إِلَيْه بَيْرَحَاء، وَكَانَتُ مُسْتَقْبِلَةَ الْمَسْجِدِ وَكَانَ رَسُول الله ﷺ نَخْل، وَكَانَ أَمُوالِهِ إِلَيْه بَيْرَحَاء، وَكَانَتُ مُسْتَقْبِلَةَ الْمَسْجِدِ وَكَانَ رَسُول الله ﷺ

۲۹۳ ـ أخرجه: البخاري ۱/ ۲۱ (۵۵)، ومسلم ۳/ ۸۱ (۱۰۰۲) (٤٨).

٢٩٤ - أخرجه: أبو داود (١٦٩٢)، والنسائي في «الكبرى» (٩١٧٦)، وأخرج مسلم الحديث الثاني ٣/ ٧٨ (٩٩٦) (٤٠).

**٢٩٥ ـ** أخرجه: البخاري ٢/ ١٤٢ (١٤٤٢)، ومسلم ٣/ ٨٣ (١٠١٠) (٥٧).

۲۹۳ ـ أخرجه: البخاري ۲/ ۱۳۹ (۱٤۲۸).

٢٩٧ - أخرجه: البخاري ١٤٨/٢ (١٤٦١)، ومسلم ٣/ ٧٩ (٩٩٨) (٢٤).

قوله ﷺ: «مالٌ رابحٌ»، رُوِيَ في الصحيحين «رابحٌ» و«رابحٌ» بالباء الموحدة وبالياءِ المناقِ، أي: رايح عَلَيْكَ نفعه، وَ«بَيرَحَاءُ»: حديقة نخلٍ، وروي بكسرِ الباءِ وَفتحِها.

### ٣٨ باب وجوب أمره أهله وأولاده المميزين

وسائر من في رعيته بطاعة الله تعالى ونهيهم عن المخالفة وتأديبهم وسائر من في ومنعهم من ارتكاب مَنْهِيٍّ عَنْهُ

قَالَ الله تَعَالَى: ﴿ وَأَمْرَ أَهْلَكَ بِٱلصَّلَوْةِ وَآصَطَيْرِ عَلَيْهَ ﴾ [طنه: ١٣٢]، وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ يَكَا أَيُهُا ﴾ [طنه: ١٣٢]، وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ يَكَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا قُوا أَنفُسَكُمُ وَأَهْلِيكُو نَازًا ﴾ [التّحريم: ٢] ·

٢٩٨ ـ عن أبي هريرة ﴿ مَنْ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى الل

وفي رواية: «أنَّا لا تَجِلُّ لَنَا الصَّدَقَةُ».

وقوله: «كَمْ كَمْ» يقال: بإسكان الخاء، ويقال: بكسرها مَعَ التنوين وهي كلمة زجر للصبي عن المستقذراتِ، وكان الحسن ﷺ.

٢٩٩ ـ وعن أبي حفص عمر بن أبي سلمة عبد الله بن عبد الأسدِ ربيبِ رَسُول الله عليه، قَالَ: كُنْتُ عَلَاماً في حجر رَسُول الله عليه وَكَانَتْ يَدي تَطِيشُ في الصَّحْفَةِ، فَقَالَ

**۲۹۸** \_ أخرجه: البخاري ۲/۱۵۷ (۱۶۹۱)، ومسلم ۳/۱۱۷ (۱۰۲۹) (۱۲۱).

۲۹۹ \_ أخرجه: البخاري ٧/ ٨٨ (٥٣٧٦)، ومسلم ٢/ ١٠٩ (٢٠٢٢) (١٠٨).

<sup>(</sup>١) بخ: كلمة تقال عند المدح والرضا بالشيء، وتكرر للمبالغة. النهاية ١٠١/١.

لي رَسُول الله ﷺ: "يَا غُلامُ، سَمِّ الله تَعَالَى، وَكُلْ بِيَمِينكَ، وَكُلْ مِمَّا يَلِيكَ» فَمَا زَالَتْ تِلْكَ طِعْمَتي بَعْدُ. مُتَّفَقٌ عَلَيهِ.

«وَتَطِيشُ»: تدور في نواحِي الصحفة.

٣٠١ - وعن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جدهِ ظَيْه، قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله ﷺ: «مُرُوا أَوْلادَكُمْ بِالصَّلاةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْعِ سِنينَ، وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا، وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرٍ، وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ في المضَاجِعِ» حديث حسن رواه أَبُو داود بإسناد حسن.

٣٠٢ - وعن أبي ثُرَيَّةَ سَبْرَةَ بن معبدِ الجُهَنِيِّ فَ اللَّهِ عَالَ: قَالَ رَسُولَ الله ﷺ: «عَلِّمُوا الصَّبِيِّ الصَّلاةَ لِسَبْعِ سِنِينَ، وَاضْرِبُوهُ عَلَيْهَا ابْنَ عَشْرِ سِنِينَ » حديث حسن رواه أَبُو داود والترمذي، وَقالَ: «حديث حسن».

ولفظ أَبي داود: «مُرُوا الصَّبِيَّ بِالصَّلاةِ إِذَا بَلَغَ سَبْعَ سِنِينَ».

### ٣٩. باب حق الجار والوصية بِهِ

قَـالَ الله تَـعَـالَـى: ﴿وَأَعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا نَشْرِكُوا بِهِـ شَيْعًا ۗ وَبِالْوَلِدَيْنِ إِحْسَنَا وَبِذِى الْفُـرْبَى وَالْيَتَكَمَىٰ وَالْمَسَكِكِينِ وَالْجَادِ ذِى الْفُـرْبَىٰ وَالْجَادِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ وَابْنِ السَّكِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْنَانَكُمْ ﴾ [النّساء: ٣٦].

٣٠٣ - وعن ابن عمر وعائشة ﴿ مَا قَالَ : قَالَ رَسُولَ الله ﷺ : "مَا زَالَ جِبْريلُ يُوصِيني بِالجَارِ حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّهُ سَيُورِّنُهُ اللهُ عَلَيهِ.

٣٠٠ - انظر الحديث (٢٨٣).

٣٠١\_ أخرجه: أبو داود (٤٩٥).

٣٠٢ ـ أخرجه: أبو داود (٤٩٤)، والترمذي (٤٠٧).

۳۰۳ - أخرجه: البخاري ۱۲/۸ (۲۰۱۶) و(۲۰۱۵)، ومسلم ۳۱/۸ (۲۲۲۶) (۱٤۰) و۸/۳۷ (۳۲۸) (۲۲۲۶) و۳۷/۸

٣٠٤ ـ وعن أبي ذر ﷺ، قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله ﷺ: «يَا أَبَا ذَرٌّ، إِذَا طَبَخْتَ مَرَقَةً، فَأَكثِرْ مَاءَهَا، وَتَعَاهَدْ جيرَانَكَ» رواه مسلم.

وفي رواية لَهُ عن أَبِي ذر، قَالَ: إنّ خليلي ﷺ أَوْصَاني: ﴿إِذَا طَبَخْتَ مَرَقاً فَأَكْثِرُ مَاءها، ثُمَّ انْظُرْ أَهْلَ بَيْتٍ مِنْ جِيرَانِكَ، فَأْصِبْهُمْ مِنْهَا بِمعرُوفٍ».

٣٠٥ ـ وعن أبي هريرة ﴿ اللَّهِ عَلَى النَّبِيّ عَلَى اللَّهِ عَالَ: ﴿ وَاللَّهِ لَا يُؤْمِنُ ، وَاللَّهِ لَا يُؤْمِنُ ، وَاللَّهِ لَا يُؤْمِنُ ، وَاللَّهِ لَا يُؤْمِنُ اللَّهِ وَاللَّهِ لَا يُؤْمِنُ ! » مُتَّفَقٌ عَلَيهِ . وفي رواية لمسلم: ﴿ لا يَدْخُلُ الجَنَّةَ مَنْ لَا يَأْمَنُ جَارُهُ بَوَائِقَهُ » .

«البَوَائِقُ»: الغَوَائِلُ والشُّرُورُ.

٣٠٦ ـ وعنه، قَالَ: قَالَ رَسُول الله ﷺ: «يَا نِسَاء المُسْلِمَاتِ، لَا تَحْقِرَنَّ جَارةً لِجَارَتِهَا وَلَوْ فِرْسِنَ شَاة» مُتَّفَقٌ عَلَيهِ.

٣٠٧ ـ وعنه: أن رَسُول الله ﷺ، قَالَ: ﴿لَا يَمْنَعْ جَارٌ جَارَهُ أَنْ يَغْرِزَ خَشَبَةً في جِدَارِهِ»، ثُمَّ يقُولُ أَبُو هريرة: مَا لِي أَرَاكُمْ عَنْهَا مُعْرِضينَ! وَاللهِ لأَرْمِيَنَّ بِهَا بَيْنَ أَكُمْ عَنْهَا مُعْرِضينَ! وَاللهِ لأَرْمِيَنَّ بِهَا بَيْنَ أَكُمْ. مُتَّفَقٌ عَلَيهِ.

رُوِيَ «خَشَبَهُ» بالإضَافَة وَالجمع. وَرُويَ «خَشَبَةً» بالتنوين عَلَى الإفرادِ. وقوله: مَا لي أراكم عَنْهَا مُعْرِضينَ: يَعْني عَنْ هذِهِ السُّنَّة.

٣٠٨ ـ وعنه: أَن رَسُول الله ﷺ، قَالَ: «مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بالله وَاليَومِ الآخرِ، فَلَا يُؤْذِ جَارَهُ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ باللهِ وَاليَومِ الآخِرِ، فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ باللهِ وَاليَومِ الآخِرِ، فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ باللهِ وَاليَومِ الآخِرِ، فَلْيَقُلْ خَيْراً أَوْ لِيَسْكُتْ، مُتَّفَقٌ عَلَيهِ.

٣٠٩ ـ وعن أبي شُرَيْح الخُزَاعيِّ ﷺ: أن النَّبيِّ ﷺ، قَالَ: «مَنْ كَانَ يُؤمِنُ بِاللهِ وَاليَومِ الآخِرِ، فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ،

٣٠٤ أخرجه: مسلم ٨/ ٣٧ (٢٦٢٥ م) (١٤٢) و(١٤٣).

٣٠٥\_ أخرجه: البخاري ٨/ ١٢ عقيب (٦٠١٦)، ومسلم ١/ ٤٩ (٤٦) (٧٣).

٣٠٦ لنظر الحديث (١٢٤).

٣٠٧ ـ أخرجه: البخاري ٣/١٧٣ (٢٤٦٣)، ومسلم ٥/٥٥ (١٦٠٩) (١٣٦).

٣٠٨ أخرجه: البخاري ٨/ ٣٩ (٦١٣٦)، ومسلم ١/ ٤٩ (٤٧) (٧٥).

٣٠٩ أحرجه: البخاري ١٣/٨ (٦٠١٩)، ومسلم ١/ ٥٠ (٤٨) (٧٧).

وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَومِ الآخِرِ، فَلْيَقُلْ خَيْراً أَوْ لِيَسْكُتْ» رواه مسلم بهذا اللفظ، وروى البخاري بعضه.

٣١٠ ـ وعن عائشة ﷺ، قَالَت: قُلْتُ: يَا رَسُول الله، إنَّ لِي جارَيْنِ، فإلى أَيِّهِمَا أُهْدِي؟ قَالَ: «**إِلَى أَثْرَبِهِمَا مِنكِ بَاباً**» رواه البخاري.

٣١١ ـ وعن عبدِ الله بن عمر ﷺ، قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله ﷺ: «خَبْرُ الأَصْحَابِ عِنْدَ اللهُ عَالَى خَبْرُهُمْ لِجَارِهِ» رواه الترمذي، وَقَالَ: «حديث حسن».

### ٤٠ باب بر الوالدين وصلة الأرحام

٣١٧ ـ وعن أبي عبد الرحمٰن عبد الله بن مسعود ﴿ مَالَ: سألت النبي ﷺ: أَيُّ الْكَمَلِ أَحَبُّ إِلَى اللهِ تَعَالَى؟ قَالَ: «الصَّلاةُ عَلَى وَقْتِهَا»، قُلْتُ: ثُمَّ أي؟ قَالَ: «بِرُّ العَمَلِ أَحَبُ إِلَى اللهِ تَعَالَى؟ قَالَ: «الجِهَادُ في سبيلِ الله» مُتَّقَقٌ عَلَيهِ.

۳۱۰ أخرجه: البخاري ٣/ ١١٥ (٢٢٥٩).

٣١١ ـ أخرجه: الترمذي (١٩٤٤) وقال: «حديث حسن غريب».

٣١٣ ـ أخرجه: البخاري ١٧/٤ (٢٧٨٢)، ومسلم ١/ ٢٢ (٨٥) (١٣٧).

<sup>(</sup>۱) الجار ذو القربى: الجار الذي بينك وبينه قرابة. والجار الجنب: الجار الغريب الذي ليس بينك وبينه قرابة. والصاحب بالجنب: الزوجة. قاله ابن الجوزي من بين أقوال أخرى. زاد المسير ٢/ ٧٩.

٣١٣ ـ وعن أبي هريرة ﷺ، قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله ﷺ: «لا يَجْزِي وَلَدٌ وَالِداً إِلَّا أَنْ يَجِدَهُ مَمْلُوكاً، فَيَشْتَرِيهُ فَيُعْتِقَهُ وواه مسلم.

٣١٤ ـ وعنه أيضاً على: أن رَسُول الله على، قَالَ: "مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَاليَومِ الآخِرِ، فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَاليَومِ الآخِرِ، فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَاليَومِ الآخِرِ، فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَاليَومِ الآخِرِ، فَلْيَقُلْ خَيْراً أَوْ لِيَصْمُتْ، مُتَّفَقٌ عَلَيهِ.

وفي رواية للبخاري: فَقَالَ الله تَعَالَى: «مَنْ وَصَلَكِ وَصَلْتُهُ، وَمَنْ قَطَعَكِ قَطَعْتُهُ».

٣١٦ ـ وعنه ﷺ، قَالَ: جاء رجل إِلَى رَسُول الله ﷺ، فَقَالَ: يَا رَسُول الله، مَنْ؟ أَلَى الله، مَنْ؟ أَحَقُ النَّاسِ بِحُسْنِ صَحَابَتِي؟ قَالَ: «أُمُّكَ» قَالَ: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: «أُمُّكَ»، قَالَ: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: «أُمُّكَ»، قَالَ: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: «أُمُّكَ»، قَالَ: «أُمُّكَ»، قَالَ: «أَبُوكَ» مُتَّفَقٌ عَلَيهِ.

وفي رواية: يَا رَسُول الله، مَنْ أَحَقُّ بِحُسْنِ الصَّحْبَةِ؟ قَالَ: «أَمُّكَ، ثُمَّ أُمُّكَ، ثُمَّ أُمُّكَ، ثُمَّ أُمُّكَ، ثُمَّ أُمُّكَ، ثُمَّ أُمُّكَ، ثُمَّ أَبَاكِ، ثُمَّ أَبَاكِ، ثُمَّ أَبْاكِ، ثُمَّ أَبْاكِ، ثُمَّ أَبْاكِ، ثُمَّ أَبْاكِ، ثُمَّ أَبْاكِ، ثُمَّ أَمْكَ، ثُمَّ أُمُّكَ، ثُمَّ

«وَالصَّحَابَةُ» بمعنى: الصحبةِ. وقوله: «ثُمَّ أباك» هكذا هُوَ منصوب بفعلٍ محذوفٍ، أي: ثُمَّ بُرَّ أبَاكَ. وفي رواية: «ثُمَّ أبوك»، وهذا واضح.

٣١٧ ـ وعنه، عن النَّبيِّ ﷺ، قَالَ: «رغِم أنفُ، ثُمَّ رَغِمَ أَنْفُ، ثُمَّ رَغِمَ أَنْفُ مَنْ أَدْفُ مَنْ أَدْرَكَ أَبُويهِ عِنْدَ الكِبَرِ، أَحَدهُما أَوْ كِليهمَا فَلَمْ يَدْخُلِ الجَنَّةَ» رواه مسلم.

٣١٣ ـ أخرجه: مسلم ٢١٨/٤ (١٥١٠) (٢٥).

٣١٤ ـ أخرجه: البخاري ٨/ ٣٩ (٦١٣٨)، ومسلم ١/ ٤٩ (٧٤) (٧٤).

٣١٥\_ أخرجه: البخاري ٨/٦ (٩٨٧) و٨/٧ (٩٨٨)، ومسلم ٨/٧ (٤٥٥٢) (١٦).

٣١٦ أخرجه: البخاري ٨/ ٢ (٩٧١)، ومسلم ٨/ ٢ (٢٥٤٨) (١) و(٢).

٣١٧ أخرجه: مسلم ٨/٥ (٥٥١) (٩).

٣١٨ ـ وعنه ﴿ اللهُ عَلَيْهُ : أَن رَجَلاً قَالَ: يَا رَسُولَ اللهُ، إِنَّ لِي قَرَابَةً أَصِلُهُمْ وَيَقْطَعُونِي، وَأُحْسِنُ إِلَيْهِمْ وَيَجْهَلُونَ عَلَيَّ، فَقَالَ: «لَئِنْ كُنْتَ كَمَا قُلْتَ، وَأُحْسِنُ إِلَيْهِمْ وَيَجْهَلُونَ عَلَيَّ ، فَقَالَ: «لَئِنْ كُنْتَ كَمَا قُلْتَ، فَكَانَّمَا تُسِفُّهُمْ الْمَلَّ، وَلَا يَزَالُ مَعَكَ مِنَ اللهِ ظَهِيرٌ عَلَيْهِمْ مَا دُمْتَ عَلَى ذَلِكَ» رواه مسلم.

"وَتُسِفُّهُمْ" بضم التاء وكسرِ السين المهملة وتشديد الفاءِ، "وَالْمَلُ" بفتح الميم، وتشديد اللام وَهُوَ الرَّمادُ الحَارُّ: أَيْ كَأَنَّمَا تُطْعِمُهُمُ الرَّمَادَ الحَارُّ، وَهُوَ تَشْبِيهٌ لِمَا يَلْحَقَهُمْ مِن الإثم بِما يلحَقُ آكِلَ الرَّمَادِ الحَارِّ مِنَ الأَلْمِ، وَلَا شَيءَ عَلَى هَذَا المُحْسِنِ إليهمْ، لكِنْ يَنَالُهُمْ إِثْمٌ عَظِيمٌ بتَقْصيرِهم في حَقِّهِ، وَإِذْخَالِهِمُ الأَذَى عَلَيهِ، وَاللهُ أعلم.

٣١٩ ـ وعن أنس ﷺ: أن رَسُول الله ﷺ، قَالَ: «من أَحَبَّ أَنْ يُبْسَطَ لَهُ في رِزْقِهِ، ويُنْساً لَهُ في أثَرِهِ، فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ» مُتَّقَقٌ عَلَيهِ.

ومعنى "ينسأ لَهُ في أثرِو"، أي: يؤخر لَهُ في أجلِهِ وعمرِهِ.

٣٢٠ وعنه، قَالَ: كَانَ أَبُو طَلْحَةَ أَكْثَرَ الْأَنْصَارِ بِالْمَدِينَةِ مَالاً مِنْ نَخْلَ، وَكَانَ وَسُول الله عَلَيْهُ يَدُخُلُهَا، أَمُواله إلَيْهِ بَيْرَحَاء، وكَانَتْ مَسْتَقْبَلَةَ الْمَسْجِدِ، وَكَانَ رَسُول الله عَلَيْهُ يَدُخُلُهَا، وَيَشْرَبُ مِنْ مَاءٍ فِيهَا طَيِّب، فَلَمَّا نَزَلَتْ هذِهِ الآيةُ: ﴿ نَ نَنَالُوا اللهِ مَتَى تُنفِقُوا مِنَا يُحْبُونَ ﴾ [آل عِمرَان: ١٦] قَامَ أَبُو طَلْحَةَ إِلَى رسولِ الله عَلَيْ، فَقَالَ: يَا رَسُول الله، إِنَّ الله تبارك وتَعَالَى، يقول: ﴿ نَ نَنَالُوا اللهِ حَتَى تُنفِقُوا مِنَا يُحِبُونَ ﴾ [آل عِمرَان: ١٩٦] وَإِنَّ أَحَبُ مَالِي إِلَيَّ وَتَعَالَى، يقول: ﴿ نَ نَنَالُوا اللهِ عَنَى نُنِقُوا مِنَا يُحِبُونَ ﴾ [آل عِمرَان: ١٩٦] وَإِنَّ أَحَبُ مَالِي إلَيَّ الله بَيْرَحَاءُ، وَإِنَّهَا صَدَقَةٌ للهِ تَعَالَى، أَرْجُو بِرَّهَا وَذُخْرَهَا عِنْدَ الله تَعَالَى، فَضَعْهَا يَا رَسُول الله ، عَيْثَ أَرَاكَ الله. فَقَالَ رَسُول الله عَلَيْ: ﴿ بَعْ الْفِلُ مَالُّ رَابِحٌ ، ذَلِكَ مَالٌ رَابِحٌ ، ذَلِكَ مَالٌ رَابِحٌ ! وقَدُ سَمِعْتُ مَا قُلْتَ، وَإِنِي ارْدَى أَنْ تَجْعَلَهَا فِي الْأَقْرَبِينَ »، فَقَالَ أَبُو طَلْحَةَ : أَفْعَلُ يَا رَسُول الله ، فَقَسَمَهَا أَبُو طَلْحَةَ : أَفْعَلُ يَا رَسُول الله ، فَقَسَمَهَا أَبُو طَلْحَةَ : أَفْعَلُ يَا وَيَنِي عَمِّهِ. مُتَّفَقٌ عَلَيهِ.

وسبق بيان ألفاظِهِ في بابِ الإنْفَاقِ مِمَّا يحب.

٣٢١ ـ وعن عبد الله بن عمرو بن العاص ، قَالَ: أَقبلَ رَجُلٌ إِلَى نَبيِّ الله ﷺ ، فَقَالَ: أَبَايِعُكَ عَلَى اللهِ عَلْمَ عَلَى اللهِ عَلَى الللهِ عَلَى الللهِ عَلَى اللهِ عِ

٣١٨ - أخرجه: مسلم ٨/٨ (٢٥٥٨) (٢٢).

٣١٩ - أخرجه: البخاري ٣/ ٧٣ (٢٠٦٧)، ومسلم ٨/٨ (٢٥٥٧) (٢١).

٣٢٠ - انظر الحديث (٢٩٧).

٣٢١ أخرجه: البخاري ٤/ ٧١ (٣٠٠٤)، ومسلم ٨/٣ (٢٥٤٩) (٥) و(٦).

وَالِدَيْكَ أَحَدٌ حَيُّ؟» قَالَ: نَعَمْ، بَلْ كِلاهُمَا. قَالَ: «فَتَبْتَغي الأَجْرَ مِنَ الله تَعَالَى؟» قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: «فَارْجِعْ إِلَى وَالِدَيْكَ، فَأَحْسِنْ صُحْبَتَهُمَا» مُتَّفَقٌ عَلَيهِ، وهذا لَفْظُ مسلِم.

وفي رواية لَهُمَا: جَاءَ رَجُلٌ فَاسْتَأْذَنَهُ في الجِهَادِ، فقَالَ: «أَحَيُّ وَالِداكَ؟» قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: «فَفيهِمَا فَجَاهِدْ».

٣٢٢ ـ وعنه، عن النَّبيّ ﷺ، قَالَ: «لَيْسَ الوَاصِلُ بِالمُكَافِئ، وَلكِنَّ الوَاصِلَ الَّذِي إِذَا قَطَعَتْ رَحِمُهُ وَصَلَهَا» رواه البخاري.

وَ«قَطَعَتْ» بِفَتح القَاف وَالطَّاء. وَ«رَحِمُهُ» مرفُوعٌ.

٣٢٣ ـ وعن عائشة ﴿ إِنَّا، قَالَتْ: قَالَ رَسُولَ الله ﷺ: «الرَّحِمُ مُعَلَّقَةٌ بِالعَرْشِ تَقُولُ: مَنْ وَصَلَيْهِ، وَصَلَهُ اللهُ، وَمَنْ قَطَعَنِي، قَطَعَهُ اللهُ» مُتَّفَقٌ عَلَيهِ.

٣٢٤ ـ وعن أم المؤمنين ميمونة بنتِ الحارث ﴿ الله الْحَتَقَتْ وَلَيدَةً وَلَمْ تَستَأْذِنِ النَّبِيَ ﷺ فَلَمَّا أَعْتَقَتْ وَلَيدَةً وَلَمْ تَستَأْذِنِ النَّبِي ﷺ فَلَمَّا عَلَيْهَا فِيهِ، قَالَتْ: أَشَعَرْتَ يَا رَسُول الله، أَنِّي أَعتَقْتُ وَلَيدَتِي؟ قَالَ: «أَمَا إِنَّكِ لَوْ أَعْطَيْتِهَا أَخْوَالَكِ كَانَ أَعْظَمَ لأَجْرِكِ» مُتَّفَقٌ عَلَيهِ.

٣٢٥ ـ وعن أسماءَ بنتِ أبي بكر الصديق ﴿ الله عَلَيْ الله عَلَيْ أُمِّي وَهِيَ مُشركةٌ في عَهْدِ رسولِ الله عَلَيْ أُمِّي وَهِيَ مُشركةٌ في عَهْدِ رسولِ الله عَلَيْ أُمِّي وَهِيَ رَسُولَ الله عَلَيْ الله عَلَيْ أُمِّي وَهِيَ رَاغِبَةٌ ، أَفَاصِلُ أُمِّي ؟ قَالَ: «نَعَمْ، صِلِي أُمَّكِ» مُتَّفَقٌ عَلَيهِ.

وَقُولُهَا: «رَاغِبَةٌ» أَيْ: طَامِعَةُ عِنْدِي تَسْأَلُني شَيْئاً؛ قِيلَ: كَانَتْ أُمُّهَا مِن النَّسَبِ، وَقيل: مِن الرَّضَاعَةِ، وَالصحيحُ الأول.

٣٢٦ ـ وعن زينب الثقفيةِ امرأةِ عبدِ الله بن مسعود ﴿ وعنها، قَالَتْ: قَالَ رَسُولَ الله عَلَيْ : «تَصَدَّقْنَ يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ وَلَوْ مِنْ حُلِيِّكُنَّ»، قَالَتْ: فَرَجَعْتُ إِلَى عبد الله بنِ مسعود، فقلتُ لَهُ: إِنَّكَ رَجُلٌ خَفِيفُ ذَاتِ الْيَدِ، وَإِنَّ رَسُولَ الله عَلَيْ قَدْ أَمَرَنَا بِالصَّدَقَةِ

٣٢٢ ـ . أخرجه: البخاري ٧/٧ (٥٩٩١).

٣٣٣ أخرجه: البخاري ٧/٧ (٩٨٩٥)، ومسلم ٨/٧ (٥٥٥١) (١٧).

٣٢٤ أخرجه: البخاري ٣/ ٢٠٧ (٢٥٩٢)، ومسلم ٣/ ٧٩ (٩٩٩) (٤٤).

٣٢٥ أخرجه: البخاري ٣/ ٢١٥ (٢٦٢٠)، ومسلم ٣/ ٨١ (١٠٠٣) (٥٠).

٣٢٦ أخرجه: البخاري ٢/ ١٥٠ (١٤٦٦)، ومسلم ٣/ ٨٠ (١٠٠٠) (٤٥).

فَاثِيهِ، فَاسَأَلُهُ، فَإِنْ كَانَ ذَلِكَ يُجُزِئُ عَنِّي وَإِلَّا صَرَفْتُهَا إِلَى غَيْرِكُمْ. فَقَالَ عبدُ اللهِ: بَلِ اثْتِيهِ أَنتِ، فَانْظَلَقَتُ، فَإِذَا امْرَأَةٌ مِنَ الأَنْصَارِ بِبَابِ رسولِ الله ﷺ حَاجَتي حَاجَتُها، وَكَانَ رَسُول الله ﷺ قَدْ أُلْقِيَتْ عَلَيهِ المَهَابَةُ، فَخَرجَ عَلَيْنَا بِلَالٌ، فَقُلْنَا لَهُ: ائْتِ رَسُول الله ﷺ، فَأَخْبِرْهُ أَنَّ امْرَأَتَيْنِ بِالبَابِ تَسَأَلَانِكَ: أَنُجْزِئُ الصَّدَقَةُ عَنْهُمَا عَلَى أَزُواجِهِمَا وَعَلَى أَيْتَامٍ فِي حُجُورِهِما؟، وَلَا تُخْبِرْهُ مَنْ نَحْنُ، فَدَحل بِلَالٌ عَلَى رَسُول الله ﷺ، فَقَالَ وَمُول الله ﷺ، فَقَالَ لَهُ رَسُول الله ﷺ: «مَنْ هُمَا؟» قَالَ: امْرَأَةٌ مِنَ الأَنْصَارِ وَزَيْنَبُ. فَقَالَ رَسُول الله ﷺ: «لَهُمَا وَرُوبُول الله ﷺ: «لَهُمَا وَرُوبُول الله ﷺ: «لَهُمَا الله ﷺ: «لَهُمَا الله ﷺ: «لَهُمَا الله ﷺ: «لَهُمُا اللهَ اللهِ اللهُ ال

٣٢٧ ـ وعن أبي سفيان صخر بن حرب ﴿ عَلَيْهُ في حديثِهِ الطويل في قِصَّةِ هِرَقْلَ: أَنَّ هَرَقْلَ: أَنَّ هَرَقْلَ: أَنَّ هَرَقْلَ: أَنَّ هَرَقْلَ: أَنَّ عَلَى النَّبِيّ ﷺ، قَالَ: قُلْتُ: يقول: «اعْبُدُوا اللهُ وَحْدَهُ، وَيَامُرُنَا بِالصَّلاةِ، وَالصَّدْقِ، وَالصَّدْقِ، وَالصَّدْقِ، وَالصَّدْقِ، وَالصَّدْقِ، وَالصَّدُقِ، وَالصَّدْقِ، وَالْمَنْفَافِ، وَالْمُونَافِ، وَالْمُونَافِرَ الْمَافَافِ، وَالْمُؤْمُونَافِرَ الْمُؤْمِنَافِرَ الْمُؤْمِنَافِرَ اللَّهُ وَالْمَافِرَةُ اللَّهُ وَالْمَافِرَةُ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَالْمَافِرُ وَالْمَافِرُ وَالْمَافِرُ وَالْمَافِرُ وَالْمَافِرُ وَالْمَافِرُ وَالْمَالَةِ اللَّهُ وَلَا الْمُؤْمُونُ وَالْمَافِرُ وَالْمَافُونُ وَالْمَافِرُ وَالْمَافِرَ وَالْمَافِرُ وَالْمَافِرُ وَالْمَافِرَ وَالْمَافِقِ وَالْمَافِرِ وَالْمَافِرُ وَالْمَافِرُ وَالْمَافِرَ وَالْمَافِرَاقِ وَالْمَافِرَاقِ وَالْمَافِرَاقِ وَالْمَافِرُ وَالْمَافِرَ وَالْمَافِرَاقِ وَالْمَافِرَاقِ وَالْمَافِرَاقِ وَالْمَافِرَاقِ وَالْمَافِرَاقِ وَالْمَافِرُ وَالْمَافِرَاقِ وَالْمَافِرَاقِ وَالْمَافِلُ وَالْمَافِلْمِلْمِلْمِلْمُ وَالْمَافِلُولُ وَالْمَاف

قَالَ العلماء: «الرَّحِمُ»: الَّتِي لَهُمْ كَوْنُ هَاجَرَ أُمِّ إِسْمَاعِيلَ ﷺ مِنْهُمْ، «وَالصَّهْرُ»: كَوْن مَارِية أُمِّ إِبْراهِيمَ ابن رَسُول الله ﷺ مِنْهُمْ.

٣٢٩ - وعن أبي هريرة ﴿ مَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ اللَّهِ وَ الآية : ﴿ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ اللّ الشُّمَرَاء: ٢١٤ دَعَا رَسُول الله ﷺ قُرَيْشاً، فَاجْتَمَعُوا فَعَمَّ وَخَصَّ، وَقالَ: «يَا بَنِي عَبْدِ شَمْسِ، يا بَنِي كَعْبِ، أَنْقِذُوا شَمْسٍ، يا بَنِي كَعْبِ، أَنْقِذُوا شَمْسٍ، يا بَنِي كَعْبِ بْنِ لُويِّ، أَنقِذُوا أَنْفُسَكُمْ مِنَ النَّادِ، يَا بَنِي مُرَّةَ بِن كَعْبٍ، أَنْقِذُوا

٣٢٧ - انظر الحديث (٥٦).

٣٢٨ ـ أخرجه: مسلم ٧/١٩٠ (٣٥٤٣) (٢٢٦) و(٢٢٧).

٣٢٩ - أخرجه: مسلم ١/١٣٣ (٢٠٤) (٣٤٨).

<sup>(</sup>١) القيراط: جزء من أجزاء الدينار. لسان العرب ١١/ ١١٥ (قرط).

أَنْفُسَكُمْ مِنَ النَّارِ، يَا بَنِي عَبْدِ مَنَاف، أَنْقِذُوا أَنْفُسَكُمْ مِنَ النَّارِ، يَا بَنِي هاشم، أنقذوا أنفسكم من النار، يَا بني عبد المطلب، أنقذوا أنفسكم من النار، يَا فَاطِمَةُ، أَنْقِذي نَفْسَكِ مِنَ النَّارِ. فَإِنِّي لا أَمْلِكُ لَكُمْ مِنَ اللهِ شَيئاً، غَيْرَ أَنَّ لَكُمْ رَحِماً سَأَبُلُهَا بِبِلالِهَا ، رواه مسلم.

قوله ﷺ: «بِبِلالِهَا» هُوَ بفتح الباء الثانيةِ وكسرِها، «وَالبِلالُ»: الماءُ. ومعنى الحديث: سَأْصِلُهَا، شَبّه قَطِيعَتَهَا بالحَرارَةِ تُطْفَأُ بِالماءِ وهذِهِ تُبَرَّدُ بالصِّلَةِ.

٣٣٠ ـ وعن أبي عبد الله عمرو بن العاص على الله عند وسُول الله على جهّاراً عَيْرَ سِرِّ، يَقُولُ: «إِنَّ آل بَنِي فُلَان لَيْسُوا بِأُولِيَائِي، إِنَّمَا وَلِيِّيَ اللهُ وَصَالِحُ المُؤْمِنينَ، وَلَكِنْ لَهُمْ رَحِمٌ ٱبُلُّهَا بِبلَالِهَا» مُتَّفَقٌ عَلَيهِ، واللفظ للبخاري.

٣٣١ ـ وعن أبي أيوب خالد بن زيد الأنصاري ظلى: أنَّ رجلاً قَالَ: يَا رَسُول الله، أَخْبِرْني بِعَمَلٍ يُدْخِلُني الجَنَّة، وَيُبَاعِدُني مِنَ النَّارِ. فَقَالَ النَّبيُّ ﷺ: "تَعْبُدُ الله، وَلَا تُشْرِكُ بِهِ شَيئاً، وَتُقِيمُ الصَّلاة، وتُوتِي الزَّكَاة، وتَصِلُ الرَّحمَ» مُتَّفَقٌ عَلَيهِ.

٣٣٧ ـ وعن سلمان بن عامر على عن النَّبِي عَلَى اللَّهُ عَالَ: "إِذَا أَفْطَرَ أَحَدُكُمْ، فَلْيُفْطرُ عَلَى تَمْرِ ؛ فَإِنَّهُ بَرَكَةً، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ تَمْراً، فالمَاءُ؛ فَإِنَّهُ طَهُورٌ»، وَقالَ: "الصَّدَقَةُ عَلَى المِسكينِ صَدَقةٌ، وعَلَى ذِي الرَّحِمِ ثِنْتَانِ: صَدَقَةٌ وَصِلَةٌ» رواه الترمذي، وقالَ: "حديث

٣٣٣ ـ وعن ابن عمر على ، قَالَ: كَانَتْ تَحْتِي امْرَأَةٌ، وَكُنْتُ أَحِبُّهَا، وَكَانَ عُمَرُ يَكُنْ أُو وَكَانَ عُمَرُ يَكُنْ النَّبِيّ عَلَيْهِ اللهِ وَالترمذي، وَقَالَ: «حديث حسن صحيح».

٣٣٤ ـ وعن أبي الدرداءِ ﴿ اللهِ عَلَيْهُ: أن رجلاً أتاه، قَالَ: إنّ لي امرأةً وإنّ أُمِّي تَأْمُرُنِي بِطَلاقِهَا؟ فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُول الله ﷺ، يقول: «الوَالِدُ أَوْسَطُ ٱبْوَابِ الجَنَّةِ، فَإِنْ شِيئًة، فَإِنْ شِيئًة، فَأَنْ البَابَ، أَو احْفَظُهُ وواه الترمذي، وَقالَ: «حديث حسن صحيح».

٣٣٠\_ أخرجه: البخاري ٧/٨ (٥٩٩٠)، ومسلم ١/١٣٦ (٢١٥) (٣٦٦).

٣٣١ أخرجه: البخاري ٢/ ١٣٠ (١٣٩٦)، ومسلم ١/ ٣٣ (١٣) (١٤).

٣٣٢ أخرجه: أبو داود (٢٣٥٥)، وابن ماجه (١٦٩٩) و(١٨٤٤)، والترمذي (٦٥٨)، والنسائي في «الكبري» (٣٣٢٠).

٣٣٣ \_ أخرجه: أبو داود (٥١٣٨)، وابن ماجه (٢٠٨٨)، والترمذي (١١٨٩).

٣٣٤ ـ أخرجه: ابن ماجه (٢٠٩٨)، والترمذي (١٩٠٠) وقال: "حديث صحيح".

وفي الباب أحاديث كثيرة في الصحيح مشهورة؛ مِنْهَا حديث أصحاب الغار<sup>(۱)</sup>، ومِنْ الساب أحاديث كثيرة في الصحيح حذفتها اختِصَاراً، وَمِنْ أَهَمِّهَا حديث عُمْرو بن عَبسَة صَلَّى الطَّويلُ المُشْتَمِلُ عَلَى جُمَلٍ كثيرةٍ مِنْ قَواعِدِ الإسْلامِ وآدابِهِ، وَسَأَذْكُرُهُ بِتَمَامِهِ إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَى في باب الرَّجَاءِ<sup>(٣)</sup>، قَالَ فِيهِ:

دَخَلْتُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ بِمَكَّةَ - يَعْني: في أَوَّلِ النَّبُوَّةِ - فقلتُ لَهُ: مَا أَنْتَ؟ قَالَ: «نَبِيًّ»، فَقُلْتُ: وَمَا نَبِيُّ؟ قَالَ: «أَرْسَلنِي اللهُ تَعَالَى»، فقلت: بأيِّ شَيءٍ أَرْسَلَكَ؟ قَالَ: «أَرْسَلنِي اللهُ تَعَالَى»، فقلت: بأيِّ شَيءٍ أَرْسَلَكَ؟ قَالَ: «أَرْسَلَنِي بِصِلَةِ الأَرْحَامِ وَكَسْرِ الأَوثَانِ، وَأَنْ يُوَحَّدَ اللهُ لَا يُشْرَكَ بِهِ شَيء...» وَذَكرَ تَمَامَ الحَدِيث. والله أعلم.

### ١٤. باب تحريم العقوق وقطيعة الرحم

قَالَ الله تَعَالَى: ﴿ وَلَهُلَ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي ٱلأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللّهُ ا

٣٣٦ - وعن أبي بكرة نُفَيع بن الحارث رُهُ قَالَ: قَالَ رَسُول الله عَلَيْ: «ألا أُنبُنُكُمْ بِأَكْبَرِ الكَبَائِرِ؟» - ثلاثاً - قُلْنَا: بَلَى، يَا رَسُول الله، قَالَ: «الإِشْرَاكُ بالله، وَعُقُوقُ

٣٣٥\_ أخرجه: البخاري ٣/ ٢٤١ (٢٦٩٩)، والترمذي (١٩٠٤) وقال: «حديث صحيح».

٣٣٦ . أخرجه: البخاري ٣/ ٢٢٥ (٢٦٥٤)، ومسلم ١/ ٦٤ (٨٧) (١٤٣).

<sup>(</sup>١) انظر الحديث (١٢).

<sup>(</sup>٢) انظر الحديث (٢٥٩).

<sup>(</sup>٣) انظر الحديث (٤٣٨).

الوَالِدَيْنِ»، وكان مُتَّكِئاً فَجَلَسَ، فَقَالَ: «أَلَا وَقَوْلُ الزُّورِ وَشَهَادَهُ الزُّورِ» فَمَا زَالَ يُكَرِّرُهَا حَتَّى قُلْنَا: لَيْتَهُ سَكَتَ. مُتَّفَقٌ عَلَيهِ.

٣٣٧ ـ وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رفي عن النّبي على أن الكبَائِرُ: «الكَبَائِرُ: الكَبَائِرُ: الكَبَائِرُ: الإشْرَاكُ بالله، وَحُقُوقُ الوَالِدَيْنِ، وَقَتْلُ النّفْس، وَاليَمِينُ الغَمُوسُ، رواه البخاري.

«اليمين الغموس»: التي يحلفها كاذباً عامداً، سميت غموساً؛ لأنها تغمس الحالِفَ في الإثم.

٣٣٨ ـ وعنه أن رَسُول الله ﷺ، قَالَ: «مِنَ الكَبَائِر شَتْمُ الرَّجُل وَالِدَيهِ!»، قالوا: يَا رَسُول الله، وَهَلْ يَشْتُمُ الرَّجُلِ، فَيَسُبُّ أَبَاه، وَهَلْ يَشْتُمُ الرَّجُلِ، فَيَسُبُّ أَبَاه، وَيَسُبُّ أَبَاه، وَيَسُبُّ أُمَّهُ» مُتَّفَقٌ عَلَيهِ.

وفي رواية: ﴿إِنَّ مِنْ أَكْبَرِ الكَبَائِرِ أَنْ يَلْعَنَ الرَّجُلُ وَالِدَيْدِا»، قِيلَ: يَا رَسُول الله، كَيْفَ يَلْعَنُ الرَّجُلِ، فَيَسُبُّ أَبِهَ الرَّجُلِ، فَيَسُبُّ أَبِهُ، وَيَسُبُّ أُمَّهُ، فَيَسُبُّ أُمَّهُ، فَيَسُبُّ أُمَّهُ، فَيَسُبُّ أُمَّهُ».

٣٣٩ ـ وعن أبي محمد جبيرِ بن مطعم ﷺ: أن رَسُول الله ﷺ، قَالَ: «لَا يَدْخُلُ اللَّهِ عَلَيْهِ، قَالَ: «لَا يَدْخُلُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّالَّا الللَّا اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

٣٤٠ ـ وعن أبي عيسى المغيرة بن شعبة ﴿ عَنْهُ عَنَ النَّبِيّ ﷺ ، قَالَ: ﴿ إِنَّ اللهُ تَعَالَى حَرَّمَ عَلَيْكُمْ: عُقُوقَ الأُمَّهَاتِ، وَمَنْعاً وهاتِ، وَوَأْد البَنَاتِ، وكَرِهَ لَكُمْ: قِيلَ وَقَالَ، وَكَثْرَةَ السُّؤَالِ، وَإِضَاعَةَ المَالِ » مُتَّفَقٌ عَلَيهِ.

قوله: «مَنْعاً» مَعنَاهُ: مَنْعُ مَا وَجَبِ عَلَيهِ، وَ هَاتِ»: طَلَبُ مَا لَيْسَ لَهُ. وَ اوَأُد البَنَاتِ» مَعنَاهُ: دَفنُهُنَّ في الحَيَاةِ، وَ «قيلَ وَقالَ» مَعْنَاهُ: الحَديث بكُلِّ مَا يَسمَعهُ، فيَقُولُ: قِيلَ كَذَا، وقَالَ فُلانٌ كَذَا مِمَّا لا يَعْلَمُ صِحَّتَهُ، وَلا يَظُنُّهَا، وَكَفَى بالمَرْءِ كذِباً

٣٣٧ أخرجه: البخاري ٨/ ١٧١ (٦٦٧٥).

٣٣٨ أخرجه: البخاري ٣/٨ (٩٧٣)، ومسلم ١/٦٤ (٩٠) (١٤٦).

٣٣٩ ـ أخرجه: البخاري ٦/٨ (٩٩٤)، ومسلم ٨/٧ (٢٥٥٦) (١٨).

٣٤٠ أخرجه: البخاري ٨/٤ (٥٩٧٥)، ومسلم ٥/ ١٣٠ (٩٩٥) (١٢).

أَنْ يُحَدِّثَ بِكُلِّ مَا سَمِعَ. وَ«إضَاعَهُ المَال»: تَبذِيرُهُ وَصَرفُهُ في غَيْرِ الوُجُوهِ المأذُونِ فِيهَا مِنْ مَقَاصِدِ الآخِرةِ وَالدُّنْيَا، وتَرْكُ حِفظِهِ مَعَ إمكَانِ الحِفظِ. وَ«كَثْرَةُ السُّؤَال»: الإلحَاحُ فيما لا حَاجَة إِلَيْهِ.

وفي الباب أحاديث سبقت في الباب قبله كحديث: «وأَقْطَعُ مَنْ قَطَعَك»، وحديث: «مَنْ قَطَعني قَطَعهُ الله (١٠).

## ٤٢. باب فضل بر أصدقاء الأب والأم والأقارب والزوجة وسائر من يندب إكرامه

٣٤٧ ـ وعن عبد الله بن دينار، عن عبد الله بن عمر الله : أنَّ رَجُلاً مِنَ الأَعْرَابِ لَقِيَهُ بَطَرِيقَ مَكَّةَ، فَسَلَّمَ عَلَيهِ عبدُ الله بْنُ عُمَرَ، وَحَمَلَهُ عَلَى حِمَارٍ كَانَ يَرْكَبُهُ، وَأَعْطَاهُ عَلَى حِمَارٍ كَانَ يَرْكَبُهُ، وَأَعْطَاهُ عِمَامَةً كَانَتْ عَلَى رَأْسِهِ، قَالَ ابنُ دِينَار: فَقُلْنَا لَهُ: أَصْلَحَكَ الله، إنَّهُمُ الأَعرَابُ وَهُمْ يَرْضَوْنَ باليسير، فَقَالَ عبد الله بن عمر: إن أَبَا هَذَا كَانَ وُدَّا لِعُمَرَ بنِ الخطاب عَلَيْهُ، وإنِّي سَمِعتُ رَسُول الله عَلَيْهُ، يقول: "إنَّ أبرً البِرِّ صِلَةُ الرَّجُلِ أَهْلَ وُدِّ أبيهِ».

وفي رواية عن ابن دينار، عن ابن عمر: أنَّهُ كَانَ إِذَا خَرَجَ إِلَى مَكّةَ كَانَ لَهُ حِمَارٌ يَتَرَوَّحُ عَلَيهِ إِذَا مَلَّ رُكُوبَ الرَّاحِلةِ، وَعِمَامَةٌ يَشُدُّ بِهَا رَأْسَهُ، فَبِيْنَا هُوَ يَوماً عَلَى ذلِكَ الحِمَارِ إِذْ مَرَّ بِهِ أَعْرَابِيُّ، فَقَالَ: أَلَسْتَ فُلَانَ بْنَ فُلَان؟ قَالَ: بَلَى. فَأَعْطَاهُ الحِمَارَ، فَقَالَ: اللهِ مَارَةُ فَلَانَ؟ قَالَ: بَلَى فَقَالَ لَهُ بعضُ أَصْحَابِهِ: فَقَالَ: اللهُ بَعْنَ أَسُدُهُ بِهَا رَأْسَكَ، فَقَالَ لَهُ بعضُ أَصْحَابِهِ: غَفَرَ الله لَكَ أَعْطَلْهُ العِمَامَةَ وَقَالَ: اشْدُهُ بِهَا رَأْسَكَ، فَقَالَ لَهُ بعضُ أَصْحَابِهِ: غَفَرَ الله لَكَ أَعْطَيْتَ هَذَا الأَعْرَابِيَّ حِمَاراً كُنْتَ تَرَوَّحُ عَلَيهِ، وعِمَامةً كُنْتَ تَشُدُّ بِهَا رَأْسَكَ؟ فَقَالَ: إِنِّي سَمِعتُ رَسُولَ اللهُ ﷺ، يَقُولُ: ﴿إِنَّ مِنْ أَبَرٌ البِرِّ أَنْ يَصِلَ الرَّجُلُ أَهْلَ وَلَى اللهِ بَعْدَ أَنْ يُولِّي وَإِنَّ أَبَاهُ كَانَ صَديقاً لَعُمَرَ ظَلَيْهِ.

رَوَى هَذِهِ الرواياتِ كُلُّهَا مسلم.

٣٤١ أخرجه: مسلم ٦/٨ (٢٥٥٢) (١٢).

٣٤٢ أخرجه: مسلم ٦/٨ (٢٥٥٢) (١١) و(١٣).

<sup>(</sup>١) انظر الحديثين (٣١٥) و(٣٢٣).

٣٤٤ ـ وعن عائشة ﴿ إِنَّا قَالَتْ: مَا غِرْتُ عَلَى أَحَدِ مِنْ نِسَاءِ النَّبِيِّ ﷺ مَا غِرْتُ عَلَى أَحَدِ مِنْ نِسَاءِ النَّبِيِّ ﷺ مَا غِرْتُ عَلَى خَدِيجَة مِنْ نِسَاءِ النَّبِيِّ الشَّاةَ، ثُمَّ عَلَى خَدِيجَة مَنْ أَدُونُهُمَا وَرُبَّمَا ذَبَحَ الشَّاةَ، ثُمَّ يَقُطُعُهَا أَعْضَاء، ثُمَّ يَبْعُثُهَا في صَدَائِقِ خَديجَة، فَرُبَّمَا قُلْتُ لَهُ: كَأَنْ لَمْ يَكُنْ في الدُّنْيَا إِلَّا خَديجَة! فَيقُولُ: ﴿ إِنَّهَا كَانَتْ وَكَانَتْ وَكَانَ لِي مِنْهَا وَلَدٌ ، مُتَّفَقٌ عَلَيهِ.

وفي رواية: وإنْ كَانَ لَيَذْبَحُ الشَّاءَ، فَيُهْدِي في خَلَائِلِهَا (٢) مِنْهَا مَا يَسَعُهُنَّ.

وفي رواية: كَانَ إِذَا ذبح الشاة، يقولُ: «أَرْسِلُوا بِهَا إِلَى أَصْدِقَاءِ خَديجَةً».

وفي رواية: قَالَت: اسْتَأْذَنتْ هَالَةُ بِنْتُ خُوَيْلِد أُخْتُ خَدِيجَةَ عَلَى رَسُول الله ﷺ، فَعَرَفَ اسْتِئْذَانَ خَديجَةَ، فَارتَاحَ لِذَلِكَ، فَقَالَ: «اللَّهُمَّ هَالَةُ بِنْتُ خُوَيْلِدٍ».

قولُهَا: «فَارِتَاحَ» هُوَ بالحاء، وفي الجمعِ بَيْنَ الصخيحين للحُميدِي<sup>(٣)</sup>: «فارتاع» بالعينِ ومعناه: اهتم بهِ.

٣٤٥ أَ وعن أنس بن مالك فَظِيْهُ، قَالَ: خرجت مَعَ جرير بن عبد الله البَجَليّ فَظِيْهُ فَي سَفَرٍ، فَكَانَ يَخْدُمُني، فَقُلْتُ لَهُ: لَا تَفْعَل، فَقَالَ: إِنِّي قَدْ رَأَيْتُ الأَنْصَارَ تَصْنَعُ برسول الله ﷺ شيئاً اللَّيْتُ عَلَى نَفْسِي أَنْ لا أَصْحَبَ أَحَداً مِنْهُمْ إِلَّا خَدَمْتُهُ. مُتَّفَقٌ عَلَيهِ.

٣٤٣ ـ أخرجه: أبو داود (٥١٤٢)، وابن ماجه (٣٦٦٤)، وإسناده ضعيف لجهالة أحد رواته.

**٣٤٤** - أخرجه: البخاري ٥/٨٤ (٣٨١٨) و(٣٨٢١)، ومسلم ٧/ ١٣٤ (٢٤٣٥) (٧٤) و(٥٥) و(٧٥)

٣٤٥\_ أخرجه: البخاري ٤/ ٤٢ (٢٨٨٨)، ومسلم ٧/ ١٧٦ (٢٥١٣) (١٨١).

<sup>(</sup>١) أي الدعاء لهما. النهاية ٣/٥٠.

<sup>(</sup>٢) أي صدائقها. دليل الفالحين ٣/ ٢٥٢.

<sup>(</sup>٣) الحديث (٣٢٢٣).

## ٤٣- باب إكرام أهل بيت رَسُول الله ﷺ وبيان فضلهم

قَالَ الله تَعَالَسِي: ﴿ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنَكُمُ ٱلرِّجْسَ أَهْلَ ٱلْبَيْتِ وَيُطَهِّرُكُمُ تَطْهِدِكُ اللهُ وَالْمَدَرَابِ: ٣٣]، وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَكَمِرَ ٱللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى ٱلْقُلُوبِ ﴾ [الاحزاب: ٣٣]، وقالَ تَعَالَى: ﴿ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَكَمِرَ ٱللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى ٱلْقُلُوبِ ﴾ [الحتج: ٣٢].

وفي رواية: «أَلَا وَإِنِّي تَارِكُ فِيكُمْ ثَقَلَيْنِ: أَحَدُهُما كِتَابُ الله وَهُوَ حَبْلُ الله، مَنِ اتَّبَعَهُ كَانَ عَلَى الهُدَى، وَمَنْ تَرَكَهُ كَانَ عَلَى ضَلالَة».

٣٤٧ ـ وعن ابن عمر ﴿ عن أَبِي بكر الصديق ﴿ اللهِ عَلَيْهِ ـ أَنَّهُ قَالَ: ارْقَبُوا مُحَمداً ﷺ في أَهْلِ بَيْتِهِ. رواه البخاري.

معنى «ارقبوه»: راعوه واحترموه وأكرموه، والله أعلم.

٣٤٦ أخرجه: مسلم ٧/ ١٢٢ (٢٤٠٨) (٣٦) و(٣٧).

٣٤٧ أخرجه: البخاري ٢٦/٥ (٣٧١٣).

# ٤٤ باب توقير العلماء والكبار وأهل الفضلوتقديمهم عَلَى غيرهم ورفع مجالسهم وإظهار مرتبتهم

قَالَ الله تَعَالَى: ﴿ قُلْ هَلْ يَسْتَوِى ٱلَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُوا ٱلْأَلْبَبِ ﴾ [الزُّمَر: ١٩] .

وفي رواية لَهُ: «فَاقْدَمُهُمْ سِلْماً» بَدَلَ «سِنّاً»: أيْ إِسْلاماً. وفي رواية: «يَوُمُّ القَومَ أَقْرَوُهُمْ لِكِتَابِ اللهِ، وَأَقْدَمُهُمْ قِراءةً، فَإِنْ كَانَتْ قِرَاءتُهُمْ سَوَاءً فَيَوُمُّهُمْ أَقْدَمُهُمْ هِجْرَةً، فَإِنْ كَانُوا في الهِجْرَةِ سَواء، فَليَوُمُّهُمْ أَكْبَرُهُمْ سِنّاً».

والمراد «بِسلطانهِ»: محل ولايتهِ، أو الموضع الَّذِي يختص بِهِ «وتكرِمتُهُ» بفتح التاءِ وكسر الراءِ: وهي مَا ينفرد بِهِ من فِراشِ وسَريرِ ونحوهِما.

٣٤٩ ـ وعنه، قَالَ: كَانَ رَسُول الله ﷺ يَمْسَحُ مَنَاكِبَنَا في الصَّلاةِ، ويَقُولُ: «اسْتَوُوا وَلَا تَخْتَلِفُوا، فَتَخْتَلِفَ قُلُوبُكُمْ، لِيَلِني مِنْكُمْ أُولُو الأَخْلَامِ وَالنَّهَى، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، وَاللَّهُمْ» رواه مسلم.

وقوله ﷺ: «لِيَلِني» هُوَ بتخفيف النون وليس قبلها ياءٌ، وَرُوِيَ بتشديد النُّون مَعَ يَاءٍ قَبْلَهَا. «وَالنُّهَى»: العُقُولُ. «وَأُولُو الأَحْلام»: هُم البَالِغُونَ، وقَيلَ: أَهْلُ الحِلْمِ وَالفَصْلِ.

٣٥٠ ـ وعن عبد الله بن مسعود ﴿ مَنْ مَنْ مَنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْكُمْ أُولُو الله ﷺ: ﴿لِيَلِنِي مِنْكُمْ أُولُو الله ﷺ: ﴿لِيَلِنِي مِنْكُمْ أُولُو الله ﷺ: ﴿ الْأَسْوَاقِ ﴾ رواه مسلم.

٣٤٨ أخرجه: مسلم ٢/ ١٣٣ (٦٧٣) (٢٩٠) و(٢٩١).

**٣٤٩.** أخرجه: مسلم ٢/ ٣٠ (٤٣٢) (١٢٢).

**<sup>.</sup>۳۵۰** أخرجه: مسلم ۲/ ۳۰ (۲۳۲ م) (۱۲۳).

<sup>(</sup>١) قال النووي في شرح صحيح مسلم ٢/ ٣٣٣ (٣٤٢): «أي اختلاطها والمنازعة والخصومات وارتفاع الأصوات واللغط والفتن التي فيها».

واسكان الثاءِ المثلثةِ ـ الأنصاري وقيل: أبي محمد سهلِ بن أبي حَثْمة ـ بفتح الحاءِ المهملة وإسكان الثاءِ المثلثةِ ـ الأنصاري والله على الله على الله الله الله الله بن سهل ومُحيِّصة بن مَسْعُود إلى خَيْبَرَ وهِي يَومَئذٍ صُلْحٌ، فَتَفَرَّقَا، فَأتَى مُحيِّصةُ إلى عبدِ الله بنِ سهل وَهُوَ يَتشَحَّطُ (١) في دَمِهِ قَتِيلاً، فَدَفَنَهُ، ثُمَّ قَدِمَ المَدِينَةَ فَانْطَلَقَ عَبدُ الرحمٰن بنُ سهل وَمُحيِّصةُ وحويِّصةُ ابْنَا مَسْعُودِ إلى النَّبِي الله فَقَالَ: «كَبُّرُ كَبُّرُ» وَهُو أَحْدَثُ القوم، فَسَكَت، فَتَكَلَّمَ، فَقَالَ: «أَتَحْلِفُونَ وتَسْتَحِقُونَ قَاتِلَكُمْ؟...» وذكر تمام الحديث. مُتَّفَقٌ عَلَيهِ.

وقوله ﷺ: «كَبِّرْ كَبِّرْ» معناه: يتكلم الأكبر.

٣٥٢ ـ وعن جابر ﷺ: أن النَّبِي ﷺ كَانَ يَجْمَعُ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ مِنْ قَتْلَى أُحُد يَعْنِي فِي القَبْرِ، ثُمَّ يَقُولُ: «أَيُّهُما أَكْثَرُ أَحَداً للقُرآنِ؟» فَإِذَا أُشيرَ لَهُ إِلَى أُحَدِهِمَا قَدَّمَهُ في اللَّهْدِ. رواه البخاري.

٣٥٣ ـ وعن ابن عمر ﴿ أَنَ النَّبِيّ ﴾ قَالَ: ﴿ أَرَانِي فِي الْمَنَامِ أَتَسَوَّكُ بِسِوَاكِ، فَجَاءنِي رَجُلانِ، أَحَدُهُما أكبر مِنَ الآخرِ، فَنَاوَلْتُ السِّوَاكَ الأَصْغَرَ، فَقِيلَ لِي: كَبِّرْ، فَدَفَعْتُهُ إِلَى الأَكْبَرِ مِنْهُمَا ﴾ رواه مسلم مسنداً والبخاري تعليقاً.

٣٥٤ ـ وعن أبي موسى ﷺ، قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله ﷺ: "إِنَّ مِنْ إِجْلَالِ اللهِ تَعَالَى: إِكْرَامَ ذِي الشَّيْبَةِ (٢) المُسْلِمِ، وَحَامِلِ القُرآنِ غَيْرِ الغَالِي (٣) فِيهِ، وَالجَافِي عَنْهُ، وَإِكْرَامَ ذِي السُّلْطَانِ المُقْسِط (٤)» حديث حسن رواه أَبُو داود.

٣٥١ أخرجه: البخاري ١٢٣/٤ (٣١٧٣)، ومسلم ٩٨/٥ (١٦٦٩) (١).

٣٥٢ أخرجه: البخاري ٢/ ١١٤ (١٣٤٣).

٣٥٣ \_ أخرجه: مسلم ٧/ ٥٧ (٢٢٧١) (١٩)، وعلَّقه البخاري ٧٠/١ (٢٤٦).

٣٥٤\_ أخرجه: أبو داود (٤٨٤٣).

<sup>(</sup>١) أي يتخبط فيه ويضطرب ويتمرغ. النهاية ٢/٤٤٩.

<sup>(</sup>٢) أي المسلم الذي شاب شعره. دليل الفالحين ٣/ ٢٧٨.

<sup>(</sup>٣) أي المتجاوز الحد في التشدد والعمل. دليل الفالحين ٣/ ٢٧٨.

<sup>(</sup>٤) أي العادل. النهاية ٢٠/٤.

وفي رواية أبي داود: «حَقَّ كَبيرِنَا».

٣٥٦ ـ وعن ميمون بن أبي شَبيب رحمه الله: أنَّ عائشة ﴿ إِنَّا مَوَّ بِهَا سَائِلٌ، فَأَعْطَتْهُ كِسْرَةً، وَمَرَّ بِهَا رَجُلٌ عَلَيهِ ثِيَابٌ وَهَيْئَةٌ، فَأَقْعَدَتهُ، فَأَكُلَ، فقِيلَ لَهَا في ذلِكَ؟ فقَالتْ: قَالَ رَسُول الله ﷺ: «أنْزِلُوا النَّاسَ مَنَازِلَهُمْ» رواه أبو داود. لكن قال: ميمون لم يدرك عائشة. وقد ذكره مسلم في أول صحيحه تعليقاً فقال: وذكر عن عائشة وَ قَالَت: أمرنا رسول الله ﷺ أن ننزل الناس منازلهم، وَذَكَرَهُ الحَاكِمُ أَبُو عبد الله في كتابه «مَعرِفَة عُلُومِ الحَديث» وقالَ: «هُوَ حديث صحيح».

٣٥٨ ـ وعن أبي سعيد سَمُرة بنِ جُندب ﴿ اللهِ عَنْهُ ، قَالَ: لقد كنت عَلَى عَهْدِ رَسُول اللهُ وَعَلَاماً ، فَكُنْتُ أَحْفَظُ عَنْهُ ، فَمَا يَمْنَعُنِي مِنَ القَوْلِ إِلَّا أَنَّ هَاهُنَا رِجَالاً هُمْ أَسَنُّ مِنِّي . مُتَّفَقٌ عَلَيهِ .

٣٥٥ ـ أخرجه: أبو داود (٤٩٤٣)، والترمذي (١٩٢٠).

٣٠٦ أخرجه: أبو داود (٤٨٤٢)، وذكره مسلم في مقدمة صحيحه ١/٥، والحاكم في معرفة علم علوم الحديث: ٢١٧، وهو ضعيف غير صحيح، وانظر تعليقي على معرفة أنواع علم الحديث: ٤١٠ ـ ٤١١، وشرح التبصرة والتذكرة ٢/٣٧٣.

٣٥٧ ـ انظر الحديث (٥٠).

۳۰۸ - أخرجه: البخاري ٢/ ١١١ (١٣٣١)، ومسلم ٣/ ٦٠ (٩٦٤) (٨٨). ورواية البخاري مختصرة.

٣٥٩ ـ وعن أنس عَلَيْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله ﷺ: «مَا أَكْرَمَ شَابٌ شَيْخاً لِسِنّهِ إِلَّا قَيَضَ (١) الله لَهُ مَنْ يُكْرِمُهُ عِنْدَ سِنّه، رواه الترمذي، وَقالَ: «حديث غريب».

## ه١٠ باب زيارة أهل الخير ومجالستهم وصحبتهم ومحبتهم وطلب زيارتهم والدعاء منهم وزيارة المواضع الفاضلة

قَالَ الله تَعَالَى: ﴿ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَنَهُ لَا أَبْرَحُ حَقَّ أَبَلُغَ مَجْمَعَ ٱلْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِى حُقُبًا ﴿ الله تَعَالَى: ﴿ وَقَالَ لَهُ مُوسَىٰ هَلَ أَتَبِعُكَ عَلَىٰ أَن تُعَلِّمَنِ مِمَّا عُلِمْتَ رُشْدًا ﴿ اللهِ اللهُ ا

٣٦٠ ـ وعن أنس ﷺ قَالَ: قَالَ أَبُو بكر لِعُمَرَ ﷺ بَعْدَ وَفَاةِ رسولِ الله ﷺ انْظَلِقْ بِنَا إِلَى أُمِّ أَيْمَنَ ﷺ نَزُورُهَا كَمَا كَانَ رَسُول الله ﷺ يَزُورُهَا، فَلَمَّا انْتَهَيَا إِلَيْهَا، بَكَتْ، فَقَالَا لَهَا: مَا يُبْكِيكِ؟ أَمَا تَعْلَمِينَ أَنَّ مَا عِنْدَ اللهِ خَيْرٌ لرَسُولِ الله ﷺ، وَلَكِنْ فَقَالَتْ: مَا أَبْكِي أَنْ لَا أَكُونَ أَعْلَم أَنَّ مَا عِنْدَ الله تَعَالَى خَيْرٌ لرسول الله ﷺ، ولَكِنْ أبكي أَنَّ لَا أَكُونَ أَعْلَم أَنَّ مَا عِنْدَ الله تَعَالَى خَيْرٌ لرسول الله ﷺ، ولَكِنْ أبكي أَنَّ الوَحْيَ قدِ انْقَطَعَ مِنَ السَّماءِ، فَهَيَّجَتْهُمَا عَلَى البُكَاءِ، فَجَعَلا يَبْكِيَانِ مَعَهَا. رواه مسلم.

٣٦١ ـ وعن أبي هريرة ﴿ مَلَكاً ، عن النَّبِيِّ ﷺ: ﴿ أَنَّ رَجُلاً زَارَ أَخَاً لَهُ فِي قَرِيَة أُخْرَى ، فَأَرْصَدَ الله تَعَالَى عَلَى مَذْرَجَتِهِ مَلَكاً ، فَلَمَّا أَتَى عَلَيهِ ، قَالَ: أَيْنَ تُريدُ؟ قَالَ: أُريدُ أَخاً لِي فَي هٰذِهِ القَريَةِ . قَالَ: هَلْ لَكَ عَلَيهِ مِنْ نِعْمَة تَرُبُّهَا عَلَيهِ؟ قَالَ: لا ، غَيْرَ أَنِّي أُحْبَبُتُهُ فِي الله تَعَالَى ، قَالَ: فإنِّي رَسُول الله إلَيْكَ بَأَنَّ الله قَدْ أَحَبَّكَ كَمَا أَحْبَبْتَهُ فِيهِ » رواه مسلم .

يقال: «أَرْصَدَهُ» لِكَذَا: إِذَا وَكَّلَهُ بِحِفْظِهِ، وَ «الْمَدْرَجَةُ» بِفَتْحِ الميمِ والرَّاءِ: الطَّرِيقُ، ومعنى (تَرُبُّهَا): تَقُومُ بِهَا، وَتَسْعَى في صَلاحِهَا.

٣٥٩ \_ أخرجه: الترمذي (٢٠٢٢)، وقوله: «غريب» أي ضعيف وضعفه بسبب ضعف يزيد بن بيان وشيخه أبي الرحال الأنصاري.

٣٦٠ أخرجه: مسلم ٧/ ١٤٤ (٢٤٥٤) (١٠٣).

٣٦١ أخرجه: مسلم ١٢/٨ (٢٥٦٧) (٣٨).

<sup>(</sup>١) أي سبّب وقدر. النهاية ١٣٢/٤.

٣٦٢ ـ وعنه، قَالَ: قَالَ رَسُول الله ﷺ: «مَنْ عَادَ مَرِيضاً أَوْ زَارَ أَخاً لَهُ في الله، نَادَاهُ مُنَادٍ: بِأَنْ طِبْتَ، وَطَابَ مَمْشَاكَ، وَتَبَوَّأْتَ مِنَ الجَنَّةِ مَنْزِلاً» رواه الترمذي، وَقالَ: «حديث حسن»، وفي بعض النسخ: «غريب».

٣٦٣ - وعن أبي موسى الأشعري ﴿ أَن النبي ﷺ قَالَ: «إِنَّمَا مَثلُ الجَلِيسِ الصَّالِحِ وَجَلِيسِ السَّوءِ، كَحَامِلِ المِسْكِ، وَنَافِحُ الْكِيرِ، فَحَامِلُ الْمِسْكِ: إمَّا أَنْ يُحْذِيَكَ، وَإمَّا أَنْ تَجِدَ مِنْهُ ريحاً طَيُّبَةً، وَنَافِحُ الكِيرِ: إمَّا أَنْ يُحْرِقَ ثِيَابَكَ، وَإمَّا أَنْ تَجِدَ مِنْهُ ريحاً مَنْتَنَةً مُتَّفَقٌ عَلَيهِ.

«يُحْذِيكَ»: يُعْطِيكَ.

٣٦٤ ـ وعن أبي هريرة ﴿ مَنْ النَّبِي ﷺ قَالَ: «تُنْكُحُ المَرْأَةُ لأَرْبَعِ: لِمَالِهَا، وَلِحَسَبِهَا، وَلِجَمَالِهَا، وَلِدِينِهَا، فَاظْفَرْ بِذاتِ الدِّينِ تَربَتْ يَدَاك مُتَّفَقٌ عَلَيهِ.

ومعناه: أنَّ النَّاسَ يَقْصدونَ في العَادَة مِنَ المَرْأةِ هذِهِ الخِصَالَ الأَرْبَعَ، فَاحْرَصْ أنتَ عَلَى ذَاتِ الدِّينِ، وَاظْفَرْ بِهَا، وَاحْرِصْ عَلَى صُحْبَتِها.

٣٦٦ ـ وعن أبي سعيد الخدري ﴿ عن النَّبيّ ﷺ، قَالَ: «لا تُصَاحِبُ إلَّا مُؤْمِناً، وَلَا يَأْكُلُ طَعَامَكَ إلَّا تَقِيُّ». رواه أَبُو داود والترمذي بإسناد لا بأس بِهِ.

٣٦٧ ـ وعن أبي هريرة ﴿ إِنَّ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «الرَّجُلُ عَلَى دِينِ خَلِيلِهِ، فَلَيَنْظُرُ التَّرمذي: «حديث أَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِلُ» رواه أَبُو داود والترمذي بإسناد صحيح، وَقَالَ الترمذي: «حديث حسن».

٣٦٢ - أخرجه: ابن ماجه (١٤٤٣)، والترمذي (٢٠٠٨) وقال: "حديث غريب"، وذلك لضعف أبى سنان عيسى بن سنان.

٣٦٣ ـ أخرجه: البخاري ٧/ ١٢٥ (٥٥٣٤)، ومسلم ٨/ ٣٧ (٢٦٢٨) (١٤٦).

٣٦٤\_ أخرجه: البخاري ٧/٩ (٥٠٩٠)، ومسلم ٤/ ١٧٥ (١٤٦٦) (٥٣).

٣٦٥ أخرجه: البخاري ١٣٧/٤ (٣٢١٨).

٣٦٦ ـ أخرجه: أبو داود (٤٨٣٢)، والترمذي (٢٣٩٥) وقال: "حديث حسن».

٣٦٧ - أخرجه: أبو داود (٤٨٣٣)، والترمذي (٢٣٧٨) وقال: «حديث حسن غريب».

٣٦٨ ـ وعن أبي موسى الأشعري ﴿ إِنَّ النَّبِي ﷺ ، قَالَ: «المَرْءُ مَعَ مَنْ أَحَبُّ» مُتَّقَقٌ عَلَيهِ.

وفي رواية: قيل للنبي ﷺ: الرَّجُلُ يُحبُّ القَومَ وَلَمَّا يَلْحَقْ بِهِمْ؟ قَالَ: «المَرْءُ مَعَ مَنْ أَحَبُّ».

٣٦٩ ـ وعن أنس رضي أن أعرابياً قَالَ لرسول الله عَلَيْ: مَتَى السَّاعَةُ؟ قَالَ رَسُولَ الله عَلَيْ: «أَنْتَ مَعَ مَنْ أَحْبَبْتَ» مُتَّفَقٌ الله عَلَيْهِ: «مَا أَعْدَدْتَ لَهَا؟» قَالَ: حُبَّ الله ورسوله، قَالَ: «أَنْتَ مَعَ مَنْ أَحْبَبْتَ» مُتَّفَقٌ عَلَيه، وهذا لفظ مسلم.

وفي رواية لهما: مَا أَعْدَدْتُ لَهَا مِنْ كَثيرِ صَوْمٍ، وَلَا صَلَاةٍ، وَلَا صَدَقَةٍ، وَلَكِنِّي أُحِبُّ الله وَرَسُولَهُ.

٣٧٠ ـ وعن ابن مسعود رضي ، قَالَ: جاء رجل إلى رَسُولِ الله ﷺ ، فَقَالَ: يَا رَسُول الله ، كَيْفَ تَقُولُ في رَجُلٍ أَحَبَ قَوْماً وَلَمْ يَلْحَقْ بِهِمْ ؟ فَقَالَ رَسُول الله ﷺ: «المَرْءُ مَعَ مَنْ أَحَبَّ مُتَقَقِّ عَلَيهِ.

٣٧١ ـ وعن أبي هريرة ﴿ النَّبِيِّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: «النَّاسُ مَعَادِنٌ كَمَعَادِنِ الذَّهَبِ وَالفِضَّةِ، خِيَارُهُمْ في الإسْلَامِ إِذَا فَقَهُوا، وَالأَرْوَاحُ جُنُودٌ مُجَنَّدَةٌ، فَمَا تَعَارَفَ مِنْهَا اخْتَلَفَ» رواه مسلم.

وروى البخاري قوله: «الأَرْوَاحُ...» إلخ مِنْ رواية عائشة ﴿ اللَّهُ مِن اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّ

٣٧٢ ـ وعن أُسَيْر بن عمرو، ويقال: ابن جابر وَهُوَ ـ بضم الهمزة وفتح السين المهملة ـ قَالَ: كَانَ عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ صَلَيْهِ إِذَا أَتَى عَلَيهِ أَمْدَادُ أَهْلِ اليَمَنِ سَأَلَهُمْ:

٣٦٨\_ أخرجه: البخاري ٨/ ٤٩ (٦١٧٠)، ومسلم ٨/ ٣٤ (٢٦٤١).

٣٦٩ أخرجه: البخاري ٥/١٤ (٣٦٨٨) و٨/٤٩ (١٧١١)، ومسلم ٨/٤٢ (٢٦٣٩) (١٦١) و(١٦٤).

٣٧٠ أخرجه: البخاري ٨/ ٤٩ (٦١٦٩)، ومسلم ٨/ ٤٣ (٢٦٤٠) (١٦٥).

٣٧١ - أخرجه: مسلم ٨/ ٤١ (٢٦٣٨) (١٦٠).

وأخرج: البخاري ١٦٢/٤ (٣٣٣٦) اللفظة الثانية من رواية عائشة «رضي الله عنها» معلقاً.

٣٧٧ \_ أخرجه: مسلم ٧/ ١٨٨ (٢٥٤٢) (٣٢٣) و١٨٩ (٢٥٤٢) (٢٢٤) و(٢٢٥).

أفِيكُمْ أُويْسُ بْنُ عَامِرٍ؟ حَتَّى أَتَى عَلَى أُويْسٍ هَ فَقَالَ لَهُ: أَنْتَ أُويْسُ بْنُ عَامِر؟ وَالَّذَ عَلَى أَوَيْسُ هَ فَالَ: فَكَانَ بِكَ بَرَصٌ، فَبَرَأْتَ مِنْهُ وَالَدَ نَعَمْ. قَالَ: فَكَانَ بِكَ بَرَصٌ، فَبَرَأْتَ مِنْهُ إِلَّا مَوْضِعَ دِرْهَمٍ قَالَ: لَكَ وَالِدَهُ ؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: سَمِعْتُ رَسُول الله عَلَى يقول: هَيَأْتِي عَلَيْكُمْ أُويْسُ بْنُ عَامِرٍ مَعَ أَمْدَادِ أَهْلِ الْيَمَنِ مِنْ مُرَادٍ، ثُمَّ مِنْ قَرَنٍ كَانَ بِهِ بَرَصٌ، فَبَرَأَ مِنْهُ إِلَّا مَوْضِعَ دِرْهَم، لَهُ وَالدَّةُ هُو بِهَا بَرُّ لَوْ أَفْسَمَ عَلَى الله لأَبَرَّهُ، فَقَالَ لَهُ عَمْرُ: أَيْنَ تُريدُ؟ كَانَ بِهِ بَرَصٌ، فَبَرَا وِ النَّاسِ أَحَبُ إِلَى عَامِلِهَا؟ قَالَ: أَكُونُ فِي غَبْرَاءِ النَّاسِ أَحَبُ إِلَيَّ وَلَكَ فَقَالَ لَهُ عَمْرُ: أَيْنَ تُريدُ؟ فَقَالَ لَهُ عَمْرُ: أَيْنَ تُريدُ؟ فَقَالَ لَهُ عَمْرُ: أَيْنَ تُريدُ؟ فَقَالَ لَهُ عَمْرُ: فَقَالَ لَهُ عَمْرُ: أَيْنَ تُريدُ؟ فَقَالَ لَهُ عَمْرًا عِلْهُ اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ أُويْسٍ، فَقَالَ: الكُوفَةَ، فَالَ: أَوْسُ بُنُ عَامِر مَعَ أَمْدَادٍ مِنْ أَهْلِ اليَمَنِ مِنْ مُرَادٍ، ثُمَّ مِنْ قَرَنٍ، كَانَ بِهِ بَرَصٌ فَقَالَ: النَّاسُ أَعْنُ مُ أُويْسُ بُنُ عَامِر مَعَ أَمْدَادٍ مِنْ أَهْلِ اليَمَنِ مِنْ مُرَادٍ، ثُمَّ مِنْ قَرَنٍ، كَانَ بِهِ بَرَصٌ فَقَالَ: النَّاسُ المَتَاعِ مَلَ اللهُ اللهُ عَلَى وَجُهِهِ. واللهَ عَلَى المَعَلَى المَعْفِرُ لِي. قَالَ: الْعَمْ مَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ النَّاسُ وَاللّهُ عَلَى وَجُهِهِ. رواه مسلم.

وفي رواية لمسلم أيضاً عن أُسَيْر بن جابر ﴿ الله الله الكُوفَةِ وَفَدُوا عَلَى عُمَرَ وَفِيهِ، وَفِيهِمْ رَجُلٌ مِمَّنْ كَانَ يَسْخَرُ بِأُويْسٍ، فَقَالَ عُمَرُ: هَلْ هاهُنَا أَحَدٌ مِنَ القَرَنِيِّينَ؟ فَجَاءَ ذَلِكَ الرَّجُلُ، فَقَالَ عمرُ: إنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَدْ قَالَ: ﴿ إِنَّ رَجُلاً يَأْتِيكُمْ مِنَ اليَمَنِ فَجَاءَ ذَلِكَ الرَّجُلُ، فَقَالَ عمرُ: إنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَدْ كَانَ بِهِ بَيَاضٌ فَدَعَا الله تَعَالَى، فَأَذْهَبَهُ إِلَّا مَوضِعَ الدِّينَارِ أَو الدِّرْهَمِ، فَمَنْ لَقِيَهُ مِنْكُمْ، فَلْيَسْتَغْفِرْ لَكُمْ».

وفي رواية لَهُ: عن عمر ﴿ عَلَهُ، قَالَ: إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ، يقول: ﴿ إِنَّ خَيْرَ التَّابِعِينَ رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ: أُوَيْسٌ، وَلَهُ وَالِدَةُ وَكَانَ بِهِ بَيَاضٌ، فَمُرُوهُ، فَلْيَسْتَغْفِرْ لَكُمْ ﴾.

قوله: «غَبْرَاءِ النَّاسِ» بفتح الغين المعجمة، وإسكان الباءِ وبالمد: وهم فُقَرَاؤُهُمْ وَصَعَالِيكُهُمْ وَمَنْ لا يُعْرَفُ عَيْنُهُ مِنْ أخلاطِهِمْ «وَالأَمْدَادُ» جَمْعُ مَدَدٍ: وَهُمُ الأَعْوَانُ وَالنَّاصِرُونَ النِّينَ كَانُوا يُمدُّونَ المُسْلِمِينَ في الجهاد.

<sup>(</sup>١) قال النووي في شرح صحيح مسلم ٨/ ٢٧٥ (٢٥٤٢): «أي حقارة المتاع وضيق العيش».

٣٧٣ ـ وعن عمر بن الخطاب ﴿ قَالَ: اسْتَأْذَنْتُ النَّبِيَّ ﷺ في العُمْرَةِ، فَأَذِنَ لِي بِهَا الدُّنْيَا لِي، وَقَالَ: ﴿ لَا تَنْسَنَا يَا أُخَيَّ مِنْ دُعَائِكَ ﴾ فَقَالَ كَلِمَةً مَا يَسُرُّنِي أَنَّ لِي بِهَا الدُّنْيَا وفي رواية: وَقَالَ: ﴿ أَشْرِكْنَا يَا أُخَيِّ فِي دُعَائِكَ ﴾.

حديث صحيح رواه أَبُو داود والترمذي، وَقالَ: «حديث حسن صحيح».

٣٧٤ ـ وعن ابن عمر ﴿ مَا لَنَهُ عَالَ: كَانَ النَّبِيُ ﷺ يزور قُبَاءَ رَاكِباً وَمَاشِياً، فَيُصَلِّي فِيهِ رَكْعَتَيْنِ. مُتَّفَقٌ عَلَيهِ.

وفي رواية: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَأْتِي مَسْجِد قُبَاءَ كُلَّ سَبْتٍ رَاكباً، وَمَاشِياً وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَفْعَلُهُ.

# ٤٦. باب فضل الحب في الله والحث عَلَيهِ وإعلام الرجل من يحبه، أنه يحبه، وماذا يقول لَهُ إِذَا أعلمه

قَالَ الله تَعَالَى: ﴿ تُحَمَّدُ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُۥ آشِدَّاهُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاهُ يَيْنَهُمُ ﴿ [الفَنْع: ٢٩] إِلَى آخر السورة، وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَالَّذِينَ تَبَوَّهُو الدَّارَ وَالْإِيمَانِ مِن قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ ﴾ [الحَشر: ٩].

٣٧٥ ـ وعن أنس ﴿ وَجَدَ بِهِنَّ حَلاوَةَ الإَيْهِ مِمَّا سَوَاهُمَا، وَأَنْ يُحِبِّ المَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إلَّا الإيمانِ: أَنْ يَكُونَ اللهُ وَرَسُولُهُ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِمَّا سَوَاهُمَا، وَأَنْ يُحِبِّ المَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إلَّا للهَ، وَأَنْ يَكُوهُ أَنْ يَعُودَ في الكُفْرِ بَعْدَ أَنْ أَنْقَذَهُ الله مِنْهُ، كَمَا يَكُرَهُ أَنْ يُقُذَفَ في النَّارِ» مُتَّفَقٌ عَلَيهِ.

٣٧٦ ـ وعن أبي هريرة ﴿ إِنَّهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ، قَالَ: ﴿ سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمُ اللهُ في ظِلِّهِ يَوْمَ لَا طِلَّ إِلَّا ظِلَّهُ أَنْ أَلُهُ مُعَلَّقٌ بِالمَسَاجِدِ، ظِلَّ إِلَّا ظِلَّهُ: إِمَامٌ عَادِلٌ ، وَشَابٌ نَشَأ في عِبَادَةِ الله ﴿ وَرَجُلٌ وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالمَسَاجِدِ، وَرَجُلًا وَعَنْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ حُسْنٍ وَجَمَالٍ، وَرَجُلًا وَعَنْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ حُسْنٍ وَجَمَالٍ،

٣٧٣ ـ أخرجه: أبو داود (١٤٩٨)، وابن ماجه (٢٨٩٤)، والترمذي (٣٥٦٢)، وفي الإسناد عاصم بن عبيد الله ضعيف.

٣٧٤ - أخرجه: البخاري ٢/٧٧ (١١٩٣) و(١١٩٤)، ومسلم ١٢٧/٤ (١٣٩٩) (٥١٦) و(٥٢١).

٣٧٠ أخرجه: البخاري ١٠/١ (١٦)، ومسلم ١/٨٨ (٤٣) (٦٧).

٣٧٦ أخرجه: البخاري ٢/ ١٣٨ (١٤٢٣)، ومسلم ٣/ ٩٣ (١٠٣١) (٩١).

فَقَالَ: إِنِّي أَخَافُ الله، وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ، فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ، وَرَجُلٌ ذَكَرَ الله خَالِياً فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، مُتَّفَقٌ عَلَيهِ.

٣٧٧ - وعنه، قَالَ: قَالَ رَسُول الله ﷺ: «إِنَّ الله تَعَالَى يقول يَوْمَ القِيَامَةِ: أَيْنَ اللهُ تَعَالَى يقول يَوْمَ القِيَامَةِ: أَيْنَ اللهُ تَعَالَى، رواه مسلم.

٣٧٨ ـ وعنه، قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله ﷺ: «والَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لا تَدْخُلُوا الجَنَّةَ حَتَّى تُوْمِنُوا، وَلا تُؤْمِنُوا، وَلا تُؤْمِنُوا حَتَّى تَحَابُبْتُمْ؟ انْشُوا السَّلامَ بينكم» رواه مسلم.

٣٧٩ ـ وعنه، عن النَّبيِّ ﷺ: «أَنَّ رَجُلاً زَارَ أَخاً لَهُ في قَرْيَةٍ أَخْرَى، فَأَرْصَدَ اللهُ لَهُ عَلَى مَدْرَجَتِهِ مَلَكاً... وذكر الحديث إِلَى قوله: «إنَّ الله قَدْ أُحبَّكَ كَمَا أُحْبَبْتَهُ فِيهِ» رواه مسلم، وقد سبق بالباب قبله.

٣٨٠ ـ وعن البرَاءِ بن عازب على عن النَّبيّ عَلَيْهُ أَنَّهُ قَالَ في الأنصار: «لَا يُحِبُّهُمْ إِلَّا مُومِنٌ، وَلَا يُبْغِضُهُمْ أَبْغَضَهُمْ أَجَبَّهُ الله، وَمَنْ أَبْغَضَهُمْ أَبْغَضَهُمْ أَبْغَضَهُمْ أَبْغَضَهُمْ أَبْغَضَهُمْ أَخَبَّهُ الله، مُتَّفَقٌ عَلَيهِ.

٣٨١ ـ وعن معاذ رهيه، قَالَ: سَمِعْتُ رسول الله على، يقول: «قَالَ الله على: المُتَحَابُّونَ في جَلالِي، لَهُمْ مَنَابِرُ مِنْ نُورٍ يَغْبِطُهُمُ (١) النَّبِيُّونَ وَالشُّهَدَاءُ». رواه الترمذي، وقالَ: «حديث حسن صحيح».

٣٨٢ ـ وعن أبي إدريس الخولاني رحمه الله، قَالَ: دَخَلْتُ مَسْجِدَ دِمَشْقَ، فَإِذَا فَتَى بَرَّاق الثَّنَايَا (٢) وَإِذَا النَّاسُ مَعَهُ، فَإِذَا اخْتَلَفُوا في شَيْءٍ، أَسْنَدُوهُ إِلَيْه، وَصَدَرُوا عَنْ

٣٧٧ أخرجه: مسلم ١٢/٨ (٢٥٦٦) (٣٧).

٣٧٨ أخرجه: مسلم ١/٣٥ (٥٤) (٩٤).

٣٧٩ - انظر الحديث (٣٦١).

۳۸۰ ـ أخرجه: البخاري ٥/ ٣٩ (٣٧٨٣)، ومسلم ٢/ ٦٠ (٧٥) (١٢٩).

٣٨١ أخرجه: الترمذي (٢٣٩٠).

٣٨٢ ـ أخرجه: مالك في «الموطأ» (٢٧٤٤) برواية الليثي.

<sup>(</sup>١) أي تمني مثل ما للغير من الخير من غير زواله عن صاحبه. دليل الفالحين ٣/ ٣٣٥.

 <sup>(</sup>٢) أي وصف ثناياه بالحسن والصفاء وأنها تلمع إذا تبسم كالبرق وأراد صفة وجهه بالبشر والطلاقة. النهاية ١/ ١٢٠.

رَأْيِهِ، فَسَأَلْتُ عَنْهُ، فَقيلَ: هَذَا مُعَاذُ بْنُ جَبَل فَهَا كَانَ مِنَ الغَدِ، هَجَّرْتُ، فَوَجَدْتُهُ قَدْ سَبَقَنِي بِالتَّهْجِيرِ، ووَجَدْتُهُ يُصَلِّي، فانْتَظَرْتُهُ حَتَّى قَضَى صَلاتَهُ، ثُمَّ جِئْتُهُ مِنْ قَبَلِ وَجْهِهِ، فَسَلَّمْتُ عَلَيهِ، ثُمَّ قُلْتُ: وَاللهِ إِنِّي لأُحِبُّكَ للهِ، فَقَالَ: الله؟ فَقُلْتُ: اللهِ، فَقَالَ: الله؟ فَقُلْتُ: اللهِ، فَقَالَ: أَبْشِرْ! فَإِنِّي فَقَالَ: اللهِ؟ فَقُلْتُ: اللهِ فَقَالَ: أَبْشِرْ! فَإِنِّي بَحَبْوَةِ رِدَائِي، فَجبذني إِلَيْهِ، فَقَالَ: أَبْشِرْ! فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ، يقول: «قَالَ الله تَعَالَى: وَجَبَتْ مَحَبَّتِي لِلْمُتَحابِين فيّ، وَالمُتَبَاذِلِينَ (١) فِيّ عديث صحيح رواه مالك في الموطأ بإسناده الصحيح.

قوله: «هَجَّرْتُ» أَيْ بَكَّرْتُ، وَهُوَ بتشديد الجيم قوله: «آلله فَقُلْت: الله» الأول بهمزة ممدودة للاستفهام، والثاني بلا مد.

٣٨٣ ـ وعن أبي كريمة المقداد (٢) بن معد يكرب هذه عن النّبي عليه ، قال: «إِذَا أَحَبُّ الرَّجُلُ أَخَاهُ، فَلَيُخْبِرْهُ أَنَّهُ يُحِبُّهُ» رواه أَبُو داود والترمذي، وَقال: «حديث صحيح».

٣٨٤ ـ وعن معاذ ﷺ: أن رَسُول الله ﷺ أخذ بيدو، وَقالَ: «يَا مُعَاذُ، وَاللهِ، إِنِّي لَا يُحِبُّكَ، ثُمَّ أُوصِيكَ يَا مُعَاذُ لَا تَدَعَنَّ في دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ تَقُولُ: اللَّهُمَّ أَعِنِي عَلَى ذِكْرِكَ، وَشُكْرِكَ، وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ» حديث صحيح، رواه أَبُو داود والنسائي بإسناد صحيح.

٣٨٥ ـ وعن أنس ﴿ إِنَّ رَجُلاً كَانَ عِنْدَ النَّبِيِّ ، ﴿ فَمَرَّ رَجُلٌ بِهِ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ الله ، أنِّي لأُحِبُ هَذَا ، فَقَالَ لَهُ النَّبِي ﷺ : «أَاعْلَمْتُهُ؟ قَالَ : لا . قَالَ : «أَعْلِمْهُ » فَلَا الله ، أَنِّي أُحِبُكَ في الله ، فَقَالَ : أَحَبَّكَ الَّذِي أَحْبَبْتَنِي لَهُ . رواه أَبُو داود بإسناد صحيح .

٣٨٣ أخرجه: أبو داود (٥١٢٤)، والترمذي (٢٣٩٢)، والنسائي في «الكبرى» (١٠٠٣٤)، وقال الترمذي: «حديث جسن صحيح غريب».

٣٨٤ أخرجه: أبو داود (١٥٢٢)، والنسائي ٣/ ٥٣.

۳۸۰ \_ أخرجه: أبو داود (٥١٢٥)، والنسائي في «الكبرى» (١٠٠١٠).

<sup>(</sup>١) أي الذين يبذلون أنفسهم في مرضاتي. دليل الفالحين ٣/ ٣٣٨.

<sup>(</sup>۲) الصواب: «المقدام» كما في مصادر التخريج وتحفة الأشراف ۲۱۲ / ۲۱۲ (۱۱۵۵۲)، وتهذيب الكمال ۷/ ۲۱۵ (۲۷۰۹)، وكما سيأتي في الحديث (۵۱۵) و(۵٤۲).

# ١٤- باب علامات حب الله تَعَالَى للعبد والحث عَلَى التخلق بِهَا والسعي في تحصيلها

قَالَ الله تَعَالَى: ﴿ وَقُلَ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللّهَ فَاتَبِعُونِ يُحِبِبُكُمُ اللّهُ وَيَغْفِرَ لَكُمْ ذُنُوبَكُمُ وَاللّهُ عَفُورٌ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللّهُ عَفُورٌ لَكُمْ وَيَبِعِهِ فَسَوْفَ لَحَيْدُ ﴿ لَكُمْ اللّهُ وَيَعَلَيْهُمْ اللّهُ وَيَكَأَيُّهُا الّذِينَ وَامَنُواْ مَن يَرْتَذَ مِنكُمْ عَن دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِهِ مَن يَشَافُونَ وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ يَكَانُهُ وَلَكُ مِنَافُونَ اللّهُ وَلَا يَعَافُونَ لَا يَعْدُونَ فِي سَبِيلِ اللّهِ وَلَا يَعَافُونَ لَوَاللّهُ وَلِيهُ عَلِيمٌ ﴿ وَاللّهُ وَلِيهُ عَلِيمٌ ﴿ وَاللّهُ وَلِيهُ عَلِيمٌ ﴿ وَالمَانِدة: ٤٥] .

٣٨٦ - وعن أَبِي هريرة ﴿ اللهُ عَالَ: قَالَ رَسُولَ اللهُ ﷺ: ﴿ إِنَّ اللهُ تَعَالَى قَالَ: مَنْ عَادَى لِيَ وَلِيّاً، فَقَدْ آذَنْتُهُ بِالحَرْبِ، وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُ عَلَيهِ، وَمَا يَزالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ، فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ، كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي عَلَيهِ، وَمَا يَزالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ، فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ، كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ (١) بِهَا، وَرَجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا وَإِنْ سَلَعَانُهُ ، وَلَئِن اسْتَعَاذَنِي لأَعِيذَنَهُ ، رواه البخاري .

معنى «آذنته»: أعلمته بأني محارِب لَهُ. وقوله: «استعاذني» روي بالباءِ وروي بالنون.

٣٨٧ - وعنه، عن النّبي على قال: "إِذَا أَحَبّ اللهُ تَعَالَى العَبْدَ، نَادَى جِبْرِيلَ: إِنَّ اللهُ تَعَالَى يُحِبُّ فُلاناً، فَأَحْبِبُهُ، فَيُحِبُّهُ جِبريلُ، فَيُنَادِي في أَهْلِ السَّمَاءِ: إِنَّ اللهَ يُحِبُّ فُلاناً، فَأَحْبُوهُ، فَيُحِبُّهُ أَهْلُ السَّمَاءِ، ثُمَّ يُوضَعُ لَهُ القَبُولُ في الأرْضِ، متفق عليه. وفي رواية لمسلم: قال رسول الله على: "إنَّ الله تعالى إذا أحب عبداً دعا جبريلَ، فقال: إنّي أُحِبُّ فلاناً فأحببهُ، فيحبُّهُ جبريلُ، ثمَّ ينادي في السماءِ، فيقول: إنَّ الله يحبُّ فلاناً فأحبوهُ، فيحبُّهُ أهلُ السماء، ثمَّ يوضعُ لهُ القبولُ في الأرضِ، وَإِذَا أَبْغَضَ عَبْداً دَعَا جبريلَ، فَيُوخِثُهُ جِبريلَ ثُمَّ يُنَادِي في الْأَرضِ، وَإِذَا أَبْغَضَ عَبْداً دَعَا جبريلَ، فَيَعُولُ: إنّي أَبْغِضُ فُلاناً فَأَبْغِضُهُ. فَيُبغِضُهُ جِبريلُ ثُمَّ يُنَادِي في أَهْلِ السَّماءِ: إِنَّ اللهُ يُبغِضُ فُلاناً فَأَبْغِضُهُ لَهُ البَغْضَاءُ في الأَرْضِ،

٣٨٦ - انظر الحديث (٩٥).

٣٨٧ ـ أخرجه: البخاري ٤/ ١٣٥ (٣٢٠٩)، ومسلم ٨/ ٤٠ (٢٦٣٧) (١٥٧).

<sup>(</sup>١) أي الأخذ القوي الشديد. النهاية ١/ ١٣٥.

٣٨٨ - وعن عائشة على الله الله على بعث رجلاً عَلَى سَرِيَّة فَكَانَ يَقْرَأُ لَأَصْحَابِهِ في صَلَاتِهِمْ فَيَخْتِمُ بِ وَقُلْ هُو اللهُ أَحَدُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ فَقَالَ: «سَلُوهُ لأَيِّ شَيْءٍ يَصْنَعُ ذَلِكَ»؟ فَسَأْلُوهُ فَقَالَ: لأَنَّهَا وَكُولُوا ذَلِكَ لرسول الله عَلَيْ اللهُ عَقَالَ: لأَنَّهَا صِفَةُ الرَّحْمٰنِ فَأَنَا أُحِبُّ أَنْ أَقْرَأ بِهَا. فَقَالَ رَسُول الله عَلَيْ: «أَخْبِرُوهُ أَنَّ اللهُ تَعَالَى يُحِبُّهُ» مُتَّقَقٌ عَلَيه.

### ٤٨. باب التحذير من إيذاء الصالحين والضعفة والمساكين

قَــالَ اللهُ تَــعَــالَــى: ﴿وَالَّذِينَ يُؤَذُونَ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا ٱكْتَسَبُواْ فَقَدِ ٱخْتَمَلُواْ بُهْتَانَا وَإِنْمَا مُبِينَا ﴿ ﴾ [الأحرَاب: ٥٥]، وقالَ تَعَالَى: ﴿فَالَمَّا ٱلْيَتِيمَ فَلَا نَقْهُرْ ﴿ وَأَمَّا ٱلسَّالِمِلَ فَلَا نَنْهُرْ ﴾ [الضحل: ١٠-١].

وأما الأحاديث، فكثيرة مِنْهَا:

حديث (١) أَبِي هريرة رضي الباب قبل هَذَا: «مَنْ عَادَى لِي وَلَيّاً فَقَدْ آذَنْتُهُ إِلَا الْحَرْبِ».

٣٨٩ ـ وعن جندب بن عبد الله ﷺ، قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله ﷺ: «مَنْ صَلَّى صَلاةً الصَّبْحِ، فَهُوَ فِي ذِمَّةِ الله، فَلَا يَطْلُبَنَّكُمُ الله مِنْ ذِمَّتِهِ بِشَيْءٍ، فَإِنَّهُ مَنْ يَطْلُبُهُ مِنْ ذِمَّتِهِ بِشَيْءٍ مَنْ مَا لَا يُعْلُبُهُ مِنْ ذِمَّتِهِ بِشَيْءٍ مَنْ مَا لَا يُعْرُدُهُ مَنْ يَعْلُبُهُ مِنْ ذَمَّتِهِ بِشَيْءٍ مَنْ مَا لَا يَعْلُبُهُ مَنْ يَطُلُبُهُ مِنْ ذَمِّتِهِ بِشَيْءٍ مَنْ مَا لَا يَعْلُبُهُ مَلَى وَجْهِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ الله مسلم.

٤٩. باب إجراء أحكام الناس عَلَى الظاهر

وسرائرهم إلى الله تعالى

قَالَ الله تَعَالَى: ﴿ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتَوُا ٱلزَّكَوْةَ فَخَلُواْ سَبِيلَهُمْ ﴾ [التوبة: ٥].

٣٨٨ ـ أخرجه: البخاري ٩/ ١٤٠ (٧٣٧٥)، ومسلم ٢/ ٢٠٠ (٨١٣) (٢٦٣).

٣٨٩ انظر الحديث (٢٣٢).

<sup>(</sup>١) انظر الحديث (٣٨٦).

<sup>(</sup>٢) انظر الحديث (٢٦٠).

<sup>(</sup>٣) انظر الحديث (٢٦١).

٣٩١ ـ وعن أَبِي عبدِ الله طارِق بن أشَيْم ﷺ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُول الله ﷺ، يقول: «مَنْ قالَ لَا إِلهَ إِلَّا الله، وَكَفَرَ بِما يُعْبَدُ مِنْ دُونِ اللهِ، حَرُمَ مَالُهُ وَدَمُهُ، وَحِسَابُهُ عَلَى الله تَعَالَى» رواه مسلم.

٣٩٢ ـ وعن أبي معبد المقداد بن الأسود ﴿ قَالَ: قُلْتُ لرسول الله عَلَيْهُ: أَرَأَيْتَ الْفَيْتُ رَجُلاً مِنَ الكُفَّارِ، فَاقْتَلْنَا، فَضَرَبَ إِحْدَى يَدَيَّ بِالسَّيْفِ، فَقَطَعَها، ثُمَّ لاذَ مِنِّي بِالسَّيْفِ، فَقَطَعَها، ثُمَّ لاذَ مِنِّي بِشَجَرَةٍ، فَقَالَ: «لا تَقْتُلُهُ يَا رَسُول الله بَعْدَ أَنْ قَالَهَا؟ فَقَالَ: «لا تَقْتُلُهُ فَقُلْتُ: يَا رَسُول الله بَعْدَ مَا قَطَعَهَا؟! فَقَالَ: «لا تَقْتُلُهُ، فإنْ يَلْ رَسُول الله بَعْدَ مَا قَطَعَهَا؟! فَقَالَ: «لا تَقْتُلُهُ، فإنْ يَلْ رَسُول الله بَعْدَ مَا قَطَعَهَا؟! فَقَالَ: «لا تَقْتُلُهُ، فإنْ قَلْتُهُ فَإِنَّهُ بِمَنْزِلَتِهِ قَبْلَ أَنْ يَقُولَ كَلِمَتَهُ الني قَالَ» مُتَّفَتٌ عَلَيْهِ.

ومعنى «أنه بمنزلتك» أي: معصوم الدم محكوم بإسلامه. ومعنى «أنك بمنزلته» أي: مباح الدم بالقصاص لورثتهِ لا أنه بمنزلته في الكفر، والله أعلم.

٣٩٣ ـ وعن أُسَامة بن زيدٍ عَلَى مِنَا وَلَحَقْتُ أَنَا وَرَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ رَجُلاً مِنْهُمْ، فَلَمَّا فَصَبَّحْنَا القَوْمَ عَلَى مِنَاهِهِمْ، وَلَحَقْتُ أَنَا وَرَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ رَجُلاً مِنْهُمْ، فَلَمَّا غَشَيْنَاهُ، قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا الله، فَكَفَّ عَنْهُ الأَنْصَارِي، وطَعَنْتُهُ برُمْحِي حَتَّى قَتَلْتُهُ، فَلَمَّا غَشَيْنَاهُ، قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا الله فَكَفَّ عَنْهُ الأَنْصَارِي، وطَعَنْتُهُ برُمْحِي حَتَّى قَتَلْتُهُ، فَلَمَّا قَدِمْنَا المَدِينَة، بَلغَ ذلِكَ النَّبِيَ عَيْقُ فَقَالَ لِي: «يَا أُسَامَة، أَقَتَلْتُهُ بَعْدَ مَا قَالَ لا إِلهَ إِلَّا اللهُ؟!» قُلْتُ : يَا رَسُولَ الله، إِنَّمَا كَانَ متعوِّذاً، فَقَالَ: «أَقَتَلْتَهُ بَعْدَ مَا قَالَ لا إِلهَ إِلاَ اللهُ؟!» فما زَالَ يُكَرِّرُهَا عَلَيَّ حَتَّى تَمَنَّيْتُ أَنِّي لَمْ أَكُنْ أَسْلَمْتُ قَبْلَ ذلِكَ اليَوْمِ. مُتَّفَقٌ عَلَه.

٣٩٠ - أخرجه: البخاري ١/١٢ (٢٥)، ومسلم ١/ ٣٩ (٢٢) (٣٦).

**٣٩١** أخرجه: مسلم ١/ ٣٩ (٢٣) (٣٧).

٣٩٢ ـ أخرجه: البخاري ٥/١٠٩ (٤٠١٩)، ومسلم ٢٦٢ (٩٥) (١٥٥).

٣٩٣ ـ أخرجه: البخاري ٩/٤ (٦٨٧٢)، ومسلم ١/ ٦٧ (٩٦) (١٥٨) و٦٨ (٩٦) (١٥٩).

وفي رواية: فَقَالَ رَسُولَ الله ﷺ: «أقالَ: لا إلهَ إلَّا اللهُ وَتَعَلَّتُهُ؟!» قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهُ، إِنَّمَا قَالَهَا خُوْفاً مِن السِّلاحِ، قَالَ: «أَفَلَا شَقَقْتَ عَنْ قَلْبِهِ حَتَّى تَعْلَمَ أَقَالَهَا أَمْ لا؟!» فمَا زَالَ يُكرِّرُهَا حَتَّى تَمَنَّيْتُ أَنِّي أَسْلَمْتُ يَوْمَئذٍ.

«الحُرَقَةُ» بضم الحاءِ المهملة وفتح الراءِ: بَطْنٌ مِنْ جُهَيْنَةَ: القَبِيلةُ المَعْرُوفَةُ. وقوله: «مُتَعَوِّداً»: أيْ مُعْتَصِماً بِهَا مِنَ القَتْلِ لَا معْتَقِداً لَهَا.

٣٩٥ ـ وعن عبد الله بن عتبة بن مسعود، قَالَ: سَمِعْتُ عمر بن الخطاب ﴿ الله عَلَيْمُ ، وَإِنَّ الوَحْيَ قَدِ انْقَطَعَ ، وَإِنَّ الوَحْيَ قَدِ انْقَطَعَ ، وَإِنَّ الوَحْيَ قَدِ انْقَطَعَ ، وَإِنَّ الله عَلَيْمُ ، وَمَنْ أَظْهَرَ لَنَا خَيْراً أَمَّنَاهُ وَقَرَّبْنَاهُ ، وَلَيْسَ لَوَا مَنْ أَظْهَرَ لَنَا خَيْراً أَمَّنَاهُ وَقَرَّبْنَاهُ ، وَلَيْسَ لَنَا مِنْ سَرِيرَتِهِ ، وَمَنْ أَظْهَرَ لَنَا سُوءاً لَمْ نَأْمَنْهُ وَلَمْ نُصَدِّقُهُ وَإِنْ قَالَ : إِنَّ سَرِيرَتِهِ مَنْ أَظْهَرَ لَنَا سُوءاً لَمْ نَأْمَنْهُ وَلَمْ نُصَدِّقُهُ وَإِنْ قَالَ: إِنَّ سَرِيرَتِهُ حَسَنَةٌ . رواه البخاري .

#### ٥٠. باب الخوف

قَالَ الله تَعَالَى: ﴿ وَإِنِّنَى فَأَرْهَبُونِ ﴾ [البَقرَة: ١٤٠، وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ إِنَّ بَطْشَ رَبِكَ لَشَدِيدُ ﴿ وَاللَّهِ اللَّهُوجِ: ١٦٦، وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَكَذَالِكَ أَخَدُ رَبِّكَ إِذَاۤ أَخَذَ ٱلْقُرَىٰ وَهِى ظَالِمَّةُ إِنَّ أَخَذَهُۥ اَلِيمُ شَدِيدُ ﴿ إِنَّ إِنَّ فِي ذَلِكَ آكَيَةً لِمَنَّ خَافَ عَذَابَ ٱلْآخِرَةً ذَلِكَ يَوْمٌ جَعَمُوعٌ لَهُ ٱلنَّاسُ وَذَلِكَ يَوْمٌ

٣٩٤ أخرجه: مسلم ١/ ٦٨ (٩٧) (١٦٠).

٣٩٠ ـ أخرجه: البخاري ٣/ ٢٢١ (٢٦٤١).

وأما الأحاديث فكثيرة جداً فنذكر مِنْهَا طرفاً وبالله التوفيق:

٣٩٧ ـ وعنه، قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله ﷺ: ﴿يُؤتَى بِجَهَنَّمَ يَومَئذِ لَهَا سَبْعُونَ ٱلفَ زِمَامِ، مَعَ كُلِّ زِمَامٍ سَبعُونَ ٱلْفَ مَلَكِ يَجُرُّونَهَا ﴾ رواه مسلم.

٣٩٨ ـ وعن النعمان بن بشير رها، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُول الله عَلَيْ، يقول: «إنَّ أَهْوَنَ

٣٩٦ ـ أخرجه: البخاري ٩/ ١٦٥ (٧٤٥٤)، ومسلم ٨/ ٤٤ (٢٦٤٣) (١).

٣٩٧ أخرجه: مسلم ٨/١٤٩ (٢٨٤٢) (٢٩).

٣٩٨ أخرجه: البخاري ٨/ ١٤٤ (٢٥٦٢)، ومسلم ١/ ١٣٥ (٢١٣) (٣٦٣) و (٣٦٤).

أَهْلِ النَّارِ عَذَاباً يَوْمَ القِيَامَةِ لَرَجُلٌ يوضعُ في أَخْمَصِ قَدَمَيْهِ جَمْرَتَانِ يَغْلِي مِنْهُمَا دِمَاغُهُ. مَا يَرَى أَنَّ أَحَداً أَشَدُّ مِنْهُ عَذَاباً، وَأَنَّهُ لأَهْوَنُهُمْ عَذَاباً» مُثَّفَقٌ عَلَيهِ.

٣٩٩ ـ وعن سمرة بن جندب ﷺ: أنَّ نبيَّ الله ﷺ، قَالَ: «مِنْهُمْ مَنْ تَأْخُذُهُ النَّارُ إِلَى كَعْبَيهِ، وَمَنْهُمْ مَنْ تَأْخُذُهُ إِلَى رُكْبَتَيهِ، وَمَنْهُمْ مَنْ تَأْخُذُهُ إِلَى حُجزَتِهِ، وَمِنْهُمْ مَنْ تَأْخُذُهُ إِلَى تَرْقُوْتِهِ» رواه مسلم.

«الحُجْزَةُ»: مَعْقِدُ الإزار تَحْتَ السُّرَّةِ، وَ التَّرْقُوَةُ » بفتح التاءِ وضم القاف: هي العَظمُ الَّذِي عِنْدَ ثُغْرَةِ النَّحْرِ، وَللإِنْسَانِ تَرْقُوتَانِ في جَانبَي النَّحْرِ.

وَ «الرَّشْحُ»: العَرَقُ.

٤٠١ ـ وعن أنس عَظْهُ، قَالَ: خطبنا رَسُول الله ﷺ خطبة مَا سَمِعْتُ مِثلها قطّ، فَقَالَ: «لَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمُ، لَضحِكْتُمْ قَلِيلاً وَلَبَكَيتُمْ كَثِيراً» فَغَطَّى أَصْحَابُ رَسُول الله ﷺ وُجُوهَهُمْ، وَلَهُمْ خَنِينٌ. مُتَّفَقٌ عَلَيهِ.

وفي رواية: بَلَغَ رَسُول الله ﷺ عَنْ أَصْحَابِهِ شَيْءٌ فَخَطَبَ، فَقَالَ: «عُرِضَتْ عَلَيَّ الْجَنَّةُ وَالنَّارُ، فَلَمْ أَرَ كَالْيَومِ في الْخَيرِ وَالشَّرِّ، وَلَوْ تَعْلَمونَ مَا أَعلَمُ لَضَحِكْتُمْ قَلِيلاً وَلَبَكَيْتُمْ كَثِيراً» فَمَا أَتَى عَلَى أَصْحَابِ رَسُول الله ﷺ يَوْمٌ أَشَدُّ مِنْهُ، غَطَّوْا رُؤُسَهُمْ وَلَهُمْ خَننُرْ.

«الخَنينُ» بالخاءِ المعجمة: هُوَ البُكَاءُ مَعَ غُنَّة وانتِشَاقِ الصَّوْتِ مِنَ الأَنْفِ.

٤٠٢ ـ وعن المقداد و الله على المؤمّ ال

٣٩٩ أخرجه: مسلم ٨/١٥٠ (٢٨٤٥) (٣٣).

٤٠٠ \_ أخرجه: البخاري ٦/ ٢٠٧ (٤٩٣٨)، ومسلم ٨/ ١٥٧ (٢٨٦٢) (٦٠).

٤٠١ ـ أخرجه: البخاري ٦/ ٦٨ (٤٦٢١)، ومسلم ٧/ ٩٢ (٢٣٥٩) (١٣٤).

٤٠٢ \_ أخرجه: مسلم ٨/ ١٥٨ (٢٨٦٤) (٢٢).

العَيْنُ؟ قَالَ: «فَيكُونُ النَّاسُ عَلَى قَدْرِ أَعْمَالِهِمْ في العَرَقِ، فَمِنْهُمْ مَنْ يَكُونُ إِلَى كَعْبَيْهِ، ومنهم من يكون إِلَى وَمِنْهُمْ مَنْ يُكُونُ إِلَى حِقْوَيْهِ (١)، وَمِنْهُمْ مَنْ يُلْجِمُهُ العَرَقُ إِلَى حِقْوَيْهِ (١)، وَمِنْهُمْ مَنْ يُلْجِمُهُ العَرَقُ إِلَى خِيهِ. رواه مسلم.

٤٠٣ ـ وعن أبي هريرة ولله الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله الله الله على الأرضِ سَبْعِينَ فِراعاً، وَيُلْجِمُهُمْ حَتَّى يَبْلُغَ آذَانَهُمْ اللهُ مُتَّفَقٌ عَلَيهِ.

ومعنى "يَذْهَبُ في الأرضِ": ينزل ويغوص.

٤٠٤ ـ وعنه، قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُول الله ﷺ إذْ سمَع وجبة (٢)، فَقَالَ: «هَلْ تَدْرُونَ مَا هَذَا؟» قُلْنَا: الله وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. قَالَ: «هذَا حَجَرٌ رُمِيَ بِهِ في النَّارِ مُنْذُ سَبْعينَ خَريفاً، فَهُوَ يَهُوِي في النَّارِ الآنَ حَتَّى انْتَهَى إِلَى قَعْرِها فَسَمِعْتُمْ وَجْبَتَهَا» رواه مسلم.

٤٠٥ ـ وعن عدي بن حاتم ﴿ عَلَيْهُ مَا لَ : قَالَ رَسُولَ الله ﷺ : «مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدِ إِلَّا سَيُكَلِّمُهُ رَبُّهُ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ تَرْجُمَانٌ ، فَيَنْظُرُ أَيْمَنَ مِنْهُ فَلَا يَرَى إِلَّا مَا قَدَّمَ ، وَيَنْظُرُ أَشْأَمَ مِنْهُ فَلَا يَرَى إِلَّا النَّارَ تِلْقَاءَ وَجْهِهِ ، فَاتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بَيْنَ يَدَيْهِ فَلَا يَرَى إِلَّا النَّارَ تِلْقَاءَ وَجْهِهِ ، فَاتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بَشِقٌ نَمْرَةٍ » مُتَّفَقٌ عَلَيهِ .

جَاهِ اللّهِ عَلَى أَرَى مَا لا تَرَوْنَ ، قَالَ: قَالَ رَسُول الله ﷺ: "إِنِّي أَرَى مَا لا تَرَوْنَ ، أطَّتِ السَّمَاءُ وَحُقَّ لَهَا أَنْ تَعِطَّ ، مَا فِيهَا مَوضِعُ أَرْبَع أَصَابِعَ إِلَّا وَمَلَكُ وَاضِعٌ جَبْهَتَهُ سَاجِداً اللهِ تَعَالَى. والله لَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمُ ، لَضَحِكْتُمْ قَلِيلاً وَلَبَكَيْتُمْ كَثِيراً ، وَمَا تَلَذَّذُتُمْ بالنّساءِ عَلَى الفُرُسِ ، وَلَخَرَجْتُمْ إِلَى الصَّعُدَاتِ تَجْأَرُونَ إِلَى اللهِ تَعَالَى » رواه الترمذي ، وقال : «حديث حسن » .

«حديث حسن » .

وَ«أَطَّت» بفتح الهمزة وتشديد الطاءِ و«تئط» بفتح التاءِ وبعدها همزة مكسورة، والأطيط: صوتُ الرَّحْلِ وَالقَتَبِ وَشِبْهِهِمَا، ومعناه: أنَّ كَثرَةَ مَنْ في السَّماءِ مِنَ

٤٠٣ \_ أخرجه: البخاري ٨/ ١٣٨ (٢٥٣٢)، ومسلم ٨/ ١٥٨ (٢٨٦٣) (٢١).

٤٠٤ ـ أخرجه: مسلم ٨/ ١٥٠ (٢٨٤٤).

٤٠٥ \_ انظر الحديث (١٣٩).

٤٠٦ ـ أخرجه: ابن ماجه (٤١٩٠)، والترمذي (٢٣١٢) وقال: «حديث حسن غريب».

<sup>(</sup>١) أي مَعقِد الإزار. النهاية ١/٤١٧.

<sup>(</sup>۲) قال النووي في شرح صحيح مسلم ٩/ ١٥٤ عقيب (٢٨٤٥): «معناها السّقطة».

المَلائِكَةِ العَابِدِينَ قَدْ أَثْقَلَتْهَا حَتَّى أَطَّتْ. وَ **«الصَّعُدات»** بضم الصاد والعين: الطُّرُقات. ومعنى: «تَجا**رُون**»: تَستَغيثُونَ.

٤٠٧ - وعن أبي برزة - براء ثُمَّ زاي - نَضْلَة بن عبيد الأسلمي رَهُه، قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله ﷺ: «لا تَزُولُ قَدَمَا عَبْدٍ يَومَ القِيَامَةِ حَتَّى بُسْأَلَ عَنْ عُمُرِهِ فِيمَ أَفْنَاهُ؟ وَعَنْ عِلْمِهِ فِيمَ أَبْلاَهُ؟» رواه عِلْمِهِ فِيمَ أَبْلاهُ؟» رواه الترمذي، وقالَ: «حديث حسن صحيح».

٤٠٨ - وعن أبي هريرة ﴿ مَنْهُ ، قَالَ: قرأ رَسُول الله ﷺ: ﴿ يَوْمَبِذِ تُحَدِّثُ أَخْبَارِهَا »؟ قالوا: الله وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ . قَالَ: «فإنَّ الْخَبَارِهَا »؟ قالوا: الله وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ . قَالَ: «فإنَّ أَخْبَارِهَا أَنْ تَشْهَدَ عَلَى كُلِّ عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ بِما عَمِلَ عَلَى ظَهْرِهَا تَقُولُ: عَملْتَ كَذَا وكذَا في يَومِ كَذَا وكذَا وكذَا في يَومِ كَذَا وكذَا وهذَا وهذه الترمذي ، وقالَ: «حديث حسن صحيح».

٤٠٩ - وعن أبي سعيد الخدري ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله ﷺ : «كَيْفَ ٱنْعَمُ! وَصَاحِبُ القَرْنِ قَدِ التَقَمَ القَرْنَ، وَاسْتَمَعَ الإِذْنَ مَتَى يُؤمَرُ بِالنَّفْخِ فَيَنْفُخُ » فَكَأَنَّ ذلِكَ ثَقُلَ عَلَى أَصْحَابِ رسولِ الله ﷺ فَقَالَ لَهُمْ: «قُولُوا: حَسْبُنَا الله وَنِعْمَ الوَكِيلُ» رواه الترمذي، وقال: «حديث حسنٌ».

«القَرْنُ»: هُوَ الصُّورُ الَّذِي قَالَ الله تَعَالَى: ﴿وَثَفِخَ فِي ٱلصُّورِ﴾ [الكهف: ٩٩] كذا فسَّره رَسُول الله ﷺ.

٤١٠ - وعن أبي هريرة ظله، قَالَ: قَالَ رَسُول الله على: «مَنْ خَافَ أَذْلَجَ، وَمَنْ أَدْلَجَ ، وَمَنْ أَدْلَجَ بَلَغَ اللهَ عَلَيْ اللهِ عَالِيَةٌ ، أَلَا إِنَّ سِلْعَةَ الله الجَنَّةُ » رواه الترمذي ، وقالَ: «حديث حسن».

وَ «أَذْلَجَ»: بإسكان الدال ومعناه سار من أول الليلِ. والمراد التشمير في الطاعة، والله أعلم.

٤٠٧ - أخرجه: الترمذي (٢٤١٧).

٤٠٨ - أخرجه: الترمذي (٢٤٢٩)، والنسائي في «الكبرى» (١١٦٩٣) وقال الترمذي عنه: «حديث حسن غريب صحيح» على أنَّ سند الحديث ضعيف.

٤٠٩ ـ أخرجه: الترمذي (٢٤٣١).

٤١٠ أخرجه: الترمذي (٢٤٥٠) وقال: «حديث حسن غريب».

٤١١ ـ وعن عائشة وَإِنَّا، قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُول الله عَلَیْ، یقول: «يُحْسَرُ النَّاسُ يَوْمَ القِيَامَةِ حُفَاةً عُرَاةً غُرُلاً» قُلْتُ: يَا رَسُول الله، الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ جَمِيعاً يَنْظُرُ بَعضُهُمْ إلَى بَعْض؟! قَالَ: «يَا عائِشَةُ، الأمرُ أَشَدُّ مِنْ أَنْ يُهِمَّهُمْ ذَلِكَ».

وفي رواية: «الأَمْرُ أهمُّ مِنْ أَنْ يَنْظُرَ بَعضُهُمْ إِلَى بَعض» مُتَّفَقٌ عَلَيهِ.

«غُرلاً» بِضَمِّ الغَينِ المعجمة، أيْ: غَيرَ مَختُونينَ.

### ٥١. باب الرجاء

817 ـ وعن عبادة بن الصامتِ ﴿ مَنْ مَالَ: قَالَ رَسُولَ الله ﴿ مَنْ شَهِدَ أَنَّ لا إِلهَ اللهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ، وَأَنَّ مُحَمداً عَبْدهُ ورَسُولُهُ، وَأَنَّ عِيسى عَبْدُ اللهِ وَرَسُولُهُ وَكُلِمَتُهُ الْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ ورُوحٌ مِنْهُ، وَأَنَّ الجَنَّةَ حَقُّ، وَالنَّارَ حَقُّ، أَدْخَلَهُ اللهُ الجَنَّةَ عَلَى مَا كَانَ مِنَ الْعَمَلِ مُتَّفَقُ عَلَيهِ .

وفي رواية لمسلم: «مَنْ شَهِدَ أَنْ لا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللهِ، حَرَّمَ اللهُ عَلَيهِ النَّارَ».

<sup>113</sup> \_ أخرجه: البخاري ٨/١٣٦ (٢٥٢٧)، ومسلم ٨/١٥٦ (٢٨٥٩) (٥٦).

٤١٢ \_ أخرجه: البخاري ٢٠١/٤ (٣٤٣٥)، ومسلم ٢/١١ (٢٨) (٤٦) و(٢٩) (٤٧).

**٤١٣** أخرجه: مسلم ٨/ ٦٧ (٢٦٨٧) (٢٢).

معنى الحديث: «مَنْ تَقَرَّبَ» إِلَيَّ بطَاعَتِي "تَقَرَّبْتُ» إِلَيْهِ بِرَحْمَتِي وَإِنْ زَادَ زِدْتُ «فَإِنْ أَتَانِي يَمْشِي» وَأُسرَعَ في طَاعَتي «أَتَيْتُهُ هَرْوَلَةً» أَيْ: صَبَبْتُ عَلَيهِ الرَّحْمَةَ وَسَبَقْتُهُ بِهَا وَلَمْ أَحْوِجْهُ إِلَى المَشْيِ الكَثِيرِ في الوُصُولِ إِلَى المَقْصُودِ «وَقُرَابُ الأَرضِ» بضم القافِ، ويقال: بكسرها والضم أصح وأشهر ومعناه: مَا يُقَارِبُ مِلاَهَا، والله أعلم.

٤١٤ - وعن جابر رضي الله مقال: جاء أعرابي إِلَى النّبي عَلَيْه ، فَقَالَ: يَا رَسُول الله ، مَا المموجِبَتَانِ (١٠)؟ قَالَ: «مَنْ مَاتَ يُشْرِكُ بِهِ شَيْئاً دَخَلَ الجَنّة ، وَمَنْ مَاتَ يُشْرِكُ بِهِ شَيْئاً دَخَلَ النّار » رواه مسلم .

٤١٥ ـ وعن أنس ﴿ إِنْ النَّبِي عَيْنِ وَمعاذ رديفه عَلَى الرَّحْل، قَالَ: ﴿ يَا مُعَاذُ ﴾ قَالَ: لَبَيْكَ يَا رَسُول الله وَسَعْدَيْكَ، قَالَ: ﴿ يَا مُعَاذُ ﴾ قَالَ: لَبَيْكَ يَا رَسُول الله وَسَعْدَيْكَ، قَالَ: ﴿ يَا مُعَاذُ ﴾ قَالَ: ﴿ مَا مِنْ عَبْدٍ يَشْهَدُ أَن قَالَ: ﴿ مَا مِنْ عَبْدٍ يَشْهَدُ أَن قَالَ: ﴿ مَا مِنْ عَبْدٍ يَشْهَدُ أَن لَا الله وَ الله وَسَعْدَيْكَ، ثَلاثًا ، قَالَ: ﴿ مَا مِنْ عَبْدٍ يَشْهَدُ أَن لا إِلهَ إِلَّا الله ، وَأَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ صِدْقاً مِنْ قَلْبِهِ إِلَّا حَرَّمَهُ الله عَلَى النَّارِ » قَالَ: ﴿ إِلهَ إِلَّا حَرَّمَهُ الله عَلَى النَّارِ » قَالَ: يَا رَسُول الله ، أَفَلَا أَخْبِرُ بِهَا النَّاسِ فَيَسْتَبْشِروا؟ قَالَ: ﴿ إِذَا يَتَكِلُوا » فأخبر بِهَا مُعاذٌ عِنْدَ مُوتِه تَأْثُماً . مُتَفَقَّ عَلَيهِ .

وقوله: «تأثُّماً» أي خوفاً مِنَ الإِثم في كَتْم هَذَا العلم.

٤١٦ - وعن أبي هريرة، أَوْ أبي سعيد الخدري ﴿ الله الراوي - ولا يَضُرُّ الشَّكُّ الشَّكُّ عَين الصَّحَابِيّ؛ لأَنَّهُمْ كُلُّهُمْ عُدُولٌ، قَالَ: لَمَّا كَانَ غَزوَةُ تَبُوكَ، أَصَابَ النَّاسَ مَجَاعَةٌ، فقالوا: يَا رَسُول الله، لَوْ أَذِنْتَ لَنَا فَنَحرْنَا نَواضِحَنَا (٢) فَأَكُلْنَا وَادَّهَنَّا (٣)؟ فَقَالَ رَسُول الله، إِنْ فَعَلْتَ قَلَّ الظَّهْرُ، رَسُول الله، إِنْ فَعَلْتَ قَلَّ الظَّهْرُ،

<sup>£18 -</sup> أخرجه: مسلم ١/ ٦٥ (٩٣) (١٥١).

**١٥٥** ـ أخرجه: البخاري ١/ ٤٤ (١٢٨)، ومسلم ١/ ٤٥ (٣٢) (٥٣).

٤١٦ - أخرجه: مسلم ١/ ٤٢ (٢٧) (٤٥).

<sup>(</sup>١) قال النووي في شرح صحيح مسلم ٢٩٩/١ عقيب (٩٤): «معناه الخصلة الموجبة للجنة، والخصلة الموجبة للنار».

<sup>(</sup>٢) قال النووي في شرح صحيح مسلم ١/ ٢٠٤ (٣٣): «أي الإبل التي يسقى عليها».

<sup>(</sup>٣) قال النووي في شرح صحيح مسلم ٢٠٤/١ (٣٣): «ليس مقصوده ما هو معروف من الأدهان وإنما معناه: اتخذنا دهناً من شحومها».

وَلَكِن ادعُهُمْ بِفَضلِ أَزْوَادِهِمْ، ثُمَّ ادعُ الله لَهُمْ عَلَيْهَا بِالبَرَكَةِ، لَعَلَّ الله أَنْ يَجْعَلَ في ذَلِكَ البَرَكَةَ. فَقَالَ رَسُول الله ﷺ: "نَعَمْ" فَدَعَا بِنَظْع فَبَسَطَهُ، ثُمَّ دَعَا بِفضلِ أَزْوَادِهِمْ، فَجَعَلَ الرَّجُلُ يَجِيءُ بكف ذُرة وَيَجِيءُ بِكَفَّ تمر وَيجِيءُ الآخرُ بِكِسرة حَتَّى اجْتَمَعَ عَلَى النَّطعِ مِنْ ذَلِكَ شَيء يَسيرٌ، فَدَعَا رَسُول الله ﷺ بِالبَركةِ، ثُمَّ قَالَ: "خُذُوا في أُوعِيتِكُمْ" فَأَخَذُوا في أُوعِيتِكُمْ فَأَخَذُوا في أُوعِيتِكُمْ فَأَخَذُوا في أُوعِيتِهم حَتَّى مَا تَرَكُوا في العَسْكَرِ وِعَاء إلَّا مَلَؤُوهُ وَأَكَلُوا حَتَّى شَبعُوا وَفَضَلَ فَضْلَةٌ فَقَالَ رَسُول الله ﷺ: "أَشْهَدُ أَنْ لا إِلهَ إلَّا اللهُ وَأَنِّي رَسُولُ الله، لا يَلْقَى الله بِهِما عَبْدٌ غَيْرَ شَاكً فَيُحْجَبَ عَنِ الجَنَّةِ" رواه مسلم.

وَ«عِتْبَان»: بكسر العين المهملة وإسكان التاءِ المثناةِ فَوق وبعدها باءٌ موحدة. وَ«الخَزِيرَةُ» بالخاءِ المعجمةِ والزاي: هِيَ دَقيقٌ يُطْبَخُ بِشَحم. وقوله: «أَنابَ رِجَالٌ» بالثاءِ المثلثةِ: أَيْ جَاؤُوا وَاجْتَمَعُوا.

٤١٧ - أخرجه: البخاري ١/١١٥ (٤٢٥)، ومسلم ٢/١٢٦ (٣٣) (٢٦٣).

٤١٨ - وعن عمر بن الخطاب رَهِ الله عَلَيْهِ، قَالَ: قدِم رَسُول الله عَلَيْ بسَبْي فَإِذَا امْرَأَةٌ مِنَ السَّبْي اَخَذَتْهُ فَالْزَقَتهُ بِبَطْنِهَا فَأَرضَعَتْهُ، فَقَالَ رَسُول الله عَلَيْهِ: «أَتَرَوْنَ هذِهِ المَرْأَةَ طَارِحَةً وَلَدَها في النَّارِ؟» قُلْنَا: لَا وَاللهِ. فَقَالَ: «للهُ أَرْحَمُ بِعِبَادِهِ مِنْ هذِهِ بِولَدِهَا» مُتَّفَقٌ عَلَيهِ.

وفي رواية: ﴿غَلَبَتْ غَضَبِي ۗ وَفِي رَوَايَةَ: ﴿سَبَقَتْ غَضَبِي ۗ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

٤٢٠ - وعنه، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُول الله ﷺ، يقول: "جَعَلَ الله الرَّحْمَةَ مِثَةَ جُزْءٍ،
 فَأَمْسَكَ عِنْدَهُ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ، وَأَنْزَلَ في الأرْضِ جُزْءاً وَاحِداً، فَمِنْ ذلِكَ الجُزءِ يَتَرَاحَمُ الخَلاثِقُ، حَتَّى تَرْفَعَ الدَّابَةُ حَافِرهَا عَنْ وَلَلِهَا خَشْيَةَ أَنْ تُصِيبَهُ».

وفي رواية: «إنَّ اللهَ تَعَالَى مَثَةَ رَحَمَةٍ، أَنْزَلَ مِنْهَا رَحْمَةٌ وَاحِدَةٌ بَيْنَ الجِنِّ وَالإِنس وَالبِهائِمِ وَالهَوامِّ، فَبِها يَتَعاطَفُونَ، وبِهَا يَتَرَاحَمُونَ، وبِهَا تَعْطِفُ الوَحْشُ عَلَى وَلَدِهَا، وَأَخَّرَ اللهُ تَعَالَى تِسْعاً وَتِسْعينَ رَحْمَةً يرْحَمُ بِهَا عِبَادَهُ يَوْمَ القِيَامَة» مُثَّفَقٌ عَلَيهِ.

ورواه مسلم أيضاً مِنْ رواية سَلْمَانَ الفارِسيِّ ﴿ مَالَ : قَالَ رَسُولَ الله ﷺ : ﴿ إِنَّ اللهُ عَلَيْهِ : ﴿ إِنَّ اللهَ عَلَا اللهَ عَلَا اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهُ اللهُولِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ

وفي رواية: ﴿إِنَّ الله تَعَالَى خَلَقَ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَواتِ وَالأَرْضَ مَثَةَ رَحْمَةٍ كُلُّ رَحْمَةٍ طِبَاقُ مَا بَيْنَ السَّماءِ إِلَى الأَرْضِ، فَجَعَلَ مِنْهَا في الأرضِ رَحْمَةً فَبِهَا تَعْطفُ الوَالِدَةُ عَلَى وَلَدِهَا، وَالوَحْشُ وَالطَّيْرُ بَعْضُهَا عَلَى بَعْض، فَإِذا كَانَ يَوْمُ القِيَامَةِ أَكَملَهَا بِهِذِهِ الرَّحمَةِ».

٤٢١ - وعنه، عن النّبي ﷺ فيما يحكِي عن ربهِ تبارك وتعالى، قَالَ: «أَذْنَبَ عَبْدٌ ذَنْبً، فَعَلِمَ أَنَّ ذَنْبً، فَعَلِمَ أَنَّ
 ذُنْبًا، فَقَالَ: اللّهُمَّ اغْفِرْ لِي ذُنْبِي، فَقَالَ الله تَبَارِكَ وَتَعَالَى: أَذْنَبَ عبدي ذَنبًا، فَعَلِمَ أَنَّ

١٨٤ ـ أخرجه: البخاري ٨/٩ (٩٩٩٥)، ومسلم ٨/ ٩٧ (٤٧٥٤) (٢٢).

**<sup>119 -</sup>** أخرجه: البخاري ١٢٩/٤ (٣١٩٤) و٩/١٤٧ (٧٤٠٤) و٩/١٥٣ (٧٤٢٢)، ومسلم ٨/ ٥٩ (٢٧٥١) (٢٤٢١)، ومسلم ٨/

**٤٢٠ ـ** أخرجه: البخاري ٩/٨ (٦٠٠٠)، ومسلم ٩٦/٨ (٢٧٥٢) (١٧) و(١٩) و(٢٧٥٣) (٢٠) و(٢١)

٢٢١ - أخرجه: البخاري ٩/ ١٧٨ (٧٥٠٧)، ومسلم ٨/ ٩٩ (٢٧٥٨) (٢٩).

لَهُ رَبَّاً يَغْفِرُ الذَّنْبَ، وَيَأْخُذُ بِالذَّنْبِ، ثُمَّ عَادَ فَأَذْنَبَ، فَقَالَ: أَيْ رَبِّ اغْفِرْ لِي ذَنْبِي، فَقَالَ الْيُ رَبِّ اغْفِرْ لِي ذَنْبِي، فَقَالَ تبارك وتعالى: أَذَنَبَ عبدِي ذَنباً، فَعَلِمَ أَنَّ لَهُ رَبَّاً، يَغْفِرُ الذَّنْبَ، وَيَأْخُذُ بِالذَّنْبِ، قَدْ خَفَرْتُ لِعَبْدِي فَلْيَفْعَلْ مَا شَاءَ " مُتَّفَقٌ عَلَيهِ.

وقوله تَعَالَى: «فَلْيَفْعَلْ مَا شَاءَ» أيْ: مَا دَامَ يَفْعَلُ هكذا، يُذْنِبُ وَيَتُوبُ أَغْفِرُ لَهُ، فَإِنَّ التَّوْبَةَ تَهْدِمُ مَا قَبْلَهَا.

٤٢٢ ـ وعنه، قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله ﷺ: ﴿وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَوْ لَمْ تُذْنِبُوا، لَذَهَبَ اللهُ عَالَى، فَيَغْفِرُ لَهُمْ ﴿ رَوَاهُ مَسَلَم. اللهُ بِكُمْ، وَجَاءَ بِقَومٍ يُذْنِبُونَ، فَيَشْتَغْفِرُونَ اللهُ تَعَالَى، فَيَغْفِرُ لَهُمْ ۗ رَوَاهُ مَسَلَم.

٤٢٣ ـ وعن أبي أيوب خالد بن زيد رهيه، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُول الله عَلَيْ، يقول: «لَوْلَا أَنَّكُمْ تُذْنِيُونَ، لَخَلَقَ الله خَلْقاً يُذْنِيُونَ، فَيَسْتَغْفِرونَ، فَيَغْفِرُ لَهُمْ» رواه مسلم.

\$71 - وعن أبي هريرة على ، قَالَ: كُنَّا قُعُوداً مَعَ رَسُول الله على ، مَعَنَا أَبُو بَكْرٍ وَعُمْرُ عَلَى ، فَي نَفَرٍ فَقَامَ رَسُول الله على مِنْ بَيْنِ أَظْهُرِنَا ، فَأَبْطَأَ عَلَيْنَا فَخَشِينَا أَنْ يُقتطَعَ دُونَنَا ، فَفَزِعْنَا فَقُمْنَا فَكُنْتُ أُوّلَ مَنْ فَزَعَ فَخَرَجْتُ أَبْتَغِي رسولَ الله على ، حَتَّى أتَيْتُ حَائِطاً للأنْصَارِ . . . وَذَكرَ الحَدِيثَ بِطُولِهِ إِلَى قوله : فَقَالَ رَسُول الله عَلَى: «اذهَبْ فَمَن لَقِيتَ وَرَاءَ هَذَا الحَاثِطِ يَشْهَدُ أَنْ لا إِله إِلَّا الله ، مُسْتَيقِناً بِهَا قَلْبُهُ فَبَشَرْهُ بِالجَنَّةِ ، رواه مسلم .

270 - وعن عبد الله بن عمرو بن العاص على: أنَّ النَّبِي عَلَيْ تَلا قُولَ الله عَن في إبراهيم على: ﴿ وَبَ إِنَّهُنَّ أَصْلَانَ كَثِيرًا مِن النَّاسِ فَمَن تَبِعنِي فَإِنَّهُ مِنِيً ﴾ [ابراهيم على: ﴿ وَبَ إِنَّهُنَّ أَصْلَانَ كَثِيرًا مِن النَّاسِ فَمَن تَبِعنِي فَإِنَّهُ مِنْ الله عَلى: ﴿ إِن تُعْفِر لَهُمْ فَإِنَّكُ أَنتَ الْمَرْبِذُ الْحَكِمُ ﴿ وَقَلَ عَبِدُكُ مَ عَبَادُكُ وَإِن تَغْفِر لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنتَ الْمَرْبِذُ الْحَكِمُ الله الله عَلى: ﴿ المَلَّهُمُ مَا يُبْكِيهِ؟ وَبَكَى ، فَقَالَ الله عَلى: ﴿ يَا جِبْرِيلُ ، اذْهَبْ إِلَى مُحَمَّدٍ . وَرَبُّكَ أَعْلَمُ . فَسَلْهُ مَا يُبْكِيهِ؟ فَأَتَاهُ جبريلُ ، فَأَخْبَرَهُ رسولُ الله عَلَيْ الله الله عَلَيْ اللهُ عَنَالُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ ال

٢٢٤ ـ أخرجه: مسلم ٨/ ٩٤ (٢٧٤٩) (١١).

٤٢٣ ـ أخرجه: مسلم ٨/ ٩٤ (٢٧٤٨) (٩).

٤٢٤ - أخرجه: مسلم ١/٤٤ (٣١) (٥٢).

٤٢٥ \_ أخرجه: مسلم ١/ ١٣٢ (٢٠٢) (٣٤٦).

٤٢٧ - وعن البراء بن عازب رها عن النّبي على قال: «المُسْلِمُ إِذَا سُئِلَ في القَبْرِ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلّا الله، وَأَنّ مُحَمَّداً رَسُول الله، فذلك قوله تَعَالَى: ﴿ يُثَبِّتُ اللهُ ٱلّذِينَ عَالَمُو إِلَا الله وَ اللّهُ عَلَيْهِ .
 عَامَثُوا بِالْقَوْلِ الثّابِ فِي الْمُتَوْةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ ﴾ [براميم: ٢٧] مُتَّفَقٌ عَلَيهِ .

٤٢٨ - وعن أنس ﷺ، عن رَسُول الله ﷺ، قَالَ: ﴿إِنَّ اللَّمَافِرَ إِذَا عَمِلَ حَسَنَةً، أُطعِمَ بِهَا طُعْمَةً مِنَ الدُّنْيَا، وَأَمَّا المُؤْمِنُ فَإِنَّ الله تَعَالَى يَدَّخِرُ لَهُ حَسَنَاتِهِ في الآخِرَةِ، وَيُعْقِبُهُ رِزْقاً في الدُّنْيَا عَلَى طَاعَتِهِ».

وفي رواية: "إنَّ الله لَا يَظْلِمُ مُؤْمِناً حَسنَةً يُعْطَى بِهَا في الدُّنْيَا، وَيُجْزَى بِهَا في الآخِرَةِ. وَأَمَّا الكَافِرُ فَيُطْعَمُ بِحَسَنَاتِ مَا عَمِلَ؟ تَعَالَى في الدُّنْيَا، حَتَّى إِذَا أَفْضَى إِلَى الآخِرَةِ، لَمْ يَكُنْ لَهُ حَسَنَةً يُجْزَى بِهَا» رواه مسلم.

٤٢٩ ـ وعن جابر ﷺ، قَالَ: قَالَ رَسُول الله ﷺ: «مَثَلُ الصَّلَوَاتِ الخَمْسِ كَمَثَلِ نَهْرٍ جَارٍ غَمْرٍ عَلَى بَابِ أَحَدِكُمْ يَغْتَسِلُ مِنْهُ كُلَّ يَوْم خَمْسَ مَرَّاتٍ، رواه مسلم.

«الغَمْرُ»: الكَثِيرُ.

٤٣٠ - وعن ابن عباس رها ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُول الله على ، يقول: «مَا مِنْ رَجُلٍ مُسْلِمٍ يَمُوتُ ، فَيقُومُ عَلَى جَنَازَتهِ أَرْبَعُونَ رَجُلاً لَا يُشْرِكُونَ بِاللهِ شَيئاً ، إلَّا شَفَّعَهُمُ اللهُ فِيهِ » رُواه مسلم .

٢٢٦ ـ أخرجه: البخاري ٤/ ٣٥ (٢٨٥٦)، ومسلم ٤٣/١ (٣٠) (٤٩).

٧٢٧ - أخرجه: البخاري ٦/ ١٠٠ (٤٦٩٩)، ومسلم ٨/ ١٦٢ (٢٨٧١) (٧٣).

٤٢٨ - أخرجه: مسلم ٨/ ١٣٥ (٨٠٨) (٥٦) و(٥٧).

٤٢٩ ـ أخرجه: مسلم ٢/ ١٣٢ (٢٦٨) (٢٨٤).

**٠٣٠ ـ أخرجه: مسلم ٣/٣٥ (٩٤٨) (٥٩).** 

٤٣١ ـ وعن ابن مسعود ﴿ مَنَا مَعُ رَسُول الله عَلَى قَبَة (١) نَحْواً مِنْ أَربَعِينَ، فَقَالَ: «أَتَرْضَونَ أَنْ تَكُونُوا رُبُعَ أَهْلِ الجَنَّةِ؟» قُلْنَا: نَعَمْ. قَالَ: «أَتَرْضَوْنَ أَنْ تَكُونُوا رُبُع أَهْلِ الجَنَّةِ؟» قُلْنَا: نَعَمْ، قَالَ: «وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمِّدٍ بِيَدِو، إِنِّي لأَرْجُو أَنْ تَكُونُوا نِصْفَ أَهْلِ الجَنَّةِ وذلك أَنَّ الجنَّةَ لَا يَدْخُلُهَا إِلَّا نَفْسٌ مُسْلِمَةٌ، ومَا أَنْتُم في أَهْلِ الشِّرِكِ إِلَّا كَالشَّعْرَةِ البَيْضَاءِ في جلدِ النَّورِ الأَسْوَدِ، أَوْ كَالشَّعْرَةِ السَّودَاءِ في جلدِ النَّورِ الأَصْورَةِ الْمُعْرَةِ السَّودَاءِ في جلدِ النَّورِ الأَسْودِ، أَوْ كَالشَّعْرَةِ السَّودَاءِ في جلدِ النَّورِ الْمُعْرَةِ السَّودَاءِ في الْمَالَدِي النَّهُ مَرَةِ البَيْوِي الْمُ الْمُرْةِ الْمُ لَكُونِ الْمُعْرَةِ الْمَالِهِ الْمُؤْلِ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُعْرَةِ السَّودَاءِ في جلدِ النَّهُ وَالْمُ الْمُ الْمُ الْمُؤْلِودُ الْمُ الْمُعْرَةِ الْمُؤْلِودُ الْمُ الْمُؤْلِودُ اللْهُ الْمُؤْلِودُ اللْمُ الْمُؤْلِودُ اللْمُؤْلِودُ اللْمُؤْلُودُ اللْمُ الْمُؤْلِودُ اللْمُؤْلِودُ اللْمُؤْلِودُ الْمُؤْلِودُ اللْمُؤْلِودُ اللْمُؤْلِودُ اللْمُؤْلِودُ اللْمُؤْلِودُ اللْمُودِ اللْمُؤْلِودُ اللْمُؤْلِودُ اللْمُؤْلِودُ اللْمُؤْلِودُ اللْمُؤْلِودُ اللْمُؤْلِودُ اللْمُؤْلِودُ اللْمُؤْلِودُ اللَّهُ الْمُؤْلِودُ اللْمُؤْلِودُ الْمُؤْلِودُ اللْمُؤْلِودُ الْمُؤْلِودُ الْمُؤْلِودُ الْمُؤْلِودُ اللْمُؤْلِودُ الْمُؤْلِودُ ا

٤٣٢ ـ وعن أبي موسى الأشعري ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله ﷺ: «إِذَا كَانَ يَوْمُ اللهَ اللهُ اللهَ اللهُ ال

وفي رواية عَنْهُ، عن النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: «يَجِيءُ يَوْمَ القِيَامَةِ نَاسٌ مِنَ المُسْلِمينَ بِنُنُوبٍ أَمْنَال الجِبَالِ يَغْفِرُهَا الله لَهُمْ» رواه مسلم.

قُوله: «دَفَعَ إِلَى كُلِّ مُسْلِم يَهُودِيّاً أَوْ نَصْرَانِيّاً، فَيَقُولُ: هَذَا فِكَاكُكَ مِن النَّارِ» مَعنَاهُ مَا جَاءَ في حديث أبي هريرة ﴿ الْكُلِّ أَحَدٍ مَنْزِلٌ في الجَنَّةِ، وَمَنْزِلٌ في النَّارِ، فَاللَّمُوْمِنُ إِذَا دَخَلَ الْجَنَّة خَلَفَهُ الْكَافِرُ في النَّارِ؛ لأَنَّهُ مُسْتَحِقٌ لِذَلِكَ بِكَفْرِهِ \* ومعنى «فِكَاكُكَ \*: أَنَّكَ كُنْتَ معَرَّضاً لِدُخُولِ النَّارِ، وَهَذَا فِكَاكُكَ \* لأَنَّ الله تَعَالَى قَدَّرَ للنَّارِ عَدَداً يَمْلَؤُهَا، فَإِذَا دَخَلَهَا الكُفَّارُ بِذُنُوبِهِمْ وَكُفْرِهِمْ، صَارُوا في مَعنَى الفِكَاكُ للمُسْلِمِينَ، والله أعلم.

«كَنْفُهُ»: سَثْرُهُ وَرَحْمَتُهُ.

٤٣١ ـ أخرجه: البخاري ٨/١٣٦ (٢٥٢٨)، ومسلم ١/١٣٨ (٢٢١) (٣٧٧).

٤٣٢ ـ أخرجه: مسلم ٨/ ١٠٤ (٢٧٦٧) (٤٩) و(٥١).

٤٣٣ \_ أخرجه: البخاري ٦/ ٩٣ (٤٦٨٥)، ومسلم ٨/ ١٠٥ (٢٧٦٨) (٥٢).

<sup>(</sup>١) أي بيت صغير مستدير وهو من بيوت العرب. النهاية ٣/٤.

٤٣٤ - وعن ابن مسعود ﴿ أَنَّ رَجُلاً أَصَابَ مِن امْرَأَة قُبْلَةً ، فَأَتَى النَّبِي ﷺ فَأَخْبَرَهُ ، فَأَنْوَلَ النَّبِي ﷺ فَأَخْبَرَهُ ، فَأَنْوَلَ الله تَعَالَى: ﴿ وَلَقِيمِ الصَّهَلَوٰةَ طَرَقِ النَّهَادِ وَذُلَفًا مِّنَ الْيَلِ إِنَّ الْحَسَنَتِ يُذْهِبَنَ السَّيَّاتِ ﴾ [مرد: ١١٤] فَقَالَ الرجل: أَلِيَ هَذَا يَا رَسُولَ الله؟ قَالَ: «لجميعِ أُمَّتِي كُلِّهِمْ » مُتَّفَقٌ عَلَيهِ.

وقوله: «أَصَبْتُ حَدِّاً» مَعنَاهُ: مَعْصِيَةً تُوجِبُ التَّعْزِيرَ، وَلَيْسَ المُرَادُ الحدِّ الشَّرعيَّ الحَقِيقيَّ كَحَدِّ الزِّنَى وَالخمر وَغَيرِهِمَا، فإنَّ هذِهِ الحُدودَ لا تَسْقُطُ بالصَّلاةِ، وَلَا يَجُوزُ للإَمَامِ تَرْكُهَا.

٤٣٦ ـ وعنه، قَالَ: قَالَ رَسُول الله ﷺ: «إنَّ الله لَيرْضَى عَنِ العَبْدِ أَنْ يَاكُلَ الأَكْلَة،
 فَيَحْمَدُهُ عَلَيْهَا، أَوْ يَشْرَبَ الشَّرْبَةَ، فَيَحْمَدُهُ عَلَيْهَا» رواه مسلم.

«الْأَكْلَة»: بفتح الهمزة وهي المرةُ الواحدةُ مِنَ الأكلِ كَالغَدوَةِ وَالعَشْوَةِ، والله أعلم.

٤٣٧ - وعن أبي موسى رهي النّبي عليه النّبي عليه الله تعالَى يَبْسُطُ يَدَهُ بِاللّيلِ لِيَتُوبَ مُسِيءُ اللّيلِ حَتّى تَطلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَنْ مِنْ مَنْ وَاه مسلم.
 مَغْرِبِهَا الله مسلم.

٤٣٨ - وعن أبي نجيح عمرو بن عَبَسة - بفتح العين والباءِ - السُّلَمِيِّ عَلَيْهُ، قَالَ: كُنْتُ وَأَنَّهُمْ لَيْسُوا عَلَى شَيْءٍ، وَهُمْ كُنْتُ وَأَنَّهُمْ لَيْسُوا عَلَى شَيْءٍ، وَهُمْ يَعْبُدُونَ الأَوْنَانَ، فَسَمِعْتُ بِرَجُلٍ بِمَكَّةَ يُخْبِرُ أَخْبَاراً، فَقَعَدْتُ عَلَى رَاحِلَتِي، فَقَدِمْتُ عَلَيهِ، فَإِذَا رسولُ الله عَلَيْ مُسْتَخْفِياً، جرَءاءُ عَلَيهِ قَومُهُ، فَتَلَطَّفْتُ حَتَّى دَخَلْتُ عَلَيهِ عَلَيهِ، فَإِذَا رسولُ الله عَلِيْ مُسْتَخْفِياً، جرَءاءُ عَلَيهِ قَومُهُ، فَتَلَطَّفْتُ حَتَّى دَخَلْتُ عَلَيهِ

**٣٤** - أخرجه: البخاري ١/ ١٤٠ (٢٢٥)، ومسلم ٨/ ١٠١ (٣٧٣) (٣٩).

**٣٥ ـ** أخرجه: البخاري ٢٠٦/٨ (٦٨٢٣)، ومسلم ٨/ ١٠٢ (٢٧٦٤) (٤٤).

٤٣٦ - انظر الحديث (١٤٠).

٤٣٧ \_ انظر الحديث (١٦).

٤٣٨ - أخرجه: مسلم ٢٠٨/٢ (٢٩٤) (٢٩٤).

بِمَكَّةَ، فَقُلْتُ لَهُ: مَا أَنْتَ؟ قَالَ: «أَنَا نَبِيٌّ» قُلْتُ: وما نبيٌّ؟ قَالَ: «أَرْسَلَنِي الله» قُلْتُ: وَبِأَيِّ شَيْءَ أَرْسَلَكَ؟ قَالَ: «**أَرْسَلَنِي بِصِلَّةِ الأَرْحَامِ، وَكَسْرِ الأَوْنَانِ، وَأَنْ يُوَحَّدَ اللهُ لَا** يُشْرَكُ بِهِ شَيْءٍ» قُلْتُ: فَمَنْ مَعَكَ عَلَى هَذَا؟ قَالَ: «حُرٌّ وَعَبْدٌ» ومعه يَوْمَئذٍ أَبُو بكرٍ وبلالٌ ﴿ فَيْهِا، ۚ قُلْتُ: إِنِّي مُتَّبِعُكَ، قَالَ: «إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطيعَ ذلِكَ يَومَكَ هَذَا، ألا تَرَى حَالِي وحالَ النَّاسِ؟ وَلَكِنِ أَرْجِعْ إِلَى أَهْلِكَ فَإِذَا سَمِعْتَ بِي قَدْ ظَهِرْتُ فَاثْتِني " قَالَ: فَذَهَبْتُ إِلَى أَهْلِي وَقَدِمَ رَسُول الله ﷺ الْمَدِينَةَ حَتَّى قَدِمَ نَفَرٌ مِنْ أَهْلِي الْمَدِينَةَ، فقلتُ: مَا فَعَلَ هَذَا الرَّجُلُ الَّذِي قَدِمَ المَدِينَةَ؟ فقالوا: النَّاس إلَيهِ سِرَاعٌ، وَقَدْ أرادَ قَومُهُ قَتْلَهُ، فلَمْ يَسْتَطِيعُوا ذلِكَ، فقَدِمْتُ المدينَةَ، فَدَخَلْتُ عَلَيهِ، فقلتُ: يَا رَسُول الله أَتَعْرِفُني؟ قَالَ: «نَعَمْ، أَنْتَ الَّذِي لَقَيْتَنِي بِمكَّةَ» قَالَ: فقلتُ: يَا رَسُول الله، أُخْبِرنِي عَمَّا عَلَّمَكَ الله وأَجْهَلُهُ، أُخْبِرْنِي عَنِ الصَّلَاةِ؟ قَالَ: «صَلِّ صَلَاةَ الصُّبْح، ثُمَّ اقْصُرْ عَنِ الصَّلَاةِ حَتَّى تَرْتَفِعَ الشَّمْسُ قِيدَ رُمْحِ، فَإِنَّهَا تَطْلُعُ حِينَ تَطلُعُ بَيْنَ قَرْنَيْ شَيطَان، وَحينَنذِ يَسجُدُ لَهَا الكُفَّارُ، ثُمَّ صَلِّ فَإِنَّ الْصَّلَاةَ مَشْهُودَةٌ (١) مَحْضُورةٌ حَتَّى يَسْتَقِلَّ الظِّلُّ بالرُّمْحِ، ثُمَّ اقْصُرْ عَنِ الصَّلاةِ، فَإِنَّهُ حينئذ تُسْجَرُ (٢) جَهَنَّمُ، فإذَا ٱقْبَلَ الفَيْءُ فَصَلِّ، فَإِنَّ الصَّلاةَ مَشْهُودَةٌ مَحَضُورَةٌ حَتَّى تُصَلِّي العصرَ، ثُمَّ اقْصرْ عَنِ الصَّلاةِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ، فإنَّهَا تَغْرُبُ بِينَ قَرْنَيْ شَيطانٍ، وَحِينَئذٍ يَسْجُدُ لَهَا الكُفّارُ» قَالَ: فقلتُ: يَا نَبيَّ الله، فالوضوءُ حدثني عَنْهُ؟ فَقَالَ: «مَا مِنْكُمْ رَجُلٌ يُقَرِّبُ وَضُوءهُ، فَيَتَمَضْمَضُ وَيسْتَنْشِقُ فَيَسْتَنْثِرُ، إلَّا خَرَّتْ خَطَايَا وَجْهِهِ مِنْ أَطْرَافِ لِحْيَتِهِ مَعَ المَاءِ، ثُمَّ يَغْسِلُ يديهِ إِلَى المِرفقَيْن، إلَّا خَرَّتْ خَطَايَا يَدَيْهِ مِنْ أَنَامِلِهِ مَعَ الماءِ، ثُمَّ يَمْسَحُ رَأْسَهُ، إلَّا خرَّتْ خطايا رأسِهِ من أَطْرَافِ شَعْرِهِ مَعَ الماءِ، ثُمَّ يِغسل قدميه إِلَى الكعْبَيْنِ، إِلَّا خَرَّتْ خَطَايَا رِجلَيْهِ مِنْ أَنَامِلِهِ مَعَ الماءِ، فَإِنّ هُوَ قَامَ فَصَلَّى، فَحَمِدَ الله تَعَالَى، وأثنى عَلَيهِ ومَجَّدَهُ بِالَّذِي هُوَ لَهُ أَهْلٌ، وَفَرَّغَ قلبه للهِ تَعَالَى، إِلَّا انْصَرفَ مِنْ خَطِيئَتِهِ كهيئته يَومَ وَلَدَتُهُ أُمُّهُ».

فحدث عَمرُو بن عَبسَة بهذا الحديث أَبَا أُمَامَة صاحِب رَسُول الله ﷺ، فَقَالَ لَهُ أَبُو أُمَامَة: يَا عَمْرُو بنُ عَبسَة، انْظُر مَا تقولُ! في مقامٍ واحدٍ يُعْظَى هَذَا الرَّجُلُ؟ فَقَالَ عَمْرُو: يَا أَبَا أُمَامَة، لقد كَبرَتْ سِنِّي، وَرَقَّ عَظمِي، وَاقْتَرَبَ أَجَلِي، وَمَا بِي حَاجَةٌ أَنْ

<sup>(</sup>١) أي تشهدها الملائكة. النهاية ٢/٥١٣.

<sup>(</sup>٢) قال النووي في شرح صحيح مسلم ٣/ ٣٠٢ (٨٣٢): «معناه: توقد عليها إيقاداً بليغاً».

أَكْذِبَ عَلَى اللهِ تَعَالَى، وَلا عَلَى رَسُول الله ﷺ، لَوْ لَمْ أَسمعه مِنْ رَسُول الله ﷺ، إلَّا مَرَّةً أَوْ مَرَّتَينِ أَوْ ثَلاثاً ـ حَتَّى عَدَّ سَبْعَ مَرَّات ـ مَا حَدَّثْتُ أَبداً بِهِ، وَلكنِّي سمعتُهُ أكثر من ذلِكَ. رواه مسلم.

قوله: «جُرَءاءُ عَلَيهِ قَومُه» هُوَ بجيم مضمومة وبالمد عَلَى وزنِ عُلماء، أيْ: جَاسِرونَ مُستَطِيلُونَ غيرُ هائِبينَ، هذِهِ الرواية المشهورةُ، ورواه الحُمَيْدِيُّ(١) وغيرُهُ «حِرَاءٌ» بكسر الحاء المهملة، وقالَ: معناه غِضَابٌ ذَوُو غَمّ وهَمّ، قَدْ عِيلَ صَبرُهُمْ بِهِ، حَتَّى أَثَرَ في أجسامهم، من قولِهِم: حَرَى جسمهُ يَحْرَى، إِذَا نَقَصَ مِنْ أَلمٍ أَوْ غَمِّ ونحوه، والصَّحيحُ أَنَّهُ بالجيم.

قوله ﷺ: «بَيْنَ قَرِنَيْ شيطان» أيْ ناحيتي رأسِهِ والمرادُ التَّمْثيلُ، وَمعْنَاهُ: أنه حينئذِ يَتَحرَّكُ الشَّيطَانُ وَشيعَتُهُ، وَيتَسَلَّطُونَ.

وقوله: «يُقرِّبُ وَضوءهُ» معناه يُحضِرُ الماءَ الَّذِي يَتَوضًا بِهِ، وقوله: «إِلَّا خَرَّت خطايا» هُوَ بالخاءِ المعجمة: أيْ سقطت، ورواه بعضُهم «جَرَت» بالجيم، والصحيح بالخاءِ وَهُوَ رواية الجمهور. وقوله: «فينَتُثرُ» أيْ يَستخرجُ مَا في أنفهِ مِنْ أذىً، والنَّثْرَةُ: طَرَفُ الأَنْفِ.

٤٣٩ ـ وعن أبي موسى الأشعري ﴿ عن النَّبِي ﷺ، قَالَ: ﴿إِذَا أَرادَ اللَّهُ تَعَالَى رَحِمةً أُمَّةٍ، قَالَ: ﴿إِذَا أَرادَ هَلَكَةَ أُمَّةٍ، رَحمةً أُمَّةٍ، قَبَضَ نَبيَّهَا قَبْلَها، فَجعلهُ لَهَا فَرطاً وسلَفاً بَيْنَ يَدِيْهَا، وإذَا أَرادَ هَلَكَةَ أُمَّةٍ، عَذَّبَهَا وَنَبِيُّهَا حَيِّ، فَأَهلَكُها وَهُوَ حَيُّ يَنظُرُ، فَأَقرّ عَينَهُ بِهلاكِها حِينَ كَذَّبُوهُ وَعَصَوا أَمْرَهُ وَاه مسلم.

### ٥٢ باب فضل الرجاء

قَالَ الله تَعَالَى إخباراً عن العبدِ الصالِحِ: ﴿ وَأُفَوْضُ أَمْرِى ۚ إِلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرًا يُالْعِــَادِ ۞ فَوَقَلْهُ اللَّهُ سَيِّعَاتِ مَا مَكَرُواً ﴾ [عَانِه: ١٤-١٥].

٤٤٠ - وعن أبي هريرة هله ، عن رسول الله عله ، أنَّهُ قَالَ: «قَالَ الله على: أنا عِنْدَ ظَلَّ عَبْدِي بِي، وَأَنَا معه حَيْثُ يَذْكُرنِي، وَاللهِ، للهُ أَفْرَحُ بِتَوبَةِ عَبْدِهِ مِنْ أَحَدِكُمْ يَجِدُ

٤٣٩ ـ أخرجه: مسلم ٧/ ٦٥ (٢٢٨٨) (٢٤).

<sup>· £</sup>٤ - أخرجه: البخاري ٩/ ١٤٧ (٧٤٠٥)، ومسلم ٨/ ٩١ (٢٦٧٥) (١).

<sup>(</sup>١) الإمام المحدِّث محمد بن فتوح (ت ٤٨٨ ه) في كتابه «الجمع بين الصحيحين» (٣٠٧٥).

<sup>(</sup>٢) أي الضائعة من كل ما يُقتنى من الحيوان وغيره. النهاية ٣/ ٩٨.

ضَالَّتُهُ(١) بِالفَلَاةِ، وَمَنْ تَقَرَّبَ إِلَيَّ شِبْراً تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ ذِرَاعاً وَمَنْ تَقَرَّبَ إِلَيَّ ذِرَاعاً تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ أَهُرُولُ، مَتفقٌ عليه، وهذا لفظ إحدى روايات مسلم. وتقدم شرحه في الباب قبله(٢).

ورُوِيَ في الصحيحين: «وأنا معه حين يذكرني» بالنون، وفي هذه الرواية «حيث» بالثاء وكلاهما صحيح.

٤٤١ ـ وعن جابر بن عبد الله رها: أنه سمع رسول الله على قبل مَوْتِه بثلاثَةِ أيّام،
 يقولُ: «لَا يَمُونَنَ أَحَدُكُمْ إِلَّا وَهُوَ يُحْسِنُ الطَّنَّ بالله ، رواه مسلم.

٤٤٢ ـ وعن أنس ﷺ، قَالَ: سمعت رسول الله ﷺ، يقول: «قَالَ الله تَعَالَى: يَا بْنَ آدَمَ، إِنَّكَ مَا دَعَوْتَنِي وَرَجَوْتَنِي غَفَرْتُ لَكَ عَلَى مَا كَانَ مِنْكَ وَلَا أَبَالِي. يَا بْنَ آدَمَ، لَوْ بَلَغت ذُنُوبُك عَنَانَ السماءِ، ثُمَّ اسْتَغْفَرْتَنِي غَفَرْتُ لَكَ وَلَا أَبَالِي. يَا بْنَ آدَمَ، إِنَّكَ لَوْ أَبَالِي. يَا بْنَ آدَمَ، إِنَّكَ لَوْ أَبَالِي. يَا بْنَ آدَمَ، إِنَّكَ لَوْ أَتَيْتُنِي بِقُرَابِ الأَرْضِ خَطَايا، ثُمَّ لَقَيْتَنِي لَا تُشْرِكُ بِي شَيْئًا، لأَتَيْتُكَ بِقُرَابِها مَغْفِرَةً واه الترمذي، وقال: «حديث حسن».

«عَنَانُ السَّماءِ» بفتح العين، قيل: هو مَا عَنَّ لَكَ مِنْهَا، أَيْ: ظَهَرَ إِذَا رَفَعْتَ رَأْسَكَ، وقيل: هو السَّحَابُ. وَ«قُرابُ الأَرض» بضم القاف، وقيل: بكسرها، والضم أصح وأشهر، وَهُوَ: مَا يقارب مِلاَّهَا، والله أعلم.

#### ٥٣. باب الجمع بين الخوف والرجاء

اعْلَمْ أَنَّ المُخْتَارَ لِلْعَبْدِ في حَالِ صِحَّتِهِ أَنْ يَكُونَ خَائِفاً رَاجِياً، وَيَكُونَ خَوْفُهُ وَرَجَاؤُهُ سَواءً، وفي حَالِ المَرَضِ يُمحَّضُ الرَّجاءُ، وقواعِدُ الشَّرْع مِنْ نصُوصِ الكِتَابِ والسُّنَةِ وغَيْرِ ذَلِكَ مُتظاهِرَةٌ عَلَى ذلك.

قَالَ الله تَعَالَى: ﴿ وَلَلَا يَأْمَنُ مَكَرَ اللَّهِ إِلَّا ٱلْقَوْمُ ٱلْخَسِرُونَ ﴾ [الاعران: ١٩٩]، وقال تَعَالَى: ﴿ إِنَّهُ، لَا يَأْتِنُسُ مِن رَقِعِ اللَّهِ إِلَّا ٱلْقَوْمُ ٱلْكَنفِرُونَ ﴾ [يُوسُف: ١٨٧]، وقال تَعَالَى: ﴿ إِنَّهُ وَجُوهُ وَنَسُونِهُ آلِمِقَابُ وَإِنَّهُ وَجُوهُ وَتَسْوَدُ وَجُوهُ وَتَسْوِيعُ ٱلْمِقَابُ وَإِنَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّمُ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُولِقُولًا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وا

٤٤١ أخرجه: مسلم ٨/ ١٦٥ (٢٨٧٧) (٨٢).

٤٤٧ ـ أخرجه: الترمذي (٣٥٤٠) وقال: «حديث حسن غريب».

<sup>(</sup>١) انظر الحديث (٤١٣) عن أبي ذر.

لْعَفُورٌ رَحِيمٌ الاعرَان: ١٦٧]، وقال تَعَالَى: ﴿إِنَّ ٱلْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمِ ﴿ وَإِنَّ ٱلْفُجَّارَ لَفِي جَمِيمٍ ﴿ وَالانفِطار: ١٣-١٤]، وقال تَعَالَى: ﴿فَأَمَّا مَن ثَقُلَتْ مَوَزِينُهُ، ﴿ فَهُو فِي عِيشَتِهِ اللهِ وَأَمَّا مَنْ خَفَتَ مَوَزِينُهُ، ﴿ فَا فَأَمُّهُ هَاوِيَةٌ ﴾ [القارعة: ٢-٩] والآيات في هذا المعنى كثيرةٌ. فَيَجْتَمعُ الخَوفُ والرجاءُ في آيَتَيْنِ مُقْتَرِنَتَيْنِ أُو آيات أُو آية.

٤٤٣ ـ وعن أبي هريرة ﷺ: أنَّ رسول الله ﷺ، قَالَ: «لَوْ يَعْلَمُ الْمُؤمِنُ مَا عِنْدَ الله مِنَ الرَّحْمَةِ، مَا قَنَطَ مِنْ المُقُوبَةِ، مَا طَمِعَ بِجَنَّتِهِ أَحَدٌ، وَلَوْ يَعْلَمُ الكَافِرُ مَا عِنْدَ الله مِنَ الرَّحْمَةِ، مَا قَنَطَ مِنْ جَنَّتِهِ أَحَدٌ» رواه مسلم.

٤٤٥ ـ وعن ابن مسعود ﷺ، قَالَ: قَالَ رسول الله ﷺ: «الجَنَّةُ اقْرَبُ إلى أَحَدِكُمْ
 مِنْ شِرَاكِ نَعْلِهِ، وَالنَّارُ مِثْلُ ذلك» رواه البخاري.

## ٥٤. باب فضل البكاء من خشية الله تَعَالَى وشوقاً إليه

قَـالَ الله تَـعَـالَــى: ﴿وَيَخِـرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا ۗ ۖ ۞﴾ [الإــــرَاه: ١٠٩]، وقال تَعَالَـى: ﴿أَفِنَ هَلَا الْمَدِيثِ تَعْجَبُونَ ۞ وَتَشْتَكُونَ وَلَا تَبْكُونَ ۞﴾ [النّجم: ٥٩-٢٠].

257 - وعن ابن مسعود ﴿ قَالَ: قَالَ لِي النَّبِيُ ﷺ: «اقْرَأْ عليَّ القُرْآنَ» قلت: يَا رسول اللهِ، أقرأُ عليَّ القُرْآنَ» قلت: يَا رسول اللهِ، أقرأُ عَلَيْكَ، وَعَلَيْكَ أُنْزِلَ؟! قَالَ: «إِنِّي أُحِبُّ أَنْ أَسْمَعَهُ مِنْ غَيرِي» فَقَرَأْتُ عَلَيْهِ سَورةَ النِّسَاءِ، حَتَّى جِئْتُ إِلَى هذِهِ الآية: ﴿ فَكَيْفَ إِذَا جِشَنَا مِن كُلِّ أُمَّتِم بِشَهِيدِ وَجَنْنَا بِكَ عَلَىٰ هَتَوُلاَهِ شَهِيدًا ﴿ النِّسَاء: ١٤] قَالَ: «حَسْبُكَ الآنَ» فَالتَفَتُ إِلَيْهِ فإذا عَنْهُ تَذْرِفَان. مَتْفَقٌ عَلَيْهِ.

**٤٤٣** أخرجه: مسلم ٨/ ٩٧ (٢٧٥٥) (٣٣).

٤٤٤ - أخرجه: البخاري ٢/ ١٢٤ (١٣٨٠).

٤٤٠ انظر الحديث (١٠٥).

٤٤٦ ـ أخرجه: البخاري ٦/ ٢٤١ (٥٠٥٠)، ومسلم ٢/ ١٩٥ (٨٠٠) (٢٤٧).

٤٤٧ ـ وعن أنس ﴿ إِنْهُ ، قَالَ: خطب رسول الله ﷺ خُطْبَةً مَا سَمِعْتُ مِثْلَهَا قَطُّ ، فقال: «لَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمُ ، لَضَحِكْتُمْ قَليلاً وَلَبَكَيْتُمْ كَثِيراً» قَالَ: فَغَطَّى أَصْحَابُ رسول الله ﷺ وُجُوهَهُمْ ، وَلَهُمْ خَنِينٌ . متفقٌ عَلَيْهِ . وَسَبقَ بَيَانُهُ في بَابِ الخَوْفِ .

28۸ ـ وعن أبي هريرة ﷺ، قَالَ: قَالَ رسول الله ﷺ: «لا يَلِجُ النَّارَ رَجُلٌ بَكَى مِنْ خَشْيَةِ اللهِ حَتَّى يَعُودَ اللَّبَنُ في الضَّرْعِ، وَلَا يَجْتَمِعُ غُبَارٌ في سبيلِ اللهِ وَدُخَانُ جَهَنَّمَ» رواه الترمذي، وقال: «حديثٌ حَسنٌ صحيحٌ».

٤٤٩ ـ وعنه، قَالَ: قَالَ رسول الله ﷺ: «سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمُ اللهُ في ظِلِّهِ يَوْمَ لا ظِلَّ إِلَّا ظِلَّهُ أَن وَشَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللهِ تَعَالَى، وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالمَسَاجِدِ، ظِلَّهُ: إمَامٌ عَادِلٌ، وَشَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللهِ تَعَالَى، وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالمَسَاجِدِ، وَرَجُلًا نِ تَحَابًا في الله اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وتَفَرَّقَا عَلَيْهِ، وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصِبٍ وَجَمَالٍ، فَقال: إنِّي أَخَافُ الله، وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُه مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ، وَرَجُلٌ ذَكَرَ الله خَالِياً ففاضت عَيْنَاهُ مَنفَقٌ عَلَيْهِ.

• 20 - وعن عبد الله بن الشِّخير عَلَيْهُ، قَالَ: أتيتُ رسولَ الله ﷺ وَهُوَ يُصَلِّي وَلِجَوْفِهِ أَزِيزٌ (١) كَأْزِيزِ المِرْجَلِ(٢) مِنَ البُكَاءِ.

حديث صحيح رواه أبو داود والترمذي في الشمائل بإسناد صحيح.

١٥١ ـ وعن أنس رضيه، قَالَ: قَالَ رسول الله عَلَيْهُ لأُبِي بن كعب رضيه: «إنَّ الله عَلَيْ الْمَرنِي أَنْ أَقْرَأَ عَلَيْكَ: ﴿ لَا يَكُنِ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا ﴾ [البَبَتَ: ١] قَالَ: وَسَمَّانِي؟ قَالَ: «نَعَمْ» فَبَكَى أُبَيِّ. متفقٌ عَلَيْهِ.

٤٤٧ \_ انظر الحديث (٤٠١).

٤٤٨ ـ أخرجه: ابن ماجه (٢٧٧٤)، والترمذي (١٦٣٣). ورواية ابن ماجه اقتصرت على اللفظة الثانية من الحديث.

<sup>£</sup> ٤٤٩ ـ انظر الحديث (٣٧٦).

٠٥٠ \_ أخرجه: أبو داود (٩٠٤)، والترمذي في «الشمائل» (٣٢٢) بتحقيقي، والنسائي في «الكبرى» (٥٤٥).

**١٥١ ـ** أخرجه: البخاري ٥/٥٥ (٣٨٠٩)، ومسلم ٢/ ١٩٥ (٧٩٩) (٢٤٥) و(٢٤٦).

<sup>(</sup>١) أي: صوت البكاء وهو أن يجيش جوفه ويغلي بالبكاء. النهاية ١/ ٤٥.

<sup>(</sup>٢) أي: الإناء الذي يغلى فيه الماء. النهاية ٤/ ٣١٥.

وفي رواية: فَجَعَلَ أُبَيُّ يَبْكِي.

207 - وعنه، قَالَ: قَالَ أَبو بكر لِعُمَرَ، ﴿ بَهَا بَعُد وَفَاة رَسُولَ اللهُ عَلَيْ إِنَا الْمُعَلَّ إِلَيْهَا بَكَتْ، إِلَى أُمِّ أَيْمَنَ وَهُمَّا انْتَهَيَا إِلَيْهَا بَكَتْ، وَقَالاً لَهَا: مَا يُبْكِيكِ؟ أَمَا تَعْلَمِينَ أَنَّ مَا عِنْدَ الله تَعَالَى خَيرٌ لرسولِ الله عَلَيْ قالت: مَا أَبْكِي أَنْ لَا أَكُونَ أَعْلَمُ أَنَّ مَا عِنْدَ اللهِ خَيْرٌ لرسولِ الله عَلَيْ، وَلَكِنِّي أَبِكِي أَنَّ الْوَحْيَ قَد أَنْهُ مَا عِنْدَ اللهِ خَيْرٌ لرسولِ الله عَلَى، وَلَكِنِّي أَبِكِي أَنَّ الْوَحْيَ قَد أَنْهُ اللهُ عَلَى البُكَاءِ، فَجَعَلا يَبْكِيانِ مَعَهَا. رواه مسلم، وقد سبق في بابِ زِيارَةِ أَهلِ الخَيْرِ.

٢٥٣ - وعن ابن عمر رضي الله عنه عنه الله عنه الله عنها: لَمَّا اشْتَدَّ برسول الله على وَجَعُهُ، قِيلَ له في الصَّلَاةِ، فقال: «مُرُوا أَبَا بَحْرٍ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ» فقالت عائشة رضي الله عنها: إنَّ أَبَا بَحْرٍ رَجُلٌ رَقِيقٌ، إِذَا قَرَأَ القُرْآنَ غَلَبَهُ البُكَاءُ، فقال: «مُرُوهُ فَلِيُصَلِّ».

وفي رواية عن عائشة، ﴿ الله على الله عن عائشة ، ﴿ الله عن عائشة عَلَيْهِ ، وَالله عن عائشة عَلَيْهِ . النَّاسَ مِنَ البُكَاءِ . متفقٌ عَلَيْهِ .

201 - وعن إبراهيم بن عبد الرحمٰن بن عوف: أنَّ عبد الرحمٰن بن عوف عليه أُتِي بطعام وكان صائِماً، فقال: قُتِلَ مُصْعَبُ بن عُمَيْر ظليه، وَهُوَ خَيْرٌ مِنِّي، فَلَمْ يوجَدْ له مَا يُكَفَّنُ فيهِ إِلَّا بُرْدَةُ (١) إِنْ غُطِّيَ بِهَا رَأْسُهُ بَدَتْ رِجْلاهُ؛ وَإِنْ غُطِّيَ بِهَا رِجْلاهُ بَدَا رَأْسُهُ، ثُمَّ بُسِطَ لَنَا مِنَ الدُّنْيَا مَا أُعْطِينَا مِنَ الدُّنْيَا مَا أُعْطِينَا ـ قَدْ خَشِينا أَنْ تَكُونَ حَسَنَاتُنَا عُجِّلَتْ لَنَا، ثُمَّ جَعَلَ يَبكِي حَتَّى تَرَكَ الطعَام. رواه البخاري.

١٥٥ ـ وعن أبي أُمَامَة صُدَيِّ بن عجلان الباهلي ﴿ مُنْ عَن النبي ﷺ قَالَ: اللَّهِ اللهِ اللهِ تَعَالَى مِنْ قَطْرَتَيْنِ وَاثْرَيْنِ: قَطَرَةُ دُمُوع مِنْ خَشْيَةِ اللهِ، وَقَطَرَةُ دَمِ
 شَيْءٌ أَحَبَّ إلى اللهِ تَعَالَى مِنْ قَطْرَتَيْنِ وَاثْرَيْنِ: قَطَرَةُ دُمُوع مِنْ خَشْيَةِ اللهِ، وَقَطَرَةُ دَمِ

٤٥٢ - انظر الحديث (٣٦٠).

٢٥٣ ـ أخرجه: البخاري ١/١٧٣ (٦٨٢) عن ابن عمر.

وأخرجه: البخاري ١/٣٧٦ (٦٧٩)، ومسلم ٢/ ٢٢ (٤١٨) (٩٤) عن عائشة.

٤٥٤ - أخرجه: البخاري ٩٨/٢ (١٢٧٥).

٥٥٤ - أخرجه: الترمذي (١٦٦٩) وقال: «حديث حسن غريب».

<sup>(</sup>١) أي: الشملة المخططة، وقيل: كساء أسود مربع فيه صور، تلبسه الأعراب. النهاية ١١٦٦١.

تُهَرَاقُ في سَبيلِ اللهِ. وَأَمَّا الأَثْرَانِ: فَأَثَرٌ في سَبيلِ اللهِ تَعَالَى، وَأَثَرٌ في فَريضةٍ مِنْ فَرائِضِ اللهِ تَعَالَى، وَأَثَرٌ في فَريضةٍ مِنْ فَرائِضِ الله تَعَالَى» رواه الترمذي، وقال: «حديثٌ حسنٌ».

وفي الباب أحاديث كثيرة منها:

حديث العرباض بن سارية ﴿ قَالَ: وعظنا رسول الله ﷺ مَوعظةً وَجلَتْ منها القُلُوبُ، وذرِفت منها الْعُيُونُ. وقد سبق في باب النهي عن البدع(١١).

# هه باب فضل الزهد في الدنيا والحثّ عَلَى التقلل منها وفضل الفقر

قَالَ الله تَعَالَى: ﴿ إِنَّمَا مَثُلُ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا كُمَّاتٍ أَنزَلْنَهُ مِنَ ٱلسَّمَاةِ فَأَخْلَطُ بِهِـ نَبَاتُ ٱلأَرْضِ مِمَّا يَأْكُلُ النَّاسُ وَٱلْأَنْعَدُ حَتَّى إِذَا لَنَذَتِ ٱلْأَرْضُ زُغَرُفَهَا وَٱزَّيَّدَتَ وَظَرَكَ أَهَلُهَمَا أَنَبُّتُمْ فَلَارُونَ عَلَيْهَا أَتَنَهَآ أَمْرُنَا لَيْلًا أَوْ نَهَازًا فَجَعَلْنَهَا حَصِيدًا كَأَن لَمْ تَغْرَى بِٱلْأَمْسِ كَذَلِك نَفَصِّلُ ٱلْأَيَنتِ لِقَوْمِ يَنْفَكَّرُونَ ﴿ اَيُونِس؛ ٢٤]، وقال تَعَالَى: ﴿وَأَشْرِبَ لَمُمْ مَّثَلَ الْحَيَوْةِ ٱلدُّنِّيا كَمَآيْهِ أَنزَلْنَهُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ فَاخْنَلَطَ بِهِ نَبَاتُ ٱلْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا نَذْرُوهُ ٱلرِّيَاحُ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُقْنَدِدًا ﴿ اللَّهُ ٱلْمَالُ وَٱلْبَـنُونَ زِينَةُ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا ۗ وَٱلْبَقِينَاتُ ٱلصَّلِحَاتُ خَيْرٌ عِندَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللّ تَعَالَى: ﴿ أَعْلَمُواْ أَنَّمَا ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنْيَا لَعِبُّ وَلَمْتُو وَزِينَةٌ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَتُكَاثُرٌ فِ ٱلْأَتَوَٰلِ وَٱلْأَوْلَٰذِ كَمْشَلِ غَيْثٍ أَغْبَ ۚ ٱلْكُفَّار نَبَانُهُۥ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَىٰهُ مُصْفَرًا ثُمَّ يَكُونُ حُطَنَمًا ۚ وَفِ ٱلْآخِرَةِ عَذَابُ شَلِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرِضُونَ ۚ وَمَا الْخَيْوَةُ الدُّنْيَاۚ إِلَّا مَتَنعُ الْغُـرُودِ ۞﴾ [الحديد: ٢٠]، وقال تَعَالَى: ﴿زُبِّينَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَتِ مِنَ النِّكَآءِ وَٱلْبَـنِينَ وَٱلْقَنَطِيرِ الْمُقَنَطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَٱلْفِضَةِ وَٱلْحَيَّلِ الْمُسَوَّمَةِ وَٱلْأَنْهَامِ وَٱلْحَدْرِثِ ذَالِكَ مَتَاعُ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنِيَّا وَٱللَّهُ عِندَهُ، حُسْنُ ٱلْمَعَابِ ﴿ إِلَى عِلْمُ اللَّهُ إِلَا عِلْمُ اللَّهُ إِلَا عِلْمُ اللَّهُ إِلَا عِلْمُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَندُهُ، حُسْنُ ٱلْمَعَابِ ﴿ إِلَّهُ إِلَّا عِلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْنُ الْمُعَالِقِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْنُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ ١٤]، وقى ال تَسعَسالَسي: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّ وَعَدَ ٱللَّهِ حَقٌّ فَلَا تَغُرَّلُكُمُ ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنْيَ ۖ وَلَا يَغُرَّلُكُم بِٱللَّهِ ٱلْغَرُودُ ﴾ [مَاطِر: ٥]، وقال تَعَالَى: ﴿ أَلْهَنكُمُ ٱلتَّكَاثُرُ ۞ حَتَّىٰ زُرْتُمُ ٱلْمَقَابِرَ ۞ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ ﴾ ثُمَّ كُلًّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ ﴾ كُلًّا لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ ٱلْيَقِينِ ﴾ [السِّحائير: ١-٥]، وقال تَسعَسالَسي: ﴿ وَمَا هَلَاهِ ٱلْمُعَوَّةُ ٱلدُّنَيَا ۚ إِلَّا لَهُوٌّ وَلَعِبُّ وَلِتَ ٱلدَّارَ ٱلْآخِرَةَ لَهِي ٱلْحَيَوَانُ لَوَ كَانُوا يَعْلَمُونَ ﴿ إِللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ مشهورة.

وأما الأحاديث فأكثر مِنْ أن تحصر فننبِّهُ بطرف منها عَلَى مَا سواه.

<sup>(</sup>١) انظر الحديث (١٥٧) باب المحافظة على السنة.

20۷ ـ وعن أبي سعيد الخدري رَهِ اللهِ عَلَيْهُ، قَالَ: جلس رسولُ الله ﷺ عَلَى الْمِنْبَرِ، وَجَلَسْنَا حَوْلَهُ، فقال: «إنَّ ممَّا أَخَافُ عَلَيْكُمْ مِنْ بَعْدِي مَا يُفْتَحُ عَلَيْكُمْ مِنْ زَهْرَةِ الدُّنْيَا وَجَلَسْنَا حَوْلَهُ، فقال: «إنَّ ممَّا أَخَافُ عَلَيْكُمْ مِنْ بَعْدِي مَا يُفْتَحُ عَلَيْكُمْ مِنْ زَهْرَةِ الدُّنْيَا وَجَلَسْنَا حَوْلَهُ، فقال: «إنَّ ممَّا أَخَافُ عَلَيْكُمْ مِنْ بَعْدِي مَا يُفْتَحُ عَلَيْكُمْ مِنْ زَهْرَةِ الدُّنْيَا وَزِينَتِهَا» متفقٌ عَلَيْهِ.

٤٥٨ ـ وعنه: أن رسول الله ﷺ، قَالَ: «إنَّ الدُّنْيَا حُلْوَةٌ خَضِرَةٌ وَإنَّ الله تَعَالَى مُسْتَخْلِفُكُمْ فِيهَا، فَيَنْظُرُ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، فَاتَّقُوا الدُّنيَا وَاتَّقُوا النِّسَاءَ» رواه مسلم.

١٥٩ ـ وعن أنس ﷺ: أن النبي ﷺ، قَالَ: «اللَّهُمَّ لَا عَيْشَ إِلَّا عَيْشَ الآخِرَةِ»
 متفقٌ عَلَيْهِ.

٤٦٠ ـ وعنه، عن رسول الله ﷺ، قَالَ: «يَتْبَعُ الْمَيِّتَ ثَلَاثَةٌ: ٱهْلُهُ وَمَالُهُ وَعَمَلُهُ: فَيَرْجِعُ الْمُلُهُ وَعَمَلُهُ: فَيَرْجِعُ الْمُلُهُ وَمَالُهُ وَيِبْقَى عَمَلُهُ» متفقٌ عَلَيْهِ.

٤٦١ ـ وعنه، قَالَ: قَالَ رسول الله ﷺ: «يُؤْتَى بِأَنْعَمِ أَهْلِ الدُّنْيَا مِنْ أَهْلِ النَّارِ يَوْمَ اللهِ النَّارِ مَنْ أَهْلِ النَّارِ مَنْ أَهْلِ النَّارِ صَبْغَةً (١)، ثُمَّ يُقَالُ: يَا بْنَ آدَمَ، هَلْ رَأَيْتَ خَيْراً قَطُّ؟ هَلْ مَرَّ القِيَامَةِ، فَيُصْبَغُ في النَّارِ صَبْغَةً (١)، ثُمَّ يُقَالُ: يَا بْنَ آدَمَ، هَلْ رَأَيْتَ خَيْراً قَطُّ؟ هَلْ مَرَّ

**<sup>207</sup>** \_ أخرجه: البخاري ٤/١١٧ (٣١٥٨)، ومسلم ٨/٢١٢ (٢٩٦١) (٦).

**<sup>20</sup>۷ ـ أخرجه: البخاري ٢/ ١٤٩ (١٤٦٥)، ومسلم ٣/ ١٠١ (١٠٥٢) (١٢٣).** 

٤٥٨ ـ انظر الحديث (٧٠).

٤٥٩ \_ أخرجه: البخاري ٨/ ١٠٩ (٦٤١٣)، ومسلم ١٨٨/ (١٨٠٥) (١٢٧).

٤٦٠ \_ انظر الحديث (١٠٤).

٤٦١ \_ أخرجه: مسلم ٨/ ١٣٥ (٢٨٠٧) (٥٥).

<sup>(</sup>١) أي: يغمس كما يغمس الثوب في الصبغ. النهاية ٣/ ١٠.

بِكَ نَعِيمٌ قَطُّ؟ فَيَقُولُ: لَا وَاللهِ يَا رَبِّ، وَيُؤْتَى بِأَشَدِّ النَّاسِ بُوْسَاً في الدُّنْيَا مِنْ أَهْلِ الجَنَّةِ، فَيُقَالُ لَهُ: يَا بْنَ آدَمَ، هَلْ رَأَيْتَ بُوْساً قَطُّ؟ هَلْ مَرَّ بِكَ شِدَّةً قَطُّ؟ فَيُقَالُ لَهُ: يَا بْنَ آدَمَ، هَلْ رَأَيْتَ بُوْساً قَطُّ؟ هَلْ مَرَّ بِكَ شِدَّةً قَطُّ» رواه مسلم.

٤٦٧ ـ وعن المُسْتَوْرِد بن شَدَّاد ﴿ مَنْ اللَّهُ مُنَالًا فَالَ رَسُولَ اللَّهُ ﷺ : «مَا الدُّنْيَا في الآخِرَةِ إِلَّا مِثْلُ مَا يَجْعَلُ أَحَدُكُمْ أُصْبُعَهُ في اليَمِّ (١) ، فَلْيَنْظُرْ بِمَ يَرْجِعُ! » رواه مسلم.

٤٦٣ ـ وعن جابر وَ إِنَّهُ اَنَّ رسول الله وَ اللهُ مَرَّ بالسُّوقِ وَالنَّاسُ كَنَفَتَيْهِ، فَمَرَّ بِجَدْي أَسَكَّ مَيِّتٍ، فَتَنَاوَلَهُ فَأَخَذَ بِأُذُنِهِ، ثُمَّ قَالَ: «أَيُّكُم يُحِبُّ أَنْ يَكُونَ هَذَا لَهُ بِدرْهَم؟» أَسَكَّ مَيِّتٍ، فَتَنَاوَلَهُ فَأَخَذَ بِأُذُنِهِ، ثُمَّ قَالَ: «أَيُّحِبُّونَ أَنَّهُ لَكُمْ؟» قَالُوا: وَاللهِ فقالوا: مَا نُحِبُّ أَنَّهُ لَنَا بِشَيْءٍ وَمَا نَصْنَعُ بِهِ؟ ثُمَّ قَالَ: «أَيُّحِبُّونَ أَنَّهُ لَكُمْ؟» قَالُوا: وَاللهِ لَقُولُ عَلَى اللهِ لَوْ كَانَ حَيْبًا، إِنَّهُ أَسَكُ فَكَيْفَ وَهُوَ مَيِّتٌ! فقال: «فوَاللهِ للدُّنْيَا أَهْوَنُ عَلَى اللهِ مِنْ هَذَا عَلَيْكُمْ» رواه مسلم.

قوله: «كَنَفَتَيْهِ» أيْ: عن جانبيه. وَ«الأَسَكُ»: الصغير الأذُن.

٤٦٤ - وعن أبي ذر رضي قال: كُنْتُ أَمْشِي مَعَ النَّبِي ﷺ في حَرَّةٍ (٢) بِالمَدِينَةِ ، فَاسْتَقْبَلَنَا أُحُدٌ ، فقال: «يَا أَبَا ذَرِّ قلت: لَبَيْكَ يَا رسولَ الله . فقال: «مَا يَسُرُّنِي أَنَّ وَغَيْدِي مِنْهُ دِينَارٌ ، إِلَّا شَيْءُ أَرْصُدُهُ وَغَيْدِي مِنْهُ دِينَارٌ ، إِلَّا شَيْءُ أَرْصُدُهُ لِعَيْنِ مِ مِنْلُ أُحُدٍ هَذَا ذَهَباً تَمْضي عَلَيَّ ثَلَاثَةُ أَيّامٍ وَعِنْدِي مِنْهُ دِينَارٌ ، إِلَّا شَيْءُ أَرْصُدُهُ لِكَيْنٍ ، إِلَّا أَنْ أَقُولَ بِهِ في عِبَادِ الله هكذا وَهكذَا وَهكذَا » عن يَمِينِهِ وعن شِمَالِهِ وَمِنْ خَلْفِهِ ، ثُمَّ سَارَ ، فقال: «إِنَّ الأَكْثَرِينَ هُمُ الأَقلُونَ يَوْمَ القِيَامَةِ إِلَّا مَنْ قَالَ بِالمَالِ هكذَا وَهكذَا وَهكذَا وَهكذَا عَن يَمِينِهِ وعن شِمَالِهِ وَمِنْ خَلْفِهِ «وَقَلِيلٌ مَاهُمُ» . ثُمَّ قَالَ لي: «مَكَانَكَ وَهكذَا وَهكذَا وَهكذَا » عن يمينِهِ وعن شِمَالِهِ وِمنْ خَلْفِهِ «وَقَلِيلٌ مَاهُمُ» . ثُمَّ قَالَ لي: «مَكَانَكَ وَهكذَا وَهكذَا وَهكذَا » ثُمَّ انْطَلَقَ في سَوادِ اللَّيْلِ حَتَّى تَوَارَى ، فَسَمِعْتُ صَوتاً ، قَدِ ارْتَفَع ، فَتَحَوَّفْتُ أَنْ يَكُونَ أَحَدٌ عَرَضَ للنَّبِي ﷺ ، فَأَرَدْتُ أَنْ آتِيهِ فَذَكَرْتُ قَوْله: «لا تَبْرَحْ حَتَّى أَتِيكَ » فَلمَ أَنْ يَكُونَ أَحَدٌ عَرَضَ للنَّبِي ﷺ ، فَأَرَدْتُ أَنْ آتِيهِ فَذَكَرْتُ قَوْله: «لا تَبْرَحْ حَتَّى أَتَيهِ فَذَكَرْتُ قَوْله: «لا تَبْرَحْ حَتَّى أَنْ اللهِ عَلْكَ عَرَضَ للنَّبِي عَلَيْهُ ، فَلَاتُ اللهُ عَنْ مَوْلًا تَخَوَّفْتُ مِنْهُ ، فَذَكَرْتُ لَهُ ، فقال:

٢٦٤ ـ أخرجه: مسلم ٨/٥٥ (٢٨٥٨) (٥٥).

**۲۲% ـ أخرجه: مسلم ۸/ ۲۱۰ (۲۹۵۷) (۲).** 

٤٦٤ \_ أخرجه: البخاري ٨/ ٧٤ (٦٢٦٨)، ومسلم ٣/ ٧٥ (٩٤) (٣٢).

<sup>(</sup>١) أي: البحر. النهاية ٥/٣٠٠.

<sup>(</sup>٢) الحرّة: كل أرض ذات حجارة سود. مراصد الاطلاع ١/ ٣٩٤.

"وَهَلْ سَمِعْتَهُ؟" قلت: نَعَمْ، قَالَ: "ذَاكَ جِبرِيلُ أَتَانِي. فقال: مَنْ مَاتَ مِنْ أُمَّتِكَ لَا يُشْرِكُ بِاللهِ شَيْئاً دَخَلَ الْجَنَّةَ"، قلت: وَإِنْ زَنَى وَإِنْ سَرَقَ؟ قَالَ: "وَإِنْ زَنَى وَإِنْ سَرَقَ" مَانَ عَلَيْهِ، وهذا لفظ البخاري.

٤٦٥ ـ وعن أبي هريرة ﴿ مَنْهُ مَنْ رسول الله ﷺ ، قَالَ: «لَوْ كَانَ لِي مِثْلُ أُحُدٍ ذَهَباً ،
 لَسَرَّنِي أَنْ لَا تَمُرَّ عَلَيَّ ثَلَاثُ لَيَالٍ وَعِنْدِي مِنْهُ شَيْءٌ إِلَّا شَيْءٌ أَرْصُدُهُ لِدَيْنٍ » متفقٌ عَلَيْهِ .

٤٦٦ ـ وعنه، قَالَ: قَالَ رسول الله ﷺ: «انْظُرُوا إِلَى مَنْ هُوَ أَسْفَلَ مِنْكُمْ وَلَا تَنْظُرُوا إِلَى مَنْ هُوَ أَسْفَلَ مِنْكُمْ وَلَا تَنْظُرُوا إِلَى مَنْ هُوَ فَوْقَكُمْ؛ فَهُوَ أَجْدَرُ أَنْ لَا تَزْدَرُوا نِعْمَةَ الله عَلَيْكُمْ، متفقٌ عَلَيْهِ، وهذا لفظ مسلم.

وفي رواية البخاري: «إِذَا نَظَرَ أَحَدُكُمْ إِلَى مَنْ فُضِّلَ عَلَيْهِ في المَالِ وَالخَلْقِ، فَلْيَنْظُرْ إِلَى مَنْ هُوَ أَسْفَل مِنْهُ».

٤٦٧ ـ وعنه، عن النبي ﷺ، قَالَ: «تَعِسَ عَبْدُ الدِّينَارِ، وَالدِّرْهَمِ، وَالقَطِيفَةِ (١٠)، وَالخَمِيصَةِ، إِنْ أَعْطِي رَضِي، وَإِنْ لَمْ يُعْطَ لَمْ يَرْضَ» رواه البخاري.

٤٦٨ ـ وعنه ﷺ، قَالَ: لَقَدْ رَأَيْتُ سَبعِينَ مِنْ أَهْلِ الصُّفَّةِ، مَا مِنهُمْ رَجُلٌ عَلَيْهِ رِدَاءٌ: إمَّا إِزَارٌ، وَإِمَّا كِسَاءٌ، قَدْ رَبَطُوا في أعنَاقِهِمْ، فَمِنْهَا مَا يَبْلُغُ نِصْفَ السَّاقَيْن، وَمِنْهَا مَا يَبْلُغُ الكَعْبَيْن، فَيَجْمَعُهُ بِيَدِهِ كَراهِيَةَ أَنْ تُرَى عَوْرَتُهُ. رواه البخاري.

٤٦٩ ـ وعنه، قَالَ: قَالَ رسول الله ﷺ: «الدُّنْيَا سِجْنُ الْمُؤْمِنِ، وَجَنَّةُ الكَافِرِ» رواه
 مسلم.

٤٦٥ أخرجه: البخاري ٨/ ١١٨ (٦٤٤٥)، ومسلم ٣/ ٧٤ (٩٩١) (٣١).

٤٦٦ \_ أخرجه: البخاري ٨/ ١٢٨ (٦٤٩٠)، ومسلم ٨/ ٢١٣ (٢٩٦٣) (٨) و(٩).

٤٦٧ \_ أخرجه: البخاري ٨/ ١١٤ (٦٤٣٥).

٤٦٨ \_ أخرجه: البخاري ١/ ١٢٠ (٤٤٢).

**٤٦٩ ـ** أخرجه: مسلم ٨/ ٢١٠ (٢٩٥٦) (١).

٤٧٠ \_ أخرجه: البخاري ٨/١١٠ (٦٤١٦).

<sup>(</sup>١) القطيفة: كساء له خمل، والخميصة: ثوب خز أو صوف مُعلَم. النهاية ٢/ ٨١ و٤/ ٨٤.

وَكَانَ ابن عُمَرَ ﴿ يَقُول: إِذَا أَمْسَيتَ فَلَا تَنْتَظِرِ الصَّبَاحَ، وَإِذَا أَصْبَحْتَ فَلَا تَنْتَظِرِ الصَّبَاحَ، وَإِذَا أَصْبَحْتَ فَلَا تَنْتَظِرِ الصَّبَاءَ، وَخُذْ مِنْ صِحَّتِكَ لِمَرْضِكَ، وَمِنْ حَيَاتِكَ لِمَوْتِكَ. رواه البخاري.

قالوا في شَرْحِ هَذَا الحديث معناه: لَا تَرْكَنْ إِلَى الدُّنْيَا وَلَا تَتَّخِذْهَا وَطَناً، وَلَا تَتَعَلَّقُ مِنْهَا إِلَّا بِمَا يَتَعَلَّقُ بِهِ تُحَدِّثُ نَفْسَكَ بِطُولِ البَقَاءِ فِيهَا، وَلَا بِالاعْتِنَاءِ بِهَا، وَلَا تَتَعَلَّقُ مِنْهَا إِلَّا بِمَا يَتَعَلَّقُ بِهِ الْغَرِيبُ الَّذِي يُرِيدُ الذَّهَابَ إِلَى الْغَرِيبُ الَّذِي يُريدُ الذَّهَابَ إِلَى أَشْتَغِلُ بِهِ الْغَرِيبُ الَّذِي يُريدُ الذَّهَابَ إِلَى أَهْلِهِ، وَبِاللهِ التَّوْفِيقُ.

٤٧١ - وعن أبي العباس سهل بن سعد الساعدي ﴿ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النبي ﴿ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النبي وَقَالَ: يَا رسولَ الله، دُلَّنِي عَلَى عَمَلٍ إِذَا عَمِلْتُهُ أَحَبَّنِي اللهُ وَأَحَبَّنِي النَّاسُ، فقال: «ازْهَدْ في الدُّنْيَا يُحِبِّك النَّاسُ» حديث حسن رواه ابن ماجه وغيره بأسانيد حسنة.

٤٧٢ ـ وعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما، قَالَ: ذَكَرَ عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ ﴿ اللَّهُ عَلَمُ النَّاسُ مِنَ الدُّنْيَا، فَقَالَ: لَقَدْ رَأَيْتُ رسول الله ﷺ يَظَلُّ الْيَوْمَ يَلْتَوِي مَا يَجِدُ مِنَ الدَّقَلِ مَا يَمْلاً بِهِ بَطْنَهُ. رواه مسلم.

«الدَّقَلُ» بفتح الدَّال المهملة والقاف: رديءُ التمرِ.

٤٧٣ - وعن عائشة رضي الله عنها، قالت: تُوفي رسول الله ﷺ، وَمَا في بَيْتِي مِنْ
 شَيْءٍ يَأْكُلُهُ ذُو كَبِدٍ إِلَّا شَطْرُ شَعِيرٍ في رَفِّ لي، فَأْكَلْتُ مِنْهُ حَتَّى طَالَ عَلَيَّ، فَكِلْتُهُ
 فَفَنِيَ. مَنْفُ عَلَيْهِ.

قولها: «شَطْرُ شَعير» أيْ: شَيْءٌ مِنْ شَعير،، كَذَا فَسَرَهُ التَّوْمذيُّ(١).

٤٧٤ - وعن عمرو بن الحارث أخي جُوَيْرِيّة بنتِ الحارِث أُمِّ المُؤْمِنِينَ، ﴿ قَالَ : مَا تَرَكَ رسولُ الله ﷺ عِنْدَ مَوْتِهِ دِيناراً، وَلاَ دِرْهَماً، وَلاَ عَبْداً، وَلاَ أَمَةً، وَلاَ شَيْئاً إِلَّا

٧١١ ـ أخرجه: ابن ماجه (٤١٠٢)، والحاكم ٤/٣١٣.

٤٧٢ ـ أخرجه: مسلم ٨/ ٢٢٠ (٢٩٧٨) (٣٦).

**۷۷ ـ أخرجه: البخاري ٨/ ١١٩ (٦٤٥١)، ومسلم ٨/ ٢١٨ (٢٩٧٣) (٢٧).** 

٤٧٤ - أخرجه: البخاري ٢/٤ (٢٧٣٩).

<sup>(</sup>۱) في «جامعه» (۲٤٦٧).

بَغْلَتَهُ الْبَيضَاءَ الَّتِي كَانَ يَرْكَبُهَا، وَسِلَاحَهُ، وَأَرْضاً جَعَلَهَا لِابْنِ السَّبِيلِ صَدَقَةً. رواه البخاري.

200 ـ وعن خَبابِ بن الأَرَتِّ وَ اللهِ، فَمِنَّا مَنْ مَاتَ وَلَمْ يَأْكُل مِنْ أَجْرِهِ شَيْئاً، مِنْهُمْ: اللهِ تَعَالَى، فَوَقَعَ أَجْرُنَا عَلَى اللهِ، فَمِنَّا مَنْ مَاتَ وَلَمْ يَأْكُل مِنْ أَجْرِهِ شَيْئاً، مِنْهُمْ: مُصْعَبُ بن عُمَيْرٍ وَ اللهِ، قُتِلَ يَوْمَ أُحُد، وَتَرَكَ نَمِرةً، فَكُنَّا إِذَا غَطَّيْنَا بِهَا رَأْسَهُ، بَدَتْ رَجْلَهُ، وَإِذَا غَطَّيْنَا بِهَا رَأْسَهُ، بَدَتْ رَجْلَهُ، وَإِذَا غَطَّيْنَا بِهَا رِجْلَيْهِ، بَدَا رَأْسُهُ، فَأَمَرَنَا رسول الله عَلَيْ، أَنْ نُعَطِّي رَأْسَهُ، وَنَجْعَل عَلَى رِجْلَيْهِ شَيْئاً مِنَ الإِذْخِرِ (١)، وَمِنَّا مَنْ أَيْنَعَتْ لَهُ ثَمَرَتُهُ، فَهُو يَهْدِبُهَا. مَتفَقٌ عَلَيْهِ.

«النَّمِرَةُ»: كِساءٌ مُلَوَّنٌ مِنْ صوف. وَقَوْلُه: «أَيْنَعَتْ» أَيْ: نَضِجَتْ وَأَدْرَكَتْ. وَقَوْلُه: «أَيْنَعَتْ» أَيْ: يَقْطُفهَا وَيَجْتَنِيهَا، وَقَوْلُه: «يَهْدِبها» هُوَ بفتح الياءِ وضم الدال وكسرها لغتان: أَيْ: يَقْطُفهَا وَيَجْتَنِيهَا، وهذه استعارة لما فتح الله تَعَالَى عليهم من الدنيا وتمكنوا فِيهَا.

٤٧٦ ـ وعن سهلِ بن سعد الساعدي ﴿ الله عَلَيْهُ ، قَالَ رسول الله عَلَيْهُ : «لَوْ كَانَت اللهُ اللهُ عَنْدَ الله جَنَاحَ بَعُوضَةٍ ، مَا سَقَى كَافِراً مِنْهَا شَرْبَةَ مَاءٍ » رواه الترمذي ، وقال: «حديث حسن صحيح».

٤٧٨ ـ وعن عبد الله بن مسعود ﴿ عَلَيْهُ ، قَالَ : قَالَ رسول الله ﷺ : «لَا تَتَخِذُوا الضَّيْعَةُ (٢) فَتَرْغَبُوا فِي الدُّنْيَا» رواه الترمذي ، وقال : «حديثٌ حسنٌ».

٧٥ \_ أخرجه: البخاري ٨/ ٧١ (٣٨٩٧)، ومسلم ٣/ ٤٨ (٩٤٠) (٤٤).

٤٧٦ ـ أخرجه: ابن ماجه (٤١١٠)، والترمذي (٢٣٢٠)، وقال: «حديث صحيح غريب».

٤٧٧ \_ أخرجه: ابن ماجه (٤١١٢)، والترمذي (٢٣٢٢) وقال: «حديث حسن غريب».

٤٧٨ ـ أخرجه: الترمذي (٢٣٢٨).

<sup>(</sup>١) قال النووي في شرح صحيح مسلم ٤/ ٢٥ (٩٤١): "وهو حشيش معروف طيب الرائحة".

<sup>(</sup>٢) أي: الصنعة والتجارة والزراعة وغير ذلك. النهاية ٣/١٠٨.

٤٧٩ ـ وعن عبدِ الله بن عمرو بن العاص على الله عَلَيْنَا رسولُ الله عَلَيْنَا رسولُ الله عَلَيْنَا وَعَنَى الله عَلَمْ وَنَحْنُ نَعَالِجُ خُصَّاً (١) لَنَا، فَقَالَ: «مَا هَذَا؟» فَقُلْنَا: قَدْ وَهَى، فَنَحَنُ نُصْلِحُهُ، فَقَالَ: «مَا أَرَى الأَمْرَ إِلَّا أَعْجَلَ مِنْ ذَلِكَ».
 الأَمْرَ إِلَّا أَعْجَلَ مِنْ ذَلِكَ».

رواه أبو داود والترمذي بإسناد البخاري ومسلم، وقال الترمذي: «حديثٌ حسنٌ صعيعٌ».

٤٨٠ ـ وعن كعب بن عياض على، قَالَ: سَمِعْتُ رسول الله على، يقول: «إنَّ لِكُلِّ أَمَّةٍ فِتْنَةً، وفِتْنَةُ أُمَّتِي: المَالُ» رواه الترمذي، وقال: «حديثٌ حسنٌ صحيحٌ».

قَالَ الترمذي: سَمِعْتُ أَبَا دَاوُد سُلَيْمَانَ بِنَ سَالِمِ البَلْخيَّ، يقولُ: سَمِعْتُ النَّضْرَ بْن شُمَيْل، يقولُ: الجِلْفُ: الخُبْزِ لَيْسَ مَعَهُ إِدَامٌ، وقَال غَيْرُهُ: هُوَ غَليظُ الخُبُزِ. وقَالَ الهَرَوِيُّ: المُرادُ بِهِ هنَا وِعَاءُ الخُبزِ، كَالجَوَالِقِ<sup>(٢)</sup> وَالخُرْجِ، والله أعلم.

٤٨٢ ـ وعن عبدِ الله بن الشِّخِيرِ ـ بكسر الشينِ والخاء المعجمتين ـ ﴿ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ النَّكَائُرُ ﴿ اللهَ اللهُ مَا أَكُلُتَ فَافْنَيْتَ، أَو لَبِسْتَ فَأَبْلَيْتَ، أَوْ لَيْسَتَ فَأَبْلَيْتَ، أَوْ لَيْسَتَ فَأَبْلَيْتَ ، أَوْ لَبِسْتَ فَأَبْلَيْتَ، أَوْلَا لَكَ يَا بُنَ آدَمَ مِنْ مَالِكَ إِلَّا مَا أَكُلُتَ فَأَفْنَيْتَ، أَو لَبِسْتَ فَأَبْلَيْتَ، أَوْلَا لَكُلُتُ مَا أَيْلُهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللّهُ الللهُ الللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الل

٤٨٣ ـ وعن عبدِ الله بن مُغَفَّل رَفِيهِ، قَالَ: قَالَ رجل للنبي ﷺ: يَا رسولَ الله، وَاللهِ إِنِّي لأُحِبُّكَ، فَقَالَ: وَاللهِ إِنِّي لأُحِبُّكَ، ثَلَاثَ مَرَّات، فَقَالَ: إِنِّي لأُحِبُّكَ، ثَلَاثَ مَرَّات، فَقَالَ:

٤٧٩ ـ أخرجه: أبو داود (٥٢٣٦)، وابن ماجه (٤١٦٠)، والترمذي (٢٣٣٥).

٤٨٠ ـ أخرجه: الترمذي (٢٣٣٦) وقال: «حديث حسن صحيح غريب».

٤٨١ ـ أخرجه: الترمذي (٢٣٤١)، وهو حديث لا يصح بيانه في «الجامع في العلل».

٤٨٢ ـ أخرجه: مسلم ٨/ ٢١١ (٢٩٥٨) (٣).

٤٨٣ ـ أخرجه: الترمذي (٢٣٥٠) وقال: «حديث حسن غريب».

<sup>(</sup>١) أي: بيتاً يُعمل من الخشب والقصب. النهاية ٢/٣٧.

<sup>(</sup>٢) الجوالق: بفتح اللام وكسرها، وعاء من الأوعية (معرب). الذيل على النهاية: ٨٤.

«إِنْ كُنْتَ تُحِبُّنِي فَأَعِدَّ لِلْفَقْرِ تِجْفَافاً، فإنَّ الفَقْرَ أَسْرَعُ إِلَى مَنْ يُحِبُّني مِنَ السَّيْلِ إِلَى مُنْ يُحِبُّني مِنَ السَّيْلِ إِلَى مُنْتَهَاهُ» رواه الترمذي، وقال: «حديث حسن».

«التجفاف» بكسرِ التاءِ المثناةِ فوقُ وَإسكانِ الجيمِ وبالفاءِ المكررة: وَهُوَ شَيْءٌ يُلْبَسُهُ الفُرَسُ، لِيُتَّقَى بِهِ الأَذَى، وَقَدْ يَلْبَسُهُ الإِنْسَانُ.

٤٨٤ ـ وعن كعب بن مالك ﷺ، قَالَ: قَالَ رسول الله ﷺ: "مَا ذِئْبَانِ جَائِمَانِ أَرْسِلا في غَنَمٍ بِأَفْسَدَ لَهَا مِنْ حِرْصِ المَرْءِ عَلَى المَالِ وَالشَّرَفِ لِدِينهِ وواه الترمذي، وقال: "حديث حسن صحيح".

٤٨٥ ـ وعن عبد الله بن مسعود ﴿ عَلَيْهُ، قَالَ: نَامَ رسول الله ﷺ عَلَى حَصير، فَقَامَ وَقَدْ أَثَّرَ فِي جَنْبِهِ، قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ، لَوْ اتَّخَذْنَا لَكَ وِطَاءً. فَقَالَ: «مَا لِي وَلِلدُّنْيَا؟ مَا أَنَا فِي الدُّنْيَا إِلَّا كَرَاكِبِ اسْتَظَلَّ تَحْتَ شَجَرَةٍ ثُمَّ رَاحَ وَتَرَكَهَا» رواه الترمذي، وقال: «حديث حسن صحيح».

٤٨٦ ـ وعن أبي هريرة رهيه، قَالَ: قَالَ رسول الله على: «يدْخُلُ الفُقرَاءُ الْجَنَّةَ قَبْلَ
 الأَغْنِيَاءِ بِخَمْسِمئَةِ عَامٍ» رواه الترمذي، وقال: «حديث صحيح».

المُحصَيْنِ ﴿ عَن ابن عَباس وعِمْرَانَ بن الحُصَيْنِ ﴿ عَن النبي ﷺ ، قَالَ: «اطَّلَمْتُ فَي النَّادِ فَرَايْتُ اكْثَرَ اهْلِهَا النِّسَاءَ» متفقٌ عَلَيْهِ من رواية ابن عباس، ورواه البخاري أيضاً من رواية عِمْرَان بن الحُصَيْن.

٤٨٨ ـ وعن أسامة بن زيد رها عن النبي على الله على على بابِ الجَنَّة، قَالَ: (قُمْتُ عَلَى بَابِ الجَنَّة، فَكَانَ عَامَّةُ مَنْ دَخَلَهَا المَسَاكِينُ، وَأَصْحَابُ الجَدِّ مَحبُوسُونَ، غَيْرَ أَنَّ أَصْحَابِ النَّارِ قَدْ أُمِرَ بِهِم إِلَى النَّارِ» متفقٌ عَلَيْهِ.

٤٨٤ ـ أخرجه: الترمذي (٢٣٧٦)، والنسائي كما في "تحفة الأشراف" (١١١٣٦).

٤٨٥ أخرجه: ابن ماجه (٤١٠٩)، والترمذي (٢٣٧٧).

٤٨٦ . أخرجه: ابن ماجه (٤١٢٢)، والترمذي (٢٣٥٣)، والنسائي في «الكبرى» (١١٣٤٨) وقال الترمذي: «حديث حسن صحيح».

٤٨٧ ـ أخرجه: البخاري ١٤٢/٤ (٣٢٤١) عن عمران بن حصين.
 وأخرجه: مسلم ٨٨/٨ (٢٧٣٧) (٩٤) عن ابن عباس.

ورواه البخاري ٨/ ١١٩ عقيب (٦٤٤٩) عن ابن عباس معلقاً .

٤٨٨ \_ انظر الحديث (٢٥٨).

وَ «الجَدُّ»: الحَظُّ والغِنَى. وقد سبق بيان هَذَا الحديث في باب فَصْلِ الضَّعفَة.

٤٨٩ ـ وعن أبي هريرة رَهِ عن النبي ﷺ، قَالَ: «أَصْدَقُ كَلِمَةٍ قَالَهَا شَاعِرٌ كَلِمَةُ لَلِمَةُ لَكِيمَةُ
 لَبِيدٍ (١): أَلَا كُلُّ شَيْءٍ مَا خَلَا اللهَ بَاطِلُ» متفقٌ عَلَيْهِ.

# ٥٦- باب فضل الجوع وخشونة العيش والاقتصار عَلَى القليل من المأكول والمشروب والملبوس وغيرها من حظوظ النفس وترك الشهوات

قَالَ الله تَعَالَى: ﴿ فَهُ فَلَفَ مِنْ بَعْلِمْ خَلْفُ أَضَاعُواْ الصَّلَوٰةَ وَاتَّبَعُواْ الشَّهَوٰتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ عَيْنًا ﴿ إِلَّا مَن تَابَ وَءَامَنَ وَعِمَلَ صَلِيحًا فَأُولَتِكَ يَدْخُلُونَ الْجُنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ شَيْعًا ﴿ وَمَامَنَ وَعِمَلَ صَلِيحًا فَأُولَتِكَ يَدْخُلُونَ الْجُنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ شَيْعًا ﴿ وَمَالَ مَنْ اللَّهِ عَلَى مَوْمِهِ فِي زِينَتِهِ قَالَ اللَّذِيكَ يُرِيدُونَ الْحَيَوْةَ الدُّنْيَا يَلَيْتَ لَنَا مِثْلَ مَا أُوفِى قَدُونُ إِنَّهُ لَذُو حَظّ عَظِيمٍ ﴿ وَقَالَ اللَّذِيكَ أُونُوا الْعِلْمَ وَيُلْكُمُ مُولَاكُمُ اللَّهِ خَيْرٌ لِمَنْ ءَامَنَ وَعَمِلَ صَلْلِحًا ﴾ [القَصَص: ٢٥-١٨]، وقال تَعَالَى: ﴿ وَمُ لَنُسُعُلُنَ يَوْمَهِ لِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ الللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللّه

٤٩٠ ـ وعن عائشة ﴿ إِنَّا ، قالت: مَا شَبِعَ آلُ مُحَمّد ﷺ مِنْ خُبْزِ شَعِيرٍ يَوْمَيْنِ
 مُتَتَابِعَيْنِ حَتَّى قُبِضَ. متفقٌ عَلَيْهِ.

وفي رواية: مَا شَبِعَ آلُ مَحَمَّد ﷺ مُنْذُ قَدِمَ المَدِينَةَ مِنْ طَعَامِ البُرِّ ثَلاثَ لَيَالٍ تِبَاعاً حَتَّى قُبضَ.

٤٨٩ ـ أخرجه: البخاري ٥/٥٥ (٣٨٤١)، ومسلم ٧/ ٤٩ (٢٢٥٦) (٣).

٠٩٠ \_ أخرجه: البخاري ٧/ ٩٧ (٥٤١٦)، ومسلم ٨/ ٢١٧ (٢٩٧٠) (٢٠) و(٢٢).

٤٩١ ـ أخرجه: البخاري ٣/ ٢٠١ (٢٥٦٧)، ومسلم ٨/ ٢١٨ (٢٩٧٢) (٢٨).

<sup>(</sup>١) هو لبيد بن ربيعة العامري، وتمام البيت: وكل نعيم لا محالة زائل.

ﷺ نَارٌ. قُلْتُ: يَا خَالَةُ، فَمَا كَانَ يُعِيشُكُمْ؟ قالت: الأَسْوَدَانِ التَّمْرُ وَالمَاءُ، إِلَّا أَنَّهُ قَدْ كَانَ لرسول الله ﷺ جِيرَانٌ مِنَ الأَنْصَارِ، وكَانَتْ لَهُمْ مَنَائِحُ<sup>(۱)</sup> وَكَانُوا يُرْسِلُونَ إِلَى رسول الله ﷺ مِنْ أَلْبَانِهَا فَيَسْقِينَا. متفقٌ عَلَيْهِ.

٤٩٢ ـ وعن أبي سعيد المقبريِّ، عن أبي هريرة ﴿ إِنَّهُ مَرَّ بِقَوم بَيْنَ أيدِيهِمْ شَاةٌ مَصْلِيَّةٌ، فَدَعَوْهُ فَأبَى أَنْ يَأْكُلَ. وقال: خرج رسول الله ﷺ مِنْ اللَّنْيَا وَلَمْ يَشْبَعْ مِنْ خُبْزِ الشَّعيرِ. رواه البخاري.

«مَصْلِيَّةٌ» بفتح الميم: أيْ مَشْوِيَّةٌ.

٤٩٣ - وعن أنس ﷺ، قَالَ: لَمْ يَأْكُلِ النَّبِيُّ ﷺ عَلَى خِوَانٍ (٢٠ حَتَّى مَاتَ، وَمَا أَكُلَ خُبْزاً مُرَقَّقاً حَتَّى مَاتَ. رواه البخاري.

وفي رواية لَهُ: وَلَا رَأَى شَاةً سَمِيطاً بِعَيْنِهِ قَطُّ.

٤٩٤ ـ وعن النعمان بن بشير رها ، قَالَ: لَقَدْ رَأَيْتُ نَبيَّكُمْ ﷺ ، وَمَا يَجِدُ مِنَ الدَّقَلِ
 مَا يَمْلاُ بِهِ بَطْنَهُ. رواه مسلم.

«الدَّقَلُ»: تَمْرٌ رَدِيءٌ.

290 ـ وعن سهلِ بن سعد ﴿ الله عَلَيْهِ ، قَالَ: مَا رَأَى رسول الله ﷺ النَّقِيَّ مِنْ حِين ابْتَعَنَهُ الله تَعَالَى . فقيلَ لَهُ: هَلْ كَانَ لَكُمْ في عَهدِ رسول الله ﷺ مَنَاخِلُ؟ قَالَ: مَا رَأَى رسول الله ﷺ مُنْخُلاً مِنْ حِينَ ابْتَعَنَهُ اللهُ تَعَالَى حَتَّى قَبَضَهُ اللهُ تَعَالَى، فقيلَ لَهُ: كَيْفَ كُنْتُمْ تَأْكُلُونَ الشَّعِيرَ غَيْرَ مَنْخُولٍ؟ قَالَ: كُنَّا نَطَحَنُهُ وَنَنْفُخُهُ، فيَطيرُ مَا طَارَ، وَمَا بَقِي ثَرَيْنَهُ وَنَنْفُخُهُ، فيَطيرُ مَا طَارَ، وَمَا بَقِي ثَرَيْنَهُ . رواه البخاري .

٤٩٢ ـ أخرجه: البخاري ٧/ ٩٧ (٥٤١٤).

**٤٩٣ ـ** أخرجه: البخاري ٧/ ٩٨ (٥٤٢١) و٨/ ١١٩ (٦٤٥٠).

٤٩٤ \_ انظر الحديث (٤٧٢).

**٩٩٤ ـ** أخرجه: البخاري ٧/ ٩٦ (٩٤١٣).

<sup>(</sup>١) المنحة والمنيحة: أن يعطيه ناقة أو شاة، ينتفع بلبنها ويعيدها. النهاية ٤/٣٦٤.

<sup>(</sup>٢) الخوان: ما يوضع عليه الطعام عند الأكل. النهاية ٢/ ٨٩.

قَوْله: «النَّقِيّ» هُوَ بفتح النون وكسر القاف وتشديد الياءِ: وَهُوَ الخُبْزُ الحُوَّارَى، وَهُوَ: النَّرْمَكُ. قَوْله: «ثَرَّيْنَاهُ» هُوَ بثاء مثلثة، ثُمَّ راء مشددة، ثُمَّ يَاءٍ مُثَنَّاة من تَحْت ثُمَّ نون، أيْ: بَللْنَاهُ وَعَجَنَّاهُ.

١٩٦٤ - وعن أبي هريرة ﴿ مَا أَخْرَجَكُما مِنْ بُيُوتِكُما هَذِهِ السَّاعَةَ ؟ قَالاً: الجُوعُ يَا بَكْرٍ وَعُمَرَ ﴿ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ الل

قولُهَا: «يَسْتَعْذِبُ» أَيْ: يَطْلُبُ المَاءَ العَذْبَ، وَهُوَ الطَّيِّبُ. وَ«العِذْقُ» بكسر العين وإسكان الذال المعجمة: وَهُوَ الكِباسَةُ، وَهِيَ الغُصْنُ. وَ«المُدْيَةُ» بضم الميم وكسرها: هي السِّكِينُ. وَ«الْحُلُوبُ»: ذاتُ اللَّبن.

وَالسُّؤالُ عَنْ هَذَا النَّعِيمِ سُؤَالُ تَعْدِيد النِّعَم لا سُؤَالُ تَوْبِيخِ وتَعْذِيبٍ، والله أعلَمُ.

وَهَذَا الأَنْصَارِيُّ الَّذِي أَتَوْهُ هُوَ، أَبُو الْهَيْثَم بْنُ التَّيِّهَانِ، كَذَا جَاءَ مُبَيَّناً في رواية الترمذي (١) وغيره.

**٤٩٦ ـ أخ**رجه: مسلم ٦/٦١٦ (٢٠٣٨) (١٤٠).

<sup>(</sup>١) في «جامعه» (٢٣٦٩)، والحاكم في «المستدرك» ٤/ ١٣١، والبيهقي في «شعب الإيمان» (٢٠٢) عن أبي هريرة.

29٧ ـ وعن خالد بن عُمَيْر العَدَوِيِّ، قَالَ: خَطَبَنَا عُتْبَةُ بنُ غَزْوَانَ، وَكَانَ أَمِيراً عَلَى البَصْرَةِ، فَحَمِدَ الله وَأَثْنَى عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: أَمَّا بَعْدُ، فَإِنَّ الدُّنْيَا قَدْ آذَنَتْ بِصُرْمٍ، وَوَلَّتْ خَذَّاءَ، وَلَمْ يَبْقَ مِنْهَا إِلَّا صُبَابَةٌ كَصُبَابَةِ الإَنَاءِ يَتَصَابُهَا صَاحِبُهَا، وَإِنَّكُمْ مُنْتَقِلُونَ مِنْهَا إِلَى دَارٍ لا زَوَالَ لَهَا، فَانْتَقِلُوا بِخَيرِ مَا بِحَضْرَتِكُمْ، فَإِنَّهُ قَدْ ذُكِرَ لَنَا أَنَّ الحَجَرَ يُلْقَى مِنْ شَفِيرِ جَهَنَمَ فَيَهْوِي فِيهَا سَبْعِينَ عَاماً، لا يُدْرِكُ لَهَا قَعْراً، وَاللهِ لَتُمْلأَنَّ أَفَعَجِبْتُمْ؟! وَلَقَدْ ذُكِرَ لَنَا أَنَّ الحَجَرَ يُلْقَى مِنْ شَفِيرِ جَهَنَمْ فَيَهُوي فِيهَا سَبْعِينَ عَاماً، لا يُدْرِكُ لَهَا قَعْراً، وَاللهِ لَتُمْلأَنَّ أَفَعَجِبْتُمْ؟! وَلَقَدْ ذُكِرَ لَنَا أَنَّ مَا بَيْنَ مِصْرَاعَيْنِ مِنْ مَصَارِيعِ الْجَنَّةِ مَسيرَةُ أَرْبَعِينَ عَاماً، وَلَيَأْتِينَ عَلَيْهَا يَوْمٌ وَهُو كَظِيظٌ مِنَ الزِّحَامِ، وَلَقَدْ رَأَيْتُنِي سَابِعَ سَبْعَةٍ مَعَ رسول الله ﷺ مَا لَنَا طَعَامٌ إِلَّا وَرَقُ الشَّجَرِ، حَتَّى قَرِحَتْ أَشْدَاقُنَا، فَالتَقَطْتُ بُرْدَةً فَشَقَقْتُهَا بَيْنِي وَبَيْنَ سَعْدِ بْنِ مَالِكِ، فَالتَقَرْتُ بِنِصْفِهَا، وَالتَقَطْتُ بُرْدَةً فَشَقَقْتُهَا بَيْنِي وَبَيْنَ سَعْدِ بْنِ مَالِكِ، فَالتَقَرْرُتُ بِنِصْفِهَا، وَاتَزَرَ سَعْدٌ بِنِصْفِهَا، فَمَا أَصْبَحَ اليَوْمَ مِنَّا أَحَدٌ إِلَّا أَصْبَحَ أَمِيراً عَلَى مِصِرٍ مِنَ الأَمْصَارِ، وَإِنِّي أَعُوذُ بِاللهِ أَنْ أَكُونَ فِي نَفْسِي عَظِيماً، وَعِنْدَ اللهِ صَغِيراً.

رواه مسلم.

قَوْله: «آذَنَتْ» هُوَ بِمَدّ الألف، أيْ: أَعْلَمَتْ. وَقَوْلُه: «بِصُرْم» هُوَ بضم الصاد، أيْ: بِانْقِطَاعِهَا وَفَنَائِهَا. وَقُوله: «ووَلَّتْ حَذَّاءَ» هُوَ بحاءٍ مهملة مفتوحة، ثُمَّ ذال معجمة مشدّدة، ثُمَّ ألف ممدودة، أيْ: سريعة. وَ«الصُّبَابَةُ» بضم الصاد المهملة وهي: البَقِيَّةُ النَسِيرَةُ. وَقَوْلُهُ: «يَتَصَابُهَا» هُوَ بتشديد الباء قبل الهاء، أيْ: يجمعها. وَ«الْكَظِيظُ»: الكثير الممتلىءُ. وَقَوْلُه: «قَرِحَتْ» هُوَ بفتح القاف وكسر الراء، أيْ صارت فيها قُروح.

٤٩٨ ـ وعن أبي موسى الأشعري ﴿ إِنَّهُ ، قَالَ: أَخْرَجَتْ لَنَا عَائِشَةُ ﴿ إِنَّا كِسَاءً وَإِزَاراً عَائِشاً ، قالَتْ: قُبِضَ رسول الله ﷺ في هَذَيْنِ. متفقٌ عَلَيْهِ.

٤٩٩ ـ وعن سعد بن أبي وقاص رهيه، قَالَ: إنِّي لأَوَّلُ الْعَرَبِ رَمَى بِسَهْم في سَبِيلِ الله وَرَقُ الْحُبْلَةِ، وَهذَا السَّمُرُ، حَتَّى إنْ كَانَ أَحَدُنَا لَيْضَعُ كَمَا تَضَعُ الشَّاةُ مَا لَهُ خَلْطٌ. مَتْفَقٌ عَلَيْهِ.

٤٩٧ ـ أخرجه: مسلم ٨/ ٢١٥ (٢٩٦٧) (١٤).

**٤٩٨ ـ** أخرجه: البخاري ٧/ ١٩٠ (٥٨١٨)، ومسلم ٦/ ١٤٥ (٢٠٨٠) (٣٥) عن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري، وليس عن أبيه.

**٤٩٩ ـ أخرجه: البخاري ٨/ ١٢١ (٦٤٥٣)، ومسلم ٨/ ٢١٥ (٢٩٦٦) (١٢).** 

«الحُبْلَة» بضم الحاء المهملة وإسكان الباءِ الموحدةِ: وَهِيَ وَالسَّمُرُ، نَوْعَانِ مَعْرُوفَانِ مِنْ شَجَرِ الْبَادِيَةِ.

٥٠٠ - وعن أبي هريرة ﴿ إِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْحِكَلْ رِزْقَ آلِ
 مُحَمّدٍ قُوتاً » متفقٌ عَلَيْهِ .

قَالَ أَهْلُ اللُّغَةِ وَالغَرِيبِ: مَعْنَى «قُوتاً» أَيْ: مَا يَسُدُّ الرَّمَقَ.

٠٠١ - وعن أبي هريرة ﴿ اللَّهِ مَا لَا إِلَّهُ إِلَّا هُوَ، إِنْ كُنْتُ لأَعْتَمِدُ بِكَبِدِي عَلَى الأَرْضِ مِنَ الجُوعِ، وَإِنْ كُنْتُ لأَشُدُّ الحَجَرَ عَلَى بَطنِي مِنَ الْجُوعِ. وَلَقَدْ قَعَدْتُ يَوماً عَلَى طَرِيقِهِمُ الَّذِيَ يَخْرُجُونَ مِنْهُ، فَمَرَّ بِي النبي ﷺ، فَتَبَسَّمَ حِيْنَ رَآنِي، وَعَرَفَ مَا فِي وَجْهِي وَمَا فِي نَفْسِي، ثُمَّ قَالَ: «أَبَا هِرِّ» قُلْتُ: لَبَيُّكَ يَا رسول الله، قَالَ: «الْحَقْ» وَمَضَى فَاتَّبَعْتُهُ، فَدَخَلَ فَاسْتَأْذَنَ، فَأَذِنَ لِي فَدَخَلْتُ، فَوَجَدَ لَبَنَاً في قَدَح، فَقَالَ: "مِنْ أَيْنَ هَذَا اللَّبَنُ؟» قَالُوا: أَهْدَاهُ لَكَ فُلانٌ ـ أَوْ فُلانَةٌ ـ قَالَ: «أَبَا هِرِّ» قلتُ: لَبَيْكَ يَا رسول اللهِ، قَالَ: «الْمَحَقُ إِلَى أَهْلِ الصُّفَّةِ فَادْعُهُمْ لِي» قَالَ: وَأَهْلُ الصُّفَّة أَضْيَافُ الإِسْلَام، لَا يَأْوُونَ علَى أَهْلِ وَلَا مَالٍ وَلَا عَلَى أَحَدٍ، وَكَانَ إِذَا أَتَنَّهُ صَدَقَةٌ بَعَثَ بِهَا إِلَيْهِمْ، وَلَمْ يَتَنَاوَلْ مِنْهَا شَيْئاً، وَإِذَا أَتَتْهُ هَدِيَّةٌ أَرْسَلَ إِلَيْهِمْ، وَأَصَابَ مِنْهَا، وأَشْرَكَهُمْ فِيهَا. فَسَاءنِي ذَلِكَ، فَقُلْتُ: وَمَا هَذَا اللَّبَنُ في أَهْلِ الصُّفَّةِ! كُنْتُ أَحَقُّ أَنْ أُصِيبَ مِنْ هَذَا اللَّبَنِ شَرْبَةً أَتَقَوَّى بِهَا، فَإِذَا جَاؤُوا وَأَمَرَنِي فَكُنْتُ أَنَا أُعْطِيهِمْ؛ وَمَا عَسَى أَنْ يَبْلُغَنِي مِنْ هَذَا اللَّبَنِ. وَلَمْ يَكُنْ مِنْ طَاعَةِ اللهِ وَطَاعَةِ رسول الله ﷺ بُدٌّ، فَأَتَيْتُهُمْ فَدَعَوْتُهُمْ، فَأَقْبَلُوا وَاسْتَأَذَنُوا، فَأَذِنَ لَهُمْ وَأَخَذُوا مَجَالِسَهُمْ مِنَ الْبَيْتِ، قَالَ: «يَا أَبَا هِرٌ» قُلْتُ: لَبَّيْكَ يَا رسول الله، قَالَ: «خُذْ فَأَعْطِهِمْ» قَالَ: فَأَخَذْتُ القَدَحَ، فَجَعَلْتُ أُعْطِيهِ الرَّجُل فَيَشْرَبُ حَتَّى يَرْوَى، ثُمَّ يَرُدُّ عَلَيَّ الْقَدَّحَ، فَأُعْطِيهِ الرَّجُلَ فَيَشْرَبُ حَتَّى يَرْوَى، ثُمَّ يَرُدُّ عَلَيَّ الْقَدَحَ، فَأُعْطِيهِ الرَّجُلَ فَيَشْرَبُ حَتَّى يَرْوَى، ثُمَّ يَرُدُّ عَلَيَّ الْقَدَحَ حَتَّى انْتَهَيْتُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، وَقَدْ رَوِيَ الْقَوْمُ كُلُّهُمْ، فَأَخَذَ الْقَدَحَ فَوضَعَهُ عَلَى يَدِهِ، فَنَظَرَ إليَّ فَتَبَسَّمَ، فَقَالَ: «أَبَا هِرِّ» قُلْتُ: لَبَيْكَ يَا رسول الله، قَالَ: «بَقيتُ أَنَا وَأَنْتَ» قُلْتُ: صَدَقْتَ يَا رسول الله، قَالَ: «اقْعُدْ فَاشْرَبْ» فَقَعَدْتُ فَشَرِبْتُ، فَقَالَ «اشْرَبْ» فَشَرِبْتُ، فَمَا زَالَ

٠٠٠ - أخرجه: البخاري ٨/ ١٢٢ (٦٤٦٠)، ومسلم ٣/ ١٠٢ (١٠٥٥) (١٢٦).

٠٠١ أخرجه: البخاري ١١٩/٨ (٦٤٥٢).

يَقُولُ: «اشْرَبْ» حَتَّى قُلْتُ: لا، وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالحَقِّ لَا أَجِدُ لَهُ مَسْلَكاً! قَالَ: «فَأْرِنِي» فَأَعْظَيْتُهُ الْقَدَحَ، فَحَمِدَ الله تَعَالَى، وَسَمَّى وَشَرِبَ الفَضْلَةَ. رواه البخاري.

٥٠٢ ـ وعن محمد بن سيرين، عن أبي هريرة ﴿ قَالَ: لَقَدْ رَأَيْتُنِي وَإِنِّي لأَخِرُ فِيمَا بَيْنَ مِنْبَرِ رسولِ الله ﷺ إلَى حُجْرَةِ عائِشَةَ ﴿ مَعْشِيّاً عَلَيَّ، فَيَجِيءُ الجَائِي، فَيَضَعُ رِجْلَهُ عَلَى عُنُقِي، وَيَرَى أَنِّي مَجْنُونٌ، وَمَا بِي مِنْ جُنُونٍ، مَا بِي إِلَّا الْجُوعُ. رواه البخاري.

٠٠٣ ـ وعن عائشة ﴿ الله عَلَيْهِ ، قَالَت : تُوُفِّي رسول الله ﷺ وَدِرْعُهُ مَرْهُونَةٌ عِنْدَ يَهُودِي في الله ﷺ وَدِرْعُهُ مَرْهُونَةٌ عِنْدَ يَهُودِي في الله الله ﷺ وَدِرْعُهُ مَرْهُونَةٌ عِنْدَ يَهُودِي في

٥٠٤ ـ وعن أنس ظله، قَالَ: رَهَنَ النَّبِيُّ ﷺ دِرْعَهُ بِشَعِيرٍ، وَمَشَيْتُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ وَبُحْبُرِ شَعِيرٍ وَمَشَيْتُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ وَبُحْبُرِ شَعِيرٍ وَإِهَالَة سَنِخَةٍ، وَلَقَدْ سَمِعْتُهُ يَقُولُ: «مَا أَصْبَحَ لَآلِ مُحَمَّدٍ صَاعٌ (١) وَلَا أَمْسَى» وَإِنَّهُمْ لَتِسْعَةُ أَبِيَات. رواه البخاري.

«الإهالَةُ» بكسر الهمزة: الشَّحْمُ الذَّائِبُ. وَ «السَّنِخَةُ» بالنون والخاء المعجمة: وَهِيَ المُتَغَيِّرةُ.

٥٠٥ ـ وعن أبي هريرة ﴿ عَلَىٰهِ ، قَالَ: لَقَدْ رَأَيْتُ سَبْعِينَ مِنْ أَهْلِ الصَّفَّةِ، مَا مِنْهُمْ رَجُلٌ عَلَيْهِ رِدَاءٌ، إِمَّا إِزَارٌ وَإِمَّا كِسَاءٌ، قَدْ رَبَطُوا في أَعْنَاقِهِم مِنْهَا مَا يَبْلُغُ نِصْفَ السَّاقَيْن، وَمِنْهَا مَا يَبْلُغُ الكَعْبَيْنِ فَيَجْمَعُهُ بِيَدِهِ كَرَاهِيَةَ أَنْ تُرَى عَوْرَتُهُ. رواه البخاري.

٥٠٦ ـ وعن عائشة ﴿ عَلَيْهَا، قالت: كَانَ فِرَاشُ رسول الله ﷺ مِنْ أُدْمٍ (٢) حَشْوُهُ لِيفٌ.
 رواه البخاري.

٥٠٧ أخرجه: البخاري ١٢٨/٩ (٧٣٢٤).

٥٠٣ أخرجه: البخاري ٤٩/٤ (٢٩١٦)، ومسلم ٥/٥٥ (١٦٠٣) (١٢٥).

٥٠٤ أخرجه: البخاري ٣/ ١٨٦ (٢٥٠٨).

٥٠٥ - انظر الحديث (٤٦٨).

٠٠٦ أخرجه: البخاري ١٢١/٨ (٦٤٥٦).

<sup>(</sup>١) الصاع: مكيال يسع أربعة أمداد. النهاية ٣/ ٦٠.

<sup>(</sup>٢) الأدم: الجلد المدبوغ. عون المعبود ١١/٣٠٣.

٥٠٧ - وعن ابن عمر ﴿ أَنْ عَالَ: كُنَّا جُلُوساً مَعَ رسول الله ﷺ ، إِذْ جَاءَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ ، فَسَلَّمَ عَلَيْهِ ، ثُمَّ أَدْبَرَ الأَنْصَارِيُّ ، فَقَالَ رسول الله ﷺ : «يَا أَخَا الأَنْصَارِ ، كَيْفَ أَخِي سَعْدُ بْنُ عُبَادَةً ؟ » فَقَالَ: صَالِحٌ ، فَقَالَ رسول الله ﷺ : «مَنْ يَعُودُهُ مِنْكُمْ ؟ » كَيْفَ أَخِي سَعْدُ بْنُ عُبَادَةً ؟ » فَقَالَ: صَالِحٌ ، فَقَالَ رسول الله ﷺ وَلَا خِفَافٌ ، وَلَا قَلَانِسُ (١٠) ، وَلَا فَمُصُّ ، نَمْشِي في تِلك السِّبَاخِ ، حَتَّى جِئْنَاهُ ، فَاسْتَأْخَرَ قَوْمُهُ مِنْ حَوْله حَتَّى دَنَا رسول الله ﷺ وَأَصْحَابُهُ الَّذِينَ مَعَهُ . رَواه مسلم .

٥٠٨ ـ وعن عِمْرَان بنِ الحُصَيْنِ ﴿ عن النبي ﷺ ، أنّه قَالَ: «خَيْرُكُمْ قَرْنِي، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ، قَالَ عِمْرَانُ: فَمَا أَدْرِي قَالَ النبي ﷺ مَرَّتَيْنِ أَو ثَلَاثاً «ثُمَّ يَكُونُ بَعْدَهُمْ قَوْمٌ يَشْهَدُونَ وَلَا يُشْتَشْهَدُونَ ، وَيَخُونُونَ وَلَا يُؤْتَمَنُونَ ، وَيَنْذِرُونَ وَلَا يُونُونَ ، وَيَظْهَرُ فِيهِمُ السِّمَنُ ، متفقٌ عَلَيْهِ .

٥٠٩ ـ وعن أبي أُمَامَة ﴿ إِنَّكُ أَنَا تَالَ رسول الله ﷺ: «يَا بْنَ آدَمَ، إِنَّكَ أَنْ تَبْذُلَ الفَضْلَ خَيرٌ لَكَ، وَأَنْ تُمسِكَهُ شَرُّ لَكَ، وَلَا تُلَامُ عَلَى كَفَافٍ، وَابْدا بِمَنْ تَعُولُ ، رواه الترمذي، وقال: «حديث حسن صحيح».

٥١٠ ـ وعن عُبيْدِ الله بنِ محْصن الأنصَارِيِّ الخطميِّ وَ اللهِ عَنْدَهُ قُوتُ يَوْمِهِ، فَكَانَّمَا عَيْنُ اللهُ الله

«سِربه»: بكسر السين المهملة: أي نَفْسه، وَقِيلَ: قَومه.

٥١١ - وعن عبد الله بن عَمْرو بنِ العاص على أن رسول الله على قال: «قَدْ أَفْلَحَ مَنْ أَسْلَمَ، وَكَانَ رِزْقُهُ كَفَافاً، وَقَنَّعَهُ الله بِمَا آتَاهُ وواه مسلم.

٥٠٧ أخرجه: مسلم ٣/ ٤٠ (٩٢٥) (١٣).

٠٠٨ أخرجه: البخاري ٣/ ٢٢٤ (٢٦٥١)، ومسلم ٧/ ١٨٥ (٢٥٣٥) (٢١٤).

٠٠٩ ـ أخرجه: مسلم ٣/ ٩٤ (١٠٣٦) (٩٧)، والترمذي (٣٣٤٣).

١٠ أخرجه: ابن ماجه (٤١٤١)، والترمذي (٢٣٤٦) وقال: "حديث حسن غريب».

**١١٥ ـ** أخرجه: مسلم ٣/ ١٠٢ (١٠٥٤) (١٢٥).

<sup>(</sup>١) القلانس: من ملابس الرؤوس. اللسان ٢٧٩/١١ (قلس).

<sup>(</sup>٢) واحدها حذفار، وقيل: حذفور: أي فكأنما أُعطي الدنيا بأسرها. النهاية ٣٥٦/١.

١٢ - وعن أبي محمد فضالة بن عبيد الأنصاري فه : أنه سمع رسول الله على ، وقال : «طُوبَى لِمَنْ هُدِي لِلإِسْلَامِ، وَكَانَ عَيْشُهُ كَفَافاً وَقَنِعَ» رواه الترمذي، وقال : «حديث حسن صحيح».

١٣ - وعن ابن عباس هي قَالَ: كَانَ رسول الله عي يَبيتُ اللَّيَالِيَ الْمُتَتَابِعَةَ طَاوِياً، وَأَهْلُهُ لَا يَجِدُونَ عَشَاءً، وَكَانَ أَكْثَرُ خُبْزِهِمْ خُبزَ الشَّعيرِ.

رواه الترمذي، وقال: «حديث حسن صحيح».

١٤ - وعن فُضَالَة بن عبيد ﴿ إِنَّ رسول الله ﷺ كَانَ إِذَا صَلَّى بِالنَّاسِ، يَخِرُّ رِجَالٌ مِنْ قَامَتِهِمْ في الصَّلاةِ مِنَ الخَصَاصَةِ - وَهُمْ أَصْحَابُ الصُّفَّةِ - حَتَّى يَقُولَ الأعْرَابُ: هؤلاء مَجَانِينٌ. فَإِذَا صلَّى رسول الله ﷺ انْصَرَفَ إلَيْهِمْ، فَقَالَ: «لَوْ تَعْلَمُونَ مَا لَكُمْ عِنْدَ اللهِ تَعَالَى، لأَخْبَثْتُمْ أَنْ تَزْدَادُوا فَاقَةً وَحَاجَةً» رواه الترمذي، وقال: «حديث صحيح».

«الخَصَاصَةُ»: الفَاقَةُ وَالجُوعُ الشَّدِيدُ.

٥١٥ ـ وعن أبي كريمة المقدام بن معد يكرِبَ ظليه، قَالَ: سَمِعْتُ رسولَ الله ﷺ،
 يقول: «مَا مَلاً آدَمِيٍّ وِعَاء شَرَّا مِنْ بَطْن، بِحَسْبِ ابنِ آدَمَ أُكُلَاتٌ يُقِمْنَ صُلْبَهُ، فإنْ كانَ لا
 مَحالةَ فَثُلُثٌ لِطَعَامِهِ، وَثُلُثٌ لِشَرابِهِ، وَثُلُثٌ لِنَفَسه» رواه الترمذي، وقال: «حديث حسن».

«أَكُلَاتُ» أَيْ: لُقَمِّ.

٥١٦ ـ وعن أبي أُمَامَة إياسِ بن ثعلبة الأنْصَارِيِّ الحارثي و الله عَلَى: ذَكَرَ أَصْحَابُ رسول الله عَلَيْ: «أَلَا تَسْمَعُونَ؟ أَلَا تَسْمَعُونَ؟ إِنَّ رسول الله عَلَيْ: «أَلَا تَسْمَعُونَ؟ أَلَا تَسْمَعُونَ؟ إِنَّ البَذَاذَة مِنَ الإِيمَانِ» يَعْنِي: التَّقَحُّلَ. رواهُ أبو داود.

«البَذَاذَةُ» ـ بالباءِ الموحدةِ والذالين المعجمتين ـ وَهِيَ رَثَاثَةُ الهَيْئَةِ وَتَرْكُ فَاخِرِ اللّبَاسِ. وَأَمَّا «التَّقَحُّلُ» فبالقافِ والحاء: قَالَ أَهْلُ اللَّغَةِ: المُتَقَحِّلُ هُوَ الرَّجُلُ اليَابِسُ الجِلْدِ مِنْ خُشُونَةِ العَيْشِ وَتَرْكِ التَّرَقُّهِ.

٥١٢ \_ أخرجه: الترمذي (٢٣٤٩)، والنسائي كما في التحفة الأشراف، ٧/ ٤٩٥ (١١٠٣٣).

٥١٣ \_ أخرجه: ابن ماجه (٣٣٤٧)، والترمذي (٢٣٦٠).

٥١٤ - أخرجه: الترمذي (٢٣٦٨) وقال: «حديث حسن صحيح».

٥١٥ - أخرجه: ابن ماجه (٣٣٤٩)، والترمذي (٢٣٨٠)، والنسائي في «الكبرى» (٦٧٧٠)،
 وقال الترمذي: «حديث حسن صحيح».

٥١٦ \_ أخرجه: أبو داود (٤١٦١)، وابن ماجه (٤١١٨).

ومن أبي عبد الله جابر بن عبد الله وَرَوَّدَنَا بَعِنْنَا رَسُول الله وَلَمْ يَعِدْ لَنَا غَيْرَهُ، فَكَانَ عَلَيْنَا أَبَا عُبَيْدَةَ وَهِيْهُ، نَتَلَقَّى عِيراً لِقُرَيْشٍ، وَرَوَّدَنَا جِرَاباً مِنْ تَمْرٍ لَمْ يَجِدْ لَنَا غَيْرَهُ، فَكَانَ أَبُو عُبِيدَة يُعْطِينَا تَمْرَة تَمْرَة ، فَقيل: كَيْفَ كُنْتُمْ تَصْنَعُونَ بِهَا؟ قَالَ: نَمَصُّها كَمَا يَمَصُّ الصَّبِي، ثُمَّ نَشُرَبُ عَلَيْهَا مِنَ الْمَاءِ، فَتَكْفِينَا يَوْمَنَا إِلَى اللَّيْلِ، وَكُنَّا نَضْرِبُ بِعِصينَا الصَّبِي، ثُمَّ نَبُلُهُ بِالماءِ فَنَاكُلُهُ. قَالَ: وَانْطَلَقْنَا عَلَى سَاحِلِ الْبُحْرِ، فَرُفِعَ لَنَا عَلَى سَاحِلِ الْبَحْرِ كَهَيْنَةِ الكَثِيبِ الضَّخْمِ، فَأَتَيْنَاهُ فَإِذَا هِي دَابَّةٌ تُدْعَى الْعَنْبَرَ<sup>(۱)</sup>، فَقَالَ أَبو عُبَيْدَةَ: الْبَحْرِ كَهَيْنَةِ الكَثِيبِ الضَّخْمِ، فَأَتَيْنَاهُ فَإِذَا هِي دَابَّةٌ تُدْعَى الْعَنْبَرَ<sup>(۱)</sup>، فَقَالَ أَبو عُبَيْدَةَ: الْبَحْرِ كَهَيْنَةِ الكَثِيبِ الضَّطُرِنُتُم فَكُلُوا، مَيْنَةٌ، ثُمَّ قَالَ: لا، بَلْ نَحْنُ رُسُلُ رَسُول الله عَيْهِ، وفي سبيل الله وقدِ اضْطُرِرْتُمْ فَكُلُوا، مَنْتُهُ مَنْ عَلَى مَنْ وَقْبِ عَيْبِهِ بِالقِلَالِ فَعَلَى مَنْ وَقْبِ عَيْبِهِ بِالقِلَالِ مَنْ وَنَقْطَعُ مِنْهُ الفِدَرَ كَالتَّوْرِ أَوْ كَقَدْرِ النَّوْرِ، وَلَقَدْ رَأَيْتُنَا نَعْتَرِفُ مِن وَقْبٍ عَيْبِهِ بِالقِلَالِ فَاقَدْ رَأَيْتُنَا نَعْتَوف مِن وَقْبٍ عَيْبِهِ بِالقِلَالِ فَا عَلَى مَعْدَهُمْ في وَقْبِ عَيْبِهِ وَأَخَذَ ضِلْعاً مِنْ أَصْلَاعِهِ فَأَقَامَها ثُمَّ رَحَلَ أَعْظَمَ بَعِيرٍ مَعَنَا فَمَرَ وَقُلِ عَنْ فَعَرْ رَجُلاً فَلَا الْمَدِينَة أَتَنَا رَسُول الله عَنْ فَنَطُعُمُ مَنْ لَحْمِهِ مَنْ لَحْمِهِ مَنْ لَحْمِهِ مَنْ فَاكُمْ وَنُ فَلَا الْمَدِينَة أَنْ الْمُدِينَة أَنْ فَلَا الْمُدِينَة أَنْ فَلَا مُعَمُونَا ؟ فَأَنْ مَنْ لَحْمِهِ مَنْ فَعُرُعُهُ مَنْ لَحْمِهِ مَنْ فَعَمُونَا ؟ فَأَلْ الْمُدَالِقُ هُمُ فَقَلْ الْمَدِينَة فَتُطْعِمُونَا ؟ فَأَلُ الْمُدَالِقُ هُولُولُ عَنْ الْمُدِينَة أَنْ الْمُدِينَة فَتُطُعِمُونَا ؟ فَأَنْ مَنْ لَحْمِهِ مَنْ لَحْمِهِ مَنْ فَاكُنْ مُنْ لَحُمُولُ الْمُولُولُ الْمُولِ اللهُ اللهُ عَلْهُ مُلُولُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

«الحِرَابُ»: وِعَاءٌ مِنْ جِلْدٍ مَعْرُونٌ، وَهُو بِكَسرِ الجيم وفتحها والكسر أَفْصَحُ. قَوْلُهُ: «نَمُصُّهَا» بفتح الميم، وَ الخَبَطُ»: وَرَقُ شَجَرٍ مَعْرُوفٍ تَأْكُلُهُ الإبِلُ. وَ الكَثِيبُ»: التَّلُّ مِنَ الرَّمْلِ، وَ الوَقْبُ»: بفتح الواو وَإسكان القافِ وبعدها بَاءٌ موحدةٌ وَهُو نُقْرَةُ العَيْنِ. وَ القِلَالُهُ: الجِرار. وَ «الفِدَرُ» بكسرِ الفاءِ وفتح الدال: القِطَعُ. «رَحَلَ البَعِير» بتخفيف الحاءِ: أيْ جَعَلَ عَلَيْهِ الرَّحْلِ. «الوَشَائِقُ» بالشينِ المعجمةِ والقاف: اللَّحْمُ النَّذِي اقْتُطِعَ لِيُقَدَّدَ مِنْهُ، والله أعلم.

١٨ - وعن أسماء بنتِ يزيد إلى الله على الله

۱۷ - أخرجه: مسلم ٢/ ٦٦ (١٩٣٥) (١٧).

١٨٥ - أخرجه: أبو داود (٤٠٢٧)، والترمذي (١٧٦٥)، والنسائي في «الكبرى» (٩٦٦٦) وقال الترمذي: «حديث حسن غريب».

<sup>(</sup>١) العنبر: سمكة بحرية كبيرة، يتخذ من جلدها الترس. النهاية ٣٠٦/٣.

«الرُّصْغُ» بالصاد وَالرُّسْغُ بالسينِ أيضاً: هُوَ المَفْصِلُ بَيْنَ الكفِّ والسَّاعِدِ.

٥١٩ - وعن جابر ﷺ، قَالَ: إِنَّا كُنَّا يَوْمَ الْخَنْدَقِ نَحْفِرُ، فَعَرَضَتْ كُدْيَةٌ شَدِيدَةٌ، فَجَاؤُوا إِلَى النبي ﷺ، فقالوا: هذِهِ كُدْيَةٌ عَرَضَتْ في الخَنْدَقِ. فَقَالَ: «أَنَا نَازِلُ» ثُمَّ قَامَ، وَبَطْنُهُ مَعْصُوبٌ بِحَجَرٍ، وَلَبِقْنَا ثَلاَثَة أَيّامٍ لَا نَدُوقُ ذَوَاقاً فَأَخَذَ النبي ﷺ المِعْوَلَ، فَضَرَبَ فَعَادَ كَثْيباً أَهْيَلَ أَو أَهْيَم، فقلت: يَا رسول الله، اثْذَنْ لِي إِلَى البَيْتِ، فقلتُ لاَمْرَأَتِي: رَأَيْتُ بالنّبي ﷺ أَهْيَلَ أَو أَهْيَم، فقلت: يَا رسول الله، اثْذَنْ لِي إلَى البَيْتِ، فقلتُ وَعَنَاقٌ (١)، فَلَبَحْتُ العَنَاقَ وَطَحَنْتُ الشَّعِيرَ حَتَّى جَعَلْنَا اللَّحْمَ في البُرْمَةِ، ثُمَّ جِنْتُ النبي عَيْقُ مَا اللهُ وَرَجُلُ أَوْ رَجُلانِ، قَالَ: «كَمْ هُو»؟ فَذَكَرْتُ لَهُ، فَقَالَ: «كَثِيرٌ طَيِّبٌ إِلَى الْمُهَاجِرُونَ وَالأَنْصَارُ وَمِن التَّتُورِحِي آتِي، فَقَالَ: «قُومُوا»، فقام المُهَاجِرُونَ وَالأَنْصَارُ ومِن قَلْ لَهَا لاَ تَنْزَع البُرْمَة، وَلا الخَبْزَ مِنَ التَّتُورِحِي آتِي، فَقَالَ: «قُومُوا»، فقام المُهَاجِرُونَ وَالأَنْصَارُ ومِن وَالأَنْصَارُ، فَذَكَلُتُ عَلَيْهَا فقلتُ: وَيْحَكِ قَلْ جَاءَ النبي ﷺ وَالمُهَاجِرُونَ وَالأَنْصَارُ ومِن وَالأَنْصَارُ، فَذَكُنْ عَلَيْهِ اللَّوْمَةَ وَيْحَالَ وَيْحَمْ وَاللّهُ الله عَلَى وَالمُهَاجِرُونَ وَالأَنْصَارُ ومِن التَّتُورِ إِذَا أَخَذَى مِنْهُ، وَيُقَرِّبُ إِلَى أَصْحَابِهِ مَعَهُمُ اللّه الله عَلَيْهِ اللّهُ مَ وَيُحَمِّ الْبُرْمَةَ (اللّهُ مَقَالَ: «كُلِي هَذَا وَأَهِدِي، الخُبْرَ، وَيَجْعِلُ عَلَيْهِ اللّهُ مَ مَجَاعَةٌ، مَنفَّ عَلَيْهِ.

وفي رواية قَالَ جابر: لَمَّا حُفِرَ الحَنْدَقُ رَأَيْتُ بالنبيِّ ﷺ خَمَصاً مَانْكَفَأْتُ إِلَى امْرَأْتِي، فقلت: هَلْ عِنْدَكِ شَيْءٌ؟ فَإِنِّي رَأَيْتُ برسول الله ﷺ خَمَصاً شَديداً، فَأَخْرَجَتْ الْمَرَأْتِي، فقلت: هَلْ عِنْدَكِ شَيْءٍ؟ فَإِنِّي رَأَيْتُ برسول الله ﷺ، وَطَحَنتِ الشَّعِيرَ، فَفَرَغَتْ إِلَى إِلَيَّ جِرَاباً فِيه صَاعٌ مِنْ شَعِيرٍ، وَلَنَا بَهِيمَةٌ دَاجِنٌ فَذَبَحْتُهَا، وَطَحَنتِ الشَّعِيرَ، فَفَرَغَتْ إِلَى وسول الله ﷺ، فقالت: لَا تَفْضَحْنِي برسول الله ﷺ وَمَنْ مَعَهُ، فَجِئتهُ فَسَارَرْتُهُ، فَقُلْتُ: يَا رسول الله، ذَبَحْنَا بهيمَة لَنَا، وَطَحَنْتُ صَاعاً مِنْ شَعِيرٍ، فَتَعَالَ أَنْتَ وَنَفَرٌ مَعَكَ، فَصَاحَ رسول الله ﷺ، فَقَالَ: "يَا أَهلَ الخَنْدَقِ: إِنَّ جَابِراً قَدْ صَنَعَ سُؤْراً فَحَيَّهَلا بِكُمْ، فَقَالَ النبي ﷺ: «لَا تُنْزِلُنَّ بُرْمَتَكُمْ وَلَا الخَنْدَقِ: إِنَّ جَابِراً قَدْ صَنَعَ سُؤْراً فَحَيَّهَلا بِكُمْ، فَقَالَ النبي ﷺ: «لَا تُنْزِلُنَّ بُرْمَتَكُمْ وَلَا النبي عَلَيْ يَقْدُمُ النَّاسَ، حَتَّى جِئْتُ امْرَأْتِي، تَخْبزنَّ عَجِينَكُمْ حَتَّى أَجِيءَ " فَجِئْتُ، وَجَاءَ النبي ﷺ يَقْدُمُ النَّاسَ، حَتَّى جِئْتُ امْرَأْتِي، تَخْبزنَّ عَجِينَكُمْ حَتَّى أَجِيءَ " فَجَاءَ النبي ﷺ يَقْدُمُ النَّاسَ، حَتَّى جِئْتُ امْرَأْتِي،

019 - أخرجه: البخاري ٥/١٣٩ (٤١٠٢)، ومسلم ٦/١١٧ (٢٠٣٩) (١٤١).

<sup>(</sup>١) العناق: هي الأنثى من أولاد المعز ما لم يَتِمّ له سَنَة. النهاية ٣/ ٣١١.

<sup>(</sup>٢) البُرْمَة: القِدر مطلقاً، وجمعها بِرَام. النهاية ١/١٢١.

فقالَتْ: بِكَ وَبِكَ! فقُلْتُ: قَدْ فَعَلْتُ الَّذِي قُلْتِ. فَأَخْرَجَتْ عَجِيناً، فَبسَقَ فِيهِ وَبَارِكَ، ثُمَّ عَمَدَ إِلَى بُرْمَتِنا فَبصَقَ وَبَارَكَ، ثُمَّ قَالَ: «ادْعِي خَابِزَةً فَلْتَخْبِزْ مَعَكِ، وَاقْدَحِي مِنْ بُرْمَتِكُمْ، وَلَا تُنْزِلُوها» وَهُم أَلْفٌ، فَأَقْسِمُ بِالله لأَكَلُوا حَتَّى تَرَكُوهُ وَانْحَرَفُوا، وَإِنَّ بُرْمَتَنَا لَتَخِط كَمَا هِيَ، وَإِنَّ عَجِينَنَا لَيُخْبَرُ كَمَا هُوَ.

قَوْله: «عَرَضَتْ كُدْيَةٌ» بضم الكاف وإسكان الدال وبالياء المثناة تَحْتَ، وَهِيَ قِطْعَةٌ عَلِيظَةٌ صُلْبَةٌ مِنَ الأرضِ لَا يَعْمَلُ فِيهَا الفَاْسُ، وَ (الكَثْيْبُ» أَصْلُهُ تَلُّ الرَّمْل، وَالمُرَاهُ مَنا: صَارَتْ تُراباً نَاعِماً، وَهُو مَعْنَى «أَهْيَل». وَ (الأَنَافِيُّ»: الأحجَارُ الَّتِي يكُونُ عَلَيْهَا القِدْرُ، وَ «تَضَافَطُوا»: تَزَاحَمُوا. وَ (المَجَاعَةُ»: الجُوعُ، وَهُو بفتح الميم. و (الجَهَمْهُ» بفتح الفياء المعجمة والميم: الجُوعُ، و (المَجَاعَةُ»: الجُوعُ، وَهُو بفتح الميم. و (البُهيْمَةُ» بضم بفتح الخاء المعجمة والميم: الجُوعُ، و «النَّكَاتُ»: انْقَلَبْتُ وَرَجَعْتُ. و (البُهيْمَةُ» بضم الباء، تصغير بَهْمَة، وَهِيَ العَناقُ، بفتح العين. و (الدَّاجِنُ»: هِيَ الَّتِي أَلِفَتِ البَيْتَ: وَ (السُّوْرُ» الطَّعَامُ الَّذِي يُدْعَى النَّاسُ إِلَيْهِ؛ وَهُو بالفَارِسيَّة. و «حَبَّهُلا» أَيْ تَعَالُوا. وقَوْلُهَا (بلك وَبك» أَيْ خَاصَمَتْهُ وَسَبَّتُهُ، لأَنَّهَا اعْتَقَدَتْ أَنَّ الَّذِي عِنْدَهَا لَا يَكْفِيهِمْ، فَاسْتَحْيَتْ وَخَفِي عَلَيْهَا مَا أَكْرَمَ الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى بِهِ نَبِيَّهُ عَلَيْهُ مِنْ هَذِهِ المُعْجِزَةِ الظَّاهِرَةِ وَالآية وَخَفِي عَلَيْهَا مَا أَكْرَمَ الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى بِهِ نَبِيَّهُ عَلَيْهُ مِنْ هَذِهِ المُعْجِزَةِ الظَّاهِرَةِ وَالآية الْبَاهِرَةِ. (ابسَقَ» أَيْ: بَصَقَ؛ وَيُقَالُ أَيْضاً: بَرَقَ، ثَلاث لُغاتٍ. وَهَمَدَه بفتح الميم، وَنَهُ أَنْ الْمُعْرَةِ. وَالْمَعْدَدَةُ: المِغْرَفَةُ. وَالْفِقْدَحِي» أَيْ: اغْرِفِي؛ وَالمِقْدَحَةُ: المِغْرَفَةُ. وَالْفِقْدَحِي» أَيْ اغْلَيانِهَا صُورُتُ، والله أعلم.

۰۲۰ \_ أخرجه: البخاري ۸/ ۱۷۶ (۲۲۸۸)، ومسلم ٦/ ۱۱۸ (۲۰٤۰) (۱۶۲) و۱۱۹ (۲۰٤۰) (۱٤۳) و ۱۲۰ (۲۰٤۰) (۱۶۳).

أَعْلَمُ. فَانْطَلَقَ أَبُو طَلْحَةَ حَتَّى لَقِيَ رسولَ الله ﷺ، فَأَقْبَلَ رسول الله ﷺ مَعَهُ حَتَّى دَخَلَا، فَقَالَ رسولُ الله ﷺ مَ الْحَبْزِ، فَأَمَرَ بِهِ دَخَلَا، فَقَالَ رسولُ الله ﷺ النَّجُبْزِ، فَأَمْرَ بِهِ رسول الله ﷺ مَا رسول الله ﷺ مَا رسول الله ﷺ مَا اللهُ اللهُولِ اللهُ ا

وفي رواية: فَمَا زَالَ يَدْخُلُ عَشْرَة، وَيخرجُ عشرةٌ حَتَّى لَمْ يَبْقَ مِنْهُمْ أَحَدٌّ إِلَّا دَخَلَ، فَأَكَلَ حَتَّى شَبِعَ، ثُمَّ هَيَّأَهَا فَإِذَا هِيَ مِثْلُهَا حِيْنَ أَكَلُوا مِنْهَا.

وفي رواية: فَأَكَلُوا عَشرَةً عَشرةً، حَتَّى فَعَلَ ذَلِكَ بِثَمَانِينَ رَجُلاً، ثُمَّ أَكَلَ النبيُّ ﷺ بَعْدَ ذَلِكَ وَأَهْلُ البَيْتِ، وَتَرَكُوا سُؤْراً.

وفي رواية: ثُمَّ أَفْضَلُوا مَا بَلَغُوا جيرانَهُمْ.

وفي رواية عن أنس، قَالَ: جِئتُ رسولَ الله ﷺ يوماً، فَوجَدْتُهُ جَالِساً مَعَ أَصْحَابِهِ، وَقَدْ عَصَبَ رسولُ الله ﷺ يوماً، فَوجَدْتُهُ جَالِساً مَعَ أَصْحَابِه، وَقَدْ عَصَبَ رسولُ الله ﷺ بطْنَهُ؟ فقالوا: مِنَ الجوع، فَذَهَبْتُ إِلَى أَبِي طَلْحَةَ، وَهُو زَوْجُ أُمِّ سُلَيْم بِنْت مِلْحَانَ، فقلتُ: يَا أَبْتَاهُ، قَدْ رَأَيْتُ رسول الله ﷺ عَصَبَ بَطْنَهُ بِعِصَابَةٍ، فَسَالْتُ بَعْضَ أَصْحَابِهِ، فقالوا: من الجُوع. فَدَخَلَ أَبُو طَلْحَةَ عَلَى أُمِّي، فَقَالَ: هَلْ مِنْ شَيءٍ؟ قالت: نَعَمْ، فقالوا: من الجُوع. فَدَخَلَ أَبُو طَلْحَةَ عَلَى أُمِّي، فَقَالَ: هَلْ مِنْ شَيءٍ؟ قالت: نَعَمْ، عِنْدِي كِسَرٌ مِنْ خُبْزِ وَتَمَرَاتُ، فَإِنْ جَاءَنَا رسول الله ﷺ وَحْدَهُ أَشْبَعْنَاهُ، وَإِنْ جَاءَ آخَرُ مَعَهُ قَلَّ عَنْهُمْ... وَذُكَرَ تَمَامَ الْحَدِيثِ.

# ٥٧- باب القناعة والعَفاف والاقتصاد في المعيشة والإنفاق وذم السؤال من غير ضرورة

قَالَ الله تَعَالَى: ﴿ وَمَا مِن دَابَةِ فِي ٱلْأَرْضِ إِلَّا عَلَى ٱللَّهِ رِزْقُهَا ﴾ [مود: ١]، وقال تَعَالَى: ﴿ لِلشَّفَرَاءِ ٱللَّهِ مَا يَسَعُهُمُ مُ لِللَّهُ مَا يَسْتَلِيهُ مَا الْأَرْضِ يَعْسَبُهُمُ اللَّهِ لَا يَسْتَلُونَ صَرَّرًا فِي ٱلْأَرْضِ يَعْسَبُهُمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ لَا يَسْتَلُونَ ٱلنَّاسَ إِلْحَافًا ﴾ [البَقرَة: الجَاهِلُ أَغْنِيكَا مِنَ ٱلتَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُم مِسِيمَهُمْ لَا يَسْتَلُونَ ٱلنَّاسَ إِلْحَافًا ﴾ [البَقرَة: ٢٧٣]، وقال تَعَالَى: ﴿ وَاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللّ

وَأُمًّا الأحاديث، فتقدم معظمها في البابينِ السابقينِ، ومما لَمْ يتقدم:

٥٢١ ـ عن أبي هريرة ظليه، عن النبي ﷺ، قَالَ: «لَيْسَ الغِنَى عَن كَثْرَةِ العَرَض، وَلَكِنَّ الغِنَى غِن كَثْرَةِ العَرَض، وَلَكِنَّ الغِنَى غِنَى النَّفْسِ، متفقٌ عَلَيْهِ.

«العَرَضُ» بفتح العين والراءِ: هُوَ المَالُ.

٥٢٢ ـ وعن عبد الله بن عمرو ، أنَّ رسول الله ، قَالَ: «قَدْ الْلَحَ مَنْ اسْلَمَ،
 وَرُزِقَ كَفَافاً، وقَنَّعَهُ الله بِمَا آتَاهُ وواه مسلم.

«يَرْزَأُ» بِراءٍ ثُمَّ زاي ثُمَّ همزة؛ أيْ: لَمْ يَأْخُذْ مِنْ أَحَدِ شَيْئاً، وَأَصْلُ الرُّزءِ: النُّقْصَان، أيْ: لَمْ يَنْفُسِ»: تَطَلُّعُهَا وَطَمَعُهَا بالشَّيْء. وَ«إِشْرَافُ النَّفْسِ»: تَطَلُّعُهَا وَطَمَعُهَا بالشَّيْء. وَ«سَخَاوَةُ النَّفْسِ»: هِيَ عَدَمُ الإِشرَاف إِلَى الشَيء، وَالطَّمَع فِيهِ، وَالمُبَالَاةِ بِهِ وَالشَّرَهِ.

٥٧٤ ـ وعن أبي بردة، عن أبي موسى الأشعري ﴿ الله عَلَيْه ، قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ رسول الله عَلَى اللهُ عَلَى الله عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَ

٢١٥ ـ أخرجه: البخاري ١١٨/٨ (٦٤٤٦)، ومسلم ٣/١٠٠ (١٠٥١) (١٢٠).

٥٢٧ \_ انظر الحديث (٥١١).

**٧٣٠ ـ** أخرجه: البخاري ٢/ ١٥٢ (١٤٧٢)، ومسلم ٣/ ٩٤ (١٠٣٥) (٩٦).

**١٤٥ ـ** أخرجه: البخاري ٥/ ١٤٥ (٤١٢٨)، ومسلم ٥/ ٢٠٠ (١٨١٦) (١٤٩).

<sup>(</sup>١) قال المصنف في شرح صحيح مسلم ٣٦٨/٦: «فنقبت أقدامنا: هو بفتح النون وكسر القاف، أي قرحت من الحفاء».

أَظْفَارِي، فَكُنَّا نَلُفُّ عَلَى أَرْجُلِنا الخِرَقَ، فَسُمِّيَت غَزْوَةَ ذَاتِ الرِّقَاعِ لِمَا كُنَّا نَعْصِبُ عَلَى أَرْجُلِنا مِنَ الخِرَقِ، قَالَ أَبُو بُردَة: فَحَدَّثَ أَبُو مُوسَى بِهَذَا الحَدِيثِ، ثُمَّ كَرِه ذَلِكَ، وقال: مَا كُنْتُ أَصْنَعُ بِأَنْ أَذْكُرَهُ! قَالَ: كَأَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَكُونَ شَيْئًا مِنْ عَمَلِهِ أَفْشَاهُ. مَتْفَقٌ عَلَيْهِ.

٥٢٥ - وعن عمرو بن تَغْلِبَ - بفتح التاء المثناة فوق وإسكان الغين المعجمة وكسر اللام - وعن عمرو بن تَغْلِبَ الله عَلَيْهِ أُتِي بِمالٍ أَوْ سَبْي فَقَسَّمَهُ، فَأَعْطَى رِجَالاً، وَتَرَكَ رِجَالاً، فَبَلغَهُ أَنَّ الَّذِينَ تَرَكَ عَتُبُوا، فَحَمِدَ اللهَ، ثُمَّ أَثْنَى عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: «أَمَّا بعْدُ، فَواللهِ إِنَّي لِأَعْطِي الرَّجُلَ وَأَدَعُ الرَّجُلَ، وَالَّذِي أَدَعُ أَحَبُ إِلَيَّ مِنَ الَّذِي أُعْطِي، وَلَكِنِّي إِنَّمَا أَعْطِي الرَّجُلَ وَأَدَعُ الرَّجُلَ، وَالَّذِي أَعْطِي الرَّجُلَ اللهُ في أَعْطِي الْوَاماً إِلَى مَا جَعَلَ اللهُ في أَعْطِي الْفَوَاماً إِلَى مَا جَعَلَ اللهُ في أَعْطِي الْفَوَاماً إِلَى مَا جَعَلَ اللهُ في أَعْطِي الْفِينَ وَالخَيْرِ، مِنْهُمْ عَمْرُو بنُ تَغْلِبَ» قَالَ عَمْرُو بنُ تَغْلِبَ: فَوَاللهِ مَا أُحِبُ أَنْ لِي بِكَلِمَةِ رسول الله ﷺ حُمْرَ النَّعَم. رواه البخاري.

«الهَلَعُ»: هُوَ أَشَدُّ الجَزَعِ، وقيل: الضَّجَرُ.

٥٢٦ - وعن حكيم بن حزام ﷺ: أنَّ النَّبِيَّ ﷺ، قَالَ: «اليَدُ العُلْيَا خَيْرٌ مِنَ اليَدِ السُّفْلَى، وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ، وَخَيْرُ الصَّدَقَةِ مَا كَانَ عَنْ ظَهْرِ غِنى، وَمَنْ يَسْتَعْفِفْ يُعِفَّهُ الله، وَمَنْ يَسْتَغْفِ يُعَفِّ مَا كَانَ عَنْ ظَهْرِ غِنى، وَمَنْ يَسْتَعْفِفْ يُعِفَّهُ الله، وَمَنْ يَسْتَغْنِ يُعنهِ الله، متفتٌ عَلَيْهِ.

وهذا لفظ البخاري، ولفظ مسلم أخصر.

٥٢٧ - وعن أبي عبد الرحمٰن معاوية بن أبي سفيان ﴿ قَالَ: قَالَ رسول الله ﴿ وَعَن أَبِي عبد الرحمٰن معاوية بن أبي سفيان ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله عَلَيْتُهُ وَ الله عَلَيْتُهُ مِنْكُمْ شَيْئًا ، فَتُخْرِجَ لَهُ مَسْأَلَتُهُ مِنِي شَيْئًا وَأَنَا لَهُ كَارهُ ، فَيُبَارَكَ لَهُ فِيمَا أَعْطَيْتُهُ » رواه مسلم.

٥٢٨ - وعن أبي عبدِ الرحمٰن عوف بن مالِك الأَشْجَعِيِّ وَ إِنَّهُ، قَالَ: كُنَّا عِنْدَ رسول الله عَلَيْهُ، قَالَ: كُنَّا حَديثي عَهْدِ الله عَلَيْهُ وَثَمَانِيَةً أَوْ شَبْعَةً، فَقَالَ: «أَلَا تُبَايِعُونَ رسولَ الله عَلَيْهِ»! وَكُنَّا حَديثي عَهْدِ بَبْيْعَةٍ، فَقُلْنَا: قَدْ بَايَعْنَاكَ يَا رسولَ اللهِ، ثمَّ قالَ: «أَلَا تُبَايِعُونَ رسولَ اللهِ»؟! فَبَسَطْنا أَيْدينا، وقلنا: قدْ بايعناكَ فَعَلامَ نُبَايِعُكَ؟ قَالَ: «عَلَى أَنْ تَعْبُدُوا اللهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئاً،

٥٢٥ - أخرجه: البخاري ٢/ ١٣ (٩٢٣).

٢٦٥ - أخرجه: البخاري ٢/ ١٣٩ (١٤٢٧)، ومسلم ٣/ ٩٤ (١٠٣٤) (٩٥).

**۷۷۰** أخرجه: مسلم ٣/ ٩٥ (١٠٣٨) (٩٩).

**۵۲۸** أخرجه: مسلم ۳/ ۹۷ (۱۰۶۳) (۱۰۸).

وَالصَّلَوَاتِ الخَمْسِ وَتُطِيعُوا الله الله وأَسَرَّ كَلِمَةً خَفِيفَةً «وَلَا تَسْأَلُوا النَّاسَ شَيْئاً ا فَلَقَدْ رَأَيْتُ بَعْضَ أُولِئِكَ النَّفَرِ يَسْقُطُ سَوطُ أَحَدِهِمْ فَمَا يَسَأَلُ أَحَداً يُنَاوِلُهُ إيّاهُ. رواه مسلم.

٥٢٩ ـ وعن ابن عمر رها: أنَّ النَّبيَّ ﷺ، قَالَ: «لَا تَزَالُ الْمَسْأَلَةُ بِأَحَدِكُمْ حَتَّى يَلْقَى الله تَعَالَى وَلَئِسَ في وَجْهِهِ مُزْعَةُ لَحْمٍ» متفقٌ عَلَيْهِ.

«المُزْعَةُ» بضم الميم وإسكان الزاي وبالعينِ المهملة: القِطْعَةُ.

٥٣٠ ـ وعنه: أنَّ رسول الله ﷺ قَالَ وَهُوَ عَلَى المِنْبَرِ، وَذَكَرَ الصَّدَقَةَ وَالتَّعَفُّفَ عَنِ الْمَسْأَلَةِ: «البَدُ العُلْبَا هِيَ المُنْفِقَةُ، وَالسُّفْلَى هِيَ المُنْفِقَةُ، وَالسُّفْلَى هِيَ المُنْفِقَةُ، وَالسُّفْلَى هِيَ السَّائِلَةُ» متفقٌ عَلَيْهِ.

٥٣١ ـ وعن أبي هريرة ﴿ إِنَّهُ مَ قَالَ: قَالَ رسول الله ﷺ: «مَنْ سَالَ النَّاسَ تَكَثُّراً فَإِنَّمَا يَسْالُ جَمْراً؛ فَلْيَسْتَقِلَّ أَوْ لِيَسْتَكْثِرْ» رواه مسلم.

٥٣٧ ـ وعن سَمُرَةَ بنِ جُنْدبِ صَلَّىٰهُ، قَالَ: قَالَ رسول الله ﷺ: ﴿إِنَّ المَسْأَلَةَ كَدُّ يَكُدُّ بِكُدُّ بِهَا الرَّجُلُ وَجُهَهُ، إِلَّا أَنْ يَسْأَلَ الرَّجُلُ سُلطاناً أَوْ في أَمْرٍ لَا بُدَّ مِنْهُ (رواه الترمذي، وقال: «حديث حسن صحيح».

«الكد»: الْخَدْشُ وَنَحْوُهُ.

٥٣٣ ـ وعن ابن مسعود ﴿ مَنْ أَنْزَلَهَا بِاللهِ ، قَالَ : قَالَ رسول الله ﷺ : «مَنْ أَصَابَتْهُ فَاقَةٌ فَانْزَلَهَا بِاللهِ ، فَيُوشِكُ اللهُ لَهُ بِرِزْقِ عَاجِلٍ أَوْ آجِلٍ » رواه أَبُو داود والترمذي ، وقال : «حديث حسن» .

«يُوشِكُ» بكسر الشين: أيْ يُسْرعُ.

٥٣٤ ـ وعن ثوبان ﴿ أَن لَا يَسْأَلَ اللهِ اللهِ عَلَى: قَالَ رسول الله عَلَى: «مَنْ تَكَفَّلَ لِي أَنْ لَا يَسْأَلَ اللهَ اللهُ الله

٥٢٩ ـ أخرجه: البخاري ٢/١٥٣ (١٤٧٤)، ومسلم ٣/٩٦ (١٠٤٠) (١٠٣).

٣٠ \_ أخرجه: البخاري ٢/ ١٣٩ -١٤٠ (١٤٢٩)، ومسلم ٣/ ٩٤ (١٠٣٣) (٩٤).

**١٣٥** أخرجه: مسلم ٣/٣٩ (١٠٤١) (١٠٥).

٣٣٥ ـ أخرجه: أبو داود (١٦٣٩)، والترمذي (٦٨١)، والنسائي ٥/١٠٠.

**٣٣ ـ** أخرجه: أبو داود (١٦٤٥)، والترمذي (٢٣٢٦) وقال: "حديث حسن صحيح غريب".

**٥٣٤ \_** أخرجه: أبو داود (١٦٤٣).

٥٣٥ - وعن أبي بِشْرِ قَبيصة بنِ المُخَارِقِ ﴿ قَالَ: تَحَمَّلْتُ حَمَالَةً فَاتَيْتُ رسولَ الله ﷺ أَسْأَلُهُ فِيهَا، فَقَالَ: «أَقِمْ حَتَّى تَأْتِيْنَا الصَّدَقَةُ فَنَامُرَ لَكَ بِهَا» ثُمَّ قَالَ: «بَا قَبيصةُ، الله ﷺ أَسْأَلُهُ فِيهَا، فَقَالَ: «أَقِمْ حَتَّى تَأْتِيْنَا الصَّدَقَةُ فَنَامُرَ لَكَ بِهَا» ثُمَّ قَالَ: «بَا قَبيصةُ، إِنَّ المَسْأَلَةُ حَتَّى إِنَّ المَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَها، ثُمَّ يُمْسِكُ، وَرَجُلُ أَصَابَتْهُ جَائِحةٌ اجْتَاحَتْ مَالَهُ، فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَ قُواماً مِنْ عَيش - أَوْ قَالَ: سِدَاداً مِنْ عَيْش - وَرَجُلُ أَصَابَتْهُ فَاقَةٌ، حَتَّى يَقُولَ ثَلَاثَةٌ مِنْ فَوْمِه: لَقَدْ أَصَابَتْ فُلاناً فَاقَةٌ. فَحلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يصيب قُواماً مِنْ عَيش، أَوْ قَالَ: سداداً من عيش، فما سِوَاهُنَّ مِنَ المسألَةِ يَا قَبِيصَةُ سُحْتٌ، وَاماً من عيش، أَوْ قَالَ: سداداً من عيش، فما سِوَاهُنَّ مِنَ المسألَةِ يَا قَبِيصَةُ سُحْتٌ، يَأْكُلُهَا صَاحِبُهَا سُحْتًا» رواه مسلم.

«الحَمَالَةُ» بفتح الحاء: أَنْ يَقَعَ قِتَالٌ وَنَحْوُهُ بَيْنَ فَرِيقَيْنِ، فَيُصْلِحُ إِنْسَانٌ بَيْنَهُمْ عَلَى مَالٍ يَتَحَمَّلُهُ وَيَلْتَزِمُهُ عَلَى نَفْسِهِ. وَ«الجَائحةُ» الآفَةُ تُصيبُ مَالَ الإِنْسَانِ. وَ«القَوَامُ» مَالٍ يَتَحَمَّلُهُ وَيَلْتَزِمُهُ عَلَى نَفْسِهِ. وَ«الجَائحةُ» الآفَةُ تُصيبُ مَال ونحوهِ. وَ«السِّدَادُ» بكسر بكسر القاف وفتحها: هُوَ مَا يَقُومُ بِهِ أَمْرُ الإِنسَانِ مِنْ مَال ونحوهِ. وَ«السِّدَادُ» بكسر السين: مَا يَسُدُّ حَاجَةَ الْمُعْوِزِ وَيَكْفِيهِ، وَ«الفَاقَةُ»: الفَقْرُ. وَ«الحِجَى»: العَقْلُ.

٥٣٦ - وعن أبي هريرة ﴿ إِنَّهُ : أنَّ رسول الله ﷺ قَالَ: «لَيْسَ المسكينُ الَّذِي يَطُوفُ عَلَى النَّاسِ تَرُدُّهُ اللَّقْمَةُ وَاللَّمْرَةُ وَالتَّمْرَةُ وَالتَّمْرَةَانِ، وَلَكِنَّ المِسكينَ الَّذِي لَا يَجِدُ عِنَى النَّاسَ النَّاسَ المَفْقُ عَلَيْهِ. فِي عَلَى اللَّهُ اللَّهُ مَعَنَّ عَلَيْهِ.

#### ٥٨- باب جواز الأخذ من غير مسألة وَلَا تطلع إليه

٥٣٧ - عن سالم بن عبد الله بن عمر، عن أبيه عبد الله بن عمر، عن عمر عن عمر عن عمر قال: قَالَ: كَانَ رسول الله عَلَيْهُ يُعْطيني العَطَاءَ، فَأْقُولُ: أعطِهِ مَنْ هُوَ أَفْقَرُ إِلَيْهِ مِنِي. فَقَالَ: «خُذْهُ، إِذَا جَاءكَ مِنْ هَذَا المَال شَيْءٌ وَأَنْتَ غَيْرُ مُشْرِفٍ وَلَا سَائِل، فَخُذْهُ فَتَمَوَّلُهُ(١)، فَإِنْ شِغْتَ نَصَدَّقُ بِهِ، وَمَا لا، فَلَا تُتبعهُ نَفْسَكَ» قَالَ سَالِمٌ: فَكَانَ عَبدُ الله لا يَسألُ أَحَداً شَيْئاً، وَلا يَرُدُّ شَيْئاً أُعْطِيه. متفقٌ عَلَيْهِ.

٥٣٥ - أخرجه: مسلم ٩٨/٣ (١٠٤٤) (١٠٩).

٥٣٦ - انظر الحديث (٢٦٤).

٥٣٧ - أخرجه: البخاري ٨٤/٩ -٨٥ (٧١٦٣)، ومسلم ٩٨/٣ (١٠٤٥) (١١٠).

<sup>(</sup>١) أي اجعله لك مالاً. النهاية ٣٧٣/٣.

«مُشرف»: بالشين المعجمة: أيْ متطلع إِلَيْهِ.

## ٩هـ باب الحث عَلَى الأكل من عمل يده والتعفف به عن السؤال والتعرض للإعطاء

قَالَ الله تَعَالَى: ﴿ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَوْةُ فَأَنتَشِرُوا فِي ٱلْأَرْضِ وَٱبْنَغُوا مِن فَضْلِ ٱللَّهِ

٥٣٨ ـ وعن أبي عبد الله الزبير بن العَوَّام ﷺ، قَالَ: قَالَ رسول الله ﷺ: ﴿ لأَنْ يَانُحُدُ أَحُدُكُمُ أُحبُلَهُ ثُمَّ يَأْتِيَ الجَبَلَ، فَيَأْتِيَ بِحُزِمَةٍ مِنْ حَطَبٍ عَلَى ظَهْرِهِ فَيَبِيعَهَا، فَيكُفّ اللهُ بِهَا وَجْهَهُ، خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَسْأَلَ النَّاسَ، أَعْطَوْهُ أَوْ مَنْعُوهُ الرواه البخاري.

٥٣٩ ـ وعن أبي هريرة ﴿ مَنْ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَيْهِ ؛ قَالَ رسول الله ﷺ : ﴿ لَأَنْ يَحْتَطِبَ أَحَدُكُمْ مُ حُزْمَةً عَلَى ظَهْرِهِ، خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَسْأَلَ أحداً، فَيُعْطِيَهُ أَوْ يَمْنَعَهُ ، مَتْفَقُ عَلَيْهِ.

٥٤٠ ـ وعنه، عن النبي ﷺ، قَالَ: «كَانَ دَاوُدُ ﷺ لا يَأْكُلُ إِلَّا مِنْ عَمَلِ يَدِهِ» رواه البخاري.

81 مـ وعنه: أنَّ رسول الله ﷺ، قَالَ: «كَانَ زَكرِيًّا ﷺ نَجَّاراً» رواه مسلم.

٥٤٧ ـ وعن المقدام بنِ مَعْدِ يكرِبَ ﴿ عَنْهُ عَنَ النَّبِي ﷺ ، قَالَ: «مَا أَكُلَ أَحَدٌ طَعَاماً قَطُّ خَيْراً مِنْ أَنْ يَأْكُلُ مِنْ عَمَلِ يَدِه ، وَإِنَّ نَبِيَّ الله دَاوُدَ ﷺ كَانَ يَأْكُلُ مِنْ عَمَلِ يَدِه ، وَإِنَّ نَبِيَّ الله دَاوُدَ ﷺ كَانَ يَأْكُلُ مِنْ عَمَلِ يَدِه ، وَإِنَّ نَبِيَّ الله دَاوُدَ ﷺ كَانَ يَأْكُلُ مِنْ عَمَلِ يَدِه ، وَإِنَّ نَبِيَّ الله دَاوُدَ ﷺ كَانَ يَأْكُلُ مِنْ عَمَلِ يَدِه ، وَإِنَّ نَبِيً الله دَاوُدَ الله عَالَ الله عَلَى الله عَمَلِ يَدِه » وإن البخاري .

## ٦٠. باب الكرم والجود والإنفاق في وجوه الخير ثقةً بالله تعالى

قَالَ الله تَعَالَى: ﴿ لَهُ وَمَا آَنَفَقْتُم مِن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ ﴿ إِسَبَا: ٢٩]، وقال تَعَالَى: ﴿ وَمَا تُنفِقُوا مِنْ خَيْرِ فَلِأَنفُوكُ مَا تُنفِقُوا مِنْ خَيْرِ فَلِأَنفُوكُ ﴿ وَمَا تُنفِقُوا مِنْ خَيْرِ فَلِكَ اللَّهُ وَمَا تُنفِقُوا مِنْ خَيْرِ فَلِكَ يُوفَى إِلَا البَّيْعَاءُ وَجْهِ اللَّهِ وَمَا تُنفِقُوا مِنْ خَيْرِ فَإِكَ يُوفَى إِلَيْكُمْ وَإَنكُمْ لَا تُظْلَمُونَ ﴾ [البقيرَة: ٢٧٧]، وقال تَعَالَى: ﴿ وَمَا تُنفِقُوا مِنْ خَيْرِ فَإِكَ اللَّهُ بِهِ عَلِيكُمْ ﴾ [البقيرَة: ٢٧٣].

٣٨٠ ـ أخرجه: البخاري ٢/١٥٢ (١٤٧١).

٣٩٥ ـ أخرجه: البخاري ٢/١٥٢ (١٤٧٠)، ومسلم ٣/٩٧ (١٠٤٢) (١٠٧).

٠٤٠ أخرجه: البخاري ٣/ ٧٤-٥٥ (٢٠٧٣).

**٥٤١ أخرجه: مسلم ١٠٣/٧ (٢٣٧٩) (١٦٩).** 

٥٤٧ أخرجه: البخاري ٣/ ٧٤ (٢٠٧٢).

٥٤٣ ـ وعن ابن مسعود ﴿ مَنْ النبِيِّ ﷺ، قَالَ: «لا حَسَدَ إِلَّا فِي اثْنَتَيْنِ: رَجُلٌّ آتَاهُ اللهُ حِكْمَةً، فَهُوَ يَقْضِي بِهَا وَيُعَلِّمُهَا» مَنفَقٌ عَلَيْهِ.

ومعناه: يَنْبَغي أَنْ لَا يُغْبَطَ أَحَدٌ إِلَّا عَلَى إِحْدَى هَاتَيْنِ الخَصْلَتَيْنِ.

٥٤٤ - وعنه، قَالَ: قَالَ رسولُ الله ﷺ: «أَيُّكُم مَالُ وَارِثِهِ أُحَبُّ إِلَيْهِ مِنْ مَالِهِ؟» قالوا: يَا رسول اللهِ، مَا مِنَّا أَحَدٌ إِلَّا مَالُهُ أَحَبُّ إِلَيْهِ. قَالَ: «فإنَّ مَالَهُ مَا قَدَّمَ وَمَالَ وَارِثِهِ مَا أَخَرَ» رواه البخاري.

٥٤٥ - وعن عَدِيِّ بن حَاتِمٍ ﴿ اللهِ عَلَيْهِ : أنَّ رسول الله عَلَيْهِ ، قَالَ: «اتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ » متفقٌ عَلَيْهِ .
 تَمْرَةٍ » متفقٌ عَلَيْهِ .

وعن جابرٍ رَفِيْهُ، قَالَ: مَا سُئِلَ رسول الله ﷺ شَيْئًا قَطُّ، فقالَ: لا. متفقٌ
 عَلَيْهِ.

٥٤٧ - وعن أبي هريرة ﴿ الله عَلَيْهُ، قَالَ: قَالَ رسول الله ﷺ: «مَا مِنْ يَوْمٍ يُصبحُ العِبَادُ فِيهِ إِلَّا مَلَكَانِ يَنْولانِ، فَيَقُولُ الآخَرُ: اللَّهُمَّ أَعْطِ مُنْفِقاً خَلَفاً، وَيَقُولُ الآخَرُ: اللَّهُمَّ أَعْطِ مُنْفِقاً خَلَفاً، وَيَقُولُ الآخَرُ: اللَّهُمَّ أَعْطِ مُمْسِكاً تَلَفاً» متفتٌ عَلَيْهِ.

٥٤٨ ـ وعنه: أنَّ رسول الله ﷺ، قَالَ: «قَالَ الله تَعَالَى: أَنْفِق يَا بْنَ آدَمَ يُنْفَقُ عَلَيْكَ»
 متفقٌ عَلَيْهِ.

٥٤٩ - وعن عبد اللهِ بن عمرو بن العاص على: أنَّ رَجُلاً سَألَ رسول الله على: أيُّ الإسلامِ خَيْرٌ؟ قَالَ: «تُطْعِمُ الطَّعَامَ، وَتَقْرَأُ السَّلَامَ عَلَى مَنْ عَرَفْتَ وَمَنْ لَمْ تَعْرِفْ» متفقٌ عَلَيْهِ.
 عَلَيْهِ.

**<sup>280</sup>** - أخرجه: البخاري ٢/ ٢٨ (٧٣)، ومسلم ٢/ ٢٠١ (٨١٦) (٢٦٨).

٤٤٥ - أخرجه: البخاري ١١٦/٨ (٦٤٤٢).

٥٤٥ - انظر الحديث (١٣٩).

**٤٦ ـ أخرجه: البخاري ٨/١٦ (٢٠٣٤)، ومسلم ٧/٧٤ (٢٣١١) (٥**٦).

٧٤٥ - انظر الحديث (٢٩٥).

۵٤۸ أخرجه: البخاري ٦/ ٩٢ (٤٦٨٤)، ومسلم ٣/ ٧٧ (٩٩٣) (٣٦).

**٩٤٥ ـ** أخرجه: البخاري ١٠/١ (١٢)، ومسلم ١/٤٧ (٣٩) (٦٣).

٥٥٠ ـ وعنه، قَالَ: قَالَ رسول الله ﷺ: «أَرْبَعُونَ خَصْلَةً: أَعْلاهَا مَنِيحةُ العَنْزِ، مَا مِنْ عَامِلٍ يَعْمَلُ بِخَصْلَةٍ مِنْهَا؛ رَجَاءَ ثَوَابِهَا وَتَصْدِيقَ مَوْعُودِهَا، إِلَّا أَدْخَلَهُ الله تَعَالَى بِهَا الجَنَّةَ» رواه البخاري. وقد سبق بيان هَذَا الحديث في باب بَيَانِ كَثْرَةِ طُرُقِ الخَيْرِ.

١٥٥ ـ وعن أبي أُمَامَة صُدَيِّ بن عَجْلانَ ﴿ مَالَ : قَالَ رسول الله ﷺ : «يَا بْنَ اَدَمَ، إِنَّكَ أَن تَبْذُلَ الفَضلَ خَيْرٌ لَكَ، وَأَن تُمْسِكَه شَرٌّ لَكَ، وَلَا تُلامُ عَلَى كَفَافٍ، وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ، وَالْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى » رواه مسلم.

٧٥٥ ـ وعن أنس ﴿ عَلَيْهُ ، قَالَ: مَا سُئِلَ رسول الله ﷺ عَلَى الإسْلَامِ شَيْئًا إِلَّا أَعْطَاهُ ، وَلَقَدْ جَاءَهُ رَجُلٌ ، فَأَعْطَاهُ غَنَماً بَيْنَ جَبَلَيْنِ ، فَرجَعَ إِلَى قَوْمِهِ ، فَقَالَ: يَا قَوْمِ ، أَسْلِمُوا فَإِنَّ مُحَمَّداً يُعطِي عَطَاءَ مَن لا يَخْشَى الفَقْر ، وَإِنْ كَانَ الرَّجُلُ لَيُسْلِمُ مَا يُريدُ إِلَّا الدُّنْيَا ، فَمَا يَلْبَثُ إِلَّا يَسِيراً حَتَّى يَكُونَ الإِسْلَامُ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا عَلَيْها. رواه مسلم.

٥٥٣ ـ وعن عمر ﷺ، قَالَ: قسم رسول الله ﷺ قَسْماً، فَقُلْتُ: يَا رسولَ الله ﷺ قَسْماً، فَقُلْتُ: يَا رسولَ الله، لَغَيْرُ هؤلَاءِ كَانُوا أَحَقَّ بِهِ مِنْهُمْ؟ فَقَالَ: «إِنَّهُمْ خَيرُونِي أَنْ يَسألُوني بالفُحْشِ، أَوْ يُبَخِّلُونِي، وَلَسْتُ بِبَاخِلٍ» رواه مسلم.

308 ـ وعن جبير بن مطعم ﴿ الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى النَّبِيّ ﷺ مَقْفَلَهُ مِنْ حُنَيْن، فَعَلِقَهُ الأَعْرَابُ يَسْأَلُونَهُ، حَتَّى اضْطَرُّوهُ إِلَى سَمُرَة، فَخَطِفَت رِدَاءهُ، فَوَقَفَ النَّبيُّ عُنَيْن، فَعَلَة الأَعْرَابُ يَسْأَلُونَهُ، خَتَّى اضْطَرُّوهُ إِلَى سَمُرَة، فَخَطِفَت رِدَاءهُ، فَوَقَفَ النَّبيُّ عَدَدُ هذِهِ العِضَاهِ نَعَماً، لَقَسَمْتُهُ بَينكُمْ، ثُمَّ لا عَيْدُونِي بَخِيلاً وَلا كَذَاباً وَلا جَبَاناً » رواه البخاري.

«مَقْفَلَهُ» أيْ: حَال رُجُوعِه. وَ«السَّمُرَةُ»: شَجَرَةٌ. وَ«العِضَاهُ»: شَجَرٌ لَهُ شَوْكُ.

هه ٥ - وعن أبي هريرة ﴿ إِنَّا رَسُولَ الله ﷺ ، قَالَ: «مَا نَقَصَتْ صَدَقَةٌ مِنْ مَالَ ، وَمَا نَقَصَتْ صَدَقَةٌ مِنْ مَالَ ، وَمَا زَادَ اللهُ عَبْدًا بِعَفْوٍ إِلَّا عِزّاً ، وَمَا تَواضَعَ أَحَدٌ لله إِلَّا رَفَعَهُ اللهُ ﷺ وواه مسلم .

٥٥٠ \_ انظر الحديث (١٣٨).

١٥٥١ انظر الحديث (٥٠٩).

٢٥٥ أخرجه: مسلم ٧/٤٧ (٢٣١٢) (٥٧).

**۵۵۳** أخرجه: مسلم ۳/ ۱۰۳ (۱۰۵۲) (۱۲۷).

**١٥٥ ـ** أخرجه: البخاري ٢/ ٢٧ (٢٨٢١).

**٥٥٥ ـ** أخرجه: مسلم ٨/ ٢١ (٢٥٨٨) (٦٩).

٥٥٥ - وعن أبي كبشة عمرو بن سعد الأنماري ﴿ انّه سمع رسول الله ﷺ يقول: «نَلَانَةُ أُفْسَمُ عَلَيْهِنَّ ، وَأُحَدُّثُكُمْ حَدِيثاً فَاحْفَظُوهُ: مَا نَقَصَ مَالُ عَبْدٍ مِنْ صَدَقَةٍ ، وَلَا ظُلِمَ عَبْدٌ مَظْلَمَةً صَبَرَ عَلَيْهَا إِلَّا زَادَهُ اللهُ عِزّاً ، وَلَا فَتَحَ عَبْدٌ بَابَ مَسْالَةٍ إِلَّا فَتَحَ اللهُ عَلَيْهِ بَابَ فَقرٍ - أَوْ كَلِمَةً نَحْوَهَا - وَأُحَدِّثُكُمْ حَدِيثاً فَاحْفَظُوهُ ، قَالَ: «إِنَّمَا الدُّنْيَا لأَرْبَعَةِ عَلَيْهِ بَابَ فَقرٍ - أَوْ كَلِمَةً نَحْوَهَا - وَأُحَدِّثُكُمْ حَدِيثاً فَاحْفَظُوهُ ، قَالَ: «إِنَّمَا الدُّنْيَا لأَرْبَعَةِ نَفْرٍ: عَبْدٍ رَزَقَهُ اللهُ مَالاً وَعِلماً ، فَهُو يَتَقِي فِيهِ رَبَّةُ ، وَيَصِلُ فِيهِ رَحِمَهُ ، وَيَعْلَمُ للهَ فِيهِ حَقَّلُ اللهُ عَلَما ، وَلَمْ يَرْزُقُهُ مَالاً ، فَهُو صَادِقُ النَّبَةِ ، مَقُولُ: لَوْ أَنَّ لِي مَالاً لَعَمِلْتُ بِعَمَلِ فُلانٍ ، فَهُو بنيَّتِهِ ، فَاجْرُهُمَا سَوَاءً . وَعَبْدٍ رَزَقَهُ اللهُ مَلاً ، وَلَمْ يَرْزُقُهُ مَالاً ، فَهُو يَخِيطُ في مَالِهِ بغيرٍ عِلْمٍ ، لا يَتَقِي فِيهِ رَبَّهُ ، وَلا يَصِلُ فِيهِ مَالاً ، وَلَمْ يَرْزُقُهُ اللهُ مَالاً وَكَا عِلْما ، وَلَمْ يَرُدُونُهُ مَالاً مَعْلُ فَلانٍ ، فَهُو بنيَّتِهِ ، فَاجْرُهُمُمَا سَوَاءً . وَعَبْدٍ رَزَقَهُ اللهُ مَالاً وَلا عِلْما ، وَلَمْ يَرُونُوهُ وَلَا يَعْلَمُ للهُ عَلَمْ مَا لاَ يَعْمَلُ فَلانٍ ، فَهُو بَنِيَّتِهِ ، فَوِزْرُهُمَا سَوَاءً » رواه رَحِمَهُ ، وَلا يَعْمَمُ شَهُ فِيهِ حَقّاً ، فَهذَا بأَخْبَكِ المُنَازِلِ . وَعَبْدٍ لَمْ يَرْزُقُهُ اللهُ مَالاً وَعَمْ يَتَعْمَ فَي فَعْوَ يَشُولُ اللهُ مَالَا لَهُ مَالاً لَعَمِلْتُ فِيهِ بَعَمَلِ فُلَانٍ ، فَهُو بَنِيَّتِهِ ، فَوزُرُهُمَا سَوَاءً » رواه الترمذي ، وقال : «حديث حسن صحيح».

ومعناه: تَصَدَّقُوا بِهَا إِلَّا كَتِفَها. فَقَالَ: بَقِيَتْ لَنَا فِي الآخِرَةِ إِلَّا كَتِفَهَا.

٥٥٨ - وعن أسماء بنت أبي بكر الصديق في ، قالت: قَالَ لي رسول الله على: «لَا تُوكِى فَيُوكى عَلَيْكِ (١٠)».

وفي رواية: «أنفقي أَوِ انْفَحِي، أَوْ انْضَحِي، وَلَا تُحصي فَيُحْصِي اللهُ عَلَيْكِ، وَلَا تُوعي فَيُوعي اللهُ عَلَيْكِ» متفتٌ عَلَيْهِ.

وَ«انْفَحِي» بالحاء المهملة، وَهُوَ بمعنى «أنفقي» وكذلك «انْضحي».

٥٥٦ أخرجه: الترمذي (٢٣٢٥).

٥٥٧ أخرجه: الترمذي (٢٤٧٠).

**۵۵۸ ـ أخرجه: البخاري ۲/۱٤۰ (۱٤٣٣)، ومسلم ۳/ ۹۲ (۱۰۲۹) (۸۸).** 

<sup>(</sup>۱) أي لا تدخري وتشدي ما عندك وتمنعي ما في يدك فتنقطع مادة الرزق عنك. لسان العرب ٣٩٠/١٥ (وكي).

٥٥٩ ـ وعن أبي هريرة ﴿ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ، اللهُ عَلَيْهِ مَا اللهُ عَلَيْهِ مَا البَخيل وَالمُنْفِقِ ، كَمَثُلِ رَجُلَيْنِ عَلَيْهِمَا جُنَّتَانِ (١) مِنْ حَديد مِنْ ثُدِيِّهِمَا إِلَى تَرَاقِيهِمَا ، فَأَمَّا المُنْفِقُ فَلا يُنْفِقُ إِلَى تَرَاقِيهِمَا ، فَأَمَّا المُنْفِقُ فَلا يُنْفِقُ إِلاَ سَبَغَتْ ـ أَوْ وَفَرَتْ ـ عَلَى جِلْدِهِ حَتَّى تُخْفِي بَنَانَهُ ، وَتَعْفُو اثْرَهُ ، وامَّا البَخِيلُ ، فَلا يُريدُ انْ يُنْفِقَ شَيْعًا إِلّا لَزِقَتْ كُلُّ حَلْقَةٍ مَكَانَهَا ، فَهُو يُوسِّعُهَا فَلَا تَتَّسِعُ » مَنْفَقٌ عَلَيْهِ .

وَ ﴿ الجُنَّةُ ﴾: الدِّرْعُ ؛ وَمَعنَاهُ أَنَّ المُنْفِقَ كُلَّمَا أَنْفَقَ سَبَغَتْ ، وَطَالَتْ حَتَّى تَجُرَّ وَرَاءهُ ، وَتُخْفِيَ رِجْلَيْهِ وَأَثَرَ مَشْيِهِ وَخَطُوَاتِهِ .

٥٦٠ ـ وعنه، قَالَ: قَالَ رسول الله ﷺ: «مَنْ تَصَدَّقَ بِعَدلِ تَمْرَةٍ مِنْ كَسْبٍ طَيِّبٍ، وَلَا يَقْبَلُهَا بِيَمِينِهِ، ثُمَّ يُرَبِّيهَا لِصَاحِبِهَا كَمَا يُرَبِّي أَحَدُكُمْ وَلَا يَقْبَلُ اللهُ إِلَّا الطَّيبَ، فَإِنَّ اللهَ يَقْبَلُهَا بِيَمِينِهِ، ثُمَّ يُرَبِّيهَا لِصَاحِبِهَا كَمَا يُرَبِّي أَحَدُكُمْ وَلَا يَقْبَلُ اللهَبَلِ، متفقٌ عَلَيْهِ.

«الفَلُوُّ» بفتح الفاء وضم اللام وتشديد الواو، ويقال أيضاً: بكسر الفاء وإسكان اللام وتخفيف الواو: وَهُوَ المُهْرُ.

٥٥٥ ـ أخرجه: البخاري ٢/ ١٤٢ –١٤٣ (١٤٤٣)، ومسلم ٣/ ٨٨ (١٠٢١) (٧٥).

٥٦٠ ـ أخرجه: البخاري ٢/ ١٣٤ (١٤١٠)، ومسلم ٣/ ٨٥ (١٠١٤) (٦٤).

**٥٦١** أخرجه: مسلم ٨/ ٢٢٢ (١٩٨٤) (٤٥).

<sup>(</sup>۱) في رواية البخاري: «جبتان». قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري ٣/ ٣٨٦: «كذا في هذه الرواية بضم الجيم بعدها موحدة، ومن رواه فيها بالنون فقد صحف، والجنة في الأصل الحصن، وسميت بها الدرع لأنها تجن صاحبها أي تحصنه، والجبة بالموحدة ثوب مخصوص، ولا مانع من إطلاقه على الدرع».

«الحَرَّةُ» الأَرْضُ المُلَبَّسَةُ حجَارَةً سَوْدَاءَ. وَ «الشَّرْجَةُ» بفتح الشين المعجمة وإسكان الراءِ وبالجيم: هي مَسِيلُ الماءِ.

#### ٦١ـ باب النهي عن البخل والشح

قَالَ الله تَعَالَى: ﴿وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى ۞ وَكَذَّبَ بِٱلْحُسْنَى ۞ فَسَنَيْسَِرُهُ لِلْمُسْرَى ۞ وَمَا يُغْنِى عَنْهُ مَالُهُۥ إِذَا تَرَدَّىٰ ۞﴾ [الليثل: ٨-١١]، وقال تَعَالَى: ﴿وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ، فَأُولَكِكَ هُمُ ٱلْمُقْلِحُونَ﴾ [التّنابُن: ١٦]٠

وأما الأحاديث فتقدمت جملة مِنْهَا في الباب السابق.

٥٦٢ - وعن جابر ﷺ: أنَّ رسول الله ﷺ، قَالَ: «اتَّقُوا الظُّلْمَ؛ فَإِنَّ الظُّلْمَ ظُلُمَاتُ يَوْمَ القِيَامَةِ. وَاتَّقُوا الظُّلْمَ عَلَى أَنْ سَفَكُوا يَوْمَ القِيَامَةِ. وَاتَّقُوا الشُّحَّ؛ فَإِنَّ الشُّحَّ أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، حَمَلَهُمْ عَلَى أَنْ سَفَكُوا دِمَاءهُمْ وَاسْتَحَلُّوا مَحَارِمَهُمْ» رواه مسلم.

#### ٦٢- باب الإيثار والمواساة

قَالَ الله تَعَالَى: ﴿وَلَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰٓ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ ﴾ [الحسنسر: ٦٩]، وقال تَعَالَى: ﴿وَلِلْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينَا وَيَشِمًا وَأَسِيرًا ﴿ الْمِسْتِانِ: ٨].

٥٦٣ - وعن أبي هريرة هيه، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النبيّ ﷺ، فَقَالَ: إنِّي مَجْهُودٌ (١) فَأْرسَلَ إِلَى بَعْضِ نِسَاثِهِ، فَقَالَت: وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالحَقِّ مَا عِنْدِي إِلَّا مَاءً، ثُمَّ أَرْسَلَ إِلَى أَخْرَى، فَقَالَتْ مِثلَ ذَلِكَ، حَتَّى قُلْنَ كُلُّهُنَّ مِثلَ ذَلِكَ: لا وَالَّذِي بَعَثَكَ بالحَقِّ مَا عِنْدِي إِلَّا مَاءً، فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ: مَا عِنْدِي إِلَّا مَاءً. فَقَالَ النبي ﷺ: «مَنْ يُضيفُ هَذَا اللَّيْلَة؟» فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ: أَنَا يَا رسولَ الله، فَانْطَلَقَ بِهِ إِلَى رَحْلِهِ، فَقَالَ لامْرَأَتِهِ: أكرِمِي ضَيْفَ رسول الله ﷺ.

وفي روايةٍ قَالَ لامْرَأَتِهِ: هَلْ عِنْدَكِ شَيْءٌ؟ فَقَالَتْ: لَا، إِلَّا قُوتَ صِبيَانِي. قَالَ: فَعَلِّلِيهم بِشَيْءٍ وَإِذَا أَرَادُوا الْعَشَاءَ فَنَوِّمِيهمْ، وَإِذَا دَخَلَ ضَيْفُنَا فَأَطْفِئي السِّرَاجَ، وَأُريهِ أَنَّا فَعَلِّلِيهم بِشَيْءٍ وَإِذَا دَخَلَ ضَيْفُنَا فَأَطْفِئي السِّرَاجَ، وَأُريهِ أَنَّا نَأْكُلُ. فَقَعَدُوا وَأَكُلَ الضَّيْفُ وَبَاتَا طَاوِيَيْنِ، فَلَمَّا أَصْبَحَ غَدَا عَلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَ: «لَقَدْ عَجبَ الله مِنْ صَنِيعِكُمَا بِضَيْفِكُمَا اللَّيْلَةَ» متفقٌ عَلَيْهِ.

٥٦٢ - انظر الحديث (٢٠٣).

٣٦٥ - أخرجه: البخاري ٥/ ٤٢ - ٤٣ (٣٧٩٨)، ومسلم ٦/ ١٢٧ (٢٠٥٤) (١٧٢).

<sup>(</sup>١) أي وجد مشقة من الحاجة والجوع. النهاية ١/ ٣٢٠.

٥٦٤ ـ وعنه، قَالَ: قَالَ رسول الله ﷺ: «طَعَامُ الاثْنَيْنِ كَافِي الثَّلاثَةِ، وَطَعَامُ الثَّلاثَةِ كَافِي الثَّلاثَةِ، وَطَعَامُ الثَّلاثَةِ كَافِي الأَربَعَةِ » متفقٌ عَلَيْهِ.

وفي رواية لمسلم عن جابر على عن النبي على الله المَّانَيْنِ، قَالَ: «طَعَامُ الوَاحِدِ يَكْفِي الاَّنَيْنِ، وَطَعَامُ الأَرْبَعَة بَكْفِي الثَّمَانِية».

٥٦٦ - وعن سهل بن سعد ظليه: أنَّ امْرَأَةٌ جَاءَتْ إِلَى رسول الله عليه بِبُرْدَةٍ مَنْسُوجَةٍ، فَقَالَتْ: نَسَجْتُها بِيدَيَّ لأَكْسُوكَهَا، فَأَخَذَهَا النَّبِيُّ عَلَيْهِ مُحْتَاجاً إِلَيْهَا، فَخَرَجَ إِلَيْنَا وَإِنَّهَا إِزَارُهُ، فَقَالَ فُلانٌ: اكْسُنِيهَا مَا أَحْسَنَهَا! فَقَالَ: «نَعَمْ» فَجَلَسَ النَّبِيُّ عَلَيْ في المَجْلِسِ، ثُمَّ رَجَعَ فَطُواهَا، ثُمَّ أَرْسَلَ بِهَا إِلَيْهِ: فَقَالَ لَهُ الْقُومُ: مَا أَحْسَنْتَ! لَبِسَهَا النَّبِيُ عَلَيْ مُحتَاجًا إِلَيْهَا، ثُمَّ سَأَلْتُهُ وَعَلِمْتَ أَنَّهُ لا يَرُدُّ سَائِلاً، فَقَالَ: إِنِي وَاللهِ مَا سَأَلْتُهُ لِلْبَسِهَا، إِنَّمَا سَأَلْتُهُ لِتَكُونَ كَفني. قَالَ سَهْلُ: فَكَانَتْ كَفَنَهُ. رواه البخاري.

٥٦٧ ـ وعن أبي موسى ﴿ مَالَ: قَالَ رسول الله ﷺ: ﴿ إِنَّ الْأَشْعَرِبِيِّنَ إِذَا أَرْمَلُوا فِي الْغَرْوِ، أَوْ قَلَّ طَعَامُ عِيَالِهِمْ بِالْمَدِينَةِ، جَمَعُوا مَا كَانَ عِنْدَهُمْ في ثَوْبٍ وَاحِدٍ، ثُمَّ اقْتَسَمُوهُ بَيْنَهُمْ في إِنَاءٍ وَاحِدٍ بِالسَّوِيَّةِ فَهُمْ مِنِّي وَأَنَا مِنْهُمْ مَتَفَقٌ عَلَيْهِ.

«أَرْمَلُوا»: فَرَغَ زَادُهُمْ أَوْ قَارَبَ الفَرَاغَ.

٣٦. باب التنافس في أمور الآخرة والاستكثار مما يتبرك بِهِ قَالَ الله تَعَالَى: ﴿ وَفِ ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ ٱلْمُنْنَافِسُونَ ﴿ [المطفّفِين: ٢٦] .

<sup>370</sup> \_ أخرجه: البخاري ٧/ ٩٢ (٣٩٢)، ومسلم ٦/ ١٣٢ (٢٠٥٨) و(٢٠٥٩) (١٧٩).

**٥٦٥ ـ** أخرجه: مسلم ٥/ ١٣٨ (١٧٢٨) (١٨).

**٥٦٦ ـ** أخرجه: البخاري ١٦/٨ (٦٠٣٦).

٥٦٧ \_ أخرجه: البخاري ٣/ ١٨١ (٢٤٨٦)، ومسلم ٧/ ١٧١ (٢٥٠٠) (١٦٧).

٥٦٨ - وعن سَهْلِ بن سَعْدِ ﴿ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ ﴿ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ وَعَنْ يَمِينِهِ عُلَامٌ ، وَعَنْ يَسَارِهِ الأَشْيَاخُ ، فَقَالَ اللّٰهُلَامُ : لَا أَعْلَامٌ ، وَعَنْ يَسَارِهِ اللهُ ، لا أُوثِرُ بِنَصِيبِي مِنْكَ أَحَداً . فَتَلَّهُ رسولُ الله ﷺ في يَدِهِ . متفقٌ عَلَيْهِ .

«تَلَّهُ» بالتاءِ المثناة فوق: أيْ وَضَعَهُ. وَهذَا الغُلامُ هُوَ ابنُ عَبَّاسٍ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ ا

٥٦٩ ـ وعن أَبِي هريرة ﴿ مَنْ النبِي ﷺ ، قَالَ : ﴿ بَيْنَا ٱَيُّوبُ ﷺ يَغْتَسِلُ عُرْيَاناً ، فَخَرَّ عَلَيْهِ بَعْنَادَاهُ رَبَّهُ ﷺ يَغْتَسِلُ عُرْيَاناً ، فَخَرَّ عَلَيْهِ بَوْادُهُ وَبَهُ ﷺ يَا ٱبُّوبُ ، أَلَمْ أَكُنْ أَغْنَيتكَ عَمَّا تَرَى؟! قَالَ : بَلَى وَعِزَّتِكَ وَلَكِنْ لَا غِنى بِي عن بَرَكَتِكَ » رواه البخاري . أَكُنْ أَغْنَيتكَ عَمَّا تَرَى؟! قَالَ : بَلَى وَعِزَّتِكَ وَلَكِنْ لَا غِنى بِي عن بَرَكَتِكَ » رواه البخاري .

#### ٦٤. باب فضل الغَنِيّ الشاكر

وهو من أخذ المال من وجهه وصرفه في وجوهه المأمور بِهَا

قَالَ الله تَعَالَى: ﴿ وَأَنَا مَنْ أَعْلَىٰ وَأَنَقَىٰ ۞ وَصَدَّقَ بِٱلْمُتٰنَ ۞ فَسَنُيْتِرُهُ لِلْيُسْرَىٰ ۞ [اللينل: ٥-٧]، وقال تَعَالَى: ﴿ وَسَيُجَنَّهُا ٱلْأَلْقَى ۞ ٱلَّذِى يُوْتِي مَاللهُ يَتَزَكَّى ۞ وَمَا لِأَحَدٍ عِندُهُ مِن نِعْمَةِ نَجْزَىٰ ۞ إِللهِ أَيْفِنَا وَقَال تَعَالَى: ﴿ وَاللَّهُ مِن اللَّهُ وَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ مِنَا عَمْ مَلُونَ خَبِيدٌ ۞ [البَقِرَة: ٢٧١]، وقال تَعَالَى: ﴿ لَكُمْ مَن سَيِّنَائِكُمْ وَاللَّهُ مِنا تَعْمَلُونَ خَبِيدٌ ۞ [البَقرَة: ٢٧١]، وقال تَعَالَى: ﴿ لَكُمْ مَن سَيِّنَائِكُمْ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَمُن مُنْ اللَّهُ عَلَيْدُ اللّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّا اللّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

٥٧٠ ـ وعن عبدِ الله بن مسعود ﴿ عَلَيْهُ ، قَالَ : قَالَ رسول الله ﷺ : «لَا حَسَدَ إِلَّا في الْثَنتَيْنِ : رَجُلٌ آتَاهُ اللهُ حَكْمَةٌ فَهُوَ الْثَنتَيْنِ : رَجُلٌ آتَاهُ اللهُ حِكْمَةٌ فَهُوَ يَقْضِي بِهَا وَيُعَلِّمُهَا » متفقٌ عَلَيْهِ . وتقدم شرحه قريباً .

٥٦٨ ـ أخرجه: البخاري ٣/١٤٤ (٢٣٥١)، ومسلم ٦/١١٣ (٢٠٣٠) (١٢٧).

<sup>•</sup> أخرجه: البخاري ١/ ٧٨ (٢٧٩).

٧٠٠ - انظر الحديث (٥٤٣).

٥٧١ أخرجه: البخاري ٦/ ٢٣٦ (٥٠٢٥)، ومسلم ٢/ ٢٠١ (٨١٥) (٢٦٦).

«الآناء»: السَّاعاتُ.

٧٧٥ - وعن أبي هريرة ﴿ اللهُ ا

«الدُّنُور»: الأمْوَالُ الكَثِيرَةُ، وَالله أعلم.

#### ٥٦- باب ذكر الموت وقصر الأمل

٧٧٠ ـ أخرجه: البخاري ٢١٣/١ -٢١٤ (٨٤٣)، ومسلم ٢/ ٩٧ (٥٩٥) (١٤٢).

اَلِنِي تُنْلَ عَلَيْكُوْ فَكُمْتُهُ بِهَا تُكَذِّبُوكَ ﴿ السوسون: ٩٩-١٠٥ إِلَى قَوْله تَعَالَى: ﴿ فَلَ كُمْ لَهِ مُنْتُو فِي اَلْأَرْضِ عَدَدَ سِنِينَ ﴿ قَالُواْ لِبَثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمِ فَسْتُلِ الْعَآذِينَ ﴿ قَالُواْ لِبَثْنَا لَا تَرْجَعُونَ لِهِ اَلْعَمَدِ اللّهَ عَلَيْكُمْ عَبَثَا وَأَنْكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ إِلّا قَلِيلًا لَوْ اللّهُ عَبَثَا وَأَنْكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ إِلَا قَلِيلًا لَوْ اللّهُ عَبْدُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الل

٥٧٣ ـ وعن ابن عمر رها، قَالَ: أخذ رسول الله على بِمِنْكَبي، فَقَالَ: «كُنْ في الدُّنْيَا كَأَنَّكَ غَرِيبٌ أَوْ عَابِرُ سَبِيلٍ».

وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ ﴿ مُنْ اللَّهِ اللَّهِ الْمُسَيْتَ فَلَا تَتْتَظِرِ الصَّبَاحَ، وَإِذَا أَصْبَحتَ فَلَا تَنْتَظِرِ الصَّبَاحَ، وَإِذَا أَصْبَحتَ فَلَا تَنْتَظِرِ الصَّبَاحَ، وَلِمَاءَ، وَخُذْ مِنْ صِحَّتِكَ لِمَرَضِكَ، وَمِنْ حَيَاتِكَ لِمَوْتِكَ.

رواه البخاري.

٥٧٤ ـ وعنه: أنَّ رسول الله ﷺ، قَالَ: «مَا حَتَّ امْرِئِ مُسْلِم، لَهُ شَيْءٌ يُوصِي فِيهِ،
 يَبيتُ لَيْلَكَيْنِ إِلَّا وَوَصِيَّتُهُ مَكْتُوبَةٌ عِنْدَهُ منفقٌ عَلَيْهِ، هَذَا لفظ البخاري.

وفي روايةٍ لمسلم: «يَبِيتُ ثَلَاثَ لَيَالٍ، قَالَ ابن عمر: مَا مَرَّتْ عَلَيَّ لَيْلَةٌ مُنْذُ سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ ذَلِكَ إِلَّا وَعِنْدِي وَصِيَّتِي.

٥٧٥ ـ وعن أنس ﴿ إِنْهُ ، قَالَ: خَطَّ النَّبِيُّ ﷺ خُطُوطاً ، فَقَالَ: «هَذَا الإِنْسَانُ ، وَهَذَا أَجُلُهُ ، فَبَيْنَمَا هُوَ كَذَلِكَ إِذْ جَاءَ الخَطُّ الأَقْرَبُ ، رواه البخاري .

٥٧٦ ـ وعن ابن مسعود ﷺ، قَالَ: خَطَّ النَّبِيُّ ﷺ خَطَّا مُرَبَّعاً، وَخَطَّ خَطَّا في الوَسَطِ خَارِجًا مِنْهُ، وَخَطَّ خُطَّا اللَّذِي في الْوَسَطِ مِنْ جَانِبهِ الَّذِي في الوَسَطِ مِنْ جَانِبهِ الَّذِي في الوَسَط، فَقَالَ: «هَذَا الإِنْسَانُ، وَهذَا أَجَلُهُ مُحيطاً بِهِ \_ أَوْ قَدْ أَحَاطَ بِهِ \_ وَهذَا الَّذِي هُوَ خَارِجٌ أَمَلُهُ، وَهذِهِ الْخُطَطُ الصِّغَارُ الأَعْرَاضُ، فَإِنْ أَخْطَأَهُ هَذَا نَهَشَهُ هَذَا، وَإِنْ أَخْطَأَهُ هَذَا اللَّعَارُ الأَعْرَاضُ، فَإِنْ أَخْطَأَهُ هَذَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّعْرَاضُ اللَّعْرَاضُ الْمُشَهُ هَذَا اللَّهُ الْعَلَاءُ اللَّهُ ال

٥٧٣ ـ انظر الحديث (٤٧٠).

٤٧٥ ـ أخرجه: البخاري ٢/٤ (٢٧٣٨)، ومسلم ٥/٠٧ (١٦٢٧) (١) و(٤).

٥٧٥ ـ أخرجه: البخاري ٨/ ١١١ (٦٤١٨).

٥٧٦ أخرجه: البخاري ٨/١١٠ ـ ١١١ (٦٤١٧).

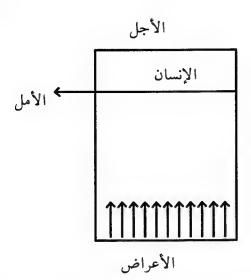

٥٧٧ - وعن أبي هريرة ﴿ مَنْ رَسُول الله ﷺ قَالَ: «بَادِرُوا بِالأَعْمَالِ سَبْعاً، هَلْ تَنْتَظِرُونَ إِلَّا فَقْراً مُنْسِياً، أَوْ غِنَى مُطْغِياً، أَوْ مَرَضاً مُفْسداً، أَوْ هَرَماً مُفَنِّداً، أَوْ مَوْتاً مُخْهِزاً، أَوْ السَّاعَة وَالسَّاعَة أَدْهَى وَأَمَرُ ؟!» رواه الترمذي، وقال: «حديث حسن».

٥٧٨ - وعنه، قَالَ: قَالَ رسول الله ﷺ: «أَكْثِرُوا ذِكْرَ هَاذِمِ اللَّذَّاتِ» يَعْنِي: المَوْتَ.
 رواه الترمذي، وقال: «حديث حسن».

٥٧٩ - وعن أُبِيِّ بن كعبٍ هَ اللهِ عَاهَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

٧٧٥ - انظر الحديث (٩٣).

۵۷۸ - أخرجه: ابن ماجه (٤٢٥٨)، والترمذي (٢٣٠٧)، والنسائي ٤/٤ وفي «الكبرى»، له (١٩٥٠)، وقال الترمذي: «حديث حسن غريب».

٥٧٩ - أخرجه: الترمذي (٢٤٥٧).

#### ٦٦ باب استحباب زيارة القبور للرجال وما يقوله الزائر

٥٨٠ ـ عن بُرَيْدَة ﴿ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَن زِيَارَةِ القُبُورِ فَكُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَن زِيَارَةِ القُبُورِ فَكُنْ اللَّهُ عَنْ إِلَىٰ اللّ

وفي رواية: ﴿فَمَنْ أَرَادَ أَنْ يَزُورَ القُبُورَ فَلْيَزُرْ؛ فَإِنَّهَا تُذَكِّرُنَا الآخِرَةَۗ﴾.

٥٨٢ ـ وعن بريدة ﴿ إِلَى اللّهَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُل

٥٨٣ ـ وعن ابن عباس هي قَالَ: مرَّ رسول الله عَيْ بِقُبورِ بالمدِينَةِ فَأَقْبَلَ عَلَيْهِمْ بِوَجْهِهِ، فَقَالَ: «السَّلامُ عَلَيْكُمْ يَا أَهْلَ القُبُورِ، يَغْفِرُ اللهُ لَنَا وَلَكُمْ، أَنْتُمْ سَلَفُنَا وَنَحنُ بِالأَثَرِ» رواه الترمذي، وقال: «حديث حسن».

# ٦٧. بابُ كراهة تمنّي الموت بسبب ضُرّ نزل بِهِ وَلَا بأس بِهِ لخوف الفتئة في الدين

٥٨٤ ـ عن أبي هريرة ﷺ: أنَّ رسول الله ﷺ: قَالَ: «لا يَتَمَنَّ (٢) أَحَدُكُمُ المَوْتَ،
 إمَّا مُحْسِناً فَلَعَلَّهُ يَزْدَادُ، وَإِمَّا مُسِيناً فَلَعَلَّهُ يَسْتَعْتِبُ، متفقٌ عَلَيْهِ، وهذا لفظ البخاري.

۸۰ أخرجه: مسلم ٣/ ٢٥ (٩٧٧) (١٠٦).

۸۱ - أخرجه: مسلم ٣/ ٦٣ (٩٧٤) (١٠٢).

٥٨٧ \_ أخرجه: مسلم ٣/٦٤ (٩٧٥) (١٠٤).

٥٨٣ ـ أخرجه: الترمذي (١٠٥٣) وقال: «حديث غريب»، وسنده ضعيف.

٨٥٥ ـ أخرجه: البخاري ٩/ ١٠٤ (٧٢٣٥)، ومسلم ٨/ ٦٥ (٢٦٨٢) (١٣).

<sup>(</sup>١) موضع بظاهر المدينة فيه قبور أهلها. النهاية ١٤٦/١.

<sup>(</sup>٢) انظر: فتح الباري ١٣ / ٢٧٢ عقيب (٧٢٣٥).

وفي رواية لمسلم عن أبي هريرة هذه ، عن رسول الله على، قَالَ: «لَا يَتَمَنَّ أَحَدُكُمُ المَوْتَ، وَلَا يَدُعُ بِهِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَهُ؛ إِنَّهُ إِذَا مَاتَ انْقَطَعَ صَمَلُهُ، وَإِنَّهُ لَا يَزِيدُ المُؤْمِنَ عُمُرُهُ إِلَّا خَيْراً».

٥٨٥ - وعن أنس هله من قال: قال رسول الله عله: «لَا يَتَمَنَّينَ أَحَدُكُمُ المَوْتَ لِضُرِّ أَصَابَهُ، فَإِنْ كَانَ لَا بُدَّ فَاعِلاً، فَلْيَقُلْ: اللَّهُمَّ أُحْيِنِي مَا كَانَتِ الحَيَاةُ خَيْراً لي، وَتَوَفَّنِي إِذَا كَانَتِ الحَيَاةُ خَيْراً لي، وَتَوَفَّنِي إِذَا كَانَتِ الوَفَاةُ خَيراً لي، منفقٌ عَلَيْهِ.

٥٨٦ - وعن قيسِ بن أبي حازم، قَالَ: دَخَلْنَا عَلَى خَبَّابِ بن الأَرَتِّ وَلَيْهُ نَعُودُهُ وَقَدِ اكْتَوَى سَبْعَ كَيَّاتٍ، فَقَالَ: إنَّ أَصْحَابَنَا الَّذِينَ سَلَفُوا مَضَوْا، وَلَمْ تَنْقُصْهُمُ الدُّنْيَا، وَإِنَّا اكْتَوَى سَبْعَ كَيَّاتٍ، فَقَالَ: إنَّ أَصْحَابَنَا الَّذِينَ سَلَفُوا مَضَوْا، وَلَمْ تَنْقُصْهُمُ الدُّنْيَا، وَإِنَّا أَصَبْنَا مَا لَا نَجِدُ لَهُ مَوْضِعاً إِلَّا التُّرَابَ وَلُولًا أنَّ النبي ﷺ نَهَانَا أَنْ نَدْعُوَ بِالمَوْتِ لَدَعُوتُ بِهِ. ثُمَّ أَتَيْنَاهُ مَرَّةً أُخْرَى وَهُوَ يَبْنِي حَائِطاً لَهُ، فَقَالَ: إنَّ المُسْلِمَ لَيُؤْجَرُ فِي كُلِّ لَلْمَوْتِ الْمَعْلَمُ وَيَعْمُلُهُ في هَذَا التَّرَابِ. مَتَفَقٌ عَلَيْهِ، وهذا لفظ رواية البخاري.

#### ٦٨. باب الورع وترك الشبهات

قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ وَتَعْسَبُونَهُۥ هَيِّنَا وَهُوَ عِندَ ٱللَّهِ عَظِيمٌ ﴾ [النُّور: ١٥]، وقال تَعَالَى: ﴿ إِنَّ رَبَّكَ لَبِٱلْمِرْصَادِ ۞﴾ [الفجر: ١٤].

٥٨٧ - وعن النعمان بن بشير أنه قَالَ: سَمِعْتُ رسول الله على النَّاسِ، فَمَنِ اتَّقَى الحَلَالَ بَيِّنَ، وَإِنَّ الحَرامَ بَيِّنَ، وَبَيْنَهُمَا مُشْتَبَهَاتٌ لَا يَعْلَمُهُنَّ كَثيرٌ مِنَ النَّاسِ، فَمَنِ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ، اسْتَبْراً لِدِينهِ وَعِرْضِهِ، وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ في الحَرَامِ، كَالرَّاعِي الشُّبُهَاتِ، اسْتَبْراً لِدِينهِ وَعِرْضِهِ، وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ في الحَرَامِ، كَالرَّاعِي الشُّبُهَاتِ، اسْتَبْراً لِدِينهِ وَعِرْضِهِ، وَمَنْ وَقَعَ فِي الشَّبُهَاتِ وَقَعَ في الحَرَامِ، كَالرَّاعِي يَرْعَى حَوْلَ الحِمَى يُوشِكُ أَنْ يَرْتَعَ فِيهِ، أَلَا وَإِنَّ لَكُلِّ مَلِكٍ حِمَى، أَلَا وَإِنَّ حِمَى اللهِ مَحَارِمُهُ، أَلَا وَإِنَّ فِي الجَسَدِ مُضْغَةً إِذَا صَلَحَت صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَلَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، أَلَا وَهِيَ القَلْبُ، مَنفَقُ عَلَيْهِ، وروياه مِنْ طرقٍ بِأَلفَاظِ متقاربةٍ.

٥٨٨ - وعن أنس هله: أنَّ النبيَّ علله وَجَدَ تَمْرَةً فِي الطَّرِيقِ، فَقَالَ: «لَوْلَا أَنِي أَخَافُ أَنْ تَكُونَ مِنَ الصَّدَقَة لأَكُلْتُهَا» متفقٌ عَلَيْهِ.

٥٨٥ - انظر الحديث (٤٠).

٥٨٦ ـ أخرجه: البخاري ٧/١٥٦ (٢٧٢٥)، ومسلم ٨/٦٤ (٢٦٨١) (١٢).

٥٨٧ - أخرجه: البخاري ٢٠/١ (٥٢)، ومسلم ٥/٥٥ (١٥٩٩) (١٠٧).

٨٨٠ ـ أخرجه: البخاري ٣/ ٧١ (٢٠٥٥)، ومسلم ٣/ ١١٨ (١٠٧١) (١٦٥).

٥٨٩ ـ وعن النَّواسِ بن سمعان ﷺ، عن النبيِّ ﷺ، قَالَ: «البِرُّ: حُسْنُ الخُلُقِ،
 وَالإِثْمُ: مَا حَاكَ فِي نَفْسِكَ، وَكَرِهْتَ أَنْ يَطَّلِعَ عَلَيْهِ النَّاسُ» رواه مسلم.

« حَاكَ ، بِالحاءِ المهملةِ والكافِ: أيْ تَرَدَّدَ فِيهِ.

٥٩٠ ـ وعن وَابِصَةَ بن مَعبدٍ وَهُمْه، قَالَ: أَتَيْتُ رَسُول الله ﷺ، فَقَالَ: «جئتَ نَسْأَلُ عَنِ البِرِّ؟» قُلْتُ: نَعَمْ، فَقَالَ: «اسْتَفْتِ قَلْبَكَ، البرُّ: مَا اطْمَأَنَّت إِلَيْهِ النَّفسُ، وَاطْمأَنَّ إِلَيْهِ النَّفسُ، وَاطْمأَنَّ إِلَيْهِ النَّفسُ، وَاطْمأَنَّ إِلَيْهِ القَلْبُ، وَالإثْمُ: مَا حَاكَ في النَّفْسِ، وَتَرَدَّدَ فِي الصَّدْرِ، وَإِنْ أَفْتَاكَ النَّاسُ وَأَفْتُوكَ عَديث حسن، رواه أحمد والدَّارمِيُّ في مُسْنَدَيْهِمَا.

«إِهَابٌ» بكسر الهمزة وَ«عَزيزٌ» بفتح العين وبزاي مكررة.

معناه: ۚ اتْرُكْ مَا تَشُكُّ فِيهِ، وَخُذْ مَا لَا تَشُكُّ فِيهِ.

99° - وعن عائشة رضي قالت: كَانَ لأبي بَكر الصديق وه عُلامٌ يُخْرِجُ لَهُ الخَرَاجَ، وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ يَأْكُلُ مِنْ خَرَاجِهِ، فَجَاءَ يَوْماً بِشَيءٍ، فَأَكُلَ مِنْهُ أَبُو بَكْرٍ، فَقَالَ لَهُ الخُراجَ، وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ، فَقَالَ لَهُ الخُلامُ: تَدْرِي مَا هَذَا؟ فَقَالَ أَبُو بكر: وَمَا هُوَ؟ قَالَ: كُنْتُ تَكَهَّنْتُ (١) لإنْسَانٍ في

٨٩ - أخرجه: مسلم ٨/٧ (٢٥٥٣) (١٥).

٩٠ \_ أخرجه: أحمد ٤/ ٢٢٨، والدارمي (٢٥٣٦).

۹۹۰ أخرجه: البخاري ۱/ ۳۳ (۸۸).

٥٩٠ - انظر الحديث (٥٥).

٩٩٥ ـ أخرجه: البخاري ٥/ ٥٣ (٣٨٤٢).

 <sup>(</sup>۱) الكاهن: الذي يتعاطى الخبر عن الكائنات في مستقبل الزمان ويدعي معرفة الأسرار. النهاية
 ۲۱٤/٤.

الجَاهِلِيَّةِ وَمَا أُحْسِنُ الكَهَانَةَ، إِلَّا أُنِّي خَدَعْتُهُ، فَلَقِيَنِي، فَأَعْطَانِي لِذلِكَ، هَذَا الَّذِي أكَلْتَ مِنْهُ، فَأَدْخَلَ أَبُو بَكْرٍ يَدَهُ فَقَاءَ كُلَّ شَيْءٍ فِي بَطْنِهِ. رواه البخاري.

«الخَرَاجُ»: شَيْءٌ يَجْعَلُهُ السَّيِّدُ عَلَى عَبْدِهِ يُؤدِّيهِ كُلَّ يَومٍ، وَباقِي كَسْبِهِ يَكُونُ لِلْعَبْدِ.

٩٤ - وعن نافع: أن عُمَر بن الخطّاب رها كانَ فَرَضَ لِلمُهَاجِرِينَ الأُوَّلِينَ أَرْبَعَةَ الله وَ وَخَمْسَمئَةٍ، فَقيلَ لَهُ: هُوَ مِنَ المُهَاجِرِينَ فَلِمَ نَقَصْتَهُ؟
 آلافٍ وَفَرَضَ لا بْنِهِ ثُلَاثَة آلافٍ وَخَمْسَمئَةٍ، فَقيلَ لَهُ: هُوَ مِنَ المُهَاجِرِينَ فَلِمَ نَقَصْتَهُ؟
 فَقَالَ: إِنَّمَا هَاجَرَ بِهِ أَبُوهُ. يقول: لَيْسَ هُوَ كَمَنْ هَاجَرَ بِنَفْسِهِ. رواه البخاري.

٥٩٥ ـ وعن عَطِيَّة بن عُروة السَّعْدِيِّ الصحابيِّ رَهِّهُ، قَالَ: قَالَ رسولُ الله ﷺ: اللَّ يَبُلُغُ الْعَبِدُ أَنْ يَكُونَ منَ المُتَّقِينَ حَتَّى يَدَعَ مَا لَا بَأْسَ بِهِ، حَذَراً مِمَّا بِهِ بَأْسُّ». رواه الترمذي، وقال: «حديث حسن».

## ٦٩- باب استحباب العزلة عند فساد الناس والزمان أُو الخوف من فتنة في الدين ووقوع في حرام وشبهات ونحوها

قَالَ الله تَعَالَى: ﴿ فَفَرُّواْ إِلَى اللَّهِ إِنِّ لَكُمْ مِّنْهُ نَذِيرٌ مُّبِينٌ ۞ [الدّاريَات: ٥٠]٠

والمُرَادُ بِ ﴿ الغَنِيِّ ﴾ غَنِيُّ النَّفْسِ ، كَمَا سَبَقَ في الحديث الصحيح.

٥٩٧ - وعن أبي سعيد الخدري ﴿ قَالَ: قَالَ رَجُلٌ: أَيُّ النَّاسِ أَفْضَلُ يَا رسولَ اللهِ قَالَ: اللهِ عَالَ: اللهِ قَالَ: اللهِ عَالَ: اللهِ عَالَ: اللهِ عَالَ: اللهِ عَالَ: اللهِ عَالَ: اللهِ عَالَ: اللهُ مَعْتَزِلٌ فِي شِعْبِ مِنَ الشَّعَابِ يَعْبُدُ رَبَّهُ ﴾.

وفي رواية: ﴿يَتَّقِي اللهُ، وَيَدَعُ النَّاسَ مِنْ شَرُّو، مَنفَقٌ عَلَيْهِ.

٩٤٠ أخرجه: البخاري ٥/٠٨ (٣٩١٢).

٥٩٥ - أخرجه: ابن ماجه (٤٢١٥)، والترمذي (٢٤٥١) وقال: "حديث حسن غريب"، على أنَّ في إسناده عبد الله بن يزيد الدمشقي ضعيف.

**٩٦٠ -** أخرجه: مسلم ٨/ ٢١٤ (٢٩٦٥) (١١).

٥٩٧ ـ أخرجه: البخاري ١٨/٤ (٢٧٨٦)، ومسلم ٦/ ٣٩ (١٨٨٨) (١٢٣).

٥٩٨ ـ وعنه، قَالَ: قَالَ رسول الله ﷺ: «يُوشِكُ أَنْ يَكُونَ خَيْرَ مَالِ المُسْلِمِ غَنَمٌ
 يَتَّبُعُ بِهَا شَعَفَ الحِبَالِ، وَمَواقعَ الْقَطْر يَفِرُّ بِدينِهِ مِنَ الفِتَنِ» رواه البخاري.

و «شَعَفُ الجِبَالِ»: أَعْلَاهَا.

٩٩٥ ـ وعن أبي هريرة ﴿ إِنْ عَن النبي ﷺ قَالَ: «مَا بَعَثَ اللهُ نَبِياً إِلَّا رَعَى الْغَنَمَ» فَقَالَ أَصْحَابُهُ: وأنْتَ؟ قَالَ: «نَعَمْ، كُنْتُ أَرْعَاهَا عَلَى قَرَارِيطَ (١) لأَهْلِ مَكَّةً » رواه البخاري.

٦٠٠ ـ وعنه، عن رسول الله ﷺ، أنّه قَالَ: «مِنْ خَيْرِ مَعَاشِ النَّاسِ لهم رَجُلٌ مُمْسِكٌ عِنَانَ فَرَسِهِ في سَبيلِ الله، يَطيرُ عَلَى مَتْنِهِ كُلَّمَا سَمِعَ هَيْعَةً أَوْ فَزِعَةً، طَارَ عَلَيْهِ مُمْسِكٌ عِنَانَ فَرَسِهِ في سَبيلِ الله، يَطيرُ عَلَى مَتْنِهِ كُلَّمَا سَمِعَ هَيْعَةً أَوْ فَزِعَةً، طَارَ عَلَيْهِ يَبْتَغِي القَتْلَ، أَوْ المَوْتَ مَظَانَه، أَوْ رَجُلٌ فِي غُنيمَةٍ في رَأْسِ شَعَفَةٍ مِنْ هذِهِ الشَّعَفِ، أَوْ بَطنِ وَادٍ مِنْ هذِهِ الأَوْدِيَةِ، يُقِيمُ الصَّلاةَ، وَيُوتِي الزَّكَاةَ، وَيَعْبُدُ رَبَّهُ حَتَّى يأتِيهُ اليَقِينُ، لَئِسَ مِنَ النَّاسِ إِلَّا فِي خَيْرٍ» رواه مسلم.

«يَطِيرُ»: أيْ يُسْرِعُ. وَ«مَتْنُهُ»: ظَهْرُهُ. وَ«الهَيْعَةُ»: الصوتُ للحربِ. وَ«الفَزعَةُ»: نحوه. وَ«مَظَانُّ الشَّيْءِ»: المواضعُ الَّتي يُظَنُّ وجودُهُ فِيهَا. وَ«الغُنَيْمَة» بضم الغين: تصغير الغنم. وَ«الشَّعَفَةُ» بفتح الشين والعين: هي أعلى الجَبَل.

٧٠. باب فضل الاختلاط بالناس وحضور جُمَعِهم وجماعاتهم، ومشاهد الخير، ومجالس الذكر معهم، وعيادة مريضهم، وحضور جنائزهم، ومواساة محتاجهم، وإرشاد جاهلهم، وغير ذلك من مصالحهم لمن قدر عَلَى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وقمع نفسه عن الإيذاء وصبر عَلَى الأذى

اعْلَم أَنَّ الاختلاط بالنَّاسِ عَلَى الوجهِ الَّذِي ذَكَرْتُهُ هُوَ المختارُ الَّذِي كَانَ عَلَيْهِ رسول الله ﷺ وسائر الأنبياء صلواتُ اللهِ وسلامه عَلَيْهِمْ، وكذلك الخُلفاءُ الرَّاشدون،

٩٨ - أخرجه: البخاري ١/١١ (١٩).

**٩٩ه ـ أخرجه: البخاري ٣/ ١١٥ (٢٢٦٢).** 

٠٠٠ أخرجه: مسلم ٢/ ٣٩ (١٨٨٩) (١٢٥).

<sup>(</sup>١) مفردها قيراط: وهو جزء من أجزاء الدينار. النهاية ٤٢/٤.

ومن بعدَهُم مِنَ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ، ومن بَعدَهُم من عُلَماءِ المُسلمين وأَخْيَارِهم، وَهُوَ مَذْهَبُ أَكْثَرِ النَّقِهاءِ (١) رضي اللهُ مَذْهَبُ أَكْثَرِ النَّابِعِينَ وَمَنْ بَعدَهُمْ، وبه قَالَ الشافعيُّ وأحمدُ وأكثرُ الفقهاءِ (١) رضي الله عنهم أجمعين. قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿وَتَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلبِّرِ وَٱلنَّقُوكَا ﴾ [المائدة: ٢] والآيات في معنى مَا ذكرته كثيرة معلومة.

#### ٧١ باب التواضع وخفض الجناح للمؤمنين

قَالَ الله تَعَالَى: ﴿ وَلَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمِنِ اَتَبَعَكَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ وَاللَّهُ مِتَعَلَّمُ وَاللَّهُ مِتَعَلّمُ وَاللَّهُ مِنْ وَلَا اللَّهُ مِنْ وَلَا اللَّهُ مِنْ وَلَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ

٦٠١ - وعن عِيَاضِ بنِ حمارٍ ﴿ مَالَ : قَالَ رسول الله ﷺ: ﴿ إِنَّ الله أَوْحَى إِلَيَّ الله أَوْحَى إِلَيَّ الله أَوْحَى إِلَيَّ الله عَلَى أَحَدٍ ، وَلَا يَبْغِي أَحَدٌ عَلَى أَحَدٍ » رواه مسلم.

٦٠٢ - وعن أبي هريرة ﴿ إِنَّا رَسُولَ الله ﷺ ، قَالَ: «مَا نَقَصَتْ صَدَقَةٌ مِنْ مَالٍ ، وَمَا زَادَ اللهُ عَبْداً بعَفْوِ إِلَّا عِزاً ، وَمَا تَوَاضَعَ أَحَدٌ لله إِلَّا رَفَعَهُ الله » رواه مسلم.

٦٠٤ ـ وعنه، قَالَ: إن كَانَتِ الأَمَةُ مِنْ إمَاءِ المَدينَةِ لَتَأْخُذُ بِيَدِ النَّبِيِّ ﷺ، فَتَنْطَلِقُ بِهِ
 حَيْثُ شَاءتْ. رواه البخارى.

٦٠١ - أخرجه: مسلم ٨/ ١٦٠ (٢٨٦٥) (٦٤).

٦٠٢ - انظر الحديث (٥٥٥).

٣٠٣ ـ أخرجه: البخاري ٨/ ٨٨ (٦٢٤٧)، ومسلم ٧/ ٦ (٢١٦٨) (١٥).

٢٠٤ ـ رواه البخاري ٨/ ٢٤ (٦٠٧٢) معلَّقاً .

<sup>(</sup>١) انظر: إحياء علوم الدين ٢/ ٣٥٩.

٦٠٥ ـ وعن الأَسْوَدِ بن يَزيدَ، قَالَ: سُئِلَتْ عائشةُ رَبِيًا مَا كَانَ النَّبيُ ﷺ يَصْنَعُ فِي بَيْتِهِ؟ قالت: كَانَ يَكُون في مِهْنَةِ أَهْلِهِ ـ يعني: خِدمَة أَهلِه ـ فإذا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ، خَرَجَ إِلَى الصَّلَاةِ. رواه البخاري.

٦٠٦ ـ وعن أبي رِفَاعَةَ تَميم بن أُسَيْدٍ ﴿ وَهُو الله عَلَىٰ انْتَهَيْتُ إِلَى رَسولِ الله عَلَيْ وَهُوَ يخطب، فقلت: يَا رسول الله، رَجُلٌ غَريبٌ جَاءَ يَسْأَلُ عن دِينهِ لا يَدْرِي مَا دِينُهُ؟ فَأَقْبَلَ عَلَىٰ رسولُ اللهِ عَلَيْهِ، وتَرَكَ خُطْبَتَهُ حَتَّى انْتَهَى إلَيَّ، فَأُتِيَ بِكُرْسيِّ، فَقَعَدَ عَلَيْهِ، وَجَعَلَ يُعَلِّمْنِي مِمَّا عَلَّمَهُ اللهُ، ثُمَّ أَتَى خُطْبَتَهُ فَأَتَمَّ آخِرَهَا. رواه مسلم.

٦٠٧ ـ وعن أنس ﷺ: أن رسول الله ﷺ كَانَ إِذَا أَكَلَ طَعَاماً، لَعِقَ أَصَابِعَهُ الثَّلَاثَ. قَالَ: وقال: «إِذَا سَقَطَتْ لُقْمَةُ أَحَدِكُمْ فَلْيُمِط عنها الأذى، وليَأْكُلُها وَلَا يَدَعُها لِلشَّيْطان» وأمرَ أن تُسلَتَ القَصْعَةُ (١)، قَالَ: «فإنَّكُمْ لَا تَدْرُونَ في أيِّ طَعَامِكُمُ البَرَكَة» رواه مسلم.

٦٠٨ ـ وعن أبي هريرة ﴿ إِنْهُ عَنْ النبيِّ ﷺ ، قَالَ: «مَا بَعَثَ الله نَبِيًّا إِلَّا رَعَى الغَنَمَ » قَالَ أَصْحَابُهُ: وَأَنْتَ؟ فَقَالَ: «نَعَمْ ، كُنْتُ أَرْعَاهَا عَلَى قَرَارِيطَ لأَهْلِ مَكَّةً » رواه البخاري .

٦٠٩ ـ وعنه، عن النبيِّ ﷺ، قَالَ: «لَوْ دُعِيتُ إِلَى كُراعٍ أَوْ ذِرَاعٍ لأَجَبْتُ، ولو أُهْدِيَ إِلَيَّ ذراعٌ أَوْ كُراعٌ لَقَبِلْتُ» رواه البخاري.

٦١٠ ـ وعن أنس رَهِيْهِ، قَالَ: كَانَتْ ناقةُ رسول الله ﷺ العضْبَاءُ لَا تُسْبَقُ، أَوْ لَا تَكْدُ تُسْبَقُ، فَجَاءَ أَعْرَابِيٌّ عَلَى قَعودٍ لَهُ، فَسَبَقَهَا، فَشَقَّ ذَلِكَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ حَتَّى عَرَفَهُ،
 نَقَالَ: «حَقَّ عَلَى اللهِ أَنْ لَا يَرْتَفِعَ شَيْءٌ مِنَ الدُّنْيَا إِلَّا وَضَعَهُ» رواه البخاري.

٦٠٥ \_ أخرجه: البخاري ١/ ١٧٢ (٢٧٦).

٦٠٦ أخرجه: مسلم ٣/ ١٥ (٨٧٦) (٦٠).

۲۰۷ ـ أخرجه: مسلم ٦/ ١١٥ (٢٠٣٤) (١٣٦).

٣٠٨ ـ انظر الحديث (٩٩٥).

٦٠٩ أخرجه: البخاري ٣/ ٢٠١ (٢٥٦٨).

٦١٠ أخرجه: البخاري ١٣١/٨ (٢٥٠١).

<sup>(</sup>١) تسلت القصعة: نتتبع ما بقي فيها من طعام، ونمسحها بالأصبع ونحوها. النهاية ٢/ ٣٨٧.

#### ٧٢ باب تحريم الكبر والإعجاب

قَالَ الله تَعَالَى: ﴿ يَلِكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ جَعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًا فِي الْآرْضِ وَلَا فَسَادًا وَالْعَقِبَةُ لِلْمُنَقِينَ ﴿ لَكَ اللهُ لَا يُرِيدُونَ عُلُوا فِي الْآرْضِ مَرَمًا ﴾ [الإسراء: ﴿ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَمًا ۚ إِلاَ اللهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخَالِ وَال تَعَالَى: ﴿ وَلَا تَعْسَ فِي الْأَرْضِ مَرَمًا ۚ إِنَّ اللهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخَالِ فَخُورِ إِنَّ اللهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخَالِ فَخُورِ إِنَّ اللهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخَالِ فَخُورِ إِنَّ اللهَ لَا يَحِبُ كُلَّ مُخَالِ

ومعنى "تُصَعِّر خَدَّكَ لِلنَّاسِ": أَيْ تُمِيلُهُ وتُعرِضُ بِهِ عَنِ النَّاسِ تَكَبُّراً عَلَيْهِمْ. وَ"المَرَحُ": النَّبَخْتُرُ. وقال تَعَالَى: ﴿ ﴿ إِنَّ قَدْرُونَ كَانَ مِن قَوْمِ مُوسَىٰ فَبَغَى عَلَيْهِمْ وَالْمَنْهُ مِنَ الْكُونِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَكَ لَكُ وَقُمْهُ لَا تَفْرَحُ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُ الْفَرِحِينَ الْفَرِحِينَ اللَّهُ لَا تَفْرَحُ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُ الْفَرِحِينَ اللَّهُ وَمُمُدُ لَا تَفْرَحُ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُ الْفَرِحِينَ اللَّهُ اللهِ عَلَى اللهُ قَوْمُهُ لَا تَفْرَحُ إِنَّ اللهَ لَا يُحِبُ الْفَرِحِينَ اللهُ اللّهُ اللهُ الله

711 - وعن عبد الله بن مسعود و النه عن النبي الله الله عله الله عَلَهُ مَنْ النبي عَلَهُ مَنْ النبي عَلَهُ مَنْ كَبُرِ! فَقَالَ رَجُلٌ: إِنَّ الرَّجُلَ يُحِبُّ أَنْ يَكُونَ ثَوْبُهُ حَسَناً، وَنَعْلُهُ حَسَناً، وَنَعْلُهُ حَسَناً، الكِبْرُ: بَطَرُ الحَقِّ وَغَمْطُ النَّاسِ وَنَعْلُهُ حَسَنةً؟ قَالَ: "إِنَّ اللهَ جَمِيلٌ يُحِبُّ الجَمَالَ، الكِبْرُ: بَطَرُ الحَقِّ وَغَمْطُ النَّاسِ واه مسلم.

«بَطَرُ الحَقِّ»: دَفْعُهُ وَرَدُّهُ عَلَى قَائِلِهِ، وَ«غَمْطُ النَّاسِ»: احْتِقَارُهُمْ.

717 - وعن سلمة بن الأكوع ﴿ ان رَجُلا أَكُلَ عِنْدَ رسول الله ﷺ بشمالِهِ، فَقَالَ: «كُلْ بِيَمِينِكَ» قَالَ: ﴿ لَا اسْتَطَعْتَ » مَا مَنَعَهُ إِلَّا الكِبْرُ. قَالَ: فَقَالَ: ﴿ لَا اسْتَطَعْتَ » مَا مَنَعَهُ إِلَّا الكِبْرُ. قَالَ: فما رفَعها إِلَى فِيهِ. رواه مسلم.

٦١٣ ـ وعن حارثة بن وهْبِ رَهِيْهُ، قَالَ: سَمِعْتُ رسول الله ﷺ، يقول: «ألا أُخْبِرُكُمْ
 بأهْلِ النَّار: كُلُّ عُتُلِّ جَوَاظٍ مُسْتَكْبِرٍ» متفقٌ عَلَيْهِ، وتقدم شرحه في بابِ ضعفة المسلمين.

٦١٤ ـ وعن أبي سعيد الخدري ﴿ عَنْ النبي ﷺ قَالَ: «احْتَجّتِ الجَنّةُ وَالنّارُ،
 فَقَالَت النّارُ: فيّ الْجَبّارُونَ والمُتَكَبّرُونَ. وقالتِ الجَنّةُ: فيّ ضُعفاءُ الناس ومساكينهُم،

٦١١ - أخرجه: مسلم ١/ ٦٥ (٩١) (١٤٧).

٦١٢ - انظر الحديث (١٥٩).

٦١٣ - انظر الحديث (٢٥٢).

٦١٤ ـ انظر الحديث (٢٥٤).

فقضى اللهُ بَينهُما: إنكِ الجنّةُ رَحْمَتِي أَرْحَمُ بِك مَنْ أَشَاءُ، وَإِنَّكِ النَّارُ عَذَابِي أُعَذَّبُ بِكِ مَنْ أَشَاءُ، وَلِكِلَيْكُمَا عَلَيَّ مِلْؤُهَا» رواه مسلم.

مَنْ جَرَّ إِزَارَهُ بَطَراً» متفقٌ عَلَيْهِ. أَنَّ رسول الله ﷺ، قَالَ: «لَا يَنْظُرُ اللهُ يَوْمَ القِيَامَةِ إِلَى

٦١٦ ـ وعنه، قَالَ: قَالَ رسول الله ﷺ: «ثَلَاثَةٌ لَا يُكَلِّمُهُمُ اللهُ يَوْمَ القِيَامَة، وَلَا يُزَكِّيهِمْ،
 وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ، وَلَهُمْ عَذَابٌ الِيمٌ: شَيْخٌ زَانٍ، وَمَلِكٌ كَذَّابٌ، وَعَائِلٌ مُسْتَكْبِرٌ» رواه مسلم.
 «العَائِلُ»: الفَقِيرُ.

٦١٧ ـ وعنه، قَالَ: قَالَ رسول الله ﷺ: «قَالَ الله ﷺ: العِزُّ إِزَارِي، والكبرياءُ وِدائي، فَمَنْ يُنَازِعُني في وَاحِدٍ منهما فَقَد عَذَّبْتُهُ (واه مسلم.

مَرَجُلٌ رَأْسَهُ، يَخْتَالُ فِي مِشْيَتهِ، إِذْ خَسَفَ اللهُ بِهِ، فَهُوَ يَتَجَلْجَلُ فِي الأَرضِ إِلَى يَوْمِ اللهَ عَلَيْ الأَرضِ إِلَى يَوْمِ اللهَ عِنْ مَنْتُ عَلَيْهِ.

«مُرَجِّلٌ رَأْسَهُ»: أَيْ مُمَشَّطُهُ، «يَتَجَلْجَلُ» بالجيمين: أَيْ يَغُوصُ وَيَنْزِلُ.

٦١٩ ـ وعن سَلَمةَ بنِ الأَكْوَعِ ﷺ، قَالَ: قَالَ رسول الله ﷺ: «لَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَالُ الرَّجُلُ يَذُهَبُ بِنَفْسِهِ حَتَّى يُكُتَبَ في الجَبَّارِين، فَيُصيبَهُ مَا أَصَابَهُمْ وواه الترمذي، وقال: «حديث حسن».

«يَذْهَبُ بِنَفْسِهِ» أَيْ: يَرْتَفِعُ وَيَتَكَبَّرُ.

#### ٧٣ باب حسن الخلق

قَالَ الله تَعَالَى: ﴿ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمِ ۞ [القلَم: ١]، وقال تَعَالَى: ﴿ وَٱلْكَظِمِينَ اللَّهِ مَا اللَّهُ مَا اللَّهِ مَا اللَّهُ مَا اللّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللّهُ مَا اللَّهُ مَا اللّ

٦١٥ \_ أخرجه: البخاري ٧/ ١٨٣ (٥٧٨٨)، ومسلم ٦/ ١٤٨ (٢٠٨٧) (٤٨).

٦١٦ ـ أخرجه: مسلم ١/ ٧٧ (١٠٧) (١٧٢).

٦١٧ ـ أخرجه: مسلم ٨/ ٣٥ (٢٦٢٠) (١٣٦).

٦١٨ ـ أخرجه: البخاري ٧/ ١٨٣ (٥٧٨٩)، ومسلم ٦/ ١٤٨ (٢٠٨٨) (٤٩).

<sup>719</sup> \_ أخرجه: الترمذي (٢٠٠٠) وقال: «حديث حسن غريب» على أنَّ في إسناده عمر بن راشد اليمامي ضعيف.

• ٦٢ ـ وعن أنس ﴿ اللهُ عَلَيْهِ ، قال: كَانَ رسولُ الله ﷺ أَحْسَنَ النَّاس خُلُقاً . متفقٌ عَلَيْهِ .

7۲۱ ـ وعنه، قَالَ: مَا مَسِسْتُ دِيبَاجاً وَلَا حَرِيراً إَلْيَنَ مِنْ كَفِّ رسولِ اللهِ ﷺ، وَلَا شَمَمْتُ رَائِحَةً قَطَّ أَطْيَبَ مِنْ رَائِحَةِ رسولِ اللهِ ﷺ، وَلَقَدْ خدمتُ رسول اللهِ ﷺ عَشْرَ سنين، فما قَالَ لِي قَطَّ: أُفِّ، وَلَا قَالَ لِشَيءٍ فَعَلْتُهُ: لِمَ فَعَلْتَه؟ وَلَا لشَيءٍ لَمْ أفعله: ألا فَعَلْتَ كَذا؟ متفقٌ عَلَيْهِ.

٦٢٢ - وعن الصعب بن جَثَّامَةَ عَلَيْهُ، قَالَ: أهديتُ رسولَ الله ﷺ حِمَاراً وَحْشِيّاً، فَرَدَّهُ عَلَيْهِ، فَلَا أَمْ نَرُدَّهُ عَلَيْكَ إِلَّا لأنّا حُرُمٌ (١١)» متفقٌ عَلَيْهِ.
 عَلَيَّ، فَلَمَّا رأى مَا في وجهي، قَالَ: ﴿إِنَّا لَمْ نَرُدَّهُ عَلَيْكَ إِلَّا لأنّا حُرُمٌ (١١)» متفقٌ عَلَيْهِ.

٦٢٣ ـ وعن النَّوَّاس بنِ سمعان ﷺ، قَالَ: سألتُ رسولَ الله ﷺ عن البِرِّ وَالإِثْم، فَقَالَ: «البِرُّ: حُسنُ الخُلقِ، والإِثمُ: مَا حاك في صدرِك، وكرِهْتَ أن يَطَّلِعَ عَلَيْهِ النَّاسُ» رواه مسلم.

3۲٥ ـ وعن أبي الدرداءِ فَهُ : أن النبي عَهُ ، قَالَ: «مَا مِنْ شَيْءِ انْقَلُ في مِيزَانِ العبدِ المُؤْمِنِ يَوْمَ القِيَامَةِ مِنْ حُسْنِ الخُلقِ، وَإِنَّ الله يُبْغِضُ الفَاحِشَ البَذِيَّ وواه الترمذي، وقال: «حديث حسن صحيح».

«البَذِيُّ»: هُوَ الَّذِي يتكلَّمُ بِالفُحْشِ ورديء الكلامِ.

الْجَنَّة؟ قَالَ: «تَقْوَى اللهِ وَحُسنُ الحُلُقِ»، وَسُئِلَ رسولُ الله ﷺ عَنْ أَكْثَرِ مَا يُدْخِلُ النَّاسَ النَّار؟ فَقَالَ: «الْجَنَّة؟ قَالَ: «تَقْوَى اللهِ وَحُسنُ الخُلُقِ»، وَسُئِلَ عَنْ أَكْثَرِ مَا يُدْخِلُ التَّاسَ النَّار؟ فَقَالَ: «الفَمُ وَالفَرْجُ» رواه الترمذي، وقال: «حديث حسن صحيح».

٦٢٠ ـ أخرجه: البخاري ٨/ ٥٥ (٦٢٠٣)، ومسلم ٧/ ٧٤ (٢٣١٠) (٥٥).

٦٢١ ـ أخرجه: البخاري ٢٤٠/٤ (٣٥٦١)، ومسلم ٧/ ٨١ (٢٣٢٩) (٨٢).

٦٢٢ ـ أخرجه: البخاري ١٦/٣ (١٨٢٥)، ومسلم ١٣/٤ (١١٩٣) (٥٠).

٦٢٣ ـ انظر الحديث (٥٨٩).

٣٠٤ أخرجه: البخاري ٢٤٠/٤ (٣٥٥٩)، ومسلم ٧/ ٧٨ (٢٣٢١) (٦٨).

**٩٢٠ ـ أخرجه: أبو داود (٤٧٩٩)، والترمذي (٢٠٠٢).** 

٦٢٦ ـ أخرجه: ابن ماجه (٤٢٤٦)، والترمذي (٢٠٠٤) وقال: "حديث صحيح غريب".

<sup>(</sup>١) أي محرمون للحج.

٦٢٧ ـ وعنه، قال: قَالَ رسول الله ﷺ: «أَكْمَلُ المُؤمنينَ إِيمَاناً أحسَنُهُمْ خُلُقاً،
 وَخِيَارُكُمْ خِيَارُكُمْ لِنِسَائِهِمْ وواه الترمذي، وقال: «حديث حسن صحيح».

مَهُ عَنْ عَائِشَةَ رَبُّهُا، قالت: سَمِعْتُ رسولَ الله ﷺ، يقول: «إنَّ المُؤْمِنَ لَيُدْرِكُ بِحُسْنِ خُلُقِه دَرَجَةَ الصَّائِمِ القَائِمِ»(١) رواه أَبُو داود.

٦٢٩ ـ وعن أبي أُمَامَة الباهِليِّ رَجِهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله ﷺ: "أَنَا زَعِيمٌ ببَيتٍ في رَبَض الجَنَّةِ لِمَنْ تَرَكَ الْجَنَّةِ لِمَنْ حَسُنَ خُلُقُهُ». حديث صحيح، رواه أَبُو داود بإسناد صحيح.

«الزَّعِيمُ»: الضَّامِنُ.

٦٣٠ ـ وعن جابر على: أنَّ رسول الله عَلَيْ، قَالَ: "إنَّ مِنْ أَحَبِّكُمْ إليَّ، وَأَقْرَبِكُمْ مِنِّي مَجْلِساً يَوْمَ القِيَامَةِ، أَحَاسِنَكُم أَخُلَاقاً، وَإِنَّ أَبْغَضَكُمْ إِلَيَّ وَأَبْعَدَكُمْ مِنِّي يَوْمَ القِيَامَةِ، القَّرْثَارُونَ وَالمُتَفَيْهِ قُونَ وَالمُتَفَيْهِ قُونَ قَالُوا: يَا رسول الله، قَدْ عَلِمْنَا "القُرْثَارُونَ وَالمُتَفَيْهِ قُونَ؟ قَالَ: "المُتَكَبِّرُونَ» رواه الترمذي، وقال: "حديث حديث.

«الثَّرْفَارُ»: هُوَ كَثِيرُ الكَلَامِ تَكَلُّفاً. وَ«المُتَشَدِّقُ»: المُتَظَاوِلُ عَلَى النَّاسِ بِكَلَامِهِ، وَيَتَكَلَّمُ بِمِلءِ فِيهِ تَفَاصُحاً وَتَعْظِيماً لِكَلامِهِ، وَ«المُتَفَيْهِقُ»: أصلُهُ مِنَ الفَهْقِ وَهُوَ الامْتِلَاءُ، وَهُوَ الَّذِي يَمْلاُ فَمَهُ بِالكَلَامِ وَيَتَوَسَّعُ فِيهِ، ويُغْرِبُ بِهِ تَكَبُّراً وَارْتِفَاعاً، وَإِظْهَاراً للفَضيلَةِ عَلَى غَيْرِهِ.

٦٢٧ ـ انظر الحديث (٢٧٨).

**٦٢٨ ـ أخرجه: أبو داود (٤٧٩٨).** 

٦٢٩ أخرجه: أبو داود (٤٨٠٠).

<sup>•</sup> ٦٣٠ أخرجه: الترمذي (٢٠١٨) وقال: «حديث حسن غريب».

<sup>(</sup>١) قال ابن قيم الجوزية: «من يحسن خلقه مع الناس مع تباين طبائعهم وأخلاقهم فكأنه يجاهد نفوساً كثيرة فأدرك ما أدركه الصائم القائم فاستويا في الدرجة بل ربما زاد». عون المعبود ١٥٤/١٣.

<sup>(</sup>٢) ربض الجنة: ما حولها خارجاً عنها. النهاية ٢/ ١٨٥.

وروى الترمذي (١) عن عبد الله بن المباركِ رحِمه الله في تفسير حُسْنِ الخُلُقِ، قَالَ: «هُوَ طَلَاقَةُ الوَجه، وَبَذْلُ المَعروف، وَكَفُّ الأذَى».

#### ٧٤ باب الحلم والأناة والرفق

قَالَ الله تَعَالَى: ﴿ وَٱلْكَ طِمِينَ ٱلْفَيْظُ وَٱلْعَافِينَ عَنِ ٱلنَّاسِ وَٱللَّهُ يُحِبُ ٱلْمُعْمِينِ ﴾ [آل عِمرَان: ١٣٤]، وقال تَعَالَى: ﴿ خُدِ ٱلْمَثْوَ وَأَمْرَ بِٱلْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ ٱلْجُنْهِلِينَ ﴿ وَالاعرَان: ١٩٩]، وقال تَعَالَى: ﴿ وَلَا تَسْتَوِى ٱلْحَسَنَةُ وَلَا ٱلسَّيِّئَةُ ٱدْفَعْ بِٱلَّتِي هِى ٱحْسَنُ فَإِذَا ٱلَّذِى بَيْنَكَ وَبَائِنَهُ عَدَوَةٌ كَأَنَهُ وَلِنَ حَمِيمٌ ﴿ وَمَا يُلَقَّلُهُ آ إِلَّا ٱلَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّلُهُ آ إِلَّا أَلَيْنِ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّلُهُ آ إِلَّا وَعَلَى اللَّهُ وَلِي حَمِيمٌ ﴿ وَمَا يُلَقَّلُهُ آ إِلّا اللَّهِ مَا مُؤَلًا وَمَا يُلَقَّلُهُ آ إِلَّا اللَّهِ وَمُعَمَرُ اللَّهُ وَلِي كَنْ عَرْمِ ٱلأَمُورِ ﴿ ﴾ [السّوري: ٢٤]، وقال تَعَالَى: ﴿ وَلَمَن صَبَرَ وَغَفَرَ لِذَ ذَلِكَ لَمِنْ عَرْمِ ٱلأَمُورِ ﴾ [السّوري: ٢٤].

٦٣١ - وعن ابن عباس هي، قَالَ: قَالَ رسولُ الله هي الشَّخ عَبْدِ القَيْسِ: ﴿إِنَّ فيكَ خَصْلَتَيْنِ يُحِبُّهُمَا اللهُ: الْحِلْمُ وَالأَنَاةُ وواه مسلم.

٦٣٢ - وعن عائشة ﴿ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ : ﴿ إِنَّ اللهَ رَفِيقٌ يُحِبُّ الرِّفْقَ فِي اللهُ عَلَيْهِ .
 الأَمْرِ كُلُه ، متفقٌ عَلَيْهِ .

٦٣٣ ـ وعنها: أنَّ النبيَّ ﷺ، قَالَ: «إنَّ اللهَ رَفِيقُ يُحِبُّ الرَّفْقَ، وَيُعْطِي عَلَى الرِّفْق، مَا لَلُوْق، وَمَا لَا يُعْطِي عَلَى مَا سِوَاهُ اللهِ وَاللهِ مَا لَا يُعْطِي عَلَى مَا سِوَاهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللّهُ الله

٣٣٤ ـ وعنها: أنَّ النبيَّ ﷺ، قَالَ: «إنَّ الرِّفْقَ لَا يَكُونُ فِي شَيْءٍ إِلَّا زَانَهُ، وَلَا يُنْزَعُ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا شَانَهُ» رواه مسلم.

٦٣٥ ـ وعن أبي هريرة ﴿ إِنَّهُ ، قَالَ: بَال أَعْرَابِيُّ في المسجدِ، فَقَامَ النَّاسُ إِلَيْهِ لِيقَعُوا فِيهِ ، فَقَالَ النبيُ ﷺ: «دَعُوهُ وَأْرِيقُوا عَلَى بَوْلِهِ سَجْلاً مِنْ مَاءٍ، أَوْ ذَنُوباً مِنْ مَاءٍ، فَإِنَّمَا بُعِثْتُمْ مُيسِّرِينَ وَلَم تُبْعَثُوا مُعَسِّرِينَ "رواه البخاري.

**٦٣١** - أخرجه: مسلم ٢/ ٣٦ (١٧) (٢٥).

٣٣٢ ـ أخرجه: البخاري ٩/ ٢٠ (٦٩٢٧)، ومسلم ٧/٤ (٢١٦٥) (١٠).

**٦٣٣ ـ أخرجه: مسلم ٨/ ٢٢ (٩٥٣) (٧٧).** 

**١٣٤** أخرجه: مسلم ٨/ ٢٢ (١٩٩٤) (٧٨).

٣٣٠ أخرجه: البخاري ١/ ٦٥ (٢٢٠).

<sup>(</sup>١) في جامعه (٢٠٠٥)، وعند الترمذي: «بسط الوجه».

«السَّجْلُ» بفتح السين المهملة وإسكان الجيم: وَهِيَ الدَّلُو الْمُمْتَلِئَةُ مَاءً، وَكَذلِكَ الذَّنُوبُ.

٦٣٦ - وعن أنس و النبيِّ عن النبيِّ عَالَ: «يَسِّرُوا وَلَا تُعَسِّرُوا، وَبَشِّرُوا وَلَا تُعَسِّرُوا، وَبَشِّرُوا وَلَا تُنَفِّرُوا» متفقٌ عَلَيْهِ.

٦٣٧ ـ وعن جرير بنِ عبدِ اللهِ ﷺ، قَالَ: سَمِعْتُ رسولَ اللهِ ﷺ، يقولُ: «مَنْ يُحْرَمِ اللهِ ﷺ، يقولُ: «مَنْ يُحْرَمِ الخَيْرَ كلَّهُ» رواه مسلم.

٦٣٨ - وعن أبي هريرة ﴿ مَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَالَ للنبيِّ ﷺ : أَوْصِني . قَالَ: «لَا تَغْضَبْ» رواه البخاري .

٦٣٩ ـ وعن أبي يعلى شَدَّاد بن أوس رَهِي عن رسول الله ﷺ، قَالَ: ﴿إِنَّ الله كَتَبَ الإحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ فَإِذَا قَتَلْتُم فَأَحْسِنُوا القِتْلَة، وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذِّبْحَة، وَلَيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَه، وَلَيُرح ذَبِيحَتَهُ ﴿ رَوَاه مسلم.

• ٦٤٠ ـ وعن عائشة ﴿ إِنَّا ، قالت: مَا خُيِّرَ رسول الله ﷺ بَيْنَ أَمْرَيْنِ قَطُّ إِلَّا أَخَذَ أَيْسَرَهُمَا، مَا لَمْ يَكُنْ إِثْماً، فَإِنْ كَانَ إِثْماً، كَانَ أَبْعَدَ النَّاسِ مِنْهُ. وَمَا انْتَقَمَ رسول الله ﷺ لِنَفْسِهِ في شَيْءٍ قَطُّ، إِلَّا أَن تُنتَهَكَ حُرْمَةُ الله، فَيَنْتَقِمَ للهَ تَعَالَى. مَتْفَقٌ عَلَيْهِ.

٦٤١ ـ وعن ابن مسعود ﷺ، قَالَ: قَالَ رسول الله ﷺ: «أَلا أَخْبِرُكُمْ بِمَنْ يَحْرُمُ عَلَى النَّارِ؟ أَوْ بِمَنْ تَحْرُمُ عَلَيْهِ النَّارِ؟ تَحْرُمُ عَلَى كُلِّ قَرِيبٍ، هَيَّنِ، لَيِّنِ، سَهْلٍ» رواه الترمذي، وقال: «حديث حسن».

#### ٥٧ باب العفو والإعراض عن الجاهلين

قَالَ الله تَعَالَى: ﴿ خُذِ ٱلْعَنْوَ وَأَمْرُ بِٱلْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ ٱلْجَهِلِينَ ﴿ الْاَعْرَاف: ١٩٩٩ ، وقال تَعَالَى: ﴿ وَلَيْعَفُواْ وَلَيْصَفَحُوااً ۖ اَلَّا وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَلَيْعَفُواْ وَلَيْصَفَحُوااً ۖ اَلَّا

٦٣٦ ـ أخرجه: البخاري ٢/ ٢٧ (٦٩)، ومسلم ٥/ ١٤١ (١٧٣٤) (٨).

٦٣٧ ـ أخرجه: مسلم ٨/ ٢٢ (٢٥٩٢) (٧٥).

٦٣٨ - انظر الحديث (٤٨).

**٦٣٩ ـ أخرجه: مسلم ٦/ ٧٢ (١٩٥٥) (٥٥).** 

٦٤٠ أخرجه: البخاري ٢٣٠/٤ (٣٥٦٠)، ومسلم ٧/ ٨٠ (٢٣٢٧) (٧٧).

٦٤١ ـ أخرجه: الترمذي (٢٤٨٨) وقال: «حديث حسن غريب».

يَحُبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمُّ اللَّهِ لَكُمُّ اللَّهِ لَكُمُّ اللَّهُ يُحِبُ وقال تَعَالَى: ﴿وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُ الْمُحْسِنِينَ ﴾ [آل عِسرَان: ١٣٤]، وقال تَعَالَى: ﴿وَلَمَن صَبَرَ وَغَفَرَ لِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ ٱلْأَمُورِ اللَّهُ وَلَكُن صَبَرَ وَغَفَرَ لِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ ٱلْأَمُورِ اللَّهُ وَلَكُن صَبَرَ وَغَفَرَ لِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ ٱلْأَمُورِ اللَّهُ وَلَكُن صَبَرَ وَغَفَر لِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ ٱلْأَمُورِ اللَّهُ وَلَكُن صَبَرَ وَغَفَر لِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ ٱلْمُؤْمِن مَا اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلْمُ وَلَمُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّ

«الأخْشَبَان»: الجَبَلان المُحيطان بمكَّة. وَالأخشبُ: هُوَ الجبل الغليظ.

78٣ ـ وعنها، قالت: مَا ضَرَبَ رسولُ الله ﷺ شَيْئاً قَطُّ بِيَدِهِ، وَلَا امْرَأَةً وَلَا خَادِماً، إِلَّا أَنْ يُجَاهِدَ فِي سَبيلِ اللهِ، وَمَا نِيلَ مِنْهُ شَيْءٌ قَطُّ فَيَنْتَقِمَ مِنْ صَاحِبِهِ، إِلَّا أَن يُنْتَهَكَ شَيْءٌ قَطُ فَيَنْتَقِمَ مِنْ صَاحِبِهِ، إِلَّا أَن يُنْتَهَكَ شَيْءٌ مِنْ مَحَارِمِ اللهِ تَعَالَى، وَمَا تَعَالَى. رواه مسلم.

عَلِيظُ الحَاشِيَةِ، فَادْرَكَهُ أَعْرَابِيُّ فَجَبَذَهُ بِرِدَائِهِ جَبْذَةً شَديدةً، فَنَظَوْتُ إِلَى صَفْحَةِ عَاتِقِ فَلِيطُ الحَاشِيَةِ، فَادْرَكَهُ أَعْرَابِيُّ فَجَبَذَهُ بِرِدَائِهِ جَبْذَةً شَديدةً، فَنَظَوْتُ إِلَى صَفْحَةِ عَاتِقِ النَّبِيِّ وَقَدْ أَثَّرَتُ بِهَا حَاشِيَةُ الرِّدَاءِ مِنْ شِدَّةِ جَبْذَتِهِ، ثُمَّ قَالَ: يَا مُحَمَّدُ، مُر لِي مِنْ مَالِ اللهِ الَّذِي عِنْدَكَ. فَالتَفَتَ إِلَيْهِ، فَضَحِكَ ثُمَّ أَمَرَ لَهُ بِعَطَاءٍ. مَتفقٌ عَلَيْهِ.

٣٤٣ ـ أخرجه: البخاري ١٣٩/٤ (٣٢٣١)، ومسلم ٥/١٨١ (١٧٩٥) (١١١).

٦٤٣ أخرجه: مسلم ٧/ ٨٠ (٢٣٢٨) (٧٩).

٣٤٤ \_ أخرجه: البخاري ٧/ ١٨٨ (٥٠٠٩)، ومسلم ٣/ ١٠٣ (١٠٥٧) (١٢٨).

<sup>(</sup>١) قال المصنف في شرح صحيح مسلم ٦/٣٣٤: «قرن الثعالب: هو قرن المنازل وهو ميقات أهل نجد، على مرحلتين من مكة».

٦٤٥ - وعن ابن مسعود ﴿ يَهُ مُ قَالَ: كَأْنِي أَنظر إِلَى رسول الله ﷺ يَحْكِي نَبِيّاً مِنَ الأُنبياءِ، صَلَوَاتُ اللهِ وَسَلامُه عَلَيْهِمْ، ضَرَبَهُ قَوْمُهُ فَأَدْمَوْهُ، وَهُو يَمْسَحُ الدَّمَ عَنْ وَجْهِهِ، ويقول: «اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِقَوْمِي؛ فَإِنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، متفقٌ عَلَيْهِ.

٦٤٦ ـ وعن أبي هريرة ﴿ اللهُ عَلَيْهُ : أنَّ رسول الله ﷺ ، قَالَ : «لَيْسَ الشَّديدُ بِالصُّرَعَةِ ، إِنَّمَا الشَّدِيدُ النَّي يَمْلِكُ نَفْسَهُ عِنْدَ الْغَضَبِ» متفقٌ عَلَيْهِ .

#### ٧٦ باب احتمال الأذى

قَالَ الله تَعَالَى: ﴿ وَٱلْكَظِمِينَ ٱلْغَيْظُ وَٱلْعَافِينَ عَنِ ٱلنَّاسِّ وَٱللَّهُ يُحِبُّ ٱلْمُعْسِنِينَ ﴾ [آل عِمرَان: ١٣٤]، وقال تَعَالَى: ﴿ وَلَمَن صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ ٱلْأَمُورِ ﷺ [الشورى: ٢٣] وفي الباب: الأحاديث السابقة في الباب قبله.

7٤٧ ـ وعن أبي هريرة ظله: أنَّ رَجُلاً، قَالَ: يَا رسول الله، إنَّ لَي قَرَابةً أَصِلُهم وَيَقْطَعُونِي، وَأُحْسِنُ إلَيْهِمْ وَيُسِيتُونَ إلَيَّ، وَأَحْلُمُ عَنهم وَيَجْهَلُونَ عَلَيَّ! فَقَالَ: «لَيْنُ كُنْتَ كَمَا قُلْتَ، فَكَانَّمَا تُسِفُّهُمُ الْمَلَّ، وَلَا يَزَالُ مَعَكَ مِنَ اللهِ تَعَالَى ظَهيرٌ عَلَيْهِمْ مَا دُمْتَ عَلَى ذَلِكَ» رواه مسلم.

وقد سَبَقَ شَرْحُهُ في بَابِ صلة الأرحام.

# ٧٧- باب الغضب إذًا انتهكت حرمات الشرع والانتصار لدين الله تعالى

قَالَ الله تَعَالَى: ﴿وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمَكِ ٱللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِنـٰدَ رَبِّهِۥ﴾ [الـحــَج: ٣٠]، وقال تَعَالَى: ﴿إِن نَصُرُواْ اللَّهَ يَصُرَكُمْ وَيُثَبِتَ أَتْدَامَكُمْ ﴾ [محـتَد: ٧].

وفي الباب حديث عائشة السابق في باب العفو(١).

٦٤٥ - انظر الحديث (٣٦).

٦٤٦ - انظر الحديث (٤٥).

٦٤٧ - انظر الحديث (٣١٨).

<sup>(</sup>١) انظر الحديث (٦٤٣).

7٤٨ ـ وعن أبي مسعود عقبة بن عمرو البدري ﴿ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النبيِّ ﷺ ، فَقَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النبيِّ ﷺ ، فَقَالَ: إِنِّي لأَتَأَخَّرُ عَن صَلاةِ الصَّبْحِ مِنْ أَجْلِ فلان مِمَّا يُطِيلُ بِنَا! فَمَا رَأَيْتُ النَّبِيَ ﷺ غَضِبَ فَعَضِبَ فَوْمَعْذِ؛ فَقَالَ: ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ ، إِنَّ مِنْكُمْ مُنَفِّرِينَ ، فَايُّكُمْ مُنَفِّرِينَ ، فَايُّكُمْ أَمَّ النَّاسَ فَلْيُوجِزْ ؛ فَإِنَّ مِنْ وَرَاثِهِ الكَبِيرَ وَالصَّغِيرَ وَذَا الحَاجَةِ » مَنْقُ عَلَيْهِ .

7٤٩ ـ وعن عائشة ﴿ إِنَّا، قالت: قَدِمَ رسولُ الله ﷺ مِنْ سَفْرٍ، وَقَدْ سَتَرْتُ سَهُوَةً لِي بِقِرَامِ فِيهِ تَمَاثيلُ، فَلَمَّا رَآهُ رسول الله ﷺ هَتَكَهُ وَتَلَوَّنَ وَجَهُهُ، وقال: «بَا عائِشَةُ، أَشَدُّ النَّاسِ عَذَاباً عِنْدَ اللهِ يَوْمَ القيَامَةِ الَّذِينَ يُضَاهُونَ بِخَلْقِ اللهِ! » مَتفقٌ عَلَيْهِ.

«السَّهْوَةُ»: كَالصُّفَّةِ تَكُونُ بَيْنَ يدي البيت. وَ«القِرام» بكسر القاف: سِتر رقيق، وَ«هَتَكُه»: أَفْسَدَ الصُّورَةَ الَّتِي فِيهِ.

• ٦٥٠ ـ وعنها: أن قريشاً أهمّهُمْ شَأْنُ المَرأَةِ المخزومِيَّةِ الَّتِي سَرَقَتْ، فقالوا: مَنْ يَجْتَرِئ عَلَيْهِ إِلَّا أُسَامَةُ بِنُ زَيْدٍ حِبُّ رسول الله يَكِلُمُ فِيهَا رسول الله يَكِلُمُ فِيهَا رسول الله يَكِلُمُ فَقَالَ رسول الله يَكِيْ: «أَتَشْفَعُ في حَدِّ مِنْ حُدُودِ الله تَعَالَى؟!» ثُمَّ قَالَ: «إنَّمَا أهلَك مَنْ قَبْلَكُمْ أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الشَّرِيفُ تَرَكُوهُ، وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الضَّعِيفُ أقامُوا عَلَيْهِ الحَدِّ، وَايْمُ الله، لَوْ أَنَّ فَاطَمَةَ بِنْتَ مُحمّدِ سَرَقَتُ فَيهِمُ الضَّعِيفُ أقامُوا عَلَيْهِ الحَدِّ، وَايْمُ الله، لَوْ أَنَّ فَاطَمَةَ بِنْتَ مُحمّدِ مَرَقَتُ لَقَطَعتُ يَدَهَا» متفتَّ عَلَيْهِ.

٦٥١ ـ وعن أنس ﴿ إِنَّهُ : أَنَّ النبيَّ ﷺ رَأَى نُخَامَةً في القبلَةِ، فَشَقَّ ذَلِكَ عَلَيْهِ حَتَّى رُئي في وَجْهِهِ ؛ فَقَامَ فَحَكَّهُ بِيلِهِ، فَقَالَ : ﴿ إِنْ أَحدَكُمْ إِذَا قَامَ فِي صَلَاتِهِ فَإِنَّهُ يُنَاجِي رَبَّهُ ، وَإِنَّ رَبَّهُ بَيْنَهُ وَبِيْنَ القِبلَةِ ، وَلَكِنْ عَنْ يَسَارِهِ ، أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ » ثُمَّ أَخَذَ كَبْ وَلَكِنْ عَنْ يَسَارِهِ ، أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ » ثُمَّ أَخَذَ طَرَف رِدَائِهِ فَبَصَقَ فِيهِ ، ثُمَّ رَدَّ بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ ، فَقَالَ : ﴿ أَوْ يَهْعَلُ هَكَذَا » مَتفقٌ عَلَيْهِ .

وَالأمرُ بِالبُصَاقِ عَنْ يَسَارِهِ أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ هُوَ فِيما إِذَا كَانَ في غَيْرِ المسجِدِ، فَأَمَّا في المسجِدِ، فَأَمَّا في المسجِدِ فَلَا يَبصُقُ إِلَّا في ثَوْبِهِ.

٦٤٨ \_ أخرجه: البخاري ١/ ١٨٠ (٧٠٤)، ومسلم ٢/٢٢ (٢٦٦) (١٨٢).

**٦٤٩ ـ أخرجه: البخاري ٧/ ٢١٥ (٤٥٥٥)، ومسلم ٦/ ١٥٩ (٢١٠٧) (٩٢).** 

**٦٥٠ \_** أخرجه: البخاري ٢١٣/٤ (٣٤٧٥)، ومسلم ٥/١١٤ (١٦٨٨) (٨).

**٦٥١ ـ** أخرجه: البخاري ١/٣١١ (٤١٧)، ومسلم ٢/٧ (٥٥١) (٥٥).

# ٧٨ باب أمر وُلاة الأمور بالرفق برعاياهم ونصيحتهم والشفقة عليهم والنهي عن غشهم والتشديد عليهم وإهمال مصالحهم والغفلة عنهم وعن حوائجهم

قَالَ الله تَعَالَى: ﴿وَلِخْفِضْ جَنَاحُكَ لِمَنِ ٱنْبَعَكَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ۞﴾ [الشَّمَرَاء: ٢١٥]، وقال تَعَالَى: ﴿۞ إِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُرُ بِٱلْمَدْلِ وَٱلْإِحْسَانِ وَإِينَآيٍ ذِى ٱلْقُرْبَ وَيَنْكَىٰ عَنِ ٱلْفَحْشَلَةِ وَٱلْمُنكِرِ وَٱلْبَغْيُ يَعِظُكُمُ لَمَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ۞﴾ [النحل: ٩٠].

٦٥٢ - وعن ابن عمر ﴿ مَالَ: سَمِعْتُ رسول الله ﷺ ، يقول: ﴿ كُلُّكُمْ رَاعٍ ، وَكُلُّكُمْ رَاعٍ ، وَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَمَسؤُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ ، وَالرَّجُلُ رَاعٍ في أَهلِهِ وَمُسؤُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ ، وَالرَّجُلُ رَاعٍ في أَهلِهِ وَمَسؤُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ ، وَالمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ في بَيْتِ زَوْجِهَا وَمَسْؤُولَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا ، وَالْخَادِمُ رَاعٍ في مال سيِّدِهِ وَمَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ ، متفقٌ عَلَيْهِ .

٦٥٣ - وعن أبي يعلى مَعْقِل بن يَسارٍ ﴿ الله عَلَهُ ، قَالَ: سَمِعْتُ رسول الله ﷺ ، يقول:
 «مَا مِنْ عَبْدٍ يَستَرْعِيهِ اللهُ رَعِيَّةٌ ، يَمُوتُ يَوْمَ يَمُوتُ وَهُوَ غَاشٌ لِرَعِيَّتِهِ ، إِلَّا حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ اللهَ عَلَيْهِ اللهُ حَلَيْهِ ، اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ ، مِنْ عَلِيه .

وفي رواية: ﴿ فَلَمْ يَحُطُهَا بِنُصْحِهِ لَمْ يَجِدْ رَاثِحَةَ الجَنَّةِ».

وفي رواية لمسلم: «مَا مِنْ أميرٍ يلي أمور المُسْلِمينَ، ثُمَّ لا يَجْهَدُ لَهُمْ وَيَنْصَحُ لَهُمْ وَيَنْصَحُ لَهُمْ وَيَنْصَحُ

٦٥٥ ـ وعن أبي هريرة ﴿ مُنَالَ : قَالَ رسول الله ﷺ : «كَانَتْ بَنُو إِسرَائِيلَ تَسُوسُهُم الأَنبِيَاء، كُلَّمَا هَلَكَ نَبِيٍّ خَلَفَهُ نَبيٍّ، وَإِنَّهُ لَا نَبِيٍّ بَعْدِي، وَسَيكُونُ بَعْدِي خُلفَاءُ

٦٥٢ - انظر الحديث (٢٨٣).

٣٥٣ ـ أخرجه: البخاري ٩/ ٨٠ (٧١٥١)، ومسلم ١/ ٨٧ (١٤٢) (٢٢٧) و٨٨ (١٤٢).

٦٥٤ - أخرجه: مسلم ٦/٧ (١٨٢٨) (١٩).

**٩٥٥ ـ** أخرجه: البخاري ٢٠٦/٤ (٣٤٥٥)، ومسلم ٢/١٧ (١٨٤٢) (٤٤).

فَيكِثرُونَ»، قالوا: يَا رسول الله، فَمَا تَأْمُرُنَا؟ قَالَ: ﴿ أَوْنُوا بِبَيْعَةِ الْأَوَّل فَالأَوَّل، ثُمَّ أَعْطُوهُمْ حَقَّهُمْ، وَاسْأَلُوا الله الَّذِي لَكُمْ، فَإِنَّ اللهَ سَائِلُهُمْ عَمَّا اسْتَرْعَاهُمْ» متفقٌ عليه.

٦٥٦ ـ وعن عائِذ بن عمرو ﴿ الله عَلَى عُبَيْد اللهِ بن زيادٍ، فَقَالَ لَهُ: أَيْ بُنيَ، إِنِّي سَمِعْتُ رسول الله ﷺ، يقول: ﴿ إِنَّ شَرَّ الرِّعَاءِ الحُطَمَةُ الْإِيَاكَ أَن تَكُونَ مِنْهُمْ. مَنْفُ عَلَيْهِ.

70٧ ـ وعن أبي مريم الأزدِيِّ فَهُ : أنّه قَالَ لِمعاوية فَهُ : سَمِعْتُ رسول الله ﷺ، يقول: «مَنْ وَلَاهُ اللهُ شَيْعاً مِنْ أُمُورِ المُسْلِمِينَ، فَاحْتَجَبَ دُونَ حَاجَتِهِمْ وَخَلَّتِهِمْ وَخَلَّتِهِمْ وَفَقْرِهِمْ، احْتَجَبَ اللهُ دُونَ حَاجَتِهِ وَخَلَّتِهِ وَفَقْرِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ » فجعل معاوية رجلاً عَلَى حواثج النَّاسِ. رواه أَبُو داود والترمذي.

#### ٧٩. باب الوالي العادل

قَالَ الله تَعَالَى: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ ﴾ [النَّحل: ٩٠] الآية، وقال تَعَالَى: ﴿وَأَقْسِطُواۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُ الْمُقْسِطِينَ ﴾ [الحُجرَات: ٩].

٣٠٩ ـ وعن عبدِ اللهِ بن عَمرو بن العاص الله على مَنَابِرَ مِنْ نُورٍ: الَّذِينَ يَعْدِلُونَ في حُكْمِهِمْ وأَهْلِيْهِم وَمَا وَلُوْا» رواه مسلم.

الله عَلَيْهُمْ وَيُحِبُّونَكُمْ، وَتُصَلُّونَ عَلَيْهِمْ وَيُصَلُّونَ عَلَيْكُمْ. وشِرَارُ أَيْمَّتِكُم أَيْصَلُّونَ عَلَيْكُمْ. وشِرَارُ أَيْمَتِكُم أَيْصَلُّونَ عَلَيْكُمْ. وشِرَارُ أَيْمَتِكُم

٦٥٦ انظر الحديث (١٩٢) وهو عند مسلم فقط.

٦٥٧ ـ أخرجه: أبو داود (٢٩٤٨)، والترمذي (١٣٣٢).

٦٥٨ ـ انظر الحديث (٣٧٦).

**٦٥٩ ـ** أخرجه: مسلم ٦/٨ (١٨٢٧) (١٨).

**٦٦٠** أخرجه: مسلم ٢٤/٦ (١٨٥٥) (٦٥).

الَّذِينَ تُبْغِضُونَهُمْ وَيُبْغِضُونَكُمْ، وَتَلَعَنُونَهُمْ وَيَلْعَنُونَكُمْ!»، قَالَ: قُلْنَا: يَا رسول اللهِ، أَفَلَا نُنَابِذُهُم؟ قَالَ: «لَا، مَا أَقَامُوا فِيكُمُ الصَّلَاةَ» رواه مسلم.

قَوْله: «تصلُّون عَلَيْهِمْ»: تدعون لَهُمْ.

٦٦١ - وعن عِياضِ بن حِمارِ ﴿ مَا اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهَ اللهِ اللهُ ال

## ٨٠ باب وجوب طاعة ولاة الأمر في غير معصية

### وتحريم طاعتهم في المعصية

قَالَ الله تَعَالَى: ﴿ يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ مَامَنُوا أَلِمِيمُوا ٱللَّهَ وَأَطِيعُوا ٱلرَّسُولَ وَأُولِي ٱلأَمْرِ مِنكُمُّ ۗ [النِّسَاء: ٥٥] •

٦٦٢ - وعن ابن عمر في عن النبي على قال: «عَلَى المَرْءِ الْمُسْلِمِ السَّمْعُ وَالَا اللَّاعَةُ فِيمَا أَحَبُّ وكَرِهَ، إِلَّا أَنْ يُؤْمَرَ بِمَعْصِيةٍ، فَإِذَا أُمِرَ بِمَعْصِيةٍ فَلَا سَمْعَ وَلَا طَاعَةَ» متفقٌ عَلَيْهِ.

٣٦٣ - وعنه، قَالَ: كُنَّا إِذَا بَايَعْنَا رسولَ الله ﷺ عَلَى السَّمعِ والطَّاعَةِ، يَقُولُ لَنَا:
 «فِيمَا اسْتَطَعْتُمْ» متفقٌ عَلَيْهِ.

٦٦٤ - وعنه، قَالَ: سَمِعْتُ رسول الله ﷺ، يقول: «مَنْ خَلَعَ يَداً مِنْ طَاعَةٍ لَقِيَ اللهَ يَوْمَ
 الْقِيَامَةِ وَلَا حُجَّةَ لَهُ، وَمَنْ مَاتَ وَلَيْسَ في عُنْقِهِ بَيْعَةٌ، مَاتَ مِينَةً جَاهِلِيَّةً» رواه مسلم.

وفي رواية لَهُ: «وَمَنْ مَاتَ وَهُوَ مُفَارِقٌ لِلجَمَاعَةِ، فَإِنَّهُ يَمُوتُ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً».

«المِيتَةُ» بكسر الميم.

٦٦٥ - وعن أنس على قال: قَالَ رسولُ الله على: «اسْمَعُوا وأطِيعُوا، وَإِنِ استُعْمِلَ
 عَلَيْكُمْ عَبْدٌ حَبَشيٌّ، كَانٌّ رأْسَهُ زَبِيبةٌ (رواه البخاري).

٦٦١ أخرجه: مسلم ٨/١٥٩ (٢٨٦٥) (٦٣).

**٦٦٢ -** أخرجه: البخاري ٩/ ٧٨ (٧١٤٤)، ومسلم ٦/ ١٥ (١٨٣٩) (٣٨).

٦٦٣ ـ أخرجه: البخاري ٩/ ٩٦ (٧٢٠٢)، ومسلم ٢/ ٢٩ (١٨٦٧) (٩٠).

٦٦٤ \_ أخرجه: مسلم ٢/ ٢٢ (١٨٥١) (٥٨) عن ابن عمر. والرواية الثانية ٦/ ٢٠ (١٨٤٨) (٥٣) عن أبي هريرة.

٦٦٥ أخرجه: البخاري ٧٨/٩ (٧١٤٢).

٦٦٦ ـ وعن أبي هريرة رضي الله على الله على الله على الله على الله على الله على السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ في عُسْرِكَ وَيُسْرِكَ، وَمَنْشَطِكَ وَمَكْرَهِكَ، وَأَثْرَةٍ عَلَيْكَ، رواه مسلم.

قَوْله: «يَنْتَضِلُ» أَيْ: يُسَابِقُ بِالرَّمْي بِالنَّبِلِ وِالنَّشَّابِ. وَ«الجَشَرُ»: بفتح الجيم والشين المعجمة وبالراء، وهي: الدَّوابُ الَّتِي تَرْعَى وَتَبِيتُ مَكَانَهَا. وَقَوْلُه: «يُرَقِّقُ بَعْضُهَا بَعْضُهَا بَعْضُهَا بَعْضُهَا بَعْضُهَا بَعْضُهَا بَعْضُهَا بَعْضُهَا بَعْضُهَا إِلَى بَعْضٍ بتحسينها وتسويلِهَا، وقيل: يُشبِهُ بَعْضُها بَعْضُها.

٦٦٨ ـ وعن أبي هُنَيْدَة وَاثِلِ بن حُجرٍ ﴿ عَلَيْهُ، قَالَ: سَأَلَ سَلَمَةُ بن يَزيدَ الجُعفِيُّ رسولَ الله ﷺ فَقَالَ: يَا نَبِيَّ الله، أرأيتَ إِنْ قامَت عَلَيْنَا أُمَرَاءُ يَسألُونَا حَقَّهُم، وَيمْنَعُونَا حَقَّنَا، فَمَا تَأْمُرُنَا؟ فَأَعْرَضَ عنه، ثُمَّ سَأَلَهُ، فَقَالَ رسولُ الله ﷺ: «اسْمَعُوا وَاطِيعُوا، فَإَنَّمَا عَلَيْهِمْ مَا حُمِّلُوا، وَعَلَيْكُمْ مَا حملتُمُ وواه مسلم.

**٦٦٦ ـ أخرجه: مسلم ٦/١٤ (١٨٣١) (٣٥).** 

٦٩٧ \_ أخرجه: مسلم ٦/٨١ (١٨٤٤) (٤٦).

**٦٦٨** أخرجه: مسلم ٦/١٦ (١٨٤٦) (٤٩).

<sup>(</sup>١) قال النووي في شرح صحيح مسلم ٦/ ٣٩٩ عقيب (١٨٤٤): «هو بنصب الصلاة على الإغراء، وجامعة على الحال».

٦٦٩ - وعن عبد الله بن مسعود ﴿ مَنْ مَنْ قَالَ: قَالَ رسولُ الله ﷺ: «إِنَّهَا سَتَكُونُ بَعْدِي أَثَرَةٌ (اللهُ عَنْ أَدْرَكَ مِنَّا ذَلِكَ؟ بَعْدِي أَثَرَةٌ (اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ عَلَيْهِ .
 قَالَ: «تُؤَدُّونَ الحَقَّ الَّذِي عَلَيْكُمْ، وَتَسْأَلُونَ اللهَ الَّذِي لَكُمْ» متفقٌ عَلَيْهِ .

٦٧٠ - وعن أبي هريرة في الله عَلَيْه، قَالَ: قَالَ رسول الله عَلَيْهِ: «مَنْ أَطَاعَنِي فَقَدْ أَطَاعَ اللهَ، وَمَنْ يَعِصِ الأَميرَ فَقَدْ أَطَاعَنِي، وَمَنْ يَعصِ الأَميرَ فَقَدْ أَطَاعَنِي، وَمَنْ يَعصِ الأَميرَ فَقَدْ عَصَانِي» متفقٌ عَلَيْهِ.

٦٧١ - وعن ابن عباس رها: أن رسول الله على الله على الله على الله على الله على الميرو شيئناً الميرو شيئناً الميرو أمات مينة جاهليّة المنفق عَلَيْه.

٦٧٢ - وعن أبي بكرة ﴿ إِنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلْمُلْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُو

وفي الباب أحاديث كثيرة في الصحيح. وَقَدْ سبق بعضها في أبواب.

# ٨- باب النهي عن سؤال الإمارة واختيار ترك الولايات إذا لَمَ يتعين عليه أَوْ تَدُعُ حاجة إِلَيْهِ

قَــالَ الله تَـعَــالَــى: ﴿ قِلْكَ ٱلدَّارُ ٱلْآخِـرَةُ جَعَـُلُهَـا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوَا فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فَسَاذًا وَٱلْمَنْقِبَةُ لِلْمُنَقِّدِينَ ۞﴾ [القَصَص: ٨٣].

٦٧٣ - وعن أبي سعيدٍ عبدِ الرحمٰنِ بن سَمُرَة ﴿ عَلَيْهُ ، قَالَ: قَالَ لي رسول الله ﷺ: «يَا عَبْدَ الرَّحمٰن بن سَمُرَة ، لَا تَسْأَلِ الإِمَارَةَ؛ فَإِنّكَ إِن أُعْطِيتَهَا عَنْ غَيْرٍ مَسْألَةٍ أُعِنْتَ عَلَيْهَا ، وَإِذَا حَلَفْتَ عَلَى يَمِينٍ ، فَرَأَيْتَ غَيْرَهَا خَيْراً مِنْهَا ، وَإِذَا حَلَفْتَ عَلَى يَمِينٍ ، فَرَأَيْتَ غَيْرَهَا خَيْراً مِنْهَا ، فَإِذَا حَلَفْتَ عَلَى يَمِينٍ ، فَرَأَيْتَ غَيْرَهَا خَيْراً مِنْهَا ، فَائْتِ الَّذِي هُو خَيْرٌ وَكَفِّرْ عَنْ يَمِينَ » متفقٌ عَلَيْهِ .

<sup>779 -</sup> انظر الحديث (٥١).

٠٧٠ ـ أخرجه: البخاري ٩/ ٧٧ (٧١٣٧)، ومسلم ٦/ ١٣ (١٨٣٥) (٣٢).

٦٧١ ـ أخرجه: البخاري ٩/٩٥ (٧٠٥٣)، ومسلم ٦/١٦ (١٨٤٩) (٥٥).

٣٧٢ ـ أخرجه: الترمذي (٢٢٢٤). وقال: «حديث حسن غريب» على أنَّ الحديث ضعيف.

٣٧٣ ـ أخرجه: البخاري ٩/٩٧ (٧١٤٦)، ومسلم ٥/٨٦ (١٦٥٢) (١٩).

<sup>(</sup>١) أي استئثار الأمراء بأموال بيت المال. شرح صحيح مسلم للنووي ٦/٣٩٨.

عن أبي ذرِّ رَفِيهِ، قَالَ: قَالَ رسول الله ﷺ: "يَا أَبَا ذَرِّ، إِنِّي أَرَاكَ ضَعِيفاً،
 وَإِنِّي أُحِبُّ لَكَ مَا أُحِبُّ لِنَفْسِي. لَا تَأْمَرَنَّ عَلَى اثْنَيْنِ، وَلَا تَوَلَّيَنَّ مَالَ يَتِيمٍ " رواه مسلم.

٩٧٥ ـ وعنه، قَالَ: قُلْتُ: يَا رسول الله، ألا تَسْتَعْمِلُني؟ فَضَرَبَ بِيَدِهِ عَلَى مَنْكِبي، ثُمَّ قَالَ: «يَا أَبَا ذَرِّ، إِنَّكَ ضَعِيفٌ، وإنّها أمانةٌ، وَإِنَّهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ خِزْيٌ وَنَدَامَةٌ، إِلَّا مَنْ أَخَذَهَا بِحَقِّهَا، وَأَدَّى الَّذِي عَلَيْهِ فِيهَا» رواه مسلم.

# ۸۲ باب حث السلطان والقاضي وغيرهما من ولاة الأمور عَلَى اتخاذ وزير صالح وتحذيرهم من قرناء السوء والقبول منهم

قَالَ الله تَعَالَى: ﴿ ٱلْأَخِلَاءُ يَوْمَهِذِ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوُّ إِلَّا ٱلْمُتَّقِينَ ۞ [الزحرُف:

٧٢]٠

٦٧٨ ـ وعن عائشة ﷺ، قالت: قَالَ رسولُ الله ﷺ: «إِذَا أَرَادَ اللهُ بِالأَمِيرِ خَيْراً، جَعَلَ لَهُ وَزِيرَ صدقٍ، إِنْ نَسِيَ ذَكَّرَهُ، وَإِنْ ذَكَرَ أَعَانَهُ، وَإِذَا أَرَادَ بِهِ غَيْرَ ذَلِكَ جَعَلَ لَهُ وَزِيرَ صدقٍ، إِنْ نَسِيَ لَمْ يُخَرُهُ، وَإِنْ ذَكَرَ لَمْ يُعِنْهُ وَاه أَبُو داود بإسنادِ جيدِ عَلَى شرط مسلم.

٣٧٤ \_ أخرجه: مسلم ٦/٧ (١٨٢٦) (١٧).

٠٧٠ \_ أخرجه: مسلم ٦/٦ (١٨٢٥) (١٦).

٦٧٦ - أخرجه: البخاري ٩/ ٧٩ (٧١٤٨).

٦٧٧ - أخرجه: البخاري ٩/ ٩٥ (٧١٩٨).

۹۷۸ ـ أخرجه: أبو داود (۲۹۳۲)، والنسائي في «الكبرى» (۸۷۵۲).



# ٨٣ باب النهي عن تولية الإمارة والقضاء وغيرهما من الولايات لمن سألها أو حرص عليها فعرض بها

٦٧٩ - عن أبي موسى الأشعري ﴿ عَلَيْهُ ، قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى النَّبِي ﷺ أَنَا وَرَجُلانِ مِنْ بَنِي عَمِّي، فَقَالَ أَحَدُهُمَا: يَا رسول الله، أُمِّرْنَا عَلَى بَعْض مَا ولَّاكَ الله ﷺ ، وقال الآخَرُ مِثْلَ ذَلِكَ ، فَقَالَ: «إِنَّا وَاللهِ لَا نُولِي هَذَا الْعَمَلَ أَحَداً سَأَلَهُ، أَوْ أَحَداً حَرَصَ عَلَيْهِ ، متفقٌ عَلَيْهِ .







### ٨٤ باب الحياء وفضله والحث على التخلق به

مه - عن ابن عمر رها: أنَّ رسول الله ﷺ مَرَّ عَلَى رَجُلٍ مِنَ الأَنْصَارِ وَهُوَ يَعِظُ أَخَاهُ فِي الْحَيَاء مِنَ الإِيمَانِ مَتفقٌ عَلَيْهِ. أَخَاهُ فِي الْحَيَاء مِنَ الإِيمَانِ مَتفقٌ عَلَيْهِ.

٦٨١ - وعن عمران بن حصينٍ رضي الله عنهما، قَالَ: قَالَ رسولُ الله ﷺ: «الْحَيَاءُ
 لَا يَأْتِي إِلَّا بِخَيْرٍ» مَتْفَقٌ عَلَيْهِ.

وفي رواية لمسلم: «الحياءُ خَيْرٌ كُلُّهُ» أَوْ قَالَ: «الْحَيَاءُ كُلُّهُ خَيْرٌ».

مَا مَا يَعْمَ وَسَبْعُونَ أَوْ مَا يَهُمْ وَسَبْعُونَ أَوْ مَالَ عَلَيْهُ، قَالَ: «الإيمَانُ بِضْعٌ وَسَبْعُونَ أَوْ بِضْعٌ وَسَبْعُونَ أَوْ بِضْعٌ وَسَبْعُونَ أَوْ يَطْعٌ وَسِتُّونَ شُعْبَةً: فَأَفْضَلُهَا قَوْلُ: لَا إِلَهَ إِلَّا الله، وَأَذْنَاهَا إِمَاطَةُ الأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ، وَالحَيَاءُ شُعْبَةً مِنَ الإِيمَانِ مَتَفَقٌ عَلَيْهِ.

«البِضْعُ» بكسر الباء ويجوز فتحها: وَهُوَ مِنَ الثَّلَاثَةِ إِلَى الْعَشَرَةِ. وَ«الشَّعْبَةُ»: القِطْعَةُ وَالْخَصْلَةُ. وَ«الإمَاطَةُ»: الإِزَالَةُ. وَ«الأَذَى»: مَا يُؤْذِي كَحَجَرٍ وشوك وَطِينٍ ورماد وَقَذَرِ وَنَحْو ذَلِكَ.

مه حروعن أبي سعيد الخدري على الله على الله على أَسَد عَيامً مِنَ الله عَلَيْ أَشَدَّ حَيَامً مِنَ العَدْرَاءِ في خِدْرِهَا، فَإِذَا رَأَى شَيْئًا يَكْرَهُهُ عَرَفْنَاهُ في وَجْهِه. متفقٌ عَلَيْهِ.

ر ٦٨٠ ـ أخرجه: البخاري ١/١٢ (٢٤)، ومسلم ٢٦/١ (٣٦) (٥٩).

**٦٨١ ـ أخرجه: البخاري ٨/ ٣٥ (٦١١٧)، ومسلم ١/ ٤٦ (٣٧) (٦٠).** 

٦٨٢ ـ انظر الحديث (١٢٥).

٦٨٣ \_ أخرجه: البخاري ٨/ ٣٥ (٦١١٩)، ومسلم ٧/ ٧٧ (٢٣٢٠) (٦٧).

قَالَ العلماءُ: حَقِيقَةُ الحَيَاءِ خُلُقٌ يَبْعَثُ عَلَى تَرْكِ القَبِيحِ، وَيَمْنَعُ مِنَ التَّقْصِيرِ في حَقّ ذِي الحَقِّ. وَرَوَيْنَا عَنْ أَبِي القاسم الْجُنَيْدِ رَحِمَهُ اللهُ، قَالَ: الحَيَاءُ: رُؤيَةُ الآلاءِ ـ أَيْ النِّعَمِ ـ ورُؤْيَةُ التَّقْصِيرِ، فَيَتَوَلَّدُ بَيْنَهُمَا حَالَةٌ تُسَمَّى حَيَاءً (١). وَالله أعلم.

#### ٨٥ بابُ حفظ السِّر

قَالَ الله تَعَالَى: ﴿ وَأَوْفُواْ بِٱلْعَهَدِ إِنَّ ٱلْمَهَدَ كَانَ مَسْتُولًا ﴾ [الإسرَاء: ٣٤].

٦٨٤ - وعن أبي سعيد الخدري ﴿ مَنْ أَشَلُ عَالَ: قَالَ رسول الله ﷺ: ﴿ إِنَّ مِنْ أَشَرً النَّاسِ عِنْدَ اللهِ مَنْزِلَةً يَوْمَ القِيَامَةِ الرَّجُلَ يُفْضِي إِلَى الْمَرْأةِ وتُفْضِي إِلَيْهِ، ثُمَّ يَنْشُرُ سِرَّهَا ﴾ رواه مسلم.

«تَأَلِّمَتْ» أَيْ: صَارَتْ بِلَا زَوْجٍ، وَكَانَ زَوْجُهَا تُوُفِّي ﴿ وَكِلْتُهُ. ﴿ وَجَدْتَ»: غَضِبْتَ.

٦٨٦ - وعن عائشة رها ، قالت: كُنَّ أَزْوَاجُ النَّبِيِّ ﷺ عِنْدَهُ، فَأَقْبَلَتْ فَاطِمَةُ رَهِ النَّبِيِّ عَنْدَهُ، فَأَقْبَلَتْ فَاطِمَةُ رَهِ اللهِ عَلَيْهِ شَيْئاً، فَلَمَّا رَآهَا رَحَّبَ بِهَا، وقال:

٦٨٤ \_ أخرجه: مسلم ٤/ ١٥٧ (١٤٣٧) (١٢٣).

٦٨٥ ـ أخرجه: البخاري ٥/ ١٠٦ ـ ١٠٧ (٤٠٠٥).

٦٨٦ \_ أخرجه: البخاري ٨/ ٧٩ (٦٢٨٥) و(٦٥٨٦)، ومسلم ٧/ ١٤٢ (٢٤٥٠) (٩٨).

<sup>(</sup>١) انظر: شرح صحيح مسلم للمصنف ١/ ٢٢١، وتحفة الأحوذي ٦/٦٢٦.

7۸۷ ـ وعن ثَابِتٍ، عن أنس ﷺ، قَالَ: أَنَى عَلَيَّ رسول الله ﷺ وَأَنَا الْعَبُ مَعَ الغِلْمَانِ، فَسَلَمَ عَلَيْنَا، فَبَعَثَني إِلَى حاجَةٍ، فَأَبْطَأْتُ عَلَى أُمِّي. فَلَمَّا جِئْتُ، قالت: مَا حَبَسَكَ؟ فقلتُ: بَعَثَني رسولُ الله ﷺ لِحَاجَةٍ، قالت: مَا حَاجَتُهُ؟ قُلْتُ: إنَّها سرِّ. قالت: لا تُخْبِرَنَّ بِسرِّ رسول الله ﷺ أَحَداً، قَالَ أَنسُّ: وَاللهِ لَوْ حَدَّثُتُ بِهِ أَحَداً لَحَدَّثُتُكَ بِهِ يَا ثَابِتُ. رواه مسلم وروى البخاري بعضه مختصراً.

#### ٨٦ باب الوفاء بالعهد وَإنجاز الوَعد

قَالَ الله تَعَالَى: ﴿ وَأَوْفُواْ بِالْمَهُدِّ إِنَّ ٱلْعَهْدَ كَانَ مَسْتُولًا ﴾ [الإسرَاء: ٣٦]، وقال تَعَالَى: ﴿ وَأَوْفُواْ بِمَهْدِ اللّهِ إِذَا عَهَدَتُمْ ﴾ [النّحل: ٩٦]، وقال تَعَالَى: ﴿ وَيَأْيُهُا اللَّذِينَ ءَامَنُواْ أَوْفُوا 
بِالْمُقُودُ ﴾ [السماندة: ١]، وقال تَعَالَى: ﴿ يَكَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ ﴾ [السّف: ٢-٣].

زَادَ في روايةٍ لمسلم: «وإنْ صَامَ وَصَلَّى وَزَعَمَ أَنَّهُ مُسْلِمٌ».

٦٨٧ ـ أخرجه: البخاري ٨/ ٨٠ (٦٢٨٩)، ومسلم ٧/ ١٦٠ (٢٤٨٢) (١٤٥).

٦٨٨ ـ انظر الحديث (١٩٩).

٩٨٩ - وعن عبد الله بن عمرو بن العاص على: أنَّ رسول الله على مَنْ مَنْ مَنْ فيهِ خَصْلَةٌ مِنْ النَّفَاقِ كُنَّ فِيهِ كَانَ مُنَافِقاً خَالِصاً، وَمَنْ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنْهُنَّ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنَ النَّفَاقِ حَتَّى يَدَعَهَا: إِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، وَإِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ، وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ» مَنْ عَلَيْهِ.

### ٨٧ باب المحافظة عَلَى مَا اعتاده من الخير

قَالَ الله تَعَالَى: ﴿ إِنَ ٱللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُواْ مَا بِأَنفُسِمِمْ ﴾ [الرّعد: ١١]، وقال تَعَالَى: ﴿ وَلَا تَكُونُواْ كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ أَنكَنْكُ [النّحل: ٩٢].

وَ «الْأَنْكَاثُ»: جَمْعُ نِكْثٍ، وَهُوَ الْغَزْلُ المَنْقُوضُ.

وقال تَعَالَى: ﴿وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُواْ الْكِنْنَبَ مِن قَبَلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ ٱلأَمَدُ فَقَسَتْ مُلُوبُهُمُّ ﴾ [الحديد: ١٦]، وقال تَعَالَى: ﴿فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا ﴾ [الحديد: ٢٧].

٦٩١ - وعن عبد الله بن عمرو بن العاص را العال عبي قال: قال لي رسول الله والله عبد الله الله عبد الله الله عبد الله ، لا تكن مِثْلَ فُلانٍ ، كَانَ يَقُومُ اللَّيْلَ فَتَرَكَ قِيَامَ اللَّيْلِ ، متفقٌ عَلَيْهِ .

#### ٨٨. باب استحباب طيب الكلام وطلاقة الوَجِه عند اللقاء

قَالَ الله تَعَالَى: ﴿وَٱخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ﴾ [الحِجر: ٨٨]، وقال تَعَالَى: ﴿وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظً ٱلْقَلْبِ لَاَنفَشُواْ مِنْ حَوْلِكُ ﴾ [آل عِمرَان: ١٥٩].

٦٩٢ - وعن عدي بن حاتم ﷺ، قَالَ: قَالَ رسول الله ﷺ: «اتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَبِكَلِمَةٍ طَيِّيَةٍ اللَّهِ عَلَيْهِ.

٦٨٩ ـ أخرجه: البخاري ١/١٥ (٣٤)، ومسلم ١/٢٥ (٥٨) (١٠٦).

٦٩٠ ـ أخرجه: البخاري ٣/١٢٦ (٢٢٩٦)، ومسلم ٧/ ٧٥ (٢٣١٤) (٦٠).

**٦٩١ - انظر الحديث (١٥٤).** 

٦٩٢ - انظر الحديث (١٣٩).

٦٩٣ ـ وعن أبي هريرة ﷺ: أنَّ النبيَّ ﷺ، قَالَ: (وَالكَلِمَةُ الطَّيِّبَةُ صَدَقَةٌ) متفقٌ
 عَلَيْهِ، وَهُوَ بعض حديث تقدم بطولِه.

٦٩٤ ـ وعن أبي ذَرِّ ظَيْهُ، قَالَ: قَالَ لي رسول الله ﷺ: «لَا تَحْقِرَنَّ مِنَ الْمَعْرُوفِ شَيْئاً، وَلَوْ أَنْ تَلْقَى أَخَاكَ بِوَجْهِ طَلْقٍ» رواه مسلم.

# ٨٨ باب استحباب بيان الكلام وإيضاحه للمخاطب

# وتكريره ليفهم إذا لَمُ يفهم إلا بذلك

من أنس ﷺ: أنَّ النَّبيَّ ﷺ كَانَ إِذَا تَكَلَّمَ بِكَلِمَةٍ أَعَادَهَا ثَلَاثاً حَتَّى ثُفْهَمَ
 عَنْهُ، وَإِذَا أَتَى عَلَى قَوْمٍ فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ سَلَّمَ عَلَيْهِمْ ثَلاثاً. رواه البخاري.

مَنْ يَسْمَعُهُ. رواه أَبُو داود.

# ٩٠ باب إصغاء الجليس لحديث جليسه الذي ليس بحرام

### واستنصات العالم والواعظ حاضري مجلسه

٦٩٧ ـ عن جرير بن عبدِ اللهِ هَيْهُ، قَالَ: قَالَ لي رسول الله ﷺ في حَجَّةِ الْوَدَاعِ: «السَّنُصِتِ النَّاسَ» ثُمَّ قَالَ: «لَا تَرْجِعُوا بَعْدِي كُفّاراً يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ» متفقٌ عَلَيْهِ.

# ٩١. بابُ الوَعظ والاقتصاد فِيهِ

قَالَ الله تَعَالَى: ﴿ أَدْعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِٱلْمِكْمَةِ وَٱلْمَوْعِظَةِ ٱلْحَسَنَةِ ﴾ [النحل: ١٢٥٠].

79٨ ـ وعن أبي وائل شقيقِ بن سَلَمَةَ، قَالَ: كَانَ ابنُ مَسْعُودٍ ﴿ اللهِ يُذَكِّرُنَا في كُلِّ خَمِيسٍ، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمٰنِ، لَوَدِدْتُ أَنَّكَ ذَكَرْتَنَا كُلَّ يَوْمٍ، فَقَالَ: أَمَا إِنَّهُ يَمْنَعُنِي مِنْ ذَلِكَ أَنِي أَكُمُ أَنْ أُمِلَّكُمْ، وَإِنِّي أَتَخَوَّلُكُمْ بِالْمَوْعِظَةِ، كَمَا كَانَ رسول الله ﷺ يَتْخَوَّلُنَا بِهَا مَخَافَةَ السَّامَةِ عَلَيْنَا. متفقٌ عَلَيْهِ.

**٦٩٣ ـ انظر الحديث (١٢٢).** 

**٦٩٤** - انظر الحديث (١٢١).

**٩٥) ـ** أخرجه: البخاري ١/ ٣٥ (٩٥).

**٦٩٦ أخرجه: أبو داود (٤٨٣٩).** 

**٦٩٧ ـ أخرجه: البخاري ١/١١ (١٢١)، ومسلم ١/٨٥ (٦٥) (١١٨).** 

**٦٩٨ ـ أخرجه: البخاري ١/ ٢٧ (٧٠)، ومسلم ٨/ ١٤٢ (٢٨٢١) (٨٣).** 

«يَتَخَوَّلُنَا»: يَتَعَهَّدُنَا.

٦٩٩ - وعن أبي اليقظان عمار بن ياسر ، قَالَ: سَمِعْتُ رسول الله ﷺ، يقول: «إنَّ طُولَ صَلَاةِ الرَّجُلِ، وَقِصَرَ خُطْبَتِهِ، مَثِنَّةٌ مِنْ فِقههِ، فأطِيلُوا الصَّلَاةَ وَأَقْصِرُوا الْخُطْبَةَ» رواه مسلم.

«مَثِنَّةٌ» بميم مفتوحة ثُمَّ همزة مكسورة ثُمَّ نون مشددة، أيْ: عَلَامَةٌ دَالَّةٌ عَلَى فِقْهِهِ.

• ٧٠٠ وعن مُعاوِية بن الحكم السُّلَمي ﴿ قَالَ: بَيْنَا أَنَا أُصَلِّي مَعَ رسول الله عَلَى اذْ عَطَسَ رَجُلٌ مِنَ القَوْمِ، فَقُلْتُ: يَرْحَمُكَ الله ، فَرَمَانِي القَوْمُ بِأَبْصَارِهِمْ! فَقُلْتُ: وَاثُكُلَ أُمِّيَاهُ، مَا شَانُكُمْ تَنْظُرُونَ إلَيَ؟! فَجَعَلُوا يَضْرِبُونَ بأيديهم عَلَى أَفْخَاذِهِمْ! فَلَمَّا وَاثُكُلَ أُمِّيَاهُ، مَا شَانُكُمْ تَنْظُرُونَ إلَيَّ؟! فَجَعَلُوا يَضْرِبُونَ بأيديهم عَلَى أَفْخَاذِهِمْ! فَلَمَّا وَاثْتُهُمْ يُصَمِّتُونَنِي لَكِنِّي سَكَتُّ، فَلَمَّا صَلّى رسول الله عَلَى أَبْبِي هُوَ وَأُمِّي، مَا رَأَيْتُ مُعلَما قَبْلَهُ وَلا بَعْدَهُ أَحْسَنَ تَعْلِيماً مِنْهُ، فَوَاللهِ مَا كَهَرَنِي، وَلا ضَرَبَنِي، وَلا شَتَمَنِي. وَلا شَتَمَنِي. قَالَ: "إنَّ هِنِو الصَّلَاةَ لَا يَصْلُحُ فِيهَا شَيْءٌ مِنْ كَلامِ النَّاسِ، إنَّمَا هِيَ التَّسْبِيحُ وَالتَّكْبِرُ، وَقِراءةُ القُوْرَانِ»، أَوْ كَمَا قَالَ رسول الله عَلَيْ . قلتُ: يَا رسول الله، إنِّي حَدِيثُ عَهْدٍ وَقِراءةُ القُوْرَانِ»، أَوْ كَمَا قَالَ رسول الله عَلَيْ رَجَالاً يَأْتُونَ الْكُهَانَ؟ قَالَ: "فَلَا يَصُدُّنَهُمْ "رواه قُلْتُ : وَمِنّا رِجَالاً يَتَطَيَّرُونَ؟ قَالَ: "ذَاكَ شَيْء يَجِدُونَهُ في صُدُورِهِمْ فَلَا يَصُدَّنَهُمْ "رواه مسلم.

«الثُّكْلُ» بضم الثاءِ المُثلثة: المُصيبَةُ وَالفَجِيعَةُ. «مَا كَهَرَنِي» أَيْ: مَا نَهَرَنِي.

٧٠١ - وعن العِرْباض بن سارية رهيه، قَالَ: وَعَظَنَا رسول الله ﷺ مَوْعِظَةً وَجِلَتْ مِنْهَا القُلُوبُ، وَذَرَفَتْ مِنْهَا العُيُونُ... وَذَكَرَ الحَدِيثَ، وَقَدْ سَبَقَ بِكَمَالِهِ في باب الأَمْر بِالمُحَافَظَةِ عَلَى السُّنَّة، وَذَكَرْنَا أَنَّ التِّرْمِذِيَّ، قَالَ: "إنّه حديث حسن صحيح».

#### ٩٢ باب الوقار والسكينة

قَـالَ الله تَـعَـالَـى: ﴿وَعِبَـادُ ٱلرَّحْمَـٰنِ ٱلَّذِيرَ كَيْمَشُونَ عَلَى ٱلأَرْضِ هَوْنَـٰا وَلِذَا خَاطَبَهُمُ ٱلْجَدَهِلُونَ قَالُواْ سَلَـٰمًا ﷺ [النشرةان: ٦٣].

**٦٩٩ ـ** أخرجه: مسلم ٣/ ١٢ (٨٦٩) (٤٧).

۷۰۰ أخرجه: مسلم ۲/۷۰ (۵۳۷) (۳۳).

٧٠١ - انظر الحديث (١٥٧).

٧٠٢ ـ وعن عائشة على قالت: مَا رَأَيْتُ رسول الله على مُسْتَجْمِعاً قَطُّ ضَاحِكاً
 حَتَّى تُرَى مِنهُ لَهَوَاتُهُ، إِنَّمَا كَانَ يَتَبَسَّمُ. متفقٌ عَلَيْهِ.

«اللَّهْوَاتُ» جَمْعُ لَهَاةٍ: وَهِيَ اللَّحْمَةُ الَّتِي فِي أَقْصِى سَقْفِ الْفَمِ.

# ٩٣- باب الندب إِنَى إتيان الصلاة والعلم ونحوهما من العبادات بالسكينة والوقار

قَالَ الله تَعَالَى: ﴿ وَمَن يُعَظِّمُ شَعَكَبِرَ ٱللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى ٱلْقُلُوبِ ﴾ [الحتج: ٣٢].

٧٠٣ - وعن أبي هريرة ﴿ إِذَا أُقِيمَتِ السَّمِعْتُ رسول الله ﷺ ، يقول: ﴿ إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ ، فَلَا تَأْتُوهَا وَأَنْتُمْ تَمْشُونَ ، وَعَلَيْكُمُ السَّكِينَةُ ، فَمَا أَدْرَكُتُم فَصَلُّوا ، وَمَا فَاتَكُمْ فَأَيْمُوا » متفقٌ عَلَيْهِ .

زاد مسلِمٌ في روايةٍ لَهُ: «فَإِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا كَانَ يَعْمِدُ إِلَى الصَّلَاةِ فَهُوَ في صَلَاةٍ».

«الْبِرُ»: الطَّاعَةُ. وَ الإيضَاعُ ، بِضادٍ معجمةٍ قبلها ياءٌ وهمزةٌ مكسورةٌ، وَهُوَ: الإِسْرَاعُ.

#### ٩٤ باب إكرام الضيف

قَالَ الله تَعَالَى: ﴿ مَلْ أَنْكَ حَدِيثُ ضَيْفِ إِبْرُهِيمَ ٱلْمُكْرَمِينَ ﴿ إِذَ دَخَلُواْ عَلَيْهِ فَقَالُواْ سَلَمَا فَالَ الله تَعَالَى: ﴿ مَلْ أَنْكَ حَدِيثُ ضَيْفِ إِبْرُهِيمَ ٱلْمُكْرَمِينَ ﴾ سَلَمُ قَوَّمُ مُنْكُرُونَ ﴿ فَيَ فَلَهُ إِلَى الْمَلُونَ اللّهِ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الل

٧٠٧ أخرجه: البخاري ٦/١٦٧ (٤٨٢٨)، ومسلم ٣/٢٦ (٨٩٩) (١٦).

٧٠٣ ـ أخرجه: البخاري ٢/٩ (٩٠٨)، ومسلم ٢/٩٩ (٦٠٢) (١٥١) و(١٥٢).

٧٠٤ أخرجه: البخاري ٢/ ٢٠١ (١٦٧١)، ومسلم ٤/ ٧٠ (١٢٨٢) (٢٦٨).

٧٠٥ ـ وعن أبي هريرة ﷺ: أنَّ النبيَّ ﷺ، قَالَ: «مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْمَوْمِ الآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْمَومِ الآخِرِ، فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْمَومِ الآخِرِ، فَلْيَقُلْ خَيْراً أَوْ لِيَصْمُتْ، مَتْفَقٌ عَلَيْهِ.

٧٠٦ - وعن أبي شُرَيْح خُويْلِدِ بن عَمرو الخُزَاعِيِّ ﴿ اللهِ مَالَ : سَمِعْتُ رسول اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ وَالْمَوْمِ الآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ جَائِزَتَهُ اللهِ وَالْمَوْمِ الآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ جَائِزَتَهُ اللهِ وَالْمَا اللهِ وَالْمَوْمِ الآخِرِ فَلْيُكُرِمْ ضَيْفَهُ جَائِزَتَهُ اللهِ وَاللهِ وَمَا جَائِزَتُهُ ؟ يَا رسول الله ، قَالَ : «يَوْمُهُ وَلَيْلَتُهُ ، وَالضِّيَافَةُ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ ، فَمَا كَانَ وَرَاءَ ذَلِكَ فَهُوَ صَدَقَةً عَلَيْهِ ، متفقٌ عَلَيْهِ .

وفي رواية لِمسلم: «لَا يَعِلُّ لِمُسْلِمِ أَنْ يُقِيمَ عِنْدَ أَخِيهِ حَتَّى يُؤْثِمَهُ» قالوا: يَا رسول الله، وَكَيْفَ يُؤْثِمُهُ؟ قَالَ: «يُقِيمُ عِنْدَهُ وَلَا شَيْءَ لَهُ يُقْرِيه بِهِ».

#### ٩٥. باب استحباب التبشير والتهنئة بالخير

قَالَ الله تَعَالَى: ﴿ فَلِشِرْ عِبَادِ ﴿ النَّذِينَ يَسْتَعِعُونَ الْقَوْلَ فَيَسَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ ﴿ وَالرَّمَر: ١٠٥ وَال تَعَالَى: ﴿ وَأَبْشِرُهُمْ رَبُّهُم بِرَضَعَةِ مِنْهُ وَرِضْوَنِ وَجَنَّنَ لَمُ فِيهَا فَعِيمُ مُقِيمُ وَلِيهِ وَاللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

وأما الأحاديث فكثيرةٌ جِدّاً وهي مشهورة في الصحيح، مِنْهَا:

٧٠٧ - عن أبي إبراهيم، ويقال: أَبُو محمد، ويقال: أَبُو معاوية عبد اللهِ بن أَبي أُو معاوية عبد اللهِ بن أَبي أوفى وَلَيْ أَنَّ رسول الله ﷺ بَشَّرَ خَدِيجَةَ وَلَيْنَا بَبَيْتٍ في الجَنَّةِ مِنْ قَصَبٍ، لَا صَخَبَ فِيهِ، وَلَا نَصَبَ. متفقٌ عَلَيْهِ.

ه ٧٠٠ انظر الحديث (٣١٤).

٧٠٦\_ أخرجه: البخاري ٨/١٣ (٦٠١٩)، ومسلم ٥/ ١٣٨ (٤٨) (١٤) و(١٥).

٧٠٧ ـ أخرجه: البخاري ٥/ ٤٨ (٣٨١٩)، ومسلم ٧/ ١٣٣ (٢٤٣٣) (٧٢).

«القَصَبُ»: هُنَا اللُّوْلُوُ الْمُجَوَّفُ. وَ«الصَّخَبُ»: الصِّياحُ وَاللَّغَطُ. وَ«النَّصَبُ»: التَّعَبُ.

٧٠٨ ـ وعن أبي موسى الأشعري ﴿ اللهِ عَلَيْهُ : أَنَّهُ تَوَضَّأُ فِي بَيْتِهِ، ثُمَّ خَرَجَ، فَقَالَ: لأَلْزَمَنَّ رسول الله ﷺ، وَلأَكُونَنَّ مَعَهُ يَوْمِي هَذَا، فَجَاءَ الْمَسْجِدَ، فَسَأَلَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، فَقَالُوا وجَّهَ هاهُنَا، قَالَ: فَخَرَجْتُ عَلَى أَثْرِهِ أَسْأَلُ عَنْهُ، حَتَّى دَخَلَ بِئْرَ أريسِ، فَجَلَسْتُ عِندَ البَابِ حتَّى قضى رسول الله ﷺ حاجتهُ وتوضأ، فقمتُ إليهِ، فإذا هو قد جلسَ على بئرِ أُريسِ وتوَسَّطَ قُفَّهَا، وكشَفَ عنْ ساقيهِ ودلَّاهُما في البئرِ، فسلمتُ عَليهِ ثمَّ انصَرَفتُ، فجَّلستُ عِندَ البابِ، فَقُلْتُ: لأَكُونَنَّ بَوَّابَ رسولِ اللهِ ﷺ الْيَوْمَ، فَجَاءَ أَبُو بَكْرِ صَ اللَّهُ فَدَفَعَ الْبَابَ، فقلتُ: مَنْ هَذَا؟ فَقَالَ: أَبُو بَكْرٍ، فقُلتُ: عَلَى رِسْلِكَ، ثُمَّ ذَهبْتُ، فقلتُ: يَا رسول الله، هَذَا أَبُو بَكْرِ يَستَأْذِنُ، فَقَالَ: «اثْذَنْ لَهُ وَبَشِّرْهُ بِالْجَنَّةِ» فَأَقْبَلْتُ حَتَّى قُلْتُ لأَبِي بَكْرٍ: ادْخُلْ وَرسول َالله ﷺ يُبَشِّرُكَ بِالجَنَّةِ، فَدَخَلَ أَبُو بَكرٍ حَتَّى جَلَسَ عَنْ يَمينِ النَّبِيِّ ﷺ مَعَهُ في القُفِّ، وَدَلَّى رِجْلَيْهِ في البِثْرِ كَمَا صَنَعَ رسول الله ﷺ، وَكَشَفَ عَنْ سَاقَيْهِ، ثُمَّ رَجَعْتُ وَجَلَسْتُ، وَقَدْ تَرَكْتُ أَخِي يَتَوَضَّأَ وَيَلْحَقُنِي، فقلتُ: إِنْ يُرِدِ الله بِفُلانٍ - يُريدُ أَخَاهُ - خَيْراً يَأْتِ بِهِ. فَإِذَا إِنْسَانٌ يُحَرِّكُ الْبَاب، فقلتُ: مَنْ هَذَا؟ فَقَالَ: عُمَرُ بن الخَطّابِ، فقلتُ: عَلَى رِسْلِكَ، ثُمَّ جِئْتُ إِلَى رسول الله ﷺ، فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ وَقُلْتُ: هَذَا عُمَرُ يَسْتَأْذِنُ؟ فَقَالَ: «الْنَذَنْ لَهُ وَيَشَرْهُ بِالجَنَّةِ» فَجِئْتُ عُمَرَ، فقلتُ: أَذِنَ وَيُبَشِّرُكَ رسول الله ﷺ بِالجَنَّةِ، فَدَخَلَ فَجَلَسَ مَعَ رسول الله ﷺ في القُفِّ عَنْ يَسَارِهِ وَدَلَّى رِجْلَيْهِ في البِئرِ، ثُمَّ رَجَعْتُ فَجَلَسْتُ، فَقُلتُ: إِنْ يُرِدِ اللهُ بِفُلَانٍ خَيْراً ـ يَعْنِي أَخَاهُ - يَأْتِ بِهِ، فَجَاءَ إِنْسَانٌ فَحَرَّكَ الْبَابَ. فَقُلتُ: مَنْ هَذَا؟ فَقَالَ: عُثْمَانُ بن عَفَّانَ. فقلتُ: عَلَى رِسْلِكَ، وجِئْتُ النَّبِيَّ ﷺ فأخْبَرْتُهُ، فقالَ: «ائْذَنْ لَهُ وَبَشِّرْهُ بِالجَنَّةِ مَعَ بَلْوَى تُصِيبُهُ ۗ فَجِنْتُ، فقلتُ: ادْخُلْ وَيُبَشِّرُكَ رسولُ الله عَلَيْ بِالجَنَّةِ مَعَ بَلْوَى تُصيبُكَ، فَدَخَلَ فَوجَدَ الْقُفَّ قَدْ مُلِئَ، فجلس وِجَاهَهُمْ مِنَ الشِّقِّ الآخرِ. قَالَ سَعيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ: فَأَوَّلْتُهَا قُبُورَهُمْ. مَتَفَقٌ عَلَيْهِ.

وزاد في رواية: وأمرني رسولُ الله ﷺ بحفظِ الباب. وَفيها: أنَّ عُثْمانَ حِيْنَ بَشَّرَهُ حَمِدَ اللهَ تَعَالَى، ثُمَّ قَالَ: اللهُ المُسْتَعانُ.

٧٠٨ ـ أخرجه: البخاري ٥/ ١٠-١١ (٣٦٧٤)، ومسلم ١١٨/٧-١١٩ (٢٤٠٣) (٢٨) و(٢٩).

وَقَوْلُه: «وَجَّهَ» بفتحِ الواوِ وتشديد الجيمِ. أيْ: تَوَجَّهَ. وَقَوْلُه: «بِغْر أَرِيْسٍ» هُوَ بفتح الهمزة وكسرِ الراءِ وبعدها ياءٌ مثناة من تحت ساكِنة ثُمَّ سِين مهملة وَهُوَ مصروف ومنهم من منع صرفه، وَ«القُفُّ» بضم القاف وتشديد الفاءِ: وَهُوَ المبنيُّ حول البثر. وَقَوْلُه: «عَلَى وِسْلِك» بكسر الراء عَلَى المشهور، وقيل: بفتحِهَا، أيْ: ارفق.

٧٠٩ وعن أبي هريرة وهيه، قَالَ: كُنّا قُعُوداً حَوْلَ رسولِ الله عَلَيْ، وَمَعَنَا أَبُو بَكِرٍ وَعُمَرُ عَلَى فَي نَفَرٍ، فَقَامَ رسولُ الله عَلَيْ مِنْ بَيْنِ أَظْهُرِنَا فَأَبْطَأَ عَلَيْنَا، وَحَشِينَا أَنْ يُقْتَطَعَ دُونَنَا وَفَزِعْنَا فَقُمْنَا، فَكُنْتُ أَوَّلَ مَنْ فَزِعَ، فَحَرَجْتُ أَبْتَغِي رسولَ الله عَلَيْ، حَتَى أَتَيْتُ حَائِطاً للأنصارِ لِبَني النَّجَارِ، فَدُرْتُ بِهِ هَلْ أَجِدُ لَهُ بَاباً؟ فَلَمْ أَجِدْ! فَإِذَا رَبِيعٌ يَدْخُلُ في حَوْفِ حَائِطٍ مِنْ بِنْهِ خَارِجَهُ - وَالرَّبِيعُ: الجَدْوَلُ الصَّغِيرُ - فَاحْتَفَرْتُ، فَدَخَلْتُ عَلَى رسول الله عَلَيْ ، فَقَالَ: «أَبُو هُوَيْرَةً؟» فقلتُ: نَعَمْ، يَا رسول الله، قَالَ: «مَا شَأَنُكَ؟» رسول الله عَلْيَ أَظُهُرِنَا فَقُمْتَ فَأَبْطَأَتَ عَلَيْنَا، فَخَشِينَا أَنْ تُقْتَطَعَ دُونَنَا، فَفَرِعنا، فَكُنْتُ أَلْكُ؟ وَنَنَا، فَفَرِعنا، فَكُنْتُ مَنْ فَلْهُ لِنَا أَلْهُ مُسْتَفَقِنَا أَنْ تُقْتَطَعَ دُونَنَا، فَفَرِعنا، فَكُنْتُ وَرَاعِي. فَقَالَ: «يَا أَبُا هُرَيرَةً» وَأَعْطَانِي نَعْلَيْهِ، فَقَالَ: «اذْهَبْ بِنَعْلَيَّ هَاتَيْنِ، فَمَنْ لَقِيتَ وَرَاعِي. فَقَالَ: «يَا أَبَا هُرَيرَةً» وَأَعْطَانِي نَعْلَيْهِ، فَقَالَ: «اذْهَبْ بِنَعْلَيَّ هَاتَيْنِ، فَمَنْ لَقِيتَ وَرَاعِي. فَقَالَ: «قَالَ: «يَا أَبَا هُرَيرَةً» وَأَعْطَانِي نَعْلَيْهِ، فَقَالَ: «اذْهَبْ بِنَعْلَيَ هَاتَيْنِ، فَمَنْ لَقِيتَ وَرَاعِي مَقْدَا الحَائِطِ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِله إِلَّا الله مُسْتَيْقِنَا بِهَا قَلْبُهُ، فَبَشُرُهُ بِالجَنِّذِ. .. » وَذَكَرَ الحديثَ بطوله، رواه مسلم.

«الرَّبِيعُ»: النَّهْرُ الصَّغيرُ، وَهُوَ الجَدُولُ ـ بفتح الجيمِ ـ كَمَا فَسَّرَهُ في الحديث. وَقَوْلُه: «احْتَفَرْتُ» روِي بالراء وبالزاي، ومعناه بالزاي: تَضَامَمْتُ وتَصَاغَرْتُ حَتَّى أَمْكَنَنِي الدُّخُولُ.

٧١٠ وعن ابن شِمَاسَة، قَالَ: حَضَرْنَا عَمْرَو بنَ العَاصِ ظَيْهُ وَهُوَ في سِيَاقَةِ الْمَوْتِ، فَبَكَى طَوِيلاً، وَحَوَّلَ وَجْهَهُ إِلَى الجِدَارِ، فَجَعَلَ ابْنُهُ يَقُولُ: يَا أَبْتَاهُ، أَمَا بَشَّرَكَ رسولُ الله عَيْ بِكَذَا؟ فَأَقْبَلَ بِوَجْهِهِ، فَقَالَ: إِنَّ أَفْضَلَ مَا رسولُ الله عَيْ بِكَذَا؟ فَأَقْبَلَ بِوَجْهِهِ، فَقَالَ: إِنَّ أَفْضَلَ مَا نُعِدُّ شَهَادَةُ أَنْ لا إِلهَ إِلَّا الله، وَأَنَّ مُحَمَّداً رسول الله، إنِّي قَدْ كُنْتُ عَلَى أَطْبَاقٍ ثَلَاثٍ: لَقَدْ رَأَيْتُنِي وَمَا أَحَدُّ أَشَدُّ بُغضاً لرسولِ الله عَيْ مِنِّي، وَلَا أَحَبَّ إليَّ مِنْ أَنْ أَكُونَ قدِ اسْتَمكنتُ مِنْهُ فَقَتَلْتُه، فَلَوْ مُتُ عَلَى تلكَ الحَالِ لَكُنْتُ مِنْ أَهْلِ النَّارِ، فَلَمَّا جَعَلَ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

٧٠٩ أخرجه: مسلم ١/٤٤ (٣١) (٥٢).

٧١٠ - أخرجه: مسلم ١/ ٧٨ (١٢١) (١٩٢).

الإسلام في قَلْبِي أَتَيْتُ النبيَّ ﷺ، فقُلْتُ: ابسُطْ يَمِينَكَ فَلاَّبُايِعُك، فَبَسَطَ يَمِينَهُ فَقَبَضْتُ يَلِي، فَقَالَ: «مَا لَكَ يَا حَمْرُو؟» قلتُ: أردتُ أَنْ أَشْتَرِطَ، قَالَ: «تَشْتَرِط مَاذَا؟» قُلْتُ: أَنْ يُغْفَرَ لِي، فَقَالَ: «أَمَا عَلِمْتَ أَن الإسلامَ يَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهُ، وَأَن الهِجْرَةَ تَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهُ وَلَا يَعْفَرُ لِي، فَالَ: «أَمَا عَلِمْتَ أَن الإسلامَ يَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهُ وَلَا الله ﷺ، وَلَا قَبْلَهُ وَلَا أَنْ أَحَدٌ أَحَبَّ إليَّ مِنْ رَسُولِ الله ﷺ، وَلَا أَجَلَّ في عَيني مِنْهُ وَمَا كُنْتُ أُطيقُ أَن أَملاً عَيني مِنْهُ وَإِجلالاً لَهُ، ولو سئلت أن أصفه مَا أَجلَّ في عَيني مِنْهُ وَمَا كُنْتُ أُطيقُ أَن أَملاً عَيني مِنْهُ وَالحِلالاً لَهُ، ولو سئلت أن أصفه مَا أَطقت، لأني لَمْ أكن أملاً عيني مِنْهُ، ولو مُتُ عَلَى تِلْكَ الحالِ لَرجَوْتُ أَن أَمُلاً عيني مِنْهُ وَلَا أَمْلاً عَيني مِنْهُ وَلَا أَنْكُ الحالِ لَرجَوْتُ أَن أَمُونَ مِنْ أَهْلِ الجَنَّةِ، ثُمَّ وَلِينَا أَشْيَاءَ مَا أَدْرِي مَا حَالِي فِيهَا؟ فَإِذَا أَنَا مُتُ فَلَا تَصحَبَنِي نَائِحَةٌ وَلَا أَمْلُ الجَنَّةِ، ثُمَّ وَلِينَا أَشْيَاءَ مَا أَدْرِي مَا حَالِي فِيهَا؟ فَإِذَا أَنَا مُتُ فَلَا تَصحَبَنِي نَائِحَةٌ وَلَا أَنْ مُتُ فَلَا تَصحَبَنِي الشَّوْو عَلَيْ التُرابَ شَنَا أَنْ مُنَ أَلْهُ مُ أَن الْمُلا وَيْنِ مَا أَرَاجِعُ بِهِ رسُل رَبِي قَدْرَ مَا تُنْحَرُ جَزُورٌ، وَيُقْسَمُ لَحْمُهَا، حَتَّى أَسْتَأْنِسَ بِكُمْ، وَأَنْظُرَ مَا أُرَاجِعُ بِهِ رسُل رَبِي. رواه مسلم.

قَوْله: «شُنُّوا» رُوِي بالشّين المعجمة والمهملةِ، أيْ: صُبُّوه قَليلاً قَليلاً، والله سبحانه أعلم.

# ٩٦- باب وداع الصاحب ووصيته عند فراقه للسفر وغيره والدعاء لَهُ وطلب الدعاء مِنْهُ

قَــالَ الله تَـعَــالَــى: ﴿وَوَصَّىٰ بِهَاۤ إِبَرْهِـُمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُّ يَبَنِىۤ إِنَّ ٱللّهَ اَصْطَفَى لَكُمُ ٱلدِّينَ فَلَا تَعُوتُنَ إِلَا وَأَشُم مُسْلِمُونَ ﷺ إِنَّ اللّهَ عَلَى لِبَنِيهِ مَا تَعُوتُنَ إِلاَ وَأَشُم مُسْلِمُونَ ﷺ أَمْ كُنتُم شُهَدَآءَ إِذَ حَضَرَ يَعْقُوبَ ٱلْمَوْتُ إِذَ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِى قَالُواْ نَعْبُدُ إِلَىٰهَكَ وَإِلَىٰهَ ءَابَآبِكَ إِبْرَهِـِمَ وَإِسْمَنِعِيلَ وَإِسْحَقَ إِلَهُا وَبِحِدًا وَنَحْنُ لَهُمُ مُسْلِمُونَ ﴾ والبَعَرَة: ١٣٣-١٣٣].

## وأما الأحاديث فمنها:

٧١١ - حديث زيد بن أرقم ﷺ - الَّذِي سبق في بَابِ إكرام أَهْلِ بَيْتِ رسول الله ﷺ فَالَ: قَامَ رسول الله ﷺ فِينَا خَطِيباً، فَحَمِدَ الله، وَأَثْنَى عَلَيْهِ، وَوَعَظَ وَذَكَّرَ، ثُمَّ قَالَ: «أَمَّا بَعْدُ، أَلَا أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ يُوشِكُ أَنْ يَأْتِي رَسُولُ رَبِّي فَأُجِيبَ، وَأَنَا تَارِكُ فِيكُمْ ثَقَلَيْنِ، أَوَّلَهُمَا: كِتَابُ اللهِ، فِيهِ الْهُدَى وَالنُّورُ، فَخُذُوا بِكِتَابِ اللهِ وَاسْتَمْسِكُوا فِيكُمْ ثَقَلَيْنِ، أُوَّلُهُمَا: كِتَابِ اللهِ، وَرَغَّبَ فِيهِ الْهُدَى وَالنُّورُ، فَخُذُوا بِكِتَابِ اللهِ وَاسْتَمْسِكُوا بِهِ"، فَحَثَ عَلَى كِتَابِ اللهِ، وَرَغَّبَ فِيهِ، ثُمَّ قَالَ: «وَأَهْلُ بَيْتِي، أَذَكُرُكُمُ الله في أَهْلِ بَيْتِي» رواه مسلم، وقَدْ سَبَقَ بِطُولِهِ.

٧١١ ـ انظر الحديث (٣٤٦).

٧١٧ ـ وعن أبي سليمان مالِك بن الحُويْرِثِ صَلَّىهُ، قَالَ: أَتَيْنَا رسولَ الله ﷺ، وَنَحْنُ شَبَبَةٌ مُتَقَارِبُونَ، فَأَقَمْنَا عِنْدَهُ عِشْرِينَ لَيْلَةً، وَكَانَ رسولُ الله ﷺ رَحِيماً رَفيقاً، فَظَنَّ أَنّا قد اشْتَقْنَا أَهْلَنَا، فَسَأَلْنَا عَمَّنْ تَرَكْنَا مِنْ أَهْلِنَا، فَأَخْبَرْنَاهُ، فَقَالَ: «ارْجِعُوا إِلَى أَهْلِيكُمْ، فَأَقِيمُوا فِيهمْ، وَعَلَّمُوهُم وَمُرُوهُمْ، وَصَلُّوا صَلاةً كَذَا فِي حِيْنِ كَذَا، وَصَلُّوا كَذَا في حِيْنِ كَذَا، وَصَلُّوا كَذَا في حِيْنِ كَذَا، فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلاةُ فَلْيُؤَذِّنْ لَكُمْ أَحَدُكُمْ وَلْيَوُمَّكُمْ أَكْبُرُكُمْ، مَتفقٌ عَلَيْهِ.

زاد البخاري في رواية لَهُ: «وَصَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي».

وَقَوْلُه: «رحِيماً رَفِيقاً» رُوِيَ بِفاءٍ وقافٍ، وَرُوِيَ بِقافينِ.

وفي رواية قَالَ: «أَشْرِكْنَا بَا أُخَيَّ في دُعَائِكَ» رواه أَبُو داود والترمذي، وقال: «حديث حسن صحيح».

٧١٤ ـ وعن سالم بنِ عبدِ الله بنِ عمر: أنَّ عبدَ اللهِ بن عُمَرَ ﴿ كَانَ يَقُولُ للرَّجُلِ إِذَا أَرَادَ سَفَراً: ادْنُ مِنِي حَتَّى أُودِّعَكَ كَمَا كَانَ رسولُ الله ﷺ يُودِّعُنَا، فَيَقُولُ: "أَسْتَوْدِعُ اللهَ اللهِ يَنْكَ، وَأَمَانَتَكَ، وَخَواتِهمَ عَمَلِكَ "رواه الترمذي، وقال: "حديث حسن صحيح".

٧١٥ ـ وعن عبدِ الله بن يزيدَ الخطيعِ الصحابيِ فَهُم، قَالَ: كَانَ رسولُ الله ﷺ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُودِّعُ اللهَ عَلَيْ اللهَ عَلَيْهُ مَا وَأَمَانَتُكُم، وَخُواتِيمَ أَعْمَالِكُمْ عديث صحيح، رواه أَبُو داود وغيره بإسناد صحيح.

٧١٦ ـ وعن أنس ﴿ الله عَلَيْهِ مَ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النبي ﷺ ، فَقَالَ: يَا رسولَ الله ، إنّي أُرِيدُ سَفَراً ، فَزَوِّدْنِي ، فَقَالَ: «زَوِّدَكَ الله التَّقْوَى» قَالَ: زِدْنِي قَالَ: «وَغَفَرَ ذَنْبَكَ» قَالَ: زِدْنِي قَالَ: «حديث حسن». زِدْنِي ، قَالَ: «حديث حسن».

٧١٧ ـ أخرجه: البخاري ١/ ١٦٢ (٦٢٨) (٣٣١)، ومسلم ٢/ ١٣٤ (٢٧٢) (٢٩٢).

٧١٣ ـ انظر الحديث (٣٧٣).

٧١٤ - أخرجه: الترمذي (٣٤٤٣)، والنسائي في «الكبرى» (٨٨٠٥) وقال الترمذي: «حديث حسن صحيح غريب».

٧١٥ ـ أخرجه: أبو داود (٢٦٠١)، والنسائي في «الكبرى» (١٠٣٤).

٧١٦ - أخرجه: الترمذي (٣٤٤٤) وقال: «حديث حسن غريب».

#### ٩٧. باب الاستِخارة والمشاورة

قَالَ الله تَعَالَى: ﴿وَشَاوِرْهُمْ فِي ٱلْأَمْرِ ﴾ [آل عِمرَان: ١٥٩]، وقال الله تَعَالَى: ﴿وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ يَنْنَهُمْ فِيهِ. شُورَىٰ يَنْنَهُمْ فِيهِ.

٧١٧ - وعن جابر وَهُمْ قَالَ: كَانَ رسولُ الله ﷺ يُعَلِّمُنَا الاسْتِخَارَةَ في الأَمُورِ كُلِّهَا كَالسُّورَةِ مِنَ القُرْآنِ، يَقُولُ: ﴿إِذَا هَمَّ أَحَدُكُمْ بِالأَمْرِ، فَلْيَركعْ ركْعَتَيْنِ مِنْ غَيْرِ الفَرِيضَةِ، كَالسُّورَةِ مِنَ القُرْآنِ، يَقُولُ: ﴿إِذَا هَمَّ أَحَدُكُمْ بِالأَمْرِ، فَلْيَركعْ ركْعَتَيْنِ مِنْ غَيْرِ الفَرِيضَةِ، ثُمَّ ليقل: اللَّهُمَّ إِنِّي اسْتَخِيرُكَ بِعِلْمِكَ، وَأَسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ، وأَسْأَلُكَ مِنْ فَصْلِكَ العَظِيْم، فَإِنَّكَ تَقْدِرُ وَلَا أَقْدِرُ، وَتَعْلَمُ وَلَا أَعْلَمُ، وَأَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ. اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الأَمْرَ خَيْرٌ لِي في دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي» أَوْ قَالَ: «عَاجِلِ أَمْرِي وَآجِلِهِ، فَاقْدُرُهُ لِي وَيَسِّرُهُ لِي، ثُمَّ بَارِكُ لِي فِيهِ. وَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الأَمْرَ شَرُّ لِي في وَعَاقِبَةِ أَمْرِي وَآجِلِهِ؛ فَاصْرِفْهُ عَنِي، وَاصْرِفْنِي بِهِ» قَالَ: «وَيَجِلِهِ عَنْي، وَاصْرِفْهُ عَنِي، وَاصْرِفْنِي بِهِ» قَالَ: «وَيُسَمِّي حَاجَتَهُ» رواه البخاري. عَنْهُ، وَاقْدُرْ لِيَ الخَيْرَ حَيْثُ كَانَ، ثُمَّ أَرْضِنِي بِهِ» قَالَ: «وَيُسَمِّي حَاجَتَهُ» رواه البخاري.

٩٨- باب استحباب الذهاب إِلَى العيد وعيادة المريض والحج والغزو والجنازة ونحوها من طريق، والرجوع من طريق آخر لتكثير مواضع العبادة

قَوْله: «خَالَفَ الطّريقَ» يعني: ذَهَبَ في طريقٍ، وَرَجَعَ في طريقٍ آخَرَ.

٧١٩ - وعن ابن عُمَرَ فَيْهِ: أَنَّ رسول الله عَلَيْ كَانَ يَخْرُجُ مِنْ طَريق الشَّجَرَةِ،
 وَيَدْخُلُ مِنْ طَريقِ الْمُعَرَّسِ (١)، وَإِذَا دَخَلَ مَكَّةَ، دَخَلَ مِن الثَّنِيَّةِ (٢) الْعُلْيَا، وَيَخْرُجُ مِنَ الثَّنِيَّةِ السُّفْلَى. مَنفقٌ عَلَيْهِ.

٧١٧ - أخرجه: البخاري ٢/ ٧٠ (١١٦٢).

٧١٨ - أخرجه: البخاري ٢/ ٢٩ (٩٨٦).

٧١٩ \_ أخرجه: البخاري ٢/١٦٦-١٦٧ (١٥٣٣)، ومسلم ٢/٢٢ (١٢٥٧) (٢٢٣).

<sup>(</sup>۱) المعرس: مسجد ذي الحليفة على ستة أميال من المدينة. مراصد الاطلاع ٣/١٢٨٨، وانظر: فتح الباري عقيب (١٥٣٣).

<sup>(</sup>٢) الثنية في الأصل كل عقبة في جبل مسلوكة. مراصد الاطلاع ١/٣٠٠.

# ٩٩. باب استحباب تقديم اليمين في كل مًا هو من باب التكريم

كالوضوءِ وَالغُسْلِ وَالتَّيَمُّمِ، وَلُبْسِ الثَّوْبِ وَالنَّعْلِ وَالخُفِّ وَالسَّرَاوِيلِ وَدُحولِ الْمَسْجِدِ، وَالسِّوَاكِ، وَالاكْتِحَالِ، وَتقليم الأَظْفار، وَقَصِّ الشَّارِبِ، وَنَتْفِ الإِبْطِ، وَحلقِ الرَّأْسِ، وَالسَّلامِ مِنَ الصَّلاةِ، وَالأَكْلِ، والشُّربِ، وَالمُصافحَةِ، وَاسْتِلامِ الحَجَرِ الأَسْوَدِ، والخروجِ منَ الخلاءِ، والأخذ والعطاء وغيرِ ذَلِكَ مِمَّا هُوَ في معناه. ويُستَحَبُّ تقديمُ اليسارِ في ضدِّ ذَلِكَ، كالامْتِخَاطِ وَالبُصَاقِ عن اليسار، ودخولِ الخلاءِ، والخروج من المَسْجِدِ، وخَلْعِ الخُفِّ والنَّعْلِ والسراويلِ والثوبِ، والاسْتِنْجَاءِ وفِعلِ المُسْتَقْذَرَاتِ وأَشْبَاه ذَلِكَ.

٧٢٠ وعن عائشة عَلَيْهَا، قالت: كَانَ رسولُ الله ﷺ يُعْجِبُهُ التَّيَمُّنُ في شَأْنِهِ كُلِّهِ: في طُهُورِهِ، وَتَرَجُّلِهِ، وَتَنَعُّلِهِ. متفقٌ عَلَيْهِ.

٧٢١ ـ وعنها، قالت: كَانَتْ يَدُ رسول الله ﷺ اليُمْنَى لِطُهُورِهِ وَطَعَامِهِ، وَكَانَتِ الْيُمْنَى لِطُهُورِهِ وَطَعَامِهِ، وَكَانَتِ الْيُسْرَى لِخَلاثِهِ وَمَا كَانَ مِنْ أَذَىً. حديث صحيح، رواه أَبُو داود وغيره بإسنادٍ صحيح.

٧٢٧ ـ وعن أم عطية رضيا: أنَّ النَّبيَ ﷺ قَالَ لهن في غَسْلِ ابْنَتِهِ زَيْنَبَ رَضَّا: «ابْدَأْنَ بِمَيَامِنِهَا، وَمَوَاضِعِ الوُضُوءِ مِنْهَا» متفقٌ عَلَيْهِ.

٧٢٣ ـ وعن أَبِي هريرة ﴿ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّ

٧٢٠ أخرجه: البخاري ١/٣٥ (١٦٨)، ومسلم ١/١٥٥ (٢٦٨) (٢٦).

٧٢١ ـ أخرجه: أبو داود (٣٣)، والبيهقي ١١٣/١.

٧٢٧ ـ أخرجه: البخاري ١/٥٥ (١٦٧)، ومسلم ٨/٨٤ (٩٣٩) (٤٢).

٧٢٣ ـ أخرجه: البخاري ٧/ ١٩٩ (٥٨٥٥)، ومسلم ٦/ ١٥٣ (٢٠٩٧) (٦٧).

٧٢٤ ـ أخرجه: أبو داود (٣٢)، والبيهقي ١١٢/١ ولم يذكره الترمذي.

٧٢٤ ـ وعن حفصة ﴿ الله عَلَيْمَ كَانَ يجعل يَمينَهُ لطَعَامِهِ وَشَرَابِهِ وَثِيَابِهِ،
 وَيَجْعَلُ يَسَارَهُ لِمَا سِوَى ذَلِكَ. رواه أَبُو داود والترمذي وغيره.

٧٢٥ ـ وعن أبي هُريرة ﴿ مُنْ رسول الله ﷺ قَالَ: ﴿ إِذَا لَبِسْتُمْ، وَإِذَا تَوَضَّاتُمْ، فَالْهُ عَلَيْهُمْ قَالَ: ﴿ إِذَا لَبِسْتُمْ، وَإِذَا تَوَضَّاتُمْ، فَالْهُو فَالْهُ عَلَيْهُمْ اللَّهِ عَلَيْهُمْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ عَلَاكُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَا عَلَاكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَاكُ عَلَيْكُمُ عَلَا عَلَاكُمُ عَلَالِكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَاكُمُ عَلَاكُمُ عَلَاكُمُ عَلَ

٧٢٦ ـ وعن أنس فَهُ : أنَّ رسول الله ﷺ أَتَى مِنىً، فَأَتَى الْجَمْرَةَ فَرَمَاهَا، ثُمَّ أَتَى مَنْزِلَهُ بِمِنَى ونحر، ثُمَّ قَالَ لِلحَلَّاقِ: «خُذْ» وأشَارَ إِلَى جَانِبهِ الأَيْمَنِ، ثُمَّ الأَيْسَرِ، ثُمَّ جَعَلَ يُعْطِيهِ النَّاسَ. متفقٌ عَلَيْهِ.

وفي رواية: لما رمَى الجَمْرَةَ، وَنَحَرَ نُسُكَهُ وَحَلَقَ، نَاوَلَ الحَلَّاقَ شِقَّهُ الأَيْمَنَ فَحَلَقَهُ، ثُمَّ نَاوَلَهُ الشِّقَ الأَيْسَرَ، فَقَالَ: «فَحَلَقَهُ، ثُمَّ نَاوَلَهُ الشِّقَ الأَيْسَرَ، فَقَالَ: «اخْلِقْ»، فَحَلَقَهُ فَأَعْطَاهُ أَبَا طَلْحَةَ، فَقَالَ: «اقْسِمْهُ بَيْنَ النَّاسِ».





٧٢٦ - أخرجه: مسلم ٤/ ٨٢ (١٣٠٥) (٣٢٣) و(٣٢٦). ولم يذكره البخاري.

٧٢٥ ـ أخرجه: أبو داود (٤١٤١)، والترمذي (١٧٦٦) الألفاظ مختلفة والمعنى واحد.





#### ١٠٠ـ باب التسمية في أوله والحمد في آخره

٧٢٧ - وعن عُمَرَ بنِ أبي سَلمة هِ الله عَلَيْهِ، قَالَ: قَالَ لي رسول الله ﷺ: «سَمِّ اللهُ، وَكُلْ بِيَهِينَكَ، وكُلْ مِمَّا يَليكَ» متفقٌ عَلَيْهِ.

٧٢٨ ـ وعن عائشة ﴿ الله عَلَيْهُ عَالَت : قَالَ رسول الله ﷺ : "إِذَا أَكُلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَذْكُو اسْمَ اللهِ تَعَالَى في أُوّلِهِ، فَلْيَقُلْ: بسم اللهِ أَوَّلَهُ وَآخِرَهُ اللهِ تَعَالَى في أُوّلِهِ، فَلْيَقُلْ: بسم اللهِ أَوَّلَهُ وَآخِرَهُ اللهِ رَاهُ وَآخِرَهُ اللهِ اللهِ اللهِ أَوَّلَهُ وَآخِرَهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ا

٧٢٩ ـ وعن جابر ﴿ الله عَنْدَ دُخُولِهِ، قَالَ: سَمِعْتُ رسول الله ﷺ، يقولُ: ﴿ إِذَا دَخَلَ الرَّجُلُ بَيْتُهُ، فَذَكَرَ اللهَ تَعَالَى عِنْدَ دُخُولِهِ، وَعِنْدَ طَعَامِهِ، قَالَ الشَّيْطَانُ لأَصْحَابِهِ: لَا مَبِيتَ لَكُمْ وَلَا عَشَاءَ، وَإِذَا دَخَلَ فَلَمْ يَذْكُرِ اللهَ تَعَالَى عِنْدَ دُخُولِهِ، قَالَ الشَّيْطَانُ: أَذْرَكْتُمُ المَبِيتَ وَلَا عَشَاءَ، وَإِذَا لَمْ يَذْكُرِ اللهَ تَعَالَى عِنْدَ أَدْرَكْتُم المَبِيتَ وَالعَشَاءَ» رواه مسلم.

٧٣٠ ـ وعن حُذَيْفَةَ وَ اللهِ عَلَيْهُ، قَالَ: كُنَّا إِذَا حَضَرْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ طَعَاماً، لَمْ نَضَعْ أيدِينَا حَتَّى يَبْدَأَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَيَضَعَ يَدَهُ، وَإِنَّا حَضَرْنَا مَعَهُ مَرَّةً طَعَاماً، فَجَاءتْ كَأَنَّهَا تُدْفَعُ، فَذَهَبَتْ لِتَضَعَ يَدَهَا في الطَّعَامِ، فَأَخَذَ رسولُ الله ﷺ بِيَدِهَا، ثُمَّ جَاءَ

٧٢٧ - انظر الحديث (٢٩٩).

٧٢٨ ـ أخرجه: أبو داود (٣٧٦٧)، وابن ماجه (٣٢٦٤)، والترمذي (١٨٥٨).

٧٢٩ - أخرجه: مسلم ٦/ ١٠٨ (٢٠١٨) (١٠٣).

٧٣٠ أخرجه: مسلم ٦/١٠٧-١٠٨ (٢٠١٧) (١٠٢).

أَعْرَابِيّ كَأَنَّمَا يُدْفَعُ، فَأَخَذَ بِيَدهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿إِنَّ الشَّيْطَانَ يَسْتَجِلُّ الطَّعَامَ أَنْ لَا يُذْكَرَ اسمُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ، وَإِنَّهُ جَاءَ بهذِهِ الجارية لِيَسْتَجِلَّ بِهَا، فَأَخَذْتُ بِيَدِهَا، فَجَاءَ بهذهِ الجارية لِيَسْتَجِلَّ بِهَا، فَأَخَذْتُ بِيَدِهِ، والَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، إِنَّ يَدَهُ في يَدِي مَعَ لَكُنْ اسْمَ اللهِ تَعَالَى وَأَكَلَ. رواه مسلم.

٧٣١ ـ وعن أُمَيَّة بن مَخْشِيِّ الصحابيِّ ﴿ مَا لَهُ عَالَ : كَانَ رسولُ الله ﷺ جَالِسَاً، وَرَجُلٌ يَأْكُلُ، فَلَمْ يُسَمِّ اللهَ حَتَّى لَمْ يَبْقَ مِنْ طَعَامِهِ إِلَّا لُقْمَةٌ، فَلَمَّا رَفَعَهَا إِلَى فِيهِ، قَالَ : إِلَّا لُقُمَةٌ، فَلَمَّا رَفَعَهَا إِلَى فِيهِ، قَالَ : إِسْمِ اللهِ أُوَّلَهُ وَآخِرَهُ، فَضَحِكَ النَّبِي ﷺ، ثُمَّ قَالَ: «مَا زَالَ الشَّيْطَانُ يَاكُلُ مَعَهُ، فَلَمَّا يَسْمِ اللهِ أُوَّلَهُ وَآخِرَهُ، فَضَحِكَ النَّبِي ﷺ، ثُمَّ قَالَ: «مَا زَالَ الشَّيْطَانُ يَاكُلُ مَعَهُ، فَلَمَّا فَكُرُ اسمَ اللهِ اسْتَقَاءَ مَا فِي بَطْنِهِ ، رواه أَبُو داود والنسائي.

٧٣٢ - وعن عائشة ﷺ، قالت: كَانَ رسولُ الله ﷺ يَأْكُلُ طَعَاماً في سِتَّةٍ مِنْ أَصْحَابِهِ، فَجَاءَ أَعْرَابِيُّ، فَأَكَلَهُ بِلُقْمَتَيْنِ. فَقَالَ رسولُ الله ﷺ: «أما إنَّهُ لَوْ سَمَّى لَحْفَاكُمْ» رواه الترمذي، وقال: «حديث حسن صحيح».

٧٣٣ ـ وعن أبي أُمَامَة ﷺ أنَّ النبيَّ ﷺ كَانَ إِذَا رَفَعَ مَاثِدَتَهُ، قَالَ: «الْحَمْدُ للهَ حَمداً كَثِيراً طَيِّباً مُبَارِكاً فِيهِ، غَيْرَ مَكْفِيِّ، وَلَا مُودَّعٍ، وَلَا مُسْتَغْنَى عَنْهُ رَبَّنَا» رواه البخاري.

٧٣٤ ـ وعن معاذِ بن أنس ﴿ قَالَ: قَالَ رسولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ أَكُلَ طَعَامَاً، فَقال: الحَمْدُ للهَ الَّذِي أَطْعَمَنِي هَذَا، وَرَزَقنِيهِ مِنْ غَيْرِ حَوْلٍ مِنِّي وَلَا قُوَّةٍ، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ، رواه أَبُو داود والترمذي، وقال: «حديث حسن».

#### ١٠١ـ باب لا يَعيبُ الطّعام واستحباب مَدحه

٧٣٥ ـ وعن أبي هُريرة ﴿ مُنْهُ ، قَالَ: مَا عَابَ رسولُ الله ﷺ طَعَاماً قَطُّ ، إن اشْتَهَاهُ أَكلَهُ ، وَإِنْ كَرِهَهُ تَرَكَهُ . متفقٌ عَلَيْهِ .

٧٣١ ـ أخرجه: أبو داود (٣٧٦٨)، والنسائي في «الكبرى» (١٠١١٣).

٧٣٧ \_ أخرجه: ابن ماجه (٣٢٦٤)، والترمذي (١٨٥٨ م).

٧٣٣ ـ أخرجه: البخاري ١٠٦/٧ (٥٤٥٨).

٧٣٤ ـ أخرجه: أبو داود (٤٠٢٣)، وابن ماجه (٣٢٨٥)، والترمذي (٣٤٥٨)، وقال: «حديث حسن غريب».

٣٧٠ ـ أخرجه: البخاري ٧/ ٩٦ (٥٤٠٩)، ومسلم ٦/ ١٣٤ (٢٠٦٤) (١٨٧) و(١٨٨).

٧٣٦ ـ وعن جابر ﷺ: أنَّ النَّبِيَّ ﷺ سَأَلَ أَهْلَهُ الأَدْمَ، فقالوا: مَا عِنْدَنَا إِلَّا خَلُّ، فَدَعَا بِهِ، فَجَعَلَ يَأْكُلُ، ويقول: «نِعْمَ الأَدْمُ الخَلُّ، نِعْمَ الأَدْمُ الخَلُّ» رواه مسلم.

## ١٠٢- باب مَا يقوله من حضر الطعام وهو صائم إِذَا لَمْ يفطر

٧٣٧ ـ وعن أَبِي هريرة ﷺ، قَالَ: قَالَ رسول الله ﷺ: ﴿إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ فَلْيُجِبْ، فَإِنْ كَانَ مُفْطِراً فَلْيَطْعَمْ وواه مسلم.

قَالَ العلماءُ: معنى «فَلْيُصَلِّ»: فَلْيَدْءُ، ومعنى «فَلْيطْعَمْ»: فَلْيَأْكُلْ.

## ١٠٣ـ باب مَا يقوله من دُعي إِلَى طعام فتبعه غيره

٧٣٨ - عن أَبِي مسعود البَدْرِيِّ رَهِهُ، قَالَ: دعا رَجُلُّ النَّبِيَّ ﷺ لِطَعَام صَنعَهُ لَهُ خَامِسَ خَمْسَةٍ، فَتَبِعَهُمْ رَجُلٌ، فَلَمَّا بَلَغَ البَابَ، قَالَ النَّبِيِّ ﷺ: "إِنَّ هَذَا تَبِعَنَا، فَإِنْ ضِئتَ أَنْ تَأْذَنَ لَهُ، وَإِنْ شِئتَ رَجَعَ» قَالَ: بل آذَنُ لَهُ يَا رَسُولَ الله. متفقٌ عَلَيْهِ.

#### ١٠٤. باب الأكل مِمَّا يليه ووعظه وتأديبه من يسيء أكله

٧٣٩ - عن عمر بن أبي سَلمَة ﴿
 وَكَانَتْ يَدِي تَطِيشُ في الصَّحْفَةِ، فَقَالَ لي رسولُ الله ﷺ: ﴿ يَا خُلامُ، سَمِّ اللهَ تَعَالَى،
 وَكُلْ بِيَمينِكَ، وَكُلْ مِمَّا يَلِيكَ ، مَتفقٌ عَلَيْهِ.

قَوْله: «تَطِيشُ» بكسرِ الطاء وبعدها ياءٌ مثناة من تَحْت، معناه: تتحرك وتمتد إِلَى نَوَاحِي الصَّحْفَةِ.

٧٣٦ - أخرجه: مسلم ٦/ ١٢٥ (٢٠٥٢) (١٦٦).

٧٣٧ - أخرجه: مسلم ١٥٣/٤ (١٤٣١) (١٠٦).

٧٣٨ ـ أخرجه: البخاري ٣/ ٧٦ (٢٠٨١)، ومسلم ٦/ ١١٥ (٢٠٣٦) (١٣٨).

٧٣٩ ـ انظر الحديث (٢٩٩).

٧٤٠ ـ انظر الحديث (١٥٩).

# ١٠٠ باب النّهي عن القِرَانِ بين تمرتين ونحوهما إِذَا أكل جماعة إِلَّا بإذن رفقته

٧٤١ عن جَبَلَة بن سُحَيْم، قَالَ: أَصَابَنَا عَامُ سَنَةٍ مَعَ ابن الزُّبَيْرِ؛ فَرُزِقْنَا تَمْراً، وَكَانَ عبدُ الله بن عمر ﴿ يَهُ بنا ونحن نَاكُلُ، فَيقُولُ: لَا تُقَارِنُوا، فإنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عنِ القِرَانِ، ثُمَّ يَقُولُ: إِلَّا أَنْ يَسْتَأْذِنَ الرَّجُلُ أَخَاهُ. مَتفقٌ عَلَيْهِ.

### ١٠٦- باب مَا يقوله ويفعله من يأكل وَلَا يشبع

٧٤٧ عن وَحْشِيِّ بن حرب ﴿ الله عَلْمَ أَنَّ أصحابَ رسولِ الله ﷺ قالوا: يَا رسولَ الله ﷺ قالَ: «فَاجْتَمِعُوا عَلَى اللهِ ، إِنَّا نَاكُلُ وَلَا نَشْبَعُ؟ قَالَ: «فَاجْتَمِعُوا عَلَى طَعَامِكُمْ ، وَاذْكُرُوا اسْمَ اللهِ ، يُبَارَكُ لَكُمْ فِيهِ » رواه أَبُو داود.

#### ١٠٧ باب الأمر بالأكل من جانب القصعة

#### والنهى عن الأكل من وسطها

فِيهِ: قَوْله ﷺ: «وَكُلْ مِمَّا يَلِيكَ»(١) متفق عَلَيْهِ كما سبق.

٧٤٣ ـ وعن ابن عباس ﴿ عن النبي ﷺ قَالَ: «البَرَكَةُ تَنْزِلُ وَسَطَ الطَّمَامِ ؟ فَكُلُوا مِنْ حَافَتَيْهِ، وَلَا تَأْكُلُوا مِنْ وَسَطِهِ وواه أَبُو داود والترمذي، وقال: «حديث حسن صحيح».

٧٤٤ - وعن عبد الله بن بُسْرٍ ﴿ إِن اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ قَصْعَةٌ يُقَالُ لَهَا: الغَرَّاءُ
 يَحْمِلُهَا أَرْبَعَةُ رجالٍ؛ فَلَمَّا أَضْحَوْا وَسَجَدُوا الضَّحَى أُتِيَ بِتِلْكَ الْقَصْعَةِ؛ يعني: وَقَدْ ثُردَ

٧٤٧ ـ أخرجه: أبو داود (٣٧٦٤)، وابن ماجه (٣٢٨٦).

٧٤٤ ـ أخرجه: أبو داود (٣٧٧٣)، وابن ماجه (٣٢٦٣).

٧٤١ أخرجه: البخاري ١٠٤/ (٥٤٤٦)، ومسلم ٦/ ١٢٢ (٢٠٤٥) (١٥٠). قال ابن الأثير: «وهو أن يقرن بين التمرتين في الأكل، وإنما نهى عنه؛ لأن فيه شَرهاً، وذلك يزري بصاحبه؛ أو لأن فيه غبناً برفيقه. . . » النهاية ٤/ ٥٢.

٧٤٣ - أخرجه: أبو داود (٣٧٧٢)، وابن ماجه (٣٢٧٧)، والترمذي (١٨٠٥)، والنسائي في «الكبرى» (٦٧٦٢).

<sup>(</sup>١) انظر الحديث (٢٩٩).

فِيهَا، فَالتَقُّوا عَلَيْهَا، فَلَمَّا كَثُرُوا جَثَا رسولُ الله ﷺ. فَقَالَ أعرابيٌّ: مَا هَذِهِ الجِلْسَةُ؟ فَقَالَ رسولُ الله رسولُ الله ﷺ: ﴿إِنَّ اللهَ جَعَلَنِي عَبْداً كَريماً، وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّاراً عَنِيداً»، ثُمَّ قَالَ رسولُ الله ﷺ: ﴿كُلُوا مِنْ حَوَالَيْهَا، وَدَعُوا ذِرْوَتَها يُبَارَكُ فِيهَا، رواه أَبُو داود بإسنادٍ جيد.

«فِرْوَتها»: أعْلَاهَا بكسر الذال وضمها.

### ١٠٨ـ باب كراهية الأكل متكثأ

٧٤٥ ـ عن أبي جُحَيْفَةَ وَهْبِ بن عبد الله ﷺ؛ قَالَ: قَالَ رسولُ الله ﷺ: «لَا آكُلُ مُتَّكِئاً» رواه البخاري.

قَالَ الخَطَّابِيُّ: المُتَّكئُ هاهُنَا: هُوَ الجالِسُ مُعْتَمِداً عَلَى وِطَاءٍ تحته، قَالَ: وأرادَ أَنَّهُ لا يَقْعُدُ عَلَى الوِطَاءِ وَالوَسَائِدِ كَفِعْل مَنْ يُريدُ الإكْثَارَ مِنَ الطَّعَام، بل يَقْعُدُ مُسْتَوفِزاً لَا مُسْتَوطِئاً، وَيَأْكُلُ بُلْغَةً. هَذَا كلامُ الخَطَّابِيِّ (١)، وأشارَ غَيْرُهُ إِلَى أَنَّ الْمُتَّكِئَ هُوَ المائِلُ عَلَى جَنْبِه، والله أعلم.

٧٤٦ ـ وعن أنس ﷺ، قَالَ: رَأَيْتُ رسول الله ﷺ جَالِساً مُقْعِياً يَأْكُلُ تَمْراً. رواه مسلم.

«المُقْعِي»: هُوَ الَّذِي يُلْصِقُ أَلْيَتَيْهِ بِالأرض، وَيَنْصِبُ سَاقَيْهِ.

۱۰۹- باب استحباب الأكل بثلاث أصابع واستحباب لعق الأصابع، وكراهة مسحها قبل لعقها واستحباب لعق القصعة وأخذ اللقمة الَّتي تسقط منه وأكلها ومسحها بعد اللعق بالساعد والقدم وغيرها

٧٤٧ - عن ابن عباس ﴿ مَالَ: قَالَ رسولُ الله ﷺ: ﴿إِذَا أَكُلَ أَحَدُكُمْ طَعَاماً، فَلَا يَمْسَحْ أَصَابِعَهُ حَتَّى يَلْعَقَهَا أَوْ يُلْعِقَها ، متفقٌ عَلَيْهِ.

٧٤٠ أخرجه: البخاري ٧/ ٩٣ (٥٣٩٨).

٧٤٦ أخرجه: مسلم ٦/ ١٢٢ (٢٠٤٤) (١٤٨).

٧٤٧ ـ أخرجه: البخاري ٧/ ١٠٦ (٥٤٥٦)، ومسلم ٦/ ١١٣ (٢٠٣١) (١٢٩) و(١٣٠).

<sup>(</sup>١) انظر: معالم السنن ٤/ ٢٢٥.

٧٤٨ ـ وعن كعب بن مالك ﴿ أَيْنَ مَالَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ مَاكُلُ بِثَلَاثِ أصابع، فإذا فَرَغَ لَعِقَهَا. رواه مسلم.

٧٤٩ ـ وعن جابر رضي الله على الله على الله على الله على الأصابع والصحفة، وقال: «إِنَّكُمْ لَا تَدْرُونَ في أيِّ طَعَامِكُمُ البَرَكَةُ» رواه مسلم.

٧٥٠ وعنه: أنَّ رسول الله ﷺ، قَالَ: ﴿إِذَا وَقَعَتْ لُقْمَةُ أَحَدِكُمْ، فَلْيَاخُذْهَا فَلْيُمِطْ
 مَا كَانَ بِهَا مِنْ أَذَى، وَلْيَأْكُلْهَا، وَلَا يَدَعْهَا لِلشَّيْطَان، وَلَا يَمْسَحْ بَدَهُ بِالمِنْدِيل حَتَّى بَلْعَقَ أَصَابِعَهُ، فَإِنَّهُ لَا يَدْري في أيِّ طَعَامِهِ البَرَكَةُ» رواه مسلم.

٧٥١ ـ وعنه: أنَّ رسول الله ﷺ، قَالَ: ﴿إِنَّ الشَّيْطَانَ يَحْضُرُ أَحَدَكُمْ عِنْدَ كُلِّ شَيْءٍ مِنْ شَانِهِ، حَتَّى يَحْضُرُهُ عِنْدَ طَعَامِهِ، فإذَا سَقَطَتْ لُقْمَةُ أَحَدِكُمْ فَلْيَأْخُذْهَا فَلَيُمِطْ مَا كَانَ بِهَا مِنْ أَذَى، ثُمَّ لِيَأْكُلْهَا وَلَا يَدَعْهَا للشَّيْطَانِ، فإذا فَرَغَ فَلْيَلْعَقْ أَصَابِعَهُ، فإنَّهُ لا يَدْري في أَى طعامِهِ البَرَكَةُ (واه مسلم.

٧٥٧ ـ وعن أنس رَهِهُم، قَالَ: كَانَ رسولُ الله ﷺ إِذَا أَكَلَ طَعَاماً، لَعِقَ أَصَابِعَهُ الثَّلَاثَ، وقال: «إِذَا سَقَطَتْ لُقُمَةُ أَحَدِكُمْ فَلْيَا خُذْهَا، ولْيُمِطْ عنها الأذى، وَلَيَاكُلْهَا، وَلَا يَدَعُها لِلشَّيْطَانِ» وأَمَرَنا أَن نَسْلُتَ القَصْعَةَ، وقال: «إِنَّكُمْ لا تَدْرُونَ في أَيِّ طَعَامِكُمُ البَرَكَةُ» رواه مسلم.

٧٥٣ ـ وعن سعيد بنِ الحارث: أنّه سأل جابراً ظليه عنِ الوُضُوءِ مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ، فَقَالَ: لا، قَدْ كُنَّا زَمَنَ النبيِّ ﷺ لا نَجِدُ مِثْلَ ذَلِكَ الطَّعامِ إِلَّا قليلاً، فإذا نَحْنُ وجَدْنَاهُ، لَمْ يَكُنْ لنا مَنَادِيلُ إِلَّا أَكُفَّنا، وسَواعِدَنَا، وأقْدامَنَا، ثُمَّ نُصَلِّي وَلَا نَتَوَضَّأُ. رواه البخاري.

#### ١١٠ باب تكثير الأيدي عَلَى الطعام

٧٥٤ عن أبي هريرة في الله عليه عليه عليه عليه عليه عليه الله عليه الثلاثة ، «طَعَامُ الاثنينِ كافِي الثلاثة ، وطَعَامُ الثّلاثةِ كافي الأربعة ، متفق عَلَيْهِ .

٧٤٨ ـ أخرجه: مسلم ٦/ ١١٤ (٢٠٣٢) (١٣٢).

٧٤٩ - أخرجه: مسلم ٦/١١٤ (٢٠٣٣) (١٣٣).

٧٥٠ أخرجه: مسلم ٦/١١٤ (٢٠٣٣) (١٣٤).

٧٥١ انظر الحديث (١٦٤).

٧٥٢ انظر الحديث (٦٠٧).

٧٥٣ ـ أخرجه: البخاري ١٠٦/٧ (٥٤٥٧).

٧٥٤ ـ انظر الحديث (٥٦٤).

٥٥٥ ـ وعن جابر عليه، قَالَ: سَمِعْتُ رسول الله عليه، يقول: «طَعَامُ الوَاحِدِ يَكْفِي الاَّنْيَٰنِ، وَطَعَامُ الأَرْبَعَةِ يَكُفِي الثَّمَانِيَةَ» رواه مسلم.

١١١. باب أدب الشرب واستحباب التنفس ثلاثاً خارج الإناء
 وكراهة التَّنَفُس في الإناء واستحباب إدارة الإناء
 عَلَى الأيمن فالأيمن بعد المبتدئ

٧٥٦ عن أنس ﷺ: أنَّ رسول الله ﷺ كَانَ يَتَنَفَّسُ في الشَّرابِ ثَلاثاً. متفق عَلَيْهِ.
 يعني: يتنفس خارجَ الإناءِ.

٧٥٧ ـ وعن ابن عباس على قَالَ: قال رسول الله على: «لَا تَشْرَبُوا وَاحِداً كَشُرْبِ النَّعِيرِ، وَلَكِنِ اشْرَبُوا مَثْنَى وَثُلَاكَ، وَسَمُّوا إِذَا أَنْتُمْ شَرِبْتُمْ، وَاحْمَدُوا إِذَا أَنْتُمْ رَفَعْتُمْ» رواه الترمذي، وقال: «حديث حسن».

٧٥٨ ـ وعن أَبِي قَتَادَة ﴿ إِنَّ النَّبِيُّ ﷺ نَهَى أَنْ يُتَنَفَّسَ فِي الْإِنَاءِ. مَتَفَقَ عَلَيْهِ.

يعني: يتنفس في نفس الإناءِ.

قَوْله: «شِيب» أيْ: خُلِطَ.

٧٦٠ ـ وعن سهلِ بن سعدٍ فَهُمَّهُ: أنَّ رسول الله عَهِمُّ أُتِيَ بِشرابٍ، فَشَرِبَ مِنْهُ وَعَنْ يَمِينِهِ غُلامٌ، وَعَنْ يَسَارِهِ أَشْيَاخٌ، فَقَالَ للغُلام: «أَتَأْذَنُ لِي أَنْ أُعْطِيَ هَوُلاءِ؟» فَقَالَ الغُلامُ: لا واللهِ، لا أُوثِرُ بنَصيبي مِنْكَ أَحَداً. فَتَلَّهُ رسول الله عَهِ في يَدِهِ. متفقٌ عَلَيْهِ.

٧٥٥ ـ انظر الحديث (٥٦٤).

٧٥٦ أخرجه: البخاري ١٤٦/٧ (١٣٦٥)، ومسلم ٦/ ١١١ (٢٠٢٨) (١٢٣).

٧٥٧ \_ أخرجه: الترمذي (١٨٨٥) وقال: «حديث غريب»، وهو حديث ضعيف.

۷۰۸ أخرجه: البخاري ١٤٦/٧ (٥٦٣٠)، ومسلم ١/١٥٥ (٢٦٧) (٦٥).

۷۰۹ أخرجه: البخاري ٣/١٤٤ (٢٣٥٢)، ومسلم ٦/١١٢ (٢٠٢٩) (١٢٤).

٧٦٠ - انظر الحديث (٥٦٨).

قَوْله: «تَلَّهُ» أَيْ وَضَعَهُ. وهذا الغلامُ هُوَ ابْنُ عباس ﴿ اللَّهُا.

# ۱۱۲ باب كراهة الشرب من فم القربة ونحوها وبيان أنه كراهة تنزيه لا تحريم

٧٦١ - عن أَبِي سعيدٍ الْخُدْرِيِّ ﴿ اللهِ عَلَيْهِ، قَالَ: نَهَى رسول الله ﷺ عن اخْتِنَاثِ الأَسْقِيَةِ. يعني: أن تُكْسَرَ أَفُواهُها، وَيُشْرَبَ مِنْهَا. متفق عَلَيْهِ.

٧٦٢ ـ وعن أبي هريرة ﴿ إِن اللَّهِ عَالَ: نَهَى رسول الله ﷺ أَن يُشْرَبَ مِنْ فِي السِّقَاءِ أَوْ
 القِرْبَةِ. متفق عَلَيْهِ.

٧٦٣ - وعن أم ثابتٍ كَبْشَةَ بنتِ ثابتٍ أُختِ حَسَّانَ بن ثابتٍ ﴿ اللهِ عَلَيَّ وَاللهُ عَلَيَّ رَوَاهُ الترمذي، رسولُ الله ﷺ فَشَرِبَ مِنْ فيِّ قِرْبَةٍ مُعَلَّقَةٍ قَائِماً، فَقُمْتُ إِلَى فِيهَا فَقَطَعْتُهُ. رواه الترمذي، وقال: «حديث حسن صحيح».

وإنّما قَطَعَتْهَا: لِتَحْفَظَ مَوْضِع فَمِ رسول الله ﷺ، وَتَتَبَرَّكَ بِهِ، وتَصُونَهُ عَن الاَبْتِذَال. وهذا الحديث محمولٌ عَلَى بيانَ الجواز، والحديثان السابقان لبيان الأفضل والأكمل، والله أعلم.

#### ١١٣ ـ باب كراهة النفخ في الشراب

٧٦٤ عن أبي سعيد الخدري ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَن النَّفْخ في الشَّرَاب، فَقَالَ رَجُلٌ: القَذَاةُ (١) أراها في الإناء؟ فَقَالَ: «أهرقها». قَالَ: إنّي لا أرْوَى مِنْ نَفَسٍ وَقَالَ: «فَلَينِ القَدَاةُ عَنْ فِيكَ» رواه الترمذي، وقال: «حديث حسن صحيح».

٧٦٥ ـ وعن ابن عباس ﴿ انَّ النبيَّ ﷺ نهى أن يُتَنَفَّسَ في الإِناءِ أَوْ يُنْفَخَ فِيهِ. رواه الترمذي، وقال: «حديث حسن صحيح».

٧٦١ - أخرجه: البخاري ٧/ ١٤٥ (٢٦٢٥)، ومسلم ٦/ ١١٠ (٢٠٢٣) (١١١).

٧٦٧ ـ أخرجه: البخاري ٧/ ١٤٥ (٧٦٢٥).

٧٦٣ ـ أخرجه: ابن ماجه (٣٤٢٣)، والترمذي (١٨٩٢) وقال: "حديث حسن صحيح غريب".

٧٦٤ - أخرجه: الترمذي (١٨٨٧).

٧٦٥ ـ أخرجه: أبو داود (٣٧٢٨)، وابن ماجه (٣٤٢٨) و(٣٤٢٩)، والترمذي (١٨٨٨).

<sup>(</sup>١) أي: تراب أو تبن أو وسخ. النهاية ٣٠/٤.

# ١١٤ باب بيان جواز الشرب قائماً وبيان أنَّ الأكمل والأفضل الشرب قاعداً

فِيهِ حديث كبشة السابق(١).

٧٦٦ ـ وعن ابن عباس ﷺ، قَالَ: سَقَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ مِنْ زَمْزَمَ، فَشَربَ وَهُوَ قَائِمٌ. مَتْفَق عَلَيْهِ.

٧٦٧ ـ وعن النَّزَّالِ بن سَبْرَةَ وَلَيْهُ، قَالَ: أَتَى عَلِيٌّ وَلَيْهُ بَابَ الرَّحْبَةِ، فَشَربَ قائِماً، وقال: إنِّي رَأَيْتُ رسولَ الله ﷺ فَعَلَ كما رَأَيْتُمُوني فَعَلْتُ. رواه البخاري.

٧٦٨ ـ وعن ابن عمر ﴿ مَالَ: كُنَّا عَلَى عهدِ رسول الله ﷺ نَأْكُلُ وَنَحْنُ نمشِي، وَنَشْرَبُ ونَحْنُ اللهِ ﷺ . رواه الترمذي، وقال: «حديث حسن صحيح».

٧٦٩ ـ وعن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جَدِّهِ ﷺ، قَالَ: رأيتُ رسول الله ﷺ
 يَشْرَبُ قَائِماً وقَاعِداً. رواه الترمذي، وقال: «حديث حسن صحيح».

٧٧٠ وعن أنس ﴿ إِنَّهُ عن النبي ﴾ أنه يَهِ أنه نَهى أن يَشْرَبَ الرَّجُلُ قَائِماً. قَالَ قتادة: فَقُلْنَا لأنس: فالأَكْلُ؟ قَالَ: ذَلِكَ أَشَرُّ ـ أَوْ أَخْبَثُ ـ رواه مسلم. وفي رواية لَهُ: أنَّ النبي ﷺ زَجَرٌ عَن الشُّرْبِ قائِماً.

٧٧١ ـ وعن أبي هريرة ﴿ إِنَّهُ ، قَالَ: قَالَ رسول الله ﷺ: ﴿ لَا يَشْرَبَنَّ أَحَدٌ مِنْكُمْ قَالِهِمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ ال

٧٦٦ أخرجه: البخاري ٢/ ١٩١ (١٦٣٧)، ومسلم ٦/ ١١١ (٢٠٢٧) (١١٧).

٧٦٧ ـ أخرجه: البخاري ٧/ ١٤٣ (٥٦١٥).

٧٦٨ أخرجه: ابن ماجه (٣٣٠١)، والترمذي (١٨٨٠). وقال: «حديث حسن صحيح غريب».

٧٦٩ ـ أخرجه: الترمذي (١٨٨٣) وقال: «حديث حسن».

٧٧٠ أخرجه: مسلم ٦/١١٠ (٢٠٢٤) (١١٢) و(١١٣).

٧٧١ أخرجه: مسلم ٦/١١٠ (٢٠٢٦) (١١٦).

<sup>(</sup>١) انظر الحديث (٧٦٣).

#### ١١٥. باب استحباب كون ساقي القوم آخرهم شرباً

٧٧٢ - عن أبي قتادة عَلَيْهُ، عن النبيِّ عَلَيْهُ، قَالَ: "ساقي القوم آخِرُهُمْ شُرْباً" رواه الترمذي، وقال: «حديث حسن صحيح».

۱۱۱- باب جواز الشرب من جميع الأواني الطاهرة غير الذهب والفضة وجواز الكرع - وَهُوَ الشرب بالفم من النهر وغيره بغير إناء ولا يد - وتحريم استعمال إناء الذهب والفضة في الشرب والأكل والطهارة وسائر وجوه الاستعمال

٧٧٣ - وعن أنس ﷺ، قَالَ: حَضَرَتِ الصَّلَاةُ فقامَ مَن كَانَ قَريبَ الدَّارِ إِلَى أَهْلِهِ، وَبَقِيَ قَوْمٌ، فأُتِي رسول الله ﷺ بِمَخْضَبٍ مِنْ حِجَارَةٍ، فَصَغُرَ المَخْضَبُ أَنْ يَبْسُطَ فِيهِ كَفَّهُ، فَتَوَضَّأَ القَوْمُ كُلُّهُمْ. قالوا: كَمْ كُنْتُمْ؟ قَالَ: ثَمَانِينَ وزيادة. متفق عَلَيْهِ، هذه رواية البخاري.

وفي رواية لَهُ ولمسلم: أنَّ النَّبيَّ ﷺ دَعَا بإناءِ مِنْ ماءٍ، فَأْتِيَ بقَدَح رَحْرَاحٍ<sup>(١)</sup> فِيهِ شَيْءٌ مِنْ ماءٍ، فَوَضَعَ أصابِعَهُ فِيهِ. قَالَ أنسٌ: فَجَعلْتُ أَنْظُرُ إِلَى الماءِ يَنْبُعُ مِنْ بَيْنِ أَصَابِعِهِ، فَحَزَرْتُ مَنْ تَوضَّا مَا بَيْنَ السَّبْعِينَ إِلَى الثَّمَانِينَ.

«الصَّفْر»: بضم الصاد، ويجوز كسرها، وَهُوَ النَّحاس، و «التَّوْر»: كالقدح، وَهُوَ النَّحاس، و «التَّوْر»: كالقدح، وَهُوَ بالتاء المثناة من فوق.

٧٧٢ أخرجه: مسلم ٢/ ١٤٠ (٦٨١) (٣١١) مطولاً، وابن ماجه (٣٤٣٤)، والترمذي (٧٨٢)، والنسائي في «الكبرى» (٦٨٦٧).

٧٧٣ ـ أخرجه: البخاري ٢/ ٦٠ (١٩٥) و٦٦ (٢٠٠)، ومسلم ٧/ ٥٩ (٢٢٧٩) (٤).

٧٧٤ - أخرجه: البخاري ١/ ٦٠ (١٩٧).

<sup>(</sup>١) الرحراح: القريب القعر مع سَعَة فيه. النهاية ٢٠٨/٢.

٥٧٥ ـ وعن جابر على الله الله على الله على رَجُلٍ مِن الأَنْصَارِ، وَمَعَهُ صَاحِبٌ لَهُ، فَقَالَ رسولَ الله عَلَيْ: ﴿إِنْ كَانَ عِنْدَكَ مَاءٌ باتَ هذِهِ اللَّيْلَةَ في شَنَّةٍ وَإِلَّا كَانَ عِنْدَكَ مَاءٌ باتَ هذِهِ اللَّيْلَةَ في شَنَّةٍ وَإِلَّا كَرَعْنَا (١٠)» رواه البخاري.

«الشنّ»: القِربة.

٧٧٧ ـ وعن أُمِّ سلمة ﴿ إِنَّ رسول الله ﷺ قَالَ: «الَّذِي يَشْرَبُ في آنِيَةِ الفِضَّةِ، إِنَّمَا يُجَرُّجِرُ في بَطْنِهِ نَارَ جَهَنَّمَ ، متفقٌ عَلَيْهِ.

وَفِي رَوَايَةَ لَمُسَلَّمَ: ﴿إِنَّ الَّذِي يَأْكُلُ أَوْ يَشْرَبُ فِي آنِيَةِ الْفِضَّةِ وَالذَّهَبِ ٩.

وفي رواية لَهُ: «مَنْ شَرِبَ في إناءٍ مِنْ ذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ، فَإِنَّمَا يُجَرُّجِرُ في بَطْنِهِ نَارَأً مِنْ جَهَنَّم».





٥٧٧ أخرجه: البخاري ٧/ ١٤٢ (٥٦١٣).

٧٧٦\_ أخرجه: البخاري ٧/ ١٩٣ (٥٨٣٢)، ومسلم ٦/ ١٣٦ (٢٠٦٧) (٤).

٧٧٧ \_ أخرجه: البخاري ١٤٦/٧ (٦٣٤ه)، ومسلم ٦/ ١٣٤ (٢٠٦٥) (١) و(٢).

<sup>(</sup>١) أي: تناول الماء بفيه من غير أن يشرب بكفه ولا بإناء النهاية ٤/ ١٦٤.



# ١١٧ـ باب استحباب الثوب الأبيض، وجواز الأحمر والأخضر والأصفر والأسود، وجوازه من قطن وكتان وشعر وصوف وغيرها إِلَّا الْحرير

قَالَ الله تَعَالَى: ﴿ يَكِبَنِى ءَادَمَ قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكُو لِيَاسًا يُؤَدِى سَوْءَتِكُمْ وَرِيشًا وَلِيَاشُ اَلنَّقُوَىٰ ذَلِكَ خَيْرٌ ﴾ [الاعران: ٢٦]، وقال تَعَالَى: ﴿ وَجَعَلَ لَكُمْ سَرَبِيلَ تَقِيكُمُ ٱلْحَرَّ وَسَرَبِيلَ تَقِيكُمُ بَأْسَكُمْ ﴾ [التحل: ٨١].

٧٧٩ ـ وعن سَمُرَة ﷺ، قَالَ: قَالَ رسول الله ﷺ: «الْبَسُوا البَيَاضَ؛ فَإِنَّهَا أَطْهَرُ وَالْبَيْبُ، وَكَفَّنُوا فِيهَا مَوْتَاكُمْ» رواه النسائي والحاكم، وقال: «حديث صحيح».

٧٨٠ ـ وعن البراءِ ظلله، قَالَ: كَانَ رسول الله ﷺ مَرْبُوعاً (١)، وَلَقَدْ رَأَيْتُهُ في حُلَّةٍ
 حَمْرَاءَ مَا رَأَيْتُ شَيْئاً قَطُّ أَحْسَنَ مِنْهُ. متفقٌ عَلَيْهِ.

٧٧٨ ـ أخرجه: أبو داود (٣٨٧٨)، والترمذي (٩٩٤).

٧٧٩ ـ أخرجه: الترمذي (٢٨١٠)، والنسائي في «الكبرى» (٩٦٤٢)، والحاكم١/٣٥٤ ـ ٣٥٥.

۷۸۰ أخرجه: البخاري ٧/ ١٩٧ (٥٨٤٨)، ومسلم ٧/ ٨٣ (٢٣٣٧) (٩١).

<sup>(</sup>١) مربوع: بين الطويل والقصير. النهاية ٢/ ١٩٠.

٧٨١ - وعن أبي جُحيفَة وَهْب بن عبد الله وَ الله عَلَيْه، قَالَ: رَأَيتُ النبيَّ ﷺ بِمكّة وَهُوَ بِالأَبْطَحِ في قُبَّةٍ لَهُ حَمْرَاءَ مِنْ أَدمِ، فَخَرَجَ بِلَالٌ بِوَضُوئِهِ، فَمِنْ نَاضِحٍ وَنَائِل، فَخَرَجَ اللهُ عَلَيْ النبيُّ ﷺ وعليه حُلَّةٌ حَمْرَاءُ، كَأْنِي أَنْظُرُ إِلَى بَيَاضِ سَاقَيْهِ، فَتَوَضَّا وَأَذَّنَ بِلَالٌ، فَجَعَلْتُ النبيُّ عَلَى الصَّلاةِ، حَيَّ عَلَى الفَلاحِ، ثُمَّ أَتَبَّعُ فَاهُ هَاهُنَا وَهَاهُنَا، يقولُ يَمِيناً وَشِمَالاً: حَيَّ عَلَى الصَّلاةِ، حَيَّ عَلَى الفَلاحِ، ثُمَّ رُكِزَتْ لَهُ عَنَرَةٌ، فَتَقَدَّمَ فَصَلَّى يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ الْكَلْبُ وَالْحِمَارُ لَا يُمْنَعُ. مَتَفَقٌ عَلَيْهِ.

«العنزة» بفتح النون: نحو العُكازَة.

٧٨٢ ـ وعن أبي رمْثَة رفاعَة التَّيْمِيِّ رَهِّهُ، قَالَ: رأيتُ رسولَ الله ﷺ وعليه ثوبانِ أخْضَرَان. رواه أَبُو داود والترمذي بإسناد صحيح.

٧٨٣ ـ وعن جابر ﷺ: أنَّ رسول الله ﷺ دَخَلَ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ وَعَلَيْهِ عِمَامَةٌ سَوْدَاء. رواه مسلم.

٧٨٤ ـ وعن أبي سعيد عمرو بن حُرَيْثِ ﴿ قَالَ: كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى رسول الله ﷺ وعليه عِمَامَةٌ سَوْدَاءُ، قَدْ أَرْخَى طَرَفَيْهَا بَيْنَ كَتِفَيْهِ. رواه مسلم.

وفي روايةٍ لَهُ: أنَّ رسول الله ﷺ خَطَبَ النَّاسَ، وَعَلَيْهِ عِمَامَةٌ سَوْدَاءُ.

«السَّحُولِيَّة» بفتح السين وضمها وضم الحاء المهملتين: ثيابٌ تُنْسَبُ إِلَى سَحُول: قَرْيَة باليَمنِ «وَالكُرْسُف»: القُطْنُ.

٧٨٦ - وعنها، قالت: خرج رسول الله ﷺ ذات غَدَاةٍ، وَعَلَيْهِ مِرْطٌ مرَحَّلٌ مِنْ شَعرٍ أَسُود. رواه مسلم.

٧٨١ - أخرجه: البخاري ١/١٦٣ (٦٣٣)، ومسلم ١/٥٥ (٥٠٣) (٢٤٩) لفظ البخاري مختصر.

٧٨٢ ـ أخرجه: أبو داود (٤٠٦٥)، والترمذي (٢٨١٢) وقال: "حديث حسن غريب".

٧٨٣ - أخرجه: مسلم ٤/١١٢ (١٣٥٨) (٤٥١).

٧٨٤ - أخرجه: مسلم ١١٢/٤ (١٣٥٩) (٤٥٢) و(٤٥٣).

٧٨٠ ـ أخرجه: البخاري ٢/ ٩٥ (١٢٦٤)، ومسلم ٣/ ٤٩ (٩٤١) (٥٥).

٧٨٦ ـ أخرجه: مسلم ٦/ ١٤٥ (٢٠٨١) (٣٦) و٧/ ١٣٠ (٢٤٢٤) (٦١).

«المِرْط» بكسر الميم: وَهُوَ كساءٌ وَ«المُرَحَّلُ» بالحاء المهملة: هُوَ الَّذِي فِيهِ صورةُ رحال الإبل، وهِيَ الأَكْوَارُ.

٧٨٧ ـ وعن المغيرة بن شُعْبَةً وَ الله عَنْ رَاحِلَتِهِ فَمَشَى حَتَّى تَوَارَى في سَوَادِ اللَّيْلِ، فَقَالَ لي: ﴿ الْمَعَكَ مَاءٌ؟ ﴾ قلتُ: نَعَمْ، فَنزَلَ عَنْ رَاحِلَتِهِ فَمَشَى حَتَّى تَوَارَى في سَوَادِ اللَّيْلِ، ثُمَّ جَاءَ فَأَفْرَغْتُ عَلَيْهِ مِنْ الإدَاوَةِ، فَغَسَلَ وَجْهَهُ وَعَلَيْهِ جُبَّةٌ مِنْ صُوفٍ، فَلَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يُخْرِجَ ذِرَاعَيْهِ مِنْهَا حَتَّى أَحْرَجَهُمَا مِنْ أَسْفَلِ الْجُبَّةِ، فَغَسَلَ ذِرَاعَيْهِ وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ، ثُمَّ أَهُويْتُ لأَنْزَعَ خُفَيْهِ، فَقَالَ: ﴿ دَعْهُمَا فَإِنِّي آَدْخُلْتُهُمَا طَاهِرَتَيْنِ ﴾ وَمَسحَ عَلَيْهِمَا. مَتَفَقٌ عَلَيْهِ.

وفي رواية: وَعَلَيْهِ جُبَّةٌ شَامِيَّةٌ ضَيِّقَةُ الكُمَّيْنِ.

وفي رواية: أنَّ هذِهِ القَضِيَّةَ كَانَتْ في غَزْوَةِ تُبُوكَ.

#### ١١٨ـ باب استحباب القميص

٧٨٨ - عن أُمِّ سَلَمَة ﷺ الْقَويصُ.
 رواه أَبُو داود والترمذي، وقال: «حديث حسن».

119. باب صفة طول القميص والكُم<sup>(۱)</sup> والإزار وطرف العمامة وتحريم إسبال شيء من ذلك على سبيل الخيلاء وكراهته من غير خيلاء

٧٨٩ ـ عن أسماءَ بنتِ يزيد الأنصاريَّةِ ﴿ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ كُمُّ قَمِيص رسول الله ﷺ إِلَى الرُّسْغ. رواه أَبُو داود والترمذي، وقال: «حديث حسن».

٧٨٧ ـ أخرجه: البخاري ٧/ ١٨٦ (٥٧٩٩)، ومسلم ١/ ١٥٨ (٢٧٤) (٧٩).

٧٨٨ ـ أخرجه: أبو داود (٤٠٢٥)، والترمذي (١٧٦٢).

٧٨٩ انظر الحديث (٥١٨).

٧٩٠ أخرجه: البخاري ٥/٧ (٣٦٦٥)، ومسلم ٦/١٤٧ (٢٠٨٥) (٤٤).

<sup>(</sup>١) الكمّ: رُدن القميص. النهاية ٢٠٠/٤.

٧٩١ ـ وعن أبي هريرة ﴿ أَنَّ رسول الله ﷺ، قَالَ: ﴿ لا يَنْظُرُ اللهُ يَوْمَ القِيَامَةِ إِلَى مَنْ جَرَّ إِزارِه بَطَراً ﴾ متفقٌ عَلَيْهِ.

٧٩٢ - وعنه، عن النبي ﷺ، قَالَ: «مَا أَسْفَل مِنَ الكَعْبَيْنِ مِنَ الإِزَارِ فَفِي النار» رواه البخاري.

وفي رواية لَهُ: «المُسْبِلُ إِزَارَهُ».

٧٩٤ - وعن ابن عمر رها، عن النبي الله عن النبي الله الإشبَالُ في الإزار، والقَمِيصِ، وَالْمِيمَامَةِ، مَنْ جَرَّ شَيْئاً خُيلاءَ لَمْ ينْظُرِ الله إلَيْهِ يَوْمَ القِيَامَةِ، رواه أَبُو داود والنسائي بإسناد صحيح.

٧٩٥ - وعن أبي جُرَيِّ جابر بن سُلَيْم فَهُ ، قَالَ: رَأَيْتُ رَجُلاً يَصْدُرُ النَّاسُ عَنْ رَأَيْهِ ، لَا يَقُولُ شَيْنًا إِلَّا صَدَرُوا عَنْهُ ، قُلْتُ: مَنْ هَذَا؟ قالوا: رسولُ الله ﷺ . قُلْتُ: عَلَيْكَ السَّلامُ ، عَلَيْكَ السَّلامُ تَحِيَّةُ عَلَيْكَ السَّلامُ ، عَلَيْكَ السَّلامُ تَحِيَّةُ السَّلامُ عَلَيْكَ السَّلامُ تَحِيَّةُ السَّلامُ عَلَيْكَ السَّلامُ اللهِ عَلَيْكَ السَّلامُ اللهِ اللهِ عَلَيْكَ السَّلامُ عَلَيْكَ اللَّهُ اللهِ اللهِ عَلَيْكَ السَّلامُ عَلَيْكَ السَّلامُ عَلَيْكَ ، وَإِذَا أَصَابَكَ عَامُ سَنَةٍ (٣) فَدَعَوْتَهُ أَنْبَتَهَا لَكَ ، وَإِذَا أَصَابَكَ عَامُ سَنَةٍ (٣) فَدَعَوْتَهُ أَنْبَتَهَا لَكَ ، وَإِذَا أَصَابَكَ عَامُ سَنَةٍ (٣) فَدَعَوْتَهُ أَنْبَتَهَا لَكَ ، وَإِذَا أَصَابَكَ عَامُ سَنَةٍ (٣) فَدَعَوْتَهُ أَنْبَتَهَا لَكَ ، وَإِذَا أَصَابَكَ عَامُ سَنَةٍ (٣)

٧٩١ - انظر الحديث (٦١٥).

٧٩٧ ـ أخرجه: البخاري ٧/ ١٨٣ (٥٧٨٥).

٧٩٣ - أخرجه: مسلم ١/١٧ (١٠٦) (١٧١).

۷۹٤ - أخرجه: أبو داود (٤٠٩٤)، وابن ماجه (٣٥٧٦)، والنسائي ٢٠٨/٨ وفي«الكبرى»، له (٩٧٢٠).

۵۹۰ أخرجه: أبو داود (٤٠٨٧)، والترمذي (٢٧٢٢).

<sup>(</sup>١) الذي يطوّل ثوبه ويرسله إلى الأرض إذا مشى، وإنما يفعل ذلك كبراً واختيالاً. النهاية ٢/ ٣٣٩

<sup>(</sup>٢) المنان: الذي لا يعطي شيئاً إلا مَنّه وهو مذموم. النهاية ٤/٣٦٦.

<sup>(</sup>٣) عام سنة: عام جدب. النهاية ٢/٤١٤.

كُنْتَ بِأَرْضِ قَفْرٍ أَوْ فَلَاقٍ فَضَلَّتْ رَاحِلَتُكَ، فَدَعَوْتَهُ رَدَّهَا عَلَيْكَ» قَالَ: قُلْتُ: اعْهَدْ إِلَيَّ وَلاَ عَبْداً، وَلاَ عَبْداً، وَلاَ بَعِيراً، وَلاَ شَاةً، قَالَ: «لَا تَسُبَّنَ أَحَداً» قَالَ: فَمَا سَبَبْتُ بَعْدَهُ حُرَّا، وَلاَ عَبْداً، وَلاَ بَعِيراً، وَلاَ شَاةً، «وَلاَ تَحْقِرَنَّ مِنَ المَعْرُوفِ شَيْئاً، وأَنْ تُكَلِّمَ أَخَاكَ وَأَنْتَ مُنْبَسِطٌ إِلَيْهِ وَجُهُكَ، إِنَّ ذَلِكَ مِنَ المَعْرُوفِ، وَارْفَعْ إِزَارَكَ إِلَى نِصْفِ السَّاقِ، فَإِنْ أَبَيْتَ فَإِلَى الكَعْبَينِ، وَإِيَّاكَ وَإِسْبَالَ الإِزَارِ فَإِنَّهَا مِنَ المَحْيلَةِ. وَإِنَّ اللهَ لَا يُحِبُّ المَحْيلَة؛ وَإِن امْرُقُ شَتَمَكَ وعَبَرَكَ بِمَا يَعْلَمُ فِيهِ، فَإِنَّمَا وَبَالُ ذَلِكَ عَلَيْهِ» رواه أَبُو داود والترمذي بإسناد صحيح، وقال الترمذي: «حديث حسن صحيح».

٧٩٦ ـ وعن أبي هريرة ظلى ، قَالَ: بينما رَجُلٌ يُصَلِّي مسبلٌ إِزَارَهُ ، قَالَ لَهُ رسول الله عِلَيْ : «اذْهَبْ فَتَوَضَّا » فَنَوضًا ، ثُمَّ جَاءَ ، فَقَالَ: «اذْهَبْ فَتَوَضَّا » فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ : يَا رسولَ اللهِ ، مَا لَكَ أَمَرْتَهُ أَنْ يَتَوَضَّا ثُمَّ سَكَتَّ عَنْهُ ؟ قَالَ: «إِنّهُ كَانَ يُصَلِّي وَهُوَ رُجُلٌ : يَا رسولَ الله لَا يَقْبَلُ صَلَاةً رَجُلٍ مُسْبِلٍ » رواه أَبُو داود بإسناد صحيح عَلَى شرط مسلم.

٧٩٧ - وعن قيس بن بشر التَّغْلِبِيِّ، قَالَ: أُخْبَرَنِي أَبِي - وكان جَلِيساً لأَبِي الدرداء - قَالَ: كَانَ بِدَمَشْق رَجُلاٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ عَلَيْ يقال لَهُ سهل بن الْحَنْظَلِيَّةِ، وَكَانَ رَجُلاً مُتَوَخِّداً قَلَمَا يُجَالِسُ النَّاسَ، إِنَّما هُوَ صَلَاةً، فَإذَا فَرَغَ فَإِنَّما هُو تَسْبِيحٌ وَتَكْبِيرٌ حَتَّى يَأْتِي أَهْلَهُ، فَمَرَّ بنا وَنَحْنُ عِنْدَ أَبِي الدَّرداء، فَقَالَ لَهُ أَبُو الدرداء: كَلِمَةً تَنْفَعُنا وَلاَ تَضُرُّكَ. قَالَ: بَعَثَ رسول الله عَلَيْ سَرِيَّة فَقَالَ لِرَجُلِ إِلَى جَنْبِهِ: لَوْ رَأَيْتَنَا حِيْنَ التَقَيْنَا نَحْنُ وَالعَدُونُ يَجْلِسُ فِيهِ رسُولُ الله عَلَيْ مَقَالَ لِرَجُلِ إِلَى جَنْبِهِ: لَوْ رَأَيْتَنَا حِيْنَ التَقَيْنَا نَحْنُ وَالعَدُونُ وَلَعَدَنُ مَلَ اللهُ ا

٧٩٦ ـ أخرجه: أبو داود (٦٣٨) على أنَّ إسناده ضعيف لا كما قال النووي.

٧٩٧ ـ أخرجه: أبو داود (٤٠٨٩)، وسنده ضعيف.

عَلَيْ: "المُنْفِقُ عَلَى الخَيْلِ، كَالبَاسِطِ يَدَهُ بِالصَّدَقَةِ لَا يَقْبِضُهَا"، ثُمَّ مَرَّ بِنَا يَوماً آخَرَ، فَقَالَ لَهُ أَبُو الدَّرْداء: كَلِمَةً تَنْفَعنا وَلَا تَضُرُّكَ، قَالَ: قَالَ رسول الله عَلَيْ: "نِعْمَ الرَّجُلُ خُرَيْمً الأسَديُّ! لولا طُولُ جُمَّتِهِ وَإِسْبَالُ إِزَارِهِ!» فَبَلَغَ ذَلِكَ خُرَيْماً فَعَجَّلَ، فَأَخَذَ شَفْرَةً فَقَطَعَ بِهَا جُمَّتَهُ إِلَى أُذْنَيْهِ، وَرَفَعَ إِزَارَهُ إِلَى أَنْصَافِ سَاقَيْهِ. ثُمَّ مَرَّ بِنَا يَوْماً آخَرَ فَقَالَ لَهُ أَبُو الدَّرْداء: كَلِمَةً تَنْفَعُنَا وَلَا تَضُرُّكَ، قَالَ: سَمِعْتُ رسول الله عَلَيْ، يقول: "إِنَّكُمْ أَبُو الدَّرْداء: كَلِمَةً تَنْفَعُنَا وَلَا تَضُرُّكَ، قَالَ: سَمِعْتُ رسول الله عَلَيْ، يقول: "إنَّكُمْ قَامَةً قَادِمُونَ عَلَى إِخُوانِكُمْ، فَأَصْلِحُوا رِحَالَكُمْ، وَأَصْلِحُوا لِبَاسَكُمْ حَتَّى تَكُونُوا كَانَّكُمْ شَامَةً قَادِمُونَ عَلَى إِخُوانِكُمْ، فَأَصْلِحُوا رِحَالُكُمْ، وَأَصْلِحُوا لِبَاسَكُمْ حَتَّى تَكُونُوا كَانَّكُمْ شَامَةً في النَّاسِ؛ فإنَّ الله لَا يُحِبُّ الفُحْشَ وَلَا التَّقَحُشُ» رواه أَبُو داود بإسنادٍ حسنٍ، إلَّا في النَّاسِ؛ فإنَّ الله لَا يُحِبُّ الفُحْشَ وَلَا التَّقَحُشُ» رواه أَبُو داود بإسنادٍ حسنٍ، إلَّا قيس بن بشر فاختلفوا في توثِيقِهِ وتَضْعِيفِهِ (١ )، وقَدْ روى لَهُ مسلم (٢).

٧٩٨ - وعن أبي سعيد الخدري ﴿ الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَيْ الله الله عَلَى المُسْلِم إِلَى نِصْفِ السَّاقِ، وَلَا حَرَجَ - أَوْ لَا جُنَاحَ - فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الكَعْبَيْنِ، فمَا كَانَ أَسْفَلَ مِنَ الكَعْبَيْنِ فَهُو في النَّارِ، وَمَنْ جَرَّ إِزَارَهُ بَطَراً لَمْ يَنْظُرِ اللهُ إِلَيْهِ " رواه أَبُو داود بإسنادٍ صحيح.

٧٩٩ - وعن ابن عمر ﴿ الله عَلَى الله الله عَلَى الله عَلَى وسولِ الله عَلَى وفي إزَارِي استرخاءٌ، فَقَالَ: ﴿ إِذَهُ فَزِدْتُ، فَمَا زِلْتُ أَتَحَرَّاهَا بَعْدُ.
 فَقَالَ: ﴿ يَا عَبِدَ اللهِ، ارْفَعْ إِزَارِكَ ﴾ فَرَفَعْتُهُ ثُمَّ قَالَ: ﴿ زِدْهُ فَزِدْتُ، فَمَا زِلْتُ أَتَحَرَّاهَا بَعْدُ.
 فَقَالَ بَعْضُ القَوْم: إِلَى أَينَ؟ فَقَالَ: إِلَى أَنْصَافِ السَّاقَيْنِ. رواه مسلم.

٨٠٠ وعنه، قَالَ: قَالَ رسولُ الله ﷺ: «مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ خُيلاءَ لَمْ يَنْظُرِ اللهُ إِلَيْهِ يَوْمَ اللهَ عَلَيْهَ وَعَلَى اللهَ اللهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ال

٧٩٨ ـ أخرجه: أبو داود (٤٠٩٣)، وابن ماجه (٣٥٧٣)، والنسائي في «الكبرى» (٩٧١٤).

٧٩٩ - أخرجه: مسلم ٦/ ١٤٨ (٢٠٨٦) (٧٤).

٨٠٠ ـ أخرجه: أبو داود (٤٠٨٥) بشطره الأول، والترمذي (١٧٣١).

<sup>(</sup>۱) قال البخاري: قيس بن بشر عن أبيه لا يعرفان، وقال أبو حاتم: ما أرى بحديثه بأساً، وذكره ابن حبان في الثقات.

انظر: الجرح والتعديل ٧/ ١٢٥، وميزان الاعتدال ٣/ ٣٩٢ (٦٩٠٦)، وتهذيب التهذيب ٨/ ٢٣٤.

<sup>(</sup>٢) لم يذكر أحد أن مسلماً روى له. ورمز له ابن حجر (د) فقط. انظر التقريب (٥٦٢ه).

#### ١٢٠ـ باب استحباب ترك الترفع في اللباس تواضعاً

قَدْ سَبَقَ في بَابِ فَضْل الجُوعِ وَخشُونَةِ العَيْشِ جُمَلٌ تَتَعَلَّقُ بهذا الباب.

٨٠١ ـ وعن معاذ بن أنس ﷺ: أنَّ رسول الله ﷺ، قَالَ: «مَنْ تَرَكَ اللَّبَاس تَوَاضُعاً للهُ، وَهُوَ يَقْدِرُ عَلَيْهِ، دَعَاهُ اللهُ يَومَ القِيَامَةِ عَلَى رُؤوسِ الخَلاثِقِ حَتَّى يُخَيِّرَهُ مِنْ أَيِّ حُلَلِ الإيمَانِ شَاءَ يَلْبَسُهَا» رواه الترمذي، وقال: «حديث حسن».

#### ١٢١ـ باب استحباب التوسط في اللباس

#### وَلَا يقتصر عَلَى مَا يزري بِهِ لغير حاجة وَلَا مقصود شرعي

٨٠٢ عن عمرو بن شعيب، عن أبيهِ، عن جَدِّهِ ﴿ مَالَ : قَالَ رسول الله ﷺ:
 ﴿ إِنَّ اللهَ يُحِبُّ أَنْ يُرَى أَثَرُ نِعْمَتِهِ عَلَى عَبْدِهِ وَاه الترمذي، وقال: «حديث حسن».

#### ١٢٢ ـ باب تحريم ثباس الحرير عَلَى الرجال،

#### وتحريم جلوسهم عَلَيْهِ واستنادهم إِلَيْهِ وجواز لبسه للنساء

٨٠٣ ـ عن عمر بن الخَطَّابِ ﴿ مَنْ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَيْهِ

٨٠٤ ـ وعنه، قَالَ: سَمِعْتُ رسولَ الله ﷺ، يقول: «إِنَّمَا يَلْبَسُ الحَرِيرَ مَنْ لَا خَلَاقَ لَهُ» متفقٌ عَلَيْهِ.

وفي رواية للبخاري: «مَنْ لَا خَلَاقَ لَهُ في الآخِرَةِ».

قَوْله: «مَنْ لَا خَلاقَ لَهُ» أَيْ: لَا نَصِيبَ لَهُ.

٨٠٥ ـ وعن أنس ﷺ، قَالَ: قَالَ رسول الله ﷺ: "مَنْ لَبِسَ الحَرِيرَ في الدُّنْيَا لَمْ
 يَلْبَسْهُ في الآخِرَةِ" متفقٌ عَلَيْهِ.

٨٠١ أخرجه: الترمذي (٢٤٨١) قال: (ومعنى حلل الإيمان: يعني ما يُعطى أهل الإيمان من حلل الجنة).

٨٠٢ أخرجه: الترمذي (٢٨١٩).

٨٠٣ ـ أخرجه: البخاري ٧/ ١٩٤ (٥٨٣٤)، ومسلم ٦/ ١٣٩ (٢٠٦٩) (١١).

٨٠٤ \_ أخرجه: البخاري ٢/ ٢٠ (٩٤٨) و٧/ ١٩٤ (٥٨٣٥)، ومسلم ٦/ ١٣٩ (٢٠٦٩) (١٠).

٨٠٥ ـ أخرجه: البخاري ٧/ ١٩٣ (٥٨٣٢)، ومسلم ٦/ ١٤٢ (٢٠٧٣) (٢١).

٨٠٦ - وعن على هله ، قَالَ: رأيتُ رسولَ الله الله أخذَ حَريراً، فَجَعَلَهُ في يَمِينهِ،
 وَذَهَبَا فَجَعَلَهُ في شِمَالِهِ، ثُمَّ قَالَ: ﴿إِنَّ هذَيْنِ حَرَامٌ عَلَى ذُكُور أُمّتي ارواه أَبُو داود
 بإسنادٍ صحيحٍ.

٨٠٧ - وعن أبي موسى الأشْعَري ﴿ مَنْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَى ال

٨٠٨ - وعن حُذَيْفَة ﴿ اللَّهِ عَالَ: نَهَانَا النَّبِيُ ﷺ أَنْ نَشْرَبَ في آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالفِضَّةِ،
 وأنْ نَأْكُلَ فِيهَا، وعَنْ لُبُس الحَريرِ وَالدِّيبَاجِ، وأَنْ نَجْلِسَ عَلَيْهِ. رواه البخاري.

#### ١٢٣- باب جواز لبس الحرير لمن بِهِ حكة

٨٠٩ عن أنسٍ عَلَيْه، قَالَ: رَخَّصَ رسولُ الله ﷺ لِلزُّبَيْرِ وعَبْدِ الرَّحْمٰن بن عَوْفٍ
 فَيْ في لُبْس الحَريرِ لِحَكَّةٍ كَانَتْ بِهِما. متفقٌ عَلَيْهِ.

#### ١٢٤ باب النهي عن افتراش جلود النمور والركوب عَلَيْهَا

٨١٠ - عن معاوية رضي الله على الله على: «لَا تَرْكَبُوا الْمَخَرُ (١) وَلَا اللَّهُ اللَّا اللّهُ الللّه

٨١١ - وعن أبي المليح، عن أبيه ﴿ إِنَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ نَهَى عَنْ جُلُودِ السِّبَاعِ.
 رواه أبو داود والترمذيُّ والنسائيُّ بأسانيد صِحَاحِ.

۸۰۳ ـ أخرجه: أبو داود (٤٠٥٧)، وابن ماجه (٣٥٩٥)، والنسائي ٨/ ١٦٠ وفي «الكبرى»، له (٩٤٤٥) و(٩٤٤٦) و(٩٤٤٧).

۸۰۷ - أخرجه: الترمذي (۱۷۲۰)، والنسائي ٨/ ١٦١ و١٩٠ وفي «الكبرى»، له (٩٤٤٩) و(٠٩٤٠).

۸۰۸ - أخرجه: البخاري ٧/ ١٩٤ (٥٨٣٧).

٨٠٩ ـ أخرجه: البخاري ٧/ ١٩٥ (٥٨٣٩)، ومسلم ٦/ ١٤٣ (٢٠٧٦) (٢٥).

٨١٠ ـ أخرجه: أحمد ٤/٩٣، وأبو داود (٤١٢٩)، والبيهقي ٢٢/١.

۸۱۱ ـ أخرجه: أبو داود (٤١٣٢)، والترمذي (١٧٧٠ م ٢ و م ٣)، والنسائي ٧/ ١٧٦ وفي «الكبرى»، له (٤٥٧٩).

<sup>(</sup>١) الخز: ثياب تنسج من صوف وإبريسم، والنهي عنها لأجل التشبه بالعجم، وإن أُريد بالخز النوع الآخر وهو المعروف الآن فهو حرام لأن جميعه معمول من الإبريسم. النهاية ٢٨/٢.

<sup>(</sup>٢) النمار: جلود النمور. النهاية ٥/١١٧.

وفي رواية للترمذي: نَهَى عَنْ جُلُودِ السِّبَاعِ أَنْ تُفْتَرَشَ. هـ ١٢٥. باب مَا يقول إذَا لبس ثوباً جديداً أَوْ نعلاً أَوْ نحوه

٨١٢ ـ عن أبي سعيد الخدْريِّ فَهُم، قَالَ: كَانَ رسول الله عَلَيْهِ إِذَا اسْتَجَدَّ ثُوباً سَمَّاهُ باسْمِهِ ـ عِمَامَةً، أَوْ قَميصاً، أَوْ رِدَاءً ـ يقولُ: «اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ كَسَوْتَنِيهِ، أَسْأَلكَ خَيْرَهُ وَخَيْرَ مَا صُنِعَ لَهُ، وَأَعودُ بِكَ مِنْ شَرِّهِ وَشَرِّ مَا صُنِعَ لَهُ، رواه أَبُو داود والترمذي، وقال: «حديث حسن».

١٢٦- باب استحباب الابتداء باليمين في اللباس هَذَا الباب قَدْ تقدم مقصوده وذكرنا الأحاديث الصحيحة فيه (١٠).





۸۱۲ ـ أخرجه: أبو داود (٤٠٢٠)، والترمذي (١٧٦٧).

<sup>(</sup>١) انظر الأحاديث (٧٢٠ ـ ٧٢٠).

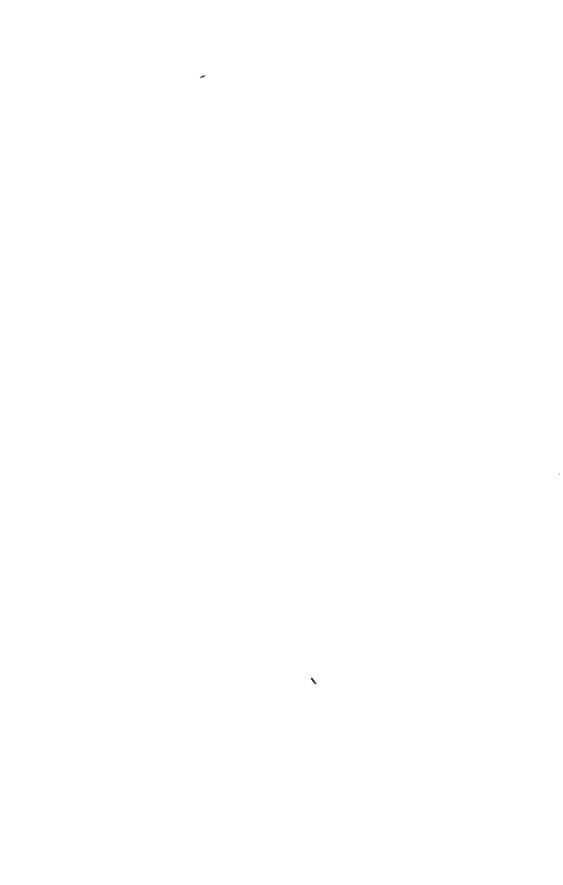



#### ١٢٧. باب ما يقوله عِنْدَ النوم

٨١٣ - عن البَراءِ بن عازِبِ ﴿ اللَّهُمَّ اللَّهُ مَّ اللَّهُ اللهِ عَلَيْهِ إِذَا أَوَى إِلَى فِرَاشِهِ نَامَ عَلَى شِقِّهِ الأَيْمَن، ثُمَّ قَالَ: «اللَّهُمَّ أَسْلَمْتُ نفسي إلَيْكَ، وَوَجَّهْتُ وَجُهِي إلَيْكَ، وَوَجَّهْتُ وَجُهِي إلَيْكَ، وَفَوَّضْتُ أَمْرِي إلَيْكَ، وَوَجَّهْتُ وَلَا مَنْجى وَفَوَّضْتُ أَمْرِي إلَيْكَ، وَأَلْجَأْتُ ظَهْرِي إلَيْك، رَغْبَةً وَرَهْبَةً إلَيْكَ، لَا مَلْجَأْ وَلَا مَنْجى مِنْكَ إِلَّا إلَيك، آمَنْتُ بَكِتَابِكَ الَّذِي أَنْزَلْتَ، وَنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ الرَّسَلْتَ البخاري بهذا اللفظ في كتاب الأدب من صحيحه.

٨١٤ ـ وعنه، قَالَ: قَالَ لي رسول الله ﷺ: "إِذَا أَتَيْتَ مَضْجَعَكَ فَتَوَضَّا وُضُوءكَ لِلصَّلَاةِ، ثُمَّ اضْطَحِعْ عَلَى شِقِّكَ الأَيْمَن، وَقُلْ...» وذَكَرَ نَحْوَهُ، وفيه: "وَاجْعَلْهُنَّ آخِرَ مَا تَقُولُ» متفقٌ عَلَيْه.

٨١٥ ـ وعن عائشة ﴿ إِنَّا، قالت: كَانَ النبيُّ ﷺ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ إِحْدَى عَشرةَ رَكْعَةً،
 فَإذا طَلَعَ الفَجْرُ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ، ثُمَّ اضْطَجَعَ عَلَى شِقِّهِ الأَيْمَن حَتَّى يَجِيءَ الْمُؤذِّنُ فَئُوْذِنَهُ. مَتْفَقٌ عَلَيْه.

٨١٦ ـ وعن حُذَيْفَةَ ضَيْهُ، قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا أَخَذَ مَضْجَعَهُ مِنَ اللَّيْلِ وَضَعَ يَدَهُ تَحْتَ خَدِّهِ، ثُمَّ يَقُولُ: «اللَّهُمَّ بِاسْمِكَ اْمُوتُ وَاحْيَا» وَإِذَا اسْتَيْقَظ قَالَ: «الْحَمْدُ للهَ الَّذِي احْيَانَا بَعْدَمَا أَمَاتَنَا وَإِلَيْهِ النَّشُورُ» رواه البخاري.

٨١٣ ـ أخرجه: البخاري ٨/ ٨٥ (٦٣١٥).

٨١٤ - أخرجه: البخاري ١/ ٧١ (٢٤٧)، ومسلم ٨/ ٧٧ (٢٧١٠) (٥٦).

٨١٥ ـ أخرجه: البخاري ٨/ ٨٤ (٦٣١٠)، ومسلم ٢/ ١٦٥ (٧٣٦).

٨١٦ ـ أخرجه: البخاري ٨/ ٨٥ (٦٣١٤).

٨١٧ - وعن يَعيشَ بن طِخْفَةَ الغِفَارِيِّ عَلَى، قَالَ: قَالَ أَبِي: بينما أَنَا مُضْطَّجِعٌ في الْمَسْجِدِ عَلَى بَطْنِي إِذَا رَجُلٌ يُحَرِّكُنِي برجلِهِ، فَقَالَ: ﴿إِنَّ هَذِهِ ضَجْعَةٌ يُبْغِضُهَا اللهُ ﴾، قَالَ: فَنظَرْتُ، فَإِذَا رسولُ الله ﷺ. رواه أَبُو داود بإسنادٍ صحيح.

٨١٨ ـ وعن أبي هريرة وَ اللهِ عَن رسول الله عَلَيْهِ، قَالَ: «مَنْ قَعَدَ مَقْعَدَاً لَمْ يَذْكُرِ اللهَ تَعَالَى فِيهِ، كَانَتْ عَلَيْهِ مِنَ اللهِ تَعَالَى تِرَةٌ، وَمَنِ اضْطَجَعَ مَضجَعاً لَا يَذْكُرُ اللهَ تَعَالَى فِيهِ، كَانَتْ عَلَيْهِ مِنَ اللهِ تِرَةٌ» رواه أبو داود بإسنادٍ حسن.

«التَّرَةُ»: بكسر التاء المثناة من فوق، وَهِيَ: النقص، وقِيلَ: التَّبعَةُ.

## ١٢٨. باب جواز الاستلقاء عَلَى القفا ووضع إحدى الرَّجلين عَلَى الأُخرى إِذَا لم يخف انكشاف العورة وجواز القعود متربعاً ومحتبياً

٨١٩ ـ عن عبدِ اللهِ بن زيد في : أنَّه رأى رسولَ الله ﷺ مُسْتَلْقِياً في الْمَسْجِدِ،
 وَاضِعاً إِحْدَى رِجْلَيْهِ عَلَى الأُخْرَى. متفقٌ عَلَيْهِ.

٨٢٠ وعن جابر بن سَمُرَة ﷺ قَالَ: كَانَ النبيُّ ﷺ إِذَا صَلَّى الفَجْرَ تَرَبَّعَ في مَجْلِسِهِ
 حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ حَسْنَاء. حديث صحيح، رواه أَبُو داود وغيره بأسانيد صحيحة.

٨٢١ - وعن ابن عمر رها، قَالَ: رأيتُ رسول الله على بفناءِ الكَعْبَةِ مُحْتَبِياً بِيَدَيْهِ هَكَذا، وَوَصَفَ بِيَدَيْهِ الاحْتِبَاءَ، وَهُوَ القُرْفُصَاءُ(١). رواه البخاري.

٨٢٢ ـ وعن قَيْلَةَ بنْتِ مَخْرَمَةَ ﷺ، قالت: رأيتُ النَّبيَّ ﷺ وَهُوَ قَاعِدٌ القُرْفُصَاءَ، فَلَمَّا رَأَيْتُ رسولَ الله المُتَخَشِّعَ في الجِلْسَةِ أُرْعِدْتُ مِنَ الفَرَقِ<sup>(٢)</sup>. رواه أَبُو داود والترمذي.

۸۱۷ أخرجه: أبو داود (٥٠٤٠).

۸۱۸ ـ أخرجه: أبو داود (٤٨٥٦)، والنسائي في «الكبرى» (١٠٢٣٧).

٨١٩ ـ أخرجه: البخاري ١/ ١٢٨ (٤٧٥)، ومسلم ٦/ ١٥٤ (٢١٠٠) (٧٥).

٨٢٠ أخرجه: مسلم ٢/ ١٣٢ (٦٧٠) (٢٨٧)، وأبو داود (٤٨٥٠).

٨٢١ أخرجه: البخاري ٧٦/٨ (٦٢٧٢).

٨٢٢ ـ أخرجه: أبو داود (٤٨٤٧)، والترمذي (٢٨١٤).

<sup>(</sup>١) القرفصاء: هي جلسة المحتبى بيديه. النهاية ٤٧/٤.

<sup>(</sup>٢) الفَرَق: الخوف والفزع. النهاية ٣/ ٤٣٨.

٨٢٣ ـ وعن الشَّريدِ بن سُويْدٍ ﷺ، قَالَ: مَرَّ بي رسولُ الله ﷺ وَأَنَا جَالِسٌ هكذَا،
 وَقَدْ وَضَعْتُ يَدِيَ اليُسْرَى خَلْفَ ظَهْرِي، وَاتَّكَأْتُ عَلَى أَليَةٍ يَدي، فَقَالَ: «أَنَقْعُدُ قِعْدَةَ المَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ؟!» رواه أَبُو داود بإسنادٍ صحيح.

#### ١٢٩ـ باب في آداب المجلس والجليس

٨٢٤ - عن ابن عمر ﷺ، قَالَ: قَالَ رسول الله ﷺ: «لا يُقِيمَنَّ أَحَدُكُمْ رَجُلاً مِنْ مَجْلِسِهِ ثُمَّ يَجْلِسُ فِيهِ، وَلَكِنْ تَوَسَّعُوا وَتَفَسَّحُوا» وكَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا قَامَ لَهُ رَجُلٌ مِنْ مَجْلِسِهِ لَمْ يَجْلِسْ فِيهِ. متفقٌ عَلَيْهِ.

مَرِّهُ مَ مَرْجَعَ إِلَيْهِ، فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ» رواه مسلم.

٨٢٦ ـ وعن جابر بن سَمُرَة ﴿ مَالَ: كُنَّا إِذَا أَتَيْنَا النَّبِيَّ ﷺ ، جَلَسَ أَحَدُنَا حَيْثُ يَنْتَهِي. رواه أَبُو داود والترمذي، وقال: «حديث حسن».

٨٢٨ - وعن عمرو بن شُعَيْب، عن أبيهِ، عن جَدِّهِ ﷺ: أنَّ رسول الله ﷺ، قَالَ:
 لا كَيْحِلُّ لِرَجُلِ أَنْ يُفَرِّقَ بَيْنَ اثْنَيْنِ إِلَّا بإذْنِهِمَا» رواه أَبُو داود والترمذي، وقال:
 «حدیث حسن».

وفي رواية لأبي داود: ﴿لَا يُجْلَسُ بَيْنَ رَجُلَيْنِ إِلَّا بِإِذْنِهِمَا ﴾.

٨٢٣ ـ أخرجه: أبو داود (٤٨٤٨).

٨٢٤ ـ أخرجه: البخاري ٨/ ٧٥ (٢٢٧٠)، ومسلم ٧/ ٩ (٢١٧٧) (٢٧).

٨٢٥ - أخرجه: مسلم ٧/ ١٠ (٢١٧٩) (٣١).

٨٢٦ - أخرجه: أبو داود (٤٨٢٥)، والترمذي (٢٧٢٥)، والنسائي في «الكبرى» (٥٨٩٩) وقال الترمذي: «حديث حسن غريب».

۸۲۷ - أخرجه: البخاري ۲/۶ (۸۸۳).

٨٢٨ ـ أخرجه: أبو داود (٤٨٤٤) و(٤٨٤٥)، والترمذي (٢٧٥٢).

٨٢٩ ـ وعن حذيفة بن اليمان ﷺ: أنَّ رسول الله ﷺ لَعَنَ مَنْ جَلَسَ وَسَطَ الحَلْقَةِ.
 رواه أَبُو داود بإسناد حسن.

وروى الترمذي عن أبي مِجْلَزِ: أَنَّ رَجُلاً قَعَدَ وَسَطَ حَلْقَةٍ، فَقَالَ حُذَيْفَةُ: مَلْعُونٌ عَلَى لِسَانِ مُحَمَّدٍ ﷺ مَنْ جَلَسَ وَسَطَ الحَلْقَةِ. قَالَ عَلَى لِسَانِ مُحَمَّدٍ ﷺ مَنْ جَلَسَ وَسَطَ الحَلْقَةِ. قَالَ الترمذي: «حديث حسن صحيح».

٨٣١ ـ وعن أبي هريرة ﴿ مَنْ مَجْلِسِهِ ذَلِكَ: مَالَ وَعَلَى اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، الشَّهَدُ أَنْ فَكُثُرَ فِيهِ لَغَطُهُ فَقَالَ قَبْلَ أَنْ يَقُومَ مِنْ مَجْلِسِهِ ذَلِكَ: سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، اشْهَدُ أَنْ لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ، السُّقَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ، إِلَّا غُفِرَ لَهُ مَا كَانَ في مَجْلِسِهِ ذَلِكَ واه الترمذي، وقال: «حديث حسن صحيح».

٨٣٢ ـ وعن أبي بَرْزَة ﷺ، قَالَ: كَانَ رسول الله ﷺ يقولُ بأَخَرَةٍ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَقُومَ مِنَ الْمَجْلِسِ: «سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وبِحَمْدِكَ، أَشْهَدُ أَنْ لا إِلهَ إِلَّا أَنتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِللهَ عَالَ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ الله

٨٣٣ ـ وعن ابن عمر ﴿ مَجْلِسٍ حَتَّى اللَّهُمَّ اقْسِمْ لَنَا مِنْ خَشْيَتِكَ مَا تَحُولُ بِهِ بَيْنَنَا وَبَيْنَ مَعَاصِيكَ، يَدْعُوَ بِهؤلاء الدَّعَواتِ: «اللَّهُمَّ اقْسِمْ لَنَا مِنْ خَشْيَتِكَ مَا تَحُولُ بِهِ بَيْنَنَا وَبَيْنَ مَعَاصِيكَ، وَمِنَ الْيَقِينِ مَا تُهَوِّنُ عَلَيْنَا مَصَائِبَ الدُّنْيَا، اللَّهُمَّ مَتُعْنَا

٨٢٩ \_ أخرجه: أبو داود (٤٨٢٦)، والترمذي (٢٧٥٣) وقال: «أبو مجلز اسمه: لاحق بن حميد».

٨٣٠ ـ أخرجه: أبو داود (٤٨٢٠).

٨٣١ ـ أخرجه: الترمذي (٣٤٣٣) وقال: «حديث حسن صحيح غريب».

٨٣٢ ـ أخرجه: أبو داود (٤٨٥٩) عن أبي برزة.

وأخرجه: الحاكم ١/٤٩٦ ـ ٤٩٧ عن عائشة.

٨٣٣ ـ أخرجه: الترمذي (٣٥٠٢) وقال: «حديث حسن غريب».

بأَسْمَاعِنا، وَأَبْصَارِنَا، وقُوَّتِنَا مَا أَحْيَيْتَنَا، وَاجْعَلْهُ الوارِكَ مِنَّا، وَاجْعَلْ ثَارَنَا عَلَى مَنْ ظَلَمَنَا، وَانْصُرْنَا عَلَى مَنْ عَادَانَا، وَلَا تَجْعَلْ مُصيبَتَنَا فِي دِينِنَا، وَلَا تَجْعَلِ الدُّنْيَا أَكْبَرَ هَلَمَنَا، وَلَا تَجْعَلِ الدُّنْيَا أَكْبَرَ هَمُنَا، وَلَا مَبْلَغَ عِلْمِنَا، وَلَا تُسَلِّطْ عَلَيْنَا مَنْ لَا يَرْحَمُنَا» رواه الترمذي، وقال: «حديث حسن».

٨٣٤ ـ وعن أبي هريرة ﷺ: قَالَ: قَالَ رسول الله ﷺ: همَا مِنْ قَوْمٍ يَقُومُونَ مِنْ مَجْلِسِ لَا يَذْكُرُونَ الله تَعَالَى فِيهِ، إِلَّا قَامُوا عَنْ مِثْل جِيفَةِ حِمَارٍ، وَكَانَ لَهُمْ حَسْرَةُ» رواه أَبُو داود بإسنادٍ صحيح.

مه مجْلِساً لَمْ يَذْكُرُوا الله تَعَالَى فِيهِ، وَالَ: «مَا جَلَسَ قَوْمٌ مَجْلِساً لَمْ يَذْكُرُوا الله تَعَالَى فِيهِ، وَلَمْ يُصَلُّوا عَلَى نَبِيِّهِمْ فِيهِ، إِلَّا كَانَ عَلَيْهِمْ تِرَةٌ؛ فَإِنْ شَاءَ عَذَّبَهُمْ، وَإِنْ شَاءَ غَفَرَ لَهُمْ، رواه الترمذي، وقال: «حديث حسن».

٨٣٦ - وعنه، عن رسول الله ﷺ، قَالَ: «مَنْ قَعَدَ مَقْعَداً لَمْ يَذْكُر الله تَعَالَى فِيهِ
 كَانَتْ عَلَيْهِ مِنَ اللهِ تِرَةٌ، وَمَنْ اضْطَجَعَ مَضْجَعاً لَا يَذْكُرُ الله تَعَالَى فِيهِ كَانَتْ عَلَيْهِ مِنَ اللهِ
 يَرَةٌ» رواه أَبُو داود.

وَقَدْ سبق قريباً، وشَرَحْنَا «التِّرَة» فِيهِ.

#### ١٣٠ باب الرؤيا وَمَا يتعلق بها

قَالَ الله تَعَالَى: ﴿ وَمِنْ ءَايَنْيْهِ مَنَامُكُمْ بِٱلَّيْلِ وَالنَّهَارِ ﴾ [الرُّوم: ٢٣].

٨٣٧ ـ وعن أبي هريرة ﴿ إِنَّهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ مِنَ النُّبُوّةِ إِلَّا المُبَشِّرَاتِ اللهُ المُبَشِّرَاتِ عَالَ: «الرُّوْيَا الصَّالِحَةُ » رواه البخاري.

٨٣٨ ـ وعنه: أنَّ النبيَّ ﷺ، قَالَ: ﴿إِذَا اقْتَرَبَ الزَّمَانُ لَمْ تَكَدْ رُؤْيَا المُؤْمِنِ تَكْذِبُ، وَرُؤْيَا الْمُؤْمِنِ جُزْءٌ مِنْ سِتَّةٍ وَأَرْبَعِينَ جُزْءاً مِنَ النَّبُوَّةِ، متفقٌ عَلَيْهِ.

وفي رواية: «أَصْدَقُكُمْ رُؤْيَا، أَصْدَقُكُمْ حَدِيثاً».

٨٣٤ - أخرجه: أبو داود (٤٨٥٥).

۸۳۰ أخرجه: الترمذي (۳۳۸۰).

٨٣٦ - انظر الحديث (٨١٨).

٨٣٧ ـ أخرجه: البخاري ٩/ ٤٠ (٦٩٩٠).

٨٣٨ ـ أخرجه: البخاري ٩/٧٤ (٧٠١٧)، ومسلم ٧/٥٣ (٢٢٦٣) (٦).

٨٣٩ ـ وعنه، قَالَ: قَالَ رسول الله ﷺ: «مَنْ رَآنِي في المَنَامِ فَسَيَرَانِي في اليَقَظَةِ ـ أَوْ كَأَنَّمَا رَآنِي في اليَقَظَةِ ـ لَا يَتَمَثَّلُ الشَّيْطَانُ بِي (١)» متفقٌ عَلَيْهِ.

٨٤٠ وعن أبي سعيدِ الخدرِيِّ ﴿ الله سَمِعَ النبيَّ ﴾ يقول: ﴿ إِذَا رَأَى أَحَدُكُمْ رُوْيَا يُحِبُّهَا ، وَلْيُحَدِّثْ بِهَا - وفي رواية: وَلَيَ يَخِبُهَا ، وَلْيُحَدِّثْ بِهَا - وفي رواية: فَلَا يُحَدِّثْ بِهَا إِلَّا مَنْ يُحِبُّ - وَإِذَا رَأَى غَيْرَ ذَلِكَ مِمَّا يَكْرَهُ ، فإنَّمَا هِيَ مِنَ الشَّيْطَانِ ، فَلْيَسْتَعِدْ مِنْ شَرِّهَا ، وَلَا يَذْكُرْهَا لأَحَدِ ؛ فَإِنَّهَا لا تَضُرُّهُ » متفقٌ عَلَيْهِ .

٨٤١ ـ وعن أبي قَتَادَة ﷺ، قَالَ: قَالَ النبيُّ ﷺ: «الرُّؤْيَا الصَّالِحَةُ ـ وفي رواية: الرُّؤْيَا الصَّالِحَةُ ـ وفي رواية: الرُّؤْيَا الحَسَنَةُ ـ مِنَ اللهِ، وَالحُلُمُ مِنَ الشَّيْطَانِ، فَمَنْ رَأَى شَيْئًا يَكْرَهُهُ فَلْيَنْفُتْ عَن شِمَالِهِ ثَلَانًا، وَلْبَتَعَوَّذْ مِنَ الشَّيْطَانِ؛ فإنَّهَا لا تَضُرُّهُ، متفقٌ عَلَيْهِ.

«النَّفْثُ»: نَفْخٌ لَطِيفٌ لا رِيقَ مَعَهُ.

٨٤٢ ـ وعن جابر ﷺ، عن رسول الله ﷺ، قَالَ: ﴿إِذَا رَأَى أَحَدُكُمْ الرَّوْيَا يَكُرُهُهَا، فَلْيَبْصُقْ عَنْ يَسَارِهِ لَلاثاً، وَلْيَسْتَعِذْ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ ثَلَاثاً، وَلْيَتَحَوَّل عَنْ جَنْبِهِ اللهِ عَنْ كَانَ عَلَيْهِ وَاه مسلم.

٨٤٣ ـ وعن أبي الأسقع واثِلةَ بن الأسقع ﴿ قَالَ: قَالَ رسولُ الله ﷺ: ﴿ إِنَّ مِنْ الْحُظَمِ الفِرَى أَنْ يَدَّعِيَ الرَّجُلُ إِلَى خَيرِ أَبِيهِ، أَوْ يُرِي عَيْنَهُ مَا لَمْ تَرَ (٢)، أَوْ يَقُولَ عَلَى رسولَ الله ﷺ مَا لَمْ يَقُلْ وواه البخاري.





۸۳۹ أخرجه: البخاري ٩/ ٤٢ (٦٩٩٣)، ومسلم ٧/ ٥٤ (٢٢٦٦) (١١).

٨٤٠ أخرجه: البخاري ٩/ ٣٩ (٦٩٨٥) ولم يروه مسلم عن أبي سعيد الخدري.

٨٤١ ـ أخرجه: البخاري ٤/ ١٩٢ (٣٢٩٢)، ومسلم ٧/ ٥١ (٢٢٦١) (٢) و(٣).

٨٤٢ أخرجه: مسلم ٧/ ٥٢ (٢٢٦٢) (٥).

٨٤٣ أخرجه: البخاري ١١٩/٤ (٣٥٠٩).

<sup>(</sup>۱) قال المصنف في شرح صحيح مسلم ٢٣ (٢٢٦٦): "معناه أنَّ رؤياه صحيحة ليست بأضغاث، ولا من تشبيهات الشيطان".

<sup>.</sup> (٢) قال ابن حجر: «أي يدّعي أنَّ عينيه رأتا في المنام شيئاً ما رأتاه». فتح الباري ٦٦٢/٦ عقيب (٣٥١١).



#### ١٣١- بأب فضل السلام والأمر بإفشائه

قَــالَ اللهُ تَـعـَـالَــى: ﴿يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَذْخُلُواْ بِيُوتِا غَيْرَ بِيُوتِكُمْ حَقَّى تَسْتَأْلِسُواْ وَلَى اللهُ تَـعـالَــى: ﴿ وَاللهُ تَعَالَى: ﴿ وَاللهُ مَنْ اللهُ ا

٨٤٤ - وعن عبد الله بن عمرو بن العاص ، وَتَقْرَأُ السَّلَامَ عَلَى مَنْ عَرَفْتَ وَمَنْ لَمْ تَعْرِفْ متفتٌ عَلَيْهِ. أَنَّ رَجَلاً سأل رسول الله ﷺ: أَيُّ مَتفتٌ عَلَيْهِ مَنْ عَرَفْتَ وَمَنْ لَمْ تَعْرِفْ متفتٌ عَلَيْهِ.

٨٤٥ ـ وعن أبي هريرة ﴿ عَن النبيِّ ﷺ قَالَ: «لَمَّا خَلَقَ اللهُ آدَمَ ﷺ قَالَ: «لَمَّا خَلَقَ اللهُ آدَمَ ﷺ قَالَ: الْهَبُ فَسَلَمْ عَلَى أُولِئِكَ ـ نَفَرٍ مِنَ المَلَائِكَةِ جُلُوس ـ فَاسْتَمِعْ مَا يُحَبُّونَكَ ؛ فَإِنَّهَا تَحِبَّتُكَ وَتَحِيَّةُ ذُرِّيتِكَ. فَقَالَ: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ ، فقالوا: السَّلَامُ عَلَيْكَ وَرَحْمَةُ اللهِ ، فَزَادُوهُ: وَرَحْمَةُ اللهِ ، فَزَادُوهُ: وَرَحْمَةُ اللهِ ، مَنفَّ عَلَيْهِ .

٨٤٦ ـ وعن أبي عُمَارة البراءِ بن عازِبٍ ﴿ قَالَ: أمرنا رسول الله ﷺ بِسَبْعٍ: بِعِيَادَةِ المَريضِ، وَاتِّبَاعِ الجَنَائِزِ، وَتَشْمِيتِ العَاطِسِ، وَنَصْرِ الضَّعيفِ، وَعَوْنِ المَظْلُومِ، وَإِفْشَاءِ السَّلَامِ، وَإِبْرَارِ المُقسِمِ. متفقٌ عَلَيْهِ، هَذَا لفظ إحدى روايات البخاري.

٨٤٤ - أخرجه: البخاري ١٠/١ (١٢)، ومسلم ٧/١٤ (٣٩) (٦٣).

٨٤٥\_ أخرجه: البخاري ٤/١٥٩ (٣٣٣٦)، ومسلم ٨/١٤٩ (٢٨٤١) (٢٨).

٨٤٦ أخرجه: البخاري ٨/ ٦٤ (٦٢٣٥)، ومسلم ٦/ ١٣٥ (٢٠٦٦) (٣)، وانظر الحديث (٢٣٩).

٨٤٧ ـ وعن أبي هريرة ﴿ مَالَ: قَالَ رسول الله ﷺ: ﴿ لَا تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ حَتَّى تُومِنُوا ، وَلَا تُدُخُلُوا الْجَنَّةَ حَتَّى تُومِنُوا ، وَلَا تُؤْمِنُوا حَتَّى تَحَابَبْتُمْ؟ أَفْشُوا السَّلَامَ بَيْنَكُمْ وَ وَاه مسلم .

٨٤٨ - وعن أبي يوسف عبد الله بن سلام ﴿ مَالَ: سَمِعْتُ رسول الله ﷺ ، قَالَ: سَمِعْتُ رسول الله ﷺ ، يقول: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ، أَفْشُوا السَّلَامَ، وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، وَصِلُوا الأَرْحَامَ، وَصَلُّوا والنَّاسُ نِيَامٌ، تَدْخُلُوا الجَنَّةَ بِسَلَام» رواه الترمذي، وقال: «حديث حسن صحيح».

٨٤٩ وعن الطُّفَيْل بن أُبَيِّ بن كعبٍ: أنَّه كَانَ يأتي عبد الله بن عمر، فيغدو مَعَهُ إِلَى السُّوقِ، قَالَ: فإذَا غَدَوْنَا إِلَى السُّوقِ، لَمْ يَمُرَّ عَبدُ الله عَلَى سَقَّاطٍ (١) وَلَا صَاحِبِ بَيْعَةٍ، وَلَا مِسْكِينٍ، وَلَا أَحَدٍ إِلَّا سَلَّمَ عَلَيْهِ، قَالَ الطُّفَيْلُ: فَجِنْتُ عبد الله بنَ عُمَرَ يَوْماً، فَاسْتَتْبَعَنِي إِلَى السُّوقِ، فَقُلْتُ لَهُ: مَا تَصْنَعُ بالسُّوقِ، وَأَنْتَ لا تَقِفُ عَلَى البَيْعِ، وَلَا تَسْوَلُ عَنِ السُّوقِ، وَأَنْتَ لا تَقِفُ عَلَى البَيْعِ، وَلا تَسْأَلُ عَنِ السِّلَعِ، وَلَا تَسُومُ بِهَا، وَلَا تَجْلِسُ في مَجَالِسِ السُّوقِ؟ وَأَقُولُ: اجْلِسْ بِنَا هَا نَعْدُو مِنْ أَجْلِ السَّلَامِ، فَلَا نَعْدُو مِنْ أَجْلِ السَّلَامِ، فَلَى مَنْ لَقَيْنَاهُ. رواه مالك في المُوطَّأ بإسنادٍ صحيح.

#### ١٣٢. باب كيفية السلام

يُسْتَحَبُّ أَنْ يَقُولَ المُبْتَدِئُ بِالسَّلَامِ: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ. فَيَأْتِي بِضَميرِ الجَمْع، وَإِنْ كَانَ المُسَلَّمُ عَلَيْهِ وَاحِداً، وَيقُولُ المُجيبُ: وَعَلَيْكُمْ السَّلَامُ وَرَحْمَةُ الله وَبَرَكَاتُهُ، فَيَأْتِي بِوَاوِ العَطْفِ في قَوْله: وَعَلَيْكُمْ.

٨٥٠ عن عِمْرَان بن الحصين ﴿ الله قَالَ: جَاءَ رَجُلُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ ، فَقَالَ: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ ، فَرَدَّ عَلَيْهِ ثُمَّ جَلَسَ ، فَقَالَ النبيُ ﷺ : «عَشْرٌ» ثُمَّ جَاءَ آخَرُ ، فَقَالَ: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ ، فَرَدَّ عَلَيْهِ فَجَلَسَ ، فَقَالَ: «عِشْرُونَ» ثُمَّ جَاءَ آخَرُ ، فَقَالَ: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ الله وَبَركَاتُهُ ، فَرَدَّ عَلَيْهِ فَجَلَسَ ، فَقَالَ: «نَلاثُونَ» رواه أَبُو داود والترمذي ، وقال: «حديث حسن».

٨٤٧ أخرجه: مسلم ١/٣٥ (٥٤) (٩٣).

٨٤٨ \_ أخرجه: ابن ماجه (١٣٣٤)، والترمذي (٢٤٨٥) وقال: "حديث صحيح".

٨٤٩ ـ أخرجه: مالك في «الموطأ» (٢٧٦٣) برواية الليثي.

٠٥٠ \_ أخرجه: أبو داود (٥١٩٥)، والترمذي (٢٦٨٩) وقال: «حديث حسن غريب».

<sup>(</sup>١) السقّاط: هو الذي يبيع سَقط المتاع وهو رديئه وحقيره. النهاية ٢/ ٣٧٩.

٨٥١ ـ وعن عائشةَ ﷺ، قالت: قَالَ لي رسولُ الله ﷺ: «هَذَا جِبريلُ يَقْرَأُ عَلَيْكِ السَّلَامَ» قالت: قُلْتُ: وَعَلَيْهِ السَّلَامُ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ. مَتَفَقٌ عَلَيْهِ.

وهكذا وقع في بعض رواياتِ الصحيحين: «وَبَرَكَاتُهُ» وفي بعضها بحذفِها، وزِيادةُ الثُقّةِ مقبولة (١٠).

٨٥٢ ـ وعن أنس رضيه: أنَّ النَّبيَّ ﷺ كَانَ إِذَا تَكُلَم بِكَلِمَةٍ أَعَادَهَا ثَلاثًا حَتَّى تُفْهَمَ عَنْهُ، وَإِذَا أَتَى عَلَى قَوْمِ فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ سلم عَلَيْهِمْ ثَلاثاً. رواه البخاري.

وهذا مَحْمُولٌ عَلَى مَا إِذَا كَانَ الجَمْعُ كَثِيراً.

٨٥٣ ـ وعن المِقْدَادِ وَهِ فَي حَدِيثهِ الطويل، قَالَ: كُنَّا نَرْفَعُ للنَّبِيِّ ﷺ نَصِيبَهُ مِنَ اللَّبَنِ، فَيَجِيءُ مِنَ اللَّبِيِّ الْكَيْلِ، فَيُسَلِّمُ تَسْلِيماً لَا يُوقِظُ نَائِماً، وَيُسْمِعُ اليَقْظَانَ، فَجَاءَ النَّبِيُّ اللَّبَيْ فَسَلَّمَ كَمَا كَانَ يُسَلِّمُ. رواه مسلم.

٨٥٤ ـ وعن أسماء بنتِ يزيد ﴿ إِنَّ رَسُولَ الله ﷺ مَرَّ في الْمَسْجِدِ يَوْماً، وَعُصْبَةٌ
 مِنَ النِّسَاءِ قُعُودٌ، فَأَلْوَى بِيَدِهِ بالتسْلِيم. رواه الترمذي، وقال: «حديث حسن».

وهذا محمول عَلَى أنَّه ﷺ، جَمَعَ بَيْنَ اللَّفْظِ وَالإِشَارَةِ، وَيُؤَيِّدُهُ أنَّ في رِوَايةِ أَبي داود: فَسَلَّمَ عَلَيْنَا.

مه م وعن أبي أُمَامَة عليه ، قَالَ: قَالَ رسول الله عليه: «إِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِاللهِ مَنْ بَدَأَهُمْ بِالسَّلَامِ» رواه أَبُو داود بإسنادٍ جيدٍ، ورواه الترمذي بنحوه وقال: «حديثُ حسن». وَقَدْ ذُكَر بعده (٢).

٨٥١ ـ أخرجه: البخاري ١٣٦/٤ (٣٢١٧)، ومسلم ٧/ ١٣٨ (٢٤٤٧) (٩٠).

٨٥٢ ـ انظر الحديث (٦٩٥).

٨٥٣ - أخرجه: مسلم ٦/ ١٢٨ (٢٠٥٥) (١٧٤).

٨٥٤ - أخرجه: أبو داود (٥٢٠٤)، وابن ماجه (٣٧٠١)، والترمذي (٢٦٩٧).

٨٥٥ ـ أخرجه: أبو داود (١٩٧)، والترمذي (٢٦٩٤).

<sup>(</sup>١) هذا ليس على إطلاقه، وانظر بلا بد كتابي: أثر اختلاف الأسانيد والمتون في اختلاف الفقهاء: ٣٦٣-٤٠٢.

<sup>(</sup>٢) انظر الحديث (٨٥٨).

٨٥٦ ـ وعن أبي جُرَيِّ الهُجَيْمِيِّ وَ اللهُ ال

#### ١٣٣. باب آداب السلام

٨٥٧ ـ عن أبي هريرة و الله الله على الله على الله على الماشي، قَالَ: «يُسَلِّمُ الرَّاكِبُ عَلَى المَاشِي، وَالمَاشِي، وَالقَلِيلُ عَلَى الكَثِيرِ» متفقٌ عَلَيْهِ.

وفي رواية للبخاري: «والصغيرُ عَلَى الكبيرِ».

٨٥٨ ـ وعن أبي أُمَامَة صُدَيِّ بن عجلان الباهِلي رَهِي، قَالَ: قَالَ رسولُ الله ﷺ:
 «إنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِاللهِ مَنْ بَدَأَهُمْ بِالسَّلامِ» رواه أَبُو داود بإسنادٍ جيدٍ.

ورواه الترمذي عن أبي أُمَامَةَ عَلَيْهُ، قِيلَ: يَا رسول الله، الرَّجُلانِ يَلْتَقِيَانِ أَيُّهُمَا يَبْدَأُ بِالسَّلَامِ؟، قَالَ: «أَوْلَاهُمَا بِاللهِ تَعَالَى» قَالَ الترمذي: «هَذَا حديث حسن».

#### ١٣٤ باب استحباب إعادة السلام

عَلَى من تكرر لقاؤه عَلَى قرب بأن دخل ثم خرج ثُمَّ دخل في الحال، أو حال بينهما شجرة ونحوهما

٨٥٩ ـ عن أبي هريرة ﴿ إِنَّهُ في حديثِ المسِيءِ صلاته: أنَّه جَاءَ فَصَلَّى، ثُمَّ جَاءَ إلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَسَلَّمَ عَلَيْهِ، فَرَدَّ عَلَيْهِ السَّلَامَ، فَقَالَ: «ارْجِعْ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ» فَرَجَعَ فَصَلِّ فَالَّذَ مَنْكً لَمْ تُصَلِّ» فَرَجَعَ فَصَلَّ مَرَّاتٍ. مَتَفَقٌ عَلَيْهِ.

٨٦٠ ـ وعنه، عن رسول الله ﷺ، قَالَ: ﴿إِذَا لَقِيَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ فَلْيُسَلِّمْ عَلَيْهِ، فَإِنْ حَالَتْ بَيْنَهُمَا شَجَرَةٌ، أَوْ جِدَارٌ، أَوْ حَجَرٌ، ثُمَّ لَقِيَهُ، فَلْيُسَلِّمْ عَلَيْهِ» رواه أَبُو داود.

٨٥٦ - انظر الحديث (٧٩٥).

٨٥٧ ـ أخرجه: البخاري ٨/ ٦٤ (٦٣٣٢)، ومسلم ٧/ ٢ (٢١٦٠) (١).

٨٥٨ ـ انظر الحديث (٨٥٥).

٨٥٩ ـ أخرجه: البخاري ١/ ١٩٢ (٧٥٧)، ومسلم ٢/ ١٠ (٣٩٧) (٤٥).

٨٦٠ ـ أخرجه: أبو داود (٥٢٠٠).

#### ١٣٥. باب استحباب السلام إذًا دخل بيته

قَالَ الله تَعَالَى: ﴿ فَإِذَا دَخَلْتُم بُيُونًا فَسَلِمُواْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ تَحِيَّـةً مِّنْ عِندِ اللهِ سُنرَكَةُ طَيِّـبَةً ﴾ [التُود: ٦١].

٨٦١ ـ وعن أنسِ رَهِينَهُ، قَالَ: قَالَ لي رسول الله ﷺ: «يَا بُنَيَّ، إِذَا دَخَلْتَ عَلَى أَهْلِ بَيْتِكَ» رواه الترمذي، وقال: «حديث حسن صحيح».

#### ١٣٦ باب السلام عَلَى الصبيان

٨٦٢ - عن أنس ﷺ: أنَّهُ مَرَّ عَلَى صِبْيَانٍ، فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ، وقال: كَانَ رسول الله ﷺ يَفْعَلُهُ. متفقٌ عَلَيْهِ.

#### 187- باب سلام الرجل على زوجته والمرأة من محارمه وعلى أجنبية وأجنبيات لا يخاف الفتنة بهن وسلامهن بهذا الشرط

٨٦٣ - عن سهل بن سعدٍ ﴿ إِنَّهُ ، قال: كَانَتْ فِينَا امْرَأَةٌ - وفي رواية: كَانَتْ لَنَا عَجُوزٌ ـ تَأْخُذُ مِنْ أَصُولِ السِّلْقِ فَتَطْرَحُهُ فِي القِدْرِ، وَتُكَرْكِرُ حَبَّاتٍ مِنْ شَعِيرٍ، فَإِذَا صَلَّيْنَا الْجُمُعَةَ، وَانْصَرَفْنَا، نُسَلِّمُ عَلَيْهَا، فَتُقَدِّمُهُ إِلَيْنَا. رواه البخاري.

قَوْله: «تُكُرْكِرُ» أَيْ: تَطْحَنُ.

٨٦٤ ـ وعن أُم هَانِيءٍ فاخِتَةَ بنتِ أَبِي طالب ﴿ اللهِ عَلَمُ اللَّهُ عَلَيْتُ النبيُّ ﷺ يَوْمَ الفَتْحِ وَهُوَ يَغْتَسِلُ، وَفَاطِمَةُ تَسْتُرُهُ بِثَوْبٍ، فَسَلَّمْتُ. . . وَذَكَرَتِ الحديث. رواه مسلم.

٨٦٥ ـ وعن أسماء بنتِ يزيد ﴿ الله عَلَيْنَا النّبِي ۗ عَلَيْنَا النّبِي ۗ عَلَيْنَا النّبي عَلَيْنَا .
 رواه أَبُو داود والترمذي، وقال: «حديث حسن»، وهذا لفظ أَبى داود.

ولفظ الترمذي: أنَّ رسول الله ﷺ مَرَّ في المَسْجِدِ يَوْماً، وَعُصْبَةٌ مِنَ النِّسَاءِ قُعُودٌ، فَأُلُوى بِيَدِهِ بِالتَّسْلِيم.

٨٦١ ـ أخرجه: الترمذي (٢٦٩٨) وقال: «حديث حسن غريب».

٨٦٢ - انظر الحديث (٦٠٣).

٨٦٣ - أخرجه: البخاري ٨/٨٦ (٦٢٤٨).

٨٦٤ أخرجه: البخاري ١٠٠/١ (٣٥٧)، ومسلم ٢/١٥٨ (٣٣٦) (٨٢).

٨٦٥ - انظر الحديث (٨٥٤).

## ١٣٨. باب تحريم ابتدائنا الكافر بالسلام وكيفية الرد عليهم واستحباب السلام عَلَى أهل مجلسِ فيهم مسلمون وكفار

٨٦٦ ـ وعن أبي هريرة ﴿ إِنَّ رسول الله ﷺ، قَالَ: «لَا تَبْدَؤُوا اليَهُودَ وَلَا النَّصَارَى بالسَّلامِ، فَإِذَا لَقِيتُمْ أَحَدَهُمْ في طَرِيق فَاضطَّرُّوهُ إِلَى أَضْيَقِهِ (١١)» رواه مسلم.

٨٦٧ ـ وعن أنسِ ﷺ: قَالَ: قَالَ رسول الله ﷺ: "إِذَا سَلَّمَ عَلَيْكُمْ أَهْلُ الكِتَابِ فَقُولُوا: وَعَلَيْكُمْ» مَتَفَقٌ عَلَيْهِ.

٨٦٨ ـ وعن أُسَامَة ﴿ إِنَّ النَّبِيَ ﷺ مَرَّ عَلَى مَجْلِسٍ فِيهِ أَخْلَاظٌ مِنَ المُسْلِمِينَ
 وَالمُشْرِكِينَ ـ عَبَدَة الأَوْثَانِ ـ واليَهُودِ فَسَلَّمَ عَلَيْهِم النبيُّ ﷺ. متفقٌ عَلَيْهِ.

#### ١٣٩ باب استحباب السلام إِذَا قام من المجلس

#### وفارق جلساءه أَوْ جليسه

٨٦٩ ـ وعن أبي هريرة ﷺ، قَالَ: قَالَ رسول الله ﷺ: «إِذَا انْتَهى أَحَدُكُمْ إِلَى المَجْلِسِ فَلْيُسَلِّمْ، فَلِيُسَلِّمْ، فَلَيْسَتِ الأُولَى بِأَحَقّ مِنَ الآخِرَةِ» رواه أَبُو داود والترمذي، وقال: «حديث حسن».

#### ١٤٠ باب الاستئذان وآدابه

قَسَالَ الله تَسَعَىالَسى: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَدْخُلُواْ بُيُوتِنَا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْنِسُواْ وَتُسَلِّمُواْ عَلَىٰٓ أَهْلِهَا ﴾ [النشور: ٢٧]، وقال تَعَالَى: ﴿ وَإِذَا بَكَلَعُ ٱلْأَطْفَالُ مِنكُمُ ٱلْحُكُر كَمَا ٱسْتَثَذَنَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ ﴾ [النشور: ٥٩].

٨٧٠ عن أبي موسى الأشعري ﴿ الله عَلَيْهِ ، قَالَ : قَالَ رسول الله ﷺ : «الاسْتِنْهُذَانُ أَذِنَ لَكَ وَإِلَّا فَارْجِعْ » متفقٌ عَلَيْهِ .

۸۶۹ أخرجه: مسلم ٧/٥ (٢١٦٧) (١٣).

٨٦٧ أخرجه: البخاري ٨/ ٧١ (٦٢٥٨)، ومسلم ٧/٣ (٢١٦٣) (٦).

٨٦٨ - أخرجه: البخاري ٧/١٥٣ (٣٦٣٥)، ومسلم ٥/١٨٢ (١٧٩٨) (١١٦).

٨٦٩ ـ أخرجه: أبو داود (٥٢٠٨)، والترمذي (٢٧٠٦)، والنسائي في «الكبرى» (١٠٢٠١).

۸۷۰ أخرجه: البخاري ۸/ ۲۷ (۲۲٤٥)، ومسلم ۲/ ۱۷۷ (۲۱۵۳) (۳۶).

<sup>(</sup>١) قال المصنف في شرح صحيح مسلم ٧/٣٢٧: «أي لا يترك للذمي صدر الطريق».

٨٧١ - وعن سهلِ بنِ سعدٍ رضي الله عَالَ: قَالَ رسول الله عَلَيْةِ: «إِنَّمَا جُعِلَ الاسْتِئذَانُ
 مِنْ أَجْلِ البَصَرِ» متفقٌ عَلَيْهِ.

٨٧٢ - وعن رِبْعِيِّ بن حِرَاشٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا رَجُلٌ مِنْ بَنِي عَامِرٍ أَنَّهُ اسْتَأَذَنَ عَلَى النَّبِيِّ وَهُوَ فِي بِيتٍ، فَقَالَ: أَالِجٍ؟ فَقَالَ رسول الله ﷺ لِخَادِمِهِ: «أُخْرُجُ إِلَى هَذَا فَعَلِّمهُ الاسْتِئذَانَ، فَقُلْ لَهُ: قُلِ: السَّلامُ عَلَيْكُمْ، أَادْخُل؟» فَسَمِعَهُ الرَّجُلُ، فَقَالَ: السَّلامُ عَلَيْكُمْ، أَادْخُل؟» فَسَمِعَهُ الرَّجُلُ، فَقَالَ: السَّلامُ عَلَيْكُمْ، أَأَدْخُل؟ فَسَمِعَهُ الرَّجُلُ، فَقَالَ: السَّلامُ عَلَيْكُمْ، أَأَدْخُل؟ فَسَمِعَهُ الرَّجُلُ، فَقَالَ: السَّلامُ عَلَيْكُمْ، أَأَدْخُل؟ فَأَذِنَ لَهُ النَّبِيُ ﷺ فدخلَ. رواه أَبُو داود بإسناد صحيح.

٨٧٣ ـ عن كِلْدَة بن الحَنْبل ﷺ، قَالَ: أَتَيْتُ النبيَّ ﷺ، فَدَخَلْتُ عَلَيْهِ وَلَمْ أُسَلِّمْ، فَقَالَ النَّبيُّ ﷺ: «ارْجِعْ فَقُلْ: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ، أَأَدْخُل؟» رواه أَبُو داود والترمذي، وقال: «حديث حسن».

١٤١- باب بيان أنَّ السنة إِذَا قيل للمستأذن: من أنت؟
 أن يقول: فلان، فيسمي نفسه بما يعرف به من
 اسم أَوْ كنية، وكراهة قوله: «أنا، ونحوها

٨٧٤ - وعن أنس ﷺ في حديثه المشهور في الإسراء، قَالَ: قَالَ رسول الله ﷺ:
 «ثُمَّ صَعِدَ بي جِبْريلُ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا فَاسْتَفْتَحَ، فقِيلَ: مَنْ هذَا؟ قَالَ: جِبْريلُ، قِيلَ:
 وَمَنْ مَعَكَ؟ قَالَ: مُحَمَّدٌ، ثُمَّ صَعِدَ إِلَى السَّمَاءِ الثَّانِيَةِ فاسْتَفْتَحَ، قِيلَ: مَنْ هَذَا؟ قَالَ: جِبْريل، قِيلَ: وَمَنْ مَعَكَ؟ قَالَ: مُحَمَّدٌ وَالثَّالِئَةِ وَالرَّابِعَةِ وَسَائِرِهنَّ وَيُقَالُ فِي بَابٍ كُلِّ سَمَاءٍ: مَنْ هَذَا؟ فَيهُ لَهِ بَابٍ كُلِّ سَمَاءٍ: مَنْ هَذَا؟ فَيهُولُ: جِبْريلُ» متفقٌ عَلَيْهِ.

٨٧٥ ـ وعن أبي ذرِّ عَلَيْهُ، قَالَ: خَرَجْتُ لَيْلَةً مِنَ اللَّيَالِي، فَإِذَا رسول الله ﷺ يَمْشِي وَحْدَهُ، فَجَعَلْتُ أَمْشِي فِي ظلِّ القَمَرِ، فَالْتَفَتَ فَرَآنِي، فَقَالَ: «مَنْ هَذَا؟» فقلتُ: أَبُو ذَرِّ. متفقٌ عَلَيْهِ.

٨٧١ ـ أخرجه: البخاري ٨/٦٦ (٦٢٤١)، ومسلم ٦/١٨٠ (٢١٥٦) (٤٠).

۸۷۲ ـ أخرجه: أبو داود (۱۷۷)، والنسائي في «الكبرى» (۱۰۱٤۸).

۸۷۳ ـ أخرجه: أبو داود (۱۷٦)، والترمذي (۲۷۱۰)، والنسائي في «الكبرى» (٦٧٣٥).

٨٧٤ - أخرجه: البخاري ٤/ ١٣٣ (٣٢٠٧)، ومسلم ١/ ٩٩ (١٦٢) (٢٥٩).

٨٧٥ ـ أخرجه: البخاري ٨/١١٦ (٦٤٤٣)، ومسلم ٣/٧٦ (٩٩٤) (٣٣).

٨٧٦ - وعن أُمِّ هانئ ﴿ إِنَّنَا، قالت: أتيتُ النَّبِيَّ ﷺ وَهُوَ يَغْتَسِلُ وَفَاطِمَةُ تَسْتُرُهُ، فَقَالَ: «مَنْ هذِهِ؟» فقلتُ: أنا أُمُّ هَانِئٍ. متفقٌ عَلَيْهِ.

# 117. باب استحباب تشميت العاطس إِذَا حمد الله تُعَالَى وكراهة تشميته إذا لَمْ يحمد الله تَعَالَى وبيان آداب التشميت والعطاس والتثاؤب

٨٧٨ ـ عن أبي هريرة ﴿ الله عَمَلَ النبيّ ﷺ قَالَ: "إِنَّ الله يُحِبُّ العُطَاسَ، وَيَكْرَهُ التَّنَاوُبَ، فَإِذَا عَطَسَ أَحَدُكُمْ وَحَمِدَ الله تَعَالَى كَانَ حَقّاً عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ سَمِعَهُ أَنْ يَقُولَ لَهُ: يَرْحَمُكَ اللهُ، وَأَمَّا التَّثَاوُبُ فَإِنَّمَا هُوَ مِنَ الشَّيْطَانِ، فَإِذَا تَثَاءبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَرُدَّهُ مَا اسْتَطَاعَ، فَإِنَّ أَحَدُكُمْ إِذَا تَثَاءبَ ضَحِكَ مِنْهُ الشَّيْطَانُ واه البخاري.

٨٧٩ ـ وعنه، عن النبي ﷺ، قَالَ: ﴿إِذَا عَطَسَ أَحَدُكُمْ فَلْيَقُل: الحَمْدُ شِهِ، وَلْيَقُلْ لَهُ أَخُوهُ أَوْ صَاحِبُهُ: يَرْحَمُكَ الله وَيُصْلِحُ الله وَيُصْلِحُ بَالْكُمْ» رواه البخاري.

٨٨٠ ـ وعن أبي موسى ﴿ إِذَا عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اله

٨٧٦ انظر الحديث (٨٦٤).

۸۷۷ \_ أخرجه: البخاري ۸/ ۱۸ (۲۲۵۰)، ومسلم ۲/ ۱۸۰ (۲۱۵۵) (۳۸).

۸۷۸ ـ أخرجه: البخاري ۸/ ۲۱ (۲۲۲٦).

٨٧٩ ـ أخرجه: البخاري ٨/ ٦١ (٦٢٢٤).

٨٨٠ أخرجه: مسلم ٨/ ٢٢٥ (٢٩٩٢) (٥٤).

<sup>(</sup>۱) قال العلماء: "إذا استأذن فقيل له: من أنت؟ أو من هذا؟ كره أن يقول: أنا؛ لهذا الحديث؛ ولأنه لم يحصل بقوله: "أنا» فائدة، ولا زيادة، بل الإبهام باقٍ، بل ينبغي أن يقول: فلان، باسمه، أو أنا فلان، أو أنا أبو فلان، أو القاضي فلان، أو الشيخ فلان، إذا لم يحصل التعريف بالاسم لخفائه..». شرح صحيح مسلم ٣١٦/٧.

<sup>(</sup>٢) التشميت: الدعاء بالخير والبركة. النهاية ٢/ ٤٩٩.

٨٨١ - وعن أنس ﴿ إِنَّهُ ، قَالَ: عَطَسَ رَجُلانِ عِنْدَ النبيِّ ﷺ ، فَشَمَّتَ أَحَدَهُمَا وَلَمْ يُشَمِّتُهُ ، وَعَطَسْتُ فَلَمْ تُشَمِّتُهُ ؛ عَطَسَ فُلانٌ فَشَمَّتَهُ ، وَعَطَسْتُ فَلَمْ تُشَمِّتُنِي؟ فَقَالَ : «هَذَا حَمِدَ الله ، وَإِنَّكَ لَمْ تَحْمَدِ الله ، متفقٌ عَلَيْهِ .

٨٨٢ - وعن أبي هريرة ﷺ قَالَ: كَانَ رسول الله ﷺ إِذَا عَطَسَ وَضَعَ يَدَهُ أَوْ ثَوْبَهُ عَلَى فِيهِ، وَخَفَضَ - أَوْ غَضَّ - بِهَا صَوْتَهُ. شك الراوي. رواه أَبُو داود والترمذي، وقال: «حديث حسن صحيح».

٨٨٣ ـ وعن أبي موسى ﴿ قَالَ: كَانَ الْيَهُودُ يَتَعَاطَسُونَ عِنْدَ رسول اللهِ ﷺ ، يَرْجُونَ أَنْ يَقُولَ لَهُمُ : يَرْحَمُكُم الله ، فَيَقُولُ: ﴿ يَهْدِيكُم اللهُ وَيُصْلِحُ بَالَكُمْ ، رواه أَبُو داود والترمذي ، وقال: «حديث حسن صحيح» .

٨٨٤ - وعن أبي سعيد الخدري ظله، قَالَ: قَالَ رسول الله على: "إذَا تَثَاءَبَ الْحَدُكُمْ فَلْيُمْسِكْ بِيَدِهِ عَلَى فِيهِ؛ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَدْخُلُ» رواه مسلم.

187. باب استحباب المصافحة عِنْدُ اللقاء وبشاشة الوجه وتقبيل يد الرجل الصالح وتقبيل ولده شفقة ومعانقة القادم من سفر وكراهية الانحناء

٨٨٥ - عن أبي الخطاب قتادة، قَالَ: قُلْتُ لأنسٍ: أكَانَتِ المُصَافَحَةُ في أَصْحَابِ
 رسولِ الله ﷺ؟ قَالَ: نَعَمْ. رواه البخاري.

٨٨٦ ـ وعن أنس ظهه، قَالَ: لَمَّا جَاءَ أَهْلُ اليَمَنِ، قَالَ رسولُ الله ﷺ: "قَدْ
 جَاءكُمْ أَهْلُ اليَمَنِ» وَهُمْ أَوَّلُ مَنْ جَاءَ بِالمُصَافَحَةِ (١). رواه أَبُو داود بإسناد صحيح.

٨٨١ ـ أخرجه: البخاري ٨/ ٦٦ (٦٢٢٥)، ومسلم ٨/ ٢٢٥ (٢٩٩١) (٥٣).

٨٨٢ ـ أخرجه: أبو داود (٥٠٢٩)، والترمذي (٢٧٤٥).

٨٨٣ ـ أخرجه: أبو داود (٥٠٣٨)، والترمذي (٢٧٣٩)، والنسائي في «الكبرى» (١٠٠٦١).

٨٨٤ أخرجه: مسلم ٨/٢٢٦ (٢٩٩٥) (٥٧).

٨٨٠ - أخرجه: البخاري ٨/ ٧٣ (٦٢٦٣).

٨٨٦ ـ أخرجه: أبو داود (٢١٣٥).

<sup>(</sup>١) هذا قول أنس كما عند أحمد ٣/ ٢٥١.

٨٨٧ ـ وعن البراءِ ظَيْهُ، قَالَ: قَالَ رسولُ الله ﷺ: "مَا مِنْ مُسْلِمَينِ يَلْتَقِيَانِ فَيُتَصَافَحَانِ إِلّا غُفِرَ لَهُمَا قَبْلَ أَنْ يَفْتَرِقَا، رواه أَبُو داود.

٨٨٨ ـ وعن أنس ﴿ إِنَّهُ ، قَالَ: قَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللهِ ، الرَّجُلُ مِنَّا يَلْقَى أَخَاهُ ، أَوْ صَدِيقَهُ ، أَينحَنِي لَهُ ؟ قَالَ: ﴿ لَا » قَالَ: فَيَأْخُذُ بِيَدِهِ صَدِيقَهُ ، أَينحَنِي لَهُ ؟ قَالَ: ﴿ لَا » قَالَ: فَيَأْخُذُ بِيَدِهِ وَيُصَافِحُهُ ؟ قَالَ: ﴿ لَا » قَالَ: فَيَأْخُذُ بِيَدِهِ وَيُصَافِحُهُ ؟ قَالَ: ﴿ لَا » قَالَ: ﴿ لَا » قَالَ: ﴿ لَا اللهِ مَا الرَّمَذِي ، وقال: ﴿ حديث حسن » .

٨٨٩ ـ وعن صَفْوَانَ بن عَسَّالِ ﴿ مَنْ قَالَ: قَالَ يَهُودِيٌّ لِصَاحِبِهِ: اذْهَبْ بِنَا إِلَى هَذَا النَّبِيِّ، فَأَتَيَا رسولَ الله ﷺ ، فَسَأَلاهُ عَنْ تِسْعِ آياتٍ بَيِّنَاتٍ... فَذَكَرَ الْحَدِيثِ إِلَى قَوْلهِ: فَقَبَّلا يَدَهُ وَرِجْلَهُ ، وقالا: نَشْهَدُ أَنَّكَ نَبِيٍّ. رواه الترمذي وغيره بأسانيد صحيحةٍ.

٨٩٠ ـ وعن ابن عمر ﷺ قِصَّة، قَالَ فِيهَا: فَدَنَوْنَا مِنَ النَّبِيِّ ﷺ فَقَبَّلْنَا يَدَه. رواه أَبُو داود.

٨٩١ ـ وعن عائشة على قالت: قَدِمَ زَيْدُ بْنُ حَارِثَةَ الْمَدِينَةَ وَرسولُ الله ﷺ في بَيْتِي، فَأْتَاهُ فَقَرَعَ البَابَ، فَقَامَ إِلَيْهِ النبيُّ ﷺ يَجُرُّ ثَوْبَهُ، فَاعْتَنَقَهُ وَقَبَّلَهُ. رواه الترمذي، وقال: «حديث حسن».

٨٩٢ ـ وعن أبي ذَرِّ ﷺ، قَالَ: قَالَ لي رسول الله ﷺ: «لا تَحقِرَنَّ منَ الْمَعرُوفُ شَيْئاً، وَلَوْ أَنْ تَلْقَى أَخَاكَ بِوَجْهِ طَلْقِ<sup>(١)</sup>» رواه مسلم.

٨٩٣ ـ وعن أبي هريرة ﴿ مَنْ الْوَلَدِ مَا قَبَّلَ النبيُّ ﷺ الحَسَنَ بنَ عَلِيٍّ ﴿ فَقَالَ اللهُ عَلَيْ اللهُ الله

٨٨٧ \_ أخرجه: أبو داود (٢١٢)، وابن ماجه (٣٧٠٣)، والترمذي (٢٧٢٧).

٨٨٨ ـ أخرجه: ابن ماجه (٣٧٠٢)، والترمذي (٢٧٢٨).

٨٨٩ أخرجه: ابن ماجه (٣٧٠٥)، والترمذي (٢٧٣٣)، والنسائي في «الكبرى» (٣٥٤١)، وسند الحديث ضعيف.

٨٩٠ ـ أخرجه: أبو داود (٥٢٢٣)، وابن ماجه (٣٧٠٤)، وسنده ضعيف.

٨٩١ ـ أخرجه: الترمذي (٢٧٣٢) وقال: "حديث حسن غريب"، وسنده ضعيف.

٨٩٢ ـ انظر الحديث (١٢١).

٨٩٣ ـ انظر الحديث (٢٢٥).

<sup>(</sup>۱) قال النووى: «معناه سهل منبسط». شرح مسلم ۸/ ٣٤٩.



#### ١٤٤ باب عيادة المريض

مُ ٨٩٤ ـ عن البَرَاءِ بن عازِبٍ عَلَى، قَالَ: أَمَرَنَا رسولُ الله ﷺ بعِيَادَةِ الْمَريضِ، وَاتَّبَاعِ الجَنَازَةِ، وَتَشْمِيتِ العَاطِسِ، وَإَبْرَارِ الْمُقْسِمِ، وَنَصْرِ المَظْلُومِ، وَإِجَابَةِ الدَّاعِي، وَإِفْشَاءِ السَّلَام. مَتْفَقٌ عَلَيْهِ.

٥٩٥ ـ وعن أبي هريرة ولله الله الله الله الله عَلَى المُسْلِم عَلَى المُسْلِم عَلَى المُسْلِم حَلَى المُسْلِم خَمْسٌ: رَدُّ السَّلَام، وَعِيَادَةُ المَرِيضِ، وَاتِّبَاعُ الجَنَاثِزِ، وَإِجَابَةُ الدَّعْوَةِ، وَتَشْمِيتُ العَاطِس» متفتٌ عَلَيْهِ.

٨٩٦ ـ وعنه، قَالَ: قَالَ رسولُ الله ﷺ: ﴿إِنَّ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الْفَيَامَةِ: يَا بْنَ آدَمَ، مَرِضْتُ فَلَمْ تَعُدنِي! قَالَ: يَا رَبِّ، كَيْفَ أَعُودُكَ وَأَنْتَ رَبُّ العَالَمِينَ؟! قَالَ: أَمَا عَلِمْتَ أَنَّكَ لَوْ عُدْتَهُ لَوَجَدْتَنِي عِنْدَهُ! يَا بْنَ آدَمَ، أَنْ عَبْدِي فُلَاناً مَرِضَ فَلَمْ تَعُدُهُ! أَمَا عَلِمْتَ أَنَّكَ لَوْ عُدْتَهُ لَوَجَدْتَنِي عِنْدَهُ! يَا بْنَ آدَمَ، الْمَتَظْعَمْتُكَ فَلَمْ تُطْعِمنِي! قَالَ: يَا رَبِّ، كَيْفَ أَطْعِمُكَ وَأَنْتَ رَبُّ العَالَمِينَ؟! قَالَ: أَمَا عَلِمْتَ أَنَّكَ لَوْ أَطْعَمْتَهُ لَوَجَدْتَ ذَلِكَ عَلْمِتَ أَنَّكَ لَوْ أَطْعَمْتَهُ لَوَجَدْتَ ذَلِكَ عِنْدِي! يَا بْنَ آدَمَ، السَتَسْقَيْتُكَ فَلَمْ تَسْقِنِي! قَالَ: يَا رَبِّ، كَيْفَ أَسْقِيكَ وَأَنْتَ رَبُّ العَالَمَينَ؟! قَالَ: يَا بُنَ آدَمَ، السَتَسْقَاكَ عَبْدِي فُلَانٌ فَلَمْ تَسْقِهِ! أَمَا عَلِمْتَ أَنَّكَ لَوْ سَقَيْتَهُ لَوَجَدْتَ ذَلِكَ العَالَمِينَ؟! قَالَ: يَا رَبِّ، كَيْفَ أَسْقِيكَ وَأَنْتَ رَبُّ المَا عَلِمْتَ أَنَّكَ لَوْ سَقَيْتَهُ لَوَجَدْتَ ذَلِكَ الْعَالَمِينَ؟! قَالَ: يَا رُبِّ، كَيْفَ أَسْقِيكَ وَأَنْتَ رَبُّ المَا عَلِمْتَ أَنَّكَ لَوْ سَقَيْتَهُ لَوَجَدْتَ ذَلِكَ عَبْدِي!» رَاهُ مسلم.

٨٩٤ - انظر الحديث (٢٣٩).

٨٩٥ - انظر الحديث (٢٣٨).

**٨٩٦** أخرجه: مسلم ١٣/٨ (٢٥٦٩) (٤٣).

٨٩٧ - وعن أبي موسى ﴿ مَالَ: قَالَ رسولُ الله ﷺ: «عُودُوا المَريضَ، وَأَطْعِمُوا المَجَائِعَ، وَفُكُّوا العَانِي، رواه البخاري.

«العانِي»: الأسيرُ.

٨٩٨ - وعن ثوبان رهيه، عن النبي على الله قال: «إنَّ المُسْلِمَ إِذَا عَادَ أَخَاهُ المُسْلِمَ، لَمْ يَزُلُ في خُرْفَةِ الْجَنَّةِ حَتَّى يَرْجِعَ قِيلَ: يَا رَسُولَ الله، وَمَا خُرْفَةُ الجَنَّةِ؟ قَالَ: «جَنَاهَا» رواه مسلم.

٨٩٩ ـ وعن عليّ ظليه ، قَالَ: سَمِعْتُ رسولَ الله ﷺ ، يَقُولُ: «مَا مِنْ مُسْلِم يَعُودُ مُسْلِماً عُدُوةً لِلّا صَلَّى عَلَيْهِ سَبْعُونَ عُدُوةً إِلّا صَلَّى عَلَيْهِ سَبْعُونَ أَنْفَ مَلَكٍ حَتَّى يُمْسِي ، وَإِنْ عَادَهُ عَشِيَّةً إِلَّا صَلَّى عَلَيْهِ سَبْعُونَ أَنْفَ مَلَكٍ حَتَّى يُمْسِي ، وَإِنْ عَادَهُ عَشِيَّةً إِلَّا صَلَّى عَلَيْهِ سَبْعُونَ أَنْفَ مَلَكٍ حَتَّى يُصْبِحَ ، وَكَانَ لَهُ خَرِيفٌ في الْجَنَّةِ » رواه الترمذي ، وقال : «حديث حسن».

«الخَريفُ»: الثَّمرُ الْمَخْرُوفُ، أَيْ: الْمُجْتَنَى.

٩٠٠ - وعن أنس ﴿ الله عَلَهُ ، قَالَ: كَانَ غُلَامٌ يَهُودِيٌّ يَخْدُمُ النَّبِيَّ ﷺ ، فَمَرِضَ ، فَأْتَاهُ النَّبِيُ ﷺ ، فَهُو عِنْدَهُ ؟ فَقَالَ: النَّبِيُ ﷺ ، فَفَظَرَ إِلَى أَبِيهِ وَهُو عِنْدَهُ ؟ فَقَالَ: أَطِعْ أَبَا القَاسِمِ ، فَأَسْلَمَ ، فَخَرَجَ النَّبِيُ ﷺ ، وَهُوَ يَقُولُ: «الحَمْدُ لله الَّذِي أَنْقَذَهُ مِنَ النَّارِ» رواه البخاري .

#### ١٤٥ باب مَا يُدعى به للمريض

٩٠١ - عن عائشة ﴿ النَّبِيِّ عَلَيْهِ، كَانَ إِذَا اشْتَكَى الإِنْسَانُ الشَّيْءَ مِنْهُ، أَوْ كَانَ إِذَا اشْتَكَى الإِنْسَانُ الشَّيْءَ مِنْهُ، أَوْ كَانَ بِهِ قَرْحَةٌ أَوْ جُرْحٌ، قَالَ النَّبِيُ عَلَيْهِ بِأُصْبُعِهِ هَكَذَا - وَوَضَعَ سُفْيَانُ بُنُ عُيَيْنَة الرَّاوي سَبَّابَتَهُ بِالأَرْضِ ثُمَّ رَفَعَها - وقال: «بِسمِ اللهِ، تُرْبَةُ أَرْضِنَا، بِرِيقَةِ بَعْضِنَا، يُشْفَى بِهِ سَبِّابَتَهُ بِالأَرْضِ ثُمَّ رَفَعَها - وقال: «بِسمِ اللهِ، تُرْبَةُ أَرْضِنَا، بِرِيقَةِ بَعْضِنَا، يُشْفَى بِهِ سَقِيمُنَا، بإذْنِ رَبِّنَا (١٠) متفقٌ عَلَيْهِ.

٨٩٧ - أخرجه: البخاري ٧/ ١٥٠ (٥٦٤٩).

۸۹۸ ـ أخرجه: مسلم ۸/۱۳ (۲۵۲۸) (۲۲).

٨٩٩ - أخرجه: أبو داود (٣٠٩٨)، وابن ماجه (١٤٤٢)، والترمذي (٩٦٩) وقال: «حديث حسن غريب».

٩٠٠ أخرجه: البخاري ١١٨/٢ (١٣٥٦).

٩٠١ أخرجه: البخاري ٧/ ١٧٢ (٥٧٤٥)، ومسلم ٧/ ١٧ (٢١٩٤) (٥٤).

<sup>(</sup>١) قال النووي ٧/ ٣٥٨ (٢١٩٥): «معنى الحديث أنَّه يأخذ من ريق نفسه على أصبعه السبابة ثم يضعها على التراب فيعلق بها منه شيء، فيمسح به على الموضع العليل أو الجريح قائلاً الكلام».

٩٠٢ ـ وعنها: أنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَعُودُ بَعْضَ أَهْلِهِ يَمْسَحُ بِيلِهِ اليُمْنَى، ويقولُ: «اللَّهُمَّ رَبَّ النَّاسِ، أَذْهِب البَأْسَ، اشْفِ أَنْتَ الشَّافِي لَا شِفَاءَ إِلَّا شِفاؤكَ، شِفَاءً لَا يُغَادِرُ سَقماً» مَتفتٌ عَلَيْهِ.

٩٠٣ ـ وعن أنس ﷺ أنه قَالَ لِثابِتِ رحمه اللهُ: أَلَا أَرْقِيكَ بِرُقْيَةِ رسول الله ﷺ؟ قَالَ: بَلَى، قَالَ: «اللَّهُمَّ رَبَّ النَّاسِ، مُذْهِبَ البَأْسِ، اشْفِ أَنْتَ الشَّافِي، لَا شَافِيَ إِلَّا أَنْتَ، شِفَاءً لَا يُغَادِرُ سَقِماً» رواه البخاري.

٩٠٤ ـ وعن سعدِ بن أبي وقاص ﷺ، قَالَ: عَادَنِي رسول الله ﷺ، فَقَالَ: «اللَّهُمَّ اشْفِ سَعْداً، اللَّهُمَّ اشْفِ سَعْداً، اللَّهُمَّ اشْفِ سَعْداً» رواه مسلم.

٩٠٥ ـ وعن أبي عبد الله عثمان بنِ أبي العاص هله : أنّه شَكَا إِلَى رسول الله علله وَجَعاً ، يَجِدُهُ في جَسَدِهِ ، فَقَالَ لَهُ رسول الله على الله على

٩٠٦ ـ وعن ابن عباس ﴿ عن النبي ﴾ عن النبي ﴿ قَالَ: «مَنْ عَادَ مَرِيضاً لَمْ يَحْضُرْهُ الْجَلُهُ، فقالَ عِنْدُهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ: أَسْأَلُ اللهُ العَظيمَ، رَبَّ العَرْشِ العَظيمِ، أَنْ يَشْفِيكَ، إِلَّا عَافَاهُ اللهُ مِنْ ذَلِكَ المَرَضِ واه أَبُو داود والترمذي، وقال: «حديث حسن»، وقال الحاكم: «حديث صحيح عَلَى شرط البخاري».

٩٠٧ ـ وعنه: أنَّ النبي ﷺ دَخَلَ عَلَى أَعْرَابِيٍّ يَعُودُهُ، وَكَانَ إِذَا دَخَلَ عَلَى مَنْ
 يَعُودُهُ، قَالَ: «لَا بَأْسَ؛ طَهُورٌ إِنْ شَاءَ اللهُ وواه البخاري.

٩٠٨ ـ وعن أبي سعيد الخدري ﴿ إِنْ خِبريلَ أَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ، اشْتَكَيْتَ؟ قَالَ: «نَعَمْ» قَالَ: بِسْمِ اللهُ أَرْقِيكَ، مِنْ كُلِّ شَيْءٍ يُؤْذِيكَ، مِنْ شَرِّ كُلِّ نَفْسٍ أَوْ عَيْنِ حَاسِدٍ، اللهُ يَشْفِيكَ، بِسمِ اللهِ أَرقِيكَ. رواه مسلم.

٩٠٢ \_ أخرجه: البخاري ٧/ ١٧٢ (٩٧٤٣)، ومسلم ٧/ ١٥ (٢١٩١) (٤٦).

٩٠٣ أخرجه: البخاري ٧/ ١٧١ (٥٧٤٢).

٩٠٤ أخرجه: مسلم ٥/ ٧١ (١٦٢٨) (٨).

**٩٠٠** أخرجه: مسلم ٧/ ٢٠ (٢٢٠٢) (٦٧).

٩٠٦ أخرجه: أبو داود (٣١٠٦)، والترمذي (٢٠٨٣)، والحاكم ٢/ ٣٤٢. وقال الترمذي: «حديث حسن غريب».

٩٠٧ ـ أخرجه: البخاري ٧/ ١٥٢ (٥٦٥٦).

**٩٠٨ ـ أخرجه: مسلم ١٣/٧ (٢١٨٦) (٤٠).** 

٩٠٩ - وعن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة ﴿ الله عَلَى رسول الله عَلَى رسول الله عَلَيْهُ، أَنَّهُ مَا شَهِدَا عَلَى رسول الله عَلَيْهُ، أَنَّهُ قَالَ: هَمَنْ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَاللهُ أَكْبَرُ، صَدَّقَهُ رَبُّهُ، فَقَالَ: لَا إِلهَ إِلَّا اللهُ وَحَدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، قَالَ: يقول: لَا إِلهَ إِلَّا أَنَا وَأَنَا وَأَنَا وَكُبُرُ. وَإِذَا قَالَ: لَا إِلهَ إِلَّا اللهُ لَهُ المُلْكُ وَلَهُ الحَمْدُ، قَالَ: لَا إِلهَ إِلَّا اللهُ لَهُ المُلْكُ وَلَهُ الحَمْدُ، قَالَ: لَا إِلهَ إِلَّا أَنَا لِي شَريكَ لِي. وَإِذَا قَالَ: لَا إِلهَ إِلَّا اللهُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوّةً إِلَّا بِاللهِ، قَالَ: لَا إِلهَ إِلَّا اللهُ وَلا حَوْلَ وَلَا قُوّةً إِلَّا بِاللهِ، قَالَ: لَا إِلهَ إِلَّا اللهُ وَلا حَوْلَ وَلَا قُوّةً إِلَّا بِاللهِ، قَالَ: لَا إِلهَ إِلَّا اللهُ وَلا حَوْلَ وَلَا قُوّةً إِلَّا بِاللهِ، قَالَ: لَا إِلهَ إِلَّا اللهُ وَلا حَوْلَ وَلَا قُوّةً إِلَّا بِاللهِ، قَالَ: لَا إِللهَ إِلَّا اللهُ وَلا حَوْلَ وَلَا قُوّةً إِلَّا بِاللهِ، قَالَ: لَا إِللهَ إِلَّا اللهُ وَلا حَوْلَ وَلا قُوّةً إِلَّا بِي وَكَانَ يَقُولُ: «مَنْ قَالَهَا في مَرَضِهِ ثُمَّ مَاتَ لَمْ تَطْعَمْهُ النَّارُ» رواه الترمذي، وقال: «حديث حسن».

#### ١٤٦- باب استحباب سؤال أهل المريض عن حاله

٩١٠ عن ابن عباس على: أنَّ عليَّ بْنَ أبي طالب هله، خَرَجَ مِنْ عِنْدِ رسولِ الله عليه م وَجَعِهِ الَّذِي تُوُفِّيَ فِيهِ، فقالَ النَّاسُ: يَا أَبَا الحَسَنِ، كَيْفَ أَصْبَحَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ؟ قَالَ: أَصْبَحَ بِحَمْدِ اللهِ بَارِئاً. رواه البخاري.

#### ١٤٧ باب ما يقوله من أيس من حياته

٩١١ ـ عن عائشة ﴿ إِنَّهُ قَالَتَ: سَمِعْتُ النبيَّ ﷺ وَهُوَ مُسْتَنِدٌ إِلَيَّ، يَقُولُ: «اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي وارْحَمْنِي، وأَلْحِقْنِي بالرَّفِيقِ الأَعْلَى» متفقٌ عَلَيْهِ.

٩١٢ ـ وعنها، قالت: رَأْيتُ رسولَ الله ﷺ وَهُوَ بِالمَوْتِ، عِنْدَهُ قَدَحٌ فِيهِ مَاءٌ، وَهُوَ يُلِمَوْتِ، عِنْدَهُ قَدَحٌ فِيهِ مَاءٌ، وَهُوَ يُلْمَوْتِ، فَي القَدَحِ، ثُمَّ يَقُولُ: «اللَّهُمَّ أُعِنِّي عَلَى غَمَرَاتِ المَوْتِ، وَاه الترمذي.

#### ١٤٨ باب استحباب وصية أهل المريض

ومن يخدمه بالإحسان إليه واحتماله والصبر عَلَى مَا يشق

من أمره وكذا الوصية بمن قرب سبب موته بحد أُوِّ قصاص ونحوهما

٩١٣ - عن عِمْران بن الحُصَيْنِ ﴿
 أنَّ امْرَأَةً مِنْ جُهَيْنَةَ أتَت النَّبِيَ ﷺ وَهِيَ حُبْلَى
 مِنَ الزِّنَى، فَقَالَتْ: يَا رسول الله، أَصَبْتُ حَدَّاً فَأَقِمْهُ عَلَيَّ، فَدَعَا رسولُ الله ﷺ وَلِيَّهَا،

٩٠٩ ـ أخرجه: ابن ماجه (٣٧٩٤)، والترمذي (٣٤٣٠).

٩١٠ أخرجه: البخاري ١٤/٦ ـ ١٥ (٤٤٤٧).

٩١١ - أخرجه: البخاري ٦/٦ (٤٤٤٠)، ومسلم ٧/١٣٧ (٢٤٤٤) (٨٥).

٩١٢ ـ أخرجه: ابن ماجه (١٦٢٣)، والترمذي (٩٧٨)، وهو حديث ضعيف.

٩١٣ - انظر الحديث (٢٢).

فَقَالَ: «أَحْسِنْ إِلَيْهَا، فَإِذَا وَضَعَتْ فَاثْتِنِي بِهَا» فَفَعَلَ، فَأَمَرَ بِهَا النَّبِيُّ ﷺ، فَشُدَّتْ عَلَيْهَا ثِيَابُهَا، ثُمَّ أَمَرَ بِهَا فَرُجِمَت، ثُمَّ صَلَّى عَلَيْهَا. رواه مسلم.

#### ١٤٩ـ باب جواز قول المريض: أنّا وجع، أوّ شديد الوجع أوّ مَوْعُوكً أوّ وارأساه ونحو ذلك. وبيان أنّه لا كراهة في ذلك

#### إِذَا لَمْ يكن عَلَى سبيل التسخط وإظهار الجزع

918 ـ عن ابن مسعود رها قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى النَّبِيِّ عَلَيْ وَهُوَ يُوعَكُ، فَمَسسْتُهُ، فَقَلْتُ: إِنَّكَ لَتُوعَكُ وَعَكُ رَجُلانِ مِنْكُمْ اللَّهِ أُوعَكُ كَمَا يُوعَكُ رَجُلانِ مِنْكُمْ اللَّهِ أَوْعَكُ كَمَا يُوعَكُ رَجُلانِ مِنْكُمْ اللَّهِ مَنْكُمْ مَا يُوعَكُ رَجُلانِ مِنْكُمْ اللَّهِ مَنْكُمْ اللَّهُ عَلَيْهِ.

910 ـ وعن سعدِ بن أبي وقاص ﷺ، قَالَ: جَاءني رسولُ الله ﷺ يَعُودُنِي مِنْ وَجَعِ اشْتَدَّ بِي، فقلتُ: بَلَغَ بِي مَا تَرَى، وَأَنَا ذُو مَالٍ، وَلَا يَرِثُنِي إِلَّا ابْنَتِي... وذكر الحديث. متفقٌ عَلَيْهِ.

٩١٦ ـ وعن القاسم بن محمد، قَالَ: قالت عائشة على الله وارأساه! فَقَالَ النَّبيُّ ﷺ:
 «بَلْ أَنَا، وَارَأْسَاهُ!»... وذكر الحديث. رواه البخاري.

#### ١٥٠ باب تلقين المحتضر: لا إله إلَّا الله

٩١٧ ـ عن معاذ ﷺ، قَالَ: قَالَ رسول الله ﷺ: «مَنْ كَانَ آخِرَ كَلامِهِ لَا إِلهَ إِلَّا اللهُ وَخَلَ المَجَنَّةَ» رواه أَبُو داود والحاكم، وقال: «صحيح الإسناد».

٩١٨ ـ وعن أبي سعيد الخدري ﴿ قَالَ: قَالَ رسولُ الله ﷺ: ﴿ لَقَنُوا مَوْتَاكُمْ لَا اللهُ وَ اللهُ عَلَيْهِ: ﴿ لَقَنُوا مَوْتَاكُمْ لَا اللهُ ﴾ رواه مسلم.

#### ١٥١ باب مًا يقوله بعد تغميض الميت

٩١٩ ـ عن أُم سلمة عِنْهَا، قالت: دَخَلَ رسولُ الله عَلَيْ عَلَى أَبِي سَلَمة وَقَدْ شَقَّ

٩١٤ \_ أخرجه: البخاري ٧/ ١٥٥ (٣٦٦٧)، ومسلم ٨/ ١٤ (٢٥٧١) (٤٥).

٩١٥ ـ انظر الحديث (٦).

٩١٦ أخرجه: البخاري ٧/ ١٥٥ (٢٦٦٥).

٩١٧ \_ أخرجه: أبو داود (٣١١٨)، والحاكم ١/ ٣٥١.

٩١٨ ـ أخرجه: مسلم ٣/ ٣٧ (٩١٦) (١).

**٩١٩ ـ** أخرجه: مسلم ٣/ ٣٨ (٩٢٠) (٧).

بَصَرُهُ، فَأَغْمَضَهُ، ثُمَّ قَالَ: «إنَّ الرُّوحَ إِذَا قُبِضَ، تَبِعَهُ البَصَرُ» فَضَجَّ نَاسٌ مِنْ أَهْلِهِ، فَقَالَ: «لَا تَدْعُوا عَلَى مَا تَقُولُونَ» ثُمَّ قَالَ: «لَا تَدْعُوا عَلَى مَا تَقُولُونَ» ثُمَّ قَالَ: «اللَّهُمَّ اغْفِرْ لأَبِي سَلَمَة، وَارْفَعْ دَرَجَتَهُ في المَهْدِيِّينَ، وَاخْلُفْهُ في عَقِبهِ في الغَابِرِينَ، وَاغْفِرْ لَكُ فِيهِ رواه مسلم. وَاغْفِرْ لَنَا وَلَهُ يَا رَبَّ العَالَمِينَ، وَانْسَعْ لَهُ في قَبْرِه، وَنَوِّرْ لَهُ فِيهِ» رواه مسلم.

#### ١٥٢ باب ما يقال عند الميت وَمَا يقوله من مات له ميت

97٠ عن أُم سَلَمة عَنَّا، قالت: قَالَ رسول الله عَنَّة: "إِذَا حَضَرتُمُ المَرِيضَ أَو المَيِّت، فَقُولُونَ»، قالت: فَلَمَّا مَاتَ أَبُو المَيِّت، فَقُولُوا خَيْراً، فَإِنَّ المَلاثِكَة يُؤَمِّنُونَ عَلَى مَا تَقُولُونَ»، قالت: فَلَمَّا مَاتَ أَبُو سَلَمة، أَتَيْتُ النَّبيَ عَنِيٍّ، فقلت: يَا رسولَ الله، إِنَّ أَبَا سَلَمَة قَدْ مَاتَ، قَالَ: "قُولِي: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي وَلَهُ، وَأَعْقِبْنِي مِنْهُ عُقْبِي حَسَنَةً» فقلتُ، فَأَعْقَبْنِي اللهُ مَنْ هُوَ خَيْرٌ لِي مِنْهُ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي وَلَهُ، وَأَعْقِبْنِي مِنْهُ عُقْبِي حَسَنَةً» فقلتُ، فَأَعْقَبْنِي اللهُ مَنْ هُوَ خَيْرٌ لِي مِنْهُ: مُحَمَّداً عَنِيهِ. رواه مسلم هكذا: "إِذَا حَضَرتُمُ المَريضَ، أَو المَيِّتَ»، عَلَى الشَّكُ، ورواه أَبُو داود وغيره: "المبت» بلا شَكّ.

٩٢١ ـ وعنها، قالت: سَمِعْتُ رسولَ الله ﷺ، يقول: «مَا مِنْ عَبْدٍ تُصيبُهُ مُصِيبَةٌ، فَيُولُ: إنّا للهَ وَإِنّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اللَّهُمَّ أُوْجُرْني في مُصِيبَتي وَاخْلَفْ لِي خَيراً مِنْهَا، إِلّا أَجَرَهُ اللهُ تَعَالَى في مُصِيبَتِهِ وَأَخْلَفَ لَهُ خَيْراً مِنْهَا» قالت: فَلَمَّا تُوُفِّيَ أَبُو سَلَمَة قلتُ كَمَا أَمَرَني رسولُ الله ﷺ. رواه مسلم.

977 - وعن أبي موسى ﴿ اللهِ عَلَيْهِ : أنَّ رسول الله ﷺ ، قَالَ : ﴿ إِذَا مَاتَ وَلَدُ الْعَبْدِ ، قَالَ اللهُ تَعَالَى لِمَلائِكَتِهِ : قَبَضْتُمْ وَلَدَ عَبْدِي؟ فيقولونَ : نَعَمْ . فيقولُ : قَبَضْتُمْ ثَمَرَة فُؤَادِهِ؟ فيقولونَ : نَعَمْ . فيقولُ : قَبَضْتُمْ ثَمَرَة فُؤَادِهِ؟ فيقولونَ : خَمدَكَ وَاسْتَرْجَعَ . فيقول اللهُ تَعَالَى : ابْنُوا لِعَبْدِي بَعْمُ . فيقول اللهُ تَعَالَى : ابْنُوا لِعَبْدِي بَيْنًا في الجَنَّةِ ، وَسَمُّوهُ بَيْتَ الحَمْدِ » رواه الترمذي ، وقال : «حديث حسن» .

٩٢٣ - وعن أبي هريرة ﴿ مَا لَكُ رسول الله ﷺ قَالَ: «يقولُ اللهُ تَعَالَى: مَا لِعَبْدِي المُؤمِن عِنْدِي جَزَاءٌ إِذَا قَبَضْتُ صَفِيَّهُ مِنْ أَهْلِ الدُّنْيَا ، ثُمَّ احْتَسَبَهُ إِلَّا الجَنَّةَ » رواه البخاري.

۹۲۰ \_ أخرجه: مسلم ۳۸/۳ (۹۱۹) (٦)، وأبيو داود (٣١١٥)، وابين ماجه (١٤٤٧)، والترمذي (٩٧٧)، والنسائي ٤/٤ \_ ه.

٩٢١ - أخرجه: مسلم ٣/ ٣٧ (٩١٨) (٤).

٩٢٢ - أخرجه: الترمذي (١٠٢١) وقال: "حديث حسن غريب".

٩٢٣ - انظر الحديث (٣٢).

٩٧٤ ـ وعن أسَامَة بن زَيدٍ ﴿ قَالَ: أَرْسَلَتْ إِحْدَى بَنَاتِ النَّبِيِّ ﷺ إِلَيْهِ تَدْعُوهُ وَتُخْبِرُهُ أَنَّ صَبِيًّا لَهَا ـ أَوْ ابْناً ـ في المَوْتِ فَقَالَ للرسول: «ارْجِعْ إِلَيْهَا، فَأَخْبِرْهَا أَنَّ للهُ تَعَالَى مَا أَخَذَ وَلَهُ مَا أَعْطَى، وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِأَجَلٍ مُسَمِّى، فَمُرْهَا، فَلْتَصْبِرْ وَلْتَحْتَسِبْ »... وذكر تمام الحديث. متفقٌ عَلَيْهِ.

#### ١٥٣ باب جواز البكاء عَلَى الميت بغير ندب وَلَا نياحة

أَمَّا النِّيَاحَةُ فَحَرَامٌ وَسَيَأْتِي فِيهَا بَابٌ فِي كِتابِ النَّهْيِ، إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَى. وَأَمَّا البُّكَاءُ فَجَاءِتْ أَحَادِيثُ بِالنَّهْيِ عَنْهُ، وَأَنَّ المَيِّتَ يُعَذَّبُ بِبُكَاءِ أَهْلِهِ، وَهِيَ مُتَأَوَّلَةٌ وَمَحْمُولَةٌ عَلَى مَنْ أَوْصَى بِهِ، وَالنَّهْيُ إِنَّمَا هُوَ عَنِ البُكَاءِ الَّذِي فِيهِ نَدْبٌ، أَوْ نِيَاحَةٌ، والدَّليلُ عَلَى جَوَازِ البُكَاءِ بِغَيْرِ نَدْبٍ وَلَا نِياحَةٍ أَحَادِيثُ كَثِيرَةٌ، مِنْهَا:

9۲٥ ـ عن ابن عمر ﴿ انَّ رسول الله ﷺ عاد سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ، وَمَعَهُ عَبدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ عَوفٍ، وَسَعدُ بْنُ أَبِي وَقَاصٍ، وَعَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ ﴿ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

٩٢٦ ـ وعن أسامة بن زَيدٍ رضي الله عنهما: أنَّ رسول الله ﷺ رُفِعَ إِلَيْهِ ابنُ ابْنَتِهِ وَهُوَ فِي المَموتِ، فَفَاضَتْ عَيْنَا رسولِ اللهِ ﷺ، فَقَالَ لَهُ سَعدٌ: مَا هَذَا يَا رسولَ الله؟! قَالَ: «هذِهِ رَحْمَةٌ جَعَلَهَا اللهُ تَعَالَى في قُلُوبِ عِبَادِهِ، وَإِنَّمَا يَرْحَمُ اللهُ مِنْ عِبَادِهِ الرُّحَمَاءَ» متفقٌ عَلَيْهِ.

٩٢٤ ـ انظر الحديث (٢٩).

**٩٢٥ ـ** أخرجه: البخاري ٢/ ١٠٥ ـ ١٠٦ (١٣٠٤)؛ ومسلم ٣/ ٤٠ (٩٢٤) (١٢).

٩٢٦ ـ انظر الحديث (٢٩).

**٩٢٧ ـ أخرجه: البخاري ٢/ ١٠٥ (١٣٠٣)، ومسلم ٧/ ٧٦ (٢٣١٥) (٦٢).** 

#### ١٥٤ باب الكف عن مًا يرى من الميت من مكروه

٩٢٨ - وعن أبي رافع أسلم مولى رسول الله ﷺ: أنَّ رسول الله ﷺ، قَالَ: «مَنْ غَسَّلَ مَيتاً فَكَتَمَ عَلَيْهِ، غَفَرَ اللهُ لَهُ أَربَعِينَ مَوَّة اللهِ الحاكم، وقال: صحيح عَلَى شرط مسلم.

## ١٥٥- باب الصلاة عَلَى الميت وتشييعه وحضور دفنه وكراهة اتباع النساء الجنائز وَقَدُ سَبَقَ فَضْلُ التَّشْييع

٩٣٠ ـ وعنه: أنَّ رسولَ الله ﷺ، قَالَ: «مَنِ اتَّبَعَ جَنَازَةَ مُسْلِم إيماناً وَاحْتِسَاباً، وَكَانَ مَعَهُ حَنَّى يُصَلَّى عَلَيْهَا وَيُفْرَغَ مِنْ دَفْنِهَا، فَإِنَّهُ يَرْجِعُ مِنَ الأَجْرِ بِقيراطَيْنِ كُلُّ قِيرَاطٍ مِثْلُ أُحُدٍ، وَمَنْ صَلَّى عَلَيْهَا، ثُمَّ رَجَعَ قَبْلَ أَنْ تُذْفَنَ، فَإِنَّهُ يَرْجِعُ بِقيرَاطٍ» رواه البخاري.

٩٣١ - عن أم عطية عليه الله عليه عليه عليه عليه المعالية عليه المعالية عليه المعالية عليه المعالية الم

ومعناه: وَلَمْ يُشَدَّدْ في النَّهْيِ كَمَا يُشَدَّدُ في المُحَرَّمَاتِ.

### ١٥٦- باب استحباب تكثير المصلين عَلَى الجنازة وجعل صفوفهم ثلاثة فأكثر

٩٣٢ ـ عن عائشة ﴿ الله عَلَيْهِ أَمَّةٌ الله عَلَيْهِ أَمَّةٌ الله عَلَيْهِ أُمَّةٌ مِنْ مَيتٍ يُصَلِّي عَلَيْهِ أُمَّةٌ مِنَ المُسْلِمِينَ يَبْلُغُونَ مِئَةً كُلُّهُمْ يَشْفَعُونَ لَهُ إِلَّا شُفِّعُوا فِيهِ» رواه مسلم.

٩٣٣ - وعن ابن عباس ﴿ قَالَ: سَمِعْتُ رسول الله ﷺ، يقول: «مَا مِنْ رَجُلِ مُسْلِمٍ يَمُوتُ، فَيقومُ عَلَى جَنَازَتِهِ ٱرْبَعُونَ رَجُلاً لَا يُشْرِكُونَ بِاللهِ شَيْئاً، إِلَّا شَفَّعَهُمُ اللهُ فِيهِ » رَواه مسلم.

٩٢٨ ـ أخرجه: الطبراني في «الكبير» (٩٢٩)، والحاكم ١/٤٥٣، والبيهقي ٣/ ٣٩٥.

٩٢٩ ـ أخرجه: البخاري ٢/ ١١٠ (١٣٢٥)، ومسلم ٣/ ٥١ (٩٤٥) (٥٢).

**٩٣٠ ـ** أخرجه: البخاري ١٨/١ ـ ١٩ (٤٧).

٩٣١ ـ أخرجه: البخاري ٢/ ٩٩ (١٢٧٨)، ومسلم ٣/ ٤٦ (٩٣٨) (٣٤).

٩٣٢ - أخرجه: مسلم ٣/ ٥٢ (٩٤٧) (٥٨).

٩٣٣ - انظر الحديث (٤٣٠).

978 ـ وعن مرثدِ بن عبدِ الله اليَزَنِيِّ، قَالَ: كَانَ مَالِكُ بن هُبَيْرَة رَاهِ اللهُ اللهُ عَلَى عَلَى اللهَ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهَا اللهُ عَلَيْهَا ، جَزَّأَهُمْ عَلَيْهَا ثَلاثَةَ أَجْزَاءٍ، ثُمَّ قَالَ: قَالَ رسول الله ﷺ: "مَنْ صَلَّى عَلَيْهِ ثَلاثَةُ صُفُوفٍ فَقَدْ أَوْجَبَ" رواه أَبُو داود والترمذي، وقال: "حديث حسن".

#### ١٥٧ـ باب مَا يقرأ في صلاة الجنازة

يُكَبِّرُ أَرْبَعَ تَكبِيرَاتٍ، يَتَعَوَّذُ بَعْدَ الأُولَى، ثُمَّ يَقْرَأُ فَاتِخَةَ الكِتَابِ، ثُمَّ يُكبِّرُ النَّانِيةَ، فيقول: اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ. وَالأَفْضَلُ ثُمَّ يُصَلِّى عَلَى النَّبِيِّ عَلَى النَّيِ عَلَى اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ. وَالأَفْضَلُ أَنْ يُتَمِّمُهُ بقوله: كَمَا صَلَّيتَ عَلَى إبرَاهِيمَ - إِلَى قَوْله - إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ. وَلا يَقُولُ مَا يَفْعَلهُ كَثِيرٌ مِنَ العَوامِّ مِنْ قراءتِهِمْ: ﴿إِنَّ اللَّهَ وَبَلَيْكَنَهُ يُصَلُّونَ عَلَى ٱلنَّيِيِّ الاحرَاب: ٥٦] الآية، فَإِنَّهُ لا تَصِحُّ صَلَاتُهُ إِذَا اقْتَصَرَ عَلَيْهِ، ثُمَّ يُكَبِّرُ الثَّالِثَةَ، وَيَدعُو للمَيِّتِ وَللمُسْلِمِينَ الآية مَا اللهُ يَعَلَى اللَّيَةِ وَيَدعُو للمَيِّتِ وَللمُسْلِمِينَ اللّهِمَ لا تَحْرِمُنَا أَجْرَهُ، وَلا تَفْتَصَرَ عَلَيْهِ، ثُمَّ يُكَبِّرُ الثَّالِثَةَ، وَيَدعُو للمَيِّتِ وَللمُسْلِمِينَ اللّهُمُ لا تَحْرِمُنَا أَجْرَهُ، وَلا تَفْتَصَرَ عَلَيْهِ، ثُمَّ يُكَبِّرُ الثَّالِيَّةَ، وَيَدعُو للمَيِّتِ وَللمُسْلِمِينَ اللّهُمُ لا تَحْرِمُنَا أَجْرَهُ، وَلا تَفْتَعَالَى، ثُمَّ يُكَبِّرُ النَّالِيَةَ وَيَدعُو للمَيْتِ وَللمُسْلِمِينَ اللّهُمُ لا تَحْرِمُنَا أَجْرَهُ، وَلَا تَفْتِنَا بَعَدَهُ، وَاغْفِرْ لَنَا وَلَهُ ». وَالمُخْتَارُ أَنه يُطَوِّلُ الدُّعاء في اللّهِ عَلَى مَا يَعْتَادُهُ أَكْرُهُ النَّاس، لحديث ابن أبي أوفى الذي سَنَذْكُرُهُ إِنْ شَاء الللهُ تَعَالَى. .

وَأَمَّا الأَدْعِيَةُ المَأْثُورَةُ بَعْدَ التَّكبِيرَةِ الثالثة، فمنها:

٩٣٥ ـ عن أبي عبد الرحمٰن عوف بن مالك ﴿ اللَّهُمُ اغْفِرْ لَهُ وَارْحَمْهُ، وَعَافِهِ وَاعْفُ عَنْهُ، جَنازَةٍ، فَحَفِظْتُ مِنْ دُعَائِهِ، وَهُوَ يَقُولُ: «اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ وَارْحَمْهُ، وَعَافِهِ وَاعْفُ عَنْهُ، وَأَكْرِمْ نُزُلَهُ، وَوَسِّعْ مُدْخَلَهُ، وَاغْسِلْهُ بِالمَاءِ وَالثَّلْجِ وَالبَرَدِ، وَنَقِّه مِن الخَطَايَا كَمَا نَقَيْتَ الثَّوْبَ الأَبْيَضَ مِنَ الخَطَايَا كَمَا نَقَيْتَ الثَّوْبَ الأَبْيَضَ مِنَ الدَّنَس، وَأَبدلْهُ دَاراً خَيْراً مِنْ دَارِهِ، وَأَهْلاً خَيراً مِنْ أَهْلِهِ، وَزَوْجَا خَيْراً مِنْ زَوْجِهِ، وَأَدْخِلُهُ الجَنَّةَ، وَأَعِذْهُ مِنْ عَذَابِ القَبْرِ، وَمَنْ عَذَابِ النَّارِ " حَتَّى تَمَنَّيثُ أَن أَلُونَ أَنَا ذَلِكَ الْمَيِّت. رواه مسلم.

٩٣٦ ـ وعن أبي هريرة وأبي قتادة وأبي إبراهيم الأشهلي، عن أبيه ـ وأبوه صَحَابيٌّ ـ

٩٣٤ \_ أخرجه: أبو داود (٣١٦٦)، وابن ماجه (١٤٩٠)، والترمذي (١٠٢٨).

**٩٣٥** أخرجه: مسلم ٣/ ٥٩ (٩٦٣) (٨٥).

۹۳٦ ـ حديث أبي هريرة أخرجه: أبو داود (٣٢٠١)، وابن ماجه (١٤٩٨)، والترمذي عقب (١٠٢٤)، والنسائي في «الكبرى» (١٠٩٢٣)، والحاكم ٢٥٨/١.

حديث أبي قتادة أخرجه: أحمد ٥/ ٢٩٩ و٣٠٨.

حديث أبي إبراهيم الأشهلي، عن أبيه أخرجه: الترمذي (١٠٢٤)، والنسائي في «الكبرى» (٢١١٣).

وَكَبِيرِنَا، وَذَكِرِنَا وَأَنْفَانَا، وَشَاهِدَنَا وَخَائِزَةِ، فَقَالَ: "اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِحَيْنَا وَمَيْتِنَا، وَصَغِيرِنَا وَكَبِيرِنَا، وَذَكَرِنَا وَأَنْفَانَا، وَشَاهِدَنَا وَخَائِينَا، اللَّهُمَّ مَنْ أَحْيَيْنَهُ مِنَّا فَأَحْبِهِ عَلَى الإِسْلامِ، وَمَنْ تَوَقَّيْتَهُ مِنَّا فَتُوفَّهُ عَلَى الإِيمَان، اللَّهُمَّ لَا تَحْرِمْنَا أَجْرَهُ، وَلَا تَفْتِنَا بَعدَهُ وواه وَمَنْ تَوَقَّيْتَهُ مِنَّا فَتُوفَّهُ عَلَى الإِيمَان، اللَّهُمَّ لَا تَحْرِمْنَا أَجْرَهُ، وَلَا تَفْتِنَا بَعدَهُ وواه الترمذي من رواية أبي هريرة والأشهلي. ورواه أبو داود من رواية أبي هريرة وأبي قتادة. قَالَ الحاكم: "حديث أبي هريرة صحيح عَلَى شرط البخاري ومسلم"، قَالَ الترمذي: "قَالَ البخاري: أصَحَّ رواياتِ هَذَا الحديث رواية الأشْهَلِيِّ، قَالَ البخاري: وأصح شيء في هَذَا الباب حديث عَوْفِ بن مَالِكِ».

٩٣٧ - وعن أبي هريرة رضي الله عَلَيْهُ، قَالَ: سَمِعْتُ رسول الله ﷺ، يقول: ﴿إِذَا صَلَّيْتُمْ عَلَى المُنْتِبُ، فَالْمُنْتُمْ عَلَى المُنْتِ، فَاخْلِصُوا لَهُ الدُّعاء ﴿ رُواه أَبُو داود.

٩٣٨ ـ وعنه، عن النبيِّ ﷺ في الصَّلَاةِ عَلَى الجَنَازَةِ: «اللَّهُمَّ انْتَ رَبُّهَا، وَانْتَ خَلَقْتَهَا، وَأَنتَ هَدَيْتَهَا للإِسْلَامِ، وَأَنتَ قَبَضْتَ رُوحَهَا، وَأَنْتَ أَعْلَمُ بِسرِّهَا وَعَلَانِيَتِهَا، وَقَدْ جِثنَاكَ شُفَعَاءَ لَهُ، فَاغْفِرْ لَهُ ۗ رواه أَبُو داود.

٩٣٩ ـ وعن وَاثِلَة بنِ الأَسْقَع الله عَلَى الله عَلَى رَجُلٍ مِنَ الله عَلَى رَجُلٍ مِنَ الله عَلَى رَجُلٍ مِنَ المُسْلِمِينَ، فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: «اللَّهُمَّ إِنَّ فُلانَ ابْنَ فُلانِ في ذِمَتُكَ وَحَبْلِ جِوَارِكَ، فَقِهِ فِنْنَةَ المُسْلِمِينَ، فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: «اللَّهُمَّ إِنَّ فُلانَ ابْنَ فُلانِ في ذِمَتُكَ وَحَبْلِ جِوَارِكَ، فَقِهِ فِنْنَةَ المُسْلِمِينَ، وَانْتَ أَهْلُ الوَفَاءِ وَالحَمْدِ؛ اللَّهُمَّ فَاغْفِرْ لَهُ وَارْحَمْهُ، إِنَّكَ انْتَ الْمَفُورُ الرَّحِيمُ وواه أَبُو داود.

٩٤٠ - وعن عبدِ الله بنِ أبي أَوْفى ﴿ إِنَّهُ كَبَّرَ عَلَى جَنَازَةِ ابْنَةٍ لَهُ أَرْبَعَ تَكْبِيرَاتٍ،
 فَقَامَ بَعْدَ الرَّابِعَةِ كَقَدْرِ مَا بَيْنَ التَّكْبِيرَتَيْنِ يَسْتَغْفِرُ لَهَا وَيَدْعُو، ثُمَّ قَالَ: كَانَ رسول اللهِ ﷺ
 يَصْنَعُ هكذَا.

وفي رواية: كَبَّرَ أَرْبَعاً فَمَكَثَ سَاعَةً حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّهُ سَيُكَبِّرُ خَمْساً، ثُمَّ سَلَّمَ عَنْ يَمينِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ. فَلَمَّا انْصَرَفَ قُلْنَا لَهُ: مَا هَذَا؟ فَقَالَ: إِنِّي لَا أَزِيدُكُمْ عَلَى مَا رأَيْتُ رسولَ اللهِ ﷺ يَصْنَعُ، أَوْ: هكَذَا صَنَعَ رسول الله ﷺ. رواه الحاكم، وقال: «حديث صحيح».

٩٣٧ ـ أخرجه: أبو داود (٣١٩٩)، وابن ماجه (١٤٩٧).

٩٣٨ ـ أخرجه: أبو داود (٣٢٠٠)، والنسائي في «الكبرى» (١٠٩١٧).

٩٣٩ - أخرجه: أبو داود (٣٢٠٢)، وابن ماجه (١٤٩٩).

٩٤٠ أخرجه: ابن ماجه (١٥٠٣)، والحاكم ١/ ٣٦٠.

#### ١٥٨ باب الإسراع بالجنازة

٩٤١ ـ عن أبي هريرة ﴿ إِنْ تَكُ سِوَى ذَلِكَ، فَالَ: «أَسْرِعُوا بِالجَنَازَةِ، فَإِنْ تَكُ صَالِحَةً، فَخَيرٌ تُقَدِّمُونَهُ عَنْ رِقَابِكُمْ مَتَفَقٌ عَلَيْهِ. وَإِنْ تَكُ سِوَى ذَلِكَ، فَشَرٌّ تَضَعُونَهُ عَنْ رِقَابِكُمْ مَتَفَقٌ عَلَيْهِ.

وفي روايةٍ لمسلمٍ: «فَخَيْرٌ تُقَدِّمُونَهَا عَلَيْهِ».

٩٤٢ ـ وعن أبي سعيد الخدري ﴿ مَالَ: كَانَ النبي ﷺ ، يَقُولُ: ﴿ إِذَا وُضِعَت الجَنَازَةُ ، فَاحْتَمَلَهَا الرِّجَالُ عَلَى أعنَاقِهمْ ، فَإِنْ كَانَتْ صَالِحَةً ، قالتْ: قَدِّمُونِي ، وَإِنْ كَانَتْ صَالِحَةً ، قالتْ: قَدِّمُونِي ، وَإِنْ كَانَتْ عَيْرَ صَالِحَةٍ ، قَالَتْ لأَهْلِهَا: يَا وَيُلَهَا أَيْنَ تَذْهَبُونَ بِهَا؟ يَسْمَعُ صَوْنَهَا كُلُّ شَيْءٍ إِلَّا الإِنْسَانَ ، وَلَوْ سَمِعَ الإِنسَانُ لَصَعِقَ » رواه البخاري .

#### ١٥٩ـ باب تعجيل قضاء الدَّين عن الميت

والمبادرة إِلَى تجهيزه إلا أن يموت فجأة فيترك حَتَّى يُتَيَقَّنَ مَوْتُهُ ٩٤٣ ـ عن أَبِي هريرة ﷺ، عن النبي ﷺ، قَالَ: «نَفْسُ المُؤْمِنِ مُعَلَّقَةٌ بِدَيْنِهِ حَتَّى يُقْضى عَنْهُ» رواه الترمذي، وقال: «حديث حسن».

٩٤٤ ـ وعن حُصَيْنِ بن وَحْوَحِ رَهِ أَنَّ طَلْحَةَ بْنَ البَرَاءِ بن عَازِبِ رَهُ مَرِضَ،
 فَأْتَاهُ النَّبِيُ ﷺ يَعُودُهُ، فَقَالَ: «إِنِّي لَا أَرى طَلْحَةَ إِلَّا قَدْ حَدَثَ فِيهِ المَوْثُ، فَآذِنُونِي بِهِ
 وَعَجِّلُوا بِهِ، فَإِنَّهُ لَا يَنْبَغِي لجِيفَةِ مُسْلِمٍ أَنْ تُحْبَسَ بَيْنَ ظَهْرَانِيْ أَهْلِهِ الرواه أَبُو داود.

#### ١٦٠ باب الموعظة عند القبر

٩٤٥ ـ عن عَلِيٍّ وَ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهُ وَمَعَهُ مِخْصَرَةُ (١) فَنكَسَ وَجَعَلَ يَنْكُتُ بِمِخْصَرَتِهِ، ثُمَّ قَالَ: المَا مِنْكُمْ

٩٤١ \_ أخرجه: البخاري ٢/ ١٠٨ (١٣١٥)، ومسلم ٣/ ٥٠ (٩٤٤) (٥٠).

**٩٤٧ ـ انظر الحديث (٤٤٤).** 

٩٤٣ \_ أخرجه: ابن ماجه (٢٤١٣)، والترمذي (١٠٧٨) و(١٠٧٩).

٩٤٤ ـ أخرجه: أبو داود (٣١٥٩)، وهو حديث ضعيف الإسناد.

**٩٤٠** أخرجه: البخاري ٦/ ٢١٢ (٤٩٤٩)، ومسلم ٨/ ٤٧ (٢٦٤٧) (٦).

<sup>(</sup>١) المِخصرة: ما يختصره الإنسان بيده فيمسكه من عصاً، أو عكازة... النهاية ٣٦/٢.

مِنْ أَحَدٍ إِلَّا وَقَدْ كُتِبَ مَقْعَدُهُ مِنَ النَّارِ وَمَقْعَدُهُ مِنَ الجَنَّةِ» فقالوا: يَا رسولَ الله، أَفَلا نَتَّكِلُ عَلَى كِتَابِنَا؟ فَقَالَ: «اعْمَلُوا؛ فكلُّ مُيسرٌ لِمَا خُلِقَ لَهُ...» وذكر تَمَامَ الحديث. منفتٌ عَلَيْهِ.

#### ١٦١- باب الدعاء للميت بعد دفنه والقعود عند قبره ساعة للدعاء لَهُ والاستغفار والقراءة

٩٤٧ ـ وعن عمرو بن العاص ﷺ، قَالَ: إِذَا دَفَنْتُمُونِي، فَأْقِيمُوا حَوْلَ قَبْرِي قَدْرَ مَا تُنْحَرُ جَزُورٌ، وَيُقَسَّمُ لَحَمُهَا حَتَّى أَسْتَأْنِسَ بِكُمْ، وَأَعْلَمَ مَاذَا أُرَاجِعُ بِهِ رُسُلَ رَبِّي. رواه مسلم. وَقَدْ سبق بطوله.

قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللهُ: وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يُقْرَأْ عِنْدَهُ شَيْءٌ مِنَ القُرآنِ، وَإِنْ خَتَمُوا القُرآنَ عِنْدَهُ كَانَ حَسَناً (١).

#### ١٦٢- باب الصدقة عن الميت والدعاء لَهُ

قَالَ الله تَعَالَى: ﴿وَالَّذِينَ جَآءُو مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا ٱغْفِـرْ لَنَــَا وَلِإِخْوَانِنَا ٱلَّذِينَ سَبَقُونَا بِٱلْإِيمَانِ﴾ [الحشر: ١٠]·

٩٤٨ ـ وعن عائشة ﴿ إِنَّا : أَنَّ رجلاً قَالَ للنبيِّ ﷺ : إِنَّ أُمِّي افْتُلِتَتْ نَفْسُهَا وَأُرَاهَا لَوْ
 تَكَلَّمَتْ تَصَدَّقَتْ، فَهَلْ لَهَا أَجْرٌ إِنْ تَصَدَّقْتُ عَنْهَا؟ قَالَ: «نَعَمْ» متفقٌ عَلَيْهِ.

٩٤٩ ـ وعن أبي هريرة ﴿ إِنَّ رسول الله ﷺ قَالَ: ﴿ إِذَا مَاتَ الإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَمَلُهُ اللهِ عَلَمُهُ اللهِ عَلَمُهُ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ ﴾ رواه مسلم.

٩٤٦ - أخرجه: أبو داود (٣٢٢١).

٩٤٧ - انظر الحديث (٧١٠).

٩٤٨ - أخرَجه: البخاري ٢/ ١٢٧ (١٣٨٨)، ومسلم ٣/ ٨١ (١٠٠٤) (٥١).

**٩٤٩ ـ أخرجه: مسلم ٥/ ٧٧ / (١٦٣١) (١٤).** 

<sup>(</sup>١) هذا الكلام ليس للشافعي بل لأصحابه. انظر: المجموع ٥/ ١٨٥.

#### ١٦٣. باب ثناء الناس عَلَى الميت

901 ـ وعن أبي الأسْوَدِ، قَالَ: قَدِمْتُ المَدِينَةَ، فَجَلَسْتُ إِلَى عُمَرَ بِنِ الخَطَّابِ عَلَيْهُ فَمَرَّتْ بِهِمْ جَنَازَةٌ، فَأُثْنِيَ عَلَى صَاحِبِهَا خَيْراً، فَقَالَ عُمَرُ: وَجَبَتْ، ثُمَّ مُرَّ بِالثَّالِثَةِ، فَأُثْنِيَ عَلَى صَاحِبِهَا شَرَّا، فَقَالَ عُمرُ: وَجَبَتْ، فَأُ مُرَّ بِالثَّالِثَةِ، فَأُثْنِيَ عَلَى صَاحِبِهَا شَرَّا، فَقَالَ عُمرُ: وَجَبَتْ، فَأُ مُرَّ بِالثَّالِثَةِ، فَأُثْنِيَ عَلَى صَاحِبِهَا شَرَّا، فَقَالَ عُمرُ: وَجَبَتْ، فَأُ الْمُومِنِينَ؟ قَالَ: قُلْتُ فَقَالَ عُمر: وَجَبَتْ، قَالَ أَبُو الأسودِ: فقلتُ: وَمَا وَجَبَتْ يَا أُمْيرَ المُؤمِنِينَ؟ قَالَ: قُلْتُ كَما قَالَ النبي ﷺ: «أَيُّمَا مُسْلِم شَهِدَ لَهُ أَرْبَعَةً بِخَيرٍ، أَدْخَلَهُ اللهُ الجَنَّةَ» فقُلْنَا: وَثَلاثَةٌ؟ كَما قَالَ: «وَثَلاثَةٌ؟ فَقُلْنَا: وَثَلاثَةٌ؟

#### ١٦٤ـ باب فضل من مات لَهُ أولاد صغار

٩٥٢ ـ وعن أنس ﷺ، قَالَ: قَالَ رسول الله ﷺ: «مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَمُوتُ لَهُ ثَلَاثَةٌ لَمْ يَبْلُغوا الحِنْثَ إِلَّا أَذْخَلَهُ اللهُ الجَنَّةَ بِفَضْلِ رَحْمَتِهِ إِيَّاهُمْ» متفتٌ عَلَيْهِ.

٩٥٣ ـ وعن أبي هريرة ﴿ مَنْ اللَّهُ مَالَ: قَالَ رسول الله ﷺ: ﴿ لَا يَـمُـوتُ لَأَحَـدٍ مِنَ المُسْلِمينَ ثَلَاثَةٌ مِنَ الوَلَدِ لَا تَمسُّهُ النَّارُ إِلَّا تَحِلَّةَ القَسَمِ » متفقٌ عَلَيْهِ.

وَ "تَحِلَّهُ القَسَمِ" قول الله تَعَالَى: ﴿ وَإِن مِّنكُرُ إِلَّا ۚ وَارِدُهَا ﴾ [مَريم: ٧١] وَالوُرُودُ: هُوَ العُبُورُ عَلَى الصِّرَاطِ، وَهُوَ جِسْرٌ مَنْصُوبٌ عَلَى ظَهْرِ جَهَنَّمَ، عَافَانَا اللهُ مِنْهَا.

908 ـ وعن أبي سعيد الخدري رهيه قال: جَاءتِ امْرأةٌ إِلَى رسولِ الله عليه ، قَالَ: جَاءتِ امْرأةٌ إِلَى رسولِ الله عليه ، فَقَالَتْ: يَا رسولَ الله ، ذَهبَ الرِّجَالُ بِحَدِيثكَ، فَاجْعَلْ لَنَا مِنْ نَفْسِكَ يَوْماً نَأْتِيكَ فِيهِ تُعَلِّمُنَا مِمَّا عَلَّمَكَ الله ، قَالَ: «اجْتَمِعْنَ يَوْمَ كَذَا وَكَذَا» فَاجْتَمَعْنَ، فَأَتَاهُنَّ النبيُّ عَلَيْهُ

<sup>•</sup> ٩٠ أخرجه: البخاري ٢/ ١٢١ (١٣٦٧)، ومسلم ٣/٥٥ (٩٤٩) (٦٠).

٩٥١ أخرجه: البخاري ٢/ ١٢١ ـ ١٢٢ (١٣٦٨).

٩٥٢ أخرجه: البخاري ٢/ ١٢٥ (١٣٨١) ولم يخرجه مسلم عن أنس.

**٩٥٣ ـ** أخرجه: البخاري ٩٣/٢ (١٢٥١)، ومسلم ٨/ ٣٩ (٢٦٣٢) (١٥٠).

٩٥٠ ـ أخرجه: البخاري ١/ ٣٦ (١٠١)، ومسلم ٨/ ٣٩ (٢٦٣٣) (١٥٢).

فَعَلَّمَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَهُ اللهُ، ثُمَّ قَالَ: «مَا مِنْكُنَّ مِنِ امْرَأَةٍ تُقَدِّمُ ثَلَاثَةً مِنَ الوَلَدِ إِلَّا كَانُوا لَهَا حِجَاباً مِنَ النَّادِ» فقالتِ امْرَأَةٌ: وَاثْنَينِ؟ فَقَالَ رسولُ الله ﷺ: «وَاثْنَيْنِ» متفقٌ عَلَيْهِ.

#### 170. باب البكاء والخوف عِنْدَ المرور بقبور الظالمين ومصارعهم وإظهار الافتقار إِلَى الله تَعَالَى والتحذير من الغفلة عن ذلك

٩٥٥ - عن ابن عمرَ على: أنَّ رسول الله على قَالَ لأَصْحَابِهِ - يعْنِي لَمَّا وَصَلُوا الحِجْرَ - دِيَارَ ثَمُودَ -: «لَا تَدْخُلُوا عَلَى هَوُلَاءِ المُعَذَّبِينَ إِلَّا أَنْ تَكُونُوا بَاكِينَ، فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا بَاكِينَ، فَلِا تَدْخُلُوا عَلَيْهِمْ، لَا يُصِيبُكُمْ مَا أَصَابَهُمْ» متفقٌ عَلَيْهِ.

وفي روايةٍ قَالَ: لَمَّا مَرَّ رسولُ الله ﷺ بِالحِجْرِ، قَالَ: «لَا تَدْخُلُوا مَسَاكِنَ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ، أَنْ يُصِيبَكُمْ مَا أَصَابَهُمْ، إِلَّا أَنْ تَكُونُوا بَاكِينَ» ثُمَّ قَنَّع رسولُ الله ﷺ، رَأْسَهُ وأَسْرَعَ السَّيْرَ حَتَّى أَجَازَ الوَادِي.





**٩٥٥ ـ** أخرجه: البخاري ٦/٦ (٤٤١٩) و(٤٤٢٠)، ومسلم ٨/ ٢٢٠ (٢٩٨٠) (٣٨) و(٣٩).



#### ١٦٦. باب استحباب الخروج يوم الخميس، واستحبابه أول النهار

٩٥٦ ـ عن كعب بن مالك ﷺ: أنَّ النبيَّ ﷺ خَرَجَ في غَزْوَةِ تَبُوكَ يَوْمَ الخَمِيس، وَكَانَ يُحِبُّ أَنْ يَخْرُجَ يَوْمَ الْخَمِيسِ. مَتَفَقٌ عَلَيْهِ.

وفي رواية في الصحيحين: لقَلَّمَا كَانَ رسولُ الله ﷺ يَخْرُجُ إِلَّا في يَوْمِ الخَمِيسِ.

90٧ ـ وعن صخر بن وَداعَةَ الغامِدِيِّ الصحابِيِّ ظَيْهُ: أَنَّ رسولَ الله ﷺ، قَالَ: «اللَّهُمَّ بَارِكُ لأُمَّتِي في بُكُورِهَا(١)») وَكَانَ إِذَا بَعَثَ سَرِيَّةً أَوْ جَيْشًا بَعَثَهُمْ مِنْ أُوَّلِ النَّهَارِ. وَكَانَ صَخْرٌ تَاجِراً، وَكَانَ يَبْعَثُ تِجَارَتَهُ أُوَّلَ النَّهَارِ، فَأَثْرَى وَكَثُرَ مَالُهُ. رواه أَبُو داود والترمذي، وقال: «حديث حسن».

#### ١٦٧ باب استحباب طلب الرفقة وتأميرهم عَلَى أنفسهم واحداً يطيعونه

٩٥٨ ـ عن ابن عمرَ ﴿ مَا لَا قَالَ رسولُ الله ﷺ: «لَوْ أَنَّ النَّاسَ يَعْلَمُونَ مِنَ الوحدَةِ مَا أَعْلَمُ، مَا سَارَ رَاكبٌ بِلَيْلٍ وَحْدَهُ! ﴿ رواه البخاري .

٩٥٦ \_ أخرجه: البخاري ٤/ ٥٩ (٢٩٤٩) و(٢٩٥٠)، ولم نجده عند مسلم وكذا لم يعزه لمسلم المزى في تحفة الأشراف ٧/ ٥٦٦ (١١١٤٧).

٩٥٧ \_ أخرجه: أبو داود (٢٦٠٦)، وابن ماجه (٢٢٣٦)، والترمذي (١٢١٢)، والنسائي في «الكبرى» (٨٨٣٣).

۹۰۸ أخرجه: البخاري ٧٠/٤ (٢٩٩٨).

<sup>(</sup>١) البكرة: الغدوة، والخروج في ذلك الوقت. اللسان ١/٤٦٩.



٩٥٩ - وعن عمرِو بن شُعَيْبِ، عن أبيه، عن جَدهِ ظَيْهُ، قَالَ: قَالَ رسولُ الله ﷺ: «الرَّاكِبُ شَيْطَانُ، وَالتَّرمذي «الرَّاكِبُ شَيْطَانُانِ، وَالثَّلَاثَةُ رَكْبٌ» رواه أَبُو داود والترمذي والنسائي بأسانيد صحيحةٍ، وقال الترمذي: «حديث حسن».

• ٩٦٠ ـ وعن أبي سعيد وأبي هُريرة ﴿ الله عَلَا: قَالَ رسولُ الله ﷺ: ﴿ إِذَا خَرَجَ ثَلَاثَةٌ فَي سَفَرٍ فَلَيُؤَمِّرُوا أَحَدَهُمُ ٣ حديث حسن، رواه أَبُو داود بإسنادٍ حسن.

٩٦١ - وعن ابن عبّاسٍ هُمَّا، عن النبيّ عَلَى اللهُ عَلَى الطّحَابَةِ (١) أَرْبَعَةُ، وَخَيْرُ الصَّحَابَةِ (١) أَرْبَعَةُ، وَخَيْرُ السَّرَايَا (٢) أَرْبَعُهُ، وَخَيْرُ الجُيُوشِ أَرْبَعَةُ اللهِ، وَلَنْ يُغْلَبَ اثْنَا عَشَرَ أَلْهَا مِنْ قِلةٍ، رواه أَبُو داود والترمذي، وقال: «حديث حسن».

# ١٦٨- باب آداب السير والنزول والمبيت والنوم في السفر واستحباب السُّرَى والرفق بالدواب ومراعاة مصلحتها وأمر من قصّر في حقها بالقيام بحقها وجواز الإرداف عَلَى الدابة إذا كانت تطيق ذلك

٩٦٢ - عن أبي هُريرةَ عَلَيْهِ، قَالَ: قَالَ رسولُ الله ﷺ: "إِذَا سَافَرْتُمْ فِي الخِصْبِ، فَأَعْطُوا الإبلَ حَظَّهَا مِنَ الأَرْضِ، وَإِذَا سَافَرْتُمْ فِي الجدْبِ، فَأَسْرِعُوا عَلَيْهَا السَّيْرَ، وَبَادِرُوا بِهَا نِقْيَهَا، وَإِذَا عَرَّسْتُمْ، فَاجْتَنِبُوا الطَّرِيقَ؛ فَإِنَّهَا طُرُقُ الدَّوَابِّ، وَمَأْوَى الهَوَامِّ بِاللَّيْلِ» رواه مسلم.

مَعنَى «أَعْطُوا الإبِلَ حَظَّهَا مِنَ الأَرْضِ» أَيْ: ارْفُقُوا بِهَا في السَّيْرِ لِتَرْعَى في حَالِ سَيرِهَا، وَقوله: «نِقْيَهَا» هُوَ بكسر النون وإسكان القاف وبالياء المثناة من تَحْت وَهُوَ:

٩٥٩ ـ أخرجه: أبو داود (٢٦٠٧)، والترمذي (١٦٧٤)، والنسائي في «الكبرى» (٨٨٤٩).

٩٦٠ أخرجه: أبو داود (٢٦٠٨).

<sup>971 -</sup> أخرجه: أبو داود (٢٦١١)، والترمذي (١٥٥٥) وقال: «حديث حسن غريب»، وهو حديث معلول بيانه في كتابي «الجامع في العلل».

**٩٦٢ ـ أخرجه: مسلم ٦/٤٥ (١٩٢٦) (١٧٨).** 

<sup>(</sup>١) الصحابة: جمع صاحب، الأصحاب. النهاية ٣/ ١٢.

<sup>(</sup>٢) السرية: هي طائفة من الجيش. النهاية ٢/٣٦٣.

المُخُّ، معناه: أَسْرِعُوا بِهَا حَتَّى تَصِلُوا المَقصِدَ قَبْلَ أَنْ يَذْهَبَ مُخُّهَا مِنْ ضَنْك السَّيْرِ. وَ«التَّعْرِيسُ»: النُّزولُ في اللَّيلِ.

٩٦٣ ـ وعن أبي قتادة رَهِ الله عَلَى: كَانَ رسولُ الله ﷺ إِذَا كَانَ فِي سَفَرٍ، فَعَرَّسَ بِلَيْلِ اضْطَجَعَ عَلَى يَمِينهِ، وَإِذَا عَرَّسَ قُبَيلَ الصَّبْحِ نَصَبَ ذِرَاعَهُ، وَوَضَعَ رَأْسَهُ عَلَى كَفِّهِ. رواهُ مسلم.

قَالَ العلماءُ: إِنَّمَا نَصَبَ ذِرَاعَهُ لِئَلَّا يَسْتَغْرِقَ في النَّومِ، فَتَفُوتَ صَلَاةُ الصُّبْحِ عَنْ وَقْتِهَا أَوْ عَنْ أَوَّلِ وَقْتِهَا.

٩٦٤ ـ وعن أنس ﷺ، قَالَ: قَالَ رسول الله ﷺ: «عَلَيْكُمْ بِالدُّلْجَةِ، فَإِنَّ الأَرْضَ لَطُوَى بِاللَّلْلِ» رواه أَبُو داود بإسناد حسن.

«الدُّلْجَةُ»: السَّيْرُ في اللَّيْلِ.

970 - وعن أَبِي ثَعْلَبَةَ الخُشَنِيِّ وَ اللهُ عَلَيْهُ، قَالَ: كَانَ النَّاسُ إِذَا نَزَلُوا مَنْزِلاً تَفَرَّقُوا في الشِّعَابِ وَالأَوْدِيَةِ. فَقَالَ رسولُ الله ﷺ: «إِنَّ تَفَرُّقَكُمْ فِي هذِهِ الشِّعَابِ وَالأَوْدِيَةِ إِنَّمَا ذَلِكُمْ مِنَ الشَّيْطَانِ!» فَلَمْ يَنْزِلُوا بَعْدَ ذَلِكَ مَنْزِلاً إِلَّا انْضَمَّ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ. رواه أَبُو داود بإسناد حسن.

977 - وعن سهل بن عمرو - وقيل: سهل بن الربيع بن عمرو الأنصاري المعروف بابن الحنظلِيَّة، وَهُوَ من أهل بيعة الرِّضْوَانِ ﷺ، قَالَ: مَرَّ رسولُ الله ﷺ بِبَعِيرٍ قَدْ لَحِقَ ظَهْرُهُ بِبَطْنِهِ، فَقَالَ: «اتَّقُوا الله في هذهِ البَهَائِمِ المُعجَمَةِ، فَارْكَبُوهَا صَالِحَةً، وَكُلُوهَا صَالِحَةً، وَكُلُوهَا صَالِحَةً،

**٩٦٣ أ** أخرجه: مسلم ٢/ ١٤٢ (٦٨٣) (٣١٣).

**٩٦٤** أخرجه: أبو داود (٢٥٧١).

٩٦٥ ـ أخرجه: أبو داود (٢٦٢٨)، والنسائي في «الكبري» (٨٨٥٦).

**٩٦٦ أ**خرجه: أبو داود (٢٥٤٨).

٩٦٧ - أخرجه: مسلم ١/ ١٨٤ (٣٤٢) (٧٩)، وأبو داود (٢٥٤٩).

وزادَ فِيهِ البَرْقانِي بإسناد مسلم ـ بعد قَوْله: حَائِشُ نَخْلٍ ـ فَدَخَلَ حَائِطاً لِرَجُلٍ مِنَ الأَنْصَارِ، فَإِذا فِيهِ جَمَلٌ، فَلَمَّا رَأى رَسُولَ الله ﷺ جَرْجَرَ وذَرَفَتْ عَيْنَاهُ، فَأَتَاهُ النَّبِيُ ﷺ جَرْجَرَ وذَرَفَتْ عَيْنَاهُ، فَأَتَاهُ النَّبِيُ ﷺ فَمَسَحَ سَرَاتَهُ ـ أَيْ: سِنَامَهُ ـ وَذِفْرَاهُ فَسَكَنَ، فَقَالَ: "مَنْ رَبُّ هَذَا الجَمَلِ؟ لِمَنْ هَذَا الجَمَلُ؟ " فَجَاءَ فَتَى مِنَ الأَنْصَارِ، فَقَالَ: هَذَا لِي يَا رَسُولَ الله. قَالَ: "أَفَلَا تَتَّقِي الله في الجَمَلُ؟ " وَإِنْهُ يَشْكُو إِلَيَّ أَنَّكَ تُجِيعُهُ وَتُدْئِبُهُ " رواه أَبُو داود كرواية البرقاني.

قَوْله «فِوْرَاهُ»: هُوَ بكسر الذال المعجمة وإسكان الفاءِ، وَهُوَ لفظ مفرد مؤنث. قَالَ أهل اللغة: الذِّفْرى: الموضع الَّذِي يَعْرَقُ مِن البَعِيرِ خَلف الأُذُنِ، وَقوله: «تُدْثِيهُ» أَيْ: تتعبه.

٩٦٨ ـ وعن أنس ﷺ، قَالَ: كُنَّا إِذَا نَزَلْنَا مَنْزِلاً، لَا نُسَبِّحُ حَتَّى نَحُلَّ الرِّحَال. رواه أَبُو داود بإسناد عَلَى شرط مسلم.

وَقَوْلُه: «لا نُسَبِّحُ»: أَيْ لَا نُصَلِّي النَّافِلَةَ، ومعناه: أنَّا ـ مَعَ حِرْصِنَا عَلَى الصَّلَاةِ ـ لا نُقَدِّمُهَا عَلَى حَطِّ الرِّحَالِ وَإِرَاحَةِ الدَّوَابِّ.

#### ١٦٩ باب إعانة الرفيق

في الباب أحاديث كثيرة تقدمت كحديث:

«وَاللهُ في عَوْنِ العَبْدِ مَا كَانَ العَبْدُ في عَوْنِ أَخِيهِ» (١). وحديث: «كُلُّ مَعْرُوفٍ صَدَقَة» (٢) وَأَشْبَاهِهما.

979 ـ وعن أبي سعيد الخدري ﴿ مَالَ: بَيْنَمَا نَحْنُ في سَفَرٍ إِذْ جَاءَ رَجُلٌ عَلَى رَاحِلَةٍ لَهُ، فَجَعَلَ يَصْرِفُ بَصَرَهُ يَمِيناً وَشِمَالاً، فَقَالَ رسولُ الله ﷺ: "مَنْ كَانَ مَعَهُ فَضْلُ ظَهْرٍ فَلْيَعُدْ بِهِ عَلَى مَنْ لَا زَادَ لَهُ»، ظَهْرٍ فَلْيَعُدْ بِهِ عَلَى مَنْ لَا زَادَ لَهُ»، فَذَكَرَ مِنْ أَصْنَافِ المَالِ مَا ذَكَرَهُ، حَتَّى رَأَيْنَا، أَنَّهُ لَا حَقَّ لأَحَدِ مِنَّا فِي فَضْلٍ. رواه مسلم.

**٩٦٨ ـ أخرجه: أبو داود (٢٥٥١).** 

<sup>979</sup> منظر الحديث (٥٦٥).

<sup>(</sup>١) انظر الحديث (٢٤٥) عن أبي هريرة.

<sup>(</sup>٢) انظر الحديث (١٣٤) عن جابر وحذيفة.

٩٧٠ ـ وعن جابر ﴿ مَن اللهِ عَن رسول الله ﷺ : أنَّهُ أَرَادَ أَنْ يَغْزُو ، فَقَالَ : ﴿ يَا مَعْشَرَ اللهُ عَلِي مَعْ أَرَادَ أَنْ يَغْزُو ، فَقَالَ : ﴿ يَا مَعْشَرَ اللهُ عَلَيْ جِرِينَ وَالأَنْصَارِ ، إِن مِنْ إِخْوَانِكُمْ قَوْماً لَيْسَ لَهُمْ مَالٌ ، وَلا عَشِيرةٌ ، فَلْيَضُمَّ أَحَدكُمْ إِلَيْهِ الرَّجُلَيْنِ أَو الثَّلاثَةَ ، فَمَا لأَحَدِنَا مِنْ ظَهْرٍ يَحْمِلُهُ إِلَّا عُقْبَةٌ كَعُقْبَةٍ » يَعْني أَحَدهِمْ ، قَالَ : فَضَمَمْتُ إِلَيَّ اثْنَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةً مَا لِي إِلَّا عُقْبَةٌ كَعقبة أَحَدِهِمْ مِنْ جَمَلِي . رواه أَبُو داود .

٩٧١ ـ وعنه، قَالَ: كَانَ رسول الله ﷺ يَتَخَلَّفُ في الْمَسير، فَيُزْجِي (١) الضَّعِيف، وَيُرْدِفُ وَيَدْعُو لَهُ. رواه أَبُو داود بإسناد حسن.

#### ١٧٠ـ باب مَا يقول إذا ركب دَابَّة للسفر

قَــالَ الله تَـعَــالَــى: ﴿وَجَعَلَ لَكُرُ مِّنَ ٱلْفُلْكِ وَٱلْأَنْعَكِمِ مَا تَرْكَبُونَ ۞ لِتَسْتَوُوا عَلَى ظُهُورِهِ ثُمَّ تَذْكُرُوا نِعْمَةَ رَبِّكُمْ إِذَا ٱسْتَوَيَّمُ عَلَيْهِ وَتَقُولُواْ سُبْحَنَ ٱلَّذِى سَخَرَ لَنَا هَاذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ ۞ وَإِنَّا إِلَى رَبِنَا لَمُنْقَلِبُونَ ۞﴾ [الزخرُف: ١٢-١٤]٠

٩٧٢ ـ وعن ابن عمر ﴿ الله على الله الله ﴿ كَانَ إِذَا اسْتَوَى عَلَى بَعِيرِهِ خَارِجاً إِلَى رَبُنَا سَفَرٍ، كَبَّرَ ثَلاثاً، ثُمَّ قَالَ: ﴿ سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ، وَإِنَّا إِلَى رَبُنَا لَمُنْقَلَبُونَ. اللَّهُمَّ إِنَا نَسَالُكَ في سَفَرَنا هذا البرّ والتَّقوى، ومنَ العملِ ما ترضى، اللَّهُمَّ مُونَ عَلَيْنَا سَفَرَنَا هَذَا، وَاطُو عَنَّا بُعْدَهُ. اللَّهُمَّ أَنْتَ الصَّاحِبُ في السَّفَرِ، والخَلِيفَةُ في الأَهْلِ. اللَّهُمَّ إِنِّي الْمَالِ اللَّهُمَّ إِنِّي الْمُؤْدِ، وَكَابَةِ المَنْظَرِ، وَسُوءِ المُنْقَلَبِ في المَالِ وَالأَهْلِ وَالوَلَدِ وَإِذَا رَجَعَ قَالَهُنَّ وَزَادَ فِيهِنَّ: ﴿ آيِبُونَ، تَاثِيُونَ، عَايِدُونَ، لِرَبِّنَا حَامِدُونَ» رواه مسلم.

مَعْنَى «مُقْرِنِينَ»: مُطِيقِينَ. وَ«الوَعْنَاءُ» بفتحِ الواوِ وَإسكان العين المهملة وبالثاء المثلثة وبالمئة وبالثاء المثلثة وبالمد وَهِيَ: تَغَيَّرُ النَّفْسِ مِنْ حُزْنٍ وَنَحْوهِ. وَ«المُنْقَلَبُ»: المَرْجِعُ.

٩٧٠ \_ أخرجه: أبو داود (٢٥٣٤).

٩٧١ ـ أخرجه: أبو داود (٢٦٣٩).

٩٧٢ ـ أخرجه: مسلم ٤/٤ (١٣٤٢) (٤٢٥).

<sup>(</sup>١) قال الخطابي في معالم السنن ٢/ ٢٣٣: «قوله: يزجي، أي يسوق بهم، يقال: أزجيت المطية إذا حثثتها في السوق».

٩٧٣ ـ وعن عبد الله بن سَرجِسَ ﴿ قَالَ: كَانَ رسول الله ﷺ إِذَا سَافَرَ يَتَعَوَّذُ مِنْ وَعْنَاءِ السَّفَرِ، وَكَابَةِ المُنْقَلَبِ، وَالْحَوْرِ بَعْدَ الكَوْنِ، وَدَعْوَةِ المَظْلُومِ، وَسُوءِ المَنْظَرِ في الأَهْلِ وَالمَالِ. رواه مسلم.

هكذا هُوَ في صحيح مسلم: «الحَوْر بَعْدَ الكَوْنِ» بالنون، وكذا رواه الترمذي والنسائي، قَالَ الترمذي: وَيُرُوَى «الكوْرُ» بالراءِ، وَكِلاهما لَهُ وجه.

قَالَ العلماءُ: ومعناه بالنون والراءِ جَميعاً: الرُّجُوعُ مِنَ الاسْتِقَامَةِ أَوِ الزِّيَادَةِ إِلَى النَّقْصِ. قالوا: وروايةُ الرَّاءِ مَأْخُوذَةٌ مِنْ تَكُويرِ العِمَامَة وَهُوَ لَفُّهَا وَجَمْعُهَا. ورواية النون، مِنَ الكَوْنِ، مَصْدَرُ كَانَ يَكُونُ كَوناً: إِذَا وُجِدَ وَاسْتَقَرَّ.

٩٧٤ - وعن عَلِي بن ربيعة، قَالَ: شهدت عليَّ بن أبي طالب ظَهْهُ، أُتِي بِدَابَّةٍ لِيَرْكَبَهَا، فَلَمَّا وَضَعَ رِجْلَهُ فِي الرِّكَابِ، قَالَ: بِسْمِ اللهِ، فَلَمَّا اسْتَوَى عَلَى ظَهْرِهَا، قَالَ: الحَمْدُ للهَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ، وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ، ثُمَّ قَالَ: اللهُ أَكْبَرُ، ثَلاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ قَالَ: سُبْحَانَكَ إِنِّي الحَمْدُ للهَ، ثَلاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ قَالَ: اللهُ أَكْبَرُ، ثَلاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ قَالَ: سُبْحَانَكَ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي فَاغْفِرْ لِي إِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ، ثُمَّ ضَحِكَ، فقيلَ: يَا أَمِيرَ المُؤمِنِينَ، مِنْ أَيِّ شَيْءٍ ضَحِكْتَ؟ قَالَ: رَأَيتُ النبيَّ ﷺ فَعَلَ كَمَا فَعَلْتُ ثُمَّ ضَحِكَ، فقيلَ: يَا أَمِيرَ المُؤمِنِينَ، مِنْ أَيِّ شَيْءٍ ضَحِكْتَ؟ قَالَ: ﴿إِلَّا أَنْتَ، ثَمَّاكَى يَعْجَبُ مِنْ عَبِهِ إِذَا لَلْمُؤمِنِينَ، عِنْ أَيِّ شَيْءٍ ضَحِكْتَ؟ قَالَ: ﴿إِنَّ رَبَّكَ تَعَالَى يَعْجَبُ مِنْ عَبِهِ إِذَا فَقُلْتُ اللهِ، مِنْ أَيِّ شَيْءٍ ضَحِكْتَ؟ قَالَ: ﴿إِنَّ رَبِّكَ تَعَالَى يَعْجَبُ مِنْ عَبِهِ إِذَا فَقُلْتُ اللهِ اللهِ، مِنْ أَيِّ شَيْءٍ ضَحِكْتَ؟ قَالَ: ﴿إِنَّ رَبِّكَ تَعَالَى يَعْجَبُ مِنْ عَبِهِ إِذَا فَقُلْتُ اللهُ وَاللهُ فَعَلْ لِي فُنُولِي ، يَعْلَمُ أَنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذَّنُوبَ غَيْرِي» رواه أَبُو داود والترمذي، وقال: ﴿حديث حسن»، وفي بعض النسخ: ﴿حسن صحيح». وهذا لفظ أبي داود.

١٧١- باب تكبير المسافر إِذَا صعد الثنايا وشبهها
 وتسبيحه إِذَا هبط الأودية ونحوها والنهي
 عن المبالغة برفع الصوتِ بالتكبير ونحوه

٩٧٥ عن جابر ﷺ، قَالَ: كُنَّا إِذَا صَعِدْنَا كَبَّرْنَا، وَإِذَا نَزَلْنَا سَبَّحْنَا. رواه البخاري.

۹۷۳ \_ أخرجه: مسلم ٤/ ١٠٤ (١٣٤٣) (٤٢٦)، وابن ماجه (٣٨٨٨)، والترمذي (٣٤٣٩)، والنسائي ٨/ ٣٧٣ و٣٧٣.

٩٧٤ \_ أخرجه: أبو داود (٢٦٠٢)، والترمذي (٣٤٤٦)، والنسائي في «الكبرى» (٨٨٠٠).

٩٧٥ ـ أخرجه: البخاري ١٩/٤ (٢٩٩٣).

٩٧٦ - وعن ابن عمر على قال: كَانَ النّبيُّ ﷺ وجيوشُهُ إِذَا عَلَوا الثّنَايَا كَبَّرُوا،
 وَإِذَا هَبَطُوا سَبَّحُوا. رواه أَبُو داود بإسناد صحيح.

٩٧٧ - وعنه، قَالَ: كَانَ النَّبِي ﷺ إِذَا قَفَلَ مِنَ الحَجِّ أَوْ العُمْرَةِ، كُلَّمَا أَوْفَى عَلَى ثَنِيَّةٍ أَوْ فَدْفَدٍ كَبَّرَ ثَلاثَاً، ثُمَّ قَالَ: «لَا إِلهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ المُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. آيِبُونَ، تَاثِبُونَ، عَابِدُونَ، سَاجِدُونَ، لِرَبُنَا حَامِدُونَ، صَدَقَ اللهُ وَحْدَهُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. آيِبُونَ، تَاثِبُونَ، عَابِدُونَ، سَاجِدُونَ، لِرَبُنَا حَامِدُونَ، صَدَقَ اللهُ وَحْدَهُ، وَهُوَ عَلَى مُنْ عَبْدَهُ، وَهَزَمَ الأَحْزَابَ وَحْدَهُ، مَنْ عَلَيْهِ.

وفي رواية لمسلم: إِذَا قَفَلَ مِنَ الجَيُوشِ أَو السَّرَايَا أَو الحَجِّ أَو العُمْرَةِ.

قَوْلهُ: «أَوْفَى» أَيُّ: ارْتَفَعَ، وَقَوْلُه: «فَدْفَدِ» هُوَ بفتح الفاءَينِ بينهما دال مهملة ساكِنة، وَآخِره دال أخرى وَهُوَ: «الغَليظُ المُرْتَفِعُ مِنَ الأرضِ».

٩٧٨ - وعن أبي هريرة ﴿ إِنَّ رَجِلاً قَالَ: يَا رَسُولَ اللهُ، إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُسَافِرَ فَاوْصِني، قَالَ: «عَلَيْكَ بِتَقْوَى اللهِ، وَالتَّكْبِيرِ عَلَى كُلِّ شَرَفٍ» فَلَمَّا وَلَّى الرَّجُلُ، قَالَ: «اللَّهُمَّ اطْوِ لَهُ البُعْدَ، وَهَوِّنْ عَلَيْهِ السَّفَرَ» رواه الترمذي، وقال: «حديث حسن».

9٧٩ - وعن أبي موسى الأشعري ﴿ قَالَ: كَنَّا مَعَ النبِي ﷺ في سَفَرٍ، فَكُنَّا إِذَا أَشُهَا النَّاسُ، أَشْرَفْنَا عَلَى وَادٍ هَلَّالْنَا وَكَبَّرْنَا وَارتَفَعَتْ أَصْوَاتُنَا، فَقَالَ النبيُ ﷺ: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ، ارْبَعُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ، فَإِنَّكُمْ لَا تَدْعُونَ أَصَمَّ وَلَا خَاثِبًا، إِنَّهُ مَعَكُمْ، إِنَّهُ سَمِيعٌ قَرِيبٌ، مَعْقُ عَلَيْهِ.

«ارْبَعُوا» بفتحِ الباءِ الموحدةِ أيْ: ارْفُقُوا بِأَنْفُسِكُمْ.

#### ١٧٢ - باب استحباب الدعاء في السفر

٩٨٠ ـ وعن أبي هريرة ﴿ مُسْتَجَابَات قَالَ رسولُ الله ﷺ: «ثلاثُ دَعَوَاتٍ مُسْتَجَابَات لَا شَكَّ فِيهِنَّ: دَعْوَةُ المَطْلُومِ، وَدَعْوَةُ المُسَافِرِ، وَدَعْوَةُ الوَالِدِ عَلَى وَلَدِهِ "رواه أَبُو داود والترمذي، وقال: «حديث حسن». وليس في رواية أبي داود: «عَلَى وَلَدِهِ».

٩٧٦ أخرجه: أبو داود (٢٥٩٩).

٩٧٧ - أخرجه: البخاري ٨/ ١٠٢ (٦٣٨٥)، ومسلم ٤/ ١٠٥ (١٣٤٤) (٢٢٨).

٩٧٨ ـ أخرجه: ابن ماجه (٢٧٧١)، والترمذي (٣٤٤٥).

٩٧٩ ـ أخرجه: البخاري ٨/ ١٠١ ـ ١٠٢ (٦٣٨٤)، ومسلم ٨/ ٧٧ (٢٧٠٤) (٤٤).

٩٨٠ ـ أخرجه: أبو داود (١٥٣٦)، وابن ماجه (٣٨٦٢)، والترمذي (١٩٠٥) و(٣٤٤٨).

# ١٧٣ـ باب مَا يدعو بِهِ إِذَا خاف ناساً أَوْ غيرهم

٩٨١ ـ عن أبي موسى الأشعريِّ ﴿ اللَّهُ عَنْ أَنَّ رسولَ الله ﷺ كَانَ إِذَا خَافَ قَوْماً، قَالَ: «اللَّهُمَّ إِنَّا نَجْعَلُكَ في نُحُورِهِمْ، وَنَعُوذُ بِكَ مِنْ شُرُورِهِمْ» رواه أَبُو داود والنسائي بإسنادٍ صحيح.

# ١٧٤ باب مَا يقول إِذَا نزل منزلاً

٩٨٢ ـ عن خولة بنتِ حَكِيم ﷺ، قالت: سَمِعْتُ رسولَ اللهِ ﷺ، يَقُولُ: «مَنْ نَزَلَ مَنْزِلاً ثُمَّ قَالَ: أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ، لَمْ يَضُرَّهُ شَيْءٌ حَتَّى يَرْتَحِلَ مِنْ مَنْزِلِهِ ذَلِكَ» رواه مسلم.

٩٨٣ ـ وعن ابن عمر رها قَالَ: كَانَ رسول الله على إِذَا سَافَرَ فَأَقْبَلَ اللَّيْلُ، قَالَ: «يَا أَرْضُ، رَبِّي وَرَبُّكِ اللهُ، أَعُوذُ بِاللهِ مِنْ شَرِّكِ وَشَرِّ مَا فِيكِ، وَشَرِّ مَا فِيكِ، وَشَرِّ مَا خُلِقَ فِيكِ، وَشَرِّ مَا يَدِبُّ عَلَيْكِ، وَشَرِّ مَا يَدِبُّ عَلَيْكِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ أَسَدٍ وَأَسْوَدٍ، وَمِنَ الحَيَّةِ وَالعَقْرَبِ، وَمِنْ سَاكِنِ البَلَدِ، وَمِنْ وَالِدٍ وَمَا وَلَدَ وَاهُ أَبُو داود.

وَ ﴿ الْأَسْوَدُ »: الشَّخْصُ، قَالَ الخَطَّابِيُّ: وَ ﴿ سَاكِنُ البَلَدِ »: هُمُ الْجِنُّ الَّذِينَ هُمْ سُكَّانُ الأرْضِ. قَالَ: وَالبَلَد مِنَ الأرْضِ: مَا كَانَ مَأْوَى الْحَيَوانِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ بِنَا ۗ وَمَنَازِلُ. قَالَ: وَيَحْتَمِلُ أَنَّ المُرَادَ: ﴿ بِالْوَالِدِ » إبليسُ: ﴿ وَمَا وَلَدَ »: الشَّيَاطِينُ (١٠

#### ١٧٥ باب استحباب تعجيل المسافر

## الرجوع إلى أهله إذًا قضى حاجته

٩٨٤ ـ عن أبي هريرة ﴿ اللهِ عَلَيْهِ : أَنَّ رسول الله ﷺ ، قَالَ : «السَّفَرُ قِطْعَةٌ مِنَ العَذَابِ، يَمْنَعُ أَحَدُكُمْ نَهْمَتَهُ مِنْ سَفَرِهِ، فَلْيُعَجِّلْ إِلَى أَمْنَعُ أَحَدُكُمْ نَهْمَتَهُ مِنْ سَفَرِهِ، فَلْيُعَجِّلْ إِلَى أَهْلِهِ » مَتْقُ عَلَيْهِ.

«نَهْمَتهُ»: مَقْصُودهُ.

۹۸۱ \_ أخرجه: أبو داود (۱۹۳۷)، والنسائي في «الكبرى» (۸٦۳۱) و(۱۰٤۳۷).

٩٨٢ \_ أخرجه: مسلم ٨/ ٧٦ (٨٠٧٢) (٥٤).

٩٨٣ ـ أخرجه: أبو داود (٢٦٠٣).

٩٨٤ \_ أخرجه: البخاري ٤/ ٧١ (٣٠٠١)، ومسلم ٦/ ٥٥ (١٩٢٧) (١٧٩).

<sup>(</sup>١) انظر: معالم السنن ٢/ ٢٢٤.

# ١٧٦- باب استحباب القدوم عَلَى أهله نهاراً

#### وكراهته في الليل لغير حاجة

٩٨٥ - عن جابر ظُنْهُ: أنَّ رسولَ الله ﷺ، قَالَ: «إِذَا أَطَالُ أَحَدُكُمُ الغَيْبَةَ فَلَا يَطُرُقَنَّ أَهْلَهُ لَيُلاً».

وفي روايةٍ: أنَّ رسول الله ﷺ نَهَى أنْ يَطْرُقَ الرَّجُلُ أَهْلَهُ لَيْلاً. مَتفقٌ عَلَيْهِ.

٩٨٦ ـ وعن أنس ﷺ، قَالَ: كَانَ رسولُ الله ﷺ لا يَطْرُقُ أَهْلَهُ لَيْلاً، وَكَانَ يَأْتِيهِمْ غُدْوَةً أَوْ عَشِيَّةً. متفَّقٌ عَلَيْهِ.

«الطُّرُوقُ»: المَجيءُ فِي اللَّيْلِ.

## ١٧٧ باب مَا يقول إِذَا رجع وإذا رأى بلدته

فِيهِ حَدِيثُ ابنِ عمرَ (١) السَّابِقُ في بابُّ تكبيرِ المسافِر إِذَا صَعِدَ التَّنَايَا.

٩٨٧ - وعن أنس عَلَيْهُ، قَالَ: أَقْبَلْنَا مَعَ النَّبِيِّ عَلِيْ حَتَّى إِذَا كُنَّا بِظَهْرِ الْمَدِينَةِ، قَالَ: «آيِبُونَ، تَائِيبُونَ، عَابِدُونَ، لِرَبِّنَا حَامِدُونَ» فَلَمْ يَزَلْ يَقُولُ ذَلِكَ حَتَّى قَدِمْنَا المَدِينَةَ. رواه مسلم.

## ١٧٨ـ باب استحباب ابتداء القادم بالمسجد

#### الذي في جواره وصلاته فيه ركعتين

٩٨٨ - عن كعب بن مالِك ﴿ انَّ رسولَ الله ﷺ كَانَ إِذَا قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ، بَدَأُ بِالْمَسْجِدِ فَرَكَعَ فِيهِ رَكْعَتَيْنِ. مَتْفَقٌ عَلَيْهِ.

#### ١٧٩ـ باب تحريم سفر المرأة وحدها

٩٨٩ ـ عن أبي هريرة ﴿ مَنْ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَيْهِ: ﴿ لَا يَحِلُّ لاَمْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيُومِ الآخِرِ تُسَافِرُ مَسِيرَةَ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ عَلَيْهَا » متفقٌ عَلَيْهِ.

٩٨٥ \_ أخرجه: البخاري ٧/ ٥٠ (٥٢٤٣) و(٤٢٥)، ومسلم ٦/ ٥٥ (٧١٥) (١٨٣) و(١٨٤).

٩٨٦ ـ أخرجه: البخاري ٣/ ٩ (١٨٠٠)، ومسلم ٦/ ٥٥ (١٩٢٨) (١٨٠).

٩٨٧ - أخرجه: مسلم ٤/ ١٠٥ (١٣٤٥) (٢٦٩).

٩٨٨ ـ أخرجه: البخاري ٤/٤ (٣٠٨٨)، ومسلم ٢/٢٥١ (٧١٦) (٧٤).

٩٨٩ ـ أخرجه: البخاري ٢/٥٤ (١٠٨٨)، ومسلم ١٠٣/٤ (١٣٣٩) (٤١٩).

<sup>(</sup>١) انظر الحديث (٩٧٦).

٩٩٠ ـ وعن ابن عباس ﴿ اللهُ عَمَ النبيّ ﷺ يقول: ﴿ لَا يَخْلُونَ ۚ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلَّا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ ، وَلَا تُسَافِرُ المَوْاهُ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ » فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ : يَا رسولَ الله ، إِنَّ امْرَأَتِي خَرَجَتُ حَاجَّةً ، وَإِنِّي اكْتُتِبْتُ في غَزْوَةٍ كَذَا وَكَذَا؟ قَالَ : «انْطَلِقْ فَحُجَّ مَعَ امْرَأَتِكَ » متفقٌ عَلَيْهِ.





<sup>•</sup> **٩٩ ـ** أخرجه: البخاري ٤/ ٧٧ (٣٠٠٦)، ومسلم ٤/ ١٠٤ (١٣٤١) (٤٢٤).



#### ١٨٠ باب فضل قراءة القرآن

991 ـ عن أبي أُمَامَةَ ﷺ، قَالَ: سَمِعْتُ رسولَ اللهِ ﷺ، يقول: «اقْرَؤُوا القُرْآنَ؛ فَإِنَّهُ يَأْتِي يَوْمَ القِيَامَةِ شَفِيعاً لأَصْحَابِهِ» رواه مسلم.

٩٩٢ - وعن النَّوَّاسِ بنِ سَمْعَانَ رَهِهُ، قَالَ: سَمِعْتُ رسولَ الله ﷺ، يقولُ: «يُؤْمَى يَوْمَ القِيَّامَةِ بِالقُرْآنِ وَأَهْلِهِ الذينَ كَانُوا يَعْمَلُونَ بِهِ في الدُّنْيَا تَقْدُمُه سورَةُ البَقَرَةِ وَآلِ عِمْرَانَ، تُحَاجَّانِ عَنْ صَاحِبِهِمَا» رواه مسلم.

**٩٩١** أخرجه: مسلم ٢/ ١٩٧ (٨٠٤) (٢٥٢).

**٩٩٢ ـ أخرجه: مسلم ٢/ ١٩٧ (٨٠٥) (٣٥٣).** 

٩٩٣ ـ أخرجه: البخاري ٦/ ٢٣٦ (٥٠٢٧).

٩٩٤ ـ أخرجه: البخاري ٦/ ٢٠٦ (٤٩٣٧)، ومسلم ٢/ ١٩٥ (٧٩٨) (٢٤٤).

<sup>(</sup>١) الماهر: الحاذق بالقراءة، والسَّفرة: الملائكة. النهاية ٤/٣٧٤.

<sup>(</sup>٢) أي يتردد في قراءته ويتبلد فيها لسانه. النهاية ١٩٠/١.

990 - وعن أبي موسى الأشعري ﴿ قَالَ: قَالَ رسول الله ﷺ: «مَثَلُ الْمُؤْمِنِ اللَّذِي يَقْرَأُ اللَّمُؤْمِنِ اللَّذِي يَقْرَأُ اللَّمُؤْمِنِ اللَّذِي يَقْرَأُ اللَّمُؤْمِنِ اللَّذِي لَا يَقْرَأُ اللَّمُؤْمِنِ اللَّذِي لَا يَقْرَأُ اللَّمُنَافِقِ اللَّذِي يَقْرَأُ القُرْآنَ كَمَثُلِ اللَّمُنَافِقِ اللَّذِي يقرأُ القرآنَ كَمَثُلِ المُنَافِقِ اللَّذِي يَقرأُ القرآنَ كَمَثُلِ الرَّبِحانَةِ: ريحُهَا طَيِّبٌ وَطَعْمُهَا مُرَّ، وَمَثَلُ المُنَافِقِ اللَّذِي لَا يَقْرَأُ القُرْآنَ كَمَثُلِ الحَنْظَلَةِ: لَيْسَ لَهَا رِيحٌ وَطَعْمُهَا مُرَّ، متفتٌ عَلَيْهِ.

٩٩٦ ـ وعن عمر بن الخطاب ﴿ أَنَّ النبيَّ ﷺ، قَالَ: ﴿إِنَّ اللهَ يَرْفَعُ بِهَذَا الكِتَابِ الْحَوَامُ وَيَضَعُ بِهِ آخرِينَ ﴾ رواه مسلم.

99٧ ـ وعن ابن عمر ﴿ النَّبِيِّ عَلَى النَّبِيِّ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا لاَّ، فَهُوَ يُنْفِقُهُ آنَاهُ اللهُ اللَّهُ مَا لاًّ، فَهُوَ يُنْفِقُهُ آنَاهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا لاًّ، فَهُوَ يُنْفِقُهُ آنَاءَ اللَّهُ لِ وَآنَاءَ النَّهَارِ، وَرَجُلٌ آتَاهُ اللهُ مَا لاًّ، فَهُوَ يُنْفِقُهُ آنَاءَ اللَّهُ لِ وَآنَاءَ النَّهَارِ» متفقٌ عَلَيْهِ.

«والآنَاءُ»: السَّاعَاتُ.

٩٩٨ ـ وعن البراءِ بن عازِب ﴿ الله عَالَ: كَانَ رَجُلٌ يَقْرَأُ سُورَةَ الْكَهْفِ، وَعِنْدَهُ فَرَسُ مَرْبُوطٌ بِشَطَنَيْنِ، فَتَغَشَّتْهُ سَحَابَةٌ فَجَعَلَتْ تَدْنُو، وَجَعَلَ فَرَسُه يَنْفِرُ مِنْهَا، فَلَمَّا أَصْبَحَ أَتَى النَّبِيِّ ﷺ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ: «تِلْكَ السَّكِينَةُ تَنَزَّلَتْ لِلقُرْآنِ» متفقٌ عَلَيْهِ.

«الشَّطَنُ» بفتح الشينِ المعجمة والطاءِ المهملة: الحَبْلُ.

٩٩٩ ـ وعن ابن مسعود ﴿ إِنَّهُ ، قَالَ: قَالَ رسولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ قَرَأ حَرْفاً مِنْ كِتَابِ اللهِ فَلَهُ حَسَنَةٌ ، وَالحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْنَالِهَا ، لَا أقول: ألم (١) حَرِفٌ ، وَلكِنْ: ألِفٌ حَرْفٌ ، وَلَامٌ حَرْفٌ ، وَمِيمٌ حَرْفٌ » رواه الترمذي ، وقال: «حديث حسن صحيح».

ابن عباس ﴿ الله عَلَى: قَالَ رسول الله ﷺ: ﴿ إِنَّ الَّذِي لَيْسَ في جَوْفِهِ مَنَ القُرْآنِ كَالبَيْتِ الخَرِبِ (واه الترمذي، وقال: «جديث حسن صحيح».

**٩٩٠** أخرجه: البخاري ٧/ ٩٩ ـ ١٠٠ (٥٤٢٧)، ومسلم ٢/ ١٩٤ (٧٩٧) (٢٤٣).

**٩٩٦** أخرجه: مسلم ٢/ ٢٠٠ (٨١٧) (٢٦٩).

٩٩٧ \_ انظر الحديث (٧١).

٩٩٨ ـ أخرجه: البخاري ٦/ ٢٣٢ (٥٠١١)، ومسلم ٢/ ١٩٣ (٧٩٥) (٢٤٠).

٩٩٩ ـ أخرجه: الترمذي (٢٩١٠) وقال: «حديث حسن صحيح غريب».

٠٠٠٠ ـ أخرجه: الترمذي (٢٩١٣)، وفي سنده قابوس بن أبي ظبيان ضعيف.

<sup>(</sup>١) ألف، لام، ميم.

١٠٠١ - وعن عبد اللهِ بن عمرو بن العاص الله عن النبي الله و قَالَ: «يُقَالُ لِصَاحِبِ الْقُرْآنِ: اقْرَأْ وَارْتَقِ وَرَتِّلْ كَمَا كُنْتَ تُرَتِّلُ فِي الدُّنْيَا، فَإِنَّ مَنْزِلَتَكَ عِنْدَ آخِرِ آية تَقْرَوُهَا» رواه أَبُو داود والترمذي، وقال: «حديث حسن صحيح».

#### ١٨١- باب الأمر بتعهد القرآن والتحذير عن تعريضه للنسيان

١٠٠٢ ـ عن أَبِي موسى ﴿ إِنْهُ عَنِ النبِيِّ ﷺ ، قَالَ: «تعاهدوا هَذَا القُرْآنَ، فَوَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَهُوَ أَشَدُّ تَفَلَّتاً مِنَ الإبلِ فِي عُقُلِهَا» متفتٌ عَلَيْهِ.

١٠٠٣ - وعن ابن عمر ﷺ: أنَّ رسول الله ﷺ، قَالَ: «إِنَّمَا مَثَلُ صَاحبِ الْقُرْآنِ
 كَمَثَلِ الإِبِلِ المُعَقَّلَةِ، إنْ عَاهَدَ عَلَيْهَا أَمْسَكَهَا، وَإِنْ أَطْلَقَهَا ذَهَبَتْ» متفقٌ عَلَيْهِ.

## ١٨٢- باب استحباب تحسين الصوت بالقرآن وطلب القراءة من حسن الصوت والاستماع لها

١٠٠٤ - وعن أبي هريرة هلينه، قَالَ: سَمِعْتُ رسولَ اللهِ ﷺ، يقول: «مَا أَذِنَ اللهُ لِشَيْعٍ مَا أَذِنَ اللهُ لِشَيءٍ مَا أَذِنَ لِنَبِيِّ حَسَنِ الصَّوْتِ يَتَغَنَّى بِالقُرْآنِ يَبْجَهَرُ بِهِ» متفقٌ عَلَيْهِ.

مَعْنَى «أَذِنَ الله»: أي اسْتَمَعَ، وَهُوَ إِشَارَةٌ إِلَى الرِّضَا والقَبولِ.

١٠٠٥ - وعن أبي موسى الأشعري ﴿ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ ، قَالَ لَهُ: ﴿ لَقَدْ أُونِيتَ مِرْمَاراً (١) مِنْ مَزَامِيرِ آلِ دَاوُدَ ، متفقٌ عَلَيْهِ .

وفي رواية لمسلم: أنَّ رسول الله ﷺ، قَالَ لَهُ: «لَوْ رَايْتَنِي وَأَنَا أَسْتَمِعُ لِقِراءتِكَ الْبَارِحَة».

١٠٠١ ـ أخرجه: أبو داود (١٤٦٤)، والترمذي (٢٩١٤).

١٠٠٢ ـ أخرجه: البخاري ٦/ ٢٣٨ (٥٠٣٣)، ومسلم ٢/ ١٩٢ (٧٩١) (٢٣١).

١٠٠٣ ـ أخرجه: البخاري ٦/ ٢٣٧ ـ ٢٣٨ (٥٠٣١)، ومسلم ٢/ ١٩٠ (٧٨٩) (٢٢٦).

١٠٠٤ ـ أخرجه: البخاري ٩/١٩٣ (٧٥٤٤)، ومسلم ٢/ ١٩٢ (٧٩٢) (٢٣٣).

١٠٠٥ ـ أخرجه: البخاري ٦/ ٢٤١ (٥٠٤٨)، ومسلم ٢/ ١٩٢ (٧٩٣) (٢٣٥) و(٢٣٦).

١٠٠٦ ـ أخرجه: البخاري ٩/ ١٩٤ (٧٥٤٦)، ومسلم ٢/ ٤١ (٤٦٤) (١٧٧).

<sup>(</sup>١) المزمار: الآلة التي يزمّر بها. النهاية ٢/ ٣١٢.

١٠٠٧ ـ وعن أَبِي لُبَابَةَ بشير بن عبد المنذر ﴿ اللَّهُ النِّبَ ﷺ ، قَالَ: «مَنْ لَمْ يَتَغَنَّ بِالقُرْآنِ . بِالقُرْآنِ فَلَيْسَ مِنَّا» : يُحَسِّنُ صَوْتَهُ بِالقُرْآنِ .

١٠٠٨ - وعن ابن مسعود هذه ، قَالَ: قَالَ لِي النَّبِيُ ﷺ: «افْرَأُ عَلَيَّ القُرْآنَ»، فقلتُ: يَا رسولَ الله، أَفْرَأُ عَلَيْكَ، وَعَلَيْكَ أُنْزِلَ؟! قَالَ: «إِنِّي أُحِبُّ أَنْ أَسْمَعَهُ مِنْ غَيْرِي» فَقَرَأْتُ عَلَيْهِ سُورَةَ النِّسَاءِ، حَتَّى جِئْتُ إِلَى هذِهِ الآية: ﴿فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أَمْمَ مِشْهِيدِ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَتُؤُلَآءِ شَهِيدًا ﴿ النَّسَاء: ١٤] قَالَ: «حَسْبُكَ الآنَ» فَالْتَفَتُ إِلَيْهِ، فَإِذَا عَيْنَاهُ تَذْرِفَانِ. متفقٌ عَلَيْهِ.

#### ١٨٣ باب الحث عَلَى سور وآيات مخصوصة

١٠١٠ ـ وعن أبي سعيد الخدري ﷺ: أنَّ رسول الله ﷺ، قَالَ في: ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ اللَّ

وفي روايةٍ: أن رسول الله ﷺ، قَالَ لأَصْحَابِهِ: «أَيَعْجِزُ أَحَدُكُمْ أَنْ يَقْرَأَ بِثُلُثِ القُرْآنِ فِي لَيْلَةٍ» فَشَقَّ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ، وَقَالُوا: أَيُّنَا يُطِيقُ ذَلِكَ يَا رسولَ الله؟ فَقَالَ: «﴿فَلَ هُوَ اللّهُ أَحَــُدُ ﴾ اللّهُ الصّــَمَدُ ۞﴾ [الإخلاص: ٢-٢]: ثُلُثُ الْقُرْآنِ» رواه البخاري.

١٠١١ ـ وعنه: أنَّ رَجُلاً سَمِعَ رَجُلاً يَقْرَأُ: «قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدُّ» يُرَدِّدُهَا فَلَمَّا أَصْبَحَ جَاءَ إِلَى رَسُولِ الله ﷺ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ وَكَانَ الرَّجُلُ يَتَقَالُهَا (١)، فَقَالَ رسول الله ﷺ: «وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، إِنَّهَا لَتَعْدِلُ ثُلُثَ القُرْآنِ» رواه البخاري.

١٠٠٧ ـ أخرجه: أبو داود (١٤٧١).

١٠٠٨ ـ انظر الحديث (٤٤٦).

١٠٠٩ ـ أخرجه: البخاري ٦/٧٧ (٤٦٤٧).

١٠١٠ ـ أخرجه: البخاري ٦/ ٢٣٣ (٥٠١٥) و(٥٠١٥).

١٠١١ ـ انظر الحديث السابق.

<sup>(</sup>١) قال ابن حجر في فتح الباري ٩/ ٧٥: «يتقالُّها بتشديد اللام وأصله يتقاللها، أي يعتقد أنها قليلة».

١٠١٢ ـ وعن أبي هُرَيْرَة ﴿ اللَّهُ اللَّهُ أَنَّ رسولَ اللهِ ﷺ ، قَالَ في: ﴿ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَــُدُ
 ١١ الإخلاص: ١١ قُلِنَّهَا تَعْدِلُ ثُلُثَ الْقُرْآنِ ، رواه مسلم.

١٠١٣ - وعن أنس ﷺ: أنَّ رَجُلاً قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إني أُحِبُّ هذِهِ السُّورَةَ:
 ﴿ قُلْ هُوَ اللهُ أَحَـدُ ﴿ إِلَى اللهِ ال

١٠١٤ - وعن عقبة بن عامِر ﴿ إِنَّ رَسُولَ الله ﷺ ، قَالَ: «أَلَمْ تَرَ آبَاتٍ أُنْزِلَتْ هَذِهِ اللَّيْلَةَ لَمْ يُرَ مِثْلُهُنَّ قَطُّ؟ ﴿ وَتُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ اَلْفَلَقِ ﴿ إِللَّهُ اللهَ اللهُ ا

١٠١٥ ـ وعن أبي سَعِيدٍ الخُدريِّ رَهِ الله عَلَيْ الله عَلَيْ يَتَعَوَّذُ مِنَ الجَانِّ، وَعَيْنِ الإنْسَانِ، حَتَّى نَزَلَتِ المُعَوِّذَتَانِ، فَلَمَّا نَزَلتَا، أَخَذَ بِهِمَا وَتَرَكَ مَا سِوَاهُمَا. رواه الترمذي، وقال: «حديث حسن».

١٠١٦ ـ وعن أَبِي هريرة ﷺ: أنَّ رسول الله ﷺ، قَالَ: «مِنَ القُوْآنِ سُورَةٌ فَلاثُونَ آيَةٌ شَفَعَتْ لِرَجُلٍ حَتَّى غُفِرَ لَهُ، وَهِيَ: ﴿تَبَرُكَ الَّذِى بِيَدِهِ ٱلْمُلْكُ﴾ [المئك: ١]» رواه أَبُو داود والترمذي، وقال: «حديث حسن».

وفي رواية أبي داود: «تَشْفَعُ».

١٠١٧ ـ وعن أَبي مسعودٍ البَدْرِيِّ ﷺ، عن النبي ﷺ، قَالَ: «مَنْ قَرَأَ بِالآيَتَيْنِ مِنْ آخر سُورَةِ البَقَرَةِ في لَيْلَةٍ كَفْتَاهُ» متفقٌ عَلَيْهِ.

قِيلَ: كَفَتَاهُ الْمَكْرُوهَ تِلْكَ اللَّيْلَةَ، وَقِيلَ: كَفَتَاهُ مِنْ قِيامِ اللَّيْلِ.

١٠١٢ ـ أخرجه: مسلم ٢/ ٢٠٠ (٨١٢) (٢٦٢).

۱۰۱۳ ـ أخرجه: الترمذي (۲۹۱۰)، ورواه البخاري ۲/۱۹۲ (۷۷۶) معلقاً. وقال الترمذي: «حديث حسن غريب».

١٠١٤ ـ أخرجه: مسلم ٢/ ٢٠٠ (٨١٤) (٢٦٤).

۱۰۱۰ ـ أخرجه: ابن ماجه (۳۵۱۱)، والترمذي (۲۰۵۸)، والنسائي ۸/ ۲۷۱ وفي «الكبرى»، له (۷۹۳۰) وقال الترمذي: «حديث حسن غريب».

۱۰۱**٦ ـ** أخرجه: أبو داود (۱٤۰۰)، وابن ماجه (۳۷۸٦)، والترمذي (۲۸۹۱) والنسائي في «الكبرى» (۱۱٦۱۲).

١٠١٧ ـ أخرجه: البخاري ٥/ ١٠٧ (٤٠٠٨)، ومسلم ٢/ ١٩٨ (٨٠٨) (٢٥٦).

١٠١٨ ـ وعن أبي هريرة ﷺ: أنَّ رسول الله ﷺ، قَالَ: «لَا تَجْعَلُوا بُيُونَكُمْ مَقَابِرَ،
 إنَّ الشَّيْطَانَ يَنْفِرُ مِنَ البَيْتِ الَّذِي تُقْرَأُ فِيهِ سُورَةُ البَقرَةِ» رواه مسلم.

١٠١٩ ـ وعن أُبِيِّ بنِ كَعبِ رَهِيهُ، قَالَ: قَالَ رسولُ الله ﷺ: «يَا أَبَا الْمُنْذِرِ، أَتَدْري أَي آيَةٍ مِنْ كِتَابِ الله مَعَكَ أَعْظَمُ؟» قُلْتُ: ﴿ اللّهَ لاَ إِلَهَ إِلّا هُوَ ٱلْمَى ٱلْقَيْوُمُ ﴾ [البَقترة: ٥٥] فَضَرَبَ فِي صَدْرِي، وقال: «لِيَهْنِكَ العِلْمُ أَبَا الْمُنْذِرِ» رواه مسلم.

١٠٢٠ ـ وعن أبي هريرة ﴿ مُنْهُ ا مَا لَ : وَكَّلَنِي رَسُولُ اللهُ ﷺ بِحِفْظِ زَكَاةِ رَمَضَانَ ، فَأْتَانِي آتٍ فَجَعَلَ يَحْثُو مِنَ الطَّعَامِ، فَأَخَذْتُهُ فَقُلتُ: لأَرْفَعَنَّكَ إِلَى رَسولِ الله ﷺ، قَالَ: إنِّي مُحْتَاجٌ، وَعَليَّ عِيَالٌ، وَبِي حَاجَةٌ شَدِيدَةٌ، فَخَلَّيْتُ عَنْهُ، فَأَصْبَحْتُ، فَقَالَ رَسول الله عَلَيْهِ: «يَا أَبَا هُريرة، مَا فَعَلَ أَسِيرُكَ البَارِحَةَ؟» قُلْتُ: يَا رسول الله، شَكَا حَاجَةً وَعِيَالاً، فَرحِمْتُهُ فَخَلَّيْتُ سَبِيلَهُ. فَقَالَ: «أَمَا إِنَّهُ قَدْ كَذَبَكَ وَسَيَعُودُ» فَعَرَفْتُ أَنَّهُ سَيَعُودُ، لقولِ رسول الله ﷺ فَرَصَدْتُهُ، فَجاء يَحْثُو مِنَ الطَّعَام، فَقُلتُ: لأَرْفَعَنَّكَ إِلَى رسول الله ﷺ، قَالَ: دَعْنِي فَإِنِّي مُحْتَاجٌ، وَعَلَيَّ عِيَالٌ لَا أَعُودُ، فَرحِمْتُهُ فَخَلَّيْتُ سَبِيلَهُ، فَأَصْبَحْتُ فَقَالَ لي رسول الله ﷺ: «يَا أَبَا هُريرة، مَا فَعَلَ أَسِيرُكَ البَارِحَةَ؟» قُلْتُ: يَا رسول الله، شَكَا حَاجَةً وَعِيَالاً، فَرحِمْتُهُ فَخَلَّيْتُ سَبِيلَهُ. فَقَالَ: ﴿إِنَّهُ قَلْ كَذَبَكَ وَسَيَعُوهُ ۚ فَرَصَدْتُهُ الثَّالْثَة، فَجاء يَحْثُو مِنَ الطَّعَام فَأَخَذْتُهُ، فَقُلتُ: لأَرْفَعَنَّكَ إِلَى رسولِ الله ﷺ، وهذا آخِرُ ثلاثِ مَرَّاتٍ أَنَّكَ تَزْعُمُ أَنَّكَ لَّا تَعُودُ! فَقَالَ: دَعْنِي فَإِنِّي أُعَلِّمُكَ كَلِمَاتٍ يَنْفَعُكَ اللهُ بِهَا، قُلْتُ: مَا هُنَّ؟ قَالَ: إِذَا أَوَيْتَ إِلَى فِرَاشِكَ فَاقْرَأْ آيَةَ الْكُرْسِيِّ، فَإِنَّهُ لَنْ يَزَالَ عَلَيْكَ مِنَ الله حَافِظٌ، وَلَا يَقْرَبُكَ شَيْطَانٌ حَتَّى تُصْبِحَ، فَخَلَّيْتُ سَبِيلَهُ، فَأَصْبَحْتُ، فَقَالَ لي رسولُ الله ﷺ: «مَا فَعَلَ أُسِيرُكَ البَارِحَة؟» قُلْتُ: يَا رسولَ الله، زَعَمَ أَنَّهُ يُعَلِّمُنِي كَلِمَاتٍ يَنْفَعُنِي اللهُ بِهَا، فَخَلَّيْتُ سَبيلَهُ، قَالَ: «مَا هِيَ؟» قُلْتُ: قَالَ لي: إِذَا أَوَيْتَ إِلِّي فِرَاشِكَ فَاقْرَأُ آَيَة الكُرْسِيِّ مِنْ أُوَّلِهَا حَتَّى تَخْتِمَ الآية: ﴿ اللَّهَ لَا إِلَّهَ إِلَّا هُوَ ٱلْعَيُّ ٱلْقَيُومُ ﴾ [البقر:: ه٢٥٥ وقال لِي: لَا يَزَالُ عَلَيْكَ مِنَ اللهِ حَافِظٌ، وَلَنْ يَقْرَبَكَ شَيْطَانٌ حَتَّى تُصْبِحَ. فَقَالَ النبيُّ ﷺ: «أَمَا إِنَّهُ قَدْ صَدَقَكَ وَهُوَ كَذُوبٌ، تَعْلَمُ مَنْ تُخَاطِبُ مُنْذُ ثَلَاثٍ بَا أَبَا هُرَيْرَةَ؟» قُلْتُ: لَا. قَالَ: «ذَاكَ شَيْطَانٌ» رواه البخاري.

۱۰۱۸ ـ أخرجه: مسلم ۲/ ۱۸۸ (۷۸۰) (۲۱۲).

١٠١٩ ـ أخرجه: مسلم ٢/ ١٩٩ (٨١٠) (٢٥٨).

١٠٢٠ ـ أخرجه: البخاري ٣/ ١٣٢ ـ ١٣٣ (٢٣١١).

١٠٢١ ـ وعن أبي الدرداءِ ﷺ: أنَّ رسول الله ﷺ، قَالَ: «مَنْ حَفِظَ عَشْرَ آيَاتٍ مِنْ أَوَّلِ سُورَةِ الكَهْفِ، عُصِمَ مِنَ الدَّجَّالِ».

وفي رواية: "مِنْ آخِرِ سُورَةِ الكَهْفِ، رواهما مسلم.

١٠٢٢ - وعن ابنِ عَبَّاسِ عَبَّاسِ عَبَّاسِ عَبَّاسِ عَبَّاسِ عَبَّاسِ عَبَّاسِ عَبَّهُ اللّهِ عَامِدٌ عَنْدَ النبي عَبَّ سَمِعَ نَقيضاً مِنْ فَوقِهِ، فَرَفَعَ رَأْسَهُ، فَقَالَ: هَذَا بَابٌ مِنَ السَّمَاءِ فُتِحَ اليَوْمَ وَلَمْ يُفْتَحْ قَطُّ إِلَّا اليَوْمَ، فنزلَ منهُ مَلكٌ، فقالَ: هذا مَلكٌ نَزلَ إلى الأرضِ لم ينزلْ قطّ إلّا اليومَ فَسَلَّمَ وقال: أَبْشِرْ بِنُورَيْنِ أُوتِيتَهُمَا لَمْ يُؤتَهُمَا نَبيُّ قَبْلَكَ: فَاتِحَةُ الكِتَابِ، وَخَواتِيمُ سُورَةِ البَقَرَةِ، لَنْ تَقْرَأَ بِحَرْفٍ مِنْهَا إِلَّا أُعْطِيتَه. رواه مسلم.

«النّقِيضُ»: الصّوتُ.

#### ١٨٤. باب استحباب الاجتماع عَلَى القراءة

١٠٢٣ - وعن أَبِي هريرة ظَيْهُ، قَالَ: قَالَ رسول الله ﷺ: ﴿وَمَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِ مِنْ بُيُوتِ اللهِ يَتَلُونَ كِتَابَ اللهِ، وَيَتَدَارَسُونَهُ بينهم، إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ وَغَشِيتُهُمُ اللهِ فِيمَنْ عِنْدَهُ واه مسلم. الرَّحْمَةُ ، وَخَكَرَهُمُ اللهُ فِيمَنْ عِنْدَهُ » رواه مسلم.

#### ١٨٥. باب فضل الوضوء

قَالَ الله تَعَالَسى: ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوٓا إِذَا قُمَتُمْ إِلَى الصَّلَوْةِ فَأَغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ ﴾ [السماعدة: ٦] إِلَى قَوْله تَعَالَى: ﴿ مَا يُرِيدُ اللّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِّنْ حَرَجٍ وَلَكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُرِيمٌ فِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَكُمْ لَعَلَكُمْ تَشْكُرُونَ ﴾ [الماعدة: ٦].

١٠٢٤ ـ وعن أبي هريرة ﴿ مُنَالَ : سَمِعْتُ رسول الله ﷺ ، يقول : «إنَّ أُمَّتِي يُدْعَوْنَ يَوْمَ القِيَامَةِ غُرَّالًا مُحَجَّلِينَ (٢) مِنْ آثَارِ الوُّضُوءِ ، فَمَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يُطِيلَ غُرَّنَهُ فَلْيَفْعَلُ » مَنفَقٌ عَلَيْهِ .

١٠٢١ ـ أخرجه: مسلم ٢/ ١٩٩ (٨٠٩) (٢٥٧).

١٠٢٢ ـ أخرجه: مسلم ٢/ ١٩٨ (٨٠٦) (٢٥٤).

۱۰۲۳ ـ أخرجه: مسلم ۸/ ۷۱ (۲۲۹۹) (۳۸).

١٠٢٤ ـ أخرجه: البخاري ٢/١٦ (١٣٦)، ومسلم ١/١٤٩ (٢٤٦) (٣٤).

<sup>(</sup>١) الغر: جمع الأغر: من الغرة: بياض الوجه، يريد بياض وجوههم بنور الوضوء يوم القيامة.النهاية ٣/ ٣٥٤.

<sup>(</sup>٢) أي بيض مواضع الوضوء من الأيدي والوجه والأقدام. النهاية ١/٣٤٦.

١٠٢٥ ـ وعنه، قَالَ: سَمِعْتُ خليلي ﷺ، يقول: «تَبْلُغُ الحِلْيَةُ مِنَ المُؤمِنِ حَيْثُ يَبْلُغُ الوُضُوءُ» رواه مسلم.

١٠٢٦ ـ وعن عثمان بن عفان ﴿ مَا اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَ

١٠٢٧ ـ وعنه، قَالَ: رَأْيتُ رسول الله ﷺ تَوَضَّاً مِثْلَ وُضُوثِي هَذَا، ثُمَّ قَالَ: "مَنْ تَوَضَّا هِكَذَا، خُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ، وَكَانَتْ صَلَاتُهُ وَمَشْيُهُ إِلَى المَسْجِدِ نَافِلَةً "رواه مسلم.

١٠٢٩ ـ وعنه: أنَّ رسول الله ﷺ أتى المقبرة، فَقَالَ: «السَّلَامُ عَلَيْكُمْ دَارَ قَومِ مُؤْمِنِينَ، وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللهُ بِكُمْ لَاحِقُونَ، وَدِدْتُ أَنَّا قَدْ رَأَيْنَا إِخُوانَنَا» قالوا: أولَسْنَا إِخُوانَنَا إِنْ اللهِ عَلَى قالوا: أولَسْنَا إِخُوانَكَ يَا رسول الله عَلَى قالوا: كَيْفَ تَعْرِفُ مَنْ لَمْ يَأْتُوا بَعْدُ مِنْ أُمَّتِكَ يَا رَسولَ الله ؟ فَقَالَ: «أَرَأَيْتَ لَوْ أَنَّ رَجُلاً لَهُ خَيلٌ غُرَّ تَعْرِفُ مَنْ لَمْ يَأْتُوا: بَلَى يَا رسول الله عُرِفُ خَيْلَهُ ؟» قالوا: بَلَى يَا رسول الله مُحجَّلَةٌ بَيْنَ ظَهْرَيْ خَيْلٍ دُهُم (١) بُهُم (٢)، ألا يَعْرِفُ خَيْلَهُ ؟» قالوا: بَلَى يَا رسول الله، قَالَ: «فإنَّهُمْ عَلَى الحَوْضِ» رواه مسلم.

١٠٢٥ ـ أخرجه: مسلم ١/١٥١ (٢٥٠) (٤٠).

١٠٢٦ ـ أخرجه: مسلم ١/١٤٩ (٢٤٥) (٣٣).

١٠٢٧ ـ أخرجه: مسلم ١/ ١٤٢ (٢٢٩) (٨).

١٠٢٨ ـ انظر الحديث (١٢٩).

١٠٢٩ ـ أخرجه: مسلم ١/١٥٠ (٢٤٩) (٣٩).

<sup>(</sup>١) دهم: الدهمة، السواد. اللسان ٤/ ٤٣٠ (دهم).

<sup>(</sup>٢) بهم: جمع بهيم: وهو الذي لا يخالط لونه لون سواه. النهاية ١٦٧٧.

١٠٣٠ ـ وعنه: أنَّ رسول الله ﷺ، قَالَ: «أَلاَ أَدُّلُكُمْ عَلَى مَا يَمْحُو اللهُ بِهِ الخَطَايَا، وَيَرْفَعُ بِهِ الدَّرَجَاتِ؟» قالوا: بَلَى يَا رسول الله، قَالَ: "إسْبَاغُ الوُضُوءِ عَلَى المَكَارِهِ، وَكَثْرَةُ الخُطَا إِلَى المَسَاجِدِ، وَانْتِظَارُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصَّلَاةِ؛ فَذلِكُمُ الرِّبَاطُ؛ فَذَلِكُمُ الرِّبَاطُ؛ فَذَلِكُمُ الرِّبَاطُ؛ فَذَلِكُمُ الرِّبَاطُ؛ فَذَلِكُمُ الرِّبَاطُ، واه مسلم.

١٠٣١ ـ وعن أبي مالك الأشعري رضي قال: قَالَ رسول الله عَلَيْهِ: «الطَّهُورُ شَطْرُ اللهِ عَلَيْهِ: «الطُّهُورُ شَطْرُ الإيمَانِ» رواه مسلم.

وَقَدْ سبق بطوله في باب الصبر. وفي البابِ حديث عمرو بن عَبَسَة ﷺ السابق<sup>(۱)</sup> في آخر باب الرَّجَاءِ، وَهُوَ حديث عظيم؛ مشتمل عَلَى جمل من الخيرات.

١٠٣٢ - وعن عمر بن الخطاب ﴿ عن النبي ﴾ قَالَ: «مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ يَتَوَضَّأُ فَيُبْلغُ - أَوْ فَيُسْبغُ - الوُضُوءَ، ثُمَّ يقول: أشهَدُ أَنْ لا إِلهَ إِلَّا اللهُ وَحُدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لا إِلهَ إِلَّا اللهُ وَحُدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ اللهَ اللهَ وَحُدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ اللهَ اللهَ وَحُدَهُ لَا أَبُوابُ الجَنَّةِ الثَّمَانِيَةُ يَدْخُلُ مِنْ أَبَهَا شَاءَ» رواه مسلم.

وزاد الترمذي: «اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِنَ التَّوَّابِينَ، وَاجْعَلْنِي مِنَ المُنَطَّهِّرِينَ».

#### ١٨٦ باب فضل الأذان

النِّدَاءِ والصَّفِ الأَوَّلِ، ثُمَّ لَمْ يَجِدُوا إِلَّا أَنْ يَسْتَهِمُوا عَلَيْهِ لاسْتَهَمُوا عَلَيْهِ، ولو يَعْلَمُونَ مَا في النِّدَاءِ والصَّفِ الأَوَّلِ، ثُمَّ لَمْ يَجِدُوا إِلَّا أَنْ يَسْتَهِمُوا عَلَيْهِ لاسْتَهَمُوا عَلَيْهِ، ولو يَعْلَمُونَ مَا فِي العَتَمَةِ (٢ وَالصَّبْحِ لأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبُواً» مَا فِي العَتَمَةِ (٢ وَالصَّبْحِ لأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبُواً» مَنْفَقٌ عَلَيْهِ.

«الاسْتِهَامُ»: الاقْتِرَاعُ، وَ«النَّهْجِيرُ»: التَّبْكِيرُ إِلَى الصَّلاةِ.

١٠٣٠ ـ انظر الحديث (١٣١).

١٠٣١ ـ انظر الحديث (٢٥).

١٠٣٢ ـ أخرجه: مسلم ١/١٤٤ (٢٣٤) (١٧)، والترمذي (٥٥).

١٠٣٣ ـ أخرجه: البخاري ١/١٥٩ ـ ١٦٠ (٦١٥)، ومسلم ٢/ ٣١ (٤٣٧) (١٢٩).

<sup>(</sup>١) انظر الحديث (٤٣٨).

<sup>(</sup>٢) العتمة: وقت صلاة العشاء الأخيرة. لسان العرب ٩/ ٤١ (عتم).

١٠٣٤ ـ وعن معاوية ﷺ، قَالَ: سَمِعْتُ رسول الله ﷺ، يقولُ: «المُؤذَّنُونَ أَطْوَلُ اللَّهِ اللَّهُ وَذُنُونَ أَطْوَلُ اللَّهِ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

١٠٣٥ - وعن عبدِ الله بن عبدِ الرَّحْمٰنِ بن أبي صَعصعة: أنَّ أَبَا سَعيد الخدريَّ رَهَّ اللهُ ا

١٠٣٦ - وعن أبي هريرة ﴿ مَالَ: قَالَ رسول الله ﷺ: ﴿ إِذَا نُودِيَ بِالصَّلَاةِ، أَدْبَرَ الشَّيْطَانُ، وَلَهُ ضُرَاطٌ حَتَّى لَا يَسْمَعَ التَّأْذِينَ، فَإِذَا قُضِيَ النِّدَاءُ اقْبَلَ، حَتَّى إِذَا ثُوِّبَ الشَّيْطَانُ، وَلَهُ ضُرَاطٌ حَتَّى لَا يَسْمَعَ التَّأْذِينَ، فَإِذَا قُضِيَ النِّدَاءُ اقْبَلَ، حَتَّى يَخْطِرَ بَيْنَ المَرْءِ وَنَفْسِهِ، يَقُولُ: اذْكُرْ كُذَا واذكر كَذَا ولذكر كَذَا ولِمَا لَمْ يَذْكُر مِنْ قَبْلُ - حَتَّى يَظَلَّ الرَّجُلُ مَا يَدْرِي كَمْ صَلَّى المَنْ عَلَيْهِ.

«التَّثْوِيبُ»: الإِقَامَةُ.

١٠٣٧ - وعن عبدِ الله بن عمرو بن العاص ﴿ انّه سمع رسول الله ﷺ ، يقول : «إِذَا سَمِعْتُمُ النداء فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ ، ثُمَّ صَلُّوا عَلَيَّ ؛ فَإِنَّه مَنْ صَلَّى عَلَيَّ صَلَاةً صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ بِهَا عَشْراً ، ثُمَّ سَلُوا اللهَ لِيَ الوَسِيلَة ؛ فَإِنَّهَا مَنْزِلَةٌ في الجَنَّةِ لَا تَنْبَغِي إِلَّا لِعَبْدِ مِنْ عَلَيْهِ بِهَا عَشْراً ، ثُمَّ سَلُوا اللهَ لِيَ الوَسِيلَة ؛ فَإِنَّهَا مَنْزِلَةٌ في الجَنَّةِ لَا تَنْبَغِي إِلَّا لِعَبْدِ مِنْ عِبَادِ اللهِ وَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَنَا هُوَ ، فَمَنْ سَأَلَ لِيَ الوَسِيلَةَ حَلَّتْ لَهُ الشَّفَاعَةُ » رواه مسلم .

١٠٣٨ ـ وعن أبي سعيد الخدري ظله: أنَّ رسول الله على قَالَ: ﴿إِذَا سَمِعْتُمُ اللَّهُ عَلَيْهِ، قَالَ: ﴿إِذَا سَمِعْتُمُ النَّدَاءَ، فَقُولُوا كَمَا يَقُولُ المُؤذِّنُ ، متفتٌ عَلَيْهِ.

١٠٣٩ - وعن جابر ﴿ اللهِ عَلَيْهُ : أنَّ رسول اللهِ ﷺ ، قَالَ : «مَنْ قَالَ حِيْنَ يَسْمَعُ النِّدَاءَ : اللَّهُمَّ رَبَّ هَذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ ، وَالصَّلَاةِ القَائِمَةِ ، آتِ مُحَمَّداً الوَسِيلَةَ ، وَالفَضِيلَةَ ، وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُوداً الَّذِي وَعَدْتَهُ ، حَلَّتْ لَهُ شَفَاعَتي يَوْمَ القِيَامَةِ » رواه البخاري .

١٠٣٤ - أخرجه: مسلم ٢/٥ (٣٨٧) (١٤).

١٠٣٥ ـ أخرجه: البخاري ١/١٥٨ (٦٠٩).

١٠٣٦ ـ أخرجه: البخاري ١٥٨/١ (٦٠٨)، ومسلم ٢/٢ (٣٨٩) (١٩).

١٠٣٧ ـ أخرجه: مسلم ٢/٤ (٣٨٤) (١١).

١٠٣٨ ـ أخرجه: البخاري ١٥٩/١ (٦١١)، ومسلم ٢/٤ (٣٨٣) (١٠).

١٠٣٩ ـ أخرجه: البخاري ١/١٥٩ (٦١٤).

١٠٤٠ ـ وعن سعدِ بن أبي وقَّاصِ ﷺ، عن النبي ﷺ، أنَّه قَالَ: «مَنْ قَالَ حِيْنَ يَسْمَعُ المُؤَذِّنَ: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَه إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، رَضِيتُ بِاللهِ رَبَّا، وَبِمُحَمَّدٍ رَسُولاً، وَبِالإِسْلامِ دِيناً، غُفِرَ لَهُ ذَنْبُهُ وواه مسلم.

المُعَامُ لَا يُرَدُّ بَيْنَ الأَذَانِ اللهُ عَلَيْ: «الدُّعَاءُ لَا يُرَدُّ بَيْنَ الأَذَانِ وَالإِقَامَةِ» رواه أَبُو داود والترمذي، وقال: «حديث حسن».

#### ١٨٧ باب فضل الصلوات

قَالَ الله تَعَالَى: ﴿ إِنَّ ٱلصَّكَانُوةَ تَنْهَىٰ عَنِ ٱلْفَحْشَكَاءِ وَٱلْمُنكُرُّ ﴾ [العَنكبوت: ١٥].

١٠٤٢ ـ وعن أبي هريرة ﴿ مَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ الله عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ

١٠٤٣ ـ وعن جابرٍ ﴿ اللَّهُ عَالَ: قَالَ رسول الله ﷺ: «مَثَلُ الصَّلُواتِ الخَمْسِ كَمَثَلِ اللَّهِ عَلَى بَابِ الْحَدِكُمْ يَغْتَسِلُ مِنْهُ كُلَّ يَومٍ خَمْسَ مَرَّاتٍ » رواه مسلم.

«الغَمْرُ» بفتح الغين المعجمة: الكثير.

١٠٤٤ ـ وعن ابن مسعود ﴿ إِنَّ رَجُلاً أَصَابَ مِن امْرَأَةٍ قُبْلَةً ، فَأْتَى النبي ﷺ وَأَخْبَرَهُ فَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ وَلَقِيمِ الصَّلَوْةَ طَرَفِي النَّهَارِ وَزُلْفًا مِّنَ الْيُلِ إِنَّ الْحَسَنَتِ يُذْهِبْنَ السَّيَاتِ ﴾ وَأَنْفِ اللهِ يَعَالَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اله

١٠٤٥ ـ وعن أبي هريرة ﴿ إِنَّ رسول الله ﷺ قَالَ: «الصَّلَوَاتُ الخَمْسُ، وَالجُمُعَةُ إِلَى الجُمُعَةِ، كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُنَّ، مَا لَمْ تُغشَ الكَبَائِرُ (واه مسلم.

١٠٤٠ ـ أخرجه: مسلم ٢/٤ (٣٨٦) (١٣).

١٠٤١ ـ أخرجه: أبو داود (٥٢١)، والترمذي (٢١٢).

١٠٤٢ ـ أخرجه: البخاري ١/ ١٤١ (٥٢٨)، ومسلم ٢/ ١٣١ (٢٦٣) (٢٨٣).

**١٠٤٣ ـ أخرجه: مسلم ٢/ ١٣٢ (٢٦٨) (٢٨٤).** 

١٠٤٤ ـ انظر الحديث (٤٣٤).

<sup>1050</sup> ـ أخرجه: مسلم ١/١٤٤ (٢٣٣) (١٤).

<sup>(</sup>١) الدرن: الوسخ. النهاية ٢/ ١١٥.

١٠٤٦ ـ وعن عثمان بن عفان ﷺ، قَالَ: سَمِعْتُ رسول الله ﷺ، يقول: «مَا مِنْ امْرِيْ مُسْلِم تَحْضُرُهُ صَلَاةٌ مَكْتُوبَةٌ فَيُحْسِنُ وُضُوءها؛ وَخُشُوعَهَا، وَرُكُوعَهَا، إِلَّا كَانَتْ كَفَّارَةٌ لِمَا قَبْلَهَا مِنَ الذُّنُوبِ مَا لَمْ تُؤتَ كَبِيرةٌ، وَذلِكَ الدَّهْرَ كُلَّهُ» رواه مسلم.

#### ١٨٨ـ باب فضل صلاة الصبح والعصر

١٠٤٧ - عن أَبِي موسى رَهِ انَّ رسول الله ﷺ، قَالَ: «مَنْ صَلَّى البَرْدَيْنِ دَخَلَ الجَنَّةَ» متفقٌ عَلَيْهِ.

«البَرْدَانِ»: الصُّبْحُ والعَصْرُ.

١٠٤٨ - وعن أبي زهير عُمارة بن رُؤَيْبَةَ رَفِيْهِ، قَالَ: سَمِعْتُ رسولَ الله ﷺ، يقول: «لَنْ يَلِجَ النَّارَ أَحَدُ صَلَّى قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا» يعني: الفَجْرَ والعَصْرَ. رواه مسلم.

١٠٤٩ ـ وعن جُنْدُبِ بن سفيان ﷺ؛ قَالَ: قَالَ رسول الله ﷺ: «مَنْ صَلَّى الصَّبْحَ فَهُوَ في ذِمَّةِ اللهِ، فَانْظُرْ يَا بْنَ آدَمَ، لَا يَطْلُبَنَّكَ اللهُ مِنْ ذِمَّتِهِ بِشَيءٍ» رواه مسلم.

١٠٥٠ - وعن أَبِي هريرة ﴿ الله عَلَهُ ، قَالَ: قَالَ رسول الله ﷺ: ﴿ يَتَعَاقَبُونَ فِيكُمْ مَلَائِكَةٌ بِاللَّيْلِ، وَمَلَائِكَةٌ بِالنَّهَارِ، وَيَجْتَمِعُونَ فِي صَلَاةِ الصَّبْحِ وَصَلَاةِ العَصْرِ، ثُمَّ يَعْرُجُ الَّذِينَ بَاتُوا فِيكُمْ ، فَيَسْأَلُهُمُ اللهُ - وَهُوَ أَعْلَمُ بِهِمْ - كَيْفَ تَرَكْتُمْ عِبَادِي؟ فَيَقُولُونَ: تَرَكْنَاهُمْ وَهُمْ يُصَلُّونَ ، وَهُو أَعْلَمُ بِهِمْ - كَيْفَ تَرَكْتُمْ عِبَادِي؟ فَيقُولُونَ: تَرَكْنَاهُمْ وَهُمْ يُصَلُّونَ ، مَتفقٌ عَلَيْهِ .

١٠٥١ - وعن جرير بن عبد الله البَجَليِّ ﴿ مَالَ : كُنَّا عِنْدَ النبيِّ ﷺ فَنَظَرَ إِلَى القَمَرِ النبيِّ ﷺ فَنَظَرَ إِلَى القَمَرِ لَيْلَةَ البَدْرِ، فَقَالَ: ﴿ إِنَّكُمْ صَتَرَونَ رَبَّكُمْ كَمَا تَرَوْنَ هَذَا القَمَرَ، لَا تُضَامُونَ في رُوْيَتِهِ، فَإِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ لَا تُغْلَبُوا عَلَى صَلَاةٍ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا، فَافْعَلُوا ﴾ مَنفَقٌ عَلَيْهِ.

وفي رواية: "فَنَظَرَ إِلَى القَمَرِ لَيْلَةَ أَرْبَعَ عَشْرَةً».

١٠٤٦ - أخرجه: مسلم ١/ ١٤٢ (٢٢٨) (٧).

١٠٤٧ ـ انظر الحديث (١٣٢).

۱۰٤۸ ـ أخرجه: مسلم ٥/ ١١٤ (٦٣٤) (٢١٣).

١٠٤٩ ـ أخرجه: مسلم ٢/ ١٢٥ (٢٥١) (٢٦١).

١٠٥٠ ـ أخرجه: البخاري ١/ ١٤٥ – ١٤٦ (٥٥٥)، ومسلم ٢/١١٣ (٦٣٢) (٢١٠).

١٠٥١ ـ أخرجه: البخاري ١/ ١٤٥ (٥٥٤)، ومسلم ٢/ ١١٣ (٦٣٣) (٢١١).

١٠٥٢ ـ وعن بُرَيْدَة ﷺ، قَالَ: قَالَ رسول الله ﷺ: المَنْ تَرَكَ صَلَاةَ العَصْرِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ البخاري.

#### ١٨٩ باب فضل المشي إلى المساجد

١٠٥٣ ـ عن أبي هريرة ﴿ اللهُ اللهِ عَلَيْهِ : أَنَّ النبيَّ ﷺ ، قَالَ : «مَنْ غَدَا إلى المَسْجِدِ أَوْ رَاحَ ، أَعَدُّ اللهُ لَهُ فِي الجَنَّةِ نُزُلاً كُلَّمَا غَدَا أَوْ رَاحَ ، متفقٌ عَلَيْهِ .

١٠٥٤ ـ وعنه: أنَّ النبيَّ ﷺ، قَالَ: «مَنْ تَطَهَّرَ في بَيْتِهِ، ثُمَّ مَضَى إلى بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِ اللهِ، لِيَقْضِي فَرِيضَةً مِنْ فَرَائِضِ اللهِ، كَانَتْ خُطُواتُهُ، إحْدَاهَا تَحُطُّ خَطِيقَةً، وَالأُخْرَى تَرْفَعُ دَرَجَةً» رواه مسلم.

مِنَ المَسْجِدِ مِنْهُ، وَكَانَتْ لا تُخْطِئُهُ صَلَاةٌ، فَقيلَ لَهُ: لَوْ اشْتَرَيْتَ حِمَاراً لِتَرْكَبَهُ في مِنَ المَسْجِدِ مِنْهُ، وَكَانَتْ لا تُخْطِئُهُ صَلَاةٌ، فَقيلَ لَهُ: لَوْ اشْتَرَيْتَ حِمَاراً لِتَرْكَبَهُ في الظَّلْمَاءِ وَفِي الرَّمْضَاءِ (١)، قَالَ: مَا يَسُرُّنِي أَنَّ مَنْزِلِي إلى جَنْبِ المَسْجِدِ، إنِّي أُرِيدُ أَنْ يُكْتَبَ لِي مَمْشَايَ إلى المَسْجِدِ، وَرُجُوعِي إِذَا رَجَعْتُ إلى أَهْلِي. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «قَدْ جَمَعَ اللهُ لِكَ ذَلِكَ كُلَّه» رواه مُسلِم.

١٠٥٦ ـ وعن جابر على قَالَ: خَلَت البِقاعُ حولَ المَسْجِدِ، فَأَرَادَ بَنُو سَلَمَةَ أَنْ يَنْتَقِلُوا يُرْبَ المَسْجِدِ، فَأَرَادَ بَنُو سَلَمَةَ أَنْ يَنْتَقِلُوا قُرْبَ المَسْجِدِ، فَبَلَغَ ذَلِكَ النبي عَلَيْهِ، فَقَالَ لَهُمْ: "بَلَغَنِي أَنَّكُم تُريدُونَ أَنْ تَنْتَقِلُوا قُرْبَ المَسْجِدِ؟ قالوا: نعم، يا رَسُول اللهِ، قَدْ أَرَدْنَا ذَلِكَ. فَقَالَ: "بَنِي سَلِمَةَ دِيَارَكُم تُكْتَبُ آثَارُكُمْ (٢) فقالوا: مَا يَسُرُّنَا أَنَّا كُنَّا تَحَوَّلْنَا. رواه مسلم، وروى البخاري معناه من رواية أنس.

١٠٥٢ ـ أخرجه: البخاري ١/٥٥٥ (٥٥٣).

١٠٥٣ ـ انظر الحديث (١٢٣).

١٠٥٤ ـ أخرجه: مسلم ٢/ ١٣١ (٢٦٦) (٢٨٢).

١٠٥٥ ـ انظر الحديث (١٣٧).

١٠٥٦ ـ انظر الحديث (١٣٦).

<sup>(</sup>١) الرمضاء: شِدَّةُ الحَرِّ. لسان العرب ٥/ ٣١٥ (رمض).

 <sup>(</sup>۲) قال النووي في شرح صحيح مسلم ٣/١٤٦ عقيب (٦٦٥): "بني سلمة دياركم تكتب آثاركم
 معناه: الزموا دياركم فإنكم إذا لزمتموها كتبت آثاركم وخطاكم الكثيرة إلى المسجد".

١٠٥٧ - وعن أبي موسى ﴿ قَالَ: قال رَسُول اللهِ ﷺ: ﴿ إِنَّ أَعْظَمَ النَّاسِ أَجْراً في الصَّلاةِ أَبْعَدُهُمْ إِلَيْهَا مَمْشَى، فَأَبْعَدُهُمْ، وَالَّذِي يَنْتَظِرُ الصَّلَاةَ حَتَّى يُصَلِّبَهَا مَعَ الإمَامِ أعظَمُ أَجْراً مِنَ الَّذِي يُصَلِّبِهَا ثُمَّ يَنَامُ ﴾ متفقٌ عَلَيْهِ.

١٠٥٨ - وعن بُريدَة ﴿ اللَّهُ عَن النبيِّ ﷺ ، قَالَ: ﴿ بَشِّرُوا الْمَشَّاثِينَ فِي الظُّلَمِ إِلَى المَسَاجِدِ بِالنُّورِ التَّامِّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، رواه أَبُو دَاوُدَ وَالتّرمِذِيُّ .

١٠٥٩ - وعن أبي هريرة ﴿ اللَّرَجَاتِ؟ قَالُوا: بَلَى يَا رَسُول اللهِ عَلَى مَا يَمْحُو اللهِ عَلَى مَا يَمْحُو اللهُ بِهِ الخَطَايَا، وَيَرْفَعُ بِهِ الدَّرَجَاتِ؟ قَالُوا: بَلَى يَا رَسُول اللهِ؟ قَالَ: «إِسْبَاغُ الوُضُوءِ عَلَى المَكَارِهِ، وَكَثْرَةُ الخُطَا إِلَى المَسَاجِدِ، وَانْتِظَارُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصَّلَاةِ، فَذَلِكُمُ الرِّبَاطُ، فَذَلِكُمُ الرِّبَاطُ، وَانْتِظَارُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصَّلَاةِ، فَذَلِكُمُ الرِّبَاطُ، فَذَلِكُمُ الرِّبَاطُ، رواه مسلِم.

١٠٦٠ - وعن أبي سعيد الخدري ﴿ عن النبي ﷺ، قَالَ: ﴿إِذَا رَأَيْتُمُ الرَّجُلَ يَعْمُرُ مَسَاحِدَ اللَّهِ مَنْ ءَامَنَ يَعْنَادُ المَسَاحِدَ فَاشْهَدُوا لَهُ بالإِيمَانِ، قال الله ﴿ إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاحِدَ اللَّهِ مَنْ ءَامَنَ إِللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ﴾ [انتوبت: ١٨] الآية والترمذي، وقال: «حديث حسن».

#### ١٩٠ باب فضل انتظار الصلاة

١٠٦١ - وعن أبي هريرة ﴿ مَنْ اللهِ عَلَيْهِ ، قَالَ: ﴿ لَا يَزَالُ أَحَدُكُمْ فَي صَلَاةٍ مَا دَامَتِ الطَّلاَةُ تَحْبِسُهُ ، لا يَمنَعُهُ أَنْ يَنقَلِبَ إلى أهلِهِ إِلَّا الطَّلاةُ » متفقٌ عَلَيْهِ .

١٠٦٧ - وعنه ﴿ اللهِ عَلَى أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، قَالَ: «الْمَلائِكَةُ تُصَلِّي عَلَى أَحَدِكُمْ مَا دَامَ فِي مُصَلَّاهُ الَّذِي صَلَّى فِيهِ، مَا لَمْ يُحْدِثْ، تَقُولُ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ، اللَّهُمَّ ارْحَمْهُ (واه البُخَارِيُّ.

١٠٥٧ ـ أخرجه: البخاري ١/٦٦٦ (٢٥١)، ومسلم ٢/ ١٣٠ (٢٦٢) (٢٧٧).

١٠٥٨ ـ أخرجه: أبو داود (٥٦١)، والترمذي (٢٢٣).

١٠٥٩ ـ انظر الحديث (١٣١).

١٠٦٠ ـ أخرجه: ابن ماجه (٨٠٢)، والترمذي (٣٠٩٣) وقال: "حديث حسن غريب" على أن سند الحديث ضعيف.

١٠٦١ ـ أخرجه: البخاري ١/١٦٨ (٢٥٩)، ومسلم ٢/ ١٢٩ (٦٤٩) (٢٧٥).

١٠٦٢ ـ أخرجه: البخاري ١/ ١٢١ (٤٤٥).

1٠٦٣ ـ وعن أنس ظَهُ: أنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَخَّرَ لَيْلَةً صَلَاةَ العِشَاءِ إِلَى شَطْرِ اللَّيْلِ ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ بَعْدَمَا صَلَّى، فَقَالَ: «صَلَّى النَّاسُ وَرَقَدُوا، وَلَمْ تَزَالُوا في صَلَاقٍ مُنْذُ انْتَظُرْنُمُوهَا» رواه البُخَارِيُّ.

### ١٩١ باب فضل صلاة الجماعة

١٠٦٦ ـ وعنه، قَالَ: أَتَى النبيَّ ﷺ رَجُلٌ أَعْمَى، فقَالَ: يا رَسُولَ اللهِ، لَيسَ لِي قَائِدٌ يَقُودُنِي إلى الْمَسْجِدِ، فَسَأَلَ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَنْ يُرَخِّصَ لَهُ فَيُصَلِّي فِي بَيْتِهِ، فَرَخَّصَ لَهُ، فَلَمَا وَلَى دَعَاهُ، فَقَالَ لَهُ: «هَلْ تَسْمَعُ النِّدَاءَ بِالصَّلَاةِ؟» قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: «فَأَجِبْ» رواه مُسلِم.

١٠٦٧ ـ وعن عبدِ الله ـ وقيل: عَمْرو بن قَيس ـ المعروف بابن أُمَّ مكتوم المؤذن وَلَيْهُ أَنَّه قَالَ: يا رَسُول اللهِ اللهُ عَلَى الفَلاحِ، فَحَيَّهلاً » رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ بإسناد حسن.

ومعنى «حَيَّهَلاً (١)»: تعال.

١٠٦٣ ـ أخرجه: البخاري ١/ ١٦٨ (٢٦١).

١٠٦٤ ـ أخرجه: البخاري ١/ ١٦٥ (٦٤٥)، ومسلم ٢/ ١٢٢ (٦٥٠) (٢٤٩).

١٠٦٥ ـ أخرجه: البخاري ١/٦٦٦ (٦٤٧)، ومسلم ٢/١٢١ (٦٤٩) (٢٤٥).

١٠٦٦ ـ أخرجه: مسلم ٢/ ١٢٤ (٦٥٣) (٢٥٥).

١٠٦٧ ـ أخرجه: أبو داود (٥٥٣)، والنسائي ٢/١١٠.

<sup>(</sup>١) حيّ هلا: أي ابدأ بها واعجل، وهما كلمتان جعلتا كلمة واحدة. وفيها لغات. وهلاً: حثّ واستعجال. النهاية ٥/ ٤٧٢.

١٠٦٨ - وعن أبي هريرة ﴿ الله الله الله عَلَيْهِ، قَالَ: ﴿ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ بِحَطَبٍ فَيُحْتَطَبَ، ثُمَّ آمُرَ بِالصَّلَاةِ فَيُؤذَّنَ لَهَا، ثُمَّ آمُرَ رَجُلاً فَيَوُمَّ النَّاسَ، ثُمَّ أَخُالِفَ إلى رِجَالٍ فَأُحَرِّقَ عَلَيْهِمْ بُيُوتَهمْ ، متفقٌ عَلَيهِ.

1.79 - وعن ابن مسعود ﴿ أَنُ مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَلْقَى اللهَ تَعَالَى غداً مُسْلِماً ، فَلْيُحَافِظْ عَلَى هؤُلَاءِ الصَّلَوَاتِ حَيْثُ يُنَادَى بِهِنَّ ، فَإِنَّ اللهَ شَرَعَ لِنَبِيِّكُم ﷺ سُنَ الهُدَى ، وَإِنَّهُنَّ مِنْ سُنَنِ الهُدَى ، وَلَوْ أَنَّكُمْ صَلَيْتُمْ في بَيُوتِكُم كَمَا يُصَلِّي هذا المُتَخَلِّفُ فِي بَيْتِهِ لَا لَمُتَخَلِّفُ عَنْهَا إلَّا لَتَرَكْتُمْ سُنَة نَبِيِّكُم لَضَلَلْتُمْ ، وَلَقَدْ رَأَيْتُنَا وَمَا يَتَخَلِّفُ عَنْهَا إلَّا لَتَرَكْتُمْ سُنَّة نَبِيِّكُم لَصَلَلْتُمْ ، وَلَقَدْ رَأَيْتُنَا وَمَا يَتَخَلِّفُ عَنْهَا إلَّا لَتَرَكْتُمْ سُنَة نَبِيِّكُم لَصَلَلْتُمْ ، وَلَقَدْ رَأَيْتُنَا وَمَا يَتَخَلَّفُ عَنْهَا إلَّا مُنَافِقٌ مَعْلُومُ النِّفَاقِ ، وَلَقَدْ كَانَ الرَّجُلُ يُؤتَى بِهِ ، يُهَادَى (١) بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ حَتَّى يُقَامَ في الصَّفَّ . رَوَاهُ مُسلِم .

وفي رواية لَهُ قَالَ: إنَّ رَسُول اللهِ ﷺ عَلَّمَنَا سُنَنَ الهُدَى؛ وإنَّ مِنْ سُنَنِ الهُدَى الصَّلَاةَ في المَسْجِدِ الَّذِي يُؤَذَّنُ فِيهِ.

١٠٧٠ - وعن أبي الدرداء ظله، قال: سمعت رَسُول اللهِ ﷺ، يقول: «مَا مِنْ ثَلاثَةٍ فِي قَرْيةٍ، وَلَا بَدْوٍ، لا تُقَامُ فِيهِمُ الصَّلاةُ إلَّا قَد اسْتَحْوَذَ عَلَيْهِم الشَّيْطَانُ. فَعَلَيْكُمْ بِالجَمَاعَةِ، فَإِنَّمَا يَأْكُلُ الذِّئْبُ مِنَ الغَنَمِ القَاصِية (٢)» رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ بإسناد حسن.

## ١٩٢- باب الحث عَلَى حضور الجماعة في الصبح والعشاء

١٠٧١ - عن عثمان بن عفان ﴿ عَلَىٰهُ ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، يقول: «مَنْ صَلَّى العِشَاءَ فِي جَمَاعَةٍ ، فَكَأَنَّمَا لَعِشَاءَ فِي جَمَاعَةٍ ، فَكَأَنَّمَا صَلَّى الطَّبْحَ في جَمَاعَةٍ ، فَكَأَنَّمَا صَلَّى اللَّيْلَ كُلَّهُ ﴾ رواه مُسلِم .

١٠٦٨ ـ أخرجه: البخاري ١/ ١٦٥ (٦٤٤)، ومسلم ٢/ ١٢٣ (٢٥١) (٢٥١).

١٠٦٩ ـ أخرجه: مسلم ٢/ ١٢٤ (١٥٤) (٢٥٦) و(٢٥٧).

١٠٧٠ ـ أخرجه: أبو داود (٥٤٧)، والنسائي ٢/ ١٠٦ ـ ١٠٠٠.

١٠٧١ ـ أخرجه:مسلم ٢/ ١٢٥ (٦٥٦) (٢٦٠)، والترمذي (٢٢١).

<sup>(</sup>۱) قال النووي في شرح صحيح مسلم ٣/ ١٣٥ عقيب (٦٥٥): "معنى يهادى: أن يمسكه رجلان من جانبيه بعضديه يعتمد عليهما".

<sup>(</sup>٢) القاصية: المنفردة عن القطيع البعيدة عنه. النهاية ١٥٠/٤.

وفي رواية الترمذي عن عثمان بن عفان هذه ، قَالَ: قال رَسُول اللهِ عَلَى: «مَنْ شَهِدَ العِشَاءَ فِي جَمَاعَةٍ كَانَ لَهُ قِيَامُ نِصْف لَيلَةٍ، وَمَنْ صَلَّى العِشَاءَ وَالفَجْرَ فِي جَمَاعَةٍ، كَانَ لَهُ كَقِيَامٍ لَيْلَةٍ» قَالَ الترمذي: «حديث حسن صحيح».

١٠٧٢ ـ وعن أبي هريرة ﴿ إِنَّ رَسُول اللهِ ﷺ ، قَالَ: ﴿ وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا في الْعَتَمَةِ
 وَالصُّبْحِ لَأْتَوْهُمَا وَلَوْ حَبُواً ﴾ متفقٌ عَلَيهِ . وقد سبق بِطولِهِ .

الله الله الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَيْ: «لَيْسَ صَلَاةٌ الْقَلَ عَلَى المُنَافِقِينَ مِنْ صَلَاةٌ الْفَلَ عَلَى المُنَافِقِينَ مِنْ صَلَاةِ الفَجْرِ وَالعِشَاءِ، وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِيهِمَا لأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبُواً» مَتْفَقٌ عَلَيهِ.

# ١٩٣ـ باب الأمر بالمحافظة عَلَى الصلوات المكتوبات والنهي الأكيد والوعيد الشديد في تركهنّ

قال الله تَعَالَى: ﴿ حَافِظُواْ عَلَى ٱلصَّكَلَاتِ وَٱلصَّكَلَاةِ ٱلْوُسْطَىٰ﴾ [البَشرَة: ٢٣٨]، وقال تعالى: ﴿ وَإِن تَابُواْ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَانَوُا ٱلزَّكَوْةَ فَخَلُواْ سَبِيلَهُمُّ ﴾ [التّوبَة: ٥].

١٠٧٤ ـ وعن ابن مسعود ﴿ عَلَيْهُ ، قال: سألت رَسُول اللهِ ﷺ أَيُّ الأَعْمَالِ أَفْضَلُ ؟ قَالَ: «الصَّلَاةُ عَلَى وَقْتِهَا » قلتُ: ثُمَّ أَيُّ ؟ قَالَ: «بِرُّ الوَالِدَيْنِ » قلتُ: ثُمَّ أَيُّ ؟ قَالَ: «الحِهَادُ في سَبِيلِ اللهِ » متفقٌ عَلَيهِ .

١٠٧٥ ـ وعن ابن عمر رهم قَالَ: قال رَسُول اللهِ ﷺ: "بُنِيَ الإِسْلامُ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلهَ إِلَّا اللهُ، وَأَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللهِ، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَحَجِّ البَيْتِ، وَصَوْم رَمَضَانَ » متفقٌ عَلَيهِ. البَيْتِ، وَصَوْم رَمَضَانَ » متفقٌ عَلَيهِ.

١٠٧٦ ـ وعنه، قَالَ: قال رَسُول اللهِ ﷺ: ﴿ أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لَا اللهُ، وأَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللهِ، وَيُقِيمُوا الصَّلاةَ، وَيُؤْتُوا الرَّكَاةَ، فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ، عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ، إلَّا بِحَقِّ الإِسْلامِ، وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ ال

١٠٧٢ ـ انظر الحديث (١٠٣٣).

١٠٧٣ ـ أخرجه: البخاري ١/١٦٧ (٦٥٧)، ومسلم ٢/ ١٢٣ (٢٥١) (٢٥٢).

١٠٧٤ ـ انظر الحديث (٣١٢).

١٠٧٥ ـ أخرجه: البخاري ٩/١ (٨)، ومسلم ١/٣٤ (١٦) (٢١).

١٠٧٦ ـ انظر الحديث (٣٩٠).

١٠٧٧ - وعن معاذ ﴿ الله عَلَيْهِ ، قَالَ: بَعِثْنِي رَسُولُ اللهِ ﷺ إلى الْيَمَنِ ، فَقَالَ: ﴿إِنَّكَ تَأْتِي قَوْماً مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ ، فَادْعُهُمْ إلى شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ ، وانِّي رَسُولُ اللهِ ، فَإِنْ هُمْ أَطاعُوا لِذَلِكَ ، فَأَعْلِمُهُمْ أَنَّ اللهَ تَعَالَى افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوم وَلَيلَةٍ ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ ، فَأَعْلِمُهُمْ أَنَّ اللهَ تَعَالَى افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُوخَذُ مِنْ أَغْنِيَا يُهِمْ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ ، فَإِيَّاكَ وَكَرَائِمَ أَمْوَالهِمْ ، واتَّقِ دَعْوَةَ لَلْهُ مَنْ اللهِ حِجَابٌ ، مَتفقٌ عَلَيهِ .

١٠٧٨ ـ وعن جابر ﷺ، قال: سمعت رَسُول اللهِ ﷺ، يقول: ﴿إِنَّ بَيْنَ الرَّجُلِ وَبَيْنَ اللَّرِجُلِ وَالكفر، تَرْكَ الصَّلَاةِ ﴿ رواه مُسلِم.

١٠٧٩ ـ وعن بُرَيْدَة عَظِيمه، عن النبيِّ ﷺ، قَالَ: «العَهْدُ الَّذِي بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ الصَّلَاةُ، فَمَنْ تَرَكُهَا فَقَدْ كَفَرَ» رواه التِّرمِذِيُّ، وَقَالَ: «حَدِيثٌ حَسَنٌ صحيح».

١٠٨٠ - وعن شقيق (١٠ بن عبدِ الله التَّابِعيِّ المتفق عَلَى جَلَالَتِهِ رَحِمهُ اللهُ، قَالَ: كَانَ أَصْحَابُ مَحَمَّدٍ ﷺ لا يَرَوْنَ شَيْئاً مِنَ الأعْمَالِ تَرْكُهُ كُفْرٌ غَيْرَ الصَّلَاةِ. رَوَاهُ التِّرمِذِيُّ في كِتابِ الإيمان بإسنادٍ صحيح.

١٠٨١ - وعن أبي هريرة هذه ، قَالَ: قال رَسُول اللهِ هَ : "إِنَّ أَوَّلَ مَا يُحَاسَبُ بِهِ العَبْدُ يَوْمَ القِيَامَةِ مِنْ عَمَلِهِ صَلَاتُهُ، فَإِنْ صَلَحَتْ، فَقَدْ أَفْلَحَ وَأَنْجَحَ، وَإِنْ فَسَدَتْ، فَقَدْ أَفْلَحَ وَأَنْجَحَ، وَإِنْ فَسَدَتْ، فَقَدْ خَابَ وَخَسِرَ، فَإِنْ انْتَقَصَ مِنْ فَرِيضَتِهِ شَيْءً، قَالَ الرَّبُ عَنْ: انْظُرُوا هَلْ لِعَبدي من تطوّع، فَيُكَمَّلُ مِنْهَا مَا انْتَقَصَ مِنَ الفَرِيضَةِ؟ ثُمَّ تَكُونُ سَائِرُ أَعْمَالِهِ عَلَى هَذَا» رواه التِّرمِذِي مُن الفَريضة أَنْهُ وَيُكُونُ سَائِرُ أَعْمَالِهِ عَلَى هَذَا» رواه التِّرمِذِي ، وَقَالَ: «حَدِيثٌ حَسَنٌ».

١٠٧٧ ـ انظر الحديث (٢٠٨).

۱۰۷۸ ـ أخرجه: مسلم ١/ ٦١ ـ ٢٢ (٨٢) (١٣٤).

۱۰۷۹ ـ أخرجه: ابن ماجه (۱۰۷۹)، والترمذي (۲٦۱)، والنسائي ۱/ ۲۳۱ وفي «الكبرى»، له (۳۲۰) وقال الترمذي: «حديث حسن صحيح غريب».

١٠٨٠ ـ أخرجه: الترمذي (٢٦٢٢).

۱۰۸۱ ـ أخرجه: الترمذي (٤١٣)، والنسائي ١/ ٢٣٢ وفي «الكبرى»، له (٣٢٥). قال الترمذي: «حديث حسن غريب».

<sup>(</sup>١) في جامع الترمذي وتحفة الأشراف (١٥٦١٠)، وتهذيب الكمال ٢/ ١٦٢ (٣٣٢١): «عبد الله ابن شقيق».

# 194. باب فضل الصف الأول والأمر بإتمام الصفوف الأُول وتسويتها والتراصّ فِيهَا

١٠٨٢ ـ عن جابر بن سَمُرة ﴿ الله عَلَيْنَا رَسُول اللهِ عَلَيْنَا رَسُول اللهِ عَلَيْهُ، فَقَالَ: «أَلَا تَصُفُّ المَلائِكَةُ عِندَ رَبِّهَا؟» فَقُلنَا: يَا رَسُول اللهِ، وَكَيفَ تُصَفُّ المَلائِكَةُ عِندَ رَبِّهَا؟» فَقُلنَا: يَا رَسُول اللهِ، وَكَيفَ تُصَفُّ المَلائِكَةُ عِندَ رَبِّهَا؟ قَالَ: «يُتِمُّونَ الصُّفُوفَ الأُولَ، وَيَتَرَاصُونَ في الصَّفِّ» رواه مُسلِم.

١٠٨٣ ـ وعن أبي هريرة رَهِ اللهِ عَلَيْهِ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ، قَالَ: «لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِي النِّدَاءِ وَالصَّفِّ الأَوَّلِ، ثُمَّ لَمْ يَجِدُوا إِلَّا أَنْ يَسْتَهِمُوا اللَّهِ لاَسْتَهَمُوا اللَّهُ مَعْقٌ عَلَيهِ.

١٠٨٤ ـ وعنه، قَالَ: قال رَسُول اللهِ ﷺ: «خَيْرُ صُفُوفِ الرِّجَالِ أَوَّلُهَا، وَشَرُّهَا آخِرُهَا، وَخَيْرُ صُفُوفِ النِّسَاءِ آخِرُهَا، وَشَرُّهَا أَوَّلُهَا» رواه مُسلِم.

١٠٨٦ ـ وعن أبي مسعود رضي قال: كَانَ رَسُول اللهِ عَلَيْهِ، يَمْسَحُ مَنَاكِبَنَا في الصَّلَاةِ، وَيَقُولُ: «اسْتَووا ولَا تَخْتَلِفُوا فَتَخْتَلِفَ قُلُوبُكُمْ، لِيَلِيَنِي مِنْكُمْ أُولُو الأَحْلَامِ وَالنَّهَى (٢)، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، رَوَاهُ مُسلِم.

١٠٨٧ ـ وعن أنس ﴿ مَنْ مَالَ: قال رَسُولُ اللهِ ﷺ: «سَوُّوا صُفُوفَكُمْ؛ فَإِنَّ تَسْوِيَةَ الصَّفَ مِنْ تَمَامِ الصَّلَاةِ» مَتفقٌ عَلَيهِ.

وفي رواية للبخاري: «فَإِنَّ تَسْوِيَةَ الصُّفُوفِ مِنْ إِقَامَةِ الصَّلَاةِ».

١٠٨٢ ـ أخرجه: مسلم ٢/ ٢٩ (٤٣٠) (١١٩).

١٠٨٣ ـ انظر الحديث (١٠٣٣).

١٠٨٤ ـ أخرجه: مسلم ٢/ ٣٢ (٤٤٠) (١٣٢).

١٠٨٥ ـ أخرجه: مسلم ٢/ ٣١ (٤٣٨) (١٣٠).

١٠٨٦ ـ انظر الحديث (٣٤٩).

١٠٨٧ ـ أخرجه: البخاري ١/ ١٨٤ (٧٢٣)، ومسلم ٢/ ٣٠ (٤٣٣) (١٢٤).

<sup>(</sup>١) يستهموا: أي يقترعوا. النهاية ٢/ ٤٢٩.

<sup>(</sup>٢) أصحاب العقول والألباب. النهاية ٥/ ١٣٩.

١٠٨٨ ـ وعنه، قَالَ: أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَأَقْبَلَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ بِوَجْهِهِ، فَقَالَ: «أقِيمُوا صُفُوفَكُمْ وَتَرَاصُّوا؛ فَإِنِّي أَرَاكُمْ مِنْ وَرَاءِ ظَهْرِي» رواه البُخَارِيُّ بلفظه، ومسلم بمعناه.

وفي رواية للبخاري: وَكَانَ أَحَدُنَا يُلْزِقُ مَنْكِبَهُ بِمَنْكِبِ صَاحِبِهِ وَقَدَمَهُ بِقَدَمِهِ.

١٠٨٩ ـ وعن النعمان بن بشير ﴿ الله عَلَى الله الله عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الله عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ

وفي رواية لمسلم: أنَّ رَسُول اللهِ ﷺ كَانَ يُسَوِّي صُفُوفَنَا، حَتَّى كَأَنَّمَا يُسَوِّي بِهَا القِدَاحَ (١) حَتَّى كَاذَ يُكَبِّرُ، فَرَأَى رَجُلاً القِدَاحَ (١) حَتَّى كَادَ يُكَبِّرُ، فَرَأَى رَجُلاً بَادِياً صَدْرُهُ مِنَ الصَّفِّ، أَو لَيُخَالِفَنَّ اللهُ بَيْنَ وَمُجُوهِكُمْ، أَو لَيُخَالِفَنَّ اللهُ بَيْنَ وَمُجُوهِكُمْ».

١٠٩٠ - وعن البراء بن عازِب ﴿ الله عَلَى: كَانَ رَسُول الله ﷺ يَتَخَلَّلُ الصَّفَّ مِنْ نَاحِيَةٍ إلى نَاحِيَةٍ ، يَمْسَحُ صُدُورَنَا وَمَنَاكِبَنَا، وَيَقُولُ: ﴿ لا تَخْتَلِفُوا فَتَخْتَلِفَ قُلُوبُكُمْ ﴾ وكانَ يَقُولُ: ﴿ إِنَّ اللهَ وَمَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى الصُّفُوفِ الأُولِ » رواه أَبُو دَاوُدَ بإسناد حسن .

١٠٩١ - وعن ابن عمر ﴿ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﴾ قَالَ: «أقيمُوا الصَّفُوف، وَحَاذُوا بَيْنَ المَنَاكِبِ، وَسُدُّوا الخَلَلَ، وَلِينوا بِأَيْدِي إِخُوانِكُمْ، ولَا تَذَرُوا فُرُجَاتٍ للشَّيْطَانِ، وَمَنْ وَصَلَ صَفَّا وَصَلَ صَفَّا قَطَعَهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَارُدَ بإسناد صحيح.

١٠٩٢ - وعن أنس ظهد: أنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ، قَالَ: «رُصُّوا صُفُوفَكُمْ، وَقَارِبُوا بَيْنَهَا، وَحَاذُوا بِالأَعْنَاقِ (٢)؛ فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَلِهِ إِنِّي لأَرَى الشَّيْطَانَ يَدْخُلُ مِنْ خَلَلِ الصَّفِّ، كَأَنَّهَا الحَذَفُ، حديث صحيح رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ بإسنادٍ عَلَى شرط مسلم.

١٠٨٨ ـ أخرجه: البخاري ١/ ١٨٤ (٧١٩) و(٧٢٥)، ومسلم ٢/ ٣٠ (٤٣٤) (١٢٥).

١٠٨٩ ـ انظر الحديث (١٦٠).

١٠٩٠ ـ أخرجه: أبو داود (٦٦٤).

١٠٩١ ـ أخرجه: أبو داود (٦٦٦) وقال عقبه: «ومعنى ولينوا بأيدي إخوانكم. إذا جاء رجل إلى الصف فذهب يدخل فيه فينبغي أن يليّن له كل رجل منكبيه حتى يدخل في الصف».

۱۰۹۲ ـ أخرجه: أبو داود (۲۲۷)، والنسائي ۲/ ۹۲ وفي «الكبرى»، له (۸۸۹).

<sup>(</sup>١) أي يجعلنا مثل السهم أو سطر الكتابة. النهاية ٢٠/٤.

<sup>(</sup>٢) أن يكون عنق كل منكم على سمت عنق الآخر ، يقال: حذوت النعل بالنعل إذا حاذيته به ،

«الحَذَفُ» بحاء مهملةٍ وذالٍ معجمة مفتوحتين ثُمَّ فاء وهي: غَنَمٌ سُودٌ صِغَارٌ تَكُونُ بِاليَمَنِ.

١٠٩٣ ـ وعنه: أنَّ رَسُول اللهِ ﷺ، قَالَ: «أَتِمُّوا الصَّفَّ المُقَدَّمَ، ثُمَّ الَّذِي يَلِيهِ، فَمَا كَانَ مِنْ نَقْصِ فَلْيَكُنْ في الصَّفِّ المُؤَخَّرِ» رواه أَبُو دَاوُدَ بإسناد حسن.

١٠٩٤ ـ وعن عائشة على قالت: قال رَسُول اللهِ ﷺ: "إنَّ اللهَ وَمَلَاثِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى مَيَامِنِ الطُّفُوفِ، رواه أَبُو دَاوُدَ بإسنادٍ عَلَى شرط مسلم، وفيه رجل مُخْتَلَفٌ في تَوثِيقِهِ.

١٠٩٥ ـ وعن البراء عَلَيْهُ، قَالَ: كُنَّا إِذَا صَلَّيْنَا خَلْفَ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَحْبَبْنَا أَنْ نَكُونَ عَنْ يَمِينهِ، يُقْبِلُ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ، فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: «رَبِّ قِني عَذَابَكَ يَوْمَ تَبْعَثُ ـ أَو تَجْمَعُ ـ عَنْ يَمِينهِ، يُقْبِلُ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ، فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: «رَبِّ قِني عَذَابَكَ يَوْمَ تَبْعَثُ ـ أَو تَجْمَعُ ـ عِبَادَكَ» رواه مُسلِمٌ.

المُخَلَلَ» رواه أبُو دَاوُد.

# ١٩٥ باب فضل السنن الراتبة مع الفرائض وبيان أقلها وأكملها وما بينهما

١٠٩٧ ـ وعن أُمِّ المُؤْمِنِينَ أُمِّ حَبِيبَةَ رملة بِنْتِ أبي سُفْيَانَ ﴿ اللهِ عَالَتَ: سمعت رَسُولَ اللهِ عَلَيْ ، قالت: سمعت رَسُولَ اللهِ عَلَى مَا مِنْ عَبْدٍ مُسْلِم يُصَلِّي للهُ تَعَالَى كُلَّ يَوْمٍ ثِنْتَيْ عَسْرَةَ رَكْعَةً تَطَوُّعاً غَيرَ الفَرِيضَةِ ، إلَّا بَنَى الله لَهُ بَيْتًا في الجَنَّةِ ، أو إلَّا بُنِيَ لَهُ بَيْتٌ فِي الجَنَّةِ » رواه مُسلِمٌ .

۱۰**۹۳ ـ** أخرجه: أبو داود (۲۷۱)، والنسائي ۲/ ۹۳ وفي «الكبرى»، له (۸۹۲).

١٠٩٤ ـ أخرجه: أبو داود (٦٧٦)، وابن ماجه (١٠٠٥).

١٠٩٥ ـ أخرجه: مسلم ٢/١٥٣ (٧٠٩) (٦٢).

١٠٩٦ ـ أخرجه: أبو داود (٦٨١).

١٠٩٧ ـ أخرجه: مسلم ٢/ ١٦٢ (٧٢٨) (١٠٣).

وحذاء الشيء إزاؤه يعني لا يرتفع بعضكم على بعض ولا عبرة بالأعناق أنفسها إذ ليس على
 الطويل ولا له أن ينحني حتى يحاذي عنقه عنق القصير الذي بجنبه. فيض القدير٤/٧ (٤٣٧٥).

١٠٩٨ ـ وعن ابن عمر ﴿ إِنَّهُا، قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ، رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الظُّهْرِ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ المَغْرِبِ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ العِشَاءِ.
 متفقٌ عَلَيهِ.

١٠٩٩ ـ وعن عبد الله بن مُغَفَّلِ ﴿ مَا لَذَانَيْنِ صَلَاةً ، بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْنِ صَلَاةً » قَالَ : قال رَسُول اللهِ ﷺ: «لِمَنْ شَاءَ » متفقٌ صَلَاةً ، بَيْنَ كُلِّ أَذَانين صلاة » قال في الثَّالِثةِ: «لِمَنْ شَاءَ » متفقٌ عَلَيهِ.

المُرَادُ بِالأَذَانيْنِ: الأَذَانُ وَالإِقَامَةُ.

## ١٩٦ـ باب تأكيد ركعتي سنّةِ الصبح

١١٠٠ - عن عائشة على النّبي على كان لا يَدَعُ أَرْبَعاً قَبْلَ الظُّهْرِ، وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الغَدُاةِ. رَوَاهُ البُخَارِيُّ.

١١٠١ ـ وعنها، قالت: لَمْ يَكُنِ النَّبِيُّ ﷺ عَلَى شَيْءٍ مِنَ النَّوَافِلِ أَشَدَّ تَعَاهُدَاً مِنهُ عَلَى رَكْعَتَي الفَجْرِ. متفقٌ عَلَيهِ.

١١٠٢ ـ وعنها، عن النبيِّ ﷺ، قَالَ: «رَكْعَتَا الفَجْرِ خَيْرٌ مِنَ الدُنْيَا وَمَا فِيهَا» رواه مُسلِمٌ. وفي رواية: «لَهُمَا أَحَبُّ إليَّ مِنَ الدُنْيَا جَمِيعاً».

١١٠٣ - وعن أبي عبد الله بلالِ بن رَبَاح ﴿ مُوذِن رَسُولِ اللهِ ﷺ : أَنَّهُ أَتَى رَسُولِ اللهِ ﷺ : أَنَّهُ أَتَى رَسُول اللهِ ﷺ : لِيُؤْذِنَه بِصَلاةِ الغَدَاةِ، فَشَغَلَتْ عَائِشَةُ بِلالاً بِأَمْرٍ سَأَلَتُهُ عَنْهُ ، حَتَّى أَصْبَحَ جِدًّا، فَقَامَ بِلالٌ فَآذَنَهُ بِالصَّلَاةِ، وَتَابَعَ أَذَانَهُ، فَلَمْ يَخْرُجْ رَسُولُ اللهِ ﷺ ، فَلَمَّا خَرَجَ صَلَّى بِالنَّاسِ، فَأَخْبَرَهُ أَنَّ عَائِشَةَ شَغَلَتْهُ بِأَمْرٍ سَأَلَتُهُ عَنْهُ حَتَّى أَصْبَحَ جِدًّا، وَأَنَّهُ أَبْطَأَ عَلَيْهِ مِلَّى بِالنَّاسِ، فَأَخْبَرَهُ أَنَّ عَائِشَةَ شَغَلَتْهُ بِأَمْرٍ سَأَلَتُهُ عَنْهُ حَتَّى أَصْبَحَ جِدًّا، وَأَنَّهُ أَبْطَأَ عَلَيْهِ بِالخُرُوجِ، فَقَالَ - يَعْنِي النَّبِي ﷺ -: «إِنِّي كُنْتُ رَكَعْتُ رَكَعْتَى الفَجْرِ» فقالَ : يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّكُ أَصْبَحْتُ ، لَرَكَعْتُهُمَا، وأَخْمَلْتُهُمَا وَأَجْمَلْتُهُمَا وَالْحَالَاتِ اللّهِ الْمَالَةُ عَلَى اللّهُ وَلَوْدَ بِإِسَاد حسن.

١٠٩٨ ـ أخرجه: البخاري ٢/ ٧٢ (١١٧٢)، ومسلم ٢/ ١٦٢ (٧٢٩) (١٠٤).

١٠٩٩ ـ أخرجه: البخاري ١/ ١٦١ (٦٢٧)، ومسلم ٢/ ٢١٢ (٨٣٨) (٣٠٤).

١١٠٠ ـ أخرجه: البخاري ٢/ ٧٤ (١١٨٢).

١١٠١ ـ أخرجه: البخاري ٢/ ٧١ (١١٦٩)، ومسلم ٢/ ١٦٠ (٧٢٤) (٩٤).

١١٠٢ ـ أخرجه: مسلم ٢/ ١٦٠ (٧٢٥) (٩٦) و(٩٧).

١١٠٣ ـ أخرجه: أبو داود (١٢٥٧).

## ١٩٧. باب تخفيف ركعتي الفجر وبيان مَا يقرأ فيهما وبيان وقتهما

وفي روايَةٍ لَهُمَا: يُصَلِّي رَكْعَتَي الفَجْرِ، فَيُخَفِّفُهُمَا حَتَّى أَقُولَ: هَلْ قَرَأَ فِيهما بِأُمِّ القُرْآنِ.

وفي رواية لمسلم: كَانَ يُصلِّي رَكْعَتَي الفَجْرِ إِذَا سَمِعَ الأَذَانَ وَيُخَفِّفُهُمَا.

وفي رواية: إذَا طَلَعَ الفَجْرُ.

١١٠٥ ـ وعن حفصة ﴿ إِنَّا: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ إِذَا أَذَّنَ المُؤَذِّنُ لِلْصَّبْحِ وَبَدَا الصُّبْحُ، صَلَّى رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ. متفقٌ عَلَيهِ.

وفي رواية لمسلم: كَانَ رَسُول اللهِ ﷺ، إِذَا طَلَعَ الفَجْرُ لا يُصَلِّي إِلَّا رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ.

الله عَلَيْ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ، وَيُصَلِّي الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ صلاةِ الغَدَاةِ، وَكَأْنَّ الأَذَانَ بِأُذُنَيْهِ. وَيُصَلِّي الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ صلاةِ الغَدَاةِ، وَكَأْنَّ الأَذَانَ بِأُذُنَيْهِ. مَتْفَقٌ عَلَيهِ.

الأُولَى مِنْهُمَا: ﴿قُلْ ءَامَنَكَا بِٱللَّهِ وَمَآ أُنْزِلَ عَلَيْهَا﴾ [آل عِمرَان: ٨٤] الآية الَّتي في البقرة، وفي البقرة، وفي البقرة، وفي الآخِرة مِنْهُمَا: ﴿قُلْ ءَامَنَكَا بِٱللَّهِ وَمَآ أُنْزِلَ عَلَيْهَا﴾ [آل عِمرَان: ٨٤] الآية الَّتي في البقرة، وفي الآخِرَةِ مِنْهُمَا: ﴿مَامَنَا بِٱللَّهِ وَٱشْهَكَدْ بِأَنَا مُسْلِمُونَ﴾ [آل عِمرَان: ٢٥].

وفي رواية: وفي الآخِرَةِ الَّـتي في آل عِـمْـران: ﴿تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةِ سَوْلَمِ بَيْنَـنَا وَبَيْنَكُو وَبَيْنَكُو ﴾ [آل عِمرَان: ٦٤] رواه مسلم.

١١٠٤ ـ أخرجه: البخاري ١/١٦٠ (٦١٩)، ومسلم ٢/١٦٠ (٧٢٤) (٩١) و(٩٢) و(٩٣).

١١٠٥ ـ أخرجه: البخاري ١/١٦٠ (٦١٨)، ومسلم ٢/١٥٩ (٧٢٣) (٨٨) و(٨٨).

١١٠٦ ـ أخرجه: البخاري ٢/ ٣١ (٩٩٥)، ومسلم ٢/ ١٧٤ (٧٤٩) (١٥٧).

١١٠٧ ـ أخرجه: مسلم ٢/ ١٦١ (٧٢٧) (٩٩) و(١٠٠).

١١٠٨ - وعن أبي هريرة ﴿ إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قرأ في رَكْعَتَي الفَجْرِ: ﴿ قُلْ يَتَأَيُّهُا لَكُ إِنْ اللهِ ﷺ قرأ في رَكْعَتَي الفَجْرِ: ﴿ وَقُلْ يَتَأَيُّهُا اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ أَحَدُ ﴿ إِنَّا لَهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

١١٠٩ ـ وعن ابن عمر ﴿ قَالَ: رَمَقْتُ النَّبِيَ ﷺ، شَهْراً فَكَانَ يَقْرَأُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلُ اللَّهُ أَكَانَ يَقْرَأُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلُ اللَّهُ أَكَانَ يَقْرَأُ فِي الرَّكُعَتَيْنِ قَبْلُ اللَّهُ أَكَدُ ﴿ إِلَى اللَّهُ اللَّهُ أَكَدُ اللَّهُ اللَّهُ أَكَدُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

# ١٩٨- باب استحباب الاضطجاع بعد ركعتي الفجر عَلَى جنبه الأيمن والحث عليه سواءٌ كَانَ تَهَجَّدَ بِاللَّيْلِ أَمْ لا

١١١٠ عن عائشة على قالت: كَانَ النبي عَلَيْ إذا صَلَّى ركعتي الفجر، اضْطَّجَعَ عَلَى شِقِّهِ الأَيْمَن. رَوَاهُ البُخَارِي.

الفَجْرِ إَحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً، يُسَلِّمُ بَيْنَ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ، وَيُوتِرُ بِوَاحِدَةٍ، فَإِذَا سَكَتَ المُؤَذِّنُ الفَجْرِ إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً، يُسَلِّمُ بَيْنَ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ، وَيُوتِرُ بِوَاحِدَةٍ، فَإِذَا سَكَتَ المُؤذِّنُ وَلَهُ مِنْ صَلَاةِ الفَجْرِ، وَتَبَيَّنَ لَهُ الفَجْرُ، وَجَاءَهُ المُؤذِّنُ، قَامَ فَرَكَعَ رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَينِ، ثُمَّ اضْطَّجَعَ عَلَى شِقِّهِ الأَيْمَنِ، هكذَا حَتَّى يَأْتِيَهُ المُؤذِّنُ لِلإِقَامَةِ. رَوَاهُ مُسلِم.

قَوْلُهَا: «يُسَلِّمُ بَيْنَ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ» هكَذَا هو في مسلمِ ومعناه: بَعْدَ كُلِّ رَكْعَتَيْن.

المَحْدِ، فَلْيَضْطَّجِعْ عَلَى يَمِينِهِ ﴿ وَاهَ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ بِأَسَانِيد صحيحة، قال الترمذي: «حديث حسن صحيح».

۱۱۰۸ ـ أخرجه: مسلم ۲/ ۱۲۱ (۲۲۷) (۹۸).

۱۱۰۹ ـ أخرجه: ابن ماجه (۱۱٤۹)، والترمذي (٤١٧)، والنسائي ٢/ ١٧٠ وفي «الكبرى»، له (١٠٦٤).

١١١٠ ـ أخرجه: البخاري ٢/ ٦٩ (١١٦٠).

١١١١ ـ أخرجه: مسلم ٢/ ١٦٥ (٧٣٦) (١٢٢).

<sup>1117 -</sup> أخرجه: أبو داود (١٢٦١)، والترمذي (٤٢٠) وقال: «حديث حسن صحيح غريب»، وقد أخطأ المصنف حينما قال: «بأسانيد صحيحة»، ومن قبله الترمذي، وابن خزيمة، وابن حبان، وابن حزم؛ إذ إنَّ هذا اللفظ معلول أخطأ فيه عبد الواحد بن زياد، وغيره من الثقات جعلوه من فعل النبي على وهو المحفوظ، وقد بينت ذلك بإسهاب في تعليقي على مختصر المختصر (١١٢٠).

#### ١٩٩ـ باب سنة الظهر

وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَهَا. مِتفَقٌ عَلَيهِ. قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الظَّهْرِ

١١١٤ - وعن عائشة على النَّال النَّبيّ عَلَى كَانَ لا يَدَعُ أَرْبَعاً قَبْلَ الظُّهْرِ. رَوَاهُ البُخَارِيُّ.

١١١٥ ـ وعنها، قالت: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّي في بَيْتِي قَبْلَ الظُّهْرِ أَرْبَعاً، ثُمَّ يَخْرُجُ، فَيُصَلِّي بِالنَّاسِ المَغْرِبَ، ثُمَّ يَدْخُلُ فَيُصَلِّي بِالنَّاسِ المَغْرِبَ، ثُمَّ يَدْخُلُ فَيُصَلِّي بِالنَّاسِ المَغْرِبَ، ثُمَّ يَدْخُلُ فَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ. رَوَاهُ مُسلِم. فَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ. رَوَاهُ مُسلِم.

١١١٦ - وعن أُم حَبِيبَة إلى الله على الله على الله على الله على الربع الله على الربع المنه الله على الربع المنه الله على النّارِ» رواه أبو دَاوُدَ وَالتّرمِذِيُّ، وَقَالَ: «حَدِيثٌ حَسَنٌ صحيح».

١١١٧ ـ وعن عبد الله بن السائب ظله: أنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يُصَلِّي أَرْبَعاً بَعْدَ أَنْ تَرُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يُصَلِّي أَرْبَعاً بَعْدَ أَنْ تَزُولَ الشَّمْسُ قَبْلَ الظَّهْرِ، وقَالَ: «إَنَّهَا سَاعَةٌ تُفْتَحُ فِيها أَبْوَابُ السَّمَاءِ، فَأُحِبُ أَنْ يَصُعَدَ لِي فيهَا عَمَلٌ صَالِحٌ» رواه التِّرمِذِيُّ، وَقَالَ: «حَدِيثٌ حَسَنٌ».

١١١٨ - وعن عائشة فَإِنَّا: أنَّ النَّبيَّ ﷺ كَانَ إذا لَمْ يُصَلِّ أربَعاً قَبلَ الظُّهْرِ، صَلَّا هُنَّ بَعْدَهَا. رَوَاهُ التِّرمِذِيُّ، وَقَالَ: «حَدِيثٌ حَسَنٌ».

#### ٢٠٠ باب سنة العصر

1119 ـ عن علي بن أبي طالب ظهه، قَالَ: كَانَ النبيُّ ﷺ يُصَلِّي قَبْلَ العَصْرِ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ، يَفْصِلُ بَيْنَهُنَّ بِالتَّسْلِيمِ عَلَى المَلائِكَةِ المُقَرَّبِينَ، وَمَنْ تَبِعَهُمْ مِنَ المُسْلِمِينَ وَالمُؤْمِنِينَ. رَوَاهُ التِّرِمِذِيُّ، وَقَالَ: «حَدِيثٌ حَسَنٌ».

١١١٣ ـ أخرجه: البخاري ٢/ ٧٢ (١١٧٢)، ومسلم ٢/ ١٦٢ (٧٢٩) (١٠٤).

١١١٤ ـ أخرجه: البخاري ٢/ ٧٤ (١١٨٢).

١١١٥ ـ أخرجه: مسلم ٢/ ١٦٢ (٧٣٠) (١٠٥).

۱۱۱٦ ـ أخرجه: أبو داود (۱۲۲۹)، وابن ماجه (۱۱٦٠)، والترمذي (٤٢٧) وقال: «حديث حسن غريب».

١١١٧ ـ أخرجه: الترمذي (٤٧٨)، والنسائي في «الكبرى» (٣٣١)، وقال: «حديث حسن غريب».

۱۱۱۸ ـ أخرجه: ابن ماجه (۱۱۵۸)، والترمذي (٤٢٦) وقال: «حديث حسن غريب».

١١١٩ ـ أخرجه: الترمذي (٤٢٩).



١١٢٠ ـ عن ابن عمر ﴿ عَن النبي ﷺ، قَالَ: «رَحِمَ اللهُ امْراً صَلَّى قَبْلَ الْعَصْرِ أَرْبَعاً» رواه أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ، وَقَالَ: «حَدِيثٌ حَسَنٌ».

١١٢١ ـ وعن علي بن أبي طالب ﴿ اللهُ النَّهُ النَّبِ اللهُ كَانَ يُصَلِّي قَبلَ العَصْرِ رَكْعَتَيْنِ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ بإسناد صحيح.

#### ٢٠١ـ باب سنة المغرب بعدها وقبلها

تقدم في هذه الأبواب حديثُ ابن عمر وحديث عائشة (١)، وهما صحيحان: أنَّ النبيَّ ﷺ كَانَ يُصَلِّي بَعدَ الْمَغْرِبِ رَكْعَتَيْنِ.

١١٢٢ ـ وعن عبد الله بن مُغَفَّل ﴿ عَن النبيِّ ﷺ، قَالَ: «صَلُّوا قَبْلَ المَغْرِبِ» قَالَ: «صَلُّوا قَبْلَ المَغْرِبِ» قال في التَّالِثَةِ: «لِمَنْ شَاءَ» رواه البُخَارِيُّ.

١١٢٣ ـ وعن أنس ﷺ، قَالَ: لَقَدْ رَأَيْتُ كِبَارَ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ ﷺ، يَبْتَدِرُونَ السَّوَادِيَ (أَنْ السَّوَادِي (أَنْ السَّوَةُ اللَّهُ السَّوَادِي (أَنْ الْسَاسَ اللَّنْ الْسَاسُ (اللَّبَانُ الْسَاسُ (السَّوَادِي (اللَّبُونَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُونِ (اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْسَاسُ (اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْسَاسُ (اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ الللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ الللْهُ الللْهُ اللْهُ اللَّهُ الللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ الللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ الللّهُ

الشَّمْسِ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَهِدِ رسولِ اللهِ ﷺ رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ غُرُوبِ الشَّمْسِ قَبْلَ المَغْرِبِ، فَقِيلَ: أَكَانَ رسولُ الله ﷺ صَلَّاهِما؟ قَالَ: كَانَ يَرَانَا نُصَلِّيهِمَا فَلَمْ يَأْمُرْنَا وَلَمْ يَنْهَنَا. رواه مسلم.

السَّوَارِيَ، فَرَكَعُوا رَكْعَتَيْنِ، حَتَّى إِنَّ الرَّجُلَ الغَريبَ لَيَدْخُلُ المَسْجِدَ فَيَحْسَبُ أَنَّ الصَّلَاةَ السَّوَارِيَ، فَرَكَعُوا رَكْعَتَيْنِ، حَتَّى إِنَّ الرَّجُلَ الغَريبَ لَيَدْخُلُ المَسْجِدَ فَيَحْسَبُ أَنَّ الصَّلَاةَ قَدْ صُلِّيتْ مِنْ كَثْرَةِ مَنْ يُصَلِّيهِمَا. رواه مسلم.

١١٢٠ ـ أخرجه: أبو داود (١٢٧١)، والترمذي (٤٣٠) وقال: "حديث حسن غريب".

١١٢١ ـ أخرجه: أبو داود (١٢٧٢).

١١٢٢ ـ أخرجه: البخاري ٢/ ٧٤ (١١٨٣).

١١٢٣ ـ أخرجه: البخاري ١/ ١٣٤ (٥٠٣).

۱۱۲٤ ـ أخرجه: مسلم ۲/۲۱۱ (۸۳۲) (۳۰۲).

١١٢٥ ـ أخرجه: مسلم ٢/٢١٢ (٨٣٧) (٣٠٣).

<sup>(</sup>١) انظر الحديثين (١٠٩٨) و(١١١٥).

 <sup>(</sup>۲) قال ابن حجر في فتح الباري ۲/ ۱٤۱: «يبتدرون أي يستبقون، والسواري جمع سارية، كأن غرضهم بالاستباق إليها الاستتار بها ممن يمر بين أيديهم لكونهم يصلون فُرادى».

#### ٢٠٢ باب سنة العشاء بعدها وقبلها

فِيهِ حديث ابن عمر السابق: صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ العِشَاءِ، وحديث عبد الله بن مُغَفَّلٍ: «بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْنِ صَلاةً» متفق عَلَيْهِ. كما سبق (١).

#### ٢٠٣. باب سنة الجمعة

فِيهِ حَديث ابن عمر السابق<sup>(٢)</sup> أنَّه صَلَّى مَعَ النَّبِيِّ ﷺ رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الجُمعَةِ. متفقٌ عَلَيْهِ.

١١٢٦ ـ عن أبي هريرة ﴿ مَالَ: قَالَ رسول الله ﷺ: ﴿إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْرَبِعا اللَّهُ واه مسلم.

١١٢٧ ـ وعن ابن عمر ﷺ: أنَّ النَّبيَّ ﷺ كَانَ لَا يُصَلِّي بَعْدَ الجُمُعَةِ حَتَّى يَنْصَرِفَ، فَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ في بَيْتِهِ. رواه مسلم.

٢٠٤ باب استحباب جعل النوافل في البيت سواء
 الراتبة وغيرها والأمر بالتحول للنافلة من
 موضع الفريضة أو الفصل بينهما بكلام

١١٢٨ - عن زيد بن ثابت رها النَّبيَ عَلَيْه قَالَ: «صَلُّوا أَيُّهَا النَّاسُ فِي بَيُونِكُمْ، فَإِنَّ أَفْضَلَ الصَّلَاةِ صَلَاةُ المَرْءِ في بَيْنِهِ إِلَّا المَكْتُوبَةَ» متفقٌ عَلَيْهِ.

١١٢٩ ـ وعن ابن عمر ﴿ عن النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «اجْعَلُوا مِنْ صَلَاتِكُمْ فِي بَيُوتِكُمْ (٣) ، وَلَا تَتَخِذُوهَا قُبُوراً» متفقٌ عَلَيْهِ.

١١٢٦ ـ أخرجه: مسلم ٣/١٦ (٨٨١) (٦٧).

١١٢٧ ـ أخرجه: مسلم ٣/١٧ (٨٨٢) (٧١).

١١٢٨ ـ أخرجه: البخاري ١/١٨٦ (٧٣١)، ومسلم ٢/١٨٨ (٧٨١) (٢١٣).

١١٢٩ ـ أخرجه: البخاري ١/١١٨ (٤٣٢)، ومسلم ٢/ ١٨٧ (٧٧٧) (٢٠٨).

<sup>(</sup>١) انظر الحديثين (١٠٩٨) و(١٠٩٩).

<sup>(</sup>٢) انظر الحديث (١٠٩٨).

<sup>(</sup>٣) المراد بها صلاة النافلة. انظر شرح النووي لصحيح مسلم ٣/٢٦٠.

١١٣٠ ـ وعن جابر ﷺ، قَالَ: قَالَ رسول الله ﷺ: «إِذَا قَضَى أَحَدُكُمْ صَلَاتَهُ في مَسْجِدِهِ فَلْيَجْعَلْ لِبَيْتِهِ نَصِيباً مِنْ صَلَاتِهِ؛ فَإِنَّ اللهَ جَاعِلٌ في بَيْتِهِ مِنْ صَلَاتِهِ خَيْراً» رواه مسلم.

11٣١ - وعن عمر بن عطاء: أنَّ نَافِعَ بْنَ جُبَيْرٍ أَرْسَلَهُ إِلَى السَّائِ ابن أُخْتِ نَمِرٍ يَسَأَلُهُ عَنْ شَيْءٍ رَآهُ مِنْهُ مُعَاوِيَةُ في الصَّلَاةِ، فَقَالَ: نَعَمْ، صَلَّيْتُ مَعَهُ الجُمُعَةَ في المَقْصُورَةِ، فَلَمَّا سَلَّمَ الإمَامُ، قُمْتُ في مَقَامِي، فَصَلَّيْتُ، فَلَمَّا دَخَلَ أَرْسَلَ إِلَيَّ، فَقَالَ: لَا تَعُدْ لِمَا فَعَلْتَ. إِذَا صَلَّيْتَ الجُمُعَةَ فَلَا تَصِلْهَا بِصَلاةٍ حَتَّى تَتَكَلَّمَ أَوْ تَخْرُجَ؛ فَإِنَّ رسولَ الله ﷺ فَعَلْتَ. إِذَا صَلَّيْتَ الجُمُعَةَ فَلَا تَصِلْهَا بِصَلاةٍ حَتَّى تَتَكَلَّمَ أَوْ نَخْرُجَ؛ فَإِنَّ رسولَ الله ﷺ أَمْرَنَا بِذلِكَ، أَن لَا نُوصِلَ صَلَاةً بِصَلَاةٍ حَتَّى نَتَكَلَّمَ أَوْ نَخْرُجَ. رواه مسلم.

# ۲۰۵ باب الحث عَلَى صلاة الوتر وبيان أنه سنة مؤكدة وبيان وقته

الله ﷺ، قَالَ: «إِنَّ اللهَ وِتْرُ يُبِحِبُّ الوِتْرُ لَيْسَ بِحَتْمِ كَصَلَاةِ المَكْتُوبَةِ، وَلَكِنْ سَنَّ رسولُ الله ﷺ، قَالَ: «إِنَّ اللهَ وِتْرُ يُبِحِبُّ الوِتْرَ، فَأَوْتِرُوا يَمَا أَهْلَ اللهُرْآنِ» رواه أَبُو داود والترمذي، وقال: «حديث حسن».

١١٣٣ ـ وعن عائشة ﴿ إِنَّا، قالت: مِنْ كُلِّ اللَّيْلِ قَدْ أَوْتَرَ رسول الله ﷺ، مِنْ أَوَّلِ اللَّيْلِ، وَمِنْ أَوْسَطِهِ، وَمِنْ آخِرِهِ، وَانْتَهَى وِتْرُهُ إِلَى السَّحَرِ. متفقٌ عَلَيْهِ.

١١٣٤ ـ وعن ابن عمر على عن النَّبِي على النَّبِي اللَّهُ اللهُ الْجَعَلُوا آخِرَ صَلَاتِكُمْ بِاللَّيْلِ وَتُراً ، مَنفُ عَلَيْهِ.

١١٣٥ ـ وعن أبي سعيد الخدري رضي النَّبيَّ عَلَيْهُ، قَالَ: «أَوْتِرُوا قَبْلَ أَنْ تُصْبِحُوا» رواه مسلم.

١١٣٠ ـ أخرجه: مسلم ٢/ ١٨٧ (٧٧٨) (٢١٠).

١١٣١ ـ أخرجه: مسلم ٣/١٧ (٨٨٣) (٧٣).

۱۱۳۲ ـ أخرجه: أبو داود (۱٤١٦)، وابن ماجه (۱۱٦۹)، والترمذي (٤٥٣)، والنسائي ٣/ ٢٢٨ و٢٢٩.

١١٣٣ ـ أخرجه: البخاري ٢/ ٣١ (٩٩٦)، ومسلم ٢/ ١٦٨ (٧٤٥) (١٣٧).

١١٣٤ ـ أخرجه: البخاري ٢/ ٣١ (٩٩٨)، ومسلم ٢/ ١٧٣ (٧٥١) (١٥١).

١١٣٥ ـ أخرجه: مسلم ٢/ ١٧٤ (٧٥٤) (١٦٠).

١١٣٦ ـ وعن عائشة ﴿ أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ كَانَ يُصَلِّي صَلَاتَهُ بِاللَّيْلِ، وَهِيَ مُعْتَرِضَةٌ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَإِذَا بَقِيَ الوِتْرُ، أَيْقَظَهَا فَأُوْتَرِثْ. رواه مسلم.

وفي روايةٍ لَهُ: فَإِذَا بَقِيَ الوِتْرُ، قَالَ: «قُومِي فَأُوتِرِي بَا عَائِشَةُ».

١١٣٧ ـ وعن ابن عمرَ ﴿ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: «بَادِرُوا الصَّبْحَ بِالوِثْرِ» رواه أَبُو داود والترمذي، وقال: «حديث حسن صحيح».

اللَّيْلِ، فَلْيُوتِرْ أُوَّلَهُ، وَمَنْ طَمِعَ أَنْ يَقُومَ آخِرَهُ فَلْيُوتِرْ آخِرَ اللَّيلِ، فَإِنَّ صَلَاةَ آخِرِ اللَّيْلِ مَشْهُودَةً (١)، وَذَلِكَ أَفْضَلُ» رواه مسلم.

#### ٢٠٦ـ باب فضل صلاة الضحى

## وبيان أقلها وأكثرها وأوسطها، والحث عَلَى المحافظة عَلَيْهَا

١١٣٩ ـ عن أبي هريرة ظله، قَالَ: أَوْصَانِي خَلِيلي ﷺ بِصِيَامِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ، وَرَكْعَتَي الضُّحَى، وَأَنْ أُوتِرَ قَبْلَ أَنْ أَرْقُدَ. متفقٌ عَلَيْهِ.

وَالإِيتَارُ قَبْلَ النَّوْمِ إِنَّمَا يُسْتَحَبُّ لِمَنْ لَا يَثِقُ بِالاَسْتِيقَاظِ آخِرَ اللَّيْلِ، فَإِنْ وَثِقَ فَآخِرُ اللَّيْلِ، فَإِنْ وَثِقَ فَآخِرُ اللَّيْلِ أَفْضَلُ.

١١٤٠ - وعن أَبِي ذَرِّ رَهِ النَّبِيِّ عَنِ النَّبِيِّ عَلَى اللَّهِ عَلَى كُلِّ سُلَامَى (٢) مِنْ أَحَدكُمْ صَدَقَةٌ: فَكُلُّ تَسْبِيحَةٍ صَدَقَةٌ، وَكُلُّ تَحْمِيدَةٍ صَدَقَةٌ، وَكُلُّ تَهْلِيلَةٍ صَدَقَةٌ، وَكُلُّ تَحْمِيدَةٍ صَدَقَةٌ، وَكُلُّ تَهْلِيلَةٍ صَدَقَةٌ، وَكُلُّ

١١٣٦ ـ أخرجه: مسلم ٢/ ١٦٨ (٧٤٤) (١٣٤) و(١٣٥).

١١٣٧ ـ أخرجه: مسلم ٢/١٧٣ (٧٥٠) (١٤٩)، وأبو داود (١٤٣٦)، والترمذي (٢٦٧).

١١٣٨ ـ أخرجه: مسلم ٢/ ١٧٤ (٥٥٥) (١٦٢).

١١٣٩ ـ أخرجه: البخاري ٣/٥٥ (١٩٨١)، ومسلم ٢/١٥٨ (٧٢١) (٨٥).

١١٤٠ ـ انظر الحديث (١١٨).

<sup>(</sup>۱) قال النووي في شرح صحيح مسلم ٣/ ٢٣٢ عقيب (٧٥٥): "وذلك أفضل أن يشهدها ملائكة الرحمة، وفيه دليلان صريحان على تفضيل صلاة الوتر وغيرها آخر الليل».

<sup>(</sup>٢) قال النووي في شرح صحيح مسلم ٣/ ٢٠٢ عقيب (٧٢٢): «هو بضم السين وتخفيف اللام وأصله عظام الأصابع وسائر الكف، ثم استعمل في جميع عظام البدن ومفاصله».

تَكْبِيرَةٍ صَدَقَةٌ، وَأَمْرٌ بِالمَعْرُوفِ صَدَقَةٌ، وَنَهْيٌ عَنِ المُنْكَرِ صَدَقَةٌ، وَيُجْزِئ<sup>(١)</sup> مِنْ ذَلِكَ رَكْعَنَانِ يَرْكَعُهُمَا مِن الضَّحَى» رواه مسلم.

الله عن عائشة ﴿ الله عَلَيْهُ الله عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ يُصَلِّي الضَّحَى أَرْبَعاً، وَيَزِيدُ مَا شَاءَ الله. رواه مسلم.

# ۲۰۷ باب تجویز صلاة الضحی من ارتفاع الشمس إِلَى زوالها والأفضل أن تُصلَّى عِنْدَ اشتداد الحر وارتفاع الضحى

١١٤٣ ـ عن زيد بن أَرْقَم هُلِهُ : أَنَّهُ رَأَى قَوْماً يُصَلُّونَ مِنَ الضُّحَى، فَقَالَ: أَمَا لَقَدْ عَلِمُوا أَنَّ الصَّلَاةَ في غَيْرِ هـ فِي السَّاعَةِ أَفْضَلُ، إِنَّ رسولَ الله ﷺ، قَالَ: «صَلَاةُ اللَّوَابِينَ (٢) حِيْنَ تَرْمَضُ الفِصَالُ» رواه مسلم.

«تَرْمَضُ» بفتح التاء والميم وبالضاد المعجمة، يعني: شدة الحر. وَ الفِصَالُ» جَمْعُ فَصِيلٍ وَهُوَ: الصَّغيرُ مِنَ الإبلِ.

١١٤١ ـ أخرجه: مسلم ٢/١٥٧ (٧١٩) (٧٩).

١١٤٢ ـ أخرجه: البخاري ١/ ١٠٠ (٣٥٧)، ومسلم ١/ ١٨٢– ١٨٣ (٣٣٦) (٧١).

١١٤٣ ـ أخرجه: مسلم ٢/ ١٧١ (٧٤٨) (١٤٣).

<sup>(</sup>۱) قال النووي في شرح صحيح مسلم ٢٠٢/٣ ـ ٢٠٣ عقيب (٧٢٢): «ضبطناه «ويجزي» بفتح أوله وضمه، فالضم من الأجزاء والفتح من جزى يجزي أي كفى، ومنه قوله تعالى: «لا تَجْزِي نَفْسٌ» وفي الحديث: «لا يجزي عن أحد بعدك» وفيه دليل على عظم فضل الضحى وكبير موقعها، وأنها تصح ركعتين».

 <sup>(</sup>۲) قال النووي في شرح صحيح مسلم ٣/ ٢٢٧ عقيب (٧٤٨): "الأواب: المطيع، وقيل:
 الراجع إلى الطاعة».

الحث عَلَى صلاة تحية المسجد بركعتين و ٢٠٨ و ١٠٠ و ١٠٠ و ١٠٠ و كراهة الجلوس قبل أن يصلي ركعتين في أي وقت دخل وسواء صلَّى ركعتين بنية التَّحِيَّةِ أَوْ صلاة فريضة أَوْ سنة راتبة أَوْ غيرها اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَى اللهُ ع

١١٤٥ ـ وعن جابرٍ ﷺ، قَالَ: أَتَيْتُ النَّبيَّ ﷺ وَهُوَ في الْمَسْجِدِ، فَقَالَ: «صَلِّ رَكْعَتَيْن» متفقٌ عَلَيْهِ.

#### ٢٠٩ باب استحباب ركعتين بعد الوضوء

1187 - عن أبي هريرة ﴿ الله عَلَيْ الله عَلَيْ قَالَ لِبِلَالٍ: ﴿ يَا بِلَالُ ، حَدُّنْنِي بِأَرْجَى حَمَلٍ عَمِلْتَهُ فِي الإِسْلَامِ، فَإِنِّي سَمِعْتُ دَفَّ نَعْلَيْكَ بَيْنَ يَدَيَّ فِي الجَنَّةِ » قَالَ: مَا عَمِلْتُ عَمَلاً أَرْجَى عِنْدي مِنْ أَنِّي لَمْ أَتَطَهَّرْ طُهُوراً فِي سَاعَةٍ مِنْ لَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ إِلَّا صَلَّيْتُ بِذَلِكَ الطَّهُورِ مَا كُتِبَ لِي أَنْ أَصَلِي (١٠). متفقٌ عَلَيْهِ ، وهذا لفظ البخاري.

«الدَّفُّ» بالفاءِ: صَوْتُ النَّعْلِ وَحَرَكَتُهُ عَلَى الأَرْضِ، واللهُ أَعْلَم.

٢١٠ باب فضل يوم الجمعة ووجوبها والاغتسال لَهَا والطّيب والتبكير إِلَيْهَا والدعاء يوم الجمعة والصلاة عَلَى
 النبي في وفيه بيان ساعة الإجابة واستحباب
 إكثار ذكر الله تعالى بعد الجمعة

قَالَ الله تَعَالَى: ﴿فَإِذَا قُضِيَتِ ٱلصَّلَوْةُ فَأَنتَشِرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ وَٱبْنَغُواْ مِن فَضَلِ ٱللَّهِ وَٱذْكُرُواْ ٱللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ ثُفْلِحُونَ ۞﴾ [الجنُمعَة: ١٠]٠

١١٤٤ ـ أخرجه: البخاري ٢/ ١٢٠ (٤٤٤)، ومسلم ٢/ ١٥٥ (٧١٤) (٧٠).

<sup>11</sup>٤٥ ـ أخرجه: البخاري ١/ ١٢٠ (٤٤٣)، ومسلم ٢/ ١٥٥ ـ ١٥٦ (٧١٥) (٧١).

١١٤٦ ـ أخرجه: البخاري ٢/ ٦٧ (١١٤٩)، ومسلم ٧/ ١٤٦ (٢٤٥٨) (١٠٨).

<sup>(</sup>۱) قال النووي في شرح صحيح مسلم ٨/ ٢٠٥ عقيب (٢٤٥٨): "في الحديث: فضيلة الصلاة عقب الوضوء، وأنها سنة، وأنها تُباح في أوقات النهي عند طلوع الشمس واستوائها وغروبها، وبعد صلاة الصبح والعصر؛ لأنها ذات سبب وهذا مذهبنا».

١١٤٧ ـ وعن أبي هريرة ﷺ، قَالَ: قَالَ رسول الله ﷺ: «خَيْرُ يَومٍ طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ يَوْمُ الجُمُعَةِ: فِيهِ خُلِقَ آدَمُ، وَفِيهِ أُدْخِلَ الجَنَّةَ، وَفِيهِ أُخْرِجَ مِنْهَا» رواه مسلم.

١١٤٨ ـ وعنه، قَالَ: قَالَ رسول الله ﷺ: «مَنْ تَوَضَّا فَأَحْسَنَ الوُضُوءَ ثُمَّ أَتَى الجُمُعَةَ، فَاسْتَمَعَ وأَنْصَتَ، غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الجُمُعَةِ وَزِيادَةُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ، وَمَنْ مَسَّ الحَصَى فَقَدْ لَغَا» رواه مسلم.

١١٤٩ ـ وعنه، عن النبي ﷺ، قَالَ: «الصَّلَوَاتُ الخَمْسُ، وَالجُمْعَةُ إِلَى الجُمْعَةِ،
 وَرَمَضَانُ إِلَى رَمَضَانَ، مُكَفِّراتُ مَا بَيْنَهُنَّ إِذَا اجْتُنِيَتِ الكَبَائِرُ» رواه مسلم.

١١٥٠ ـ وعنه، وعن ابن عمر ﷺ: أنهما سَمعًا رسولَ الله ﷺ، يقولُ عَلَى أعْوَادِ مِنْبَرِهِ: (لَيَنْتَهِينَ أَقْوَامٌ عَنْ وَدْعِهِمُ (١) الجُمُعَاتِ أَوْ لَيَخْتِمَنَّ اللهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ ثُمَّ لَيَكُونَنَّ مِنَ الغَافِلِينَ» رواه مسلم.

١١٥١ ـ وعن ابن عمر ﷺ: أنَّ رسول الله ﷺ، قَالَ: «إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمُ الجُمُعَةَ فَالَنَانِهُ عَلَيْهِ. فَلْيَغْتَسِلْ» متفقٌ عَلَيْهِ.

١١٥٢ ـ وعن أبي سعيد الخدري رضي الله علي الله علي الله علي الله علي الله على الله على الله على الله المحمّعة واجب على كُلِّ مُحْتَلِم، متفقٌ عَلَيْهِ.

المراد بِالمُحْتَلِمِ: البَالِغُ. وَالمُرادُ بِالوَاجِبِ: وُجُوبُ اخْتِيارٍ، كَقُولِ الرَّجُلِ لِصَاحِبهِ: حَقُّكَ وَاجِبٌ عَلَيَّ. واللهُ أعلم.

١١٤٧ ـ أخرجه: مسلم ٣/٦ (٨٥٤) (١٧).

١١٤٨ ـ أخرجه: مسلم ٣/٨ (٨٥٧) (٢٧).

١١٤٩ ـ أخرجه: مسلم ١/١٤٤ (٢٣٣) (١٦).

١١٥٠ ـ أخرجه: مسلم ٣/١٠ (٨٦٥) (٤٠).

١١٥١ ـ أخرجه: البخاري ٢/٢ (٨٧٧)، ومسلم ٣/٢ (٨٤٤) (٢).

١١٥٢ ـ أخرجه: البخاري ٢/٣ (٨٧٩)، ومسلم ٣/٣ (٨٤٦) (٥).

<sup>(</sup>١) قال النووي في شرح صحيح مسلم ٣/ ٣٣٤ عقيب (٨٦٥): "ودعهم أي تركهم، ومعنى الختم الطبع والتغطية قالوا في قول الله تعالى: ﴿خَتَمَ اللهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ ﴾ [البَقرَة: ٧] أي طبع».

١١٥٣ ـ وعن سَمُرَةَ وَ اللهُ عَلَيْهُ، قَالَ: قَالَ رسول اللهُ عَلَيْهُ: «مَنْ تَوَضَّاً يَوْمَ الجُمُعَةِ فبِها وَنِعْمَتُ (١) وَمَن اغْتَسَلَ فَالغُسْلُ أَفْضَلُ» رواه أَبُو داود والترمذي، وقال: «حديث حسن».

١١٥٤ ـ وعن سَلْمَان رَجُلُ يَومَ اللهِ ﷺ: «لَا يَغْتَسِلُ رَجُلُ يَومَ اللهِ ﷺ: «لَا يَغْتَسِلُ رَجُلٌ يَومَ اللهِ ﷺ: «لَا يَغْتَسِلُ رَجُلٌ يَومَ اللَّجُمُعَةِ، وَيَتَطَهَّرُ مَا اسْتَطَاعَ مِن طُهْرٍ، وَيَدَّهِنُ مِنْ دُهْنِهِ، أَوْ يَمَسُّ مِنْ طِيبِ بَيْتِهِ، ثُمَّ يَخُرُجُ فَلَا يُفَرِّقُ بَيْنَ اثنَيْنِ، ثُمَّ يُصَلِّي مَا كُتِبَ لَهُ، ثُمَّ يُنْصِتُ إِذَا تَكَلَّمَ الإِمَامُ، إِلَّا غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الجُمُعَةِ الأَخْرَى، رواه البخاري.

١١٥٥ ـ وعن أبي هريرة ﴿ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَمْ الله الله عَلَمْ الله عَلَمُ الله عَلَمْ الله عَلَمُ الله عَلَمْ الله الله عَلَمْ الله الله عَلَمْ الله عَلَمْ الله عَلَمْ الله عَلَمْ الله عَلَمْ الله عَلَمْ الله المَلِمُ اللهُ عَلَمْ الله المَلِمُ اللهُ اللهُمُ اللهُ ال

قَوْله: «غُسْلُ الجَنَابَةِ» أيْ غُسلاً كغُسْلِ الجَنَابَةِ في الصَّفَةِ.

١١٥٦ ـ وعنه أنَّ رسول الله ﷺ ذَكَرَ يَوْمَ الجُمُعَةِ، فَقَالَ: «فِيهَا سَاعَةٌ لا يُوافِقُهَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ، وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي يَسْأَلُ اللهَ شَيْئاً، إِلَّا أَعْطَاهُ إِيّاهُ» وَأَشَارَ بِيَدِهِ يُقَلِّلُهَا (٣). متفقٌ عَلَيْهِ.

١١٥٣ ـ أخرجه: أبو داود (٣٥٤)، والترمذي (٤٩٧)، والنسائي ٣/ ٩٤.

١١٥٤ ـ انظر الحديث (٨٢٧).

١١٥٥ ـ أخرجه: البخاري ٢/ ١٨٥٣)، ومسلم ٣/ ١٤(٨٥٠) (١٠).

١١٥٦ ـ أخرجه البخاري ٢/ ١٦(٩٣٥)، ومسلم ٣/ ٥(٨٥٢) (١٣).

<sup>(</sup>۱) قال الخطابي في معالم السنن ١/ ٩٥: «قوله: فبها، قال الأصمعي: معناه فبالسنة أخذ، وقوله: ونعمت، يريد ونعمت الخصلة ونعمت الفعلة أو نحو ذلك، وإنما ظهرت التاء التي هي علامة التأنيث لإظهار السنة أو الخصلة أو الفعلة، وفيه البيان الواضح أن الوضوء كاف للجمعة وأن الغسل لها فضيلة لا فريضة».

<sup>(</sup>۲) قال النووي في شرح صحيح مسلم ٣/ ٣١٩ عقيب (٨٥٠): "وأما البدنة فقال جمهور أهل اللغة وجماعة من الفقهاء: يقع على الواحدة من الإبل والبقر والغنم، سميت بذلك لعظم بدنها، وخصها جماعة بالإبل، والمراد هنا الإبل بالاتفاق، لتصريح الأحاديث بذلك. والبدنة والبقرة يقعان على الذكر والأنثى باتفاقهم، والهاء فيها للواحدة كقمحة وشعيرة ونحوهما من أفراد الجنس».

 <sup>(</sup>٣) قال أبن حجر في فتح الباري ٢/ ٥٣٥ عقيب (٩٣٥): «قال الزين بن المنير: الإشارة لتقليلها، هو الترغيب فيها والحض عليها؛ ليسارة وقتها وغزارة فضلها».

الأشعريِّ عَلَيْهُ، قَالَ: قَالَ عبد الله بن عمر الأشعريِّ عَلَيْهُ، قَالَ: قَالَ عبد الله بن عمر على السَّمِعْتُ أَبَاكَ يُحَدِّثُ عَنْ رسول الله عَلَيْهُ، في شأنِ سَاعَةِ الجُمُعَةِ؟ قَالَ: قُلْتُ: نَعَمْ، سَمِعْتُهُ يَقُولُ: سَمِعْتُ رسول الله عَلَيْ، يقول: «هِيَ مَا بَيْنَ أَنْ يَجْلِسَ الإَمَامُ إِلَى أَنْ تُقْضَى الطَّلاةُ» رواه مسلم.

١١٥٨ ـ وعن أوس بن أوس عَلَيْهُ، قَالَ: قَالَ رسول الله عَلَيْ: ﴿إِنَّ مِنْ ٱلْمُضَلِ أَيَّامِكُمْ يَوْمَ الجُمُعَةِ، فَأَكْثِرُوا عَلَيَّ مِنَ الصَّلَاةِ فِيهِ؛ فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ مَعْرُوضَةٌ عَلَيَّ، رواه أَبُو داود بإسناد صحيح.

# ٢١١ـ باب استحباب سجود الشكر عِنْدَ حصول نعمة ظاهرة أو اندفاع بلية ظاهرة

1109 ـ عن سعد بن أبي وقاص ﴿ أَنَ لَ ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ فَدَعَا الله ﷺ مِنْ مَكّة نُريدُ المَدِينَة ، فَلَمَّا كُنَّا قَرِيباً مِنْ عَزْوَرَاء (١) نَزَلَ ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ فَدَعَا الله سَاعَة ، ثُمَّ خَرَّ سَاجِداً ، فَلَمَّ لَلهُ شَاعَة ، ثُمَّ خَرَّ سَاجِداً . فَعَلَهُ ثَلاثاً . وقال : ﴿ إِنِّي سَالْتُ رَبِّي ، وَشَفَعْتُ لأُمَّتِي ، فَاعْطَانِي ثُلُثَ أُمَّتِي ، فَخَرَرْتُ سَاجِداً لِرَبِّي شُكُراً ، ثُمَّ رَفَعْتُ رَأْسِي ، فَسَالْتُ رَبِّي لأَمَّتِي ، فَاعْطَانِي ثُلُثَ أُمَّتِي ، فَخَرَرْتُ سَاجِداً لِرَبِّي شُكُراً ، ثُمَّ رَفَعْتُ رَأْسِي ، فَسَالْتُ رَبِّي لأُمَّتِي ، فَاعْطَانِي ثُلُثَ أُمَّتِي ، فَخَرَرْتُ سَاجِداً لِرَبِّي شُكُراً ، ثُمَّ رَفَعْتُ رَأْسِي ، فَسَالْتُ رَبِّي لأُمَّتِي ، فَأَعْطَانِي ثُلُثَ أُمَّتِي ، فَخَرَرْتُ سَاجِداً لِرَبِّي شُكُراً ، ثُمَّ رَفَعْتُ رَأْسِي ، فَسَالْتُ رَبِّي لأُمَّتِي ، فَأَعْطَانِي الثَّلْثَ الآخَرَ ، فَخَرَرْتُ سَاجِداً لِرَبِّي هُو رَاه أَبُو داود .

#### ٢١٢ باب فضل قيام الليل

قَـالَ الله تَـعَـالَــى: ﴿ وَمِنَ ٱلْيَلِ فَتَهَجَّـدْ بِهِ عَافِلَهُ لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثُكَ رَبُّكَ مَقَامًا تَحْمُودًا ﴿ الإِسرَاء: ٧٩]، وقال تَعَالَى: ﴿ فَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ ٱلْمَضَاجِعِ ﴾ [السَّجدَة: ١٦] الآية، وقال تَعَالَى: ﴿ كَانُواْ قَلِيلًا مِّنَ ٱلِيَّلِ مَا يَهْجَمُونَ ﴿ ﴾ [القاريَات: ١٧].

١١٥٧ ـ أخرجه: مسلم ٦/٣ (٨٥٣) (١٦).

۱۱۵۸ ـ أخرجه: أبو داود (۱۵۳۱)، وابن ماجه (۱۲۳۲)، والنسائي ۳/ ۹۱ وفي «الكبرى»، له (۱۲۲۲).

١١٥٩ ـ أخرجه: أبو داود (٢٧٧٥)، وسند الحديث ضعيف.

<sup>(</sup>١) قال ياقوت الحموي في معجم البلدان ٦/ ٣٢٥: «عزورُ ثنية الجحفة عليها الطريق بين مكة والمدينة».

١١٦٠ ـ وعن عائشة وَإِنَّا، قالت: كَانَ النبيُّ ﷺ يَقومُ مِنَ اللَّيْلِ حَتَّى تَتَفطَّرَ قَدَمَاهُ،
 فَقُلْتُ لَهُ: لِمَ تَصْنَعُ هَذَا، يَا رَسُولَ الله، وَقَدْ غُفِرَ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأْخَرَ؟
 قَالَ: «أَفَلَا أَكُونُ عَبْداً شَكُوراً!» متفقٌ عَلَيْهِ.

وَعَنِ المُغِيرَةِ بن شُعبة نَحْوهُ متفقٌ عَلَيْهِ.

١١٦١ ـ وعن علي ﷺ: أنَّ النبيَّ ﷺ طَرَقَهُ وَفَاطِمَةَ لَيْلاً، فَقَالَ: «أَلَا تُصَلِّيَانِ؟» متفقٌ عَلَيْهِ.

«طَرَقَهُ»: أَتَاهُ لَيْلاً.

١١٦٢ ـ وعن سالم بن عبدِ الله بن عمر بن الخطاب عن أبيهِ: أنَّ رسول الله عَلَى مَن اللَّيلِ» قَالَ سالِم: فَكَانَ عَبدُ اللهِ بَعْدَ اللهِ عَلَى يَعْمَ الرَّجُلُ عَبْدُ اللهِ، لَوْ كَانَ يُصَلِّي مِنَ اللَّيلِ» قَالَ سالِم: فَكَانَ عَبدُ اللهِ بَعْدَ ذَلِكَ لَا يَنامُ مِنَ اللَّيلِ إِلَّا قَلِيلاً. متفقٌ عَلَيْهِ.

١١٦٣ ـ وعن عبد الله بن عَمرو بن العاصِ ﴿ اللَّهِ مَ قَالَ: قَالَ رسول الله ﷺ: «يَا عَبدَ اللهِ، لَل تَكُنْ مِثْلَ فُلانٍ؛ كَانَ يَقُومُ اللَّيلَ فَتَرَكَ قِيَامَ اللَّيلِ، مَنفتٌ عَلَيْهِ.

١١٦٤ - وعن ابن مسعود ﴿ الله عَالَ : ذُكِرَ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ رَجُلٌ نَامَ لَيْلَةً حَتَّى أَصْبَحَ ،
 قَالَ : ﴿ ذَاكَ رَجُلٌ بَالَ الشَّيطَانُ فِي أُذُنَيْهِ - أَوْ قَالَ : فِي أُذُنِهِ ـ » متفقٌ عَلَيْهِ .

١١٦٥ - وعن أبي هريرة ﴿ إِنَّا رَسُولَ اللهِ ﷺ ، قَالَ: ﴿ يَعْقِدُ الشَّيطَانُ عَلَى قَافِيَةِ رَأْسِ أَحَدِكُمْ ، إِذَا هُوَ نَامَ ، ثَلَاثَ مُقَدِ ، يَضْرِبُ عَلَى كُلِّ مُقْدَةٍ : عَلَيْكَ لَيْلٌ طَويلٌ فَارْقُدْ ، فَإِنَ اسْتَيقَظَ ، فَذَكَرَ اللهَ تَعَالَى انحَلَّتْ مُقْدَةٌ ، فَإِنْ تَوَضَّا ، انْحَلَّتْ مُقدَةٌ ، فَإِنْ صَلَّى ، انْحَلَّتْ مُقَدُهُ كُلُّهَا ، فَأَصْبَحَ نَشِيطاً طَيِّبَ النَّفْسِ ، وَإِلَّا أَصْبِحَ خَبِيثَ النَّفْسِ كَسْلَانَ » متفتٌ عَلَيْهِ .

«قافية الرّأس»: آخِرُهُ.

<sup>1170</sup> ـ أخرجه: البخاري ٦/ ١٦٩ (٤٨٣٧)، ومسلم ١٤١ –١٤٢ (٢٨٢٠) (٨١) عن عائشة. وأخرجه: البخاري ٦/ ١٦٩ (٤٨٣٦)، ومسلم ١٤١/٨ (٢٨١٩) (٧٩) (٨٠) عن المغيرة.

١١٦١- أخرجه: البخاري ٢/ ٦٢ (١١٢٧)، ومسلم ٢/ ١٨٧ (٧٧٥) (٢٠٦).

١١٦٢ ـ أخرجه: البخاري ٢/ ٦٦ (١١٢٢)، ومسلم ٧/ ١٥٨–١٥٩ (٢٤٧٩) (١٤٠).

١١٦٣ ـ انظر الحديث (١٥٤).

١١٦٤ ـ أخرجه: البخاري ٢/ ٦٦ (١١٤٤)، ومسلم ٢/ ١٨٧ (٧٧٤) (٢٠٥).

١٩٦٥ ـ أخرجه: البخاري ٢/ ٦٥ (١١٤٢)، ومسلم ٢/ ١٨٧ (٢٠٧) (٢٠٧).

١١٦٦ ـ وعن عبد الله بن سلام ﴿ الله الله عَلَيْهِ : أَنَّ النبيَّ ﷺ ، قَالَ : «أَيُّهَا النَّاسُ : أَفْشُوا السَّلامَ ، وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ ، وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ ، تَدْخُلُوا الجَنَّةَ بِسَلَامٍ » رواه الترمذي ، وقال : «حديث حسن صحيح».

١١٦٧ ـ وعن أبي هريرة ﴿ مَنْ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهُ الل

١١٦٨ ـ وعن ابن عمر ﴿ اللَّهُ النبيَّ ﷺ قَالَ: «صَلاةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى، فَإِذَا خِفْتَ الصُّبْحَ فَأُوْتِرْ بِوَاحِدَةٍ مَتْفَقٌ عَلَيْهِ.

١١٦٩ ـ وعنه، قَالَ: كَانَ النَّبِيُ ﷺ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى، وَيُوتِرُ بِرَكْعَةٍ. متفقٌ
 عَلَيْهِ.

١١٧٠ ـ وعن أنس ﴿ اللهِ عَلَىٰ اللهُ اللهِ عَلَىٰ اللهُ اللهِ عَلَىٰ اللهُ اللهِ عَلَىٰ اللهُ اللهُولِي اللهُ الله

11V1 - وعن عائشة ﴿ الله على الله على كَانَ يُصَلِّي إَحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً - تَعْنِي فِي اللَّيلِ - يَسْجُدُ السَّجْدَةَ مِنْ ذَلِكَ قَدْرَ مَا يَقْرَأُ أَحَدُكُمْ خَمْسِينَ آيَةً قَبْلَ أَنْ يَرْفَعَ رَأْسَهُ، وَيَرْكَعُ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلَاةِ الفَجْرِ، ثُمَّ يَضْطَجِعُ عَلَى شِقِّهِ الأَيْمَنِ حَتَّى يَأْتِيَهُ المُنَادِي للصَّلَاةِ. رواه البخاري.

١١٧٢ ـ وعنها، قالت: مَا كَانَ رسول الله ﷺ يَزيدُ ـ في رَمَضَانَ وَلَا في غَيْرِهِ ـ عَلَى إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً: يُصَلِّي أَرْبَعاً فَلَا تَسْأَلُ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُولِهِنَّ، ثُمَّ يُصَلِّي أَرْبَعاً فَلَا

١١٦٦ ـ أخرجه: ابن ماجه (١٣٣٤)، والترمذي (٢٤٨٥)، وقال الترمذي: «هذا حديث صحيح».

١١٦٧ ـ أخرجه: مسلم ٣/ ١٦٩ (١١٦٣) (٢٠٢).

١١٦٨ ـ أخرجه: البخاري ٢/ ٦٤ (١١٣٧)، ومسلم ٢/ ١٧٢ (٧٤٩) (١٤٧).

١١٦٩ ـ انظر الحديث (١١٠٦).

١١٧٠ ـ أخرجه: البخاري ٢/ ٦٥ (١١٤١).

١١٧١ ـ أخرجه: البخاري ٢/ ٦١ (١١٢٣).

١١٧٢ ـ أخرَجه: البخاري ٢/ ٦٦ (١١٤٧)، ومسلم ٢/ ١٦٦ (٧٣٨) (١٢٥).

تَسْأَلُ عَنْ حُسْنِهِنَّ وطُولِهِنَّ، ثُمَّ يُصَلِّي ثَلاثاً. فَقُلتُ: يَا رسولَ اللهِ، أَتَنَامُ قَبْلَ أَنْ تُوتِرَ؟ فَقَالَ: «يَا حَاثِشَة، إِنَّ عَيْنَيَّ تَنَامَانِ وَلَا يَنَامُ قَلْبِي<sup>(١)</sup>» متفقٌ عَلَيْهِ.

١١٧٣ ـ وعنها: أنَّ النبيَّ ﷺ كَانَ يَنَامُ أَوَّلَ اللَّيلِ، وَيَقُومُ آخِرَهُ فَيُصَلِّي. مَتَفَقٌ عَلَيْهِ.

١١٧٤ - وعن ابن مسعود ﴿ مَا لَهُ مَا لَنَ صَلَيْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ لَيْلَةً، فَلَمْ يَزَلْ قائِماً
 حَتَّى هَمَمْتُ بِأَمْر سوءً! قيلَ: مَا هَمَمْتَ؟ قَالَ: هَمَمْتُ أَنْ أَجِلْسَ وَأَدَعَهُ. مَتَفَقٌ عَلَيْهِ.

1170 - وعن حذيفة و المَنْقِ، قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ عَلِيْ الْمَالَةِ فَافْتَنَحَ البَقرَةَ، فَقُلْتُ: يَرْكَعُ إِنْدَ المئةِ، ثُمَّ مَضَى، فقلتُ: يُصَلِّي بِهَا في رَكْعَةٍ فَمَضَى، فقلتُ: يَرْكَعُ بِهَا في رَكْعَةٍ فَمَضَى، فقلتُ: يَرْكَعُ بِهَا في رَكْعَةٍ فَمَضَى، فقلتُ: يَرْكَعُ بِهَا، ثُمَّ افْتَنَحَ النِّسَاءَ فَقَرَأَهَا، ثُمَّ افْتَنَحَ النَّسَاءَ فَقَرَأَهَا، يَقرَأُ مُترَسِّلاً: إِذَا مَرَّ بِلَيةٍ فِيهَا بَهُ افْتَنَحَ النِّسَاءَ فَقَرَأَهَا، ثُمَّ رَكَعَ، فَجَعَلَ يَقُولُ: تَسبيحٌ سَبَّحَ، وَإِذَا مَرَّ بِسُوالٍ سَأَلَ، وَإِذَا مَرَّ بِتَعَوَّذِ تَعَوَّذَ، ثُمَّ رَكَعَ، فَجَعَلَ يَقُولُ: السُبْحَانَ رَبِّي العَظِيمِ فَكَانَ رُكُوعُهُ نَحواً مِنْ قِيَامِهِ، ثُمَّ قَالَ: السَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، وَبَنَا لَكَ الحَمْدُ، ثُمَّ قَالَ: السُبْحَانَ رَبِّيَ الأَعْلَى المَّعَلَى المُعْلَى المُعَلِم اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ المَالَ مَنْ قَيَامِهِ، ثُمَّ قَالَ: السُبْحَانَ رَبِّيَ الأَعْلَى اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، وَكَانَ رَبِّيَ الأَعْلَى المَعْدَدُ، فَقَالَ: السُبْحَانَ رَبِّيَ الأَعْلَى المَعْدَدُهُ قَريبًا مِنْ قِيَامِهِ. وَلَا مَلْ رَكِعَ مُ ثُمَّ سَجَدَ، فَقَالَ: السُبْحَانَ رَبِّيَ الأَعْلَى المَعْمَلُ مَنْ قِيَامِهِ. وَلَا مَنْ قِيَامِهِ. وَلَا مَنْ قِيَامِهِ. وَلَا مَلْ رَكِعَ اللهُ لَكَ الحَمْدُ وَلَيْ اللّهُ الْمَالَ وَلَعْمَالَ المَّالَ المَالَى المُولِلاً قَرَيبًا مِنْ قِيَامِهِ. وَلَا مَالمَ اللهَ المَالَةُ المَالَةُ المَالِي الْهَالَةُ المَالَةُ اللّهُ المَالَةُ المَالَةُ اللّهُ المَالَةُ اللّهُ المُعْلَى المُعْمَلُ المَالَةُ اللّهُ المَالَةُ اللّهُ المَالَةُ المَالِقِيلِ الْعَلَى الْمَالَةُ الْعَلَالَةُ المَالَةُ الْمُعْلَى المَالَةُ الْعَلَى الْمُعْلَى الْعُلَالَةُ اللّهُ الْعَلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُلْكُولُ اللّهُ الْمُلْلَةُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْلِقُولُ اللّهُ الْمُعْلَالَةُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ المُعْلَى الْمُعْلَى الْمُؤْلِقُ اللّهُ الْمُؤْلِقُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّه

المراد بر «القنوتِ»: القِيام.

١١٧٧ ـ وعن عبد الله بن عمرو بن العاص ﴿ انَّ رسول الله ﷺ قَالَ: ﴿ أَحَبُّ الصَّلَاةِ إِلَى اللهِ صَلَاهُ وَاوُدَ ، وَأَحَبُّ الصَّيَامِ إِلَى اللهِ صِيَامُ وَاوُدَ ، كَانَ يَنَامُ نِصْفَ اللَّيلِ وَيَقُومُ ثُلُثُهُ وَيَنَامُ سُدُسَهُ وَيَصُومُ يَوماً وَيُفْطِرُ يَوْماً » متفقٌ عَلَيْهِ .

١١٧٣ ـ أخرجه: البخاري ٢/ ٦٦ (١١٤٦)، ومسلم ٢/ ١٦٧ (٧٣٩) (١٢٩).

١١٧٤ ـ انظر الحديث (١٠٣).

١١٧٥ ـ انظر الحديث (١٠٢).

١١٧٦ ـ أخرجه: مسلم ٢/ ١٧٥ (٧٥٦) (١٦٥).

١١٧٧ ـ أخرجه: البخاري ١٩٥/٤ (٣٤٢٠)، ومسلم ٣/ ١٦٥ (١١٩٥) (١٨٩).

<sup>(</sup>۱) قال النووي في شرح صحيح مسلم ٣/ ٢٢١ عقيب (٧٤٥): «هذا من خصائص الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم».

اللَّيْلِ اللَّهُ عَلَى: سَمِعْتُ رسولَ اللهِ ﷺ، يقول: "إنَّ في اللَّيْلِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ أَعْطَاهُ اللهُ عَالَى خَيْراً مِنْ أَمْرِ الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ، إِلَّا أَعْطَاهُ إِلَّا أَعْطَاهُ إِلَّا أَعْطَاهُ إِلَّا أَعْطَاهُ إِلَّا أَهْ مَالَى خَيْراً مِنْ أَمْرِ الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ، إِلَّا أَعْطَاهُ إِيَّاهُ، وَذَلِكَ كُلَّ لَيْلَةٍ اللهِ رواه مسلم.

١١٧٩ ـ وعن أبي هريرة ﷺ: أنَّ النبيَّ ﷺ، قَالَ: ﴿إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ مِنَ اللَّيْلِ فَلْيَفْتَحِ الصَّلَاةَ بركْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ الواه مسلم.

١١٨٠ ـ وعن عائشة ﴿ إِنَّا، قالت: كَانَ رسولُ الله ﷺ إِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ افْتَتَحَ صَلَاتَهُ بِرَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ. رواه مسلم.

الله عَلَيْهِ، صَلَّى مِنَ النَّهَارِ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً. رواه مسلم.

المَّدُ اللَّهُ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ، فَقَرَأَهُ فيما بَيْنَ صَلَاةِ الفَجْرِ وصلاة الظَّهْرِ، كُتِبَ لَهُ كَانَّمَا قَرَأُهُ مِنْ اللَّهْلِ، كُتِبَ لَهُ كَانَّمَا قَرَأُهُ مِنْ اللَّيْلِ» رواه مسلم.

۱۱۸۳ ـ وعن أَبِي هريرة ﷺ، قَالَ: قَالَ رسول الله ﷺ: «رَحِمَ اللهُ رَجُلاً قَامَ مِنَ اللهُ رَجُلاً قَامَ مِنَ اللهُ الل

١١٨٤ ـ وعنه وعن أبي سعيدٍ ﴿ قَالَ وَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿ إِذَا أَيْقَظَ الرَّجُلُ اللَّهِ ﷺ: ﴿ إِذَا أَيْقَظَ الرَّجُلُ الْمُعُلَيْنِ جَمِيعاً ، كُتِبَا في الذَّاكِرِينَ وَالذَّاكِرَاتِ ، رواه أَبُو داود بإسناد صحيح.

١١٧٨ ـ أخرجه: مسلم ٢/ ١٧٥ (٧٥٧) (١٦٦).

١١٧٩ ـ أخرجه: مسلم ٢/ ١٨٤(٨٢٧) (١٩٨).

١١٨٠ ـ أخرجه: مسلم ٢/ ١٨٤ (٧٦٧) (١٩٧).

١١٨١ ـ انظر الحديث (١٥٥).

١١٨٢ ـ انظر الحديث (١٥٣).

١١٨٣ ـ أخرجه: أبو داود (١٣٠٨) و(١٤٥٠)، وابن ماجه (١٣٣٦)، والنسائي ٣/٢٠٥.

١١٨٤ ــ أخرجه: أبو داود (١٣٠٩).

١١٨٥ ـ وعن عائشة ﴿ إِنَّا النبيَّ ﷺ قَالَ: ﴿ إِذَا نَعَسَ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلَاةِ ، فَلْيَرْقُدْ حَتَّى يَذْهَبَ عَنْهُ النَّوْمُ ، فَإِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا صَلَّى وَهُوَ نَاعِسٌ ، لَعَلَّهُ يَذْهَبُ يَسْتَغْفِرُ (١) فَيُسُبَّ نَفْسَهُ ﴾ متفقٌ عَلَيْهِ .

١١٨٦ ـ وعن أبي هريرة ﷺ، قَالَ: قَالَ رسولُ الله ﷺ: ﴿إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ مِنَ اللَّيْلِ، فَاسْتَعْجَمَ (٢) القُرْآنَ عَلَى لِسَانِهِ، فَلَمْ يَدْرِ مَا يَقُولُ، فَلْيَضْطَّجِع (واه مسلم.

## ٢١٣ـ باب استحباب قيام رمضان وَهُوَ التراويح

الله عن أبي هريرة فَيُهُمُ أنَّ رسول الله ﷺ، قَالَ: «مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إيماناً وَاحْتِسَاباً (٣) غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ، متفقٌ عَلَيْهِ.

١١٨٨ ـ وعنه ﴿ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى الل

#### ٢١٤. باب فضل قيام ليلة القدر وبيان أرجى لياليها

قَالَ الله تَعَالَى: ﴿إِنَّا أَنزَلْنَهُ فِي لَيْلَةِ ٱلْقَدْرِ ۞﴾ [القند: ١] إِلَى آخرِ السورة، وقال تَعَالَى: ﴿إِنَّا أَنزَلْنَهُ فِي لَيْلَةٍ مُّبَنزَكَةً﴾ [التنان: ٣] الآياتِ.

١١٨٥ ـ انظر الحديث (١٤٧).

١١٨٦ ـ أخرجه: مسلم ٢/ ١٩٠ (٧٨٧) (٢٢٣).

١١٨٧ ـ أخرجه: البخاري ١/١٦ (٣٧)، ومسلم ٢/١٧٦ (٧٥٩) (١٧٣).

١١٨٨ ـ أخرجه: مسلم ٢/١٧٧ (٥٩٩) (١٧٤).

<sup>(</sup>١) قال النووي في شرح صحيح مسلم ٣/ ٢٦٥ عقيب (٧٨٧): «قال القاضي: معنى يستغفر هنا: يدعو».

 <sup>(</sup>۲) قال النووي في شرح صحيح مسلم ٣/ ٢٦٦ عقيب (٧٨٧): «أي استغلق ولم ينطلق به لسانه لغلبة النعاس».

<sup>(</sup>٣) قال النووي في شرح صحيح مسلم ٣/ ٢٣٧ عقيب (٧٦٢): "ومعنى احتساباً: أنْ يريد الله تعالى وحده لا يقصد رؤية الناس، ولا غير ذلك مما يخالف الإخلاص».

<sup>(</sup>٤) قال النووي في شرح صحيح مسلم ٣/ ٣٣٨ عقيب (٧٦٢): «معناه: لا يأمرهم أمر إيجاب وتحتيم، بل أمر ندب وترغيب».

١١٨٩ ـ وعن أبي هريرة ﴿ عن النبي ﷺ، قَالَ: «مَنْ قَامَ لَيْلَةَ القَدْرِ إِيمَاناً وَاحْتِسَاباً غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ ، متفقٌ عَلَيْهِ.

١١٩٠ ـ وعن ابن عمر ﴿ أَنَّ رِجالاً مِنْ أَصْحَابِ النبي إِنَّ أَرُوا لَيْلَةَ القَدْرِ في المَنَامِ في السَّبْعِ الأَوَاخِرِ، فَقَالَ رسول الله ﴿ أَرَى رُؤْيَاكُمْ قَدْ تَوَاطَأَتُ (١) في السَّبْعِ الأَوَاخِرِ، فَمَنْ كَانَ مُتَحَرِّبِهَا فَلْيَتَحَرَّهَا في السَّبْعِ الأَوَاخِرِ، مَنْقُ عَلَيْهِ.

١١٩١ ـ وعن عائشة ﷺ، قالت: كَانَ رسولُ الله ﷺ يُجَاوِرُ في العَشْرِ الأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ ، متفقٌ عَلَيْهِ. وَمَضَانَ ، ويقول: «تَحرَّوا لَيْلَةَ القَدْرِ في العَشْرِ الأواخرِ منْ رَمَضانَ ، متفقٌ عَلَيْهِ.

١١٩٢ ـ وعنها رضي الله على الله على الله على الله على المؤثر الله المؤثر مِنَ المَثرِ مِنَ المَثرِ مِنَ المَثرِ مِنَ المَثرِ مِنَ المَثرِ مِنَ المَثرِ مِنْ رَمَضَانَ المَالِمِ اللهُ المَثرِ الأوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ المَالِمِ البخاري.

١١٩٤ ـ وعنها، قالت: كَانَ رسولُ اللهِ ﷺ يَجْتَهِدُ في رَمَضَانَ مَا لَا يَجْتَهِدُ في غَيْرِهِ، وَفِي العَشْرِ الأوَاخِرِ مِنْهُ مَا لا يَجْتَهِدُ في غَيْرِهِ. رواه مسلم.

١١٨٩ ـ أخرجه البخاري ٣/ ٣٣ (١٩٠١)، ومسلم ٢/ ١٧٧ (٧٦٠) (١٧٥).

١١٩٠ ـ أخرجه البخاري ٣/ ٥٩ (٢٠١٥)، ومسلم ٣/ ١٧٠ (١١٦٥) (٢٠٥).

١١٩١ ـ أخرجه: البخاري ٣/ ٦٦ (٢٠٢٠)، ومسلم ٣/ ١٧٣ (١١٦٩) (٢١٩).

١١٩٢ ـ أخرجه: البخاري ٣/ ٦٠ (٢٠١٧).

١١٩٣ ـ انظر الحديث (٩٩).

١١٩٤ ـ أخرجه: مسلم ٣/١٧٦ (١١٧٥) (٨).

<sup>(</sup>١) قال النووي في شرح صحيح مسلم ٤/ ٢٧٥ عقيب (١١٧٠): «أي: توافقت».

<sup>(</sup>٢) قال النووي في شرح صحيح مسلم ٤/ ٢٨٢ عقيب (١١٧٥): "اختلف العلماء في معنى (شد المئزر) فقيل: هو الاجتهاد في العبادات زيادة على عادته على غيره، وقيل: معناه: التشمير في العبادات، يقال: شددت لهذا الأمر مئزري، أي: تشمرت له وتفرغت، وقيل: هو كناية عن اعتزال النساء للاشتغال بالعبادات».

١١٩٥ ـ وعنها، قالت: قُلْتُ: يَا رسول الله، أَرَأَيْتَ إِنْ عَلِمْتُ أَيّ لَيلَةٍ لَيْلَةُ القَدْرِ مَا أَقُولُ فِيهَا؟ قَالَ: «قُولِي: اللَّهُمَّ إِنَّكَ عَفُوًّ تُحِبُّ العَفْوَ فَاعْفُ عَنِي» رواه الترمذي، وقال: «حديث حسن صحيح».

#### ٢١٥ـ باب فضل السواك وخصال الفطرة

الله عَلَى الله عَلَيْهُ الله عَلَيْهُ الله عَلَيْهُ الله عَلَيْهُ الله عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَى أُمَّتِي ـ اللهُ عَلَى النَّاسِ ـ الأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ مَعَ كُلِّ صَلَاةٍ مَنْفَقٌ عَلَيْهِ .

١١٩٧ ـ وعن حُذَيْفَةَ رَهِيْ اللهُ عَلَيْهِ ، قَالَ: كَانَ رسول الله ﷺ إِذَا قَامَ مِن النَّومِ يَشُوصُ فَاهُ بِالسِّوَاكِ. مَتْفَقٌ عَلَيْهِ.

«الشَّوْصُ»: الدَّلْكُ.

١١٩٩ ـ وعن أنس رَهِ اللهُ عَالَ: قَالَ رسول الله ﷺ: «أَكْفَرْتُ عَلَيْكُمْ في السِّوَاكِ» رواه البخاري.

النَّبِيُّ اللَّهِ عَن شريح بن هانئ، قَالَ: قلت لعائشة ﴿ اللَّهِ اللَّهِ عَانَ يَبْدَأُ النَّبِيُّ النَّبِيُّ إِذَا دَخَلَ بَيْتَهُ؟ قالت: بِالسِّوَاكِ. رواه مسلم.

١٢٠١ ـ وعن أبي موسى الأشعري ﴿ مَالَ: دَخلتُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ وَطَرَفُ السَّوَاكِ عَلَى لِسَانِهِ. متفقٌ عَلَيْهِ، وهذا لفظ مسلمٍ.

١٢٠٢ ـ وعن عائشة ﴿ اللَّهُ النبيُّ ﷺ ، قَالَ: «السَّوَاكُ مَطْهَرَةٌ لِلْفَمِ مَرْضَاةٌ للرَّبِّ» رواه النسائي وابنُ خُزَيْمَةَ في صحيحهِ بأسانيدَ صحيحةٍ .

١١٩٥ ـ أخرجه: ابن ماجه (٣٨٥٠)، والترمذي (٣٥١٣).

١١٩٦ ـ أخرجه: البخاري ٢/ ٥ (٨٨٧)، ومسلم ١/ ١٥١ (٢٥٢) (٤٢).

١١٩٧ ـ أخرجه: البخاري ١/ ٧٠ (٢٤٥)، ومسلم ١/ ١٥١ (٢٥٥) (٤٦) و(٤٧).

١١٩٨ ـ أخرجه: مسلم ٢/ ١٦٩–١٧٠ (٧٤٦) (١٣٩).

١١٩٩ ـ أخرجه: البخاري ٢/٥ (٨٨٨).

١٢٠٠ ـ أخرجه: مسلم ١/١٥٢ (٢٥٣) (٤٣).

١٢٠١ ـ أخرجه: البخاري ١/ ٧٠ (٢٤٤)، ومسلم ١/ ١٥٢ (٢٥٤) (٤٥).

۱۲۰۲ ـ أخرجه: النسائي ۱/۱۰ وفي «الكبرى»، له (٤)، وابن خزيمة (١٣٥).

النبيِّ ﷺ، قَالَ: «الفِطْرَةُ خَمْسٌ، أَوْ خَمْسٌ مِنَ النبيِّ ﷺ، قَالَ: «الفِطْرَةُ خَمْسٌ، أَوْ خَمْسٌ مِنَ الفِطْرَةِ (١٠): الخِتَانُ، وَالاسْتِحْدَادُ، وَتَقْلِيمُ الأَظْفَارِ، وَنَتْفُ الإبطِ، وَقَصُّ الشَّارِبِ، مَتْفَقٌ عَلَيْهِ.

«الاستحْدَادُ»: حَلَقُ العَانَةِ، وَهُوَ حَلْقُ الشَّعْرِ الَّذِي حَولَ الفَرْجِ.

«البَرَاجِم» بالباء الموحدة والجِيم: وهي عُقَدُ الأَصَابِعِ، وَ«إِعْفَاءُ اللَّحْيَةِ» مَعْنَاهُ: لَا يَقُصُّ مِنْهَا شَيْئًا.

١٢٠٥ - وعن ابن عمر ﷺ، عن النبيِّ ﷺ، قَالَ: «أَحْفُوا<sup>(٢)</sup> الشَّوَارِبَ وَأَعْفُوا اللَّحَى» متفقٌ عَلَيْهِ.

٢١٦ـ باب تأكيد وجوب الزكاة وبيان فضلها وَمَا يتعلق بِهَا

قَالَ الله تَعَالَى: ﴿ وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكُوٰةَ ﴾ [البَتَرَة: ٤٣]، وقال تَعَالَى : ﴿ وَمَا أَمِرُواْ إِلَّا لِيَعْبُدُواْ ٱللَّهَ تُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ حُنفَاتَهُ وَيُقِيمُوا ٱلصَّلَوٰةَ وَيُؤْتُواْ ٱلزَّكُوٰةً وَذَلِكَ دِينُ ٱلْقَيِّمَةِ ﴿ الْبَيْنَ حُنفَاتَهُ وَيُقِيمُوا ٱلصَّلَوٰةَ وَيُؤْتُوا ٱلزَّكُوٰةً وَذَلِكَ دِينُ ٱلْقَيِّمَةِ ﴿ البَيْنَ حُنفَاتُهُ وَيُقَلِّمُ الصَّلَوٰةَ وَيُؤْتُوا ٱلزَّكُوٰةً وَذَلِكَ دِينُ ٱلْقَيِّمَةِ ﴿ البَيْنَ حُنفَاتُهُ وَلُولِهُمْ وَتُركِمِهِم عِهَا ﴾ [التوبة: ١٠٣].

١٢٠٦ ـ وعن ابن عمر ﴿ اللهُ عَلَى خَمْسِ: أَنَّ رسول الله ﷺ قَالَ: «بُنِيَ الإِسْلَامُ عَلَى خَمْسِ: شَهَادَةِ أَنْ لَا إِللهَ إِلَّا اللهُ ، وَأَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَحَجِّ البَيْتِ، وَصَوْم رَمَضَانَ ، متفقٌ عَلَيْهِ.

١٢٠٣ ـ أخرجه: البخاري ٧/ ٢٠٦ (٥٨٨٩)، ومسلم ١/ ١٥٢–١٥٣ (٢٥٧) (٤٩).

١٢٠٤ ـ أخرجه: مسلم ١/١٥٣ ـ ١٥٤ (٢٦١) (٥٦).

١٢٠٥ ـ أخرجه: البخاري ٢٠٦/٧ (٥٨٩٣)، ومسلم ١/١٥٣ (٢٥٩) (٥٢).

١٢٠٦ ـ انظر الحديث (١٠٧٥).

<sup>(</sup>١) الفطرة: أي من السنة، يعني سنن الأنبياء عليهم السلام التي أُمرنا أن نقتدي بهم فيها. النهاية ٣/ ٤٥٧.

<sup>(</sup>٢) أي: يبالغ في قصِّها. النهاية ١/ ٤١٠.

١٢٠٧ ـ وعن طَلْحَةَ بن عبيد الله على ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رسولِ الله على مِنْ أَهْلِ نَجْدِ ثَاثِرُ الرَّأْسِ (١) نَسْمَعُ دَوِيَّ صَوْتِهِ (٢) ، وَلَا نَفْقَهُ مَا يَقُولُ ، حَتَّى دَنَا مِنْ رسولِ الله على الْمَالُ عَنِ الإِسْلَام ، فَقَالَ رسول الله على : "خَمْسُ صَلَواتٍ في اليَوْم وَاللَّيْلَةِ » قَالَ : هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهُنَّ ؟ قَالَ : «لَا ، إِلَّا أَنْ تَطَّوَّعَ » فَقَالَ رسولُ الله على : "وَصِيامُ شَهْرِ رَمَضَانَ » هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهُنَّ ؟ قَالَ : «لَا ، إِلَّا أَنْ تَطَّوَّعَ » قَالَ : وَذَكَرَ لَهُ رسول الله على الزَّكَاة ، قَالَ : هَلْ عَلَيَ غَيْرُهُ ؟ قَالَ : «لَا ، إِلَّا أَنْ تَطَوَّعَ » قَالَ : وَذَكَرَ لَهُ رسول الله على الزَّكَاة ، فَقَالَ : هَلْ عَلَيْ عَيْرُهَا ؟ قَالَ : «لَا ، إِلَّا أَنْ تَطَوَّعَ » فَأَدْبَرَ الرَّجُلُ وَهُوَ يَقُولُ : وَاللهِ لَا أَنِيدُ عَلَى هَذَا وَلَا أَنْقُصُ مِنْهُ ، فَقَالَ رسول الله عَلَى : "أَفْلَحَ إِنْ صَدَقَ » متفقٌ عَلَيْهِ .

ادْعُهُمْ إِلَى شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلهَ إِلَّا اللهُ وَأَنِّى رسول اللهِ، فإنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ، فَأَعْلِمُهُمْ أَن اللهُ تَعَالَى: اللهُ عَلَى اللهُ وَأَنِّى رسول اللهِ، فإنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ، فَأَعْلِمُهُمْ أَن اللهُ تَعَالَى افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَواتٍ في كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ، فَأَعْلِمُهُمْ أَنَّ اللهُ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُؤخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ، وتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ، متفقٌ عَلَيْهِ.

١٢٠٧ ـ أخرجه: البخاري ١/١٨ (٤٦)، ومسلم ١/٣١ (١١) (٨).

١٢٠٨ ـ أخرجه: البخاري ٢/ ١٣٠ (١٣٩٥)، ومسلم ١/ ٣٧–٣٨ (١٩) (٣٠).

١٢٠٩ ـ أخرجه: البخاري ١٢/١ (٢٥)، ومسلم ٢١ ٣٩ (٢٢) (٣٦).

١٢١٠ ـ أخرجه: البخاري ٢/ ١٣١ (١٣٩٩) و(١٤٠٠)، ومسلم ١/ ٣٨ (٢٠) (٣٢).

<sup>(</sup>۱) قال النووي في شرح صحيح مسلم ١/ ١٥٢ عقيب (١١): «معنى ثائر الرأس قائم شعره منتفشه».

 <sup>(</sup>۲) قال النووي في شرح صحيح مسلم ١٥٢/١ عقيب (١١): "بعده في الهواء ومعناه شدة صوتٍ لا يفهم».

إِلَّا بِحَقِّهِ، وَحِسَابُهُ عَلَى الله فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: وَاللهِ لأَقَاتِلَنَّ مَنْ فَرَّقَ بِينِ الصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، فَإِنَّ النَّكَاةَ وَالنَّكَاةِ، فَإِنَّ النَّكَاءَ وَاللهِ اللهِ عَلَيْهِ، لَقَاتَلْتُهُمْ فَإِنَّ النَّكَاءُ وَلَهُ إِلَى مَنْعِهِ. قَالَ عُمَرُ رَاللهِ اللهِ عَلَيْهِ، فَوَاللهِ مَا هُوَ إِلَّا أَنْ رَأَيْتُ اللهَ قَدْ شَرَحَ صَدْرَ أَبِي بَكْرٍ لِلقِتَالِ، فَعَرَفْتُ أَنَّهُ الحَقُّ. مَتفقٌ عَلَيْهِ.

١٢١١ - وعن أبي أيُّوب ﴿ إِنَّ رَجُلاً قَالَ للنبيِّ ﷺ: أَخْبِرْنِي بعمل يُدْخِلُنِي الجَنَّة، قَالَ: أَخْبِرْنِي بعمل يُدْخِلُنِي الجَنَّة، قَالَ: «تَعْبُدُ اللهَ، وَلَا تُشْرِكُ بِهِ شَيْئاً، وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ، وَتُؤْتِي الرَّكَاةَ، وَتَصِلُ الرَّحِمَ» متفقٌ عَلَيْهِ.

١٢١٣ - وعن جرير بن عبد الله رهيه، قَالَ: بايَعْتُ النبيَّ ﷺ عَلَى إِقَامِ الصَّلَاةِ،
 وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَالنَّصْحِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ. مَتْفَقٌ عَلَيْهِ.

1714 - وعن أبي هريرة ﴿ مَنْهُ عَالَ: قَالَ رسول الله ﷺ: «مَا مِنْ صَاحِبِ ذَهَبٍ ، وَلَا فِضَّةٍ ، لا يُؤَدِّي مِنْهَا حَقَّهَا إِلَّا إِذَا كَانَ يَومُ القِيَامَةِ صُفِّحَتْ لَهُ صَفَائِحُ مِنْ نَارٍ ، فَأَحْمِي عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ ، فَيُكُوى بِهَا جَنْبُهُ ، وَجَبِينُهُ ، وَظَهْرُهُ ، كُلَّمَا بَرَدَتْ أُعِيدَتْ لَهُ فَا حُمِي عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ ، فَيُكُوى بِهَا جَنْبُهُ ، وَجَبِينُهُ ، وَظَهْرُهُ ، كُلَّمَا بَرَدَتْ أُعِيدَتْ لَهُ فَا عَنِي عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ ، فَيُكُوى بِهَا جَنْبُهُ ، وَجَبِينُهُ ، وَظَهْرُهُ ، كُلَّمَا بَرَدَتْ أُعِيدَتْ لَهُ اللهُ عَلَى يَومُ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ الْفَ سَنَةِ ، حَتَّى يُقْضَى بَيْنَ العِبَادِ فَيَرَى سَبيلَهُ ، إمَّا إِلَى النَّارِ ، قيل : يَا رسولَ الله ، فالإبلُ ؟ قَالَ : «وَلَا صَاحِبِ إِبلٍ لا يُؤدِّي مِنْهَا كَانَ يَومُ القِيَامَةِ بُطِحَ لَهَا بِقَاعٍ قَرْقَرٍ (١) مِنْهُ القِيَامَةِ بُطِحَ لَهَا مِقَاعٍ قَرْقَرٍ (١) مِنْهُ القِيَامَةِ بُطِحَ لَهَا مِقَاعٍ قَرْقَرٍ (١)

١٢١١ ـ انظر الحديث (٣٣١).

۱۲۱۲ ـ أخرجه: البخاري ۲/ ۱۳۰ (۱۳۹۷)، ومسلم ۲/ ۳۳ (۱۶) (۱۵).

١٢١٣ ـ أخرجه: البخاري ١/ ٢٢(٥٧)، ومسلم ١/٥٥ (٥٦) (٩٧).

١٢١٤ ـ أخرجه: البخاري ٢/ ١٣٢ (١٤٠٢)، ومسلم ٣/ ٧٠-٧١ (٩٨٧) (٢٤).

<sup>(</sup>١) القاع القرقر: المكان المستوي الواسع. النهاية ٤٨/٤ و١٣٢.

ٱوْفَرَ مَا كَانَتْ، لَا يَفْقِدُ مِنْهَا فَصِيلاً وَاحِداً، تَطَوُّهُ بِأَخْفَافِهَا، وَتَعَضُّهُ بِأَفْوَاهِهَا، كُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ أُولَاهَا، رُدًّ عَلَيْهِ أُخْرَاهَا، في يَوْم كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ الْفَ سَنَةٍ، حَتَّى يُقْضى بَيْنَ العِبَادِ، فَيَرَى سَبِيلَهُ، إمَّا إِلَى الجَنَّةِ، وَإُمَّا إِلَى النَّارِ» قِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ، فَالبَقَرُ وَالغَنَمُ؟ قَالَ: «وَلَا صَاحِبِ بَقَرٍ وَلَا غَنَم لَا يُؤَدِّي مِنْهَا حَقَّهَا، إِلَّا إِذَا كَانَ يَوْمُ القِيَامَةِ، بُطِحَ لَهَا بِقَاعٍ قَرْقَرٍ، لَا يَفْقِدُ مِنْهَا شَيْئاً، كَيْسَ فِيهَا عَقْصَاءُ<sup>(١)</sup>، وَلَا جَلْحَاءُ، وَلَا عَضْبَاءُ، تَنْطَحُهُ بِقُرُونها، وَتَطَوُّهُ بِأَظْلَافِهَا (٢)، كُلَّمَا مرَّ عَلَيْهِ أُولَاهَا، رُدَّ عَلَيْهِ أُخْرَاهَا، في يَوم كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ ٱلْفَ سَنَة حَتَّى يُقْضى بَيْنَ العِبَادِ، فَيَرى سَبيلَهُ، إِمَّا إِلَى الجَنَّةِ، وَإِمَّا إِلَى النَّارِ» قيل: يَا رسول الله فالخَيْلُ؟ قَالَ: «الخَيلُ ثَلَاثَةٌ: هِيَ لِرَجُلِ وِزْرٌ، وَهِيَ لِرَجُلِ سِنْرٌ، وَهِيَ لِرَجُلِ أَجْرٌ. فَأَمَّا الَّتي هي لَهُ وِزْرٌ فَرَجُلٌ ربطها رِيَاءٌ وَفَخْراً وَنِوَاءٌ<sup>٣)</sup> عَلَى أَهْلِ الْإِسْلَام، فَهِيَ لَهُ وِزْرٌ، وَأَمَّا الَّتي هي لَهُ سِتْرٌ، فَرَجُلٌ رَبَطَهَا (٤) في سَبيلِ الله، ثُمَّ لَمْ يَنْسَ حَقَّ اللهِ في ظُهُورِهَا، وَلَا رِقَابِهَا، فَهِيَ لَهُ سِثْرٌ، وَأَمَّا الَّتي هي لَهُ أَجْرٌ، فَرَجُلّ رَبَطَهَا في سَبيلِ الله لأهْلِ الإسْلَامِ في مَرْج، أَوْ رَوْضَةٍ فَمَا أَكَلَتْ مِنْ ذَلِكَ المَرْج أَوْ الرَّوْضَةِ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا كُتِبَ لَهُ عَدَدَ مَا أَكَلَتُ حَسَنَات وكُتِبَ لَهُ عَدَدَ أَرْوَاثِهَا وَأَبْوَالِهَا حَسَنَات، وَلَا تَقْطَعُ طِولَهَا (٥) فَاسْتَنَّتْ (٦) شَرَفًا (٧) أَوْ شَرَفَيْنِ إِلَّا كَتَبَ اللهُ لَهُ عَدَدَ آثَارِهَا، وَٱرْوَاثِهَا حَسَنَاتٍ، وَلَا مَرَّ بِهَا صَاحِبُهَا عَلَى نَهْرٍ، فَشَرِبَتْ مِنْهُ، وَلَا يُرِيدُ أَنْ يَسْقِيهَا إِلَّا كَتَبَ اللهُ لَهُ عَدَدَ مَا شَرِبَتْ حَسَنَاتٍ، قِيلَ: يَا رسولَ اللهِ فالحُمُرُ؟ قَالَ: «مَا أُنْزِلَ عَلَيّ

<sup>(</sup>١) قال النووي في شرح صحيح مسلم ٧٩/٤ (٩٨٨): «العقصاء: ملتوية القرن. والجلحاء: التي لا قرن لها. والعضباء: التي انكسر قرنها الداخل».

 <sup>(</sup>۲) قال النووي في شرح صحيح مسلم ٤/ ٨٠ عقيب (٩٨٨): «الظلف للبقر والغنم والظباء، وهو
 المنشق من القوائم، والخف للبعير، والقدم للآدمي، والحافر للفرس والبغل والحمار».

<sup>(</sup>٣) (نواء): هو بكسر النون وبالمد، أي مناوأةً ومعاداةً.

<sup>(</sup>٤) (ربطها): أي أعدها للجهاد، وأصله من الربط، ومنه الرباط، وهو حبس الرجل نفسه في الثغر وإعداده الأهبة لذلك.

<sup>(</sup>٥) (طولها): هو بكسر الطاء وفتح الواو، ويقال: (طيلها) بالياء، كذا جاء في الموطأ، والطول والطيل: الحبل الذي تربط فيه.

<sup>(</sup>٦) (استنت): أي جرت.

 <sup>(</sup>٧) (الشرف): الشرف بفتح الشين المعجمة والراء وهو العالي من الأرض، وقيل: المراد هنا طلقاً أو طلقين.

في الحُمُرِ شَيْءٌ إِلَّا هَذِهِ الآية الفَاذَّةُ الجَامِعَةُ: ﴿ فَمَن يَعْمَلُ مِثْقَ الَ ذَرَّةِ خَيْرًا يَكُهُ ۞ وَمَن يَعْمَلُ مِثْقَ الَ ذَرَّةِ خَيْرًا يَكُهُ ۞ وَمَن يَعْمَلُ مِثْقَ عَلَيْهِ، وهذا لفظ مسلم.

# ۲۱۷۔ باب وجوب صوم رمضان

#### وبيان فضل الصيام وَمَا يتعلق بهِ

قَالَ الله تَعَالَى: ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُنِبَ عَلَيْكُمُ الطِّيبَامُ كُمَا كُنِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن فَيْكُمُ الطِّيبَامُ كُمَا كُنِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن فَيْلِكُمْ ﴿ وَمَضَانَ الَّذِينَ أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْمَانُ هُدَى لِلسَّاسِ وَبَيِّنَتٍ مِن الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ فَهُ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ لَلْنَاسُ فَيْدُ مِنْ فَيْنَتُ مِنْ اللهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ فَهُ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَنْتِهَامٍ أُخْرَى [البَقرة: ١٨٥].

وَأَمَا الْأَحَادِيثُ فَقَدَ تَقَدَمَتُ فِي البَّابِ الَّذِي قَبْلُهُ.

١٢١٥ - وعن أبي هريرة ﴿ قَالَ: قَالَ رسول الله ﷺ : ﴿ قَالَ اللهُ ﴾ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ لَهُ إِلَّا السِّيَامِ ، فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ ، وَالصِّيَامُ جُنَّةٌ ( ) ، فَإِذَا كَانَ يَومُ صَوْمِ الْحَدِكُمْ فَلَا يَرْفُثُ ( ) وَلَا يَصْخَبْ ( ) فإِنْ سَابَّهُ أَحَدُ أَوْ قَاتَلَهُ فَلْيَقُلُ : إِنِّي صَائِمٌ . وَالذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَخُلُونُ ( ) فَمِ الصَّائِمِ أَطْبَبُ عِنْدَ اللهِ مِنْ رِيحِ المِسْكِ . لِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ يَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَخُلُونُ ( ) فَمِ الصَّائِمِ أَطْبَبُ عِنْدَ اللهِ مِنْ رِيحِ المِسْكِ . لِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ يَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَخُلُونُ أَن فَمِ الصَّائِمِ أَطْبَبُ عِنْدَ اللهِ مِنْ رِيحِ المِسْكِ . لِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ يَقْرَحُهُمَا : إِذَا أَفْظَرَ فَرِحَ بِفطره ، وَإِذَا لَقِيَ رَبَّهُ فَرِحَ بِصَوْمِهِ » مَتَفَقٌ عَلَيْهِ ، وهذا لفظ روايةِ البُخَارِي .

وفي روايةٍ لَهُ: «يَتْرُكُ طَعَامَهُ، وَشَرَابَهُ، وَشَهْوَتَهُ مِنْ أَجْلِي، الصَّيَامُ لي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، وَالحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا».

وفي رواية لمسلم: «كُلُّ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ يضاعَفُ، الحسنةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا إِلَى سَبْعِمِثَةِ ضِعْفٍ. قَالَ الله تَعَالَى: إِلَّا الصَّوْمَ فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ؛ يَدَعُ شَهْوَتَهُ وَطَعَامَهُ مِنْ

1**۲۱۵ ـ** أخرجه: البخاري ۳/ ۳۱ (۱۸۹٤) و ۳۶ (۱۹۰٤)، ومسلم۳/۱۵۷–۱۵۸ (۱۱۵۱) (۱۲۳) و(۱۲٤).

<sup>(</sup>١) أي يقي صاحبه ما يؤذيه من الشهوات، والجنة: الوقاية. النهاية ٣٠٨/١.

<sup>(</sup>٢) الرفث: كلمة جامعة لكل ما يريده الرجل من المرأة. النهاية ٢/ ٢٤١.

 <sup>(</sup>٣) الصخب والسخب: الضجة، واضطراب الأصوات للخصام. وفعول وفعًال للمبالغة. آلنهاية
 ٣/٠٧٠.

<sup>(</sup>٤) تغير رائحة الفم. النهاية ٢/ ٦٧.

أَجْلِي. للصَّاثِمِ فَرْحَتَانِ: فَرْحَةٌ عِنْدَ فِطْرِهِ، وَفَرْحَةٌ عِنْدَ لِقَاءِ رَبِّهِ. وَلَخُلُوفُ فِيهِ أَطْبَبُ عِنْدَ اللهِ مِنْ رِيحِ المِسْكِ».

الْبُوَابِ الجَنَّةِ، يَا عَبْدَ اللهِ هَذَا خَيرٌ، فَمَنْ كَانَ مِنْ أَنْفَقَ زَوْجَيْنِ (١) في سَبِيلِ اللهِ نُودِيَ مِنْ أَبُوابِ الجَنَّةِ، يَا عَبْدَ اللهِ هَذَا خَيرٌ، فَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّلَاةِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الصَّلَاةِ، وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّلَاةِ مُعِيَ مِنْ بَابِ الصَّلَاةِ، وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصِّبَامِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الجِهَادِ، وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصِّبَامِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الصَّدَقَةِ» قَالَ أَبُو بَكُو رَفِي مِنْ بَابِ السَّدَقَةِ» قَالَ أَبُو بَكُو رَفِيهِ: بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي يَا رسولَ اللهِ! مَا عَلَى مَنْ دُعِيَ مِنْ تِلْكَ الأَبْوَابِ مِنْ ضَرورةٍ، فهل يُدْعى أَحَدٌ مِنْ تِلْكَ الأَبُوابِ مِنْ صَرورةٍ، فهل يُدْعى أَحَدٌ مِنْ تِلْكَ الأَبُوابِ مِنْ صَرورةٍ، فهل يُدْعى أَحَدٌ مِنْ تَلْكَ الأَبُوابِ مِنْ صَرورةٍ، فهل يُدْعى أَحَدٌ مِنْ تَلْكَ الأَبُوابِ مِنْ مَنْ مَنْ كَانُ عَلَى مَنْ دُعِيَ مِنْ تِلْكَ الْأَبُوابِ مِنْ مَنْ مَنْ مَا عَلَى مَنْ دُعِي مِنْ تَلْكَ الْمُوابِ مِنْ مَنْ عَلَى السَلِيلُ الْعَبْرِ الْمَالِ الْعَلْمَالُ اللهِ الْمُعْلَى مَنْ دُعْمَ مَنْ وَلُولُ مَنْ مِنْ مُنْ مَا عَلَى مَنْ دُعْمَ مَنْ مُعْلِى الْمَالِ الْمِي الْمِي الْمِي الْمِي الْمَالَ اللهِ الْمَالِ الْمَالِمِ لَيْ الْمَالِ الْمَالِ الْمَالِ الْمَالِي الْمَالَ الْمَالِي الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِهِ الْمَالِمُ الْمُنْ اللَّهِ الْمَالِمُ الْمَالِولِ اللّهِ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالُ اللّهِ الْمَالِمُ الْمِي الْمِلْمُ الْمَالُولُ اللّهِ الْمَالِمُ اللّهِ الْمُؤْلِ الللْمُ الْمَالُ اللّهِ اللْمَالِمُ اللّهِ اللّهِ الْمَالِمُ اللّهِ اللّهِ الْمَالِمُ اللّهِ اللّهِ الْمَالِمُ الللْمُ اللّهُ الللْمُ اللْمُ اللّهِ الْمَالِمُ الللّهُ اللّهُ الْمُلْمِ اللّهِ الْمَالِمُ اللّهِ الْمَالِمُ اللّهُ الْمَالِمُ الللْمُ الْمُلْمِ اللّهُ الْمَالِمُ الللْمُ اللّهُ الْمُلْمِ اللْمِلْمُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللْمِي الْمُلْمُ الْمُلْمُ اللّهُ الْمِلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ ا

۱۲۱۷ ـ وعن سهل بن سعد ﴿ عَن النبيِّ ﷺ ، قَالَ: «إِنَّ فِي الجَنَّةِ بَاباً يُقَالُ لَهُ: الرَّيَّانُ ، يَدْخُلُ مِنْهُ الصَّائِمُونَ يَومَ القِيَامَةِ ، لَا يَدْخُلُ مِنْهُ أَحدٌ غَيْرُهُمْ ، يقال: أَيْنَ الصَّائِمُونَ؟ فَيَقُومُونَ لَا يَدْخُلُ مِنْهُ أَحَدٌ غَيْرُهُمْ ، فَإِذَا دَخَلُوا أُغْلِقَ فَلَمْ يَدْخُلُ مِنْهُ أَحَدٌ » متفقٌ عَلَيْهِ.

١٢١٨ ـ وعن أبي سعيد الخدري ﴿ مَا اللهِ عَلَيْهِ ، قَالَ: قَالَ رسول الله ﷺ: «مَا مِنْ عَبْدٍ يَصُومُ يَوْماً في سَبِيلِ اللهِ إِلَّا بَاعَدَ اللهُ بِذَلِكَ اليَوْمِ وَجْهَهُ عَنِ النَّارِ سَبْعِينَ خَرِيفاً (٢) متفقٌ عَلَيْهِ .

١٢١٦ ـ أخرجه: البخاري ٣/ ٣٢ (١٨٩٧)، ومسلم ٣/ ٩١ (١٠٢٧) (٨٥).

١٢١٧ ـ أخرجه: البخاري ٣/ ٣٣ (١٨٩٦)، ومسلم ٣/ ١٥٨-١٥٩ (١١٥٢) (١٦٦).

١٢١٨ ـ أخرجه: البخاري ٢/ ٣١ (٢٨٤٠)، ومسلم ٣/ ١٥٩ (١١٥٣) (١٦٧).

<sup>(</sup>۱) قال النووي في شرح صحيح مسلم ١٢١/٤ عقيب (١٠٢٨): "في تفسير هذا الحديث: "قيل: وما زوجان؟ قال: فرسان أو عبدان أو بعيران. وقال ابن عرفة: كل شيء قرن بصاحبه فهو زوج، يقال: زوجت بين الإبل إذا قرنت بعيراً ببعير، وقيل: درهم ودينار، أو درهم وثوب. قال: والزوج يقع على الاثنين ويقع على الواحد، وقيل: إنما يقع على الواحد إذا كان معه آخر، ويقع الزوج أيضاً على الصنف، وفسر بقوله تعالى: ﴿وَكُنْتُمْ أَزَوْبُكُ لَلْنَكُهُ لَلْكُنُهُ لَلْكُوبُ هذا الحديث في جميع أعمال البر من صلاتين أو صيام يومين، والمطلوب تشفيع صدقة بأخرى، والتنبيه على فضل الصدقة والنفقة في الطاعة والاستكثار منها.

<sup>(</sup>٢) قال النووي في شرح صحيح مسلم ٢٥١/٤ عقيب (١١٥٣): «الخريف: السنة. والمراد: سبعين سنة».

١٢٢٠ ـ وعنه ﴿ الله عَلَيْهِ : أنَّ رسول الله ﷺ قَالَ: ﴿ إِذَا جَاءَ رَمَضَانُ، فُتِحَتْ أَبْوَابِ الجَنَّةِ، وَخُلِّقَتْ أَبْوَابُ النَّادِ، وَصفِّدَتِ (١) الشَّيَاطِينُ » متفقٌ عَلَيْهِ.

١٢٢١ ـ وعنه: أنَّ رسول الله ﷺ، قَالَ: «صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ، وَٱفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ، فَإِنْ غَبِيَ عَلَيْكُمْ، فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلَاثِينَ» متفقٌ عَلَيْهِ، وهذا لفظ البخاري.

وفي رواية لمسلم: «فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَصُومُوا ثَلَاثِينَ يَوْماً».

٢١٨- باب الجود وفعل المعروف والإكثار من الخير
 في شهر رمضان والزيادة من ذَلِكَ في العشر الأواخر منه

۱۲۲۲ - وعن ابن عباس الله عنه الله على الله على الله على أَجْوَدَ النَّاسِ، وَكَانَ أَجْوَدَ مَا يَكُونُ في رَمَضَانَ حِيْنَ يَلْقَاهُ جِبْرِيلُ، وَكَانَ جِبْرِيلُ يَلْقَاهُ في كُلِّ لَيْلَةٍ مِنْ رَمَضَانَ فَيُدَارِسُهُ القُرْآنَ، فَلَرَسُولُ الله على حيْنَ يَلْقَاهُ جِبرِيلُ أَجْوَدُ بِالْخَيْرِ مِن الرِّيحِ المُرْسَلَةِ (٢). متفقٌ عَلَيْهِ.

١٢١٩ ـ أخرجه: البخاري ١٦/١ (٣٨)، ومسلم ٢/١٧٧ (١٧٥).

١٢٢٠ ـ أخرجه: البخاري ٣/ ٣٢ (١٨٩٩)، ومسلم ٣/ ١٢١ (١٠٧٩) (١).

١٢٢١ ـ أخرجه: البخاري ٣/ ٣٤ (١٩٠٩)، ومسلم ٣/ ١٢٤ (١٠٨١) (١٧).

۱۲۲۲ ـ أخرجه: البخاري ۱/ ٤ (٦)، ومسلم ٧/ ٧٣ (٢٣٠٨) (٥٠).

١٢٢٣ ـ انظر الحديث (٩٩).

<sup>(</sup>١) قال النووي في شرح صحيح مسلم ٤/ ١٨١ عقيب (١٠٧٩): «معنى صفدت: غللت. والصفد: بفتح الفاء (الغل) بضم الغين».

<sup>(</sup>٢) قال النووي في شرح صحيح مسلم ٨/ ٦٢ عقيب (٢٣٠٨): "بفتح السين، والمراد كالريح في إسراعها وعمومها. وفي هذا الحديث فوائد: منها: بيان عظم جوده على واستحباب إكثار الجود في رمضان، وزيادة الجود والخير عند ملاقاة الصالحين وعقب فراقهم للتأثر بلقائهم واستحباب مدارسة القرآن».

# ٢١٩ باب النهي عن تقدم رمضان بصوم بعد نصف شعبان إِلَّا لمن وصله بما قبله أَو وافق عادة لَهُ بأن كَانَ عادته صوم الإثنين والخميس فوافقه

١٢٢٤ ـ عن أبي هريرة ﴿ مُنْهُ ، عن النبيِّ ﷺ ، قَالَ: «لَا يَتَقَدَّمَنَّ أَحَدُكُم رَمَضَانَ بِصَوْمٍ يَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ رَجُلٌ كَانَ يَصُومُ صَومَهُ ، فَليَصُمْ ذَلِكَ اليَوْمَ » متفقٌ عَلَيْهِ .

«الغَيايَةُ» بالغين المعجمة وبالياءِ المثناةِ من تَحْت المكررةِ، وهي: السحابة.

١٢٢٦ ـ وعن أبي هريرة ﷺ، قَالَ: قَالَ رسول الله ﷺ: ﴿إِذَا بَقِيَ نِصْفٌ مِنْ ضَعْبَانَ فَلَا تَصُومُوا » رواه الترمذي، وقال: «حديث حسن صحيح».

المجالا عمار بن يَاسِر الله عَمَارِ بن يَاسِر الله عَمَامُ اللهُ اللهُ

## ٢٢٠ـ باب مَا يقال عند رؤية الهلال

اللّهُمَّ أُهِلَّهُ عَلَيْنَا بِالأُمْنِ وَالإِيمانِ، وَالسَّلاَمَةِ وَالإِسْلامِ، رَبِّي وَرَبُّكَ اللهُ، هِلالُ رُشْدِ وَخَيْرِ» رواه الترمذي، وقال: «حديث حسن».

١٢٢٤ ـ أخرجه: البخاري ٣/ ٣٥ (١٩١٤)، ومسلم ٣/ ١٢٥ (١٠٨٢) (٢١).

١٢٢٥ ـ أخرجه: أبو داود (٢٣٢٧)، والترمذي (٦٨٨).

<sup>1</sup>۲۲٦ ـ أخرجه: أبو داود (۲۳۳۷)، وابن ماجه (۱۲۵۱)، والترمذي (۷۳۸)، وهذا الحديث باطل لا يصح ومن صححه فقد جانب الصواب، وقد بينت ذلك مفصلاً في كتابي «أثر اختلاف الأسانيد والمتون في اختلاف الفقهاء»: ۱۰۰-۱۱۰.

١٢٢٧ ـ أخرجه: أبو داود (٢٣٣٤)، وابن ماجه (١٦٤٥)، والترمذي (٦٨٦).

۱۲۲۸ ـ أخرجه: الترمذي (٣٤٥١) وقال: «حديث حسن غريب».

# ٢٢١. باب فضل السحور وتأخيرهمَا لَمْ يخش طلوع الفجر

١٢٢٩ ـ عن أنس ﷺ، قَالَ: قَالَ رسولُ الله ﷺ: "تَسَحَّرُوا؛ فَإِنَّ في السُّحُورِ بَرَكَةً» متفتٌ عَلَيْهِ.

١٢٣٠ - وعن زيدِ بن ثابتِ رَهِيْه، قَالَ: تَسَحَّرْنَا مَعَ رسولِ اللهِ ﷺ، ثُمَّ قُمْنَا إِلَى الصَّلَاةِ. قِيلَ: كَمْ كَانَ بينهما؟ قَالَ: قَدْرُ خَمْسين آيةً. متفقٌ عَلَيْهِ.

١٢٣١ ـ وعن ابن عمر ﴿ مَالَ: كَانَ لرسولِ الله ﷺ مُؤَذَّنَانِ: بِلَالٌ وَابْنُ أُمِّ مَكْتُوم، فَقَالَ رسول الله ﷺ مُؤذِّنَانِ: بِلَالٌ وَابْنُ أُمِّ مَكْتُوم، فَقَالَ رسول الله ﷺ: ﴿ إِنْ بِلَالاً يُؤذِّنُ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ ۗ قَالَ: وَلَمْ يَكُنْ بَيْنَهُمَا إِلَّا أَنْ يَنْزِلَ هَذَا وَيَرْقَى هَذَا (١). متفقٌ عَلَيْهِ.

المجالا - وعن عمرو بن العاص عليه: أنَّ رسول الله عليهُ، قَالَ: «فَصْلُ مَا بَيْنَ صِيَامِنَا وصِيَامِ أَهْلِ الكِتَابِ، أَكُلَةُ السَّحَرِ<sup>(٢)</sup>» رواه مسلم.

#### ٢٢٢ـ باب فضل تعجيل الفطر

# وَمَا يَفْطُر عَلَيْهِ، وَمَا يقوله بعد الإفطار

١٢٣٣ - عن سهل بن سعد ﷺ: أنَّ رسول الله ﷺ، قَالَ: ﴿لَا يَزَالُ النَّاسُ بِخَيْرٍ مَا عَجَّلُوا الفِطْرَ» متفقٌ عَلَيْهِ.

١٢٢٩ ـ أخرجه: البخاري ٣/ ٣٧ (١٩٢٣)، ومسلم ٣/ ١٣٠ (١٠٩٥) (٤٥).

١٢٣٠ ـ أخرجه: البخاري ١/ ١٥١ (٥٧٥)، ومسلم ٣/ ١٣١ (١٠٩٧) (٤٧).

١٣٣١ ـ أخرجه: البخاري ١/ ١٦٠ (٦١٧)، ومسلم ٣/ ١٢٩ (١٠٩٢) (٣٨).

١٢٣٢ ـ أخرجه: مسلم ٣/ ١٣٠–١٣١ (١٠٩٦) (٤٦).

١٣٣٣ ـ أخرجه: البخاري ٣/ ٤٧ (١٩٥٧)، ومسلم ٣/ ١٣١ (١٠٩٨) (٤٨).

(۱) قال النووي في شرح صحيح مسلم ١٩٦/٤ عقيب (١٠٩٤): «قوله: «ولم يكن بينهما إلا أن ينزل هذا ويرقى هذا» قال العلماء: معناه أن بلالاً كان يؤذن قبل الفجر، ويتربص بعد أذانه للدعاء ونحوه، ثم يرقب الفجر فإذا قارب طلوعه نزل فأخبر ابن أم مكتوم فيتأهب ابن أم مكتوم بالطهارة وغيرها، ثم يرقى ويشرع في الأذان مع أول طلوع الفجر. والله أعلم».

(٢) قال النووي في شرح صحيح مسلم ١٩٨/٤ عقيب (١٠٩٩): «معناه: الفارق والمميز بين صيامنا وصيامهم السحور؛ فإنهم لا يتسحرون ونحن يستحب لنا السحور، وأكلة السحر هي السحور، وهي بفتح الهمزة، هكذا ضبطناه، وهكذا ضبطه الجمهور، وهو المشهور في روايات بلادنا، وهي عبارة عن المرة الواحدة من الأكل كالغدوة والعشوة، وإن كثر المأكول

1۲۳٤ ـ وعن أبي عطِيَّة، قَالَ: دَخَلْتُ أَنَا وَمَسْرُوقٌ عَلَى عائشة عَلَيْ، فَقَالَ لَهَا مَسْرُوق: رَجُلَانِ مِنْ أَصْحَابِ مِحَمَّدٍ عَلَيْهُ، كِلَاهُمَا لا يَأْلُو عَنِ الخَيْرِ؛ أَحَدُّهُمَا يُعَجِّلُ المَغْرِبَ وَالإِفْطَارَ؟ فَقَالَتْ: مَنْ يُعَجِّلُ المَغْرِبَ وَالإِفْطَارَ؟ فَقَالَتْ: مَنْ يُعَجِّلُ المَغْرِبَ وَالإِفْطَارَ؟ قَالَ: عَبْدُ اللهِ يعني: ابن مسعود ـ فَقَالَتْ: هكذَا كَانَ رسولُ اللهِ يَصْنَعُ. رواه مسلم.

قَوْله: «لا يَأْلُو» أيْ: لَا يُقَصِّرُ في الخَيْرِ.

م ١٢٣٥ ـ وعن أبي هريرة و الله عليه الله عليه الله الله على الله الله الله الله الله الله الله عبادي إلَي أَعْجَلُهُمْ فِطْراً» رواه الترمذي، وقال: «حديث حسن».

١٢٣٦ ـ وعن عمر بن الخطاب ﴿ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ ال

١٢٣٧ - وعن أبي إبراهيم عبدِ الله بنِ أبي أوفى ﴿ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ الل

قَوْله: «اجْدَحْ» بِجيم ثُمَّ دال ثُمَّ حاءٍ مهملتين، أيْ: اخْلِطِ السَّويقَ بِالمَاءِ.

١٢٣٨ - وعن سلمان بن عامر الضَّبِّيِّ الصحابي وَ عَنَ النبيِّ عَلَى مَاءٍ عَنَ النبيِّ عَلَى مَاءٍ وَاللَّهُ وَ اللَّهُ اللَّهُ وَ اللَّهُ وَا اللَّهُ وَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُولِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُولِمُ اللَّهُ ولَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالِمُولِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُولِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُولِمُولِمُولِمُ اللَّالِمُولِمُولِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ

١٢٣٤ ـ أخرجه: مسلم ٣/ ١٣١ – ١٣٢ (١٠٩٩) (٥٠).

١٢٣٥ \_ أخرجه: الترمذي (٧٠٠) قال الترمذي: الهذا حديث حسن غريب، على أنَّ سند الحديث ضعف.

١٢٣٦ ـ أخرجه: البخاري ٣/٤٦ (١٩٥٤)، ومسلم ٣/١٣٢ (١١٠٠) (٥١).

١٧٣٧ ـ أخرجه: البخاري ٣/ ٤٣ (١٩٤١)، ومسلم ٣/ ١٣٢ (١١٠١) (٥٣).

١٢٣٨ ـ انظر الحديث (٣٣٢).

فيها. وأما «الأكلة» بالضم فهي اللقمة».

<sup>(</sup>١) قال النووي في شرح صحيح مسلم ٢٠٠/٤ عقيب (١١٠١): "قوله: "إن عليك نهاراً" لتوهمه أنَّ ذلك الضوء من النهار الذي يجب صومه".

۱۲۳۹ ـ وعن أنس ﷺ، قَالَ: كَانَ رسولُ الله ﷺ يُفْطِرُ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّي عَلَى رُطَبَاتٍ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تُمَيْرَاتٌ حَسَا حَسَوَاتٍ مِنْ مَاءٍ. رَطَبَاتٍ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تُمَيْرَاتٌ حَسَا حَسَوَاتٍ مِنْ مَاءٍ. رواه أَبُو داود والترمذي، وقال: «حديث حسن».

# **٢٢٣. باب أمر الصائم بحفظ لسانه وجوارحه**

# عن المخالفات والمشاتمة ونحوها

١٢٤١ ـ وعنه، قَالَ: قَالَ النبيُّ ﷺ: «مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ وَالْعَمَلَ بِهِ فَلَيْسَ للهَ حَاجَةٌ في أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ» رواه البخاري.

#### ٢٢٤ باب في مسائل من الصوم

١٢٤٢ ـ عن أبي هريرة ﴿ عَن النبيِّ ﷺ قَالَ: ﴿ إِذَا نَسِيَ أَحَدُكُمْ، فَأَكُلَ، أَوْ شَرِبَ، فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ، فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ اللهُ وَسَقَاهُ، مَتْفَقٌ عَلَيْهِ.

١٢٤٣ ـ وعن لَقِيط بن صَبِرَةَ وَهُمَّهُ، قَالَ: قُلْتُ: يَا رسول الله، أُخْبِرْني عَنِ الوُضُوءَ، وَخَلِّلْ بَيْنَ الأَصَابِعِ، وَبَالِغْ في الاسْتِنْشَاقِ، إِلَّا أَنْ الوُضُوءَ، وَخَلِّلْ بَيْنَ الأَصَابِعِ، وَبَالِغْ في الاسْتِنْشَاقِ، إِلَّا أَنْ تَكُونَ صَائِماً» رواه أَبُو داود والترمذي، وقال: «حديث حسن صحيح».

١٣٤٤ ـ وعن عائشة ﷺ، قالت: كَانَ رسول الله ﷺ يُدْرِكُهُ الفَجْرُ وَهُوَ جُنُبٌ مِنْ أَهْلِهِ، ثُمَّ يَغْتَسِلُ وَيَصُومُ. مَتْفَقٌ عَلَيْهِ.

١٧٤٥ ـ وعن عائشة وأم سلمة ﴿ الله عَلَيْهِ ، قالتا: كَانَ رسول الله ﷺ يُصْبِحُ جُنُباً مِنْ غَيْرِ حُلُمٍ ، ثُمَّ يَصُومُ. متفقٌ عَلَيْهِ .

۱۲۳۹ ـ أخرجه: أبو داود (۲۳٥٦)، والترمذي (۲۹٦)، وقال الترمذي: «هذا حديث حسن غريب».

١٧٤٠ ـ انظر الحديث (١٢١٥).

١٢٤١ ـ أخرجه: البخاري ٣٣/٣ (١٩٠٣).

١٢٤٢ ـ أخرجه: البخاري ٣/ ٤٠ (١٩٣٣)، ومسلم ٣/ ١٦٠ (١١٥٥) (١٧١).

۱۲٤٣ ـ أخرجه: أبو داود (۱٤۲)، والترمذي (۷۸۸).

١٣٤٤ ـ أخرجه: البخاري ٣/ ٣٨ (١٩٢٥) و(١٩٢٦)، ومسلم ٣/ ١٣٧(١١٠٩) (٧٦).

١٧٤٥ ـ أخرجه: البخاري ٣/ ٤٠ (١٩٣١) و(١٩٣٢)، ومسلم ٣/ ١٣٨ (١١٠٩) (٧٨).

# ه ٢٢. باب فضل صوم المحرم<sup>(١)</sup> وشعبان والأشهر الحرم

١٢٤٧ ـ عن عائشة ﴿ أَكْثَرَ مِنْ شَعْبَانَ ، فَالْتَ: لَمْ يَكُنَ النبي ﷺ يَصُومُ مِنْ شَهْرٍ أَكْثَرَ مِنْ شَعْبَانَ ، فَإِنَّهُ كَانَ يَصُومُ شَعْبَانَ كُلَّهُ.

وفي رواية: كَانَ يَصُومُ شَعْبَانَ إِلَّا قَلِيلاً. مَتْفَقٌ عَلَيْهِ.

١٢٤٨ ـ وعن مُجِيبة البَاهِليَّة، عن أبيها أوْ عمها: أنه أتى رسولَ الله ﷺ، ثُمَّ انطَلَقَ فَأَتَاهُ بَعْدَ سَنَةٍ ـ وَقَدْ تَغَيَّرَتْ حَالُهُ وَهيئَتُهُ ـ فَقَالَ: يَا رسولَ الله، أَمَا تَعْرِفُنِي؟ قَالَ: "وَمَنْ أَنْتَه؟ قَالَ: "فَمَا غَيَّرَكَ، وَقَدْ كُنْتَ حَسَنَ أَنْتَه؟ قَالَ: أَنَا الباهِليُّ الَّذِي جِئْتُك عام الأَوَّلِ. قَالَ: "فَمَا غَيَّرَكَ، وَقَدْ كُنْتَ حَسَنَ الهَيْعَةِ!» قَالَ: مَا أَكُلْتُ طَعَاماً مُنْذُ فَارِقتُكَ إِلَّا بِلَيْلٍ. فَقَالَ رسولُ اللهِ ﷺ: "عَذَّبْتَ الله يُعْقِرُكَ مُ قَالَ: "صَمْ شَهْرَ الصَّبْرِ، وَيَوماً مِنْ كُلِّ شَهْرٍ» قَالَ: زِدْنِي، فَإِنَّ بِي قُوَّةً، فَالَ: "صُمْ مَنْ الحُرُم وَالرَكْ، قَالَ: "صُمْ مِنَ الحُرُم وَالرَكْ، وقال بأصابِعه النَّلاثِ فَضَمَّها، ثُمَّ أَرْسَلَهَا. رواه أَبُو داود.

وَ اشهر الصّبر»: رَمَضَان (٢).

١٢٤٦ ـ انظر الحديث (١١٦٧).

١٧٤٧ ـ أخرجه: البخاري ٣/ ٥٠ (١٩٧٠)، ومسلم ٣/ ١٦١ (١١٥٦) (١٧٦).

۱۲٤٨ ـ أخرجه: أبو داود (۲٤۲۸)، وابن ماجه (۱۷٤۱)، والنسائي في «الكبرى» (۲۷٤۳)، وسند الحديث ضعيف.

<sup>(</sup>١) المحرم: شهر الله، سمته العرب بهذا الاسم؛ لأنهم كانوا لا يستحلون فيه القتال، وأضيف إلى الله تعالى إعظاماً له كما قيل للكعبة بيت الله. اللسان ١٣٨/٣ (حرم).

شعبان: اسم للشهر، سمي بذلك لتشعبهم فيه أي تفرقهم في طلب المياه، وقيل في الغارات. اللسان ١٢٩/٧ (شعب).

الأشهر الحرم أربعة: ثلاثة سرد أي متتابعة وواحد فرد، فالسرد ذو القعدة وذو الحجة والمحرم، والفرد رجب. اللسان ١٣٧/٣ (حرم).

 <sup>(</sup>۲) شهر رمضان مأخوذ من رمض الصائم يرمض إذا حر جوفه من شدة العطش. اللسان ٥/
 ٣١٦ (رمض).

# ٢٢٦ـ باب فضل الصوم وغيره في العشر الأول<sup>(١)</sup> من ذي الحجة<sup>(٢)</sup>

1789 - وعن ابن عباس ﴿ قَالَ: قَالَ رسول الله ﷺ: "مَا مِنْ أَيَّام، العَمَلُ الصَّالِحُ فِيهَا أَحَبُّ إِلَى اللهِ مِنْ هَذِهِ الأَيَّام» يعني أيام العشر. قالوا: يَا رسولَ اللهِ، وَلَا الجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللهِ، إِلَّا رَجُلٌ خَرَجَ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ، اللهِ، إِلَّا رَجُلٌ خَرَجَ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ، فَلَمْ يَرْجِعْ مِنْ ذَلِكَ بِشَيءٍ وَ وَاه البخاري.

### ۲۲۷ـ باب فضل صوم يوم عرفة<sup>(۳)</sup> وعاشوراء وتاسوعاء

١٢٥٠ ـ وعن أبي قتادة رهي الله على الله على الله على عن صوم يوم عَرَفَة، قَالَ: «يُكَفِّرُ السَّنَةَ المَاضِيَةَ وَالبَاقِيَةَ» رواه مسلم.

١٢٥١ - وعن ابن عباس رهي أنَّ رسولَ الله عَلَيْهِ صَامَ يَومَ عاشوراءَ وَأَمَرَ بِصِيامِهِ.
 متفقٌ عَلَيْهِ.

١٢٥٢ ـ وعن أبي قتادة ﷺ: أنَّ رسول الله ﷺ سُئِلَ عَنْ صِيامِ يَوْمِ عَاشُوراءَ، فَقَالَ: «يُكَفِّرُ السَّنَةَ المَاضِيَةَ» رواه مسلم.

١٢٥٣ ـ وعن ابن عباس على الله عَلَى: قَالَ رسول الله عَلَى: «لَئِنْ بَقِيتُ إِلَى قَابلِ لَا صُومَنَّ التَّاسِعَ» رواه مسلم.

١٧٤٩ ـ أخرجه: البخاري ٢/ ٢٤(٩٦٩).

١٢٥٠ ـ أخرجه: مسلم ٣/ ١٦٧ (١١٦٢) (١٩٧).

١٢٥١ ـ أخرجه: البخاري ٣/ ٥٧ (٢٠٠٤)، ومسلم ٣/ ١٥٠ (١١٣٠) (١٢٨).

١٢٥٢ ـ أخرجه: مسلم ٣/ ١٦٧ (١١٦٢) (١٩٧).

١٢٥٣ ـ أخرجه: مسلم ٣/ ١٥١ (١١٣٤) (١٣٤).

<sup>(</sup>۱) وفيها قوله تعالى: ﴿ وَالْفَجْرِ ۞ وَلَيَالٍ عَشْرِ ۞ ﴿ الفَجِرِ: ١-٢]. انظر: تفسير الطبري ١٥/ ٢١١، وزاد المسير ١٠٣/٩.

<sup>(</sup>٢) ذو الحجة: شهر الحج، سمي بذلك للحج فيه، والجمع ذوات الحجة. اللسان ٣/٣٥ (حجج).

<sup>(</sup>٣) عرفة: موضع بمكة، سمي عرفة لأن الناس يتعارفون به. اللسان ٩/١٥٧ (عرف).

# ۲۲۸ باب استحباب صوم ستة أيام من شوال<sup>(۱)</sup>

١٢٥٤ ـ عن أبي أيوب عليه: أنَّ رسولَ الله ﷺ، قَالَ: «مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثُمَّ اثْبَعَهُ سِتًا مِنْ شَوَّالٍ، كَانَ كَصِيَامِ الدَّهْرِ» رواه مسلم.

## ٢٢٩ـ باب استحباب صوم الإثنين والخميس

١٢٥٥ ـ عن أبي قتادة ﷺ مُثِل عَنْ صَومِ يَوْمِ الإثْنَيْنِ، فَقَالَ:
 «ذَلِكَ يَومٌ وُلِدْتُ فِيهِ، وَيَومٌ بُعِثْتُ، أَوْ أُنْزِلَ عَلَيَّ فِيهِ» رواه مسلم.

الإثنين وَالخَمِيسِ، فَأُحِبُّ أَنْ يُعْرَضَ عَمَلِي وَأَنَا صَائِمٌ» رواه الترمذي، وقال: «حديث حسن»، ورواه مسلم بغير ذِكر الصوم.

١٢٥٧ ـ وعن عائشة رضيًا، قالت: كَانَ رسولُ الله ﷺ يَتَحَرَّى صَومَ الإثْنَيْنِ وَالخَمِيس. رواه الترمذي، وقال: «حديث حسن».

### ٢٣٠ باب استحباب صوم ثلاثة أيام من كل شهر

والأفضل صومُها في الأيام البيض (٢) وهي الثالثَ عشر والرابعَ عشر والخامسَ عشر، وقيل: الثاني عشر، والثالِثَ عشر، والرابعَ عشر، والصحيح المشهور هُوَ الأول.

١٢٥٤ ـ أخرجه: مسلم ٣/ ١٦٩ (١١٦٤) (٢٠٤).

١٢٥٥ ـ أخرجه: مسلم ٣/ ١٦٧ (١١٦٢) (١٩٧).

١٢٥٦ ـ أخرجه: مسلم ٨/١١ (٢٥٦٥) (٣٦)، والترمذي (٧٤٧) وقال: "حديث حسن غريب».

۱۲۵۷ ـ أخرجه: ابن ماجه (۱۷۳۹)، والترمذي (۷٤٥)، والنسائي في «الكبرى» (۲٤۹۷) وقال الترمذي: «حديث حسن غريب».

<sup>(</sup>۱) شوال: اسم الشهر الذي يلي شهر رمضان، وهو أول أشهر الحج، قيل سمي بتشويل لبن الإبل وهو توليه وإدباره، وكذلك حال الإبل في اشتداد الحر وانقطاع الرطب. اللسان ٧/ ٢٤٣ (شول).

<sup>(</sup>٢) هذا على حذف المضاف يريد أيام الليالي البيض، وسميت لياليها بيضاً؛ لأن القمر يطلع فيها من أولها إلى آخرها، وأكثر ما تجيء الرواية الأيام البيض، والصواب أن يقال أيام البيض بالإضافة؛ لأن البيض من صفة الليالي. النهاية ١٧٣/١.

١٢٥٨ ـ وعن أَبِي هريرة ﴿ مُثَلَّمُهُ، قَالَ: أَوْصَانِي خَلِيلِي ﷺ بِثَلَاثٍ: صِيَامِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ، وَرَكْعَتَي الضُّحَى، وَأَنْ أُوتِرَ قَبْلَ أَنْ أَنَامَ. مَتْفَقٌ عَلَيْهِ.

١٢٦٠ - وعن عبد الله بن عمرو بن العاص ، قَالَ: قَالَ رسول الله ﷺ: «صَوْمُ ثَلَاثَةِ أَيَّام مِنْ كُلِّ شَهْرٍ صَوْمُ الدَّهْرِ كُلِّهِ» متفقٌ عَلَيْهِ.

أَلَمُومُ وَعَن مُعاذَة العدوية: أنها سألت عائشةَ ﴿ أَيَّا: أَكَانَ رسول الله ﷺ يَصُومُ مِنْ كُلِّ شَهْرِ ثَلَاثة أَيَّامٍ؟ قالت: لَمْ يَكُنْ يُكُنْ يُكُنْ يَصُومُ؟ قالت: لَمْ يَكُنْ يُبَالِي مِنْ أَيِّ الشَّهْرِ كَانَ يَصُومُ؟ قالت: لَمْ يَكُنْ يُبَالِي مِنْ أَيِّ الشَّهْرِ يَصُومُ. رواه مسلم.

١٢٦٢ ـ وعن أَبِي ذر ﷺ، قَالَ: قَالَ رسول الله ﷺ: ﴿إِذَا صُمْتَ مِنَ الشَّهْرِ ثَلَاثًا ، وَعَلَ أَبِي ذَر ﷺ وَكَمْسَ عَشْرَةَ» رواه الترمذي، وقال: «حديث حسن».

١٢٦٣ ـ وعن قتادة بن مِلْحَان ﴿ إِنَّهُ ، قَالَ: كَانَ رسولُ الله ﷺ يَأْمُرُنَا بِصِيَامِ أَيَّامِ اللَّهِ اللّ البِيضِ: ثَلاثَ عَشْرَةَ، وَأَرْبَعَ عَشْرَةَ، وَخَمْسَ عَشْرَةَ. رواه أَبُو داود.

١٢٦٤ - وعن ابن عباس هي قال: كَانَ رسولُ اللهِ عَلَىٰ لا يُفْطِرُ أَيَّامَ البِيضِ في حَضرٍ وَلَا سَفَرٍ. رواه النسائي بإسنادٍ حسن.

# ٢٣١ باب فضل من فطر صائماً وفضل الصائم الذي يؤكل عنده ودعاء الآكل للمأكول عنده

١٢٦٥ ـ عن زيد بن خالد الجُهَنِيِّ ﷺ، عن النبي ﷺ، قَالَ: «مَنْ فَطَّرَ صَائِماً، كَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ، فَعْلُ الْبُنْقَصُ مِنْ أَجْرِ الصَّائِمِ شَيْءٌ» رواه الترمذي، وقال: «حديث حسن صحيح».

١٢٥٨ ـ أخرجه: البخاري ٣/٥٣ (١٩٨١)، ومسلم ٢/١٥٨ (٧٢١) (٨٥).

١٢٥٩ ـ أخرجه: مسلم ٢/ ١٥٩ (٧٢٢) (٨٦).

١٢٦٠ ـ أخرجه: البخاري ٣/ ٥٢ (١٩٧٩)، ومسلم ٣/ ١٦٤ (١١٥٩) (١٨٧).

١٢٦١ ـ أخرجه: مسلم ٣/١٦٦ (١١٦٠) (١٩٤).

١٢٦٢ ـ أخرجه: الترمذي (٧٦١).

۱۲۹۳ ـ أخرجه: أبو داود (۲٤٤٩)، وابن ماجه (۱۷۰۷م).

۱۲٦٤ ـ أخرجه: النسائي في «الكبرى» (٢٦٥٤).

۱۲۹۰ ـ أخرجه: ابن ماجه (۱۷٤٦)، والترمذي (۸۰۷)، والنسائي في «الكبرى» (۳۳۳۱).

الله عَمَارَةَ الأنصارِيَّةِ ﴿ الله النه عَمَارَةَ الأنصارِيَّةِ ﴿ الله عَلَيْهَا، فَقَدَّمَتْ إِلَيْهِ طَعَاماً، فَقَالَ: «كُلِي» فَقَالَتْ: إنِّ صَائِمةٌ، فَقَالَ رسول الله ﷺ: «إنَّ الصَائِمَ تُصَلِّي عَلَيْهِ المَلَائِكَةُ إِذَا أُكِلَ عِنْدَهُ حَتَّى يَفْرِغُوا » وَرُبَّمَا قَالَ: «حَتَّى يَشْبَعُوا » رواه الترمذي، وقال: «حديث حسن».





۱۲٦٦ ـ أخرجه: ابن ماجه (١٧٤٨)، والترمذي (٧٨٥)، والنسائي في «الكبرى» (٣٢٦٧) وقال الترمذي: «حديث حسن صحيح» على أنَّ سند الحديث ضعيف.

۱۲۹۷ ـ أخرجه: أبو داود (۳۸۵٤).





#### ٢٣٢ باب الاعتكاف (١) في رمضان

١٢٦٨ - عن ابن عمر رها، قَالَ: كَانَ رسولُ اللهِ عَلَيْ يَعْتَكِفُ الْعَشْرَ الأوَاخِرَ مِنْ
 رَمَضَانَ. متفقٌ عَلَيْهِ.

١٢٧٠ ـ وعن أَبِي هريرة ﴿ مُنْهُ ، قَالَ: كَانَ النبيُّ ﷺ يَعْتَكِفُ فِي كُلِّ رَمَضَانَ عَشْرَةَ الْتَامِ، فَلَمَّا كَانَ العَامُ الَّذِي قُبِضَ فِيهِ اعْتَكَفَ عِشْرِينَ يَوْماً. رواه البخاري.





١٢٦٨ ـ أخرجه: البخاري ٣/ ٦٢ (٢٠٢٥)، ومسلم ٣/ ١٧٤ (١١٧١) (١).

١٢٦٩ ـ أخرجه: البخاري ٣/ ٦٢ (٢٠٢٦)، ومسلم ٣/ ١٧٥ (١١٧٢) (٥).

١٢٧٠ ـ أخرجه: البخاري ٣/ ٦٧ (٢٠٤٤).

<sup>(</sup>١) الاعتكاف: هو الإقامة على الشيء وبالمكان ولزومهما، ومنه قيل لمن لازم المسجد وأقام على العبادة فيه: عاكف ومعتكف. النهاية ٣/ ٢٨٤.

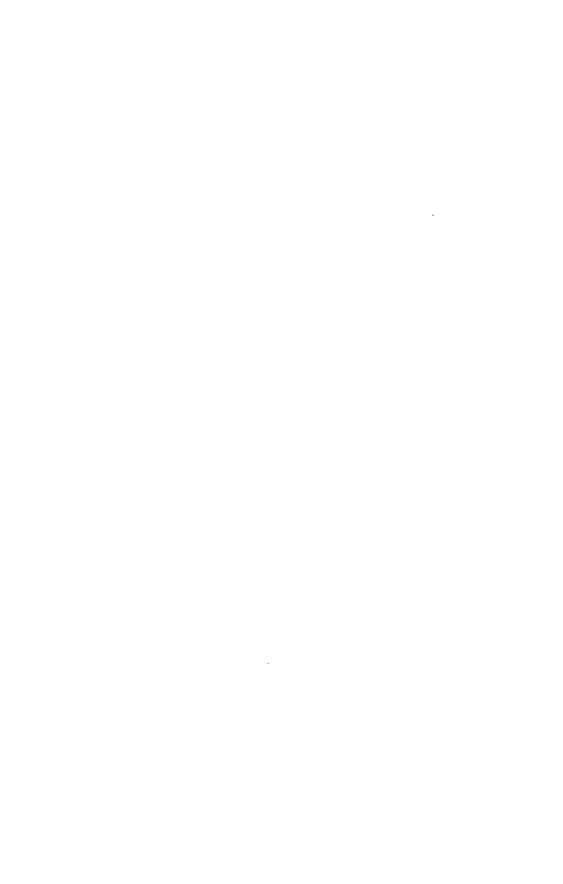



#### ٢٣٣ باب وجوب الحج وفضله

قَالَ الله تَعَالَى: ﴿ وَلِلَّهِ عَلَى ٱلنَّاسِ حِجُّ ٱلْبَيْتِ مَنِ ٱسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَنِي ٱلْمَكَلِّمِينَ ﴾ [آل عِمرَان: ٩٧].

۱۲۷۱ - وعن ابن عمر ﴿ انَّ رسول الله ﴿ قَالَ: ابْنِي الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسِ: شَهَادَةِ أَنْ لَا إِللهَ إِلَّا اللهُ، وَأَنَّ مُحَمَّداً رسولُ اللهِ، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَحَجِّ البَيْتِ، وَصَوْمٍ رَمَضَانَ ، متفقٌ عَلَيْهِ.

١٢٧٧ ـ وعن أبي هريرة ﴿ اللَّهُ عَلَيْهُ ، قَالَ: خَطَبَنَا رسولُ اللهِ ﷺ ، فَقَالَ: «أَيُّهَا النَّاسُ ، قَدْ فَرَضَ اللهُ عَلَيْكُم الحَجَّ فَحُجُّوا ، فَقَالَ رَجُلِّ: أَكُلَّ عَامٍ يَا رَسولَ اللهِ ؟ فَسَكَتَ ، حَتَّى قَالَهَا فَرَضَ اللهُ عَلَيْكُم الحَجَّ فَحُجُّوا ، فَقَالَ رَجُلٌ : أَكُلَّ عَامٍ يَا رَسولَ اللهِ ؟ فَسَكَتَ ، حَتَّى قَالَهَا ثَلاثاً . فَقَالَ رسولُ الله ﷺ : «لَوْ قُلْتُ نَعَمْ لَوَجَبَتْ ، وَلَمَا اسْتَطَعْتُمْ » ثُمَّ قَالَ : «ذَرُونِي مَا تَرَكْتُكُمْ ؛ فَإِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِكَثْرَةِ شُوالِهِمْ ، وَاخْتِلَافِهِمْ عَلَى أُنْبِيَائِهِمْ ، فَإِذَا أَمَرْتُكُمْ فِي شَيْءٍ فَلَكُوهُ » رواه مسلم .

١٢٧٣ ـ وعنه، قَالَ: سُئِلَ النَّبِيُّ ﷺ أَيُّ العَمَلِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: ﴿لِيمَانُّ بِاللهِ وَرسولِهِ» قيل: ثُمَّ ماذا؟ قَالَ: ﴿الجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللهِ » قِيلَ: ثُمَّ مَاذَا؟ قَالَ: ﴿حَجُّ مَبرُورٌ » متفقٌ عَلَيْهِ.

«المبرور» هُوَ: الَّذِي لا يرتكِبُ صاحِبُهُ فِيهِ معصيةً.

١٢٧١ ـ انظر الحديث (١٠٧٥).

۱۲۷۲ ـ أخرجه: مسلم ٧/ ٩١ (١٣٣٧) (١٣١).

١٢٧٣ ـ أخرجه: البخاري ١/١٣ (٢٦)، ومسلم ١/٢٢ (٨٣) (١٣٥).

١٢٧٤ ـ وعنه، قَالَ: سَمِعْتُ رسولَ اللهِ ﷺ، يقول: "مَنْ حَجَّ، فَلَمْ يَرْفُثُ<sup>(١)</sup>، وَلَمْ يَفْشُقْ، رَجَعَ كَيَوْمِ وَلَدَتْهُ أَمُّهُ مَتْفَقٌ عَلَيْهِ.

١٢٧٥ ـ وعنه: أنَّ رسول اللهِ ﷺ، قال: «العُمْرَةُ إِلَى العُمْرَةِ كَفَّارَةٌ لِمَا بَينَهُمَا، وَالحَجُّ المَبْرُورُ لَيْسَ لَهُ جَزَاءٌ إِلَّا الجَنَّةَ» متفقٌ عَلَيْهِ.

١٢٧٧ ــ وعنها: أنَّ رسولَ الله ﷺ، قَالَ: «مَا مِنْ يَوْمٍ أَكْثَرَ مِنْ أَن يَمْتِقَ اللهُ فِيهِ عَبْداً مِنَ النَّارِ مِنْ يَوْم عَرَفَةَ» رواه مسلم.

١٢٧٨ ـ وعن ابن عباس ﷺ: أنَّ النبيَّ ﷺ، قَالَ: «عُمْرَةٌ في رَمَضَانَ تَعْدِلُ حَجَّةً ـ أَوْ حَجَّةً مَعِي» متفقٌ عَلَيْهِ.

١٢٧٩ ـ وعنه: أنَّ امرأة قالت: يَا رسول الله، إنَّ فَرِيضَةَ اللهِ عَلَى عِبَادِهِ في الحَجِّ، أَدْرَكَتْ أَبِي شَيْخًا كَبِيراً، لَا يَثْبُتُ عَلَى الرَّاحِلَةِ أَفَاحُجُّ عَنْهُ؟ قَالَ: «نَعَمْ» متفقٌ عَلَيْهِ.

۱۲۸۰ ـ وعن لقيط بن عامر ﴿ النَّهُ أَتَى النبيَّ ﷺ ، فَقَالَ: إِنَّ أَبِي شَيْخٌ كَبِيرٌ ، لَا يَسْتَطِيعُ الحَجَّ ، وَلَا العُمْرَةَ ، وَلَا الظَّعَنَ؟ قَالَ: ﴿ حُجَّ عَنْ أَبِيكَ وَاعْتَمِرْ ، رواه أَبُو داود والترمذي ، وقال: «حديث حسن صحيح» .

١٢٨١ ـ وعن السائب بن يزيد ﷺ، قَالَ: حُجَّ بي مَعَ رسولِ اللهِ ﷺ، في حَجةِ الوَدَاعِ، وَأَنَا ابنُ سَبع سِنينَ. رواه البخاري.

١٢٧٤ ـ أخرجه: البخاري ٢/ ١٦٤ (١٥٢١)، ومسلم ١٠٧/٤ (١٣٥٠) (٤٣٨).

١٢٧٥ ـ أخرجه: البخاري ٣/ ٢ (١٧٧٣)، ومسلم ١٠٧/ (١٣٤٩) (٤٣٧).

١٢٧٦ ـ أخرجه: البخاري ٢/ ١٦٤ (١٥٢٠).

۱۲۷۷ .. أخرجه: مسلم ١٠٧/ (١٣٤٨) (٤٣٦).

١٢٧٨ ـ أخرجه: البخاري ٣/ ٢٤ (١٨٦٣)، ومسلم ٤/ ٦١ (١٢٥٦) (٢٢٢).

١٢٧٩ ـ أخرجه: البخاري ٢/١٦٣ (١٥١٣)، ومسلم ٤/١٠١(١٣٣٤) (٤٠٧).

١٢٨٠ ـ أخرجه: أبو داود (١٨١٠)، والترمذي (٩٣٠).

١٢٨١ ـ أخرجه: البخاري ٣/ ٢٤ (١٨٥٨).

<sup>(</sup>١) الرفث: كلمة جامعة لكل ما يريده الرجل من المرأة. النهاية ٢/ ٢٤١.

١٢٨٢ - وعن ابن عباس ﴿ النَّبِيَّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللهُ ا

۱۲۸۳ ـ عن أنسٍ ﷺ : أنَّ رسول الله ﷺ حَجَّ عَلَى رَحْلٍ وَكَانَت زَامِلَتُهُ (۱). رواه البخاري.

١٢٨٤ ـ وعن ابن عباس ﴿ أَنَ عَالَ: كَانَتْ عُكَاظُ، وَمَجِنَّةُ، وَذُو المَجَازِ أَسْوَاقاً في الجَاهِلِيَّةِ، فَتَأَثَّمُوا أَن يَتَّجِرُوا في المَوَاسِمِ، فَنَزَلَتْ: ﴿ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحُ أَن تَبْتَغُوا فَطَلَا مِن ذَيِّكُمْ ﴾ [البَتَرَة: ١٩٨] في مَوَاسِمِ الحَجِّ. رواه البخاري.





١٢٨٢ ـ انظر الحديث (١٧٩).

۱۲۸۳ ـ أخرجه: البخاري ۲/ ۱۲۳ (۱۵۱۷).

١٢٨٤ ـ أخرجه: البخاري ٦/ ٣٤ (٤٥١٩).

<sup>(</sup>۱) الزاملة: البعير الذي يحمل عليه الطعام والمتاع، من الزمل وهو الحمل، والمراد أنه لم تكن معه زاملة تحمل طعامه ومتاعه بل كان ذلك محمولاً معه على راحلته وكانت هي الراحلة والزاملة. فتح الباري ٣/ ٤٨٠.





### ٢٣٤. باب وجوب الجهاد وفضل الغدوة والروحة

قَالَ الله تَعَالَى: ﴿ وَقَالِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَةُ كَمّا يُقَالُونَكُمْ كُمْ كَافَةٌ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللّهَ مَعَ الْمُنْقِينَ ﴾ [التوبة: ٢٦]، وقال تَعَالَى: ﴿ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقَتَالُ وَهُو كُنُّ لَكُمْ وَاللّهُ يَمْلُمُ وَاللّهُ وَلَلْكُولُمُ وَاللّهُ وَاللّ

وأما الأحاديث في فضل الجهاد فأكثر من أنْ تحصر، فمن ذلك:

١٢٨٥ - عن أبي هريرة عليه ، قَالَ: سُئِلَ رسول الله عَلَيْ: أيُّ العَمل أفْضَلُ؟ قَالَ:

١٢٨٥ ـ انظر الحديث (١٢٧٣).

«إيمَانٌ بِاللهِ وَرَسُولِهِ» قيلَ: ثُمَّ مَاذَا؟ قَالَ: «الجهادُ في سَبيلِ اللهِ» قِيلَ: ثُمَّ مَاذَا؟ قَالَ: «حَجُّ مَبْرُورٌ» متفقٌ عَلَيْهِ.

١٢٨٦ - وعن ابن مسعود ﴿ أَنَّ مَالَ: قُلْتُ: يَا رسولَ الله، أَيُّ الْعَمَلِ أَحَبُّ إِلَى اللهِ تَعَالَى؟ قَالَ: «بِرُّ الوَالِدَبْنِ» قلتُ: ثُمَّ أَيُّ؟ قَالَ: «بِرُّ الوَالِدَبْنِ» قلتُ: ثُمَّ أَيُّ؟ قَالَ: «بِرُّ الوَالِدَبْنِ» قلتُ: ثُمَّ أَيُّ؟ قَالَ: «الجِهَادُ في سَبِيلِ اللهِ» متفقٌ عَلَيْهِ.

١٢٨٧ ـ وعن أَبِي ذرّ ﴿ إِنْ اللهُ مَالَ: قُلْتُ: يَا رسول الله، أَيُّ الْعَمَلِ أَفْضلُ؟ قَالَ: «الإِيمَانُ بِاللهِ، وَالجِهَادُ فَي سَبِيلهِ» متفقٌ عَلَيْهِ.

١٢٨٨ ـ وعن أنس ﴿ اللهِ عَلَيْهِ : أنَّ رسول الله ﷺ ، قَالَ : ﴿ لَغَدُوةٌ فَي سَبِيلِ اللهِ ، أَوْ رَوْحَةٌ ، خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا » متفقٌ عَلَيْهِ .

النَّاسِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: «مُؤْمنٌ يُجَاهِدُ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ في سَبِيلِ اللهِ قَالَ: أَيُّ مَنْ؟ قَالَ: النَّاسِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: «مُؤْمنٌ يُجَاهِدُ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ في سَبِيلِ اللهِ» قَالَ: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: «مُؤْمِنٌ في شِعبٍ مِنَ الشِّعَابِ يَعْبُدُ اللهَ، وَيَدَعُ النَّاسَ مِنْ شَرِّهِ» متفتٌ عَلَيْهِ.

١٢٩٠ ـ وعن سهل بن سعد ﷺ: أنَّ رسول الله ﷺ، قَالَ: «رِبَاطُ يَوْم فِي سَبِيلِ اللهِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا عَلَيْهَا، وَالرَّوْحَةُ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا عَلَيْهَا، وَالرَّوْحَةُ يَرُ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا عَلَيْهَا، وَالرَّوْحَةُ يَرُو مِنَ الدُّنْيَا وَمَا عَلَيْهَا» متفقٌ عَلَيْهِا. يَرُوحُهَا العَبْدُ فِي سَبِيلِ اللهِ تَعَالَى، أَوْ الغَدْوَةُ، خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا عَلَيْهَا» متفقٌ عَلَيْهِ.

۱۲۹۱ ـ وعن سَلمَانَ ﷺ، قَالَ: سَمِعْتُ رسول الله ﷺ، يقول: «رِبَاطُ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ خَيْرٌ مِنْ صِيَامٍ شَهْرٍ وَقِيَامِهِ، وَإِنْ مَاتَ جَرَى عَلَيْهِ عَمَلُهُ الَّذِي كَانَ يَعْمَلُ، وَأُجْرِي عَلَيْهِ رِزْقُهُ، وَأَمِنَ الفَتَانَ» (۱) رواه مسلم.

١٢٨٦ ـ انظر الحديث (٣١٢).

١٢٨٧ ـ انظر الحديث (١١٧).

۱۲۸۸ ـ أخرجه: البخاري ۲/ ۲۰ (۲۷۹۲)، ومسلم ۲/ ۳۵ (۱۸۸۰) (۱۱۲).

١٢٨٩ ـ انظر الحديث (٥٩٧).

١٢٩٠ ـ أخرجه: البخاري ٤٣/٤ (٢٨٩٢)، ومسلم ٦/ ٣٦ (١٨٨١) (١١٣) و(١١٤).

١٢٩١ ـ أخرجه: مسلم ٦/ ٥٠ (١٩١٣) (١٦٣).

<sup>(</sup>١) قال النووي في شرح صحيح مسلم ٧/ ٥٥ (١٩١٣): "قوله: "وأجري عليه رزقه" موافق لقول الله تعالى في الشهداء: ﴿ أَحْيَاهُ عِندَ رَبِّهِمْ يُرِّزَقُونَ ﴾ [آل عِمرَان: ١٦٩] وفي الأحاديث أنَّ أرواح الشهداء تأكل من ثمار الجنة.

۱۲۹۲ ـ وعن فَضَالَةَ بن عُبَيْد ﷺ: أنَّ رسول الله ﷺ، قَالَ: «كُلُّ مَيِّتٍ يُخْتَمُ عَلَى عَمَلِهِ إِلَّا المُرَابِطَ فِي سَبيلِ اللهِ، فَإِنَّهُ يُنْمى لَهُ عَمَلهُ إِلَى يَوْمِ القِيَامَةِ، وَيُؤَمَّنُ فِتْنَةَ القَبْرِ» وَالدَّرُوه وَالترمذي، وقال: «حديث حسن صحيح».

۱۲۹۳ ـ وعن عثمان ﷺ، قَالَ: سَمِعْتُ رسولَ الله ﷺ، يقول: «رِبَاطُ يَوْمٍ في سَبيلِ اللهِ، خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ يَوْمٍ فِيمَا سِوَاهُ مِنَ المَنَازِلِ» رواه الترمذي، وقال: «حديث حسن صحيح».

١٢٩٤ ـ وعن أبي هريرة ﴿ قَالَ: قَالَ رسول الله ﷺ : "تَضَمَّنَ الله لِمَنْ خَرَجَ في سَبيلِهِ ، لا يُخْرِجُهُ إِلَّا جِهَادٌ في سَبيلِي ، وَإِيمَانٌ بِي ، وَتَصْدِيقٌ بِرُسُلِي ، فَهُو عَلَى صَامِنٌ أَنْ أَدْخِلَهُ الجَنَّة ، أَوْ أُرْجِعَهُ إِلَى مَنْزِلهِ الَّذِي خَرَجَ مِنْهُ بِمَا نَالَ مِنْ أَجْرٍ ، أَوْ غَنيمَةٍ . وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ ، مَا مِنْ كُلُم يُكُلِم في سَبيلِ اللهِ ، إِلَّا جَاءَ يَوْمَ القِيَامَةِ كَهَيْتَتِهِ يَوْمَ كُلِم ؛ لَوْنُهُ لَوْنُ لَوْنُهُ لَوْنُ وَرِيحُهُ ربِحُ مِسْكٍ . وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ ، لَوْلَا أَنْ يَشُقَّ عَلَى المُسْلِمِينَ مَا قَعَدْتُ حَمَّا فَرَيهُ وَربِيحُهُ ربِحُ مِسْكٍ . وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ ، لَوْلَا أَنْ يَشُقَّ عَلَى المُسْلِمِينَ مَا قَعَدْتُ خَلَافَ سَرِيَّةٍ تَغُرُو في سَبيلِ اللهِ أَبداً ، وَلكِنْ لَا أَجِدُ سَعَةً فَاحْمِلُهُمْ وَلَا يَجِدُونَ سَعَةً ، وَيَشُقُ عَلَى المُسْلِمِينَ مَا قَعَدْتُ عَلَى المُسْلِمِينَ مَا قَعَدْتُ عَلَى المُسْلِمِينَ مَا قَعَدْتُ خَلَافَ سَرِيَّةٍ تَغُرُو في سَبيلِ اللهِ أَبداً ، وَلكِنْ لَا أَجِدُ سَعَةً فَاحْمِلُهُمْ وَلَا يَجِدُونَ سَعَةً ، وَيَشُقُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ مَا قَعَدْتُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ مَا قَعَدْتُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ مَا قَعَدْتُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ مَا قَعَدْتُ عَلَى اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ الل

«الكَلْمُ»: الجَرْحُ.

١٢٩٥ ـ وعنه، قَالَ: قَالَ رسولُ الله ﷺ: «مَا مِنْ مَكْلُومٍ يُكْلَم في سَبيلِ الله إِلَّا جَاءَ يَومَ القِيَامَةِ، وَكَلْمُهُ يِدْمِي: اللَّوْنُ لَوْنُ دَمٍ، وَالرِّيحُ ربحُ مِسكٍ» متفقٌ عَلَيْهِ.

۱۲۹۲ ـ أخرجه: أبو داود (۲۵۰۰)، والترمذي (۱٦۲۱).

۱۲۹۳ ـ أخرجه: الترمذي (۱۲٦٧)، والنسائي ٦/ ٣٩ و٤٠ وفي «الكبرى»، له (٤٣٧٧) و(٤٣٧٨) وقال الترمذي: «حديث حسن غريب».

١٢٩٤ ـ أخرجه: مسلم ٣٦/٦ (١٨٧٦) (١٠٣)، ورواية البخاري ١/ ١٥ (٣٦).

١٢٩٥ ـ أخرجه: البخاري ٧/ ١٢٥ (٥٥٣٣)، ومسلم ٦/ ٣٤ (١٨٧٦) (١٠٥).

وقوله: «أمن الفتان» ضبطوا (أمن) بوجهين: أحدهما: (أمن) بفتح الهمزة وكسر الميم من غير واو. والثاني: (أومن) بضم الهمزة وبواو.

وأما (الفتان): فقال القاضي: رواية الأكثرين بضم الفاء جمع فاتن. قال: ورواية الطبري بالفتح، وفي رواية أبي داود في سننه «أومن من فتاني القبر»».

۱۲۹٦ ـ وعن معاذ ﷺ، عن النبي ﷺ قَالَ: "مَنْ قَاتَلَ في سَبِيلِ الله من رَجُلٍ مُسْلِم فُوَاقَ نَاقَةٍ، وَجَبَتْ لَهُ الجَنَّةُ، وَمَنْ جُرِحَ جُرْحاً في سَبِيلِ اللهِ أَوْ نُكِبَ نَكْبَةً فَإِنَّهَا تَجِيءُ يَوْمَ القِيَامَةِ كَأَغزَرِ مَا كَانَتْ: لَونُها الزَّعْفَرَانُ، وَريحُها كَالمِسْكِ» رواه أَبُو داود والترمذي، وقال: «حديث حسن».

١٢٩٧ ـ وعن أبي هريرة ﴿ بَشِهُ، قَالَ: مَرَّ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ رسولِ الله ﷺ بِشِعبِ فِيهِ عُيَيْنَةٌ مِنْ مَاءٍ عَذْبَة، فَأَعْجَبَتْهُ، فَقَالَ: لَو اعْتَزَلْتُ النَّاسَ فَأَقَمْتُ في هَذَا الشَّعْبِ، وَلَنْ أَفْعَلَ حَتَّى أَسْتَأْذِنَ رسولَ اللهِ ﷺ، فَذَكَرَ ذَلِكَ لرسول الله ﷺ، فَقَالَ: «لَا تَفعلُ؛ فَإِنَّ مُقامَ أَحَدِكُمْ في سَبيلِ اللهِ أَفْضَلُ مِنْ صَلَاتِهِ في بَيْتِهِ سَبْعِينَ عَاماً، أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ فَإِنَّ مُقامَ أَحَدِكُمْ في سَبيلِ اللهِ أَفْضَلُ مِنْ صَلَاتِهِ في بَيْتِهِ سَبْعِينَ عَاماً، أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَعْفِرَ الله لَكُمْ، وَيُدْخِلَكُمُ الجَنَّة؟ أَغْزُوا في سَبيلِ الله، من قَاتَلَ في سَبيلِ اللهِ فُوَاقَ نَاقَةٍ وَجَبَتْ لَهُ الجَنَّةُ والله والله عَلَى الله عَلَى الله فَوَاقَ نَاقَةٍ وَجَبَتْ لَهُ الجَنَّةُ والله الله عَلَى سَبيلِ اللهِ فَوَاقَ نَاقَةٍ وَجَبَتْ لَهُ الجَنَّةُ والله اللهِ اللهِ عَلَى سَبيلِ اللهِ فَوَاقَ نَاقَةٍ وَجَبَتْ لَهُ الجَنَّةُ والله الله عَلَى الله اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الل

وَ «الفُوَاقُ»: مَا بَيْنَ الحَلْبَتَيْنِ.

١٢٩٨ ـ وعنه، قَالَ: قيل: يَا رسولَ اللهِ، مَا يَعْدلُ الجهادَ في سَبِيلِ اللهِ؟ قَالَ: «لَا تَسْتَطِيعُونَهُ»! ثُمَّ قَالَ: «لَا تَسْتَطِيعُونَهُ»! ثُمَّ قَالَ: «مَثَلُ تَسْتَطِيعُونَهُ»! ثُمَّ قَالَ: «مَثَلُ المُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللهِ كَمَثلِ الصَّائِمِ القَائِمِ القَانتِ بآياتِ الله لا يَفْتُرُ مِنْ صِيَامٍ، وَلَا صَلَاةٍ، حَتَّى يَرْجِعَ المُجَاهِدُ في سَبِيلِ اللهِ» متفقٌ عَلَيْهِ، وهذا لفظ مسلمٍ.

وفي رواية البخاري: أنَّ رَجُلاً قَالَ: يَا رَسُولَ الله، دُلَّنِي عَلَى عَمَلِ يَعْدِلُ الجِهَادَ؟ قَالَ: «لَا أَجِدُهُ» ثُمَّ قَالَ: «هَلْ تَسْتَطِيعُ إِذَا خَرَجَ المُجَاهِدُ أَنْ تَدْخُلَ مَسْجِدَكَ فَتقومَ وَلَا تَفْتُرَ، وَتَصُومَ وَلَا تُفْطِرَ»؟ فَقَالَ: وَمَنْ يَسْتَطِيعُ ذَلِكَ؟!.

۱۲۹۹ ـ وعنه: أنَّ رسول الله ﷺ، قَالَ: «مِنْ خَيْرِ مَعَاشِ النَّاسِ لَهُمْ، رَجُلٌ مُمْسِكٌ عِنَانَ فَرَسِهِ في سَبِيلِ اللهِ، يَطِيرُ عَلَى مَتْنِهِ، كُلَّمَا سَمِعَ هَيْعَةً (١) أَوْ فَزْعَةً طَارَ عَلَيْهِ يَبْتَغِي

١٢٩٦ ـ أخرجه: أبو داود (٢٥٤١)، والترمذي (١٦٥٧) وقال: "حديث حسن صحيح".

١٢٩٧ ـ أخرجه: الترمذي (١٦٥٠).

۱۲۹۸ ـ أخرجه: البخاري ۱۸/۶ (۲۷۸۰)، ومسلم ۲/ ۳۵ (۱۸۷۸) (۱۱۰).

١٢٩٩ ـ أخرجه: مسلم ٦/ ٣٩ (١٨٨٩) (١٢٥).

<sup>(</sup>١) الهيعة: الصوت الذي تفزع منه وتخافه من عدو. النهاية ٥/٢٨٨.

القَتْلَ وَالمَوْتَ مَظَانَّهُ أَوْ رَجُلٌ في غُنَيْمَةٍ في رَأْسِ شَعَفَةٍ (١) مِنْ هَذَا الشَّعَفِ، أَوْ بَطْنِ وَادٍ مِن الأَوْدِيَةِ، يُقِيمُ الصَّلَاةَ، وَيُوْتِي الزَّكَاةَ، وَيَعْبُدُ رَبَّهُ حَتَّى يَأْتِيَهُ اليَقِينُ، لَيْسَ مِنَ النَّاسِ إِلَّا في خَيْرٍ» رواه مسلم.

١٣٠٠ ـ وعنه: أنَّ رسول الله ﷺ، قَالَ: «إنَّ في الجنَّةِ مِثَةَ دَرَجَةٍ أَعَدَّهَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْنَ الدَّرَجَتَيْنِ كَمَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ» رواه البخاري.

١٣٠١ ـ وعن أبي سعيد الخدري ﴿ يَهُ انَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، قَالَ: «مَنْ رَضِيَ بِاللهِ رَبِّي إِللهِ رَبِّي اللهِ رَبُّولاً ، وَجَبَتْ لَهُ الجَنَّةُ » فَعَجِبَ لَهَا أَبُو سَعيدٍ ، فَقَالَ: رَبِّاً ، وَبِالإِسْلَامِ دِيناً ، وَبِمُحَمَّدٍ رَسُولاً ، وَجَبَتْ لَهُ الجَنَّةُ » فَعَجِبَ لَهَا أَبُو سَعيدٍ ، فَقَالَ: أَعِدْهَا عَلَيْ يَا رَسُولَ أَعْدُهَا عَلَيْهِ ، ثُمَّ قَالَ: «وَأُخْرَى يَرْفَعُ اللهُ بِهَا العَبْدَ مِثَةَ وَرَجَةٍ فِي الجَنَّةِ ، مَا بَيْنَ كُلِّ دَرَجَتَينِ كَمَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ » قَالَ: وَمَا هيَ يَا رسول الله؟ قَالَ: «الجِهَادُ في سَبِيلِ اللهِ ، الجهَادُ في سَبِيلِ اللهِ ، الجهَادُ في سَبِيلِ اللهِ ، الجهَادُ في سَبِيلِ اللهِ » رواه مسلم .

١٣٠٢ ـ وعن أبي بكر بن أبي موسى الأشعريّ، قَالَ: سَمِعْتُ أبي هُلَهُ، وَهُوَ بِحَضْرَةِ الْعَدُوِّ، يقول: قَالَ رسول الله ﷺ: «إنَّ أَبْوَابَ الجَنَّةِ تَحْتَ ظِلَالِ السَّيُوفِ» فَقَامَ رَجُلٌ رَثُّ الهَيْئَةِ، فَقَالَ: يَا أَبَا مُوسَى أَأَنْتَ سَمِعْتَ رسولَ اللهِ ﷺ يقول هَذَا؟ قَالَ: نَعَمْ، فَرَجَعَ إِلَى أَصْحَابِهِ، فَقَالَ: أَقْرَأُ عَلَيْكُم السَّلَامَ، ثُمَّ كَسَرَ جَفْنَ (٢) سَيْفِهِ فَأَلْقَاهُ، ثُمَّ مَشَى بِسَيْفِهِ إِلَى العَدُوِّ فَضَربَ بِهِ حَتَّى قُتِلَ. رواه مسلم.

١٣٠٣ ـ وعن أبي عبس عبد الرحمٰن بن جَبْرٍ ﴿ اللهِ عَالَ: قَالَ رسول الله ﷺ: «ما اغْبَرَّتْ قَدَمَا عَبْدٍ في سَبيلِ اللهِ فَتَمَسَّهُ النَّارُ» رواه البخاري.

١٣٠٤ ـ وعن أبي هريرة ﴿ مَالَ: قَالَ رسول الله ﷺ: ﴿ لَا يَلِجُ النَّارَ رَجُلٌ بَكَى مِنْ خَشْيةِ الله حَتَّى يَعُودَ اللَّبَنُ في الضَّرْعِ، وَلَا يَجْتَمِعُ عَلَى عَبْدٍ غُبَارٌ في سَبيلِ اللهِ وَدُخَانُ جَهَنَّمَ ﴿ رواه الترمذي، وقال: «حديث حسن صحيح».

١٣٠٠ ـ أخرجه: البخاري ١٩/٤ (٢٧٩٠).

۱۳۰۱ ـ أخرجه: مسلم ٦/ ٣٧ (١٨٨٤) (١١٦).

۱۳۰۲ ـ أخرجه: مسلم ٦/ ٤٥ (١٩٠٢) (١٤٦).

١٣٠٣ ـ أخرجه: البخاري ٢٥/٤ (٢٨١١).

١٣٠٤ ـ انظر الحديث (٤٤٨).

<sup>(</sup>١) شعفة كل شيء أعلاه، يريد به رأس جبل من الجبال. النهاية ٢/ ٤٨١.

<sup>(</sup>٢) جفون السيوف: أغمادها، واحدها جفْن. النهاية ١/ ٢٨٠.

١٣٠٥ ـ وعن ابن عباس في قَالَ: سَمِعْتُ رسولَ اللهِ عَلَى ، يقول: «عَيْنَانِ لَا تَمسُّهُمَا النَّارُ: عَيْنٌ بَكَتْ مِنْ خَشْيَةِ اللهِ، وَعَيْنٌ بَاتَتْ تَحْرُسُ في سَبيلِ اللهِ » رواه الترمذي، وقال: «حديث حسن».

١٣٠٦ ـ وعن زيد بن خالد ﴿ أَنَّ رسولَ الله ﷺ، قَالَ: «مَنْ جَهَّزَ غَازِياً في سَبِيلِ اللهِ فَقَدْ غَزَا» متفقٌ عَلَيْهِ.

١٣٠٧ ـ وعن أَبِي أُمَامَة ﴿ مَا اللهِ عَالَ: قَالَ رسُول الله ﷺ: «أَفْضَلُ الصَّدَقَاتِ ظِلَّ فُسُطَاطٍ في سَبِيلِ اللهِ وَمَنيحَةُ خَادِمٍ في سَبِيلِ اللهِ، أَوْ طَرُوقَةُ فَحلٍ في سَبِيلِ اللهِ وواه الترمذي، وقال: «حديث حسن صحيح».

١٣٠٨ - وعن أنس ﴿ أَرِيدُ الغَزْوَ وَلَيْسَ مَعِيَ مَا أَتَجَهَّزُ فَمَرِضَ اللهِ، إِنِّي أُرِيدُ الغَزْوَ وَلَيْسَ مَعِيَ مَا أَتَجَهَّزُ بِهِ، قَالَ: «اثْتِ فُلاناً فَإِنَّهُ قَدْ كَانَ تَجَهَّزُ فَمَرِضَ افَأَتَاهُ، فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ يُقْرِئُكَ السَّلَامَ، ويقول: أعْطِني الَّذِي تَجَهَّزْتَ بِهِ. قَالَ: يَا فُلاَنَةُ، أَعْطِيهِ الَّذِي تُجَهَّزْتَ بِهِ. قَالَ: يَا فُلاَنَةُ، أَعْطِيهِ الَّذِي كُنْتُ تَجَهَّزْتُ بِهِ، وَلَا تَحْبِسِي عَنْهُ شَيْئاً، فَوَاللهِ لَا تَحْبِسِي مِنْهُ شَيْئاً فَيْبَارَكَ لَكِ فِيهِ. رواه مسلم.

١٣٠٩ ـ وعن أبي سعيد الخدري ﷺ: أنَّ رسول الله ﷺ بَعَثَ إِلَى بَنِي لَحْيَانَ، فَقَالَ: «لِيَنْبَعِثُ مِنْ كُلِّ رَجُلَيْنِ أَحَدُّهُمَا، وَالأَجْرُ بَيْنَهُمَا» رواه مسلم.

وفي روايةٍ لَهُ: «لِيَخْرُجَ مِنْ كُلِّ رَجُلَيْنِ رَجُلٌ» ثُمَّ قَالَ للقاعد: «أَيُّكُمْ خَلَفَ الخَارِجَ في أَهْلِهِ وَمَالِهِ بِخَيْرٍ كَانَ لَهُ مِثْلُ نِصْفِ أَجْرِ الخَارِجِ».

١٣١٠ ـ وعن البَراءِ عَلَيْهُ، قَالَ: أَتَى النبيَّ ﷺ رَجُلٌ مُقَنَّعٌ بِالحَدِيدِ، فَقَالَ: يَا رسولَ اللهِ، أُقَاتِلُ أَوْ أُسْلِمُ؟ قَالَ: «أَسْلِمْ، ثُمَّ قَاتِلْ». فَأَسْلَمَ، ثُمَّ قَاتَلَ فَقُتِلَ. فَقَالَ رسولُ اللهِ ﷺ: «عَمِلَ قَلِيلاً وَأُجِرَ كَثِيراً» متفقٌ عَلَيْهِ. وهذا لفظ البخاري.

١٣٠٥ ـ أخرجه: الترمذي (١٦٣٩).

١٣٠٦ ـ انظر الحديث (١٧٧).

۱۳۰۷ ـ أخرجه: الترمذي (١٦٢٧)، وقال: «حديث حسن صحيح غريب».

١٣٠٨ ـ انظر الحديث (١٧٦).

١٣٠٩ ـ أخرجه: مسلم ٦/ ٤٢ (١٨٩٦) (١٣٧) و(١٣٨).

١٣١٠ ـ أخرجه: البخاري ٤/ ٢٤ (٢٨٠٨)، ومسلم ٢/ ٤٣ (١٩٠٠) (١٤٤).

١٣١١ ـ وعن أنس ﷺ: أنَّ النبيَّ ﷺ، قَالَ: «مَا أَحَدٌ يَدْخُلُ الجَنَّةَ يُحِبُّ أَنْ يَرْجِعَ إِلَى الدُّنْيَا، فَيُقْتَلَ إِلَى الدُّنْيَا، فَيُقْتَلَ عَشْرَ مَرَّاتٍ؛ لِمَا يَرَى مِنَ الكَرَامَةِ».

وفي رواية: «لِمَا يَرَى مِنْ فَضْلِ الشَّهَادَةِ» متفتُّ عَلَيْهِ.

١٣١٢ ـ وعن عبدِ الله بن عمرو بن العاص ﷺ: أنَّ رسولَ الله ﷺ، قَالَ: «يَغْفِرُ اللهُ لِلْشَّهِيدِ كُلَّ شَيْءٍ إِلَّا الدَّيْنَ». رواه مسلم.

وفي روايةٍ له: «القَتْلُ في سبيلِ اللهِ يُكَفِّرُ كُلَّ شيءٍ إلَّا الدَّيْن».

١٣١٣ - وعن أبي قتادة ﷺ : أنَّ رسولَ اللهِ ﷺ قَامَ فِيهِم فَذَكَرَ أنَّ الجِهَادَ في سَبيلِ اللهِ، وَالإِيمَانَ بِاللهِ، أَفْضَلُ الأَعْمَالِ، فَقَامَ رَجُلٌ، فَقَالَ: يَا رسولَ اللهِ، أرأَيْتَ إنْ قُتِلْتُ في قَتِيلِ اللهِ، أَتُكَفَّرُ عَنِّي خَطَايَايَ؟ فَقَالَ لهُ رسول الله ﷺ: «نَعَمْ، إنْ قُتِلْتَ في سَبيلِ الله وَأَنْتَ صَابِرٌ مُحْتَسِبٌ، مُقْبِلٌ غَيْرُ مُدْبِرٍ»، ثُمَّ قَالَ رسول الله ﷺ: «كَيْفَ سَبيلِ اللهِ وَأَنْتَ صَابِرٌ مُحْتَسِبٌ، مُقْبِلٌ غَيْرُ مُدْبِرٍ، أَنَّكَفَّرُ عَنِي خَطَايَايَ؟ فَقَالَ رسول الله ﷺ: «كَيْفَ فَلْتَ؟» قَالَ: أرَأَيْتَ إِنْ قُتِلْتُ في سَبيلِ اللهِ، أَنْكَفَّرُ عَنِي خَطَايَايَ؟ فَقَالَ رسول الله ﷺ: (وَاهُ مسلم.

المُشْرِكِينَ إِلَى بَدْرٍ، وَجَاءَ المُشْرِكُونَ، فَقَالَ رَسولُ الله ﷺ وَأَصْحَابُهُ حَتَّى سَبَقُوا المُشْرِكِينَ إِلَى بَدْرٍ، وَجَاءَ المُشْرِكُونَ، فَقَالَ رَسولُ اللهِ ﷺ: «لَا يَقْدَمَنَّ أَحَدٌ مِنْكُمْ إِلَى شَيْء حَتَّى أَكُونَ أَنَا دُونَهُ». فَذَنَا المُشْرِكُونَ، فَقَالَ رسولُ الله ﷺ: «قُومُوا إِلَى جَنَّة عَرْضُهَا السَّموَاتُ وَالأَرْضُ» قَالَ: يَقُولُ عُمَيْرُ بن الحُمَامِ الأَنْصَارِيُّ ﷺ: يَا رسولَ عَرْضُهَا السَّموَاتُ وَالأَرْضُ» قَالَ: يَقُولُ عُمَيْرُ بن الحُمَامِ الأَنْصَارِيُّ ﷺ: يَا رسولَ

١٣١١ ـ أخرجه: البخاري ٢٦/٤ (٢٨١٧)، ومسلم ٦/ ٣٥ (١٨٧٧) (١٠٨) و(١٠٩).

۱۳۱۲ ـ أخرجه: مسلم ٦/ ٣٨ (١٨٨٦) (١١٩) و(١٢٠).

١٣١٣ ـ انظر الحديث (٢١٧).

١٣١٤ ـ انظر الحديث (٨٩).

١٣١٥ - أخرجه: مسلم ٦/٤٤ (١٩٠١) (١٤٥).

اللهِ، جَنَّةُ عَرْضُهَا السَّموَاتُ وَالأَرْضُ؟ قَالَ: «نَعَمْ» قَالَ: بَخِ بَخِ ''؟ فَقَالَ رسولُ اللهِ عَلَى عَرْضُهَا السَّموَاتُ وَالأَرْضُ؟ قَالَ: لا وَاللهِ يَا رَسُولَ اللهِ إِلَّا رَجَاءَ أَنْ أَكُونَ مِنْ أَهْلِهَا، قَالَ: «مَا يَحْمِلُكَ عَلَى قَولِكَ بَخِ بَخِ؟» قَالَ: لا وَاللهِ يَا رَسُولَ اللهِ إِلَّا رَجَاءَ أَنْ أَكُونَ مِنْ أَهْلِهَا، فَأَخْرَجَ تَمَرَاتٍ مِنْ قَرَنِهِ، فَجَعَلَ يَأْكُلُ مِنْهُنَّ، ثُمَّ قَالَ: لَئِنْ أَنَا حَييتُ حَتَّى آكُلَ تَمَرَاتِي هذِهِ إِنّهَا لَحَياةٌ طَوِيلَةٌ، فَرَمَى بِمَا كَانَ مَعَهُ مِنَ التَّمْرِ، ثُمَّ قَاتَلَهُمْ حَتَّى قُتِلَ. رواه مسلم.

«القَرَن» بفتح القاف والراء: هُوَ جُعْبَةُ النشَّابِ.

1۳۱٦ ـ وعنه، قَالَ: جَاءَ نَاسٌ إِلَى النَّبِيِّ عَلَيْ أَن ابْعَثْ مَعَنَا رِجَالاً يُعَلِّمُونَا القُرْآنَ، وَيَتَدَارَسُونَ بِاللَّيْلِ يَتَعَلَّمُونَ، وَكَانُوا بِالنَّهَارِ يَجِيتُونَ بِالمَاءِ، فَيهِم خَالِي حَرَامٌ، يَقْرُؤُونَ القُرْآنَ، وَيَتَدَارَسُونَ بِاللَّيْلِ يَتَعَلَّمُونَ، وَكَانُوا بِالنَّهَارِ يَجِيتُونَ بِالمَاءِ، فَيضَعُونَهُ في يَقْرَوُونَ القُرْآنَ، وَيَحْتَطِبُونَ فَيَبِيعُونَهُ، وَيَشْتَرُونَ بِهِ الطَّعَامَ لأَهْلِ الصَّفَّةِ، وَلِلفُقَرَاءِ، فَبَعَثَهُمُ النَّبِيُ عَلَيْ فَعَرَضُوا لَهُمْ فَقَتَلُوهُمْ قَبْلَ أَنْ يَبْلغُوا المَكَانَ، فَقَالُوا: اللَّهُمَّ بَلِّغُ عَنَا نَبِينَا أَنَّا وَلُنَي رَجُلٌ حَراماً خَالَ أَنسِ مِنْ خَلْفِهِ، فَطَعَنَهُ بِرُمْحِ حَتَّى أَنْفَذَه، فَقَالَ حَرَامٌ: فُونْتُ وَرَبِّ الكَعْبَةِ، فَقَالَ رسولُ الله عَلَيْ: "إِنَّ إَخُوانَكُمْ قَدْ لَقِينَاكَ فَرَضِينَا عَنْكَ وَرَضِيتَ عَنَا نَبِينَا أَنَّا قَدْ لَقِينَاكَ فَرَضِينَا عَنْكَ وَرَضِيتَ عَنَا نَبِينَا أَنَّا قَدْ لَقِينَاكَ فَرَضِينَا عَنْكَ وَرَضِيتَ عَنَا أَنَّا قَدْ لَقِينَاكَ فَرَضِينَا عَنْكَ وَرَضِيتَ عَنَا عَنْكَ وَرَضِيتَ عَنَا عَنْكُ مَوْنِينَا عَنْكَ وَرَضِيتَ عَنَا عَنْكُ وَرَضِيتَ عَنَا عَنْكَ وَرَضِيتَ عَنَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى وَهِ فَلَا لَوْطَ مسلم.

١٣١٧ - وعنه، قَالَ: غَابَ عَمِّي أَنسُ بنُ النَّضْرِ وَ عَن قِتَالِ بَدْرٍ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهُ اللهُ عَبْتُ عَنْ أُوَّلِ قِتَالٍ قَاتَلْتَ المُشْرِكِينَ، لَئِنِ اللهُ أَشْهَدَنِي قِتَالَ المُشْرِكِينَ لَيْنِ اللهُ أَشْهَدَنِي قِتَالَ المُشْرِكِينَ لَيْنِ اللهُ أَشْهَدَنِي قِتَالَ المُشْرِكِينَ لَيُرَ اللهُ مَا أَصْنَعُ. فَلَمَّا كَانَ يَومُ أُحُدٍ انْكَشَفَ المُسْلِمُونَ فَقَالَ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَعْتَذِرُ إِلَيْكَ مِمَّا صَنَعَ هؤُلاءِ - يَعنِي: المُشْرِكِينَ - ثُمَّ مَمَّا صَنَعَ هؤُلاءِ - يَعنِي: المُشْرِكِينَ - ثُمَّ تَقَدَّمَ فَاسْتَقْبَلَهُ سَعْدُ بنُ مُعَاذٍ ، الجَنَّةَ وَرَبِّ النَّصْرِ ، إِنِي أَجِدُ رِيحَهَا مِنْ دُونِ أُحُدٍ! فَقَالَ سَعْدٌ: فَمَا اسْتَطَعْتُ يَا رسولَ اللهِ مَا صَنَعَ! قَالَ أنسٌ:

١٣١٦ ـ أخرجه: البخاري ٥/ ١٣٤ (٤٠٩٠) و(٤٠٩١)، ومسلم ٢/ ١٣٥ (٢٧٧) (٢٩٧).

١٣١٧ ـ انظر الحديث (١٠٩).

<sup>(</sup>١) بخ بخ: هي كلمة تقال عند المدح والرضا بالشيء، وتكرر للمبالغة، ومعناها تعظيم الأمر وتفخيمه. النهاية ١/١٠١.

فَوَجدْنَا بِهِ بِضِعاً وَثَمَانِينَ ضَرِبَةً بِالسَّيْفِ، أَوْ طَعْنَةً برُمح أَوْ رَمْيةً بِسَهْم، وَوَجَدْنَاهُ قَدْ قُتِلَ وَمَثَّلَ بِهِ المُشْرِكُونَ، فَمَا عَرَفَهُ أَحَدٌ إِلَّا أُخْتُهُ بِبَنَانِهِ. قَالَ أنسٌ: كُنَّا نَرَى ـ أَوْ نَظُنُّ ـ أَنَّ هَذِهِ المُشْرِكُونَ، فَمَا عَرَفَهُ أَحَدٌ إِلَّا أُخْتُهُ بِبَنَانِهِ. قَالَ أنسٌ: كُنَّا نَرَى ـ أَوْ نَظُنُّ ـ أَنَّ هَذِهِ الآية نَزَلَتْ فِيهِ وَفِي أَشْبَاهِهِ: ﴿ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُواْ مَا عَهَدُوا اللّهَ عَلَيْهُ فَيْنَهُم مَّن قَضَى نَعْبَهُ ﴿ وَقَدْ سَبَق فِي بابِ المجاهدة.

١٣١٨ - وعن سَمُرَة ضَيَّهُ، قَالَ: قَالَ رسول الله عَيَّةِ: «رَأَيْتُ اللَّيْلَةَ رَجُلَيْنِ أَتَيَانِي، فَصَعِدَا بِي الشَّجرةَ فَأَدْخَلَانِي دَاراً هِيَ أَحْسَنُ وَأَفضَلُ، لَمْ أَرَ قَطُّ أَحْسَنَ مِنْهَا، قالا: أمَّا هذه الدَّارُ فَدَارُ الشُّهَدَاءِ». رواه البخاري، وَهُوَ بعض من حديث طويل فِيهِ أنواع من العلم سيأتي في باب تحريم الكذب إنْ شاء الله تَعَالَى.

١٣١٩ ـ وعن أنس ﴿ إِنْ أَمَّ الرَّبِيعِ بنتَ البَرَاءِ وهي أُمُّ حَارِثة بن سُرَاقَةَ، أتَتِ النبي ﷺ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَلَا تُحَدِّثُنِي عَنْ حَارِثَةَ ـ وَكَانَ قُتِلَ يَوْمَ بَدْرٍ ـ فَإِنْ كَانَ في الجَنَّةِ صَبَرْتُ، وَإِنْ كَانَ غَيْرَ ذَلِكَ اجْتَهَدْتُ عَلَيْهِ في البُكَاءِ، فَقَالَ: «يَا أُمَّ حَارِثَةَ إِنَّهَا جِنَانٌ في الجَنَّةِ، وَإِنْ كَانَ أَسْبَكِ أَصَابَ الفِرْدَوْسَ الأَعْلَى » رواه البخاري.

١٣٢٠ ـ وعن جابر بن عبد الله ﴿ عَنْ وَجْهِهِ فَنَهَانِي قِالَ : جِيءَ بِأَبِي إِلَى النَّبِيِّ ﷺ ، قَدْ مُثِّلَ بِهِ ، فَوَضِعَ بَيْنَ يَدَيْهِ ؛ فَذَهَبْتُ أكْشِفُ عَنْ وَجْهِهِ فَنَهَانِي قَوْمِي ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ : «مَا زَالتِ المَلائِكَةُ تُظِلَّهُ بِأَجْنِحَتِهَا» متفقٌ عَلَيْهِ .

١٣٢١ ـ وعن سهل بن حنيف رهيه: أنَّ رسول الله ﷺ قَالَ: «مَنْ سَالَ اللهَ تَعَالَى اللهَ تَعَالَى اللهَ تَعَالَى اللهَ تَعَالَى اللهَ عَلَى فِرَاشِهِ وَاهُ مسلم.

١٣٢٧ ـ وعن أنس ظليه، قَالَ: قَالَ رسولُ الله ﷺ: "مَنْ طَلَبَ الشَّهَادَةَ صَادِقاً أَعْطِيَهَا وَلُو لَمْ تُصِبْهُ" رواه مسلم.

١٣٢٣ ـ وعن أبي هريرة ﴿ عَلَيْهُ ، قَالَ: قَالَ رسول الله ﷺ: «مَا يَجِدُ الشَّهِيدُ مِنْ مَسِّ القَتْلِ إِلَّا كَمَا يَجِدُ الشَّهِيدُ مِنْ مَسِّ القَرْصَةِ » رواه الترمذي ، وقال: «حديث حسن صحيح».

١٣١٨ ـ أخرجه: البخاري ٢٠/٤ (٢٧٩١).

١٣١٩ ـ أخرجه: البخاري ٢٤/٤ (٢٨٠٩).

١٣٢٠ ـ أخرجه: البخاري ٢٦/٤ (٢٨١٦)، ومسلم ٧/ ١٥١ (٢٤٧١) (١٢٩).

١٣٢١ ـ أخرجه: مسلم ٦/ ٤٨ (١٩٠٩) (١٥٧).

۱۳۲۲ ـ أخرجه: مسلم ٦/٨٤ (١٩٠٨) (١٥٦).

١٣٢٣ ـ أخرجه: الترمذي (١٦٦٨)، وقال: احديث حسن صحيح غريب.

١٣٢٤ - وعن عبد الله بن أبي أوْفَى ﴿ انَّ رسولَ الله ﷺ في بَعْضِ أَيَّامِهِ الَّتِي لَقِيَ فِيهَا العَدُوَّ انْتَظَرَ حَتَّى مَالَتِ الشَّمْسُ، ثُمَّ قَامَ في النَّاسِ فَقَالَ: «أَبُّهَا النَّاسُ، لا لَقِي فِيهَا العَدُوِّ، وَاسْأَلُوا اللهَ العَافِيَة، فَإِذَا لَقِيتُموهُمْ فَاصْبِروا؛ وَاعْلَمُوا أَنَّ الجَنَّة تَتَمَنُّوا لِقَاءَ العَدُوِّ، وَاسْأَلُوا اللهَ العَافِيَة، فَإِذَا لَقِيتُموهُمْ فَاصْبِروا؛ وَاعْلَمُوا أَنَّ الجَنَّة تَتَمَنُّوا لِقَاءَ العَدُونِ، وَمُجْرِي السَّحَابِ، وَهَازِمَ تَحْتَ ظِلَالِ السَّيُوفِ، ثُمَّ قَالَ: «اللَّهُمَّ مُنْزِلَ الكِتَابِ، وَمُجْرِي السَّحَابِ، وَهَازِمَ الأَحْزَابِ، اهْزِمْهُمْ وَانْصُرْنَا عَلَيْهِمْ، مَتفَقٌ عَلَيْهِ.

١٣٢٥ - وعن سهل بن سعد ﷺ، قَالَ: قَالَ رسول الله ﷺ: ﴿ثِنْتَانِ لَا تُرَدَّانِ، أَوْ قَالَ رسول الله ﷺ: ﴿ثِنْتَانِ لَا تُرَدَّانِ، أَوْ قَالَمُ الْمُوانِ اللهِ ﷺ وواه أَبُو داود بإسناد صحيح.

۱۳۲٦ - وعن أنس ﷺ، قَالَ: كَانَ رسولُ اللهِ ﷺ إِذَا غَزَا، قَالَ: «اللَّهُمَّ أَنْتَ عَضُدي وَنَصِيرِي، بِكَ أَحُولُ، وَبِكَ أَصُولُ، وَبِكَ أَقَاتِلُ، رواه أَبُو داود والترمذي، وقال: «حديث حسن».

١٣٢٧ ـ وعن أبي موسى ﴿ إِنَّ النبيَّ ﷺ كَانَ إِذَا خَافَ قُوماً، قَالَ: «اللَّهُمَّ إِنَّا نَجْعَلُكَ في نُحُورِهِمْ، وَنَعُوذُ بِكَ مِنْ شُرُورِهِمْ، رواه أَبُو داود بإسناد صحيح.

١٣٢٩ - وعن عروة البارِقِيِّ رَبِّهِ: أَنَّ النبيَّ ﷺ قَالَ: «الخَيْلُ مَعقُودٌ في نَوَاصِيهَا الخَيْلُ اللهُ عُودٌ في نَوَاصِيهَا الخَيْرُ إِلَى يَومِ القِيَامَةِ: الأَجْرُ، وَالمَغْنَمُ، مَتفتٌ عَلَيْهِ.

١٣٣٠ - وعن أبي هريرة ﷺ، قَالَ: قَالَ رسولُ الله ﷺ: «مَنْ احْتَبَسَ فَرَساً فِي سَبِيلِ اللهِ، إِيمَاناً بِاللهِ، وَتَصْدِيقاً بِوَعْدِهِ، فَإِنَّ شِبَعَهُ، وَرَيَّهُ ورَوْنَهُ، وَبَوْلَهُ في مِيزَانِهِ يَوْمَ القِيَامَةِ» رواه البخاري.

١٣٢٤ ـ أخرجه: البخاري ٢٤ / ٢٦ (٢٩٦٥) و(٢٩٦٦)، ومسلم ٥/١٤٣ (١٧٤٢) (٢٠).

١٣٢٥ ـ أخرجه: أبو داود (٢٥٤٠).

١٣٢٦ ـ أخرجه: أبو داود (٢٦٣٢)، والترمذي (٣٥٨٤)، وقال: "حديث حسن غريب".

١٣٢٧ ـ انظر الحديث (٩٨١).

١٣٢٨ ـ أخرجه: البخاري ٤/ ٢٥٢ (٣٦٤٤)، ومسلم ٦/ ٣١ (١٨٧١) (٩٦).

١٣٢٩ ـ أخرجه: البخاري ٤/٣٤ (٢٨٥٢)، ومسلم ٦/٣٢ (١٨٧٣) (٩٨).

<sup>·</sup> ١٣٣٠ ـ أخرجه: البخاري ٤/ ٣٤ (٣٨٥٣).

١٣٣١ ـ وعن أبي مسعود ﴿ مَا اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى النبيِّ عَلَيْهِ بِنَاقَةٍ مَخْطُومَةٍ فَقَالَ: هَذِهِ في سَبيلِ اللهِ، فَقَالَ رسول الله عَلَيْهَ: «لَكَ بِهَا يَوْمَ القِيَامَةِ سَبْعُمئَةِ نَاقَةٍ كُلُّهَا مَخْطُومَةٌ واللهِ عَلَيْهَا وَاللهُ عَلَيْهَا اللهِ عَلَيْهَا اللهِ عَلَيْهَا اللهِ عَلَيْهَا اللهِ عَلَيْهَا اللهِ عَلَيْهَا اللهِ عَلَيْهَا اللهُ عَلَيْهَا اللهُ عَلَيْهَا اللهُ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى عِلْمَا عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللّهِ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَى عَلْ

١٣٣٧ ـ وعن أبي حماد ـ ويقال: أبُو سعاد، ويقال: أبُو أسد، ويقال: أبُو أسد، ويقال: أبُو عامِر، ويقال: أبُو عامِر، ويقال: أبُو عمرو، ويقال: أبُو عبس ـ عُقبة بن عامِر الجُهنيِّ وَهُوَ عَلَى المِنْبَرِ، يقول: ﴿ وَوَأَعِدُواْ لَهُم مَّا اَسْتَطَعْتُم مِّن قُوْرَ ﴾ قال: شرواً عَدُولُ لَهُم مَّا السَّطَعْتُم مِّن قُورٍ ﴾ [الانفال: ٦٠]، ألا إنَّ القُوَّةَ الرَّمْيُ، ألا إنَّ القُوَّةَ الرَّمْيُ، وواه مسلم.

١٣٣٣ ـ وعنه، قَالَ: سَمِعْتُ رسولَ اللهِ ﷺ، يقول: «سَتُفْتَحُ عَلَيْكُمْ أَرْضُونَ، وَيَكْفِيكُمُ اللهُ، فَلَا يَعْجِز أَحَدُكُمْ أَنْ يَلْهُوَ بِأَسْهُمِهِ، رواه مسلم.

١٣٣٤ ـ وعنه: أنَّه قَالَ: قَالَ رسولُ الله ﷺ: «مَنْ عُلِّمَ الرَّمْيَ، ثُمَّ تَرَكَهُ، فَلَيْسَ مِنَّا، أَوْ فَقَدْ عَصَى» رواه مسلم.

١٣٣٦ ـ وعن سَلَمة بن الأكوع ﴿ مَا اللَّهُ مَرَّ النَّبِيُّ ﷺ عَلَى نَفَرٍ يَنْتَضِلُونَ (١٠)، فَقَالَ: «ارْمُوا بَنِي إسْماعِيلَ فَإِنَّ أَبَاكُمْ كَانَ رَامِياً» رواه البخاري.

١٣٣١ ـ أخرجه: مسلم ٦/ ٤١ (١٨٩٢) (١٣٢).

۱۳۳۲ ـ أخرجه: مسلم ٦/ ٥٢ (١٩١٧) (١٦٧).

۱۳۳۳ ـ أخرجه: مسلم ٦/٢٥ (١٩١٨) (١٦٨).

١٣٣٤ ـ أخرجه: مسلم ٦/ ٥٢ (١٩١٩) (١٦٩).

۱۳۳۰ ـ أخرجه: أبو داود (۲۰۱۳)، والنسائي ٦/ ٢٨ و٢٢٢ وفي «الكبرى»، له (٤٣٥٤) و(٤٤٢٠).

١٣٣٦ ـ أخرجه: البخاري ٤/ ٤٥ (٢٨٩٩).

<sup>(</sup>١) ينتضلون: يرتمون بالسهام. النهاية ٥/ ٧٢.



۱۳۳۷ ـ وعن عمرو بن عبسة ﷺ، قَالَ: سَمِعْتُ رسولَ اللهِ ﷺ، يقول: «مَنْ رَمَى بِسَهمٍ في سَبيلِ الله فَهُوَ لَهُ عِدْلُ مُحَرَّرَةٍ (١)» رواه أَبُو داود والترمذي، وقال: «حديث حسن صحيح».

١٣٣٨ ـ وعن أبي يحيى خُرَيْم بن فاتِكِ ﷺ، قَالَ: قَالَ رسول الله ﷺ: «مَنْ أَنْفَقَ نَفَقَةً في سَبيلِ اللهِ كُتِبَ لَهُ سَبْعُمِئَةِ ضِعْفٍ» رواه الترمذي، وقال: «حديث حسن».

١٣٣٩ ـ وعن أبي سعيد ﷺ، قَالَ: قَالَ رسول الله ﷺ: «مَا مِنْ عَبْدٍ يَصُومُ يَوْماً فِي سَبيلِ اللهِ إِلَّا بَاعَدَ اللهُ بِذلِكَ اليَوْمِ وَجهَهُ عَنِ النَّارِ سَبْعِينَ خَرْيفاً» متفقٌ عَلَيْهِ.

١٣٤٠ ـ وعن أبي أُمَامَة ﴿ إِنْ النبيِّ عَن النبيِّ عَلَيْهُ، قَالَ: «مَنْ صَامَ يَوْماً في سَبيلِ اللهِ جَعَلَ اللهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّارِ خَنْدَقاً كما بَيْنَ السَّمَاءِ والأرْضِ» رواه الترمذي، وقال: «حديث حسن صحيح».

١٣٤١ ـ وعن أبي هريرة ﷺ، قَالَ: قَالَ رسول الله ﷺ: «مَنْ مَاتَ وَلَمْ يَغْزُ، وَلَمْ يُخُرُ، وَلَمْ يُخُرُهُ وَلَمْ يُخُرُهُ وَلَمْ يَغُزُ، وَلَمْ يُخَدِّثُ نَفْسَهُ بِالغَزْوِ، مَاتَ عَلَى شُعْبَةٍ مِنَ النِّفَاقِ» رواه مسلم.

١٣٤٢ - وعن جابر ظله، قَالَ: كنا مَعَ النبيِّ ﷺ، في غَزاةٍ فقالَ: ﴿إِنَّ بِالمَدِينَةِ لَوَجَالاً مَا سِرْتُمْ مَسِيراً، وَلَا قَطَعْتُمْ وَادِياً إِلَّا كَانُوا مَعَكُمْ، حَبَسَهُمُ المَرَضُ».

وفي رواية: «حَبَّسَهُمُ العُذْرُ».

وفي رواية: «إِلَّا شَرَكُوكُمْ في الأَجْرِ» رواه البخاري من رواية أنس، ورواه مسلم من رواية جابر واللفظ لَهُ.

۱۳۳۷ ـ أخرجه: أبو داود (۳۹۲۵)، والترمذي (۱۶۳۸)، والنسائي ۲۲/۲ وفي «الكبرى»، له (٤٣١٥).

۱۳۳۸ ـ أخرجه: الترمذي (۱٦٢٥)، والنسائي ٦/ ٤٩ وفي «الكبرى»، له (٤٣٩٥) و(١١٠٢٧). ۱۳۳۹ ـ انظر الحديث (١٢١٨).

١٣٤٠ ـ أخرجه: الترمذي (١٦٢٤)، وقال: «حديث غريب».

١٣٤١ ـ أخرجه: مسلم ٦/ ٤٩ (١٩١٠) (١٥٨).

١٣٤٢ ـ انظر الحديث (٤).

<sup>(</sup>١) أي: أجر معتق، المحرر: الذي جعل من العبيد حراً فأعتق. النهاية ١/٣٦٢.

١٣٤٣ ـ وعن أبي موسى ﴿ اللَّهُ أَعرابياً أَتَى النبيِّ ﷺ فَقَالَ: يَا رسولَ اللهِ، اللَّهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللَّهُ اللهُ اللَّهُ اللّلَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

وفي رواية: يُقَاتِلُ شَجَاعَةً، وَيُقَاتِلُ حَمِيَّةً (١).

وفي رواية: يُقَاتِلُ غَضَباً، فَمَنْ في سبيل الله؟ فقالَ رسولُ اللهِ: «مَنْ قَاتَلَ لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللهِ هِيَ العُلْيَا، فَهُوَ في سَبيلِ اللهِ» متفقٌ عَلَيْهِ.

١٣٤٤ ـ وعن عبد الله بن عمرو بن العاص ﴿ مَا نَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «مَا مِنْ غَازِيَةٍ، أَوْ سَرِيّةٍ تَغْزُو، فَتَغْنَمُ وَتَسْلَمُ، إِلّا كَانُوا قَدْ تَعَجَّلُوا ثُلُثَيْ أُجُورهُمْ، وَمَا مِنْ غَازِيَةٍ أَوْ سَرِيّةٍ تُخْفِقُ وَتُصَابُ إِلَّا تَمَّ لَهُمْ أَجُورهُمْ وَاه مسلم.

١٣٤٥ ـ وعن أبي أُمَامَة ﷺ: أنَّ رجلاً، قَالَ: يَا رسولَ اللهِ، النَّذَنْ لي في السِّيَاحَةِ
 فَقَالَ النبيُّ ﷺ: «إنَّ سِيَاحَةَ أُمَّتِي الجِهَادُ في سَبيلِ اللهِ ﷺ» رواه أَبُو داود بإسنادٍ جيدٍ.

١٣٤٦ \_ وعن عبد الله بن عمرو بن العاص على عن النبي على ، قَالَ: "قَفْلَةٌ كَغُرْوَةٍ» رواه أَبُو داود بإسناد جيدٍ.

«القَفْلَةُ»: الرُّجُوعُ، وَالمراد: الرُّجُوعُ مِنَ الغَزْوِ بَعدَ فَرَاغِهِ؛ ومعناه: أنه يُثَابُ في رُجُوعِهِ بعد فَرَاغِهِ مِنَ الغَزْوِ<sup>(٢)</sup>.

١٣٤٧ ـ وعن السائب بن يزيد ظله، قَالَ: لَمَّا قَدِمَ النبيُّ ﷺ مِنْ غَزْوَةِ تَبُوك تَلَقَّاهُ النَّاسُ، فَتَلَقَّيْتُهُ مَعَ الصِّبْيَانِ عَلَى ثَنيَّةِ (٣) الوَدَاعِ. رواه أَبُو داود بإسنادِ صحيح بهذا اللفظ. ورواه البخاري قَالَ: ذَهَبنا نَتَلَقَّى رسولَ اللهِ ﷺ، مَعَ الصِّبْيَانِ إِلَى ثَنيَّةِ الوَدَاعِ.

١٣٤٣ ـ انظر الحديث (٨).

١٣٤٤ ـ أخرجه: مسلم ٦/٨٤ (١٩٠٦) (١٥٤).

١٣٤٥ ـ أخرجه: أبو داود (٢٤٨٦).

١٣٤٦ ـ أخرجه: أبو داود (٢٤٨٧).

١٣٤٧ ـ أخرجه: البخاري ٩٣/٤ (٢٠٨٣)، وأبو داود (٢٧٧٩).

<sup>(</sup>١) الحمية: الأنفة والغيرة. النهاية ١/٤٤٧.

<sup>(</sup>٢) انظر: معالم السنن للخطابي ٢/ ٢٠٥.

<sup>(</sup>٣) وهو اسم موضع ثنية مشرفة على المدينة يطؤها من يريد مكة. مراصد الاطلاع ٢٠١/١.



١٣٤٨ ـ وعن أبي أُمَامَة ﷺ، عن النبيِّ ﷺ، قَالَ: "مَنْ لَمْ يَغْزُ، أَوْ يُجَهِّزْ غَازِياً، أَوْ يَجُهِّزْ غَازِياً، أَوْ يَخُلُفْ غَازِياً في أَهْلِهِ بِخَيرٍ، أَصَابَهُ اللهُ بِقَارِعَةٍ (١) قَبْلَ يَوْمِ القِيَامَةِ» رواه أَبُو داود بإسناد صحيح.

١٣٤٩ ـ وعن أنس ﷺ: أنَّ النَّبيَّ ﷺ، قَالَ: «جَاهِدُوا المُشْرِكِينَ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ وَالْسِنَتِكُمْ» رواه أَبُو داود بإسنادٍ صحيح.

• ١٣٥٠ ـ وعن أبي عمرو ـ ويقال: أَبُو حكيم ـ النَّعْمَانِ بن مُقَرِّن رَفِيْهُ قَالَ: شَهِدْتُ رَسُولُ اللَّهُمُ وَتَهُبَّ رَسُولُ اللَّهُمُ وَتَهُبَّ رَسُولَ اللَّهُمُ وَتَهُبَّ رَسُولَ اللَّهُمُ وَتَهُبَّ الرِّيَاحُ، وَيَثْزِلَ النَّصْرُ. رواه أَبُو داود والترمذي، وقال: «حديث حسن صحيح».

١٣٥١ ـ وعن أبي هريرة ﷺ، قَالَ: قَالَ رسول الله ﷺ: ﴿لَا تَتَمَنَّوْا لِقَاءَ الْعَدُوِّ، وَاسْأَلُوا اللهَ الْعَافِيَةَ، فَإِذَا لَقِيتُمُوهُمْ فَاصْبِرُوا» متفقٌ عَلَيْهِ.

١٣٥٢ ـ وعنه وعن جابرٍ ﴿ أَنَّ النبيَّ ﷺ، قَالَ: ﴿ الْحَرْبُ خَدْعَةٌ ۗ مَتَفَقٌ عَلَيْهِ.

٢٣٥- باب بيان جماعة من الشهداء في ثواب الآخرة يغسلون ويصلى عليهم بخلاف القتيل في حرب الكفار

١٣٥٣ - وعن أبي هريرة ظليه، قَالَ: قَالَ رسول الله ﷺ: «الشَّهَدَاءُ خَمْسَةٌ: المَطْعُونُ وَالمَبْطُونُ، وَالغَرِيقُ، وَصَاحِبُ الهَدْمِ، وَالشَّهِيدُ في سَبِيلِ اللهِ(٢)» متفقٌ عَلَيْهِ.

۱۳٤۸ ـ أخرجه: أبو داود (۲۵۰۳).

۱۳٤٩ ـ أخرجه: أبو داود (٢٥٠٤)، والنسائي ٦/٧ وفي «الكبرى»، له (٤٣٠٤).

· ١٣٥٠ ـ أخرجه: أبو داود (٢٦٥٥)، والترمذي (١٦١٣)، والنسائي في «الكبرى» (٨٦٣٧).

١٣٥١ ـ أخرجه: البخاري ٤/ ٧٧ (٣٠٢٦)، ومسلم ٥/ ١٤٣ (١٧٤١) (١٩).

١٣٥٢ ـ أخرجه: البخاري ٤/ ٧٧ (٣٠٢٩) و(٣٠٣٠)، ومسلم ٥/ ١٤٣ (١٧٣٩) (١٧).

قال الخطابي في "معالم السنن" ٢٣٣/٢: "قوله: "الحرب خدعة" معناه إباحة الخداع في الحرب وإن كان محظوراً في غيرها من الأمور، وهذا الحرف يروى على ثلاثة أوجه: خَدْعة بفتح الخاء وسكون الدال، وخُدْعة بضم الخاء وسكون الدال، وخُدَعة الخاء مضمومة والدال منصوبة (أي مفتوحة)، وأصوبها خَدْعة بفتح الخاء».

١٣٥٣ ـ أخرجه: البخاري ١/١٦٧ (٦٥٣)، ومسلم ٦/١٥ (١٩١٤) (١٦٤).

<sup>(</sup>١) قال ابن قيم الجوزية: «بقارعة: أي بداهية مهلكة» عون المعبود ٧/ ١٨٢.

<sup>(</sup>٢) قال النووي في شرح صحيح مسلم ٧/٥٦-٥٥: «المطعون هو الذي يموت في الطاعون،

١٣٥٤ ـ وعنه قَالَ: قَالَ رسول الله ﷺ: «مَا تَعُدُّونَ الشُّهَدَاءَ فِيكُمْ؟» قالوا: يَا رسولَ اللهِ، مَنْ قُتِلَ في سَبيلِ اللهِ فَهُوَ شَهِيدٌ. قَالَ: «إِنَّ شَهَدَاءَ أُمَّتِي إِذَا لَقَليلٌ»! قالوا: فَمَنْ هُمْ يَا رسول الله؟ قَالَ: «مَنْ قُتِلَ في سَبيلِ الله فَهُوَ شَهِيدٌ، وَمَنْ مَاتَ في سَبيلِ الله فَهُوَ شَهِيدٌ، وَمَنْ مَاتَ في سَبيلِ الله فَهُوَ شَهِيدٌ، وَمَنْ مَاتَ في البَطْنِ فَهُوَ شَهِيدٌ، وَمَنْ مَاتَ في البَطْنِ فَهُوَ شَهِيدٌ، وَمَنْ مَاتَ في البَطْنِ فَهُوَ شَهِيدٌ، وَالغَرِيقُ شَهِيدٌ، وَمَنْ مَاتَ في البَطْنِ فَهُوَ شَهِيدٌ، وَالغَرِيقُ شَهِيدٌ، وَمَنْ مَاتَ في البَطْنِ فَهُو شَهِيدٌ،

١٣٥٥ ـ وعن عبد الله بن عمرو بن العاص على الله عَالَ: قَالَ رسول الله عَلَيْهِ: «مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ» متفقٌ عَلَيْهِ.

١٣٥٦ ـ وعن أبي الأعْوَر سعيد بن زيد بن عَمْرو بن نُفَيْل، أَحَدِ العَشَرَةِ المَشْهُودِ لَهُمْ بِالجَنَّةِ وَهُمَ قَالَ: سَمِعْتُ رسول الله ﷺ يقول: «مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ، وَمَنْ قُتِلَ دُونَ أَهْلِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ، وَمَنْ قُتِلَ دُونَ أَهْلِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ، وَمَنْ قُتِلَ دُونَ أَهْلِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ، ومَنْ قُتِلَ دُونَ أَهْلِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ، ومَنْ قُتِلَ دُونَ أَهْلِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ، ومَان قُتِلَ دُونَ أَهْلِهِ فَهُو شَهِيدٌ، ومَانْ قُتِلَ دُونَ أَهْلِهِ فَهُو شَهِيدٌ، رواه أَبُو داود والترمذي، وقال: «حديث حسن صحيح».

۱۳۵۷ ـ وعن أبي هريرة ﷺ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رسول الله ﷺ فَقَالَ: يَا رسولَ اللهِ ﷺ فَقَالَ: يَا رسولَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

١٣٥٤ ـ أخرجه: مسلم ٦/١٥ (١٩١٥) (١٦٥).

١٣٥٥ ـ أخرجه: البخاري ٣/ ١٧٩ (٢٤٨٠)، ومسلم ١/ ٨٧ (١٤١) (٢٢٢).

١٣٥٦ ـ أخرجه: أبو داود (٤٧٧٢)، والترمذي (١٤٢١).

۱۳۵۷ .. أخرجه: مسلم ١/ ٨٧ (١٤٠) (٢٢٥).

والمبطون هو صاحب داء البطن، وصاحب الهدم من يموت تحته (أي تحت الهدم والأنقاض)، ومن مات في سبيل الله معناه بأي صفة مات، قال العلماء: وإنما كانت هذه الموتات شهادة بتفضل الله تعالى بسبب شدتها وكثرة ألمها، قال العلماء: المراد بشهادة هؤلاء كلهم غير المقتول في سبيل الله أنَّهم يكون لهم في الآخرة ثواب الشهداء وأما في الدنيا فيغسلون ويصلى عليهم، وأنَّ الشهداء ثلاثة أقسام:

شهيد في الدنيا والآخرة، وهو المقتول في حرب الكفار، وشهيد الآخرة دون أحكام الدنيا وهم هؤلاء المذكورون هنا، وشهيد الدنيا دون الآخرة، وهو من غل في الغنيمة أو قتل مدبراً».

#### ٢٣٦ باب فضل العتق

قَالَ الله تَعَالَى : ﴿ فَلَا أَقَنَّكُمُ ٱلْمُقَبَّةُ إِنَّ إِنَّا أَذْرَنكَ مَا ٱلْمَقَبَّةُ إِنَّ فَكُ رَقِّبَةٍ إِنَّا ﴾ [البَلد: ١١-١٣]٠

١٣٥٨ ـ وعن أَبِي هريرة ﷺ قَالَ: قَالَ لِي رسول الله ﷺ: "مَنْ أَعْتَقَ رَقَبَةً مُسْلِمَةً أَعْتَقَ اللهُ بِكُلِّ عُضْوٍ مِنْهُ، عُضْواً مِنْهُ فِي النَّارِ، حَتَّى فَرْجَهُ بِفَرْجِهِ» متفقٌ عَلَيْهِ.

١٣٥٩ - وعن أبي ذر رضي قَالَ: قُلْتُ: يَا رسول الله، أَيُّ الأَعمَالِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: «الْفَسُهَا «الإيمَانُ بِاللهِ، وَالجِهَادُ في سَبيلِ اللهِ» قَالَ: قُلْتُ: أَيُّ الرِّقَابِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: «أَنْفَسُهَا عِنْدَ أَهْلِهَا، وَأَكْثَرُهَا ثَمَناً» متفقٌ عَلَيْهِ.

## ٢٣٧ باب فضل الإحسان إِلَى المملوك

قَــالَ الله تَـعَـالَــى: ﴿وَاعْبُدُوا اللّهَ وَلَا نُشْرِكُوا بِدِـ شَيْعًا ۗ وَبِالْوَلِدَيْنِ إِحْسَنَا وَبِذِى الْقُــرَبَى وَالْبَتَكَمَىٰ وَالْمَسَكِكِينِ وَالْجَـادِ ذِى الْقُــرَبَى وَالْجَـادِ الْجُنْبِ وَالضَّاحِبِ بِالْجَنْبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ آيْمَنْكُمْ ﴾ [النّسَاء: ٢٦].

١٣٦٠ - وعنِ المَعْرُورِ بن سُوَيْدٍ، قَالَ: رَأَيْتُ أَبَا ذَرِ رَضَّهُ، وَعَلَيهِ حُلَّةٌ وَعَلَى غُلَامِهِ مِثْلُهَا، فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ، فَذَكَرَ أَنَّهُ قَدْ سَابَّ رَجُلاً عَلَى عَهْدِ رسول الله عَلَيْ، فَعَيَّرَهُ بِأُمِّهِ، فَقَالَ النبيُّ عَلَيْ هَرْ إِنَّكَ امْرُوَّ فِيكَ جَاهِليَّةٌ هُمْ إِخْوَانُكُمْ وَخَوَلُكُمْ جَعَلَهُمُ الله تَحْتَ بِأُمِّهِ، فَقَالَ النبيُّ عَلَيْهُمُ الله تَحْتَ اللهِ عَلَيْهُمُ الله تَحْتَ اللهِ عَلَيْهُمْ وَخَولُكُمْ وَخَولُكُمْ وَخَولُكُمْ وَخَولُكُمْ وَخَولُكُمْ وَخَولُكُمْ وَكَالَابِهُمْ اللهَ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ مَنْ عَلَيْهِ مَعْ مَا يَغْلِبُهُمْ، فَإِنْ كَلَّفْتُمُوهُمْ فَاعِينُوهُمْ، مَنْ عَلَيْهِ.

١٣٦١ - وعن أَبِي هريرة ﷺ، عن النبيِّ ﷺ قَالَ: ﴿إِذَا أَتَى أَحَدَكُمْ خَادِمُهُ بِطَعَامِهِ، فَإِنْ لَمْ يُجْلِسُهُ مَعَهُ، فَلْيُنَاوِلُهُ لُقْمَةً أَوْ لُقْمَتَيْنِ أَوْ أَكُلَةً أَوْ أَكُلَتَيْنِ؛ فَإِنَّهُ وَلِيَ عِلَاجَهُ (١)» رواه البخاري.

١٣٥٨ ـ أخرجه: البخاري ٨/ ١٨١ (٦٧١٥)، ومسلم ٤/ ٢١٧ (١٥٠٩) (٢٢) و(٢٣).

١٣٥٩ ـ انظر الحديث (١١٧).

١٣٦٠ ـ أخرجه: البخاري ١٤/١ (٣٠)، ومسلم ٥/ ٩٢ (١٦٦١) (٣٨) و(٤٠).

١٣٦١ ـ أخرجه: البخاري ٣/ ١٩٧ (٢٥٥٧)، ومسلم ٥/ ٩٤ (١٦٦٣) (٤٢).

<sup>(</sup>١) قال النووي في شرح صحيح مسلم ٦/١٢٠: «في هذا الحديث الحث على مكارم الأخلاق، والمواساة في الطعام، لا سيما في حق من صنعه أو حمله؛ لأنه ولي حره ودخانه، وتعلقت به نفسه، وشم رائحته، وهذا كله محمول على الاستحباب».

«الأُكْلَةُ» بضم الهمزة: وَهِيَ اللَّقْمَةُ.

# ٢٣٨. باب فضل المملوك الَّذِي يؤدي حق الله وحق مواليه

١٣٦٢ - عن ابن عمر رها: أنَّ رسول الله عَلَيْهِ قَالَ: «إنَّ العَبْدَ إِذَا نَصَحَ لِسَبِّدِهِ،
 وَأَحْسَنَ عِبَادَةَ اللهِ، فَلَهُ أَجْرُهُ مَرَّتَيْنِ " متفقٌ عَلَيْهِ.

١٣٦٣ ـ وعن أبي هريرة عَلَيْهُ قَالَ: قَالَ رسول الله عَلَيْهَ: الِلْعَبْدِ المَمْلُوكِ المُصْلِحِ أَجْرَانِ»، وَالَّذِي نَفْسُ أَبِي هُرَيْرَةَ بِيَدِهِ لَوْلَا الجِهَادُ في سَبيلِ اللهِ وَالحَجُّ، وَبِرُّ أُمِّي، لأَخْبَبْتُ أَنْ أَمُوتَ وَأَنَا مَمْلُوكُ. متفقٌ عَلَيْهِ.

١٣٦٤ ـ عن أبي موسى الأشعري ﴿ قَالَ: قَالَ رسول الله ﴿ المَمْلُوكُ الَّذِي يُحْسِنُ عِبَادَةَ رَبِّهِ، وَيُؤَدِّي إِلَى سَيِّدِهِ الَّذِي عَلَيْهِ مِنَ الحَقِّ، وَالنَّصِيحَةِ، وَالطَّاعَةِ، لهُ أَجْرَانِ الرَّاهِ البخاري.

١٣٦٥ ـ وعنه، قَالَ: قَالَ رسولُ اللهِ ﷺ: "ثَلاثَةٌ لَهُمْ أَجْرَانِ: رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الكِتَابِ آمَنَ بِنَبِيهِ، وَآمَنَ بِمُحَمَّدٍ، وَالعَبْدُ المَمْلُوكُ إِذَا أَدَّى حَقَّ الله، وَحَقَّ مَوَالِيهِ، وَرَجُلٌ كَانَتْ لَهُ أَمَةٌ فَادَّبَهَا فَأَحْسَنَ تَعْلِيمَهَا، ثُمَّ أَعْتَقَهَا فَتَزَوَّجَهَا؛ فَلَهُ أَمَةٌ فَادَّبَهَا فَأَحْسَنَ تَعْلِيمَهَا، ثُمَّ أَعْتَقَهَا فَتَزَوَّجَهَا؛ فَلَهُ أَمَةٌ فَادَّبَهَا فَلَهُ عَلَيْهِ.

## ٢٣٩. باب فضل العبادة في الهرج<sup>(١)</sup>

وَهُوَ: الاختلاط والفتن ونحوها

١٣٦٦ ـ عن مَعْقِلِ بن يسار ره قَالَ: قَالَ رسولُ الله عَلَى: «العِبَادَةُ في الهَرْجِ كَهِجْرَةِ إليً» رواه مسلم.

١٣٦٢ ـ أخرجه: البخاري ٣/ ١٩٥ (٢٥٤٦)، ومسلم ٥/ ٩٤ (١٦٦٤) (٤٣).

١٣٦٣ ـ أخرجه: البخاري ٣/ ١٩٥ (٢٥٤٨)، ومسلم ٥/ ٩٤ (١٦٦٥) (٤٤).

١٣٦٤ \_ أخرجه: البخاري ٣/١٩٦ (٢٥٥١).

١٣٦٥ ـ أخرجه: البخاري ١/ ٣٥ (٩٧)، ومسلم ١/٩٣ (١٥٤) (٢٤١).

١٣٦٦ ـ أخرجه: مسلم ٨/ ٢٠٨ (٢٩٤٨) (١٣٠).

<sup>(</sup>١) الهرج: قتال واختلاط. النهاية ٥/٢٥٧.

# ٢٤٠ باب فضل السماحة في البيع والشراء والأخذ والعطاء وحسن القضاء والتقاضي وإرجاح المكيال والميزان والنهي عن التطفيف وفضل إنظار الموسِر المُقسِرَ والوضع عَنْهُ

قَالَ الله تَعَالَى: ﴿ وَمَا تَفَعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللّهَ بِمِهِ عَلِيهُ ﴿ وَالبَقرَة: ٢١٥]، وقال تَعَالَى: ﴿ وَيَنِعَوْمِ أَوْفُواْ الْمِكْبَالُ وَالْمِيزَاتَ بِالْقِسْطِ وَلَا تَبْخَسُواْ النَّاسَ أَشْبَاءَهُمْ ﴾ [مرد: ٢٥٥]، وقال تَسَعَالَسَى: ﴿ وَنَكُ اللّهِ عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ﴿ وَوَيْكُ لِلْمُطَفِّفِينَ ﴾ اللّهِ مَ اللّهِ فَوَا اللّهُ عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ﴾ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَو وَزَنُوهُمْ مَ يَعُوفُونَ ﴾ اللّهِ عَظِيمٍ ﴾ وَإِذَا كَالُوهُمْ النَّاسُ لِرَبِ الْمَلْمِينَ ﴾ يَخْيُرُونَ ﴾ الله طفينين الله المطففين: ١-١].

١٣٦٧ ـ وعن أبي هريرة ظلله: أنَّ رَجُلاً أَنَى النَّبِيَّ ﷺ يَتَقَاضَاهُ فَأَغْلَظَ لَهُ، فَهَمَّ بِهِ أَصْحَابُهُ، فَقَالاً » ثُمَّ قَالَ: «أَعْطُوهُ سِنَّا أَصْحَابُهُ، فَقَالاً » ثُمَّ قَالَ: «أَعْطُوهُ سِنَّا مِثْلَ سِنِّهِ، قَالَ: «أَعْطُوهُ، فإنَّ خَيْرَكُمْ مِثْلَ سِنِّهِ، قَالَ: «أَعْطُوهُ، فإنَّ خَيْرَكُمْ أَحْسَنُكُمْ قَضَاءً» متفقٌ عَلَيْهِ.

۱۳٦٨ ـ وعن جابر ﷺ: أنَّ رسول الله ﷺ قَالَ: «رَحِمَ اللهُ رَجُلاً سَمْحاً إِذَا بَاعَ، وَإِذَا الشَّنَرَى، وَإِذَا اقْتَضَى، رواه البخاري.

١٣٦٩ ـ وعن أَبِي قتادة ﷺ قَالَ: سَمِعْتُ رسولَ الله ﷺ يقول: «مَنْ سَرَّهُ أَنْ يُنَجِّيَهُ اللهُ مِنْ كُرَبِ يَوْمِ القِيَامَةِ، فَلْيُنَفِّسْ عَنْ مُعْسِرٍ أَوْ يَضَعْ عَنْهُ، رواه مسلم.

١٣٧٠ ـ وعن أبي هريرة ﴿ النَّاسَ اللهِ ﷺ قَالَ: «كَانَ رَجُلٌ يُدَايِنُ النَّاسَ، وَكَانَ يَتَجَاوَزُ عَنَّا، فَلَقِيَ اللهَ وَكَانَ يَقُولُ لِفَتَاهُ: إِذَا أَتَيْتَ مُعْسِراً فَتَجَاوَزْ عَنْهُ، لَعَلَّ اللهَ أَنْ يَتَجَاوَزَ عَنَّا، فَلَقِيَ اللهَ فَتَجَاوَزَ عَنْهُ» مَنْقُ عَلَيْهِ.

١٣٧١ - وعن أبي مسعود البدريِّ ﷺ قَالَ: قَالَ رسول الله ﷺ: الحُوسِبَ رَجُلٌّ مِثْنُ كَانَ قَبْلَكُمْ، فَلَمْ يُوجَدْ لَهُ مِنَ الخَيْرِ شَيْءٌ، إِلَّا أَنَّهُ كَانَ يُخَالِطُ النَّاسَ وَكَانَ

١٣٦٧ ـ أخرجه: البخاري ٣/ ١٣٠ (٢٣٠٦)، ومسلم ٥/٥٥ (١٦٠١) (١٢٠).

۱۳۶۸ ـ أخرجه: البخاري ٣/ ٧٥ (٢٠٧٦).

١٣٦٩ ـ أخرجه: مسلم ٥/ ٣٣ (١٥٦٣) (٣٢).

١٣٧٠ ـ أخرجه: البخاري ٢١٤/٤ (٣٤٨٠)، ومسلم ٥/ ٣٣ (١٥٦٢) (٣١).

١٣٧١ ـ أخرجه: مسلم ٥/ ٣٣ (١٥٦١) (٣٠).

مُوسِراً، وَكَانَ يَاْمُرُ غِلْمَانَهُ أَنْ يَتَجَاوَزُوا عَن المُعْسِر. قَالَ الله ﷺ: نَحْنُ أَحَقُّ بذلِكَ مِنْهُ؛ تَجَاوَزُوا عَنْهُ وواه مسلم.

١٣٧٧ ـ وعن حذيفة ولله قَالَ: أَتِي اللهُ تَعَالَى بِعَبْدِ مِنْ عِبَادِهِ آتَاهُ اللهُ مَالاً، فَقَالَ لَهُ: مَاذَا عَمِلْتَ فِي الدُّنْيَا؟ قَالَ: «وَلَا يَكْتُمُونَ اللهَ حَدِيثاً» قَالَ: يَا رَبِّ آتَيْتَنِي مَالَكَ، فَكُنْتُ أَبَايعُ النَّاسَ، وَكَانَ مِنْ خُلُقِي الْجَوَازُ، فَكُنْتُ أَتَيَسَّرُ عَلَى المُوسِرِ، وَأُنْظِرُ المُعْسِرَ. فَقَالَ اللهُ تَعَالَى: «أَنَا أَحَقُّ بِذَا مِنْكَ تَجَاوَزُوا عَنْ عَبْدِي» فَقَالَ عُقْبَةُ بن عامِر، وأبو مسعودِ الأنصاريُ عَلَى: «عَذَا سَمِعْنَاهُ مِنْ في رسولِ الله ﷺ. رواه مسلم.

١٣٧٣ ـ وعن أبي هريرة ﷺ قَالَ: قَالَ رسول الله ﷺ: «مَنْ أَنْظَرَ مُعْسِراً، أَوْ وَضَعَ لَهُ، أَظَلَّهُ اللهُ يَومَ القِيَامَةِ تَحْتَ ظِلِّ عَرْشِهِ يَومَ لا ظِلَّ إِلَّا ظِلَّهُ وَاه الترمذي، وقال: «حديث حسن صحيح».

1۳۷٥ ـ وعن أبي صَفْوَان سُويْدِ بنِ قيس فَهَ قَالَ: جَلَبْتُ أَنَا وَمَخْرَمَةُ العَبْدِيُّ بَرِّانٌ مِنْ هَجَرَ، فَجَاءنا النبيُّ عَلَيْ، فَسَاوَمَنَا بُسَرَاوِيلَ، وَعِنْدِي وَزَّانٌ يَزِنُ بِالأَجْرِ، فَقَالَ النّبيُّ عَلَيْ لِلْوَزَّانِ: "زِنْ وَأَرْجِحْ» رواه أَبُو داود، والترمذي وقال: «حديث حسن صحيح».





۱۳۷۲ ـ أخرجه: مسلم ٥/ ٣٣ (١٥٦٠) (٢٩).

۱۳۷۳ ـ أخرجه: الترمذي (۱۳۰٦)، وقال: «حديث حسن صحيح غريب».

١٣٧٤ ـ أخرجه: البخاري ٣/ ٢١١ (٢٦٠٤)، ومسلم ٥/ ٥٣ (٧١٥) (١١٥).

١٣٧٥ ـ أخرجه: أبو داود (٣٣٣٦)، وابن ماجه (٢٢٢٠)، والترمذي (١٣٠٥)، وقال الترمذي:
 «وأهل العلم يستحبون الرجحان في الوزن».

<sup>(</sup>١) بزاً: ثياباً. عون المعبود ٩/ ١٨٥.





## ٢٤١. باب فضل العلم تعلماً وتعليماً لله

قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿وَقُل رَّبِ زِدْنِي عِلْمُا﴾ [طنه: ١١٤]، وقال تَعَالَى: ﴿قُلْ هَلْ يَسْتَوِى اللَّهُ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ [الرُّمر: ٦]، وقال تَعَالَى: ﴿ يَرْفَعُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ عَامَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ اللَّهُ اللَّهِ عَامَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ اللَّهُ اللَّهِ عَالَهُ عَامَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ اللَّهُ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَتُوا ﴾ أُوتُوا الْقِلْمَ دَرَجَاتٍ ﴾ [السحادلة: ١١]، وقال تَعَالَى: ﴿ إِنَّمَا يَغْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلْمَتُولُ ﴾ [قاطِر: ٢٨].

١٣٧٦ ـ وعن معاوية ﷺ: «مَنْ يُودِ اللهُ بِهِ خَيْراً يُفَقَّهُهُ في اللهِ عَلَيْهِ: «مَنْ يُودِ اللهُ بِهِ خَيْراً يُفَقَّهُهُ في اللّهينِ». متفقٌ عَلَيْهِ.

١٣٧٧ ـ وعن ابن مسعود ﴿ مَالَ: قَالَ رسول الله ﷺ: ﴿ لا حَسَدَ إِلَّا فَي اثْنَتَيْنِ: رَجُلٌ آتَاهُ اللهُ مَالاً، فَسَلَّطَهُ عَلَى هَلَكَتِهِ فِي الحَقِّ، وَرَجُلُ آتَاهُ اللهُ الحِكْمَةَ، فَهُوَ يَقْضِي بِهَا وَيُعَلِّمُهَا». متفقٌ عَلَيْهِ.

والمراد بالحسدِ: الغِبْطَةُ، وَهُوَ أَنْ يَتَمَنَّى مِثله.

١٣٧٨ ـ وعن أبي موسى ﴿ قَالَ: قَالَ النبيُ ﷺ: «مَثَلُ مَا بَعَفَنِي الله بِهِ مِنَ اللهُ لَكُانَتْ مِنْهَا طَائِفَةٌ طَيِّبةٌ قَبِلَتِ المَاءَ فَأَنْبَتَتِ المُكَا أَنْ وَالْعُشْبَ الكَثِيرَ، وَكَانَ مِنْهَا أَجَادِبُ أَمْسَكَتِ المَاءَ، فَنَفَعَ اللهُ بِهَا النَّاسَ، فَشَرِبُوا مِنْهَا وَسَقَوْا وَزَرَعُوا، وَأَصَابَ طَائِفَةً مِنْهَا أُخْرَى إِنَّمَا هِيَ قِيعَانٌ ؛ لا تُمْسِكُ مَاءً

١٣٧٦ ـ أخرجه: البخاري ٢/ ٢٧ (٧١)، ومسلم ٣/ ٩٤ (١٠٣٧) (٩٨).

١٣٧٧ ـ انظر الحديثين (٥٤٣) و(٥٧٠).

١٣٧٨ ـ انظر الحديث (١٦٢).

وَلَا تُنْبِتُ كَلاً، فَلَلِكَ مَثَلُ مَنْ فَقُهَ في دِينِ اللهِ، وَنَفَعَهُ مَا بَعَثَنِي اللهُ بِهِ، فَعَلِمَ وَعَلَّمَ، وَمَثَلُ مَنْ لَمْ يَرْفَعْ بِلَاكَ رَأْسَاً، وَلَمْ يَقْبَلْ هُدَى اللهِ الَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ». متفقٌ عَلَيْهِ.

١٣٧٩ - وعن سهل بن سعد ﷺ: أنَّ رسولَ اللهِ ﷺ، قَالَ لِعَلِيِّ ﷺ: "فَوَاللهِ لأَنْ يَهُونَ لَكَ حُمْرُ النَّعَم». متفقٌ عَلَيْهِ.

١٣٨٠ ـ وعن عبد الله بن عمرو بن العاص ﴿ اللَّهُ النبيُّ ﷺ ، قَالَ: «بَلِّغُوا عَنِّي وَلَوْ آبَةً ، وَحَدُّثُوا عَنْ مَتَعَمِّداً فَلْيَتَبَوَّأُ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ». رواه البخاري.

١٣٨٢ ـ وعنه أيضاً رَهِهُ: أنَّ رسول الله ﷺ، قَالَ: «مَنْ دَعَا إِلَى هُدَىً كَانَ لَهُ مِنَ الْأَجْرِ مِثْلُ أُجُورِ مِنْ تَبِعَهُ لَا يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْئاً». رواه مسلم.

١٣٨٣ ـ وعنه قَالَ: قَالَ رسول الله ﷺ: ﴿إِذَا مَاتَ ابْنُ آدَمَ انْفَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ: صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ». رواه مسلم.

١٣٨٤ ـ وعنه، قَالَ: سَمِعْتُ رسول الله ﷺ يقولُ: «الدُّنْيَا مَلْعُونَةٌ، مَلْعُونٌ مَا فِيهَا، إِلَّا ذِكْرَ اللهُ تَعَالَى، وَمَا وَالاهُ، وَعَالِماً، أَوْ مُتَعَلِّماً». رواه الترمذي، وقال: «حديث حسن».

قَوْله: «وَمَا وَالَّاهُ»: أيْ طَاعة الله.

١٣٨٥ ـ وعن أنسِ ﷺ قَالَ: قَالَ رسولُ الله ﷺ: «مَنْ خَرَجَ في طَلَبِ العِلْمِ فَهُوَ في سَبِيلِ اللهِ حَتَّى يَرْجِعَ». رواه الترمذي، وقال: «حديث حسن».

١٣٧٩ ـ انظر الحديث (١٧٥).

١٣٨٠ ـ أخرجه: البخاري ٢٠٧/٤ (٣٤٦١).

١٣٨١ ـ انظر الحديث (٢٤٥) وهذا جزء منه.

١٣٨٢ ـ انظر الحديث (١٧٤).

١٣٨٣ ـ انظر الحديث (٩٤٩).

١٣٨٤ ـ انظر الحديث (٤٧٧).

۱۳۸۵ ـ أخرجه: الترمذي (۲٦٤٧)، وقال: «حديث حسن غريب».

١٣٨٦ ـ وعن أبي سعيد الخدري ﴿ عن رسول الله ﷺ قَالَ: «لَنْ يَشْبَعَ مُؤْمِنٌ مِنْ خَيْرٍ حَتَّى يَكُونَ مُثْتَهَاهُ الجَنَّةَ». رواه الترمذي، وقال: «حديث حسن».

١٣٨٧ ـ وعن أبي أُمَامَة ﴿ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ العَالِم عَلَى العَابِدِ كَفَصْلُ العَالِم عَلَى العَابِدِ كَفَصْلِي عَلَى الْعَالِمِ عَلَى العَابِدِ كَفَصْلِي عَلَى الْدُناكُمْ اللهُ عَلَى السَّموَاتِ كَفَصْلِي عَلَى مُعَلِّمِ النَّاسِ الخَيْرَ اللهُ وَالْأَرْضِ حَتَّى النَّاسِ الخَيْرَ اللهُ اللهُ عَلَى مُعَلِّمِي النَّاسِ الخَيْرَ اللهُ وَاللهُ اللهُ ا

۱۳۸۹ ـ وعن ابن مسعود ﷺ قَالَ: سَمِعْتُ رسولَ اللهِ ﷺ، يقول: «نَضَّرَ اللهُ امْرَأُ سَمِعَ مِنَّا شَيْئاً، فَبَلَّغَهُ كَمَا سَمِعَهُ، فَرُبَّ مُبَلَّغٍ أَوْعَى مِنْ سَامِعٍ». رواه الترمذي، وقال: «حديث حسن صحيح».

١٣٩٠ ـ وعن أبي هريرة ﷺ قَالَ: قَالَ رسول الله ﷺ: "مَنْ سُئِلَ عن عِلْمٍ فَكَتَمَهُ، أَلُجِمَ يَوْمَ القِيَامَةِ بِلِجَامٍ مِنْ نَارٍ". رواه أَبُو داود والترمذي، وقال: "حديث حسن".

١٣٩١ ـ وعنه، قَالَ: قَالَ رسول الله ﷺ: (مَنْ تَعَلَّمَ عِلْماً مِمَّا يُبْتَغَى بِهِ وَجْهُ اللهِ ﷺ اللهِ عَلَيْمَةُ إِلَّا لِيُصِيبَ بِهِ عَرَضاً مِنَ الدُّنْيَا، لَمْ يَجِدْ عَرْفَ الجَنَّةِ (١) يَوْمَ القِيَامَةِ، يَعْنِي: ريحَهَا. رواه أَبُو داود بإسناد صحيح.

١٣٨٦ ـ أخرجه: الترمذي (٢٦٨٦)، وقال: «حديث حسن غريب» على أنَّ سنده ضعيف.

۱۳۸۷ ـ أخرجه: الترمذي (۲٬۹۸۵)، وقال: «حديث حسن صحيح غريب».

١٣٨٨ ـ أخرجه: أبو داود (٣٦٤١)، وابن ماجه (٢٢٣)، والترمذي (٢٦٨٢).

١٣٨٩ ـ أخرجه: ابن ماجه (٢٣٢)، والترمذي (٢٦٥٧).

١٣٩٠ ـ أخرجه: أبو داود (٣٦٥٨)، وابن ماجه (٢٦١)، والترمذي (٢٦٤٩).

١٣٩١ ـ أخرجه: أبو داود (٣٦٦٤)، وابن ماجه (٢٥٢).

<sup>(</sup>۱) قال ابن قيم الجوزية: «عرف الجنة، بفتح عين مهملة وسكون راء مهملة، الرائحة، مبالغة في تحريم الجنة لأن من لم يجد ريح الشيء لا يتناوله قطعاً». عون المعبود ٩٨/١٠.







### ٢٤٢ باب وجوب الشكر

قَالَ الله تَعَالَى: ﴿ فَاذْكُرُونِ آذَكُرَكُمْ وَاشْكُرُواْ لِى وَلَا تَكُفُرُونِ ﴿ إِلَهُ وَالبَقِرَة: ١٥١] وقال تَعَالَى: ﴿ وَقُلِ ٱلْحَمَّدُ لِلَّهِ ﴾ [الإسرَاء: تَعَالَى: ﴿ وَقُلِ ٱلْحَمَّدُ لِلَّهِ ﴾ [الإسرَاء: الإسرَاء: وقال تَعَالَى: ﴿ وَقُلِ ٱلْحَمَّدُ لِلَّهِ ﴾ [الإسرَاء: ١٥] وقال تَعَالَى: ﴿ وَمُا يَحْدُ دَعُونُهُمْ أَنِ ٱلْمُمَّدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴾ [يُونس: ١٠] .

١٣٩٣ ـ وعن أبي هريرة ﷺ: أنَّ النبيَّ ﷺ، أُتِيَ لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِهِ بِقَدَحَيْنِ مِنْ خَمْرٍ وَلَبَنٍ، فَنَظَرَ إِلَيْهِمَا فَأَخَذَ اللَّبَنَ. فَقَالَ جِبريل: الحَمْدُ للهَ الَّذِي هَدَاكَ لِلفِطْرَةِ لَوْ أَخَذْتُ الخَمْرَ غَوَتْ (١) أُمَّتُكَ. رواه مسلم.

١٣٩٤ ـ وعنه، عن رسول الله ﷺ قَالَ: «كُلُّ أَمْرٍ ذِي بَالِ لَا يُبْدأُ فِيهِ بِالحَمْدُ للهَ فَهُوَ الشَّعُ». حديث حسن، رواه أَبُو داود وغيره.

١٣٩٥ ـ وعن أبي موسى الأشعري ﴿ إِنَّ رسول الله ﷺ قَالَ: ﴿ إِذَا مَاتَ وَلَدُ الْعَبْدِ قَالَ اللهُ ﷺ قَالَ: ﴿ إِذَا مَاتَ وَلَدُ الْعَبْدِ وَاللهُ اللهُ تَعَالَى لِمَلائِكَتِهِ: قَبَضْتُمْ وَلَدَ عَبْدي؟ فَيقولون: نَعَمْ، فيقول: قَبَضْتُمْ ثَمَرَةً فُوْادِهِ؟ فيقولون: حَمدَكَ وَاسْتَرْجَعَ، فيقُولُ اللهُ تَعَالَى: ابْنُوا لِعَبْدي بَيتًا في الجَنَّةِ، وَسَمُّوهُ بَيْتَ الْحَمْدِ». رواه الترمذي، وقال: «حديث حسن».

١٣٩٣ ـ أخرجه: البخاري ٦/ ١٠٤ (٤٧٠٩)، ومسلم ١/ ١٠٦ (١٦٨) (٢٧٢).

١٣٩٤ ـ أخرجه: أبو داود (٢٨٤٠)، وابن ماجه (١٨٩٤)، والنسائي في «عمل اليوم والليلة» (٤٩٤) و(٤٩٥) و(٤٩٦)، والحديث ضعيف بيانه في «الجامع في العلل».

١٣٩٥ ـ انظر الحديث (٩٢٢).

<sup>(</sup>١) غوت: ضلت. النهاية ٣٩٧/٣.

١٣٩٦ ـ وعن أنس ﴿ مَن العَبْدِ يَأْكُلُ اللهِ عَلَيْهَا ، وَيَشْرَبُ الشَّرْبَة ، فَيَحْمَدُهُ عَلَيْهَا » رواه مسلم.







### ٢٤٣ـ باب الأمر بالصلاة عَلَيْهِ وفضلها وبعض صيفها

قَـالَ الله تَـعَـالَــى: ﴿إِنَّ اللَّهَ وَمُلَتَهِكَتُهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ۞﴾ [الاحزاب: ٥٦].

١٣٩٨ ـ وعن ابن مسعود ﷺ: أنَّ رسول الله ﷺ قَالَ: «أَوْلَى النَّاسِ بِي يَومَ القِيَامَةِ أَكْثَرُهُمْ عَلَيَّ صَلَاةً». رواه الترمذي، وقال: «حديث حسن».

الله عَلَيْ ، وعن أَبِي هريرة رَحْقِهُ ، قَالَ: قَالَ رسول الله عَلَيْ: «رَغِمَ أَنْفُ رَجُلٍ ذُكِرْتُ عِنْدَهُ فَكُمْ يُصَلِّ عَلَيَّ». رواه الترمذي، وقال: «حديث حسن».

۱۳۹۷ ـ أخرجه: مسلم ۲/۶ (۳۸۶) (۱۱).

۱۳۹۸ ـ أخرجه: الترمذي (٤٨٤)، وقال: «حديث حسن غريب».

١٣٩٩ ـ انظر الحديث (١١٥٨).

<sup>•</sup> ١٤٠٠ ـ أخرجه: الترمذي (٣٥٤٥)، وقال: "حديث حسن غريب".



ا ۱٤٠١ ـ وعنه ﴿ إِنْهُ مَ قَالَ: قَالَ رسول الله ﷺ: «لا تَجْعَلُوا قَبْرِي عِيداً، وَصَلُّوا عَلَيْ، فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ تَبُلُغُنِي حَيْثُ كُنتُمْ». رواه أَبُو داود بإسنادٍ صحيح.

١٤٠٢ ـ وعنه: أنَّ رسول الله ﷺ، قَالَ: «مَا مِنْ أَحَدٍ يُسَلِّمُ عَلَيَّ إِلَّا رَدَّ اللهُ عَلَيًّ ورُّ اللهُ عَلَيًّ ورُّ اللهُ عَلَيًّ ورُّ اللهُ عَلَيًّ ورواه أَبُو داود بإسنادٍ صحيح.

١٤٠٣ ـ وعن عليّ رَهِهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «الْبَخِيلُ مَنْ ذُكِرْتُ عِنْدَهُ، فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِ. رواه الترمذي، وقال: «حديث حسن صحيح».

١٤٠٤ ـ وعن فَضَالَةَ بنِ عُبَيْدٍ هَ قَالَ: سَمِعَ رسُولُ الله عَلَى رَجُلاً يَدْعُو في صَلَاتِهِ لَمْ يُمَجِّدِ الله تَعَالَى، وَلَمْ يُصَلِّ عَلَى النَّبِيِّ عَلَى النَّبِيِّ عَلَى رسُولُ الله عَلَى النَّبِيِّ اللهِ اللهُ الله

١٤٠٥ ـ وعن أبي محمدٍ كعبِ بن عُجْرَة ﴿ قَالَ: خَرَجَ عَلَيْنَا النبيُّ ﷺ، فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ قَدْ عَلِمْنَا كَيْفَ نُصَلِّمُ عَلَيْكَ، فَكَيْفَ نُصَلِّي عَلَيْكَ؟ قَالَ: ﴿ قُولُوا: اللَّهُمَّ

١٤٠١ ـ. أخرجه: أبو داود (٢٠٤٢).

١٤٠٢ ـ أخرجه: أبو داود (٢٠٤١).

<sup>18.</sup>٣ - أخرجه: الترمذي (٣٥٤٦)، وإسماعيل القاضي في فضل الصلاة على النبي ﷺ (٣٢)، وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (٤٣٢)، والنسائي في «الكبرى» (٨١٠٠) وفي "عمل اليوم والليلة»، له (٥٥) و(٥٦)، وأبو يعلى (٣٧٦)، وابن حبان (٩٠٩)، والطبراني (٢٨٨٥)، وابن السني في «عمل اليوم والليلة» (٣٨٢)، والحاكم ١/٥٤٩، والبيهقي في «شعب الإيمان» (١٥٦٨) و(١٥٦٨) عن الحسين بن علي بن أبي طالب، قال الترمذي: «حديث حسن صحيح غريب».

قال ابن حجر: «الذي عندي أن رواية سليمان لا تخالف رواية يحيى بن موسى؛ لأن يحيى قال: «عن أبيه عن جده اولم يسمه، فاحتمل أن يريد جده الأدنى وهو الحسين، واحتمل الأعلى وهو علي، فصرحت رواية يحيى بن موسى بالاحتمال الثاني».

وأورده المزي في «تحفّ الأشراف» في مسند على (١٠٠٧٢) وعزاه إلى الترمذي، وأورده في مسند الحسين بن على أيضاً (٣٤١٢) ولم يذكر الترمذي. انظر: تحفة الأشراف ٢/ ٦٨٤ (٣٤١٢).

١٤٠٤ ـ أخرجه: أبو داود (١٤٨١)، والترمذي (٣٤٧٧).

١٤٠٥ ـ أخرجه: البخاري ٨/ ٩٥ (٦٣٥٧)، ومسلم ١٦/٢ (٤٠٦) (٦٦).

صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ، وعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجيدٌ. اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ، وعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجْيدٌ». متفقٌ عَلَيْهِ.

المعدد الله عَبَادَة عَلَيْهُ، فَقَالَ لَهُ بَشْيرُ بْنُ سَعدٍ: أَمَرَنَا الله تَعَالَى أَنْ نُصَلِّى عَلَيْكَ يَا مَجْلِسِ سَعدِ بن عُبَادَة عَلَيْهُ، فَقَالَ لَهُ بَشْيرُ بْنُ سَعدٍ: أَمَرَنَا الله تَعَالَى أَنْ نُصَلِّى عَلَيْكَ يَا رَسُولَ الله عَلَيْهُ، حَتَّى تَمَنَّيْنَا أَنَّهُ لَمْ يَسْأَلُهُ، ثُمَّ وَسُولُ الله عَلَيْهُ، حَتَّى تَمَنَّيْنَا أَنَّهُ لَمْ يَسْأَلُهُ، ثُمَّ قَالَ رسُولُ الله عَلَيْهُ، وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ، عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ، وَبَارِكُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا بَارَكْت عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ، وَبَارِكُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا بَارَكْت عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ، وَالسَّلَامُ كَمَا قَدْ عَلِمْتُمْ». رواه مسلم.

۱٤٠٧ - وعن أَبِي حُمَيدِ السَّاعِدِيِّ ﴿ اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ، قَالَ: قالوا: يَا رسولَ الله كَيْفَ نُصَلِّي عَلَيْكَ؟ قَالَ: «قُولُوا: اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ، وَعَلَى أَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَّتِهِ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ الْإِرَاهِيمَ، وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ، وَعَلَى أَزْوَاجِهِ وَذُرَّيَّتِهِ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ». متفقٌ عَلَيْهِ.





١٤٠٦ ـ أخرجه: مسلم ٢/١٦ (٤٠٥) (٦٥).

١٤٠٧ ـ أخرجه: البخاري ١٧٨/٤ (٣٣٦٩)، ومسلم ٢/١٦ (٤٠٧) (٦٩).





### ٢٤٤- باب فَضلِ الذُّكْرِ وَالْحَثِّ عليه

قَالَ الله تَعَالَى: ﴿ وَلَذِكُرُ اللّهِ أَكُرُ اللّهِ أَكُرُ اللّهِ أَكُرُ اللّهِ أَلَا الله تَعَالَى: ﴿ وَالْذَكُرُ اللّهِ المَعْدِونِ وَ وَالْ تَعَالَى: ﴿ وَالْذَكُرُ اللّهِ وَالْمَدَونِ وَالْمُدَونِ وَالْمُدَونِ وَاللّهِ وَلَا تَعَالَى وَاللّهُ كَثِيرًا لَعَلّمُ وَلَا تَعَالَى وَاللّهُ كَثِيرًا لَعَلّمُ وَلَا لَمُعْوِنَ وَاللّهُ مَنْ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا تَعَالَى وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَالْمُ وَاللّهُ وَلَا لّهُ وَاللّهُ وَ

١٤٠٨ ـ وعن أبي هريرة ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿ كَلِمَتَانِ خَفِيفَتَانِ عَلَى اللَّمَانِ، ثَقِيلَتَانِ فِي المِيزَانِ، حَبِيبَتَانِ إِلَى الرَّحْمُنِ: سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ، سُبْحَانَ اللهِ السَّعَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُلْمُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

١٤٠٩ ـ وعنه ﷺ قَالَ: قَالَ رسول الله ﷺ: ﴿ لأَنْ أَقُولَ: سُبْحَانَ اللهِ؛ وَالحَمْدُ للهُ؛ وَلَا إِلهَ إِلَّا اللهُ، وَاللهُ أَكْبَرُ، أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ». رواه مسلم.

١٤١٠ ـ وعنه: أنَّ رسُولَ الله ﷺ قَالَ: «مَنْ قَالَ لا إِلهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ المُلْكُ وَلَهُ الحَمْدُ؛ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، في يَوْمٍ مِثَةَ مَرَّةٍ كَانَتْ لَهُ عَدْلَ عَشْرِ

۱٤٠٨ ـ أخرجه: البخاري ٨/١٠٧ (٦٤٠٦)، ومسلم ٨/٧٠ (٢٦٩٤) (٣١).

١٤٠٩ ـ أخرجه: مسلم ٨/ ٧٠ (٢٦٩٥) (٣٢).

١٤١٠ ـ أخرجه: البخاري ٢٤٠٤ (٣٢٩٣) و٨/ ١٠٧ (٢٤٠٥)، ومسلم ٨/ ٦٩ (٢٦٩١) (٢٨).

رِقَابٍ وكُتِبَتْ لَهُ مِئَةُ حَسَنَةٍ، وَمُحِيَتْ عَنْهُ مِئَةُ سَيُئَةٍ، وَكَانَتْ لَهُ حِرْزاً مِنَ الشَّيْطَانِ يَوْمَهُ ذَلِكَ حَتَّى يُمْسِي، وَلَمْ يَاْتِ أَحَدٌ بِأَفْضَلَ مِمَّا جَاءَ بِهِ إِلَّا رَجُلٌ عَمِلَ أَكْثَرَ مِنْهُ».

وقال: «مَنْ قَالَ سُبْحَانَ الله وَبِحَمْدِهِ، في يَوْمٍ مِثَةَ مَرَّةٍ، حُطَّتْ خَطَايَاهُ، وَإِنْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ البَحْرِ». متفقٌ عَلَيْهِ.

١٤١١ ـ وعن أبي أيوب الأنصاريِّ ﷺ، عن النَّبيِّ ﷺ، قَالَ: «مَنْ قَالَ لا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحُدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ المُلْكُ؛ وَلَهُ الحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، عَشْرَ مَرَّاتٍ. كَانَ كَمَنْ أَعْتَقَ أَرْبَعَةَ أَنْفُسٍ مَنْ وَلَدِ إِسْمَاهِيلَ». متفقٌ عَلَيْهِ.

الله عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ: قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهُ ﷺ: «أَلَا أُخْبِرُكَ بِأَحَبِّ الكَلَامِ إِلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الل

١٤١٣ ـ وعن أبي مالك الأشعري رضي قال: قَالَ رسولُ الله عَلَيُ: «الطُّهُورُ شَطْرُ اللهِ عَلَيُّ : «الطُّهُورُ شَطْرُ الإِيمانِ، وَالحَمْدُ للهَ تَمْلأَانِ ـ أَوْ تَمْلأَ ـ مَا بَيْنَ اللهِ وَالحَمْدُ للهَ تَمْلأَانِ ـ أَوْ تَمْلأَ ـ مَا بَيْنَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ». رواه مسلم.

1818 - وعن سعد بن أبي وقاص على قَالَ: جَاءَ أَعْرَابِيُّ إِلَى رَسولِ اللهِ عَلَىٰ فَقَالَ: جَاءَ أَعْرَابِيُّ إِلَى رَسولِ اللهِ عَلَىٰ فَقَالَ: عَلِّمْنِي كَلَاماً أَقُولُهُ. قَالَ: «قُلْ لَا إِلهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَريكَ لَهُ، اللهُ أَكْبَرُ كَبِيراً، وَالحَمْدُ للهَ كَثيراً، وَسُبْحَانَ اللهِ رَبِّ العَالِمِينَ، وَلَا حَولَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ العَزِيزِ كَبِيراً، وَالحَمْدُ للهَ كثيراً، وَسُبْحَانَ اللهِ رَبِّ العَالِمِينَ، وَلَا حَولَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ العَزِيزِ الحَكِيمِ قَالَ: فَهُولًا عِلرَبِي، فَمَا لِي ؟ قَالَ: «قُل: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي، وَادْحَمْنِي، وَاهُ مسلم.

1810 ـ وعن ثَوبانَ وَ الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى إِذَا انْصَرَفَ مِنْ صَلَاتِهِ اسْتَغْفَرَ ثَلاثًا، وَقَالَ: «اللَّهُمَّ انْتَ السَّلامُ، وَمِنْكَ السَّلامُ، تَبَارَكُتَ يَاذَا الجَلَالِ وَالإِكْرَامِ» قِيلَ لِلأَوْزَاعِيِّ - وَهُوَ أَحَدُ رواة الحديث -: كَيْفَ الاسْتِغْفَارُ؟ قَالَ: يقول: أَسْتَغْفِرُ الله، أَسْتَغْفِرُ الله، أَسْتَغْفِرُ الله، واه مسلم.

١٤١١ ـ أخرجه: البخاري ١٠٦/٨ (٦٤٠٤)، ومسلم ٨/ ٦٩ (٢٦٩٣) (٣٠).

**١٤١٢ ـ أخرجه: مسلم ٨/ ٨٥ (٢٧٣١) (٨٥).** 

<sup>1</sup>٤١٣ ـ انظر الحديث (٢٥).

١٤١٤ ـ أخرجه: مسلم ٨/ ٧٠ (٢٦٩٦) (٣٣).

١٤١٥ ـ أخرجه: مسلم ٢/ ٩٤ (٥٩١) (١٣٥).

المَّامَ، قَالَ: «لَا إِلهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ المُلْكُ وَلَهُ الحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَرِيكَ لَهُ، لَهُ المُلْكُ وَلَهُ الحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَرِيكَ لَهُ، لَهُ المُلْكُ وَلَهُ الحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَرِيكَ لَهُ، لَهُ المُلْكُ وَلَهُ الحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اللَّهُمَّ لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ، وَلَا مُعْطِي لِمَا مَنَعْتَ، وَلَا يَنْفَعُ (١) ذَا الجَدِّ مِنْكَ الجَدُّ». متفقٌ عَلَيْهِ.

١٤١٧ ـ وعن عبد الله بن الزُّبَيْرِ ﴿ أَنَّه كَانَ يَقُولُ دُبُرَ كُلِّ صَلَاةٍ، حِيْنَ يُسَلِّمُ: «لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ المُلْكُ وَلَهُ الحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَلَا نَعْبُدُ إِلَّا إِيَّاهُ، لَهُ النَّعْمَةُ وَلَهُ الفَضْلُ وَلَهُ النَّنَاءُ حَوْلَ وَلَا ثَعْبَدُ إِلَّا إِيَّاهُ، لَهُ النَّعْمَةُ وَلَهُ الفَضْلُ وَلَهُ النَّنَاءُ الحَسَنُ، لَا إِلهَ إِلَّا اللهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ الكَافِرُونَ » قَالَ ابْنُ الزُّبَيْرِ: وَكَانَ رَسُولُ الله ﷺ، يُهَلِّلُ بِهِنَّ دُبُرَ كُلِّ صَلَاةٍ. رواه مسلم.

وزاد مسلمٌ في روايته: فَرَجَعَ فُقَراءُ المُهَاجِرِينَ إِلَى رسولِ الله ﷺ، فقالوا: سَمِعَ إِخْوَانُنَا أَهْلُ الأَمْوَالِ بِمَا فَعَلْنَا فَفَعَلُوا مِثْلَهُ؟ فَقَالَ رسُولُ الله ﷺ: «ذَلِكَ فَصْلُ الله يُؤتِيهِ مَنْ يَشَاءُ».

«الدُّنُورُ» جمع دَثْر ـ بفتح الدال وإسكان الثاء المثلثة ـ وَهُوَ: المال الكثير.

١٤١٦ ـ أخرجه: البخاري ٨/ ٩٠ (٦٣٣٠)، ومسلم ٢/ ٩٥ (٩٩٥) (١٣٧)

١٤١٧ ـ أخرجه: مسلم ٢/ ٩٦ (٩٩٤) (١٣٩).

١٤١٨ ـ أخرجه: البخاري ٢/٢١٣ (٨٤٣)، ومسلم ٢/ ٩٧ (٥٩٥) (١٤٢).

<sup>(</sup>١) ولا ينفع ذا الجد منك الجد: أي لا ينفع ذا الغنى منك غناه. النهاية ١/ ٢٤٤.

١٤١٩ ـ وعنه، عن رسولِ الله ﷺ، قَالَ: المَنْ سَبَّحَ الله في دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ ثَلاثاً وَثَلَاثِينَ، وحَمِدَ اللهَ ثَلاثاً وَثَلَاثِينَ، وحَمِدَ اللهَ ثَلاثاً وَثَلَاثِينَ، وقال تَمَامَ المِقَةِ: لَا إِللهَ إِلَّا اللهُ وَثَلَاثِينَ، وقال تَمَامَ المِقَةِ: لَا إِللهَ إِلَّا اللهُ وَحَدَهُ لا شَريكَ لَهُ، لَهُ المُلْكُ وَلَهُ الحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، خُفِرَتْ خَطَايَاهُ وَإِنْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ البَحْرِ». رواه مسلم.

١٤٢٠ ـ وعن كعب بن عُجْرَةَ ﴿ عَن رسولِ الله ﷺ، قَالَ: «مُعَقِّباتُ (١) لَا يَخِيبُ قَالَ: «مُعَقِّباتُ (١) لَا يَخِيبُ قَائِلُهُنَّ ـ أَوْ فَاعِلُهُنَّ ـ دُبُرَ كُلِّ صَلَاةٍ مَكْتُوبَةٍ: ثَلاثٌ وَثَلاثونَ تَسْبِيحَةً، وَثَلاثُ وَثَلاثُونَ تَحْمِيدَةً، وَثَلاثُ وَثَلاثُونَ تَحْمِيدَةً، وَأَلاثُونَ تَحْمِيرَةً». رواه مسلم.

ا ۱۶۲۱ ـ وعن سعد بن أبي وقاص ﷺ: أنَّ رسولَ الله ﷺ كَانَ يَتَعَوَّذُ دُبُرَ الصَّلَواتِ بِهُوُلاءِ الكَلِمَاتِ: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعوذُ بِكَ مِنَ الجُبْنِ وَالبُخْلِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ أَنْ أُرَدَّ إِلَى أَرْدَلِ العُمُرِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ القَبْرِ». رواه البخاري.

١٤٢٢ ـ وعن معاذ ﷺ: أن رسُولَ اللهِ ﷺ، أخذ بيده، وقال: «يَا مُعَاذُ، وَاللهِ إِنِّي لَمُعَادُ، وَاللهِ إِنِّي لَا لَمُعَاذُ وَاللهِ اللهِ عَلَى لَا عَلَى اللهُ اللهُمَّ أَعِنِّي عَلَى لَا عَلَى وَبُرِ كُلِّ صَلَاة تَقُولُ: اللَّهُمَّ أَعِنِّي عَلَى وَجُرِكَ، وَشُكْرِكَ، وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ». رواه أَبُو داود بإسناد صحيح.

١٤٢٣ ـ وعن أبي هريرة ﴿ مَنْ اللَّهُ مَا لَهُ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْسُتَعِذُ اللَّهُ عَلَيْسُتَعِذُ وَمِنْ عَذَابِ القَبْرِ، وَمِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ، وَمِنْ عَذَابِ القَبْرِ، وَمِنْ فِنْنَةِ المَسْيِعِ الدَّجَّالِ». رواه مسلم.

١٤٢٤ ـ وعن عليِّ ظَلْمُهُ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله ﷺ، إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ يَكُونُ مِنْ آخِرِ مَا يَقُولُ بَيْنَ التَّشَهُّدِ وَالتَّسْلِيم: «اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخَرْتُ، وَمَا أَسْرَرْتُ

١٤١٩ ـ أخرجه: مسلم ٢/ ٩٨ (٩٩٥) (١٤٦).

١٤٢٠ ـ أخرجه: مسلم ٢/ ٩٨ (٥٩٦) (١٤٤).

١٤٢١ ـ أخرجه: البخاري ٢/ ٢٧ (٢٨٢٢).

١٤٢٢ ـ انظر الحديث (٣٨٤).

١٤٢٣ ـ أخرجه: مسلم ٢/ ٩٣ (٥٨٨) (١٢٨).

١٤٢٤ ـ أخرجه: مسلم ٢/ ١٨٥ (٧٧١) (٢٠١).

<sup>(</sup>۱) معقبات: تسبيحات تفعل أعقاب الصلاة. وقال أبو الهشيم: سميت معقبات لأنها تفعل مرة بعد أخرى. شرح النووي ٣/ ٨٢.

وَمَا أَعْلَنْتُ، وَمَا أَسْرَفْتُ، وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّي، أَنْتَ الْمُقَدِّمُ، وَأَنْتَ المُؤَخِّرُ، لا إلهَ إِلَّا أَنْتَ». رواه مسلم.

١٤٢٥ ـ وعن عائشة ﷺ، قالت: كَانَ النبيُّ ﷺ يُكْثِرُ أَنْ يَقُولَ في رُكُوعِهِ وَسُجُودِهِ: «سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا وبِحَمْدِكَ، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي، متفقٌ عَلَيْهِ.

١٤٢٦ ـ وعنها: أنَّ رسول الله ﷺ كَانَ يقولُ في رُكُوعِهِ وَسُجُودِهِ: «سَبُّوحٌ قُدُّوسٌ رَبُّ المَلَائِكَةِ وَالرُّوحِ». رواه مسلم.

الرَّبُّ ﷺ، قَالَ: «فَأَمَّا الرُّكُوعُ فَعَظِّمُوا فِيهِ الدَّعَاءِ، فَقَمِنٌ (١) أَنْ يُسْتَجَابَ لَكُمْ». رواه مسلم.

١٤٢٨ ـ وعن أَبِي هريرة ﴿ اللَّهُ عَلَيْهُ: أَنَّ رسول الله ﷺ ، قَالَ: «أَقْرَبُ مَا يَكُونُ العَبْدُ مِنْ رَبِّهِ وَهُوَ سَاجِدٌ، فَأَكْثِرُوا الدُّعَاءَ». رواه مسلم.

١٤٢٩ ـ وعنه: أنَّ رسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يَقُولُ في سجودِهِ: «اللَّهُمَّ اغْفِرْ لي ذَنْبِي كُلَّهُ: دِقَهُ (٢) وَجِلَّهُ، وَأَوَّلُهُ وَآخِرَهُ، وَعَلَانِيَتُهُ وَسِرَّهُ». رواه مسلم.

١٤٣٠ ـ وعن عائشة ﴿ الله عَلَى الْمَدْتُ النَّبِيَ ﷺ ، ذَاتَ لَيْلَةٍ ، فَتَحَسَّسْتُ ، فإذا هُوَ راكِعٌ ـ أَوْ سَاجِدٌ ـ يقولُ: «سُبْحَانَكَ وَبِحَمْدِكَ ، لَا إِللهَ إِلَّا أَنت » وفي روايةٍ : فَوَقَعَتْ هُوَ راكِعٌ ـ أَوْ سَاجِدٌ ـ يقولُ: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُودُ يَدِي عَلَى بَطْنِ قَدَمَيْهِ ، وَهُوَ فِي المَسْجِدِ وَهُمَا مَنْصُوبَتَانِ ، وَهُوَ يَقُولُ: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُودُ يِكِي عَلَى بَطْنِ قَدَمَيْهِ ، وَهُوَ فِي المَسْجِدِ وَهُمَا مَنْصُوبَتَانِ ، وَهُو يَقُولُ: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُودُ يِكِي عَلَى بَطْنِ قَدَمَيْهِ ، وَهُو فِي المَسْجِدِ وَهُمَا مَنْصُوبَتَانِ ، وَهُو يَقُولُ: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُودُ بِكَ مِنْكَ ، لَا أُحْصِي ثَنَاءً عَلَيْكَ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ ، وَبِمِعَافَاتِكَ مِنْ عُقُوبَتِكَ ، وأعُوذُ بِكَ مِنْكَ ، لَا أُحْصِي ثَنَاءً عَلَيْكَ الْتُهُوبَ كَمَا أَثْنَيْتَ عَلَى نَفْسِكَ ». رواه مسلم .

١٤٢٥ ـ أخرجه: البخاري ٢/ ٢٠٧ (٨١٧)، ومسلم ٢/ ٥٠ (٤٨٤) (٢١٧).

١٤٢٦ ـ أخرجه: مسلم ٢/ ٥١ (٤٨٧) (٢٢٣).

١٤٢٧ ـ أخرجه: مسلم ٢/ ٤٨ (٤٧٩) (٢٠٧).

١٤٢٨ ـ أخرجه: مسلم ٢/ ٤٩ (٤٨٢) (٢١٥).

**١٤٢٩ ـ أخرجه: مسلم ٢/ ٥٠ (٤٨٣) (٢١٦).** 

**١٤٣٠ ـ** أخرجه: مسلم ٢/ ٥١ (٤٨٥) (٢٢١) و(٤٨٦) (٢٢٢).

<sup>(</sup>١) قمن: بفتح الميم وكسرها خليق أو جدير. النهاية ١١١/٤.

<sup>(</sup>٢) قال النووي في شرح صحيح مسلم ٢/ ٣٧١: «هو بكسر أولها أي قليله وكثيره، وفيه توكيد الدعاء وتكثير ألفاظه، وإن أغنى بعضها عن بعض».

١٤٣١ - وعن سعد بن أبي وقاص رفي قال: كنا عِنْدَ رسول الله عَلَى فَقَالَ: هُ فَقَالَ: هُ الله عَلَى فَقَالَ: هُ الله عَلَى فَقَالَ: هُ الله عَلَى مِنْ جُلَسائِهِ: كَيْفَ وَلَيْحَرُ أَخُدُكُمْ أَنْ يَكُسِبَ فِي كُلِّ يومِ الْفَ حَسَنَةٍ! فَسَائِلٌ مِنْ جُلَسائِهِ: كَيْفَ يَكْسِبُ أَلْفُ حَسَنَةٍ، أَوْ يُحَطُّ عَنْهُ الفُ خَطِيئَةٍ". أَوْ يُحَطُّ عَنْهُ الفُ خَطِيئَةٍ". رواه مسلم.

قَالَ الحُمَيْدِيُّ (1): كذا هُوَ في كتاب مسلم: «أَوْ يُحَطُّه قَالَ البَرْقاني: ورواه شُعْبَةُ وأبو عَوانَة، وَيَحْيَى القَطَّانُ، عن موسى الَّذِي رواه مسلم من جهتِهِ فقالوا: «ويحط» بغير ألِفٍ.

١٤٣٢ ـ وعن أبي ذر ﴿ الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى كُلِّ سُلاَمَى مِنْ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ : وَكُلُّ تَسْبِيحَةٍ صَدَقَةٌ ، وَكُلُّ تَحْمِيدَةٍ صَدَقَةٌ ، وَكُلُّ تَهْلِيلةٍ صَدَقَةٌ ، وَكُلُّ تَحْمِيدَةٍ صَدَقَةٌ ، وَكُلُّ تَهْلِيلةٍ صَدَقَةٌ ، وَكُلُّ تَحْمِيدَةٍ صَدَقَةٌ ، وَكُلُّ تَهْلِيلةٍ صَدَقَةٌ ، وَيُجْزِئُ مِنْ ذَلِكَ تَكْبِيرَةٍ صَدَقَةٌ ، وَيَجْزِئُ مِنْ ذَلِكَ رَكُعْتَانِ يَرْكَعُهُمَا مِنَ الضَّحَى » رواه مسلم .

العَلَمُ النَّبِيَ اللَّهُ حَرِيَةَ بنت الحارِث اللَّهُ النَّبِيَ اللَّهِ حَرِجَ مِنْ عَنْدِهَا بُكْرَةً حِيْنَ صَلَّى الصَّبْحَ وَهِيَ في مَسْجِدِها، ثُمَّ رَجَعَ بَعدَ أَنْ أَضْحَى وَهِيَ جَالِسَةٌ، فقالَ: «مَا زِلْتِ عَلَى الحالِ الَّتِي فَارقتكِ عَلَيْهَا؟» قالت: نَعَمْ، فَقَالَ النَّبِيُّ اللَّهُ وَالِسَةٌ، فقالَ: «لَقَدْ قُلْتُ بَعْدَكِ أَرْبَعَ كَلِمَاتٍ ثَلاثَ مَرَّاتٍ، لَوْ وُزِنَتْ بِمَا قُلْتِ مُنْدُ اليَوْمِ لَوَزَنَتُهُنَّ: سُبْحَانَ الله وَبِحَمْدِهِ عَدَدَ خَلْقِهِ، وَرِضَا نَفْسِهِ، وَزِنَةَ عَرْشِهِ، وَمِدَادَ كَلِمَاتِهِ». وَواه مسلم.

وفي روايةٍ لَهُ: «سُبْحانَ الله عَدَدَ خَلْقِهِ، سُبْحَانَ الله رِضَا نَفْسِهِ، سُبْحَانَ اللهِ زِنَةَ عَرْشِهِ، سُبْحَانَ الله مِدَادَ كَلِمَاتِهِ».

وفي رواية الترمذي: «ألا أُعَلِّمُكِ كَلِمَاتٍ تَقُولِينَهَا؟ سُبِحَانَ الله عَدَدَ خَلْقِهِ؛ سُبِحَانَ الله عَدَدَ خَلْقِهِ، سُبِحَانَ الله عَدَدَ خَلْقِهِ، سُبْحَانَ اللهِ رِضَا نَفْسِهِ، سُبْحَانَ اللهِ رِضَا نَفْسِهِ،

١٤٣١ ـ أخرجه: مسلم ٨/ ٧١ (٢٦٩٨) (٣٧).

١٤٣٢ ـ انظر الحديث (١١٨).

١٤٣٣ ـ أخرجه: مسلم ٨/ ٨٣ (٢٧٢٦) (٧٩)، والترمذي (٣٥٥٥).

<sup>(</sup>١) الجمع بين الصحيحين ١٩٩١ (٢١٥).

سُبْحَانَ الله رِضَا نَفْسِهِ، سُبْحَانَ الله زِنَةَ عَرْشِهِ، سُبْحَانَ اللهِ زِنَةَ عَرشِهِ، سُبْحَانَ الله زِنَةَ عَرشِهِ، سُبْحَانَ الله زِنَةَ عَرشِهِ، سُبْحَانَ الله مِدَادَ كَلِمَاتِهِ، سُبْحَانَ الله مِدَادَ كَلِمَاتِهِ».

١٤٣٤ ـ وعن أَبِي موسى الأشعري ﴿ عن النبيّ ﷺ، قَالَ: «مَثَلُ الَّذِي يَذْكُرُ رَبَّهُ وَالَّذِي لا يَذْكُرُهُ مَثَلُ الحَيِّ وَالمَيِّتِ». رواه البخاري.

ورواه مسلم فَقَالَ: «مَثَلُ البَيْتِ الَّذِي يُذْكَرُ اللهُ فِيهِ، وَالبَيْتِ الَّذِي لا يُذْكَرُ اللهُ فِيهِ، مَثَلُ الحَىِّ والمَيِّتِ».

١٤٣٥ ـ وعن أَبِي هريرة ﷺ: أنَّ رسولَ الله ﷺ، قَالَ: «يقول الله تَعَالَى: أنا عِنْدَ ظُنِّ عَبْدِي بِي، وَأَنَا مَعَهُ إِذَا ذَكَرَنِي، فإنْ ذَكَرَنِي في نَفْسِهِ، ذَكَرْتُهُ في نَفْسِي، وإنْ ذَكَرنِي في نَفْسِهِ، ذَكَرْتُهُ في نَفْسِي، وإنْ ذَكَرنِي في مَلْإِ ذَكرتُهُ في مَلْإِ خَيْرِ مِنْهُمْ» متفق عَلَيْهِ.

١٤٣٦ ـ وعنه قَالَ: قَالَ رسُولُ الله ﷺ: «سَبَقَ المُفَرِّدُونَ» قالوا: وَمَا المُفَرِّدُونَ؟ يَا رسولَ الله قَالَ: «الذَّاكِرُون اللهَ كثيراً والذَّاكِرَاتِ». رواه مسلم.

وَرُوي: «المُفَرِّدُونَ» بتشديد الراءِ وتخفيفها والمشهُورُ الَّذِي قَالَهُ الجمهُورُ: التَّشْديدُ.

١٤٣٧ ـ وعن جابر ظليه قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ، يقولُ: «أَفْضَلُ الدُّكْرِ: لَا إِلهَ اللهُ». رواه الترمذي، وقال: «حديث حسن».

١٤٣٨ - وعن عبد الله بن بسر ﷺ: أنَّ رجلاً قَالَ: يَا رسولَ الله، إنَّ شَرَاثِعَ الإِسْلامِ قَدْ كَثُرَتْ عَليَّ، فَأَخْبِرْنِي بِشَيءٍ أَتَشَبثُ بِهِ قَالَ: «لا يَزالُ لِسَانُكَ رَطباً مِنْ ذِكْرِ اللهِسْلامِ قَدْ كَثُرَتْ عَليَّ، فَأَخْبِرْنِي بِشَيءٍ أَتَشَبثُ بِهِ قَالَ: «لا يَزالُ لِسَانُكَ رَطباً مِنْ ذِكْرِ اللهِسْلامِ قَدْ كُورُ اللهُ الترمذي، وقال: «حديث حسن».

١٤٣٩ ـ وعن جابر ﷺ، عن النبي ﷺ، قَالَ: "من قَالَ: سُبْحان الله وبِحمدِهِ، فُرِسَتْ لَهُ نَخْلَةٌ في الجَنَّةِ». رواه الترمذي، وقال: "حديث حسن».

١٤٣٤ ـ أخرجه: البخاري ٨/ ١٠٧ (٦٤٠٧)، ومسلم ٢/ ١٨٨ (٧٧٩) (٢١١).

١٤٣٥ ـ أخرجه: البخاري ٩/ ١٤٧ (٧٤٠٥)، ومسلم ٨/ ٢٢ (٢٦٧٥) (٢).

١٤٣٦ ـ أخرجه: مسلم ٨/٦٣ (٢٦٧٦) (٤).

١٤٣٧ ـ أخرجه: ابن ماجه (٣٨٠٠)، والترمذي (٣٣٨٣)، وقال: "حديث حسن غريب".

١٤٣٨ ـ أخرجه: ابن ماجه (٣٧٩٣)، والترمذي (٣٣٧٥)، وقال: «حديث حسن غريب».

١٤٣٩ ـ أخرجه: الترمذي (٣٤٦٤) و(٣٤٦٥).

المَدراءِ عَن أَبِي الدرداءِ عَلَيْه، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «أَلا أُنَبِّفُكُمْ بِخَبْرِ اعْمالِكُمْ، واَزْكَاهَا عِنْدَ مَلِيكِكُمْ، واْرْفَعِهَا في دَرَجَاتِكُمْ، وَخَيرٍ لَكُمْ مِنْ إِنْفَاقِ الدَّهَبِ وَالْفِظَّةِ، وَخَيْرٍ لَكُمْ مِنْ إِنْفَاقِ الدَّهَبِ وَالْفِظَّةِ، وَخَيْرٍ لَكُمْ مِنْ أَن تَلْقُوا عَدُوَّكُمْ فَتَضْرِبُوا أَعْنَاقَهُمْ وَيَضْرِبُوا أَعْنَاقَكُمْ؟ » قَالُوا: بَلَى، قَالَ: «فِكر الله تَعَالَى». رواه الترمذي، قَالَ الحاكم أَبُو عبد الله: «إسناده صحح».

١٤٤٢ ـ وعن سعد بن أبي وقاص ﷺ، أنَّه دخل مَعَ رسُولِ الله ﷺ، عَلَى امْرأةٍ وَبَيْنَ يَدَيْهَا نَوىً ـ أَوْ حَصَىّ ـ تُسَبِّحُ بِهِ فَقَالَ: «أُخْبِرُكِ بِما هُوَ أَيْسَرُ عَلَيْكِ مِنْ هَذَا ـ أَوْ أَفْضَلُ -» فَقَالَ: «شُبْحَانَ الله عَدَدَ مَا خَلَقَ في السَّمَاءِ، وسُبْحَانَ الله عَدَدَ مَا خَلَقَ في الأَرْضِ، وسُبْحَانَ الله عَدَدَ مَا بَيْنَ ذَلِكَ، وسُبِحَانَ الله عَدَدَ مَا هو خَالِقٌ، واللهُ أَكْبَرُ مِثْلَ اللهُ مِثْلَ ذَلِكَ، والمَّهُ أَيْنَ وَلِكَ بُولُ اللهُ مِثْلَ ذَلِكَ، وَلَا حَولَ وَلَا قُوّةً إِلَّا بِاللهِ مِثْلَ ذَلِكَ، والهَ التُومِثُلَ ذَلِكَ، وَلَا حَولَ وَلَا قُوّةً إِلَّا بِاللهِ مِثْلَ ذَلِكَ، والهَ الترمذي، وقال: «حديث حسن».

المعتاب وعن أبي موسى رضي قال: قال لي رسولُ الله ﷺ: «ألا أَدُلُّكَ عَلَى كَنْزِ مِنْ كُنُوزِ الجَنَّةِ؟» فقلت: بلى يَا رسولَ الله قَالَ: «لا حَوْلَ وَلَا قُوَّةً إِلَّا بِاللهِ» متفق عَلَيْهِ.

٢٤٥. باب ذكر الله تَعَالَى قائماً أَوْ قاعداً ومضطجعاً ومحدثاً وجنباً وحائضاً إِلَّا القرآن فَلَا يحل لجنب وَلَا حائض

قَالَ الله تَعَالَى : ﴿ إِنَ فِي خَلْقِ ٱلسَّمَنَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱخْتِلَافِ ٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ لَاَيْتَ لِأُولِى اللهُ تَعَالَى اللهُ تَعَالَى اللهُ تَعَالَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ قَيْدَمًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمُ ﴿ آلَ عِمرَانَ : ١٩٠-١٩١] .

۱٤٤٠ ـ أخرجه: الترمذي (٣٤٦٢)، وقال: «حديث حسن غريب».

١٤٤١ ـ أخرجه: ابن ماجه (٣٧٩٠)، والترمذي (٣٣٧٧)، والحاكم ٤٩٦/١.

۱٤٤٢ ـ أخرجه: أبو داود (١٥٠٠)، والترمذي (٣٥٦٨)، وقال: «حديث حسن غريب» على أنَّ إسناده ضعيف.

١٤٤٣ ـ أخرجه: البخاري ٨/٨ (٦٤٠٩)، ومسلم ٨/٧٤ (٢٧٠٤).

١٤٤٤ ـ وعن عائشة على كُلِّ أَحْيَانِهِ.
 رَسُولُ الله ﷺ يَذْكُرُ اللهَ عَلَى كُلِّ أَحْيَانِهِ.
 رواهُ مسلم.

١٤٤٥ ـ وعن ابن عباس ﷺ، عن النبي ﷺ، قَالَ: «لَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا أَتَى أَهْلَهُ
 قَالَ: بِسْمِ الله، اللَّهُمَّ جَنِّبْنَا الشَّيْطَانَ، وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا، فَقُضِيَ بَيْنَهُمَا وَلَدٌ،
 لَمْ يَضُرَّهُ». متفق عَلَيْهِ.

#### ٢٤٦ـ باب مَا يقوله عِنْدَ نومه واستيقاظه

١٤٤٦ ـ عن حُذَيفَة، وأبي ذر إلى قالا: كَانَ رسولُ الله إلى إذَا أوَى إلَى فِرَاشِهِ، قَالَ: «إلسْمِكَ اللَّهُمَّ أَحْيَا وَأَموتُ» وَإِذَا اسْتَيقَظَ قَالَ: «الحَمْدُ للهَ الَّذِي أَحْيَانَا بعْدَ مَا أَماتَنَا وإلَيْهِ النَّشُورُ». رواه البخاري.

# ٢٤٧ـ باب فضل حِلَقِ الذكر

### والندب إِلَى ملازمتها والنهي عن مفارقتها لغير عدر

قَالَ الله تَعَالَى: ﴿وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِٱلْفَدَوْةِ وَالْمَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَةً. وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ ﴾ [الكهف: ٢٨].

١٤٤٧ - وعن أبي هريرة ﴿ قَالَ: قَالَ رسول الله ﴿ إِنَّ اللهِ عَالَى مَلائِكَةً يَطُوفُونَ في الطُّرُقِ يَلْتَمِسُونَ أَهْلَ الذِّكْرِ، فإذا وَجَدُوا قَوْماً يَذْكُرُونَ الله ﴿ تَنَادَوُا: هَلُمُوا إِلَى حَاجَتِكُمْ، فَيَحُفُّونَهُمْ بِأَجْنِحَتِهِم إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا، فَيَسْأَلُهُمْ رَبُّهُمْ - وَهُوَ أَعْلَمُ اللَّمُوا إِلَى حَاجَتِكُمْ، فَيَحُفُونَهُمْ بِأَجْنِحَتِهِم إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا، فَيَسْأَلُهُمْ رَبُّهُمْ - وَهُو أَعْلَمُ اللَّمُوا إِلَى حَاجَتِكُمْ، فَيَحْمَدُونَكَ، ويَحْمَدُونَكَ، ويُحبِّدُونَكَ، ويَحْمَدُونَكَ، ويُحبِّدُونَكَ، ويَحْمَدُونَكَ، ويُمَجِّدُونَكَ، فيقول: هَلْ رَأَوْنِي؟ فيقولونَ: لا واللهِ مَا رَأَوْكَ. فيقولُ: كَيْفَ لَوْ وَيُمَجِّدُونَكَ، فيقُولُ: يَعْولُونَ: يَسْأَلُونَكَ الجَنَّةَ لَكَ تَمْجِيداً، وأَكْثَرَ لَكَ وَبُونَى؟! قَالَ: يقولُ: وَهِل رَأَوْهَا؟ قَالَ: يقولُونَ: يَسْأَلُونَكَ الجَنَّةَ. قَالَ: يقولُ: وَهِل رَأَوْهَا؟ قَالَ: يقولُونَ: يَسْأَلُونَكَ الجَنَّةَ. قَالَ: يقولُ: وَهِل

١٤٤٤ ـ أخرجها: مسلم ١/١٩٤ (٣٧٣) (١١٧).

وذِكرُه البخاري ١٦٣/١ عقيب (٦٣٣) معلقاً.

<sup>1220</sup> ـ أخرجه: البخاري ٤٨/١ (١٤١)، ومسلم ٤/١٥٥ (١٤٣٤) (١١٦).

١٤٤٦ ـ أخرجه: البخاري ٨/ ٨٤ (٦٣١٢) عن حذيفة، و٨/ ٨٨ (٦٣٢٥) عن أبي ذر.

١٤٤٧ ـ أخرجه: البخاري ٨/ ١٠٧ (٢٤٠٨)، ومسلم ٨/ ١٨ (٢٦٨٩) (٢٥).

يقولون: لَوْ أَنَّهُمْ رَأَوْهَا كَانُوا أَشَدَّ عَلَيْهَا حِرْصاً، وأَشدَّ لَهَا طَلَباً، وأَعْظَمَ فِيهَا رَغْبَةً. قَالَ: فَمِمَّ يَتَعَوَّذُونَ؟ قَالَ: فيقولُ: وَهَلْ رَأُوْهَا؟ قَالَ: فيقولُ: وَهَلْ رَأُوْهَا؟ قَالَ: يقولون: لَوْ رَأُوْهَا؟! قَالَ: يقولون: لَوْ رَأُوْهَا كَانُوا أَشَدَّ مِنْهَا فِرَاراً، وأَشَدَّ لَهَا مَخَافَةً. قَالَ: فيقولُ: فَأُشْهِدُكُمْ أُنِّي قَدْ غَفَرْتُ لَهُم، كَانُوا أَشَدَّ مِنْهَا فِرَاراً، وأَشَدَّ لَهَا مَخَافَةً. قَالَ: فيقولُ: فَأُشْهِدُكُمْ أُنِّي قَدْ غَفَرْتُ لَهُم، قَالَ: يقولُ مَلَكُ مِنَ المَلَاثِكَةِ: فِيهم فُلَانٌ لَيْسَ مِنْهُمْ، إِنَّمَا جَاءَ لِحَاجَةٍ، قَالَ: هُمُ الجُلَسَاءُ لا يَشْقَى بِهِمْ جَلِيسُهُمْ». متفق عَلَيْهِ.

وفي رواية لمسلم عن أبي هريرة ﴿ عَنْهُ عن النبي ﷺ قَالَ: ﴿إِن لَهُ مَلَائِكَةً سَيَّارَةٌ ﴿ اللهُ عُونَ مَجَالِسَ الذَّكْرِ، فَإِذَا وَجَدُوا مَجْلِساً فِيهِ ذِكْرٌ، قَعَدُوا مَعَهُمْ، وَحَفَّ بَعْضُهُمْ بَعْضاً بِاجْنِحَتِهِمْ حَتَّى يَمْلَقُوا مَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ السَّماءِ الدُّنْيَا، فإذَا تَفَرَّقُوا عَرَجُوا وَصَعدُوا إِلَى السَّمَاءِ، فَيَسْأَلُهُمْ اللهُ ﴿ وَهُو أَعْلَمُ -: مِنْ أَيْنَ جِنْتُمْ ؟ فَيَقُولُونَ: جِنْنَا مِنْ وَصَعدُوا إِلَى السَّمَاءِ، فَيَسْأَلُهُمْ اللهُ ﴿ وَهُو أَعْلَمُ -: مِنْ أَيْنَ جِنْتُمْ ؟ فَيَقُولُونَ: جِنْنَا مِنْ وَصَعدُوا إِلَى السَّمَاءِ، فَيَسْأَلُهُمْ اللهُ ﴿ وَهُو أَعْلَمُ -: مِنْ أَيْنَ جِنْتُمْ ؟ فَيَقُولُونَ: جِنْنَا مِنْ وَيَعَلَّلُونَكَ، وَيُعَلِّلُونَكَ، وَيَعَلَّمُ وَنَكَ، وَيَعَلَّمُ وَلَوْا جَنْتِي؟ وَيَا مِنْ الْرُونِكَ، وَيَعَلَّمُ وَلَوْا جَنَّتِي؟ قَالُوا: ويستجيرونكَ، وَلَوْا جَنَّتِي؟ قَالُوا: ويستجيرونكَ، قَالَ: ومِمَّ قَالُوا: ويَسْتَجيرونكَ. قَالَ: وَمَلْ رَأُوا نَارِي؟ قَالُوا: فَكَيْفَ لَوْ رَأُوا جَنَّتِي؟ قَالُوا: ويستجيرونكَ. قَالَ: وَمَا فَلَانَ وَمَا فَلَا وَكُنْ مَلْكُونَكَ جَنَّتُكَ. قَالَ: وَمَا فَلَانَ وَمَا فَلَا وَكُنْ فَعُونُكَ، قَالَا اللهُ وَمُ كَنْ وَلَوْ الْمَالُوا: وَكُنْ فَعَلَى اللهُ وَمُ اللهُ وَمُ لَوْ رَأُوا نَارِي؟ قَالُوا: لا، قَالَ: فَكَيْفَ لَوْ رَأُوا نَارِي؟ قَالُوا: لا، قَالَ: فَكِيْفَ مُ وَلَوْلُ: قَدْ غَفَرْتُ لَهُمْ، وَأَعْطَيْتُهُمْ مَا سَأَلُوا، وَاجُرْتُهُمْ مِمَّا اسْتَجَارُوا. قَالَ: فِيقُولُ: وَلَا فَيْفُولُ: وَلَهُ غَفَرْتُ، هُمُ الْقُومُ لَا يَشْقَى بِهِمْ جَلِيسُهُمْ . فَقُولُ: وَلَهُ غَفَرْتُ، هُمُ الْقُومُ لَا يَشْقَى بِهِمْ جَلِيسُهُمْ . فَقُولُ: وَلَهُ غَفَرْتُ، هُمُ الْقُومُ لَا يَشْقَى بِهِمْ جَلِيسُهُمْ .

١٤٤٨ ـ أخرجه: مسلم ٨/ ٧٧ (٢٧٠٠) (٣٩).

<sup>(</sup>۱) قال النووي في شرح صحيح مسلم ٩/ ١٤: "سيارة: سياحون في الأرض، وأما فضلاً: فضبطوه على أوجه أحدها: أرجحها وأشهرها بضم الفاء والضاد. والثانية: بضم الفاء وإسكان الضاد، والثالثة: بفتح الفاء وإسكان الضاد. والرابعة: فضل، بضم الفاء والضاد ورفع اللام على أنه خبر مبتدأ محذوف. والخامسة: فضلاء، بالمد: جمع فاضل. قال العلماء: معناه على جميع الروايات: أنهم ملائكة زائدون على الحفظة وغيرهم من المرتبين مع الخلائق، فهؤلاء السيارة لا وظيفة لهم، وإنما مقصودهم حلق الذكر».

181٩ ـ وعن أبي واقد الحارث بن عوف ﴿ الله عَلَيْ بَيْنَمَا هُو جَالِسٌ فَي الْمَسْجِدِ، والنَّاسُ مَعَهُ، إذْ أَقْبَلَ ثَلاثَةُ نَفَرٍ، فأَقْبَلَ اثْنَانِ إِلَى رسُولِ اللهِ عَلَيْ وَذَهَبَ واحِدٌ؛ فَوَقَفَا عَلَى رسولِ الله عَلَيْ فأمًا أَحَدُهُما فَرَأَى فُرْجةً في الحَلْقَةِ فَجَلَسَ فِيهَا، وَأَمَّا الآخرُ فَجَلَسَ خَلْفَهُمْ، وأَمَّا الثَّالَثُ فأَدْبَرَ ذاهِباً. فَلَمَّا فَرَغَ رَسُولُ الله عَلَيْ قَالَ: «أَلَا أُخْبِرُكُمْ عَنِ النَّفَرِ الثَّلَاثَةِ: أَمَّا أَحَدُهُمْ فَأُوى إِلَى اللهِ فَآوَاهُ اللهُ إِلَيْهِ. وَأَمَّا الآخَرُ فاسْتَحْيَا فَاسْتَحْيَا اللهُ مِنْهُ، وأمَّا الآخَرُ، فَأَعْرَضَ، فَأَعْرَضَ اللهُ عَنْهُ». متفقٌ عَلَيْهِ.

140. وعن أبي سعيد الخدري هذه قال: خرج معاوية هذه على حَلْقَةٍ في المَسْجِدِ، فَقَالَ: مَا أَجْلَسَكُمْ وَالوا بَكُلُ اللهُ. قَالَ: آللهِ مَا أَجْلَسَكُمْ إِلَّا ذَاك؟ المَسْجِدِ، فَقَالَ: مَا أَجْلَسَكُمْ وَالوا بَكُلُ اللهُ. قَالَ: آللهِ مَا أَجْلَسَكُمْ وَمَا كَانَ أَحَدٌ قَالُوا : مَا أَجْلَسَكُمْ وَمَا كَانَ أَحَدٌ بِمَنْزِلَتِي مِنْ رَسُولِ الله ﷺ خَرَجَ عَلَى حَلْقَةٍ مِنْ أَصْحَابِهِ فَقَالَ: «مَا أَجْلَسَكُمْ؟» قالوا : جَلَسْنَا نَذْكُرُ الله وَنَحْمَدُهُ عَلَى مَا هَدَانَا للإسْلَامِ وَمَنَّ بِهِ عَلَيْنَا. قَالَ: «آللهِ مَا أَجْلَسَكُمْ إِلَّا ذَاكَ؟» قالوا : واللهِ مَا أَجْلَسَنَا إِلَّا ذَاكَ. قَالَ: «أَمَا إِنَّى لَمْ أَسْتَحْلِفْكُمْ تُهْمَةً لَكُمْ، ولكِنَّهُ أَتَانِي جِبرِيلُ فَأَخْبَرَنِي أَنَّ الله يُبَاهِي بِكُمُ المَلاثِكَةَ». رواه مسلم.

#### ٢٤٨ باب الذكر عِنْدَ الصباح والمساء

قَالَ الله تَعَالَى: ﴿ وَأَذْكُر رَبِّكَ فِي نَفْسِكَ تَعَنّرُعًا وَخِيفَةً وَدُونَ ٱلْجَهْرِ مِنَ ٱلْقُولِ بِٱلْفُدُو وَالْالْحَالِ وَلَا تَكُن مِّنَ ٱلْغَفِلِينَ ﴿ وَالاَعْرَانِ: ٢٠٠] قَالَ أَهلُ اللَّغَةِ: «الأَصَالُ»: جَمْعُ وَالْمَعْرِبِ. وقال تَعَالَى: ﴿ وَاللَّهُ عَكَ مَا يَقُولُونَ وَسَيِّحْ بِحَمْدِ وَالمَعْرِبِ. وقال تَعَالَى: ﴿ وَاللَّهِ عَكَ مَا يَقُولُونَ وَسَيِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِٱلْعَشِيّ وَبُلُ فَبَلُ عُرُوبِمَا ﴾ [طه: ١٣٠]. وقال تعالى: ﴿ وَسَيِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِٱلْعَشِيّ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ واللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَ

**١٤٤٩ ـ أخرجه: البخاري ٢/ ٢٦ (٦٦)، ومسلم ٧/ ٩ (٢١٧٦) (٢٦).** 

١٤٥٠ ـ أخرجه: مسلم ٨/ ٧٢ (٢٧٠١) (٤٠).

١٤٥١ ـ وعن أبي هريرة ﴿ قَالَ: قَالَ رسولُ الله ﷺ: «مَنْ قَالَ حِيْنَ يُصْبِحُ وَحينَ يُمْسِحُ وَحينَ يُمْسِعُ وَحينَ يُمْسِعُ: "مَنْ قَالَ حِيْنَ يُصْبِحُ وَحينَ يُمْسِعِ: سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ، مِثَةَ مَرَّةٍ، لَمْ يَأْتِ أَحَدٌ يَوْمَ القِيَامَةِ بِأَنْضَلَ مِمَّا جَاءَ بِهِ، إِلَّا أَحَدٌ قَالَ مِثْلَ مَا قَالَ أَوْ زَادَهُ. رواه مسلم.

١٤٥٢ ـ وعنه، قَالَ: جَاءَ رجلٌ إِلَى النبيّ ﷺ، فَقَالَ: يَا رسولَ الله مَا لَقِيْتُ مِنْ عَفْرَبِ لَدَغَتْنِي البَارِحَةَ! قَالَ: «أَمَا لَوْ قُلْتَ حِيْنَ أَمْسَيْتَ: أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرٌ مَا خَلَقَ: لَمْ تَضُرَّكُ». رواه مسلم.

١٤٥٣ ـ وعنه، عن النبي ﷺ، أنَّه كَانَ يقولُ إِذَا أَصْبَحَ: «اللَّهُمَّ بِكَ أَصْبَحْنَا، وَبِكَ أَمْسَخْنَا، وَبِكَ أَمْسَيْنَا، وَبِكَ نَحْيَا، وَبِكَ نَمُوتُ، وَإِلَيْكَ النَّشُورُ». وإذا أمسَى قَالَ: «اللَّهُمَّ بِكَ أَمْسَيْنَا، وبِكَ نَحْيَا، وَبِكَ نَمُوتُ. وَإِلْيَكَ النَّشُورُ». رواه أَبُو داود والترمذي، وقال: «حديث حسن».

١٤٥٤ - وعنه: أنَّ أَبَا بكر الصديق وَ قَالَ: يَا رسول الله مُرْنِي بِكَلِمَاتِ أَقُولُهُنَّ إِذَا أَصْبَحْتُ وإذا أَمْسَيْتُ، قَالَ: «قُلْ: اللَّهُمَّ فَاطِرَ السَّمَواتِ والأَرْضِ عَالِمَ الغَيْبِ والشَّهَادَةِ؛ رَبَّ كُلِّ شَيْءٍ وَمَلِيكَهُ، أَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شرِّ نَفْسِي وَالشَّهَادَةِ؛ رَبَّ كُلِّ شَيْءٍ وَمَلِيكَهُ، أَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شرِّ نَفْسِي وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللِّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الل

١٤٥١ ـ أخرجه: مسلم ٨/ ٦٩ (٢٦٩٢) (٢٩).

۱٤٥٢ ـ أخرجه: مسلم ٨/٧٦ (٢٧٠٩).

١٤٥٣ ـ أخرجه: أبو داود (٥٠٦٨)،والترمذي (٣٣٩١).

۱٤٥٤ ـ أخرجه: أبو داود (٥٠٦٧)، والترمذي (٣٣٩٢).

١٤٥٥ ـ أخرجه: مسلم ٨/ ٨٨ (٢٧٢٣) (٧٥).

<sup>(</sup>١) قال النووي في شرح صحيح مسلم ٣٨/٩: «الكبر: روي بإسكان الباء وفتحها، فالإسكان بمعنى التعاظم على الناس، والفتح بمعنى الهرم والخرف والرد إلى أردل العمر».

١٤٥٦ ـ وعن عبد الله بن خُبَيْب ـ بضم الخاء المعجمة ـ رهي قَالَ: قَالَ لي رَسولُ الله ﷺ: «اقْرَأْ: قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ، والمُعَوِّذَتَيْنِ حِيْنَ تُمْسِي وَحِينَ تُصْبِحُ، ثَلاثَ مَرَّاتٍ الله ﷺ: «اقْرَأْ: قُلْ هُوَ اللهُ أَحُدُ، والمُعَوِّذَتَيْنِ حِيْنَ تُمْسِي وَحِينَ تُصْبِحُ، ثَلاثَ مَرَّاتٍ تَكُفيكَ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ». رواه أَبُو داود والترمذي، وقال: «حديث حسن صحيح».

١٤٥٧ ـ وعن عثمان بن عفان و قَالَ: قَالَ رسولُ الله عَلَيْ: "مَا مِنْ عَبْدٍ يَقُولُ في صَبَاحٍ كُلِّ يَوْم وَمَسَاءِ كُلِّ لَيْلَةٍ: بِسْم اللهِ الَّذِي لا يَضُرُّ مَعَ اسْمِهِ شَيْءٌ في الأرْضِ وَلَا في السَّمَاءِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، ثَلاثَ مَرَّاتٍ، إِلَّا لَمْ يَضُرَّهُ شَيْءٌ». رواه أَبُو داود والترمذي، وقال: «حديث حسن صحيح».

### ٢٤٩. باب مَا يقوله عِنْدَ النوم

قَـالَ الله تَـعَـالَــى: ﴿إِنَ فِي خَلْقِ ٱلسَّمَنوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱخْتِلَفِ ٱلَّتِلِ وَٱلنَّهَارِ لَاَيَنتِ لِأَوْلِى اللهَ تَـعَـالَــن يَذْكُرُونَ ٱللَّهَ قِينَمًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ وَيَنفَكُرُونَ فِي خَلْقِ ٱلسَّمَنوَتِ وَٱلْأَرْضِ﴾ [آل صِمرَان: ١٩٠-١٩١] الآيات.

١٤٥٨ ـ وعن حُذَيْفَةَ، وأبي ذرِّ ﷺ: أنَّ رسولَ الله ﷺ كَانَ إِذَا أَوَى إِلَى فِراشِهِ، قَالَ: «بِاسْمِكَ اللَّهُمَّ أَحْيَا وأَمُوتُ». رواه البخاري.

١٤٥٩ ـ وعن علي ﷺ: أنَّ رسولَ الله ﷺ قَالَ لَهُ ولِفَاطِمَةَ ﷺ: ﴿إِذَا أَوَيْتُمَا إِلَى فِرَاشِكُمَا \_ أَوْ لِفَاطِمَةَ ﷺ: ﴿إِذَا أَوَيْتُمَا إِلَى فِرَاشِكُمَا \_ أَوْ لَاثْنِنَ، وَسَبِّحَا ثَلاثاً وَثَلاثِينَ، وَسَبِّحَا ثَلاثاً وَثَلاثِينَ، وَاللَّذِينَ، وَاللَّمُ اللَّذُونَ وَاللَّذِينَ، وَاللَّذِينَ، وَاللَّذِينَ، وَلَمْ اللللْلُكُونُ وَلَا الللَّهُ اللْلُونُ وَلَا اللَّهُ اللَّذِينَ وَلَا الللْلُونُ وَلَا اللللْلُونِ وَاللَّهُ وَلَا لَاللَّهُ وَلَا الللْلُونُ وَلَا الللْلُونُ وَلَا اللللْلُونُ وَاللَّهُ وَلَا الللْلُونُ وَلَا الللْلُونُ وَلَا الللْلُونُ وَلَا اللللْلُونُ وَاللَّهُ وَلَا اللللْلُونُ وَلَا اللللْلُهُ وَلَا الللْلُونُ وَلَا الللْلُونُ وَلَا اللللْلُونُ وَاللَّهُ وَلَا اللْلُهُ وَلَا الللْلُونُ وَاللَّهُ وَلَا اللللْلُونُ اللللْلُونُ الللْلُونُ وَاللَّهُ وَاللْلُهُ وَاللْلِلْلِيلُونُ وَاللْلِلْلِلْلِلْلِلْلُونُ الللللْلُونُ وَالللللْلُونُ وَلِلْلْلُونُ الللللْلُونُ وَاللْلْلِلْلُونُ وَلَا اللللْلُونُ وَلَا اللللْلُونُ الللْلِلْلِلْلُونُ وَلَا الللْلُونُ اللللْلُونُ اللللْلُونُ اللللْلُونُ اللللْلُونُ الللْلِيلُونُ اللللْلُونُ اللللْلِيلُونُ الللْلِيلُونُ اللللْلِيلُونُ الللللْلُونُ اللللْلُونُ اللللْلِيلُونُ اللللْلِيلُونُ الللْلِيلْلِيلُونُ اللللْلُونُ الللْلِلْلُونُ اللللْلُونُ الللللْلُونُ الل

١٤٦٠ ـ وعن أبي هريرة ﴿ قَالَ: قَالَ رسولُ الله ﷺ: ﴿ إِذَا أَوَى أَحَدُكُمْ إِلَى فِرَاشِهِ فَلَيْهُ، ثُمَّ يَقُولُ: بِاسمِكَ فِرَاشِهِ فَلَيْهُ، ثُمَّ يَقُولُ: بِاسمِكَ

١٤٥٦ ـ أخرجه: أبو داود (٥٠٨٢)، والترمذي (٣٥٧٥)، وقال: "حديث حسن صحيح غريب".

۱٤٥٧ ـ أخرجه: أبو داود (٥٠٨٨) و(٥٠٨٩)، وابن ماجه (٣٨٦٩)، والترمذي (٣٣٨٨)، وقال: «حديث حسن صحيح غريب».

١٤٥٨ ـ انظر الحديث (١٤٤٦).

**١٤٥٩ ـ أخرجـه: البخـاري ٢/ ١٠٣ (٣١١٣) و٧/ ٨٤ (٢٣٦٥) و(٣٦٢)، ومسلم ٨/ ٨٤** (٢٧٢٧) (٨٠).

١٤٦٠ ـ أخرجه: البخاري ٨/ ٨٨ (٢٣٢٠)، ومسلم ٨/ ٧٩ (٢٧١٤) (٦٤).

<sup>(</sup>١) داخلة إزاره: طرفه وحاشيته من الداخل. النهاية ٢/١٠٧.

رَبِّي وَضَعْتُ جَنْبي، وَبِكَ أَرْفَعُهُ، إِنْ أَمْسَكْتَ نَفْسِي فَارْحَمْهَا، وَإِنْ أَرْسَلْتَهَا، فاحْفَظْهَا بِمَا تَحْفَظُ بِهِ عِبَادَكَ الصَّالِحِينَ» متفق عَلَيْهِ.

ا ١٤٦١ ـ وعن عائشة ﷺ: أنَّ رسُولَ الله ﷺ، كَانَ إِذَا أَخَذَ مَضْجَعَهُ نَفَثَ في يَدَيْهِ، وَقَرَأَ بالمُعَوِّذَاتِ، ومَسَحَ بِهِمَا جَسَدَهُ. متفق عَلَيْهِ.

وفي رواية لهما: أنَّ النبيَّ ﷺ كَانَ إذا أَوَى إِلَى فِرَاشِهِ كُلَّ لَيْلَةٍ جَمَعَ كَفَّيْهِ، ثُمَّ نَفَتَ فِيهِمَا فَقَراً فيهِما: «قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ، وَقَلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الفَلَقِ، وَقُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الفَلَقِ، وَقُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الفَلَقِ، وَقُلْ أَعُودُ بِرَبِّ الفَلَقِ، وَقُلْ أَعُودُ بِرَبِّ الفَلَقِ، وَقُلْ أَعُودُ بِرَبِّ الفَلَقِ، وَقُلْ أَعُودُ بِرَبِّ الفَلَقِ، وَقُلْ أَعُراً النَّاسِ» ثُمَّ مَسَحَ بِهِما مَا استُطَاعَ مِنْ جَسَدِهِ، يَبْدَأُ بهما عَلَى رَأْسِهِ وَوجْهِهِ، وَمَا أَقْبَلَ مِنْ جَسَدِهِ، يَفْعَلُ ذَلِكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ. مَتفَق عَلَيْهِ.

قَالَ أهلُ اللُّغَةِ: «النَّفْثُ» نَفْخٌ لَطِيفٌ بِلَا رِيتٍ.

١٤٦٢ - وعن البراء بنِ عازبِ ﴿ قَالَ: قَالَ رسولُ الله ﷺ: ﴿ إِذَا أَتَبَتَ مَضْجَعَكَ فَتُوضًا وَضُوءكَ لِلصَّلَاةِ، ثُمَّ اضْطَّجِعْ عَلَى شِقِّكَ الأَيْمَن، وَقُلْ: اللَّهُمَّ أَسْلَمْتُ نَفْسِي إِلَيْكَ، وَفُوضْتُ أَمْرِي إليكَ، وَأَلْجَأْتُ ظَهْرِي إلَيْكَ، رَغْبَةً وَرهْبَةً إِلَيْكَ، وَوَجَهْتُ وَهُبَةً وَرهْبَةً إِلَيْكَ، وَأَلْجَأْتُ ظَهْرِي إلَيْكَ، رَغْبَةً وَرهْبَةً إليكَ، لا مَلْجَأَ وَلَا مَنْجَى مِنْكَ إِلَّا إليكَ، آمَنْتُ بِكِتابِكَ الَّذِي أَنْزَلْتَ، وَبِنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ، فإنْ مِتَ مِتَ عَلَى الفِطْرَةِ، وَاجْعَلْهُنَّ آخِرَ مَا تَقُولُ، مَنفَق عَلَيْهِ.

١٤٦٣ ـ وعن أنس ﷺ: أنَّ النبيَّ ﷺ كَانَ إِذَا أَوَى إِلَى فِرَاشِهِ قَالَ: «الحَمْدُ للهِ الَّذِي أَطْعَمَنَا وَسَقَانَا، وكفَانَا وآوانَا، فكمْ مِمَّنْ لا كَافِيَ لَهُ وَلَا مُؤْوِيَ<sup>(١)</sup>». رواه مسلم.

۱٤٦١ ـ أخرجه: البخاري ٦/ ٢٣٣ (٥٠١٧) و٨/ ٨٨ (٦٣١٩)، ومسلم ١٦/٧ (٢١٩٢) (٥١). روايتا مسلم: «كان رسول الله ﷺ إذا مرض أحد من أهله. . .».

و أنَّ النبيَّ عَلَيْ كان إذا اشتكى يقرأ على نفسه بالمعوذات...». وجعلهما المزي في تحفة الأشراف ٣٨٨/١١ (١٦٥٣٧) و ٥٢٤ (١٦٩٦٤).

١٤٦٢ ـ انظر الحديث (٨٠).

۱٤٦٣ ـ أخرجه: مسلم ٨/ ٧٩ (٢٧١٥) (٦٥).

<sup>(</sup>١) قال النووي في شرح صحيح مسلم ٩/ ٣٢: «أي: فكم ممن لا راحم ولا عاطف عليه، وقيل: معناه لا وطن له ولا سكن يأوي إليه».

ورواه أَبُو داود؛ من رواية حَفْصَةَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ عَانَ يقوله ثلاث مراتٍ.





١٤٦٤ ـ أخرجه: أبو داود (٥٠٤٥) عن حفصة.

وأخرجه: الترمذي (٣٣٩٨) عن حذيفة، وقال: "حديث حسن صحيح".





## ٥٠٠ باب الأمر بالدعاء وفضله وبيان جمل من أدعيته ﷺ

قَالَ الله تَعَالَى: ﴿ وَقَالَ رَبُّكُمُ أَدْعُونِي آَسْتَجِبٌ لَكُونَ إِخَانِهِ: ٢٠]، وقال تَعَالَى: ﴿ أَدْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً إِنَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلْمُعْتَذِينَ ﴿ ﴾ [الأعرَاف: ٥٥].

وقىال تَدَعَىالَى: ﴿ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَىادِى عَنِى فَإِنِي قَرِيبٌ أَجِيبُ دَعُوةَ ٱلدَّاعِ إِذَا دَعَالِيْ [البَقرَة: ١٨٦]، وقال تَعَالَى: ﴿ أَمَّن يُجِيبُ ٱلْمُضْطَرَّ لِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ ٱلشُّوٓةَ ﴾ [النَّمل: ٦٦].

١٤٦٦ ـ وعن عائشة ﴿ الله عَلَيْنَا، قالت: كَانَ رَسُولُ الله ﷺ يَسْتَحِبُّ الجَوَامِعَ مِنَ الدُّعَاءِ (١٠)، وَيَدَعُ مَا سِوَى ذَلِكَ. رواه أَبُو داود بإسناد جيدٍ.

١٤٦٧ ـ وعن أنس و الله عَلَيْه قَالَ: كَانَ أكثرُ دعاءِ النبيّ عَلَيْهُ: «اللَّهُمَّ آتِنَا في الدُّنْيَا حَسَنةً، وَفِي الآخِرَةِ حَسَنةً، وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ» متفتٌ عَلَيْهِ.

1870 ـ أخرجه: أبو داود (۱٤٧٩)، وابن ماجه (۳۸۲۸)، والترمذي (۲۹۶۹) و(۳۲٤۷) و(۳۳۷۲).

١٤٦٦ ـ أخرجه: أبو داود (١٤٨٢).

١٤٦٧ ـ أخرجه: البخاري ٨/ ١٠٢ (١٣٨٩)، ومسلم ٨/ ١٨ (٢٦٩٠) (٢٦).

<sup>(</sup>١) الجوامع من الدعاء: هي التي تجمع الأغراض الصالحة والمقاصد الصحيحة، أو تجمع الثناء على الله تعالى وآداب المسألة. النهاية ١/ ٢٩٥..

زاد مسلم في روايتهِ قَالَ: وَكَانَ أَنَسٌ إِذَا أَرادَ أَنْ يَدْعُوَ بِدَعْوَةٍ دَعَا بِهَا، وَإِذَا أَرادَ أَنْ يَدْعُوَ بِدُعَاءٍ دَعَا بِهَا فِيهِ.

١٤٦٩ - وعن طارق بن أَشْيَمَ ﴿ عَلَيْهُ قَالَ: كَانَ الرَّجُلُ إِذَا أَسْلَمَ عَلَّمَهُ النَّبِيُ عَلَيْهُ الصَّلَاةَ ثُمَّ أَمْرَهُ أَنْ يَدْعُوَ بِهِوْلَاءِ الْكَلِمَاتِ: «اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي، وَارْحَمْنِي، وَاهْدِني، وَاهْدِني، وَعَافِني، وَارْزُقْنِي». رواه مسلم.

وفي روايةٍ له عن طارق: أنَّه سمع النبيَّ ﷺ، وأتاهُ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رسول اللهِ، كَيْفَ أَقُولُ حِيْنَ أَسْأَلُ رَبِّي؟ قَالَ: «قُلْ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي، وَارْحَمْنِي، وَعَافِني، وَارْخَمْنِي، وَعَافِني، وارْزُقْنِي، فإنَّ هؤلَاءِ تَجْمَعُ لَكَ دُنْيَاكَ وَآخِرَتَكَ».

١٤٧١ ـ وعن أبي هريرة ﴿ عن النبيِّ ﷺ قَالَ: «تَعَوَّذُوا بِاللهِ مِنْ جَهْدِ البَلَاءِ، وَدَرَكِ الشَّقَاءِ، وَسُوءِ القَضَاءِ، وَشَمَاتَةِ الأَعْدَاءِ (٢)» متفق عَلَيْهِ.

١٤٦٨ ـ انظر الحديث (٧١).

**١٤٦٩ ـ أخرجه: مسلم ٨/ ٧١ (٢٦٩٧) (٣٥) و(٣٦).** 

١٤٧٠ ـ أخرجه: مسلم ٨/ ٥١ (٢٦٥٤) (١٧).

١٤٧١ ـ أخرجه: البخاري ٨/١٥٧ (٦٦١٦)، ومسلم ٨/٧٦ (٢٧٠٧) (٥٣).

فأما الاستعاذة من سوء القضاء، فيدخل فيها سوء القضاء في الدين والدنيا، والبدن والمال والأهل، وقد يكون ذلك في الخاتمة.

وأما درك الشقاء، فيكون في أمور الآخرة والدنيا، ومعناه: أعوذ بك أن يدركني شقاء.

<sup>(</sup>١) قال النووي في شرح صحيح مسلم ٩/٣٨: «العفاف والعفة: التنزه عما يباح والكف عنه، والغنى هنا غنى النفس، والاستغناء عن الناس، وعما في أيديهم».

 <sup>(</sup>۲) قال النووي في شرح صحيح مسلم ٩/ ٢٨: «أما (درك الشقاء) فالمشهور فيه فتح الراء، وبالسكون لغة. و(جهد البلاء) بفتح الجيم وضمها، والفتح أشهر وأفصح.

وشماتة الأعداء: هي فرح العدو ببلية تنزل بعدوه، يقال منه: شمت بكسر الميم، وشمت بفتحها، فهو شامت وأشمته غيره، وأما جهد البلاء، فروي عن ابن عمر أنه فسره بقلة المال وكثرة العيال، وقيل: الحال الشاقة».

وفي روايةٍ قَالَ سفيان: أَشُكُّ أَنِّي زِدْتُ واحدةً مِنْهَا.

١٤٧٧ ـ وعنه، قَالَ: كَانَ رسُولُ الله ﷺ يقول: «اللَّهُمَّ أَصْلِحْ لِي دِيني الَّذِي هُوَ عِصْمَةُ أَمْرِي، وأَصْلِحْ لِي دُنْيَايَ الَّتِي فِيهَا مَعَاشِي، وأَصْلِحْ لِي آخِرتِي الَّتِي فِيهَا مَعَادي، وَاجْعَلِ الحَيَاةَ زِيَادَةً لِي في كُلِّ خَيْرٍ، وَاجْعَلِ المَوتَ رَاحَةً لِي مِنْ كُلِّ شَرِّ». رواه مسلم.

المَّهُ اللَّهُمَّ الْهَدِني، على طَلَّيْهُ قَالَ: قَالَ لي رسولُ الله ﷺ: «قُلْ: اللَّهُمَّ الْهَدِني، وسَدِّدُني (١٤٧٣ .

وفي رواية: «اللُّهمَّ إنِّي أَسْأَلُكَ الهُدَى والسَّدَادَ». رواه مسلم.

١٤٧٤ - وعن أنس ﴿ قَالَ: كَانَ رسولُ الله ﷺ يقولُ: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ العَجْزِ، وَالكَسَلِ، وَالجُبْنِ، والهَرَمِ، والبُخْلِ، وأَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ القَبْرِ، وأعوذُ بِكَ مِنْ قَذَابِ القَبْرِ، وأعوذُ بِكَ مِنْ قَذَابِ القَبْرِ، وأعوذُ بِكَ مِنْ قَنَةِ المَحْيَا وَالمَمَاتِ (٢٠)».

وفي رواية: «وَضَلَعِ الدَّيْنِ، وَغَلَبَةِ الرِّجَالِ<sup>(٣)</sup>». رواه مسلم.

١٤٧٢ ـ أخرجه: مسلم ٨/ ٨٨ (٢٧٢٠) (٧١).

١٤٧٣ ـ أخرجه: مسلم ٨/ ٨٨ (٢٧٢٥) (٧٨).

١٤٧٤ ـ أخرجه: البخاري ٨/ ٩٧ (٦٣٦٣) و ٩٨ (٦٣٦٧)، ومسلم ٨/ ٧٥ (٢٧٠٦) (٥٠).

<sup>(</sup>۱) قال النووي: «سددني: وفقني واجعلني منتصباً في جميع أموري مستقيماً». شرح صحيح مسلم ٩/٣٨.

 <sup>(</sup>۲) قال النووي في شرح صحيح مسلم ٢٦/٩: «الكسل: هو عدم انبعاث النفس للخير وقلة الرغبة مع إمكانه.

وأما العجز: فعدم القدرة عليه، وقيل: هو ترك ما يجب فعله، والتسويف به، وكلاهما تستحب الإعاذة منه. وأما استعاذته من الهرم فالمراد به الاستعاذة من الرد إلى أرذل العمر، وسبب ذلك ما فيه من الخرف واختلال العقل والحواس والضبط... وأما استعاذته من الجبن والبخل، فلما فيهما من التقصير عن أداء الواجبات، والقيام بحقوق الله تعالى وإزالة المنكر... وبالسلامة من البخل يقوم بحقوق المال وينبعث للإنفاق والجود ولمكارم الأخلاق».

 <sup>(</sup>٣) قال الحافظ ابن حجر في الفتح ٢٠٧/١١: «الضلع هو الاعوجاج والمراد به هنا ثقل الدين وشدته، وغلبة الرجال: أي شدة تسلطهم كاستيلاء الرعاع هرجاً ومرجاً».

١٤٧٥ - وعن أبي بكر الصديق ﷺ: أنَّه قَالَ لرسُولِ الله ﷺ: عَلَّمْنِي دُعَاءً أَدْعُو بِهِ في صَلَاتِي، قَالَ: «قُلْ: اللَّهُمَّ إِنِّي ظَلَمتُ نَفْسِي ظُلْماً كَثِيراً، وَلَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أنْتَ، فَاغْفِرْ لي مَغْفِرَةً مِنْ عِنْدِكَ، وارْحَمْنِي، إنَّكَ أنْتَ الغَفُورُ الرَّحِيمُ» متفق عَلَيْهِ.

وفي رواية: «وفي بيتي» وَرُوِيَ: «ظلماً كثيراً» ورُوِي: «كبيراً» بالثاء المثلثة وبالباء الموحدة؛ فينبغي أنْ يجمع بينهما فيقال: كثيراً كبيراً.

اغْفِرْ لِي خَطِيئَتِي وَجَهْلِي، وإسرافِي فِي أَمْرِي، وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِي، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي اغْفِرْ لِي خَطِيئَتِي وَجَهْلِي، وإسرافِي في أَمْرِي، وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِي، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي جَدِّي وَهَزْلِي؛ وَخَطَئِي وَعَمْدِي؛ وَكُلُّ ذَلِكَ عِنْدِي، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لي مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخْدُتُ، وَمَا أَسْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّي، أَنْتَ المُقَدِّمُ، وأَنْتَ أَخْدُتُ، وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ، وَمَا أَسْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّي، أَنْتَ المُقَدِّمُ، وأَنْتَ المُقَدِّمُ، وأَنْتَ المُؤخِّرُ، وأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرً» متفق عَلَيْهِ.

١٤٧٧ - وعن عائشة ﴿ أَنَّ النبيَّ ﷺ كَانَ يقول في دُعَائِهِ: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا عَمِلْتُ ومنْ شَرِّ مَا لَمْ أَعْمَلْ». رواه مسلم.

١٤٧٨ - وعن ابن عمر ﴿ مَالَ: كَانَ مِن دعاءِ رسُولِ الله ﷺ: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ زَوالِ نِعْمَتِكَ، وتَحَوُّلِ عَافِيَتِكَ، وتُجَاءةِ نِقْمَتِكَ، وَجَميعِ سَخَطِكَ». رواه مسلم.

۱**۷۷** - أخرجه: البخاري ۸/ ۸۹ (۲۳۲٦) و۹/ ۱٤٤ (۷۳۸۷) و(۷۳۸۸)، ومسلم ۸/ ۷۶ (۲۷۰۵) (۶۸).

١٤٧٦ ـ أخرجه: البخاري ٨/ ١٠٥ (٦٣٩٩)، ومسلم ٨/ ٨٠ (٢٧١٩) (٧٠).

۱٤۷۷ - أخرجه: مسلم ۸/ ۷۹ (۲۷۱٦) (۲۲).

١٤٧٨ ـ أخرجه: مسلم ٨/ ٨٨ (٢٧٣٩) (٩٦).

١٤٧٩ ـ أخرجه: مسلم ٨/ ٨١ (٢٧٢٢) (٧٣).

زَادَ بَعْضُ الرُّوَاةِ: «وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ» متفق عَلَيْهِ.

١٤٨١ ـ وعن عائشة ﴿ اللَّهُ النبيّ ﷺ كَانَ يدعو بِهؤُلاءِ الكَلِمَاتِ: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُودُ بِكَ مِنْ فِئنَةِ النَّارِ، وَعَذَابِ النَّارِ، وَمِنْ شَرِّ الغِنَى وَالفَقْرِ». رواه أَبُو داود والترمذي، وقال: «حديث حسن صحيح»؛ وهذا لفظ أبي داود.

النبيّ الملك وعن زياد بن عِلَاقَةَ عن عمه، وَهُوَ قُطْبَةُ بنُ مالِكٍ ﴿ مَالِكٍ عَلَىٰ النبيّ النبيّ اللهُ واءِ اللهُ واء اللهُ واللهُ واء اللهُ واء اللهُ واء الترمذي ، وقال: «حديث حسن».

الله علَّمْنِي دعاءً، قَالَ: هُوَّ عَلَى الله عَلَّمْنِي دعاءً، قَالَ: هُوَّلْ: اللَّهُمَّ إِنِّي الْعُودُ بِكَ مِنْ شَرِّ سَمْعِي، وَمِنْ شَرِّ بَصَرِي، وَمِنْ شَرِّ لِسَانِي، وَمِنْ شَرِّ بَصَرِي، وَمِنْ شَرِّ لِسَانِي، وَمِنْ شَرِّ بَصَرِي، وَمِنْ شَرِّ لِسَانِي، وَمِنْ شَرِّ مَنِي اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى

١٤٨٤ ـ وعن أنس ﴿ أَنَّ النبيَّ ﷺ كَانَ يقول: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُودُ بِكَ مِنَ البَرَصِ، والجُنُونِ، والجُذَامِ، وَسَيِّعِ (٢) الأَسْقَامِ». رواه أَبُو داود بإسناد صحيحٍ.

١٤٨٠ ـ أخرجه: البخاري ٢/ ٦٠ (١١٢٠)، ومسلم ٢/ ١٨٤ (٢٦٩) (١٩٩)، وانظر الحديث (٧٥).

١٤٨١ ـ أخرجه: أبو داود (١٥٤٣)، والترمذي (٣٤٩٥).

١٤٨٢ ـ أخرجه: الترمذي (٣٥٩١)، وقال: «حديث حسن غريب».

۱۶۸۳ ـ أخرجه: أبو داود (۱۵۵۱)، والترمذي (۳٤۹۲)، والنسائي ۸/ ۲۵۵ و۲۵۹ و۲۲۰ و۲۲۷ وفي «الكبرى»، له (۷۸۷۵) ـ (۷۸۷۷) و(۷۸۹۱)، وقال الترمذي: «حديث حسن غريب».

١٤٨٤ ـ أخرجه: أبو داود (١٥٥٤).

<sup>(</sup>١) قال الترمذي: «يعني فرجه».

<sup>(</sup>٢) قال الخطابي في معالم السنن ٢٥٨/١: «استعاذ من هذه الأسقام؛ لأنّها عاهات تفسد الخلقة وتبقي الشين وبعضاً يؤثر في العقل وليست كسائر الأمراض التي إنما هي أعراض لا تدوم كالحمى والصداع وسائر الأمراض التي لا تجري مجرى العاهات وإنما هي كفارات وليست بعقوبات».

١٤٨٥ ـ وعن أبي هريرة ﴿ قَالَ: كَانَ رسولُ الله ﷺ يقول: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُودُ بِكَ مِنَ الجُوعِ، فَإِنَّهُ بِغْسَتِ البِطَانَةُ». رواه أَبُو داود بإسناد صحيح.

١٤٨٦ - وعن علي ﴿ إِنَّهُ مُكَاتِباً جاءُ فَقَالَ: إِنِّي عَجِزْتُ عَنْ كِتَابَتِي فَأَعِنِّي، قَالَ: إِنِّي عَجِزْتُ عَنْ كِتَابَتِي فَأَعِنِّي، قَالَ: أَلا أُعَلِّمُكَ كَلِماتٍ عَلَّمَنِيهِنَّ رَسُولُ الله ﷺ، لَوْ كَانَ عَلَيْكَ مِثْلُ جَبَلٍ دَيْناً أَدَّاهُ اللهُ عَنْكَ؟ قُل: «اللَّهُمَّ الْحَفِني بِحَلَالِكَ عَنْ حَرَامِكَ، وَأَغْنِنِي بِفَضْلِكَ عَمَّنْ سِواكَ». رواه الترمذي، وقال: «حديث حسن».

١٤٨٧ ـ وعن عِمْرَانَ بن الحُصَينِ ﴿ إِنَّ النَّبِيّ ﷺ عَلَّمَ أَبَاهُ حُصَيْناً كَلِمَتَيْنِ يَدْعُو بهما: «اللَّهُمَّ الْهِمْني رُشْدِي، وأعِذْنِي مِنْ شَرِّ نَفْسي». رواه الترمذي، وقال: «حديث حسن».

١٤٨٨ - وعن أبي الفضل العباس بن عبد المطلب و الله قَالَ: قُلْتُ: يَا رسول الله عَلَّمُ فَمَكَثْتُ أَيَّاماً، ثُمَّ جِئْتُ فَقُلْتُ: يَا رسول الله عَلَّمْني شَيْئاً أَسْأَلُهُ الله تَعَالَى، قَالَ لي: «يَا عَبَّاسُ، يَا عَمَّ رسول الله، يَا رسولَ الله، عَلَى قَالَ لي: «يَا عَبَّاسُ، يَا عَمَّ رسول الله، سَلُوا الله العَافِيَة في الدُّنيَا والآخِرَةِ». رواه الترمذي، وقال: «حديث حسن صحيح».

١٤٨٩ - وعن شَهْرِ بن حَوشَبٍ، قَالَ: قُلْتُ لأُمِّ سَلَمة ﷺ، يَا أُمَّ المؤمِنينَ، مَا كَانَ أَكْثُرُ دُعاءِ رَسُولِ الله ﷺ، إِذَا كَانَ عِنْدَكِ؟ قالت: كَانَ أَكْثَرُ دُعائِهِ: «يَا مُقَلِّبَ القُلُوبِ أَكْثُرُ دُعاءِ رَسُولِ الله ﷺ، إذا كَانَ عِنْدَكِ؟ قالت: «حديث حسن».
 ثَبَّتْ قَلْبِي عَلَى دِينِكَ». رواه الترمذي، وقال: «حديث حسن».

١٤٩٠ ـ وعن أبي الدرداءِ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «كَانَ مِنْ دُعاءِ دَاوُدَ: اللَّهُمَّ إِنْ اللَّهُمَّ اجْعَلُ حُبَّكَ أَحَبَّ إِنِّي اسْأَلُكَ حُبَّكَ، اللَّهُمَّ اجْعَلُ حُبَّكَ أَحَبَّ إِنِّي اسْأَلُكَ حُبَّكَ، اللَّهُمَّ اجْعَلُ حُبَّكَ أَحَبًّ إِنِّي مِنْ نَفْسِي، وأَهْلِي، وَمِنَ الماءِ البارِدِ». رواه الترمذي، وقال: «حديث حسن».

۱٤٨٥ ـ أخرجه: أبو داود (١٥٤٧)، وابن ماجه (٣٣٥٤)، والنسائي ٨/٢٦٣ وفي «الكبرى»، له (٧٩٠٣).

١٤٨٦ ـ أخرجه: الترمذي (٣٥٦٣)، وقال: "حديث حسن غريب".

١٤٨٧ ـ أخرجه: الترمذي (٣٤٨٣)، وقال: «حديث غريب»، وهو حديث ضعيف.

١٤٨٨ ـ أخرجه: الترمذي (٣٥١٤)، وقال: «حديث صحيح».

١٤٨٩ ـ أخرجه: الترمذي (٣٥٢٢).

۱٤٩٠ ـ أخرجه: الترمذي (٣٤٩٠)، وقال: «حديث حسن غريب».

«**ٱلِظُّوا**»: بكسر اللام وتشديد الظاء المعجمة، معناه: الزَّمُوا هذِهِ الدَّعْوَةَ وأَكْثِرُوا مِنْهَا.

189٣ ـ وعن ابن مسعود رضي قال: كَانَ من دعاءِ رسُولِ الله عَلَيْ: «اللَّهُمَّ إنِّي الْمَالُكَ مُوجِبَاتِ رَحْمَتِكَ، وَعَزَائِمَ مَغْفِرَتِكَ، والسَّلامَةَ مِنْ كُلِّ إثْم، والغَنِيمَةَ مِنْ كُلِّ بِرِّ، والفَوْزَ بالجَنَّة، والنَّجَاةَ مِنَ النَّارِ». رواه الحاكم أَبُو عبد الله، وقال: «حديث صحيح عَلَى شرط مسلم».

#### ٢٥١ـ باب فضل الدعاء بظهر الغيب

قَالَ تَعَالَى: ﴿وَالَذِينَ جَآءُو مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اَغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَنِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِٱلْإِيكُنِ﴾ [الحشر: ١٠]، وقال تَعَالَى: ﴿وَاَسْتَغْفِرْ لِلَاَئِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ [محمَّد: ١٩]، وقال تَعَالَى إِخْبَاراً عَن إِبْرَاهِيمَ ﷺ: ﴿رَبَّنَا اَغْفِرْ لِي وَلُولِدَى وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ ٱلْحِسَابُ ۗ ﴾ [إبراهيم: ١١].

١٤٩٤ ـ وعن أبي الدرداء ﷺ: أنَّه سَمِعَ رسولَ الله ﷺ يقول: «مَا مِنْ عَبْدٍ مُسْلَمٍ يَدُّعُو لأَخِيهِ بِظَهْرِ الغَيْبِ إِلَّا قَالَ المَلَكُ: وَلَكَ بِمِثْلٍ». رواه مسلم.

١٤٩١ ـ أخرجه: الترمذي (٣٥٢٥) عن أنس.

وأخرجه: النسائي في «الكبرى» (٧٧١٦)، والحاكم ٤٩٨/١ عن ربيعة.

١٤٩٢ ـ أخرجه: الترمذي (٣٥٢١)، وقال: «حديث حسن غريب» على أنَّ الحديث ضعيف.

١٤٩٣ ـ أخرجه: الحاكم ١/٥٢٥، وهو حديث ضعيف.

<sup>1898</sup> ـ أخرجه: مسلم ٨/ ٨٦ (٢٧٣٢) (٨٦).

١٤٩٥ ـ وعنه: أنَّ رسُولَ الله ﷺ كَانَ يقول: «دَعْوَةُ المَرْءِ المُسْلِمِ لأَخيهِ بِظَهْرِ المُسْلِمِ لأَخيهِ بِظَهْرِ النَّيْبِ مُسْتَجَابَةٌ، عِنْدَ رَأْسِهِ مَلَكٌ مُوَكَّلٌ كُلَّمَا دَعَا لأَخِيهِ بِخَيْرٍ قَالَ المَلَكُ المُوَكَّلُ بِهِ: آمِينَ، وَلَكَ بِمِثْلٍ». رواه مسلم.

#### ٢٥٢ باب في مسائل من الدعاء

١٤٩٦ ـ وعن أسامة بن زيد ﴿ قَالَ: قَالَ رسُولُ الله ﴾ قَالَ: قَالَ رسُولُ الله ﴾ الشَّفَة: «مَنْ صُنِعَ إِلَيْهِ مَعْرُونٌ، فَقَالَ إِلْمَانِهُ فَقَدْ أَبْلَغَ فِي الثَّنَاءِ». رواه الترمذي، وقال: «حديث حسن صحيح».

١٤٩٧ ـ وعن جابر ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «لا تَدْعُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ؛ وَلَا تَدْعُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ؛ وَلَا تَدَعُوا عَلَى أَمُوالِكُمْ، لا تُوافِقُوا مِنَ اللهِ سَاعَةً يُسألُ فِيهَا عَطَاءً فَيَسْتَجِيبَ لَكُمْ». رواه مسلم.

١٤٩٨ ـ وعن أبي هريرة عَلَيْهُ: أنَّ رسولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «أَقْرَبُ مَا يكونُ العَبْدُ مِنْ رَبِّهِ وَهُوَ سَاجِدٌ، فَأَكْثِرُوا الدُّعَاءَ» رواه مسلم.

١٤٩٩ ـ وعنه: أنَّ رسُولَ الله ﷺ قَالَ: «يُسْتَجَابُ لأَحَدِكُمْ مَا لَمْ يَعْجَلْ: يقُولُ: قَدْ دَعُوتُ رَبِّي، فَلَمْ يسْتَجب لِي» متفق عَلَيْهِ.

وفي رواية لمسلم: «لا يَزالُ يُسْتَجَابُ لِلعَبْدِ مَا لَمْ يَدْعُ بِإِثْمِ، أَوْ قَطيعَةِ رحِم، مَا لَمْ يَسْتَعْجِلْ، قَالَ: «يقُول: قَدْ دَعوْتُ، وَقَدْ دَعَوْتُ، فَيَسْتَحْسِرُ عِنْدَ ذَلِكَ وَيَدَعُ الدُّعَاءَ (۱)».

١٥٠٠ ـ وعن أبي أمامة رهي قَالَ: قيل لِرسولِ اللهِ ﷺ: أيُّ الدُّعاءِ أَسْمَعُ؟ قَالَ: «جَوْفَ اللَّيْلِ الآخِرِ، وَدُبُرَ الصَّلَواتِ الْمَكْتُوباتِ». رواه الترمذي، وقال: «حديث حسن».

١٤٩٥ ـ أخرجه: مسلم ٨/ ٨٦ (٢٧٣٢) (٨٧).

١٤٩٦ ـ أخرجه: الترمذي (٢٠٣٥)، وقال: «حديث جيد غريب».

١٤٩٧ - أخرجه: مسلم ٨/ ٢٣٣ (٣٠٠٩).

١٤٩٨ ـ انظر الحديث (١٤٢٨).

١٤٩٩ ـ أخرجه: البخاري ٨/ ٩٢ (٦٣٤٠)، ومسلم ٨/ ٨٧ (٢٧٣٥) (٩٠) و(٩١) و(٩٢).

١٥٠٠ ـ أخرجه: الترمذي (٣٤٩٩).

<sup>(</sup>١) قال النووي في شرح صحيح مسلم ٤٦/٩: "في الحديث أنّه ينبغي إدامة الدعاء، ولا يستبطئ الإجابة».

١٥٠١ ـ وعن عُبَادَةَ بنِ الصامت وَ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ قَالَ: «مَا عَلَى الأَرْضِ مُسْلِمٌ يَدْعُو اللهُ تَعَالَى بِدَعْوَةٍ إِلَّا آتَاهُ اللهُ إِيَّاها، أَوْ صَرفَ عَنْهُ مِنَ السُّوءِ مِثْلَهَا، مَا لَمْ مُسْلِمٌ يَدْعُو اللهُ تَعَالَى بِدَعُوةٍ إِلَّا آتَاهُ اللهُ إِيَّاها، أَوْ صَرفَ عَنْهُ مِنَ السُّوءِ مِثْلَهَا، مَا لَمْ يَدْعُ بِإِثْم، أَوْ قَطِيعَةِ رَحِمٍ»، فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ القَومِ: إِذَا نُكْثِرُ قَالَ: «اللهُ أَكْثَرُ». رواه الترمذي، وقال: «حديث حسن صحيح».

ورواه الحاكم من روايةِ أبي سعيدٍ وزاد فِيهِ: «أَوْ يَدخِرَ لَهُ مِن الأَجْرِ مثْلُها».

١٥٠٢ ـ وعن ابنِ عباس ﴿ انَّ رسولَ الله ﷺ كَانَ يقولُ عِنْدَ الكَرْبِ: «لا إلهَ إِلَّا اللهُ رَبُّ السَّمَواتِ، العَظِيمُ الحَليمُ، لا إلهَ إِلَّا اللهُ رَبُّ العَرْشِ العَظيمِ، لَا إلهَ إِلَّا اللهُ رَبُّ السَّمَواتِ، وَرَبُّ العَرْشِ العَرْشِ الحَرِيمِ منفق عَلَيْهِ.

#### ٢٥٣. باب كرامات الأولياء وفضلهم

قَالَ الله تَعَالَى: ﴿ أَلَا إِنَ أَوْلِيَا اللّهِ لَا خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ بَصَّرُوْوَ اللّهِ اللّهِ عَالَمُ اللّهُ وَ اللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللللّهُ الللللللّهُ اللللللللللّهُ اللللللّهُ الللللللللللّهُ اللللللللللللللللللللللللللللللللل

١٥٠٣ ـ وعن أبي محمد عبد الرحلن بن أبي بكر الصديق ﴿ : أَنَّ أَصْحَابَ الصُّفَةِ كَانُوا أَنَاساً فُقَرَاءَ وَأَنَّ النَّبِيَ ﷺ قَالَ مَرَّةً: «مَنْ كَانَ عِنْدَهُ طَعَامُ اثْنَيْنِ، فَلْيَذْهَبْ بِثَالِثٍ، وَمَنْ كَانَ عِنْدَهُ طَعَامُ اثْنَيْنِ، فَلْيَذْهَبْ بِثَالِثٍ، وَمَنْ كَانَ عِنْدَهُ طَعَامُ اثْنَيْنِ، فَلْيَذْهَبْ بِخَامِس بِسَادِسٍ أَوْ كما قَالَ، وأَنَّ أَبَا بكر وَ الله عَنْدَهُ عَنْدَهُ طَعَامُ النبي عَلَيْ بعَشَرَةٍ، وأَنَّ أَبَا بكرٍ تَعَشَّى عِنْدَ النبي عَلَيْ، ثُمَّ لَبِثَ حَتَّى صَلَّى

١٥٠١ ـ أخرجه: الترمذي (٣٥٧٣)، وقال: «حديث حسن صحيح غريب»، ورواية الحاكم في «المستدرك» / ٤٩٣/١.

١٥٠٢ ـ أخرجه: البخاري ٨/ ٩٣ (٦٣٤٦)، ومسلم ٨/ ٨٥ (٢٧٣٠) (٨٣).

**۱۵۰۳ ـ أخ**رجه: البخاري ١/ ١٥٦ – ١٥٧ (٦٠٢) و٨/ ٤٠ (٦١٤٠) و١٤(٦١٤١)، ومسلم ٦/ ١٣١ – ١٣١ (٢٠٥٧) (١٧٦) و(١٧٧).

العِشَاء، ثُمَّ رَجَعَ، فجاءً بَعْدَ مَا مَضَى مِنَ اللَّيْلِ مَا شَاءَ اللهُ. قالت امْرَأْتُهُ: مَا حَبَسَكَ عَنْ أَضْيَا فِكَ؟ قَالَ: أَوَمَا عَشَيْتِهِمْ؟ قالت: أَبَوْا حَتَّى تَجِيءَ وَقَدْ عَرَضُوا عَلَيْهِمْ، قَالَ: فَذَهَبَتُ أَنْ فَاخْتَبَأْتُ، فَقَالَ: يَا غُنْثُرُ، فَجَدَّعَ وَسَبَّ، وقالَ: كُلُوا لَا هَنِينًا (١) وَاللهِ لا أَطْعَمُهُ أَبَداً، قَالَ: وايْمُ اللهِ مَا كُنَّا نَأْخُذُ مِنْ لُقْمَةٍ إلا ربا من أسفلِها أكثرَ منها حتى شبعوا، وصارتْ أكثرَ مما كانتْ قبلَ ذلكَ، فنظرَ إليها أبو بكر فقالَ لامرأتِهِ: يا أختَ بني فراسٍ (٢) ما هذا؟ قالت: لا وقُرَّةٍ (٣) عيني لهي الآنَ أكثرُ منها قبلَ ذلكَ بثلاثِ مراتِ! فأكل منها أبو بكر وقال: إنّما كانَ ذلكَ من الشيطانِ، يعني: يمينَهُ. ثم أكلَ منها لقمةً، ثُمَّ حَمَلَهَا إلَى النّبي وقال: إنّما كانَ ذلكَ من الشيطانِ، يعني: يمينَهُ. ثم أكلَ منها لقمةً، ثُمَّ حَمَلَهَا إلَى النّبي وقال: إنّما كانَ ذلكَ من الشيطانِ، يعني: يمينَهُ. ثم أكلَ منها لقمةً، ثُمَّ حَمَلَهَا إلَى النّبي وقال: إنّما كانَ ذلكَ من الشيطانِ، يعني: يمينَهُ. ثم أكلَ منها لقمةً، ثُمَّ حَمَلَهَا إلَى النّبي وقال رَجُلٍ مِنْهُمْ أَنَاسٌ، اللهُ أَعْلَمُ كَمْ مَعَ كُلِّ رَجُلٍ فَأَكُلُوا مِنْهَا أَجْمَعُونَ.

وَفِي رِوَايةٍ: فَحَلَفَ أَبُو بَكْرٍ لا يَطْعَمُهُ، فَحَلَفَت المَرْأَةُ لا تَطْعَمُهُ، فَحَلَفَ الظَّيْفُ - أَو الأَضْيَافُ - أَنْ لَا يَطْعَمُهُ أَوْ يَطْعَمُوهُ حَتَّى يَطْعَمَهُ. فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: هذِه مِنَ الشَّيْطَانِ! فَدَعَا بِالطَّعَامِ فَأْكُلَ وأَكْلُوا، فَجَعَلُوا لا يَرْفَعُونَ لُقْمَةً إِلَّا رَبَتْ مِنْ أَسْفَلِهَا أَكْثَرُ مِنْهَا، فَدَعَا بِالطَّعَامِ فَأَكُلَ وأَكُلُوا، فَجَعَلُوا لا يَرْفَعُونَ لُقْمَةً إِلَّا رَبَتْ مِنْ أَسْفَلِهَا أَكْثَرُ مِنْهَا، فَقَالَ: يَا أُخْتَ بَنِي فِرَاسٍ، مَا هَذَا؟ فَقَالَتْ: وَقُرْةٍ عَيْنِي إِنَّهَا الآنَ لأَكْثَرُ مِنْهَا قَبْلَ أَنْ نَاكُلُوا، وَبَعَثَ بِهَا إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَذَكَرَ أَنَّهُ أَكُلَ مِنْهَا.

وَفِي رِوايَةٍ: إِنَّ أَبَا بِكُرِ قَالَ لِعَبْدِ الرَّحْمٰنِ: دُونَكَ أَضْيَافَكَ، فَإِنِّي مُنْطَلَقٌ إِلَى النَّبِيِّ، فَافْرُغْ مِنْ قِراهُم قَبْلُ أَنْ أَجِيء، فَانْطَلَقَ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ، فَأَتَاهُمْ بِما عِنْدَهُ، فَقَالَ: اطْعَمُوا؛ فقالوا: مَا نحنُ بِآكِلِينَ حَتَّى يَجِيء اطْعَمُوا؛ فقالوا: مَا نحنُ بِآكِلِينَ حَتَّى يَجِيء رَبُّ مَنْزِلِنَا، قَالَ: اقْبَلُوا عَنْا قِرَاكُمْ، فَإِنَّهُ إِنْ جَاءَ وَلَمْ تَطْعَمُوا، لَنَلْقَيَنَ مِنْهُ فَأَبُوا، فَعَرَفْتُ رَبُّ مَنْزِلِنَا، قَالَ: الْعَنْمُ وَلَمْ تَطْعَمُوا، لَنَلْقَيَنَّ مِنْهُ فَأَبُوا، فَعَرَفْتُ أَنَّهُ يَجِيء اللَّهُ يَجِيء وَلَمْ تَطْعَمُوا، لَنَلْقَيَنَ مِنْهُ فَأَبُوا، فَعَرَفْتُ النَّهُ يَجِيء اللَّهُ يَجِيء وَلَمْ تَطْعَمُوا، لَنَلْقَيَنَ مِنْهُ فَأَبُوا، فَعَرَفْتُ الْخَرَفْتُ عَلَكَ اللَّهُ يَجِيء اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ اللَّيْلَة عَلَى اللَّهُ اللَّيْلَة وَقَالَ الآخِرُونَ: واللهِ لا نَطْعَمُهُ حَتَّى اللَّهُ مَا اللَّيْلَة . فَقَالَ الآخِرُونَ: واللهِ لا نَطْعَمُهُ حَتَّى اللَّهُ مَنْ اللَّيْلَة . فَقَالَ الآخِرُونَ: واللهِ لا نَطْعَمُهُ حَتَّى اللَّيْلَة . فَقَالَ الآخِرُونَ: واللهِ لا نَطْعَمُهُ حَتَّى اللَّيْلَة . فَقَالَ الآخِرُونَ: واللهِ لا نَطْعَمُهُ حَتَّى اللَّهُ اللَّيْلَة . فَقَالَ الآخِرُونَ: واللهِ لا نَطْعَمُهُ حَتَّى الْعَمْهُ حَتَّى اللَّهُ اللَّيْلَة . فَقَالَ الآخِرُونَ: واللهِ لا نَطْعَمُهُ حَتَّى اللَّهُ اللَّيْلَة . فَقَالَ الآخِرُونَ: واللهِ لا نَطْعَمُهُ حَتَّى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَى الْقَيْمُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللّه اللَّيْكَة . فَقَالَ الآخِرُونَ: واللهِ لا نَطْعَمُهُ حَتَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

<sup>(</sup>۱) قال النووي في شرح صحيح مسلم ٧/ ٢١٥: "إنما قاله لما حصل له من الحرج والغيظ بتركهم العشاء بسببه، وقيل: إنه ليس بدعاء إنما أخبر، أي: لم تتهنئوا به في وقته».

<sup>(</sup>۲) قال النووي في شرح صحيح مسلم ٧/ ٢١٦: «هذا خطاب من أبي بكر لامرأته أم رومان».

 <sup>(</sup>٣) قرة العين: سرورها، وحقيقة أبرد الله دمعة عينيه؛ كأن دمعة الفرح والسرور باردة. النهاية
 ٣٨/٤.

تَطْعَمَهُ فَقَالَ: وَيْلَكُمْ مَا لَكُمْ لا تَقْبَلُونَ عَنَّا قِرَاكُمْ؟ هَاتِ طَعَامَكَ، فَجَاءَ بِهِ، فَوَضَعَ يَدَهُ فَقَالَ: بِسْمِ اللهِ، الأولَى مِنَ الشَّيْطَانِ، فَأَكَلَ وَأَكَلُوا. متفق عَلَيْهِ.

قَوْله: ﴿ فُنْثَرُ ﴾ بغينِ معجمةٍ مَضمُومَةٍ ثُمَّ نُونِ ساكِنَةٍ ثُمَّ ثاءٍ مثلثةٍ وَهُوَ: الغَبِيُّ الجَاهِلُ. وقولُهُ: ﴿ فَجَدَّعَ ﴾ أَيْ شَتَمَهُ ، والجَدْعُ: الْقَطْعُ. قولُه ﴿ يَجِدُ عَلَيّ ﴾ هُوَ بكسرِ الجِيمِ: أَيْ يَغْضَبُ.

١٥٠٤ ـ وعن أَبِي هريرة ﷺ قَالَ: قَالَ رسول الله ﷺ: ﴿لَقَدْ كَانَ فيما قَبْلَكُمْ مِنَ اللَّهُ مَا لَكُمْ مِنَ اللَّهُ مُكَدَّتُونَ، فَإِنْ يَكُ فِي أُمَّتِي أَحَدٌ فإنَّهُ عُمَرُ ». رواه البخاري.

ورواه مسلم من رواية عائشة.

وفي روايتهما قَالَ ابن وهب: «مَحَدَّثُونَ» أَيْ مُلْهَمُونَ.

قَالَ: ذَلِكَ الظَّنُّ بِكَ يَا أَبَا إِسْحَاقَ، وأَرْسَلَ مَعَهُ رَجُلاً - أَوْ رِجَالاً - إِلَى الكُوفَةِ يَسْأَلُ عَنْهُ أَهْلَ الكُوفَةِ ، فَلَمْ يَدَعْ مَسْجِداً إِلَّا سَأَلَ عَنْهُ ، وَيُثْنُونَ مَعْرُوفاً ، حَتَّى دَخَلَ مَسْجِداً لِبَنِي عَبْس، فَقَامَ رَجُلٌ مِنْهُمْ ، يُقالُ لَهُ أُسَامَةُ بْنُ قَتَادَةَ ، يُكَنَّى أَبَا سَعْدَةَ ، فَقَالَ : مَسْجِداً لِبَنِي عَبْس، فَقَامَ رَجُلٌ مِنْهُمْ ، يُقالُ لَهُ أُسَامَةُ بْنُ قَتَادَةَ ، يُكَنِّى أَبَا سَعْدَةَ ، فَقَالَ : أَمَا إِذْ نَشَدْتَنَا فَإِنَّ سَعْداً كَانَ لا يَسِيرُ بالسَّرِيَّةِ وَلا يَقْسِمُ بالسَّوِيَّةِ ، وَلا يَعْدِلُ في القَضِيَّةِ . قَالَ سَعْدُ: أَمَا وَاللهِ لأَدْعُونَّ بِثَلَاثٍ : اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ عَبْدُكَ هَذَا كَاذِباً ، قَامَ رِيَاءً ، قَالَ سَعْدُ: أَمَا وَاللهِ لأَدْعُونَّ بِثَلَاثٍ : اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ عَبْدُكَ هَذَا كَاذِباً ، قَامَ رِيَاءً ، وَسُمْعَةً ، فَأَطِلْ عُمُرَهُ ، وَأَطِلْ فَقْرَهُ ، وَعَرِّضْهُ لِلْفِتَنِ . وَكَانَ بَعْدَ ذَلِكَ إِذَا سُئِلَ يَقُولُ : شَيْخُ كَبِيرٌ مَفْتُونٌ ، أَصَابَتْنِى دَعُوهُ سَعْدٍ .

١٥٠٤ ـ أخرجه: البخاري ٤/ ٢١١ (٣٤٦٩).

وأخرجه: مسلم ٧/ ١١٥ (٢٣٩٨) (٢٣).

١٥٠٥ ـ أخرجه: البخاري ١/١٩٢ (٧٥٥)، ومسلم ٢/ ٣٨ (٤٥٣) (١٥٨).

<sup>(</sup>١) قال النووي في شرح صحيح مسلم ٢/ ٣٤٩: «أي لا أنقص».

قَالَ عَبدُ الملكِ بن عُمَيْرِ الراوي عن جابرِ بنِ سَمُرَةَ: فَأَنَا رَأَيْتُهُ بَعْدُ قَدْ سَقَطَ حَاجِبَاهُ عَلَى عَيْنَيْهِ مِنَ الكِبَرِ، وَإِنَّهُ لَيَتَعَرَّضُ لِلْجَوارِي فِي الطُّرُقِ فَيَغْمِزُهُنَّ. متفق عَلَيْهِ.

10.7 - وعن عروة بن الزبير: أنَّ سعيد بن زيد بن عمرو بن نُفَيل هُ خَاصَمَتْهُ أَرْوَى بِنْتُ أَوْسٍ إِلَى مَرْوَانَ بْنِ الحَكَمِ، وادَّعَتْ أَنَّهُ أَخَذَ شَيْئاً مِنْ أَرْضِهَا، فَقَالَ سعيدٌ: أَن كُنْتُ آخُذُ شَيئاً مِنْ أَرْضِهَا بَعْدَ الَّذِي سَمِعْتُ مِنْ رسول الله ﷺ إ؟ قَالَ: مَاذَا سَمِعْتَ مِنْ رَسُولِ الله ﷺ يقول: همَنْ أَخَذَ شِبْراً مِنَ الأَرْضِ مِنْ رَسُولِ الله ﷺ يقول: همَنْ أَخَذَ شِبْراً مِنَ الأَرْضِ طُلْماً، طُوِّقَهُ إِلَى سَبْعِ أَرضِينَ " فَقَالَ لَهُ مَرْوَانُ: لا أَسْأَلُكَ بَيِّنَةً بَعْدَ هَذَا، فَقَالَ سعيد: لللّهُمَّ إِنْ كَانَتْ كَاذِبَةً، فَأَعْمِ بَصَرَها، وَاقْتُلْهَا في أَرْضِها، قَالَ: فَما ماتَتْ حَتَّى ذَهَبَ بَصَرُها، وَبَعْنَ في حُفْرَةٍ فَماتَتْ. متفق عَلَيْهِ.

وفي روايةٍ لِمُسْلِم عن محمد بن زيد بن عبد الله بن عُمَرَ بِمَعْنَاهُ، وأنه رآها عَمْيَاءَ تَلْتَمِسُ الجُدُرَ تقولُ: أَصابَتْنِي دَعْوَةُ سَعيدٍ، وأنَّها مَرَّتْ عَلَى بِثرٍ في الدَّارِ الَّتي خَاصَمَتْهُ فِيهَا، فَوَقَعَتْ فِيهَا، وكانتْ قَبْرَها.

١٥٠٨ - وعن أنس ظله: أنَّ رجلين مِنْ أصحاب النَّبيِّ ﷺ، خَرَجَا مِنْ عِنْدِ النَّبيِّ
 في لَيْلَةٍ مُظْلِمَةٍ وَمَعَهُمَا مِثْلُ المِصْبَاحَيْنِ بَيْنَ أَيْديهِمَا. فَلَمَّا افْتَرَقَا، صَارَ مَعَ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا وَاحِدٌ حَتَّى أَتَى أَهْلَهُ.

رواهُ البُخاري مِنْ طُرُقٍ؛ وفي بَعْضِهَا أنَّ الرَّجُلَيْنِ أُسَيْدُ بنُ حُضير، وَعَبَّادُ بنُ بِشْرٍ

١٥٠٦ ـ أخرجه: البخاري ٢/ ١٣٠ (٣١٩٨)، ومسلم ٥/ ٨٥ (١٦١٠) (١٣٨).

١٥٠٧ ـ أخرجه: البخاري ١١٦/٢ (١٣٥١).

١٥٠٨ ـ أخرجه: البخاري ١/ ١٢٥ (٤٦٥) و٥/ ١٤ (٣٨٠٥).

١٥٠٩ ـ وعن أبي هريرة ﴿ عَلَيْهُ قَالَ: بعث رسول الله ﷺ عَشْرَة رَهْطٍ عَيْناً سَرِيَّة، وأمَّرَ عَلَيْهَا عاصِمَ بنَ ثَابِتٍ الأَنْصَارِيُّ رَبُّهُ، فانْطلقوا حَتَّى إِذَا كَانُوا بالهَدْأَةِ؛ بَيْنَ عُسْفَانَ وَمَكَّةَ؛ ذُكِرُوا لِحَيِّ مِنْ هُذَيْل يُقالُ لَهُمْ: بَنُو لحيانَ، فَنَفَرُوا لَهُمْ بِقَريبٍ مِنْ مِئَةِ رَجُلِ رَام، فَاقْتَصُّوا آثَارَهُم، فَلَمَّا أَحَسَّ بِهِمْ عَاصِمٌ وأَصْحَابُهُ، لَجَؤُوا إِلَى مَوْضِع، فَأَحَاطَ بِهِمُ القَوْمُ، فَقَالُوا: انْزِلُوا فَأَعْطُوا بِأَيْدِيكُمْ وَلَكُمُ العَهْدُ وَالمِيثَاقُ أَنْ لا نَقْتُلَ مِنْكُمْ أَحَداً. فَقَالَ عَاصِمُ بِنُ ثَابِتٍ: أَيُّهَا القَوْمُ، أَمَّا أَنا، فَلَا أَنْزِلُ عَلَى ذِمَّةِ كَافِرٍ: اللَّهُمَّ أَخْبِرْ عَنَّا نَبِيَّكَ ﷺ، فَرَمُوهُمْ بِالنَّبْلِ فَقَتلُوا عَاصِماً، وَنَزَلَ إِلَيْهِمْ ثَلَاثَةُ نَفَرٍ عَلَى العَهْدِ والمِيثاقِ، مِنْهُمْ خُبَيْبٌ، وَزَيدُ بنُ الدَّثِيَةِ وَرَجُلٌ آخَرُ. فَلَمَّا اسْتَمْكَنُوا مِنْهُمْ أَطْلَقُوا أَوْتَارَ قِسِيِّهِمْ، فَرَبطُوهُمْ بِهَا. قَالَ الرَّجُلُ الثَّالِثُ: هَذَا أَوَّلُ الغَدْرِ واللهِ لا أصْحَبُكُمْ إنَّ لِي بِهؤُلاءِ أُسْوَةً، يُريدُ القَتْلَى، فَجَرُّوهُ وعَالَجُوهُ، فأبى أنْ يَصْحَبَهُمْ، فَقَتَلُوهُ، وانْطَلَقُوا بِخُبَيبٍ، وزَيْدِ بنِ الدَّثِنَةِ، حَتَّى بَاعُوهُما بِمَكَّةَ بَعْدَ وَقْعَةِ بَدْرٍ؛ فابْتَاعَ بَنُو الحارِثِ بن عامِرِ بَنِ نَوْفَلِ بنِ عبدِ مَنَافٍ خُبيباً، وكان خُبَيْبٌ هُوَ قَتَلَ الحَارِثَ يَوْمَ بَدْرٍ. فَلبثَ خُبَيْبٌ عِنْدَهُمْ أَسيراً حَتَّى أَجْمَعُوا عَلَى قَتْلِهِ، فاسْتَعَارَ مِنْ بَعْضِ بَنَاتِ الحَارثِ مُوسَى يَسْتَحِدُّ بِهَا فَأَعَارَتْهُ، فَدَرَجَ بُنَيٌّ لَهَا وَهِيَ غَافِلَةٌ حَتَّى أَتَاهُ، فَوَجَدَتُهُ مُجْلِسَهُ عَلَى فَخْذِهِ وَالموسَى بِيَدِهِ، فَفَزِعَتْ فَزْعَةً عَرَفَهَا خُبَيْبٌ. فَقَالَ: أَتَخْشَيْنَ أَن أَقْتُلَهُ؟ مَا كُنْتُ لأَفْعَلَ ذَلِكَ! قالت: واللهِ مَا رَأْيْتُ أُسيراً خَيراً مِنْ خُبَيْبٍ، فواللهِ لَقَدْ وَجَدْتُهُ يَوماً يَأْكُلُ قِطْفاً مِنْ عِنَبِ في يَدِهِ وإنَّهُ لَمُوثَقٌ بِالحَدِيدِ وَمَا بِمَكَّةَ مِنْ ثَمَرَةٍ، وَكَانَتْ تَقُولُ: إنَّهُ لَرِزْقٌ رَزَقَهُ اللهُ خُبَيْباً. فَلَمَّا خَرَجُوا بِهِ مِنَ الحَرَم لِيَقْتُلُوهُ في الحِلِّ، قَالَ لَهُمْ خُبَيْبٌ: دَعُونِي أُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ، فَتَرَكُوهُ، فَرَكَعَ رَكْعَتَيْنِ فَقَالَ: واللهِ لَوْلَا أَنْ تَحْسَبُوا أَنَّ مَا بِي جَزَعٌ لَزِدْتُ: اللَّهُمَّ أَحْصِهِمْ عَدَداً، وَاقْتُلهُمْ بِدَداً، وَلَا تُبْقِ مِنْهُمْ أَحَداً. وقال:

فَلَسْتُ أَبَالِي حِيْنَ أَقْتَلُ مُسْلِماً عَلَى أَيِّ جَنْبٍ كَانَ لله مَصْرَعِي وَلَاستُ أَبَالِي حِيْنَ أَقْتَلُ مُسْلِماً يُبَارِكُ عَلَى أَوْصَالِ شِلْوٍ مُمَزَّعِ (١)

١٥٠٩ ـ أخرجه: البخاري ٥/١٠٠ (٣٩٨٩).

<sup>(</sup>١) قال الحافظ ابن حجر في الفتح ٧/ ٤٧٩: «الأوصال جمع وصل وهو العضو، والشلو بكسر المعجمة الجسد، وقد يطلق على العضو، ولكن المراد به هنا الجسد، والممزع: المقطع ومعنى الكلام أعضاء جسد يقطع».

وكان خُبَيبٌ هُوَ سَنَّ لِكُلِّ مُسْلِم قُتِلَ صَبْراً الصَّلاةَ. وأَخْبَرَ يعني: النبيّ ﷺ - أَصْحَابَهُ يَوْمَ أُصِيبُوا خَبَرَهُمْ، وَبَعَثَ نَاسٌ مِنْ قُرَيْشٍ إِلَى عَاصِمِ بِنِ ثَابِتٍ حِيْنَ حُدِّثُوا أَنَّهُ قُتِلَ أَن يُؤْتَوا بِشَيءٍ مِنْهُ يُعْرَفُ، وكَانَ قَتَلَ رَجُلاً مِنْ عُظَمائِهِمْ، فَبَعَثَ الله لِعَاصِمٍ مِثْلَ الظُّلَّةِ مِنَ الدَّبْرِ<sup>(۱)</sup> فَحَمَتْهُ مِنْ رُسُلِهِمْ، فَلَمْ يَقْدِروا أَنْ يَقْطَعُوا مِنْهُ شَيْئاً. رواه البخاري.

قولُهُ: «الهَدْاَهُ»: مَوْضِعٌ، «والطَّلَّةُ»: السَّحَابُ. «والدَّبْرُ»: النَّحْلُ. وَقَوْلُهُ: «اقْتُلْهُمْ بِدَداً» بِكَسْرِ الباء وهي النصيب ومعناه: اقْتُلْهُمْ حِصَصاً مُنْقَسِمَةً لِكُلِّ واحدٍ مِنْهُمْ نَصيبٌ، وَمَنْ فَتَحَ قَالَ معناهُ: مُتَفَرِّقِينَ في القَتْلِ واحداً بَعْدَ واحِدٍ مِنْ التَّبْدِيد.

وفي الباب أحاديث كثيرةٌ صَحيحةٌ سَبَقَتْ في مَوَاضِعِها مِنْ هَذَا الكِتَابِ، مِنْهَا حديثُ البَّكِ الكِتَابِ، مِنْهَا حديثُ الغُلامِ الَّذِي كَانَ يأتِي الرَّاهِبَ والسَّاحِرَ، ومنْها حَدِيثُ جُرَيْج، وحديثُ أَصْحابِ الغَارِ الذين أَطْبقَتْ عَلَيْهِم الصَّحْرَةُ، وَحديثُ الرَّجُلِ الَّذِي سَمِعَ صَوْتاً في السَّحَابِ يَقُولُ: اسْقِ حَدِيقَةَ فُلَانٍ، وَغَيْرُ ذَلِكَ (٢). وَالدلائِل في البابِ كثيرةٌ مشهُورةٌ، وباللهِ التَّوفيق.

١٥١٠ - وعن ابن عمر ﴿ الله عَلَى: مَا سَمِعْتُ عمر ﴿ الله عَلَى الله عَلَى





١٥١٠ ـ أخرجه: البخاري ٥/ ٦٦ (٣٨٦٦).

<sup>(</sup>١) قال الحافظ ابن حجر ٧/٤٧٦: «الظلة السحابة والدبر الزنابير، قال: وفي الحديث أن للأسير أن يمتنع من قبول الأمان ولا يمكن من نفسه ولو قتل، أنفة من أنه يجري عليه حكم كافر، وهذا إذا أراد الأخذ بالشدة، فإن أراد الأخذ بالرخصة له أن يستأمن».

<sup>(</sup>۲) انظر الأحاديث: (۱۲) و(۳۰) و(۲۵۹) و(٥٦٠) و(٩٦٧).



#### ٢٥٤. باب تحريم الغيبة والأمر بحفظ اللسان

قَـالَ الله تَـعَـالَــى: ﴿ وَلَا يَغْتَب بَعْضُكُم بَعْضًا أَيُحِبُ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكُرِهِمْتُوهُ وَالْقَوْا اللهَ تَعَالَى: ﴿ وَلَا نَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ فَكَرُهِمْتُمُوهُ وَالْقَوْا اللهَ إِنَّ اللهَ تَوَابُ رَّحِيمُ ﴾ [الحجرات: ١٦]، وقال تَعَالَى: ﴿ وَلَا نَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمُ إِنَّ السَّمْعَ وَالْمِصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْمُولًا ﴿ اللهِ اللهِ عَلَيْهُ وَقِيلُ اللهِ وَقِيبُ عَنِيدٌ ﴿ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ وَقِيبُ عَنِيدٌ ﴾ [ق: ١٨].

اعْلَمْ أَنَّهُ يَنْبَغِي لِكُلِّ مُكَلَّفٍ أَنْ يَحْفَظَ لِسَانَهُ عَنْ جَميعِ الكَلامِ إِلَّا كَلَاماً ظَهَرَتْ فِيهِ المَصْلَحَةِ، فَالسَّنَّةُ الإمْسَاكُ عَنْهُ، لأَنَّهُ قَدْ المَصْلَحَةِ، فَالسَّنَّةُ الإمْسَاكُ عَنْهُ، لأَنَّهُ قَدْ يَنْجَرُّ الكَلَامُ المُبَاحُ إِلَى حَرَامٍ أَوْ مَكْرُوهٍ، وذَلِكَ كَثِيرٌ في العَادَةِ، والسَّلَامَةُ لا يَعْدِلُهَا شَيْءٌ.

١٥١١ ـ وعن أبي هريرة ﴿ عن النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْمَوْمِ اللَّهِ وَالْمَوْمِ اللَّاخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْراً أَوْ لِيَصْمُتْ» متفق عَلَيْهِ.

وهذا صَريحٌ في أنَّهُ يَنْبَغي أنْ لا يَتَكَلَّمَ إِلَّا إِذَا كَانَ الكلامُ خَيراً، وَهُوَ الَّذِي ظَهَرَتْ مَصْلَحَتُهُ، ومَتَى شَكَّ في ظُهُورِ المَصْلَحَةِ، فَلَا يَتَكَلَّم.

١٥١٢ - وعن أبي موسى رضي قال: قُلْتُ: يَا رسولَ اللهِ أَيُّ المُسْلَمِينَ أَفْضَلُ؟ قَالَ: «مَنْ سَلِمَ المُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ متفق عَلَيْهِ.

١٥١١ ـ أخرجه: البخاري ٨/ ١٢٥ (٦٤٧٥)، ومسلم ١/ ٤٩ (٤٧) (٧٤).

١٥١٢ ـ أخرجه: البخاري ١/ ١٠ (١١)، ومسلم ١/ ٤٨ (٢٦) (٦٦).

١٥١٣ ـ وعن سهل بن سعد، قَالَ: قَالَ رسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ يَضْمَنْ لِي مَا بَيْنَ لَحْيَيْهِ وَمَا بَيْنَ لِحَيَّهِ وَمَا بَيْنَ رِجْلَيْهِ أَضْمَنْ لَهُ الجَنَّةَ» متفق عَلَيْهِ.

١٥١٤ ـ وعن أبي هريرة ﴿ الله النَّارِ أَبْعَدَ مِمَّا بَيْنَ المَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ، مَتْفَقَ عَلَيْهِ. مَا يَتَبَيَّنُ فِيهَا يَزِلُ بِهَا إِلَى النَّارِ أَبْعَدَ مِمَّا بَيْنَ المَشْرِقِ والمَغْرِبِ، مَتْفَقَ عَلَيْهِ.

ومعنى: «يَتَبَيَّنُ» يُفَكِّرُ أَنَّها خَيْرٌ أَم لا.

١٥١٥ ـ وعنه، عن النبي ﷺ قَالَ: «إنَّ العَبْدَ لَيَتَكَلَّمُ بِالكَلِمَةِ مِنْ رِضْوَانِ الله تَعَالَى
 مَا يُلْقِي لَهَا بَالاً يَرْفَعُهُ اللهُ بِهَا دَرَجاتٍ، وإنَّ العَبْدَ لَيَتَكَلَّمُ بِالكَلَمَةِ مِنْ سَخَطِ اللهِ تَعَالَى
 لا يُلْقِي لَهَا بَالاً يَهْوِي بِهَا في جَهَنَّمَ». رواه البخاري.

1017 - وعن أَبِي عبد الرحمٰن بِلالِ بن الحارِثِ المُزَنِيِّ وَ اللهِ : أَنَّ رسول الله ﷺ قَالَ: «إِنَّ الرَّجُلَ لَيَتَكَلَّمُ بِالكَلِمَةِ مِنْ رِضْوَانِ اللهِ تَعَالَى مَا كَانَ يَظُنُّ أَنْ تَبْلُغَ مَا بَلَغَتْ يَكْتُبُ اللهُ لَهُ بِهَا رِضْوَانَهُ إِلَى يَومِ يَلْقَاهُ، وإنَّ الرَّجُلَ لَيَتَكَلَّمُ بِالكَلِمَةِ مِنْ سَخَطِ اللهِ مَا كَانَ يَظُنُّ أَنْ تَبْلُغَ مَا بَلَغَتْ يَكْتُبُ الله لَهُ بِهَا سَخَطَهُ إِلَى يَوْمِ يَلْقَاهُ». رواه مالك في المُوطَّا ، والترمذي، وقال: «حديث حسن صحيح».

١٥١٧ ـ وعن سفيان بن عبد الله ﴿ قَالَ: قُلْتُ: يَا رسولَ اللهِ حَدِّثني بَأَمْرٍ أَعْتَصِمُ بِهِ قَالَ: ﴿ قُلْ: رَبِّيَ اللهُ ثُمَّ اسْتَقِمْ ﴾ قُلْتُ: يَا رسولَ اللهِ، مَا أَخْوَفُ مَا تَخَافُ عَلَيَّ؟ فَأَخَذَ بِلِسانِ نَفْسِهِ، ثُمَّ قَالَ: ﴿ هَذَا ﴾ . رواه الترمذي، وقال: ﴿ حديث حسن صحيح ﴾ .

١٥١٩ ـ وعن أبي هريرة رهي قال: قال رسول الله على: «مَنْ وَقَاهُ اللهُ شَرَّ مَا بَيْنَ لَحْيَيْهِ، وَشَرَّ مَا بَيْنَ
 لَحْيَيْهِ، وَشَرَّ مَا بَيْنَ رِجْلَيْهِ دَخَلَ الجَنَّةَ». رواه الترمذي، وقال: «حديث حسن».

١٥١٣ ـ أخرجه: البخاري ٨/ ١٢٥ (٦٤٧٤)، ولم أجده في مسلم.

١٥١٤ ـ أخرجه: البخاري ٨/ ١٢٥ (٢٤٧٧)، ومسلم ٨/ ٢٢٣ (٢٩٨٨) (٥٠).

١٥١٥ ـ أخرجه: البخاري ٨/ ١٢٥ (٦٤٧٨).

١٥١٦ ـ أخرجه: مالك في «الموطأ» (٢٨١٨) برواية الليثي، والترمذي (٢٣١٩).

١٥١٧ ـ أخرجه: ابن ماجه (٣٩٧٢)، والترمذي (٢٤١٠).

١٥١٨ ـ أخرجه: الترمذي (٢٤١١)، وهو حديث ضعيف.

١٥١٩ ـ أخرجه: الترمذي (٢٤٠٩)، وقال: «حديث حسن غريب».

١٥٢٠ - وعن عقبة بن عامر في قَالَ: قُلْتُ: يَا رسولَ اللهِ مَا النَّجَاةُ؟ قَالَ: «أَمْسِكْ عَلَيْكَ لِسَانَكَ، وَلْيَسَعْكَ بَيْتُكَ، وابْكِ عَلَى خَطِيئَتِكَ». رواه الترمذي، وقال: «حديث حسن».

١٥٢١ - وعن أبي سعيد الخدري ﴿ عن النبيِّ عَلَيْهُ قَالَ: ﴿إِذَا أَصْبَحَ ابْنُ آدَمَ، فَإِنَّ الْأَعْضَاءَ كُلَّهَا تَكُفُرُ اللِّسَانَ، تَقُولُ: اتَّقِ اللهَ فِينَا، فَإِنَّمَا نَحنُ بِكَ؛ فَإِنِ اسْتَقَمْتَ اسْتَقَمْنَا، وإنِ اعْوَجَجْتَا ». رواه الترمذي.

معنى: «تَكُفُرُ اللِّسَانَ»: أيْ تَذِلُّ وَتَخْضَعُ لَهُ.

البَّهُ اللهُ الْمُلْوِدُ وَعَن مُعَاذٍ وَلَيْهُ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَخْبِرْنِي بِعَمَلٍ يُدْخِلُنِي الجَنَّةِ وَيُبَاعِدُنِي مِنَ النَّارِ؟ قَالَ: «لَقَدْ سَأَلتَ عَنْ عَظِيم، وإنَّهُ لَيَسيرٌ عَلَى مَنْ يَسَّرَهُ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ: تَعْبُدُ الله لا تُشْرِكُ بِهِ شَيْئاً، وَتُقِيمُ الصَّلاةَ، وتُوتِي الزَّكَاةَ، وتَصُومُ رَمَضَانَ، وتَحُجُّ البَيْتِ» ثُمَّ قَالَ: «أَلَا أَدُلُكَ عَلَى أَبُوابِ المَخْيرِ؟ الصَّوْمُ جُنَّةٌ، وَالصَّدَقَةُ تُطْفِئُ الخَطِيئَةَ كَما يُطْفِئُ المَاءُ قَالَ: «أَلَا أَدُلُكَ عَلَى أَبُوابِ المَخْيرِ؟ الصَّوْمُ جُنَّةٌ، وَالصَّدَقَةُ تُطُفِئُ الخَطِيئَةَ كَما يُطْفِئُ المَاءُ النَّرَ، وَصَلَاةُ الرَّجُلِ مِنْ جَوْفِ اللَّيْلِ» ثُمَّ تَلا: ﴿ نَتَجَافَى جُنُونِهُمْ عَنِ ٱلْمَصَاحِعِ ﴾ [السَّجَة: ١٦] النَّارَ، وَصَلَاةُ الرَّجُلِ مِنْ جَوْفِ اللَّيْلِ \* ثُمَّ تَلا: ﴿ اللهُ الْمُوالِ اللهُ وَلَا أُخْبِرُكَ بِرَأْسِ الأَمْرِ، وَعَمُودُه، وَذِرْوَةً سِنَامِهِ \* حَتَّى بَلَغَ ﴿ يَعْمُلُونَ ﴾ [السَّجَة: ١٦] ثُمَّ قَالَ: «أَلا أُخْبِرُكَ بِرَأْسِ الأَمْرِ، وَعَمُودُهُ الصَّلاَةُ، وَذِرْوَةً سِنَامِهِ قُلْتُ: بَلَى يَا رَسُولَ اللهِ، فَأَكَذَ بِلِسانِهِ قُلْتُ: بَلَى يَا رسولَ اللهِ، فَأَكَد بِلِسانِهِ وَعَمُودُهُ الصَّلَاةُ، وَذُرُوةً سِنَامِهِ الْجَهَادُ الْمَلَامُ وَالْهُ الْمُؤْلَةُ اللَّهُ اللهُ وَلَوْلَا لَمُوالِ اللهُ اللهُ وَاللَّهُ اللهُ اللهُ وَاللَّهُ اللهُ اللهُ وَاللَّهُ النَّاسَ فِي النَّالِ عَلَى وُجُوهِهِمْ إِلَّا حَصَافِدُ أَلْسِنَتِهِمْ ؟ ». رواه الترمذي، وقال: «حديث حسن صحيح»، وقَدْ سبق شرحه في باب قبل هَذَا الْمَدَا الْمَدَادُ الْمَدُولَا اللهُ وقال: «قال: «قال هذا المَوالِقُولُولُهُ اللهُ عَلَالُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ال

١٥٢٣ ـ وعن أبي هريرة ﷺ، أنَّ رسُولَ الله ﷺ، قَالَ: «أَتَدْرُونَ مَا الْغِيبَةُ؟» قالوا: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ: «ذِكْرُكَ أَخَاكَ بِما يَكْرَهُ» قِيلَ: أَفَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ في أَخِي مَا أَقُولُ؟ قَالَ: «إِنْ كَانَ فِيهِ مَا تَقُولُ، فقد اغْتَبْتُهُ، وإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ مَا تَقُولُ فَقَدْ بَهَتَّهُ» رواه مسلم.

١٥٢٠ ـ أخرجه: الترمذي (٢٤٠٦).

١٥٢١ ـ أخرجه: الترمذي (٢٤٠٧).

١٥٢٢ ـ أخرجه: ابن ماجه (٣٩٧٣)، والترمذي (٢٦١٦).

۱۵۲۳ ـ أخرجه: مسلم ۸/ ۲۱ (۲۰۸۹) (۷۰).

<sup>(</sup>١) لم يرد فيما سبق من الكتاب.

١٥٢٤ ـ وعن أبي بَكْرة ﷺ : أنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ في خُطْبَتِهِ يَوْمَ النَّحْرِ بِمِنَى في حَجَّةِ الوَدَاعِ: «إنَّ دِماءَكُمْ، وَأَمْوَالَكُمْ، وأَعْرَاضَكُمْ، حَرَامٌ عَلَيْكُمْ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا، في بَلَدِكُمْ هَذَا، ألا هَلْ بَلَّغْتُ» متفق عَلَيْهِ.

١٥٢٥ ـ وعن عائشة رضياً، قالت: قُلْتُ للنبي عَلَيْ: حَسْبُكَ مِنْ صَفِيَّةَ كَذَا وكَذَا.
قَالَ بعضُ الرواةِ: تَعْنِي قَصِيرَةً، فقالَ: «لَقَدْ قُلْتِ كَلِمَةً لَوْ مُزِجَتْ بِمَاءِ البَحْرِ لَمَزَجَتْهُ!» قالت: وَحَكَيْتُ لَهُ إِنْسَاناً فَقَالَ: «مَا أُحِبُّ أَنِّي حَكَيْتُ (١) إِنْسَاناً وإنَّ لِي كَذَا وَكذَا». رواه أَبُو داود والترمذي، وقال: «حديث حسن صحيح».

ومعنى: «مَزَجَتْهُ» خَالَطَتْهُ مُخَالَطَةٌ يَتَغَيَّرُ بِهَا طَعْمُهُ أَوْ رِيحُهُ لِشِدَّةِ نَتْنِهَا وَقُبْجِهَا. وهذا الحَديثُ مِنْ أَبلَغِ الزَّواجِرِ عَنِ الغِيبَةِ، قَالَ الله تَعَالَى: ﴿وَمَا يَنطِقُ عَنِ ٱلْمُوَكَ ۚ ۞ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْمُ يُوحَىٰ ۞﴾ [النّجم: ٣-٤]

١٥٢٦ ـ وعن أنس ﷺ قَالَ: قَالَ رسول الله ﷺ: ﴿لَمَّا عُرِجَ بِي مَرَرْتُ بِقَومِ لَهُمْ أَظْفَارٌ مِنْ نُحَاسٍ يَخْمِشُونَ وُجُوهَهُمْ وَصُدُورَهُمْ فَقُلْتُ: مَنْ هَوُلاءِ يَا جِبرِيلُ؟ قَالَ: هَوُلاءِ اللَّهِ مَا كُومَ النَّاسِ، وَيَقَعُونَ فِي أَعْرَاضِهِمْ!». رواه أَبُو داود.

١٥٢٧ ـ وعن أبي هريرة ﴿ الله عَلَيْهِ : أنَّ رسُولَ الله عَلِيمٌ قَالَ : «كُلُّ المُسْلِمِ عَلَى المُسْلِمِ حَرَامٌ : دَمُهُ وَعِرْضُهُ وَمَالُهُ». رواه مسلم.

## ٢٥٥. باب تحريم سماع الغيبة

وأمر من سمع غيبةً مُحرَّمةً بِرَدِّها والإنكارِ عَلَى قائلها فإنْ عجز أَوْ لَمُ يقبل منه فارق ذلك المجلس إن أمكنه

قَالَ الله تَعَالَى: ﴿ وَإِذَا سَكِمُوا ٱللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ ﴾ [القَصَص: ٥٥]، وقال تَعَالَى: ﴿ وَاللَّهُ مَا وَاللَّهُ مَا لَكُ مِنْ لَا لَكُ مَا لَكُ مِنْ لَا لَكُ مَا لَكُ مِنْ لَا لَهُ مَا مَا لَكُ مَا لَكُ مِنْ لَا لَكُ مِنْ لَكُ مِنْ لَكُ مِنْ لَكُ مِنْ لَا لَكُ مَا لَكُ مَا مَا لَكُ مَا مَا لَكُ مَا مَا لَكُ مَا لَا لَهُ مَا عَلَى اللَّهُ مَا عَلَى اللَّهُ مَا مَنْ لَا لَهُ مَا مَا لَكُ مَا مَا لَكُ مَا لَكُ مَا مَا لَمُ لَكُمْ مَا مَا لَكُ مَا مَا لَا لَكُ مَا مَا لَا لَكُ مَا مَا لَكُ مَا مَا لَكُ مَا مَا مُنْ مَا مَا مَا مَا مَا مَا مَا لَا مَا مَا مَا مَا مُنْ مَا مُنْ مَا مُنْ مَا مُنْ مَا مَا لَا مُنْ مَا مَا مَا مُنْ مَا مُوالِمُونَ مَا مُنْ مُنْ مَا مَا لَا مُنْ مَا مُنْ مَا مُنْ مَا مُنْ مَا مُنْ مَا مِنْ مَا مُوالِمُ لَا مُنْ مَا مُنْ مَا مُنْ مِنْ مَا مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ مِنْ مِنْ مُنْ مَا مُنْ مِنْ مَا مُنْ مَا مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ مَ

١٥٢٤ ـ أخرجه: البخاري ٢/ ٣٧ (١٠٥)، ومسلم ٥/ ١٠٨ (١٦٧٩) (٣٠).

١٥٢٥ ـ أخرجه: أبو داود (٤٨٧٥)، والترمذي (٢٥٠٢).

١٥٢٦ ـ أخرجه: أبو داود (٤٨٧٨) و(٤٨٧٩).

١٥٢٧ ـ أخرجه: مسلم ١٠/٨ (٢٥٦٤) (٣٢).

<sup>(</sup>١) أي: فعلت مثل فعله. النهاية ١/ ٤٢١.

وَالْفُوَّادَ كُلُّ أُوْلَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْتُولَا﴾ [الإسرَاء: ٣٦]، وقال تَعَالَى: ﴿وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِيَ مَايَلِنَا فَأَعْرِضَ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِةً وَإِمَّا يُنسِينَّكَ الشَّيْطِانُ فَلَا نَقْعُدْ بَعْدَ الدِّكْرَىٰ مَعَ الْقَوْمِ الظَّلِمِينَ ۞﴾ [الانسَام: ٦٨].

١٥٢٨ ـ وعن أَبِي الدرداء ﴿ النَّبِيِّ عَنْ النَّبِيِّ قَالَ: «مَنْ رَدَّ عَنْ عِرْضِ أَخْيَهِ، رَدَّ اللهُ عَنْ وَجْهِهِ النَّارَ يَومَ القَيَامَةِ». رواه الترمذي، وقال: «حديث حسن».

الرَّجاء قَالَ: قام النبي عَلَيْهُ يُصَلِّي فَقَالَ: «أَيْنَ مالِكُ بنُ المُشهور الَّذِي تقدَّمَ في بابِ الرَّجاء قَالَ: قام النبي عَلَيْهُ يُصَلِّي فَقَالَ: «أَيْنَ مالِكُ بنُ الدُّخْشُم؟» فَقَالَ رَجُلٌ: ذَلِكَ مُنَافِقٌ لا يُحِبُّ اللهَ ولا رَسُولُهُ، فَقَالَ النبي عَلَى: «لَا تَقُلْ ذَلِكَ أَلَا تَراهُ قَدْ قَالَ: لا إلهَ إلا الله يُريدُ بِذَلكَ وَجُهَ اللهِ! وإنَّ الله قَدْ حَرَّمَ عَلَى النَّارِ مَنْ قَالَ: لا إلهَ إلَّا الله يَبْتَغي بِذَلكَ وَجُهَ اللهِ!

«وَعِتْبان» بكسر العين عَلَى المشهور وحُكِيَ ضَمُّها وبعدها تاءٌ مثناة مِن فوق ثُمَّ باءٌ موحدة. و«الدُّخْشُم» بضم الدال وإسكان الخاء وضم الشين المعجمتين.

المجه العقوبة على المناسلة على الله المعلى المعلى

«عِطْفَاهُ»: جَانِبَاهُ، وهو إشارةٌ إلى إعجابِهِ بنفسِهِ.

#### ٢٥٦ باب مَا يباح من الغيبة

اعْلَمْ أَنَّ الغِيبَةَ تُبَاحُ لِغَرَضٍ صَحيحٍ شَرْعِيِّ لا يُمْكِنُ الوُصُولُ إِلَيْهِ إِلَّا بِهَا، وَهُوَ سِتَّةُ أَسْبَابِ:

الْأَوَّلُ: التَّظَلُّمُ، فَيَجُوزُ لِلمَظْلُومِ أَنْ يَتَظَلَّمَ إِلَى السُّلْطَانِ والقَاضِي وغَيرِهِما مِمَّنْ لَهُ وِلَايَةٌ، أَوْ قُدْرَةٌ عَلَى إنْصَافِهِ مِنْ ظَالِمِهِ، فيقول: ظَلَمَنِي فُلَانٌ بكذا.

١٥٢٨ ـ أخرجه: الترمذي (١٩٣١).

١٥٢٩ ـ انظر الحديث (٤١٧).

١٥٣٠ ـ انظر الحديث (٢١).

الثَّاني: الاسْتِعانَةُ عَلَى تَغْيِيرِ المُنْكَرِ، وَرَدِّ العَاصِي إِلَى الصَّوابِ، فيقولُ لِمَنْ يَرْجُو قُدْرَتهُ عَلَى إِذَالَةِ المُنْكَرِ: فُلانٌ يَعْمَلُ كَذَا، فَازْجُرْهُ عَنْهُ وَنَحُو ذَلِكَ وَيَكُونُ مَقْصُودُهُ التَّوَصُّلُ إِلَى إِذَالَةِ المُنْكَرِ، فَإِنْ لَمْ يَقْصِدْ ذَلِكَ كَانَ حَرَاماً.

الثَّالِثُ: الاسْتِفْتَاءُ، فيقُولُ لِلمُفْتِي: ظَلَمَنِي أَبِي أَوْ أَخِي، أَوْ زَوجِي، أَوْ فُلانٌ بكذَا فَهَلْ لَهُ ذَلِكَ؟ وَمَا طَرِيقِي في الخلاصِ مِنْهُ، وتَحْصيلِ حَقِّي، وَدَفْعِ الظُّلْمِ؟ وَنَحْو ذَلِكَ، فَهَذَا جَائِزٌ لِلْحَاجَةِ، ولكِنَّ الأَحْوطَ والأَفضَلَ أَنْ يقول: مَا تقولُ في رَجُلِ أَوْ شَخْصٍ، فَهذَا جَائِزٌ لِلْحَاجَةِ، ولكِنَّ الأَحْوطُ والأَفضَلَ أَنْ يقول: مَا تقولُ في رَجُلِ أَوْ شَخْصٍ، أَوْ زَوْجٍ، كَانَ مِنْ أَمْرِهِ كذَا؟ فَإِنَّهُ يَحْصُلُ بِهِ الغَرَضُ مِنْ غَيرِ تَعْيينٍ، وَمَعَ ذَلِكَ، فالتَّعْيينُ جَائِزٌ كُمَا سَنَذْكُرُهُ في حَدِيثِ<sup>(۱)</sup> هِنْدِ إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَى.

الرَّابِعُ: تَحْذِيرُ المُسْلِمينَ مِنَ الشَّرِّ وَنَصِيحَتُهُمْ، وذَلِكَ مِنْ وُجُوهٍ:

مِنْهَا جَرْحُ المَجْرُوحينَ مِنَ الرُّواةِ والشُّهُودِ وذلكَ جَائِزٌ بإجْمَاعِ المُسْلِمينَ، بَلْ وَاجِبٌ للْحَاجَةِ.

َ وَمَنَهَا: المُشَاوَرَةُ فِي مُصَاهَرَةِ إِنْسَانِ أَو مُشَارِكَتِهِ، أَوْ إِيدَاعِهِ، أَوْ مُعَامَلَتِهِ، أَوْ غيرِ ذَلِكَ، أَوْ مُجَاوَرَتِهِ، وينجبُ عَلَى المُشَاوَرِ أَنْ لَا يُخْفِيَ حَالَهُ، بَلْ يَذْكُرُ المَسَاوِئَ الَّتي فِيهِ بِنِيَّةِ النَّصِيحَةِ.

ومنها: إِذَا رأى مُتَفَقِّها يَتَرَدَّدُ إِلَى مُبْتَدِع، أَوْ فَاسِقِ يَأْخُذُ عَنْهُ العِلْمَ، وخَافَ أَنْ يَتَضَرَّرَ المُتَفَقِّهُ بِذَلِكَ، فَعَلَيْهِ نَصِيحَتُهُ بِبَيانِ حَالِهِ، بِشَرْطِ أَنْ يَقْصِدَ النَّصِيحَةُ، وَهَذا مِمَّا يُعَلَطُ فِيهِ. وَقَدْ يَحمِلُ المُتَكَلِّمَ بِذلِكَ الحَسَدُ، وَيُلَبِّسُ الشَّيطانُ عَلَيْهِ ذَلِكَ، ويُخَيَّلُ إِلَيْهِ أَنَّهُ نَصِيحَةٌ فَلْيُتَفَطَّنْ لِذلِكَ، ويُخَيَّلُ إِلَيْهِ أَنَّهُ نَصِيحَةٌ فَلْيُتَفَطَّنْ لِذلِكَ.

وَمِنها: أَنْ يَكُونَ لَهُ وِلاَيَةٌ لا يقومُ بِهَا عَلَى وَجْهِها: إِمَّا بِأَنْ لا يَكُونَ صَالِحاً لَهَا، وإما بِأَنْ يَكُونَ فَاسِقاً، أَوْ مُغَفَّلاً، وَنَحْوَ ذَلِكَ فَيَجِبُ ذِكْرُ ذَلِكَ لِمَنْ لَهُ عَلَيْهِ ولايةٌ عامَّةٌ لِيُعَامِلَهُ، وَيُولِّيَ مَنْ يُصْلحُ، أَوْ يَعْلَمَ ذَلِكَ مِنْهُ لِيُعَامِلَهُ بِمُقْتَضَى حالِهِ، وَلَا يَغْتَرَّ بِهِ، وأَنْ يَسْعَى في أَنْ يَحُثَّهُ عَلَى الاسْتِقَامَةِ أَوْ يَسْتَبْدِلَ بِهِ.

الخامِسُ: أَنْ يَكُونَ مُجَاهِراً بِفِسْقِهِ أَوْ بِدْعَتِهِ كَالْمُجَاهِرِ بِشُرْبِ الخَمْرِ، ومُصَادَرَةِ النَّاسِ، وأَخْذِ المَكْسِ<sup>(٢)</sup>، وجِبَايَةِ الأَمْوَالِ ظُلْماً، وَتَوَلِّي الأَمُورِ الباطِلَةِ، فَيَجُوزُ ذِكْرُهُ

<sup>(</sup>١) انظر الحديث (١٥٣٥).

<sup>(</sup>٢) المكس: الضريبة التي يأخذها الماكس. النهاية ٤/ ٣٤٩.

بِمَا يُجَاهِرُ بِهِ، وَيَحْرُمُ ذِكْرُهُ بِغَيْرِهِ مِنَ العُيُوبِ، إِلَّا أَنْ يكونَ لِجَوازِهِ سَبَبٌ آخَرُ مِمَّا ذَكَرْنَاهُ.

السَّادِسُ: التعرِيفُ، فإذا كَانَ الإنْسانُ مَعْرُوفاً بِلَقَبِ، كالأَعْمَشِ، والأَعرَجِ، والأَصَمِّ، والأَعرَجِ، والأَصَمِّ، والأَعْمى، والأَحْوَلِ، وغَيْرِهِمْ جاز تَعْرِيفُهُمْ بذلِكَ، وَيَحْرُمُ إطْلاقُهُ عَلَى جِهَةِ التَّنْقِيصِ، ولو أمكَنَ تَعْريفُهُ بِغَيرِ ذَلِكَ كَانَ أَوْلَى، فهذه ستَّةُ أسبابٍ ذَكرَهَا العُلَمَاءُ وأكثَرُها مُجْمَعٌ عَلَيْهِ، وَدَلائِلُهَا مِنَ الأحادِيثِ الصَّحيحَةِ مشهورَةٌ. فمن ذَلِكَ:

١٥٣١ ـ عن عائشة عَلَيْهَا: أنَّ رجلاً اسْتَأذَنَ عَلَى النبيِّ عَلَيْهِ، فَقَالَ: «الْمُذَنُوا لَهُ، بِئسَ أَخُو العَشِيرَةِ؟». متفق عَلَيْهِ.

احتَجَّ بِهِ البخاري في جوازِ غيبَة أهلِ الفسادِ وأهلِ الرِّيبِ.

١٥٣٢ ـ وعنها، قالت: قَالَ رسولُ الله ﷺ: «مَا أَظُنُّ فُلاناً وفُلاناً يَعْرِفانِ مِنْ دِينِنَا شَيْعًاً». رواه البخاري. قَالَ: قَالَ اللَّيْثُ بن سعدٍ أَحَدُ رُواة هَذَا الحديثِ: هذانِ الرجلانِ كانا من المنافِقِينَ.

١٥٣٣ ـ وعن فاطمة بنتِ قيس ﴿ الله عَلَيْهِ ، قالت: أتيت النبيَّ ﷺ ، فقلتُ: إنَّ أَبَا الجَهْم وَمُعَاوِيَة نَطَعُلُوكُ (١) لَا مَالَ لَهُ ، وأمَّا أَبُو وَمُعَاوِيَة ، فَصُعْلُوكُ (١) لَا مَالَ لَهُ ، وأمَّا أَبُو الجَهْم ، فَلَا يَضَعُ العَصَا عَنْ عَاتِقِهِ ، متفق عَلَيْهِ .

وَفي رواية لمسلم: «وَأَمَّا أَبُو الجَهْمِ فَضَرَّابٌ لِلنِّسَاءِ» وَهُوَ تفسير لرواية: «لا يَضَعُ العَصَا عَنْ عَاتِقِهِ» وقيل: معناه: كثيرُ الأسفارِ.

١٥٣٤ ـ وعن زيد بن أرقم ﷺ قَالَ: خرجنا مَعَ رسُولِ الله ﷺ في سَفَرِ أَصَابَ النَّاسَ فِيهِ شِدَّةٌ، فَقَالَ عبدُ اللهِ بن أُبَيِّ: لَا تُنْفِقُوا عَلَى مَنْ عِندَ رسولِ اللهِ ﷺ حَتَّى يَنْفَضُّوا، وقال:

١٥٣١ ـ أخرجه: البخاري ٨/ ٢٠ (٢٠٥٤)، ومسلم ٨/ ٢١ (٢٥٩١) (٧٣).

١٥٣٢ ـ أخرجه: البخاري ٨/ ٢٣ (٢٠٦٧) و٨/ ٢٤ (٦٠٦٨).

١٥٣٣ ـ أخرجه: مسلم ٤/ ١٩٥ (١٤٨٠) (٣٦) و٤/ ١٩٨ (١٤٨٠) (٤٧).

ولم أقف على تخريج البخاري لهذا الحديث.

١٥٣٤ ـ أخرجه: البخاري ٦/١٩٠ (٤٩٠٣)، ومسلم ١١٩/٨ (٢٧٧٢) (١).

<sup>(</sup>١) الصعلوك: الفقير الذي لا مال له. لسان العرب (صعل).

لَئِنْ رَجَعْنَا إِلَى المَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الأَعَزُّ مِنْهَا الأَذَلَّ، فَأَتَيْتُ رسُولَ اللهِ ﷺ، فَأَخْبَرْتُهُ بذلِكَ، فَأَرْسَلَ إِلَى عبدِ الله بن أُبَيِّ، فَاجْتَهَدَ يَمِينَهُ: مَا فَعلَ، فقالوا: كَذَبَ زِيدٌ رَسُولَ الله ﷺ، فَأَرْسَلَ إِلَى عبدِ الله بن أُبَيِّ، فَاجْتَهَدَ يَمِينَهُ: مَا فَعلَ، فقالوا: كَذَبَ زِيدٌ رَسُولَ الله ﷺ فَوَقَعَ فِي نَفْسِي مِمَّا قَالُوهُ شِدَّةٌ حَتَّى أَنْزلَ اللهُ تَعَالَى تَصْدِيقِي: ﴿إِذَا جَآءَكَ ٱلْمُتَنفِقُونَ ﴾ فَوَقَعَ فِي نَفْسِي مِمَّا قَالُوهُ شِدَّةٌ لِيَسْتَغْفِرَ لَهُمْ فَلَوَّوْا رُؤُوسَهُمْ. متفق عَلَيْهِ.

١٥٣٥ ـ وعن عائشة و الله قالت: قالت هِنْدُ امْرَأَهُ أَبِي سَفْيَانَ للنَّبِ عَلَيْهُ: إنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ وَلَيْسَ يُعْطِينِي مَا يَكْفيني وولَدِي إِلَّا مَا أَخَذْتُ مِنْهُ، وَهُوَ لا يَعْلَمُ؟
قَالَ: «خُذِي مَا يَكْفِيكِ وَوَلدَكِ بِالمَعْرُوفِ». متفق عَلَيْهِ.

#### ٢٥٧. باب تحريم النميمة

#### وهي نقل الكلام بَيْنَ الناس عَلَى جهة الإفساد

قَالَ الله تَعَالَى: ﴿ هَمَّازِ مَشَّلَم بِنَمِيمِ ۞ ﴿ النَّلَم: ١١] وقال تَعَالَى: ﴿ مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلِ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ۞ ﴾ [ق: ١٨] ·

١٥٣٦ ـ وعن حُذَيْفَةَ رَهِ قَالَ: قَالَ رسولُ الله ﷺ: «لا يَدْخُلُ الجَنَّةَ نَمَّامُ (١)». متفق عَلَيْهِ.

١٥٣٧ ـ وعن ابن عباس ﴿ الله الله على الله على مرا بِقَبْرَيْنِ فَقَالَ: «إِنَّهُمَا يُعَذَّبَانِ، وَمَا يُعَذَّبَانِ، وَمَا يُعَذَّبَانِ فَي كَبيرٍ! بَلَى إِنَّهُ كَبِيرٌ: أمَّا أَحَدُهُمَا، فَكَانَ يَمْشِي بِالنَّمِيمَةِ، وأمَّا الآخَرُ فَكَانَ يَمْشِي بِالنَّمِيمَةِ، وأمَّا الآخَرُ فَكَانَ لَا يَسْتَتِرُ مِنْ بَوْلِهِ». متفق عَلَيْهِ. وهذا لفظ إحدى روايات البخاري.

قَالَ العلماءُ معنى: «وَمَا يُعَذَّبَانِ في كَبيرٍ» أَيْ: كَبيرٍ في زَعْمِهِمَا. وقِيلَ: كَبيرٌ تَرْكُهُ عَلَيْهِمَا.

١٥٣٨ ـ وعن ابن مسعود ﷺ: أن النَّبيّ ﷺ قَالَ: «أَلَا أُنبِّئُكُمْ مَا العَضْهُ؟ هي النَّمَيمَةُ؛ القَالَةُ بَيْنَ النَّاسِ». رواه مسلم.

١٥٣٥ ـ أخرجه: البخاري ٧/ ٨٥ (٥٣٦٤)، ومسلم ٥/ ١٢٩ (١٧١٤) (٧).

١٥٣٦ ـ أخرجه: البخاري ٨/ ٢١ (٢٠٥٦)، ومسلم ١/ ٧٠ (١٠٥) (١٦٧).

١٥٣٧ ـ أخرجه: البخاري ١/ ٦٥ (٢١٨)، ومسلم ١/ ١٦٥ (٢٩٢) (١١١).

۱۰۳۸ ـ أخرجه: مسلم ۸/ ۲۸ (۲۲۰۲) (۱۰۲).

<sup>(</sup>١) لفظ البخاري: «لا يدخل الجنة قتات».

«العَضْهُ»: بفتح العين المهملة، وإسكان الضاد المعجمة، وبالهاء عَلَى وزن الوجهِ، ورُوِي «العِضةُ» بكسر العين وفتح الضاد المعجمة عَلَى وزن العِدَة، وهي: الكذب والبُهتان، وعلى الرِّواية الأولى: العَضْهُ مصدرٌ يقال: عَضَهَهُ عَضهاً، أيْ: رماهُ بالعَضْهِ.

# ٢٥٨- باب النهي عن نقل الحديث وكلام الناس إِلَى ولاة الأمور إِذَا لَمُ تَدَّعُ إِلَيْهِ حاجة كخوف مفسدة ونحوه

قَالَ الله تَعَالَى: ﴿ وَلَا نَمَاوَثُواْ عَلَى ٱلْإِنْدِ وَٱلْمُدُونِ ﴾ [المنائدة: ٢]. وفي الباب الأحاديث السابقة في الباب قبله.

١٥٣٩ ـ وعن ابن مسعود ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿ لَا يُبَلِّغُنِي أَحَدٌ مِنْ أَصْحَابِي عَنْ أَحَدُ مِنْ أَصْحَابِي عَنْ أَحَدٍ شَيْئاً ، فإنّي أُحِبُّ أَنْ أَخْرُجَ إِلَيْكُمْ وأَنَا سَليمُ الصَّدْرِ». رواه أَبُو داود والترمذي.

#### ٢٥٩۔ باب ذمِّ ذِي الْوَجْهَيْن

قَالَ الله تَعَالَى: ﴿ يَسْتَخْفُونَ مِنَ ٱلنَّاسِ وَلَا يَسْتَخْفُونَ مِنَ ٱللَّهِ وَهُوَ مَعَهُمُ إِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لَا يَرْضَىٰ مِنَ ٱلْفَوْلِ ۚ وَكَانَ ٱللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُجِيطًا ﴿ النِّسَاء: ١٠٨].

١٥٤١ ـ وعن محمد بن زيدٍ: أنَّ ناساً قالوا لِجَدِّهِ عبدِ اللهِ بن عمر ﷺ: إنَّا نَدْخُلُ عَلَى سَلَاطِيننَا فَنَقُولُ لَهُمْ بِخِلَافِ مَا نَتَكَلَّمُ إِذَا خَرَجْنَا مِنْ عِنْدِهِمْ. قَالَ: كُنَّا نَعُدُّ هَذَا نِفَاقاً عَلَى عَهْدِ رسُولِ الله ﷺ. رواه البخاري.

#### ٢٦٠ـ باب تحريم الكذب

قَالَ الله تَعَالَى: ﴿ وَلَا نَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمُ ﴾ [الإسرَاء: ٣٦]. وقال تَعَالَى: ﴿ مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ﴿ إِلَى اللَّهِ مِن قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ﴾ [ق: ١٨].

١٥٣٩ ـ أخرجه: أبو داود (٤٨٦٠)، والترمذي (٣٨٩٦) و(٣٨٩٧)، وهو حديث ضعيف.

١٥٤٠ ـ أُخَرَجه: البخاري ٢١٦/٤ (٣٤٩٣)، ومسلم ١٨١/٧ (٢٥٢٦) (١٩٩).

١٥٤١ ـ أخرجه: البخاري ٩/ ٨٩ (٧١٧٨).

١٥٤٢ ـ وعن ابن مسعود ﴿ مَنَانَ قَالَ رسولُ اللهِ ﷺ: ﴿إِنَّ الصَّدْقَ يَهْدِي إِلَى البِرِّ، وإِنَّ البِرِّ يَهْدِي إِلَى الجَنَّةِ، وإِنَّ الرَّجُلَ لَيَصْدُقُ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللهِ صِدِّيقاً. وإنَّ الكَذِبَ يَهْدِي إِلَى النَّادِ، وإِنَّ المُجُورِ، وإِنَّ الفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّادِ، وإِنَّ الرَّجُلَ لَيَكْذِبُ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللهِ كَذَّاباً ، متفقٌ عَلَيْهِ.

١٥٤٣ ـ وعن عبد الله بن عمرو بن العاص ﷺ: أن النَّبيّ ﷺ قَالَ: ﴿أَرْبَعٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ، كَانَ مُنَافِقاً خَالِصاً، وَمَنْ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنْهُنَّ، كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنْ نِفاقٍ حَتَّى بَدَعَهَا: إِذَا اؤْتُمِنَ خانَ، وَإِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ، وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ». متفق عَلَيْهِ.

وَقَدْ سبق بيانه مَعَ حديث أبي هريرة بنحوه في «باب الوفاء بالعهدِ».

١٥٤٤ ـ وعن ابن عباس ﴿ عن النبيّ ﷺ قَالَ: «مَنْ تَحَلَّمَ بِحُلْم لَمْ يَرَهُ، كُلِّفَ أَنْ يَعْقِدَ بَيْنَ شَعِيرَتَيْن وَلَنْ يَفْعَلَ، وَمَنِ اسْتَمَعَ إِلَى حَديثِ قَوْمٍ وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ، صُبَّ في أُذُنَيْهِ الآنُكُ يَوْمَ القِيَامَةِ، وَمَنْ صَوَّرَ صُورَةً عُذَّبَ وَكُلِّفَ أَنْ يَنْفُخَ فِيهَا الرُّوحَ وَلَيْسَ بنافِخِ». رواه البخاري.

«تَحَلم»: أيْ قَالَ إنَّه حلم في نومه ورأى كذا وكذا، وَهُوَ كاذب. و«الآنك» بالمدّ وضم النون وتخفيف الكاف: وَهُوَ الرَّصَاصُ المذاب.

١٥٤٥ ـ وعن ابن عمر ﴿ اللَّهُ عَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ﴿ أَفْرَى الْفِرَى (١) أَنْ يُرِيَ الرَّجُلُ عَيْنَيْهِ مَا لَمْ تَرَيّا﴾. رواه البخاري.

ومعناه: يقول: رأيتُ، فيما لَمْ يَرَهُ.

١٥٤٦ ـ وعن سَمُرَةَ بنِ جُنْدُبِ عَلَيْهِ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مِمَّا يُكْثِرُ أَنْ يَقُولَ لَأَصْحَابِهِ: «هَلْ رَأَى أَحَدُ مِنْكُمْ مِنْ رُؤْيَا؟» فَيَقُصُّ عَلَيْهِ مَنْ شَاءَ اللهُ أَنْ يَقُصَّ، وإنَّهُ قَالَ

١٥٤٢ ـ انظر الحديث (٥٤).

١٥٤٣ ـ انظر الحديث (٦٨٩).

١٥٤٤ ـ أخرجه: البخاري ٩/٤٥ (٧٠٤٢).

١٥٤٥ ـ أخرجه: البخاري ٩/ ٥٤ (٧٠٤٣).

١٥٤٦ ـ أخرجه: البخاري ٢/ ١٢٥ ـ ١٢٧ (١٣٨٦) و٩/ ٥٦ ـ ٥٨ (٧٠٤٧).

<sup>(</sup>۱) قال ابن حجر في فتح الباري ۱۲/ ۵۳۷ (۷۰٤۳): «أفرى الفرى: أي أعظم الكذبات قال ابن بطال: الفرية: الكذبة العظيمة التي يتعجب منها».

لنا ذَات غَدَاةٍ: «إِنَّهُ أَتَانِيَ اللَّيْلَةَ آتِيَانِ، وإنَّهُمَا قَالا لِي: انْطَلِقْ، وإنِّي انْطَلَقتُ مَعَهُمَا، وإنَّا أَتَيْنَا عَلَى رَجُلٍ مُضْطَجِعٍ، وَإِذَا آخَرُ قَائِمٌ عَلَيْهِ بِصَخْرَةٍ، وَإِذَا هُوَ يَهْوِي بِالصَّخْرَةِ لِرَأْسِهِ، فَيَثْلَغُ رَأْسَهُ، فَيَتَدَهْدَهُ الحَجَرُ هَا هُنَا، فَيَثْبَعُ الحَجَرَ فَيَاخُذُهُ فَلَا يَرْجِعُ إِلَيْهِ حَتَّى يَصِحَّ رَاْسُهُ كَما كَانَ، ثُمَّ يَعُودُ عَلَيْهِ، فَيَفْعَلُ بِهِ مِثْلَ مَا فَعَلَ المَرَّةَ الأوْلَى!» قَالَ: «قُلْتُ لهما: سُبْحانَ اللهِ! مَا هَذَان؟ قَالا لي: انْطَلِقِ انْطَلِقْ، فَانْطَلَقْنَا، فَأَتَيْنَا عَلَى رَجُلِ مُسْتَلْقِ لِقَفَاهُ، وَإِذَا آخَرُ قَائِمٌ عَلَيْهِ بِكَلُّوبِ (١) مِنْ حَديدٍ، وَإِذَا هُوَ بَأْتِي أَحَدَ شِقَىٰ وَجْهِهِ فَيُشَرْشِرُ شِدْقَهُ إِلَى قَفَاهُ، ومِنْخَرَهُ إِلَى قَفَّاهُ، وعَيْنَهُ إِلَى قَفَاهُ، ثُمَّ يَنَحَوَّلُ إِلَى الجانبِ الآخَرِ، فَيَفْعَلُ بِهِ مِثْلَ مَا فَعَلَ بِالجَانِبِ الْأَوَّلِ، فَمَا يَفْرَغُ مِنْ ذَلِكَ الجانبِ حَتَّى يَصِحَّ ذَلِكَ الجانبُ كما كَانَ، ثُمَّ يَعُودُ عَلَيْهِ فَيَفْعَلُ مِثْلَ مَا فَعَلَ فِي المرَّةِ الْأُوْلَى " قَالَ: " قُلْتُ: سُبْحَانَ اللهِ! مَا هذانِ؟ قالا لي: انْطَلِقِ انْطَلِقْ، فَانْطَلَقْنَا، فَأَنَيْنَا عَلَى مِثْلِ التَّنُّورِ» فَأَحْسِبُ أَنَّهُ قَالَ: «فإذا فِيهِ لَغَطَّ، وأَصْواتٌ، فَاطَّلَعْنَا فِيهِ فإذا فِيهِ رِجَالٌ وَنِساءٌ عُرَاةٌ، وَإِذَا هُمْ يَأْتِيهِمْ لَهَبٌ مِنْ أَسْفَلَ مِنْهُمْ، فإذا أَناهُمْ ذَلِكَ اللَّهَبُ ضَوْضَوْا. قُلْتُ: مَا هَوْلاءِ؟ قَالا لِي: انْطَلِقِ انْطَلِقْ، فَانْطَلَقْنَا، فَأَتَيْنَا عَلَى نَهْرٍ» حَسِبْتُ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: «أَحْمَرُ مِثْلُ الدَّم، وَإِذَا في النَّهْرِ رَجُلُ سابحٌ يَسْبَحُ، وَإِذَا عَلَى شَطَّ النَّهْرِ رَجُلٌ قَدْ جَمَعَ عِنْدَهُ حِجَارَةً كَثَيرةً، وَإِذَا ذَلِكَ السَّابِحُ يَسْبَحُ، مَا يَسْبَحُ، ثُمَّ يَاتِي ذَلِكَ الَّذِي قَدْ جَمَعَ عِنْدَهُ الحِجَارَةَ، فَيَفْغَرُ لَهُ فَاهُ، فَيُلْقِمُهُ حَجَراً، فَيَنْطَلِقُ فَيَسْبَحُ، ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَيْهِ، كُلَّمَا رَجَعَ إِلَيْهِ، فَغَرَ لَهُ فَاهُ، فَالْقَمَهُ حَجَراً، قُلْتُ لهُما: مَا هذانِّ؟ قالًا لِي: انْطَلِقِ انْطَلِقْ، فَانْطَلَقْنَا، فَأَتَيْنَا عَلَى رَجُلِ كَرِيهِ المرْآةِ، أَوْ كَأَكْرَهِ مَا أَنتَ رَاءٍ رَجُلاً مَرْأَى، فإذا هُوَ عِنْدَهُ نَارٌ يَحُشُّهَا وَيَسْعَى حَوْلَهَا. قُلْتُ لَهُمَا: مَا هَذَا؟ قالًا لي: انْطَلِقِ انْطَلِقْ، فَانْطَلَقْنَا، فَأَتَيْنَا عَلَى رَوْضَةٍ مُعْتَمَّةٍ فِيهَا مِنْ كُلِّ نَوْرِ الرَّبيعِ، وَإِذَا بَيْنَ ظَهْرَي الرَّوْضَةِ رَجُلٌ طَوِيلٌ لا أَكَادُ أَرَى رَأْسَهُ طُولاً في السَّماءِ، وَإِذَا حَوْلَ الرَّجُلِ مِنْ أَكْثَرِ وِلدانٍ رَأْيْتُهُمْ قَطُّ، قُلْتُ: مَا هَذَا؟ وَمَا هؤلاءِ؟ قالا لين: انْطَلقِ انْطَلقْ، فَانْطَلَقْنَا، فَأَتَيْنَا إِلَى دَوْحَةٍ عَظيمةٍ لَمْ أَرَ دَوْحَةً قَطُّ أَعْظَمَ مِنْهَا، وَلَا أَحْسَنَ! قالا لي: ارْقَ فِيهَا، فارْتَقَيْنَا فِيهَا إِلَى مَدينَةٍ مَبْنِيَّةٍ بِلَبنٍ ذَهَبٍ وَلَبنٍ فِضَّةٍ، فَأَتَيْنَا بَابَ المَدِينَةِ فَاسْتَفْتَحْنَا، فَفُتِحَ لَنَا فَدَخَلْنَاها، فَتَلَقَّانَا رِجَالٌ شَطْرٌ مِنَّ خَلْقِهِمْ كأَحْسَنِ مَا أنت راءٍ! وَشَطْرٌ مِنْهُمْ كأَقْبَحِ مَا

<sup>(</sup>١) الكلوب: بالتشديد، حديدة معوجة الرأس. النهاية ٤/ ١٩٥.

أنتَ راءٍ! قالا لَهُمْ: اذْهَبُوا فَقَعُوا في ذَلِكَ النَّهْرِ، وَإِذَا هُوَ نَهْرٌ مُعْتَرِضٌ يَجْرِي كأنَّ ماءهُ المَحْضُ في البّيَاضِ، فَذَهَبُوا فَوَقَعُوا فِيهِ. ثُمَّ رَجَعُوا إِلَيْنَا قَدْ ذَهَبَ ذَلِكَ السُّومُ عَنْهُمْ، فَصَارُوا في أَحْسَنِ صُورَةٍ» قَالَ: «قالا لِي: هذِهِ جَنَّةُ عَدْنٍ، وهذاك مَنْزِلُكَ، فسَمَا بَصَري صُعُداً، فإذا قَصْرٌ مِثْلُ الرَّبَابَةِ البَيضاءِ، قالا لي: هذاكَ مَنْزلك؟ قلتُ لهما: باركَ اللهُ فيكُما، فذَراني فأدخُلُه. قالا لي: أمَّا الآنَ فَلَا، وأنتَ دَاخِلُهُ، قُلْتُ لَهُمَا: فَإِنِّي رَأْيتُ مُنْذُ اللَّيْلَة عَجَباً! فما هَذَا الَّذِي رأيتُ؟ قالا لي: أمَّا إِنَّا سَنُخْبِرُكَ: أَمَّا الرَّجُلُ الأوَّلُ الَّذِي أَتَيْتَ عَلَيْهِ يُثْلَغُ رَأْسُهُ بالحَجَرِ، فإنَّهُ الرَّجُلُ يَأْخُذُ القُرآنَ فَيَرفُضُهُ (١)، ويَنَامُ عَنِ الصَّلاةِ المَكتُوبَةِ. وأمَّا الرَّجُلُ الَّذِي أتَيْتَ عَلَيْهِ يُشَرُّشَرُ شِدْقُهُ إِلَى قَفَاهُ، ومِنْخَرُهُ إِلَى قَفَاهُ، وَعَيْنُهُ إِلَى قَفَاهُ، فإنَّهُ الرَّجُلُ يَغْدُو مِنْ بَيْتِهِ فَيَكْذِبُ الكِذْبَةَ تَبْلُغُ الآفاقَ. وأمَّا الرِّجَالُ والنِّسَاءُ العُراةُ الَّذِينَ هُمْ في مثْلِ بناءِ التَّنُّورِ، فَإِنَّهُمُ الزُّنَاةُ والزَّواني، وأما الرجلُ الذي أتيتَ عَليهِ يَسْبَحُ في النهرِ، ويلقم الحجارةَ، فإنَّهُ آكلُ الربا، وأمَّا الرَّجُلُ الكَريهُ(٢) المرآةِ الَّذِي عِنْدَ النَّارِ يَحُشُّهَا وَيَسْعَى حَوْلَهَا، فإنَّهُ مالكٌ خازِنُ جَهَنَّمَ، وأمَّا الرَّجُلُ الطُّويلُ الَّذِي في الرَّوْضَةِ، فإنَّهُ إبراهيم ﷺ، وأمَّا الولدان الَّذِينَ حَوْلَهُ، فَكُلُّ مَوْلُودٍ مَاتَ عَلَى الْفِطْرَةِ، وَفَي رَوَايَةَ الْبَرْقَانِيِّ: ﴿وَلِدَ عَلَى الْفِطْرَةِ، فَقَالَ بعض المُسلمينَ: يَا رسولَ الله، وأولادُ المُشركينَ؟ فقالَ رسولُ اللهِ ﷺ: «وأولادُ المشركينَ، وأما القومُ الذينَ كانُوا شَطْرٌ مِنْهُمْ حَسَنٌ، وشَطْرٌ مِنْهُمْ قَبيحٌ، فإنَّهُمْ قَومٌ خَلَطُوا عَمَلاً صَالِحاً وآخَرَ سَيِّئاً، تَجاوَزَ الله عنهم». رواه البخاري.

وفي روايةٍ لَهُ: «رَأَيْتُ اللَّيْلَةَ رَجُلَيْنِ أَتَيَانِي فَأَخْرَجَانِي إِلَى أَرْضِ مُقَدَّسَةٍ» ثُمَّ ذَكَرَهُ وقال: «فَانْطَلَقْنَا إِلَى نَقْبِ مثلِ التَّنُّورِ، أَعْلاهُ ضَيِّقٌ وَأَسْفَلُهُ واسِعٌ؛ يَتَوَقَّدُ تَحْتَهُ ناراً، فإذا ارْتَفَعَتِ ارْتَفَعُوا حَتَّى كَادُوا أَنْ يَخْرُجُوا، وَإِذَا خَمَدَتْ! رَجَعُوا فِيها، وفيها رِجالٌ ونِساءٌ عراةٌ». وفيها: «حَتَّى أَتَيْنَا عَلَى نَهْرٍ مِنْ دَمٍ» ولم يشكَّ «فِيهِ رَجُلٌ قائِمٌ عَلَى وَسَطِ النَّهْرِ وعلى شطِّ النَّهرِ رجلٌ، وبينَ يديهِ حِجارةٌ، فأقبلَ الرجلُ الذي في النَّهرِ، فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَخْرُجَ رَمَى الرَّجُلُ بِحَجَرٍ في فِيهِ، فَرَدَّهُ حَيثُ كَانَ، فَجَعَلَ كُلَّمَا جَاءَ لِيَخْرُجَ جَعَلَ يَرْمِي

<sup>(</sup>١) قال الحافظ ابن حجر في الفتح: «رفض القرآن بعد حفظه جناية عظيمة؛ لأنه يوهم أنه رأى فيه ما يوجب رفضه، فلما رفض أشرف الأشياء وهو القرآن عوقب في أشرف أعضائه وهو الرأس».

<sup>(</sup>٢) قال الحافظ في الفتح: «إنما كان كريه الرؤية؛ لأن في ذلك زيادة في عذاب أهل النار».

في فِيهِ بِحَجْرٍ، فَيَرْجِعُ كما كَانَّ. وفيها: "فَصَعِدَا بِي الشَّجَرَةَ، فَادْخَلَانِي دَاراً لَمْ أَرَ قَطُّ أَحْسَنَ مِنْهَا، فيها رِجَالُ شُيُوخٌ وَشَبَابٌ. وفيها: "الَّذِي رَأَيْتَهُ يُشَقُّ شِدْقُهُ فَكَذَّابٌ، يُحدِّثُ بِالكِذْبَةِ فَتُحْمَلُ عَنْهُ حَتَّى تَبْلُغَ الآفَاقَ، فَيُصْنَعُ بِهِ مَا رَأَيْتَ لِلَى بَومِ القِبَامَةِ» يُحدِّثُ بِالكِذْبَةِ فَتُحْمَلُ عَنْهُ حَتَّى تَبْلُغَ الآفَاقَ، فَيُصْنَعُ بِهِ مَا رَأَيْتَ لِلَى بَومِ القِبَامَةِ» وَفِيها: "الَّذِي رَأَيْتَهُ يُشْدَخُ رَأْسُهُ فَرَجُلُ عَلَّمَهُ اللهُ القُرْآنَ، فَنَامَ عَنْهُ بِاللَّيْلِ، وَلَمْ يَعْمَلْ فِيهِ بِالنَّهَارِ، فَيُفْعَلُ بِهِ إِلَى يَوْمِ القِيَامَةِ، والدَّارُ الأولَى الَّتِي دَخَلْتَ دَارُ عَامَّةِ المُومِنِينَ، وأمَّا النَّهارِ، فَيُفْعَلُ بِهِ إِلَى يَوْمِ القِيَامَةِ، والدَّارُ الأولَى الَّتِي دَخَلْتَ دَارُ عَامَّةِ المُومِنِينَ، وأمَّا النَّهارِ، فَيُفْعَلُ بِهِ إِلَى يَوْمِ القِيَامَةِ، والدَّارُ الأولَى الَّتِي دَخَلْتَ دَارُ عَامَّةِ المُؤمِنِينَ، وأمَّا هَذِهِ الدَّارُ فَدَارُ الشَّهَدَاءِ، وأنا جِبْرِيلُ، وهذا مِيكائيلُ، فَارْفَعْ رَأُسَكَ، فَرَفَعْتُ رَأْسِي، فإذَا لَوْقِي مِثْلُ السَّحَابِ، قالا: ذَاكَ مَنْزِلُكَ، قُلْتُ: دَعَانِي أَدْخُلُ مَنْزِلِي، قالا: إنَّهُ بَقِي فَالًا السَّحَابِ، قَلَا السَّحَابِ، قَالا: إنَّهُ بَقِي لَكُ عُمُرٌ لَمْ نَسْتَكْمِلْهُ، فَلَو اسْتَكْمَلْتُهُ أَنَيْتَ مَنْزِلُكَ». رواه البخاري.

قَوْله: «يَثْلَغ رَاسَهُ» هُوَ بالثاءِ المثلثةِ والغينِ المعجمة، أيْ: يَشْدَخُهُ وَيَشُقُهُ. قولهُ: «يَتَدَهْدَهُ» أَيْ: يَتَدَحْرِجُ. و «الكَلُّوبُ» بفتح الكاف وضم اللام المشددة، وَهُو معروف. قَوْله: «قَيُشَرْشِرُ»: أَيْ: يُقَطِّعُ. قَوْله: «ضَوْضُوا» وَهُو بضادين معجمتين: أيْ صاحوا. قَوْله: «فَيَفْغَرُ» هُو بالفاء والغين المعجمة، أيْ: يفتح. قَوْله «المَمرآة» هُو بفتح الميم، أيْ: المنظر. قَوْله: «يَحُشُّها» هُو بفتح الياءِ وضم الحاء المهملة والشين المعجمة، أيْ: يوقِدُها. قَوْله: «رَوْضَةٍ مُعْتَمَّةٍ» هُو بضم الميم وإسكان العين وفتح التاء وتشديد أيْ: يوقِدُها. قَوْله: «رَوْضَةٍ مُعْتَمَّةٍ» هُو بضم الميم وإسكان العين وفتح التاء وتشديد الميم، أيْ: وافية النَّباتِ طَويلته. قَولُهُ: «دَوْحَةٌ» وهي بفتح الدال وإسكان الواو وبالحاءِ المهملة وبالشَّادِ المعجمة، وَهُو: اللَّبنُ. قَوْلهُ «فَسَمَا بَصَري» أيْ: ارْتَفَعَ. وهي السَّجرةُ الكبيرةُ. قَوْلهُ: «المَحْضُ» هُو بفتح الميم وإسكان الحاء المهملة وبالضَّادِ المعجمة، وهُو: اللَّبنُ. قَوْلهُ «فَسَمَا بَصَري» أيْ: ارْتَفَعَ. و «صُعُداً» بضم الصاد والعين، أيْ: مُرْتَفعاً. وَ «الربَابَةُ» بفتح الراءِ وبالباء الموحدة مكررةً، وهي: السَّحابَة.

#### ٢٦١ باب بيان مَا يجوز من الكذب

اعلَمْ أَنَّ الكَذِبَ، وإِنْ كَانَ أَصْلُهُ مُحَرَّماً، فَيَجُوزُ في بَعْضِ الأَحْوَالِ بِشُروطٍ قَدْ أَوْضَحْتُهَا في كتاب: «الأَذْكَارِ»(١)، ومُخْتَصَرُ ذَلِكَ: أَنَّ الكلامَ وَسيلَةٌ إِلَى المَقَاصِدِ، أَوْضَحْتُهَا في كتاب: «الأَذْكَارِ»(١)، ومُخْتَصَرُ ذَلِكَ: أَنَّ الكلامَ وَسيلَةٌ إِلَى المَقَاصِدِ، فَكُلُّ مَقْصُودٍ مَحْمُودٍ يُمْكِنُ تَحْصِيلُهُ بِغَيْرِ الكَذِبِ يَحْرُمُ الكَذِبُ فِيهِ، وإِنْ لَمْ يُمْكِنُ تَحْصِيلُهُ إِلَّا بالكَذِبِ، جازَ الكَذِبُ. ثُمَّ إِنْ كَانَ تَحْصِيلُ ذَلِكَ المَقْصُودِ مُبَاحاً كَانَ الكَذِبُ مُبَاحاً، وإِنْ كَانَ وَاجِباً، كَانَ الكَذِبُ وَاجِباً. فإذا اخْتَفَى مُسْلِمٌ مِنْ ظَالِمٍ يُريدُ

<sup>(</sup>۱) ص: ٥١٥–١٦٥.

قَتْلُهُ، أَوْ أَخذَ مَالِهِ وأخفى مالَه وَسُئِلَ إِنْسَانٌ عَنْهُ، وَجَبَ الكَذِبُ بِإِخْفَائِه. وكذا لو كانَ عِندَهُ وديعَةٌ، وأراد ظالمٌ أخذها، وجبَ الكذبُ بإخفائها. وَالأَحْوَطُ في هَذَا كُلِّهِ أَن يُورِّيَ. ومعْنَى التَّوْرِيَةِ: أَنْ يَقْصِدَ بِعِبَارَتِهِ مَقْصُوداً صَحيحاً لَيْسَ هُوَ كَاذِباً بِالنِّسْبَةِ إِلَيْهِ، وإنْ كَانَ كَاذِباً في ظَاهِرِ اللَّفْظِ، وبالنِّسْبَةِ إِلَى مَا يَفْهَمُهُ المُخَاطَبُ، وَلَوْ تَرَكَ التَّوْرِيَةَ وأَطْلَقَ عِبَارَةَ الكَذِبِ، فَلَيْسَ بِحَرَام في هَذَا الحَالِ.

وَاسْتَدَلَ العُلَمَاءُ بِجَوازِ الكَذِبِ في هَذَا الحَالِ بِحَديثِ أُمِّ كُلْثُومٍ ﴿ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ ا

زاد مسلم في رواية: قالت أُمُّ كُلْثُوم: وَلَمْ أَسْمَعْهُ يُرَخِّصُ في شَيْءٍ مِمَّا يَقُولُ النَّاسُ إِلَّا في ثَلَاثٍ، تَعْنِي: الحَرْبَ، والإصْلَاحَ بَيْنَ النَّاسِ، وَحَديثَ الرَّجُلِ امْرَأَتَهُ، وَحَديثَ المَرْأَةِ زَوْجَهَا.

# ٢٦٢. باب الحثِّ عَلَى التثبت فيما يقوله ويحكيه

قَالَ الله تَعَالَى: ﴿وَلَا نَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ، عِلْمُ ۖ [الإسرَاء: ٣٦] وقال تَعَالَى: ﴿مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَفِيبٌ عَتِيدٌ ۞﴾ [ق: ١٨].

١٥٤٧ ـ وعن أبي هريرة ﴿ إِنَّ النبيَّ ﷺ قَالَ: «كَفَى بِالْمَرْءِ كَذِباً أَنْ يُحَدِّثَ بِكُلِّ مَا سَمِعَ». رواه مسلم.

١٥٤٨ ـ وعن سَمُرَةَ ﴿ إِنَّهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «مَنْ حَدَّثَ عَنِّي بِحَديثٍ يَرَى أَنَّهُ كَذِبٌ فَهُوَ أَحَدُ الكَاذِبينَ». رواه مسلم.

١٥٤٩ - وعن أسماء ر أنَّ امْرأةً قالت: يَا رسولَ الله، إنَّ لِي ضَرَّةً فهل عَلَيَّ

١٥٤٧ ـ أخرجه: مسلم في مقدمة «صحيحه» ٨/١ (٥) (٥).

١٥٤٨ ـ أخرجه: مسلم في مقدمة "صحيحه" ٧/١.

١٥٤٩ ـ أخرجه: البخاري ٧/ ٤٤ (٥٢١٩)، ومسلم ٦/ ١٦٩ (٢١٣٠) (١٢٧).

<sup>(</sup>۱) أخرجه: البخاري ۳/ ۲٤٠ (۲۲۹۲)، ومسلم ۲۸/۸ (۲۲۰۵) (۱۰۱).

<sup>(</sup>٢) وفيه قوله تعالى: ﴿ يَكَأَيُّمُ الَّذِينَ ءَامَنُواْ إِن جَاءَكُمْ فَاسِقُ بِنَبَا فَتَبَيَّنُواْ أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَمْ فَنُصِيحُوا عَلَى مَا فَعَلَتُمْ نَدِمِينَ ﴾ [الحجرات: ٦].

جُنَاحٌ إِنْ تَشَبَّعْتُ مِنْ زَوْجِي غَيْرَ الَّذِي يُعْطِيني؟ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «المُتَشَبِّعُ بِما لَمْ يُعْظَ كَلَابِسِ ثَوْبَيْ زُورٍ». متفق عَلَيْهِ.

«وَالمُتَشَبِّعُ»: هُوَ الَّذِي يُظْهِرُ الشَّبَعَ وَلَيْسَ بِشَبْعَان. ومعناهُ هُنَا: أَنْ يُظْهِرَ أَنَّهُ حَصَلَ لَهُ فَضيلَةٌ وَلَيْسَتْ حَاصِلَةً. «وَلابِسُ ثَوْبَي زُورٍ» أَيْ: ذِي زُورٍ، وَهُوَ الَّذِي يُزَوِّرُ عَلَى لَهُ فَضيلَةٌ وَلَيْسَتْ حَاصِلَةً. «وَلابِسُ ثَوْبَي زُورٍ» أَيْ: ذِي زُورٍ، وَهُوَ الَّذِي يُزَوِّرُ عَلَى النَّاسِ، بِأَنْ يَتَزَيَّى بِزِيِّ أَهْلِ الزُّهْلِ أَو العِلْمِ أَو الثَّرْوَةِ، لِيَغْتَرَّ بِهِ النَّاسُ وَلَيْسَ هُوَ بِتِلْكَ الصَّفَةِ. وَقَيلَ غَيرُ ذَلِكَ، واللهُ أَعْلَمُ.

# ٢٦٣ـ باب بيان غلظ تحريم شهادة الزُّور

قَالَ الله تَعَالَى: ﴿ وَالْجَتَنِبُواْ قَوْلَكَ ٱلزُّورِ ﴾ [الحَجْ: ٣٠]، وقال تَعَالَى: ﴿ وَلَا نَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمُ ﴾ [الإسرَاء: ٣٦]، وقال تَعَالَى: ﴿ وَاللَّهُ مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلَّا لَدَبْهِ رَفِيبٌ عَنِيدٌ ﴿ اللَّهُ لَكُ بِهِ عِلْمُ ﴾ [النَّجر: ١٤]، وقال تَعَالَى: ﴿ وَالَّذِيكَ لَا يَشْهَدُوكَ ٱلنَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مِن اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مَا يَشْهَدُوكَ ٱلنَّهُ وَاللَّهُ وَا لَهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَقِيلًا عَلَالًا لَهُ وَاللَّهُ وَلَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلْمُولِقُولُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّالِهُ لَلَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَا

• ١٥٥٠ ـ وعن أَبِي بَكْرَةَ ظَيْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهُ ﷺ: «أَلَا أُنْبَنُكُمْ بِأَكْبَرِ الكَبَائِرِ؟» قُلْنَا: بَلَى يَا رَسُولَ اللهِ. قَالَ: «الإِشْراكُ باللهِ، وعُقُوقُ الوَالِدَيْنِ، وكَانَ مُتَّكِئاً فَجَلَسَ، فَقُالَ: بَلَى يَا رَسُولَ اللهِوِ، قَالَ: «أَلَا وَقُولُ الزُّورِ» فما زال يُكَرِّرُهَا حَتَّى قلنا: لَيْتَهُ سَكَتَ (١٠). متفق عَلَيْهِ.

# ٢٦٤. باب تحريم لعن إنسان بعينه أَوَّ دابة

١٥٥١ ـ عن أبي زيد ثابت بن الضَّحَّاك الأنصاريِّ وَهُوَ من أهلِ بَيْعَةِ الرِّضْوَانِ، قَهُوَ من أهلِ بَيْعَةِ الرِّضْوَانِ، قَالَ: قَالَ رسُولُ الله ﷺ: «مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينِ بِمِلَّةٍ غَيْرِ الإسْلامِ كاذِباً مُتَعَمِّداً، فَهُوَ كَما قَالَ، وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِشَيءٍ عُذِّبَ بِهِ يَومَ القِيَامَةِ، وَلَيْسَ عَلَى رَجُلِ نَذُرٌ فيما لا يَمْلِكُهُ، وَلَعْنُ المُؤْمِنِ كَقَتْلِهِ». متفق عَلَيْهِ.

١٥٥٠ ـ انظر الحديث (٣٣٦).

١٥٥١ ـ أخرجه: البخاري ١٩/٨ (٢٠٤٧)، ومسلم ١/ ٧٢ (١١٠) (١٧٦).

<sup>(</sup>۱) قال النووي في شرح صحيح مسلم ٢٩٢/١: «جلوسه ﷺ لاهتمامه بهذا الأمر، وهو يفيد تأكيد تحريمه، وعظم قبحه، وإنما قالوه وتمنوه شفقة على رسول الله ﷺ وكراهة لما يزعجه ويغضبه».

وقال الحافظ ابن حجر في الفتح ٥/ ٣٢٤: «أي: شفقة عليه وكراهية لما يزعجه، وفيه ما كانوا عليه من كثرة الأدب معه ﷺ والمحبة له والشفقة عليه».

١٥٥٢ ـ وعن أَبِي هريرة ﴿ اللهِ عَلَيْهُ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ : ﴿ لَا يَنْبَغِي لِصِدِّيقِ أَنْ يَكُونَ لَكُونَ لَكُونَ . رواه مسلم.

١٥٥٣ ـ وعن أبي الدرداء و الله عليه قال: قال رسُولُ الله عليه: « لَا يَكُونُ اللَّمَانُونَ شُفَعَاء، وَلَا شُهَدَاءَ يَوْمَ القِيَامَةِ (١)». رواه مسلم.

١٥٥٤ ـ وعن سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ رَهِهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿لَا تَلَاعَنُوا بِلَعْنَةِ اللهِ ﷺ: ﴿لَا تَلَاعَنُوا بِلَعْنَةِ اللهِ ﷺ: ﴿ وَلَا بِالنَّارِ ﴾ رواه أَبُو داود والترمذي، وقال: «حديث حسن صحيح».

١٥٥٥ ـ وعن ابن مسعود ﷺ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَيْسَ الْمُؤْمِنُ بِالطَّمَّانِ (٢٠)، وَلَا اللَّمَّانِ، وَلَا البَذِيِّ، رواه الترمذي، وقال: «حديث حسن».

١٥٥٦ - وعن أبي الدرداء ظلمه قَالَ: قَالَ رسُولُ الله ﷺ: "إِنَّ العَبْدَ إِذَا لَعَنَ شَيْئاً، صَعدَتِ اللَّمْنَةُ إِلَى الاَرْضِ، فَتَعْلَقُ صَعدَتِ اللَّمْنَةُ إِلَى الاَرْضِ، فَتَعْلَقُ ابُوابُهَا وُونَهَا، ثُمَّ تَهْبِطُ إِلَى الأَرْضِ، فَتَعْلَقُ ابُوابُهَا وُونَهَا، ثُمَّ تَأْخُذُ يَميناً وَشِمالاً، فَإِذَا لَمْ تَجِدْ مَسَاغاً رَجَعَتْ إِلَى الَّذِي لُعِنَ، فإنْ كَانَ أَهْلاً لِذَلِكَ، وإلَّا رَجَعَتْ إِلَى قَائِلِهَا». رواه أَبُو داود.

١٥٥٢ ـ أخرجه: مسلم ٨/ ٢٣ (٢٥٩٧) (٨٤).

١٥٥٣ - أخرجه: مسلم ٨/ ٢٤ (٢٥٩٨) (٨٥).

١٥٥٤ ـ أخرجه: أبو داود (٤٩٠٦)، والترمذي (١٩٧٦).

<sup>1000</sup> ـ أخرجه: الترمذي (١٩٧٧). وقال: «حديث حسن غريب».

١٥٥٦ ـ أخرجه: أبو داود (٤٩٠٥).

<sup>(</sup>۱) قال النووي في شرح صحيح مسلم ٨/ ٣٢٤: «معناه: لا يشفعون يوم القيامة حين يشفع المؤمنون في إخوانهم الذين استوجبوا النار. (ولا شهداء) فيه ثلاثة أقوال: أصحها وأشهرها: لا يكونون شهداء يوم القيامة على الأمم بتبليغ رسلهم إليهم الرسالات. والثاني: لا يكونون شهداء في الدنيا، أي: لا تقبل شهادتهم لفسقهم. والثالث: لا يرزقون الشهادة وهي القتل في سبيل الله. قال: وإنّما قال ولعانون بصيغة التكثير؛ لأنّ هذا الذم في الحديث هو لمن كثر منه اللعن لا لمرة ونحوها؛ ولأنه يخرج منه أيضاً اللعن المباح وهو الذي ورد به الشرع وهو لعنة الله على الظالمين، ولعن الله اليهود والنصارى ولعن الله الواصلة والواشمة...».

<sup>(</sup>٢) أي: وقاعاً في أعراض الناس بالذم والغيبة والطعن في النسب. النهاية ٣/١٢٧.

١٥٥٧ ـ وعن عمران بن الحُصَيْنِ إِنَّا قَالَ: بَيْنَمَا رسُولُ اللهِ عَلَى بَعْضِ أَسْفَارِهِ، وَامْرأةٌ مِنَ الأَنْصَارِ عَلَى نَاقَةٍ، فَضَجِرَتْ فَلَعَنَتْهَا، فَسَمِعَ ذَلِكَ رسُولُ الله عَلَى فقالَ: «خُذُوا مَا عَلَيْهَا وَدَعُوهَا؛ فَإِنَّهَا مَلْعُونَةٌ \* قَالَ عمْرانُ: فَكَأْنِي أَرَاهَا الآنَ تَمْشِي في النَّاسِ مَا يَعْرِضُ لَهَا أَحَدٌ. رواه مسلم.

مُوهِ وَعَنْ أَبِي بَرْزَةَ نَضْلَةَ بْنِ عُبَيْدِ الأَسْلَمِيِّ ﴿ قَالَ: بَيْنَمَا جَارِيَةٌ عَلَى نَاقَةٍ عَلَى اللَّهُمَّ عَلَيْهَا بَعْضُ مَتَاعِ القَوْمِ. إِذْ بَصُرَتْ بِالنَّبِيِّ ﷺ، وَتَضَايَقَ بِهِمُ الجَبَلُ فَقَالَتْ: حَلْ، اللَّهُمَّ الْعَنْهَا. فَقَالَ النَّبِيُ ﷺ: «لَا تُصَاحِبْنَا نَاقَةٌ عَلَيْهَا لَعْنَةٌ». رواه مسلم.

قَوْله: «حَلْ» بفتح الحاء المهملة وَإسكانِ اللَّام: وَهِيَ كَلِمَةٌ لِزَجْرِ الإبِلِ.

وَاعْلَمْ أَنَّ هَذَا الْحَدِيثَ قَدْ يُسْتَشْكُلُ مَعْنَاهُ، وَلَا إِشْكَالَ فِيهِ، بَلِ الْمُرَادُ النَّهْيُ أَنْ تُصَاحِبَهُمْ تِلْكَ النَّاقَةُ، وَلَيْسَ فِيهِ نَهْيٌ عَنْ بَيْعِهَا وَذَبْحِهَا وَرُكُوبِهَا فِي غَيْرِ صُحْبَةِ النبيّ تُصَاحِبَهُمْ تِلْكَ النَّاقَةُ، وَلَيْسَ فِيهِ نَهْيٌ عَنْ بَيْعِهَا وَذَبْحِهَا وَرُكُوبِهَا فِي غَيْرِ صُحْبَةِ النبيّ عَلَيْهُ، بَلْ كُلُّ ذَلِكَ وَمَا سِوَاهُ مِنَ التَّصَرُّفَاتِ جائِزٌ لا مَنْعَ مِنْهُ، إِلَّا مِنْ مُصَاحَبَةِ النَّبِيِّ عَلَى مَا كَانَ، بِهَا؛ لأَنَّ هذِهِ التَّصَرُّفَاتِ كُلَّهَا كَانَتْ جَائِزَةً فَمُنِعَ بَعْضِ مِنْهَا، فَبَقِيَ البَاقِي عَلَى مَا كَانَ، واللهُ أعلم.

### ٢٦٥. باب جواز ثعن أصحاب المعاصي غير المعينين

قَالَ الله تَعَالَى: ﴿ أَلَا لَعَنَهُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ ﴾ [مئود: ١٨]، وقال تَعَالَى: ﴿ فَأَذَنَ مُؤَذِّنُ الشَّالِمِينَ ﴾ [الاعراف: ٤٤].

وَثَـبَـتَ فِـي الـصَّـحِـيـحِ أَنَّ رَسُـولَ الله ﷺ قَـالَ: «لَـعـنَ اللهُ الـوَاصِـلَة وَالْمُسْتَوْصِلَةَ (١)» (٢) وَأَنَّهُ قَالَ: «لَعَنَ اللهُ آكِلَ الرِّبَا» (٣) وأنَّهُ لَعَنَ المُصَوِّرِينَ (١)، وأنَّهُ قَالَ:

١٥٥٧ ـ أخرجه: مسلم ٨/ ٢٣ (٢٥٩٥) (٨٠).

۱۰۰۸ ـ أخرجه: مسلم ۸/۲۳ (۲۰۹۲) (۸۰).

<sup>(</sup>١) قال الإمام النووي في شرح صحيح مسلم ٧/ ٢٩٠: «الواصلة هي التي تصل شعر المرأة بشعر آخر، والمستوصلة التي تطلب من يفعل بها ذلك».

<sup>(</sup>٢) انظر الحديث (١٦٤٢).

<sup>(</sup>٣) أخرجه: أحمد ٣٩٣/١ و٤٠٢ من حديث عبد الله بن مسعود.

<sup>(</sup>٤) أخرجه: البخاري ٣/١١٠-١١١ (٢٢٣٨) من حديث أبي جحيفة.

وَجَميعُ هذِهِ الألفاظِ في الصحيح؛ بعضُها في صَحيحَيّ البُخاري ومسلم، وبعضها في أجوابها من أَجدِهِمَا، وإنما قصدت الاختِصَارَ بالإشارةِ إِلَيهمَا، وسأذكر معظمها في أبوابها من هَذَا الكتاب، إن شاء الله تَعَالَى.

#### ٢٦٦ باب تحريم سب المسلم بغير حق

قَــالَ الله تَــعَــالَــى: ﴿وَالَّذِينَ يُؤَذُونَ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا ٱكْتَسَبُوا فَقَدِ ٱحْتَمَلُوا بُهْتَانَا وَإِنْمَا شُبِينَا ﷺ [الاحزاب: ٥٥]·

١٥٥٩ ـ وعن ابن مسعود ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «سِبَابُ المُسْلِمِ فُسُوقٌ، وَقِتَالُهُ كُفُرٌ». متفق عَلَيْهِ.

١٥٦٠ ـ وعن أَبِي ذر ﴿ وَلَيْهُ: أَنْهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ ﷺ يقول: «لَا يَرْمِي رَجُلٌ رَجُلاً وَجُلاً وَجُلاً بِالْفِسْقِ أَوِ الكُفْرِ، إِلَّا ارْتَدَّتْ عَلَيْهِ، إِنْ لَمْ يَكُنْ صَاحِبُهُ كَذَلِكَ». رواه البخاري.

١٥٥٩ ـ أخرجه: البخاري ١/١٩ (٤٨)، ومسلم ١/٥٥ (٦٤) (١١٦).

١٥٦٠ ـ أخرجه: البخاري ١٨/٨ (٦٠٤٥).

<sup>(</sup>١) أخرجه: مسلم ٦/ ٨٤ (١٩٧٨) (٤٣) من حديث علي بن أبي طالب.

<sup>(</sup>٢) أخرجه: البخاري ١٩٨/٨ (٦٧٨٣)، ومسلم ١٦٣/٥ (١٦٨٧) (٧) من حديث أبي هريرة.

<sup>(</sup>٣) أجزاء من حديث علي السابق الذي أخرجه مسلم.

<sup>(</sup>٤) أخرجه: مسلم ٢/ ١٣٤ (٦٧٥) (٢٩٤) من حديث أبي هريرة.

<sup>(</sup>٥) أخرجه: البخاري ١١١/٢ (١٣٣٠)، ومسلم ٢/ ٦٧ (٥٢٩) (١٩) من حديث عائشة.

<sup>(</sup>٦) أخرجه: البخاري ٧/ ٢٠٥ (٥٨٨٥) من حديث ابن عباس.

١٥٦١ ـ وعن أبي هريرة ﴿ إِنَّ رسولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «المُتَسَابَّانِ مَا قَالَا فَعَلَى البَادِي منهُما حَتَّى يَعْتَدِي المَطْلُومُ (١٠). رواه مسلم.

١٥٦٢ ـ وعنه، قَالَ: أُتِيَ النَّبِيُّ ﷺ، بِرَجُلِ قَدْ شرِبَ قَالَ: «اضربوهُ» قَالَ أَبُو هريرةَ: فَمِنَّا الضارِبُ بِيَدِهِ، والضَّارِبُ بِنَوْبِهِ. فَلَمَّا انْصَرَف، قَالَ بَعْضُ القَوْمِ: أَخْزَاكَ اللهُ! قَالَ: «لا تَقُولُوا هَذَا، لا تُعِينُوا عَلَيْهِ الشَّيْطَان». رواه البخارى.

١٥٦٣ ـ وعنه، قَالَ: سَمِعْتُ رسولَ اللهِ ﷺ يقول: المَنْ قَذَفَ مَمْلُوكَهُ بِالرِّنَى بُقَامُ
 عَلَيْهِ الحَدُّ يَومَ القِيَامَةِ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ كما قَالَ». متفق عَلَيْهِ.

### ٢٦٧. باب تحريم سب الأموات بغير حق ومصلحةٍ شرعية

وَهِيَ التَّحْذِيرُ مِنَ الاقْتِدَاء بِهِ في بِدْعَتِهِ، وَفِسْقِهِ، وَنَحْوِ ذَلِكَ، وَفِيهِ الآيةُ والأحاديثُ السَّابِقَةُ في البَابِ قَبْلَهُ.

١٥٦٤ ـ وعن عائشة عِلْهَا، قالت: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «لا تَسُبُّوا الأَمْوَاتَ، فَإِنَّهُمْ قَدْ انْضَوْا إِلَى مَا قَدَّمُوا». رواه البخاري.

#### ٢٦٨. باب النهي عن الإيذاء

قَـالَ الله تَـعَـالَـى: ﴿ وَالَّذِينَ يُؤَذُونَ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ بِعَنْدِ مَا ٱكْتَسَبُوا فَقَدِ ٱحْتَمَلُوا بُهْتَنَا وَإِثْمًا مُبِينًا ۞ ﴾ [الاحزاب: ٥٥]٠

١٥٦٥ ـ وعن عبدِ الله بن عمرو بن العاصِ ﴿ قَالَ: قَالَ رسولُ اللهِ ﷺ: «المُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ اللهُ عَنْهُ». متفق عَلَيْهِ. مَنْ سَلِمَ اللهُ عَنْهُ». متفق عَلَيْهِ.

۱۵۶۱ ـ أخرجه: مسلم ۸/ ۲۰ (۲۵۸۷) (۲۸).

١٥٦٢ ـ أخرجه: البخاري ٨/ ١٩٦ (١٧٧٧).

١٥٦٣ ـ أخرجه: البخاري ٨/ ٢١٨ (٦٨٥٨)، ومسلم ٥/ ٩٢ (١٦٦٠) (٣٧).

١٥٦٤ ـ أخرجه: البخاري ٢/ ١٢٩ (١٣٩٣).

١٥٦٥ ـ أخرجه: البخاري ٨/ ١٢٧ (٦٤٨٤)، ومسلم ١/٧٧ (٤٠) (٦٤).

<sup>(</sup>١) قال النووي في شرح صحيح مسلم ٨/٣١٥: «معناه أنَّ إثم السباب الواقع من اثنين مختص بالبادئ منهما كله إلا أن يتجاوز الثاني قدر الانتصار، فيقول للبادئ أكثر مما قال له، وفي هذا جواز الانتصار، ومع هذا فالصبر والعفو أفضل».

١٥٦٦ ـ وعنه، قَالَ: قَالَ رسولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُزَحْزَحَ عَنِ النَّارِ، ويُدْخَلَ الجَنَّة، فَلْتَأْتِهِ مَنِيَّتُهُ وَهُوَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَاليَومِ الآخِرِ، وَلْيَأْتِ إِلَى النَّاسِ الَّذِي يُحِبُّ أَنْ يُؤْتَى إلَيْهِ». رواه مسلم. وَهُوَ بعض حديثٍ طويلٍ سبق في بابِ طاعَةِ وُلَاةِ الأمُورِ.

### ٢٦٩ـ باب النهي عن التباغض والتقاطع والتدابر

قَالَ الله تَعَالَى: ﴿إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ ﴾ [الحُجرَات: ١٠]، وقال تَعَالَى: ﴿أَذِلَةٍ عَلَ ٱلْمُؤْمِنِينَ أَعِزَةٍ عَلَى ٱلكَفْهِرِينَ ﴾ [المسَائدة: ١٥]، وقال تَعَالَى: ﴿تُحَمَّدُ رَسُولُ ٱللَّهِ وَٱلّذِينَ مَعَلَّهُ أَشِدًا لُهُ عَلَى ٱلكُفَّارِ رُحَمَّا مُ يَنْهُمْ ﴾ [الفَنْح: ٢٩].

١٥٦٧ ـ وعن أنس ﷺ: أنَّ النَّبيِّ ﷺ قَالَ: «لَا تَبَاغَضُوا، وَلَا تَحَاسَدُوا، وَلَا تَحَاسَدُوا، وَلَا تَدَابَرُوا، وَلَا يَجلُ اللهِ إِخْوَاناً، وَلَا يَجِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثٍ». متفق عَلَيْهِ.

١٥٦٨ - وعن أبي هريرة ﴿ إِنَّهُ انَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: ﴿ تُفْتَحُ أَبُوابُ الجَنَّةِ يَوْمَ الْإِنْنَيْنِ وَيَوْمَ الخَمْيِسِ، فَيُغْفَرُ لِكُلِّ عَبْدٍ لا يُشْرِكُ بِاللهِ شَيْعًا، إِلَّا رَجُلاً كَانَتْ بِينَهُ وَبَيْنَ أَخِيهِ شَيْعًا وَ فَيُقَالُ: انْظِرُوا هَذَيْنِ حَتَّى يَصْطَلِحَا! أَنْظِرُوا هَذَيْنِ حَتَّى يَصْطَلِحَا! ». رواه مسلم. وفي روايةٍ لَهُ: ﴿ تُعْرَضُ الأَعْمالُ في كُلِّ يَوْمٍ خَمِيسٍ وإثْنَيْنَ ﴾ وذَكَرَ نَحْوَهُ.

#### ٢٧٠ باب تحريم الحسد

وَهُوَ تمني زوالُ النعمة عن صاحبها، سواءٌ كَانَتْ نعمة دينِ أَوْ دنيا قَالَ الله تَعَالَى: ﴿ أَمْ يَحْسُدُونَ ٱلنَّاسَ عَلَى مَا مَاتَنَهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضَّلِيِّهِ ﴾ [النِّسَاء: ١٥] وفِيهِ حديثُ أنسِ السابق في الباب قبلَهُ (١).

١٥٦٩ ـ وعن أَبِي هريرة وَ اللَّهِ النَّابِيِّ ﷺ قَالَ: «إِيَّاكُمْ وَالحَسَدَ؛ فَإِنَّ الحَسَدَ يَأْكُلُ الخَسَدَ الحَسَدَ المُسْبَ». رواه أَبُو داود.

١٥٦٦ ـ انظر الحديث (٦٦٧).

١٥٦٧ ـ أخرجه: البخاري ٨/٨ (٦٠٦٥)، ومسلم ٨/٨ (٢٥٥٩) (٢٣).

١٥٦٨ ـ أخرجه: مسلم ٨/١١ (٢٥٦٥) (٣٥) و(٣٦).

١٥٦٩ ـ أخرجه: أبو داود (٤٩٠٣)، وهو حديث ضعيف لجهالة أحد رواته، وقال البخاري: «لا يصح».

<sup>(</sup>١) انظر الحديث (١٥٦٧).

# ٢٧١ـ باب النَّهي عن التجسُّس والتَّسَمُّع لكلام من يكره استماعه

قَالَ الله تَعَالَى: ﴿ وَلَا تَجَسَّسُوا ﴾ [الحجرات: ١٦]، وقال تَعَالَى: ﴿ وَالَّذِينَ يُؤَذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللَّهُ وَاللَّالِينَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَقِيلُ وَاللَّهُ وَاللَّالِقُولُ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّالِمُ وَاللَّالُ

١٥٧٠ - وعن أبي هريرة ﴿ اللَّهُ وَلَا تَحَاسَدُوا، وَلَا تَدَابَرُوا، وَكُونُوا عِبَادَ اللهِ إِخْوَاناً كَمَا أَمَرَكُمْ المُسْلِمُ أَخُو المُسْلِم، لَا يَظْلِمُهُ، وَلَا يَخْذُلُهُ (٣) وَلَا يَحْقِرُهُ، التَّقْوَى هاهُنَا التَّقْوَى هاهُنَا ويُشِيرُ إِلَى صَدْرِهِ المُسْلِم اللهُ المُسْلِم عَلَى المُسْلِم حَرَامٌ : دَمُهُ ، وَلِا إِلَى صُورِكُمْ ، وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَى أَجْسَادِكُمْ ، وَلَا إِلَى صُورِكُمْ ، وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَى الْمُسْلِم اللَّهُ لَا يَنْظُرُ إِلَى الْجُسَادِكُمْ ، وَلَا إِلَى صُورِكُمْ ، وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَى الْمُسْلِم ، وَلَا إِلَى صُورِكُمْ ، وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَى الْجُسَادِكُمْ ، وَلَا إِلَى صُورِكُمْ ، وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَى الْمُسْلِم ، وَلَا إِلَى صُورِكُمْ ، وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَى الْجُسَادِكُمْ ، وَلَا إِلَى صُورِكُمْ ، وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَى الْمُسْلِم ، وَلَا إِلَى صُورِكُمْ ، وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَى الْمُسْلِم ، وَلَا إِلَى صُورِكُمْ ، وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَى الْمُسْلِم ، وَلَا إِلَى صُورِكُمْ ، وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَى الْمُسْلِم ، وَلَا إِلَى صُورِكُمْ ، وَلَا يَكُمْ وَاعْمَالِكُمْ » .

وَفِي رواية: «لَا تَحَاسَدُوا، وَلَا تَبَاغَضُوا، وَلَا تَجَسَّسُوا، وَلَا تَجَسَّسُوا، وَلَا تَحَسَّسُوا، وَلَا تَنَاجَشُوا<sup>(1)</sup> وَكُونُوا عِبَادَ اللهِ إِخْواناً».

وفي رواية: «لَا تَقَاطَعُوا، وَلَا تَدَابَرُوا، وَلَا تَبَاغَضُوا، وَلَا تَحَاسَدُوا، وَكُونُوا عِبَادَ اللهِ إخْواناً» وَفِي رِواية: «وَلَا تَهَاجَرُوا وَلَا يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ». رواه مسلم بكلّ هذِهِ الروايات، وروى البخاريُّ أَكْثَرَهَا.

١٥٧٠ ـ انظر الحديث (٢٣٥).

<sup>(</sup>١) التجسس بالجيم: التفتيش عن بواطِن الأمور وأكثر ما يقال في الشر. والجاسوس: صاحب سر الشر.

والناموس: صاحب سر الخير، وقيل: بالجيم أن يطلبه لغيره، وبالحاء أن يطلبه لنفسه... النهاية ١/ ٢٧٢.

<sup>(</sup>٢) التنافس من المنافسة وهي الرغبة في الشيء والانفراد به. النهاية ٥/ ٩٥.

<sup>(</sup>٣) الخذل: ترك الإغاثة والنصرة. النهاية ٢/١٦.

<sup>(</sup>٤) النجش: أن يمدح السلعة لينفقها ويروجها أو يزيد في ثمنها وهو لا يريد شراءها، ليقع غيره فيها. النهاية ٥/ ٢١.

١٥٧١ - وعن معاوية ظَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رسولَ اللهِ ﷺ يقول: «إِنَّكَ إِنِ اتَّبَعْتَ عَوْرَاتِ المُسْلِمِينَ أَفْسَدُتُهُمْ، أَوْ كِدْتَ أَنْ تُفْسِدَهُمْ، حديث صحيح، رواه أَبُو داود بإسناد صحيح.

١٥٧٢ ـ وعن ابن مسعود ﴿ إِنَّهُ أُتِيَ بِرَجُلٍ فَقِيلَ لَهُ: هَذَا فُلَانٌ تَقْطُرُ لِحْيَتُهُ خَمْراً، فَقَالَ: إِنَّا قَدْ نُهِيْنَا عَنِ التَّجَسُّسِ، ولكِنْ إِنْ يَظْهَرْ لَنَا شَيْءٌ، نَاْخُذ بِهِ. حديث حسن صحيح، رواه أَبُو داود بإسنادٍ عَلَى شَرْطِ البخاري ومسلم.

# ٢٧٢- باب النهي عن سوء الظنّ بالمسلمين من غير ضرورة

قَالَ اللهَ تَعَالَى: ﴿ يَتَأَيُّمَا اَلَّذِينَ ءَامَنُواْ اَجْتَنِبُواْ كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَمْضَ الظَّنِّ إِثْمَرُ ﴾ [المُحرَات: ١٦]. ١٥٧٣ ـ وعن أبي هريرة ﴿ إِنَّا رُسُولُ اللهُ ﷺ قَالَ: ﴿ إِيَّاكُمْ وَالظَّنِّ، فَإِنَّ الظَّنَّ الظَّنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الحَدِيثِ». متفق عَلَيْهِ.

#### ٢٧٣ باب تحريم احتقار المسلمين

قَــالَ الله تَـعَــالَــى: ﴿ يَكَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا يَسْخَرُ قَوْمٌ مِّن قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُواْ خَيْرًا مِنْهُمْ وَلَا يَسْخَرُ قَوْمٌ مِّن قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُواْ خَيْرًا مِنْهُمْ وَلَا يَسْلَهُ مِّن يَسْلَهُ عَسَىٰ أَن يَكُنَ خَيْرًا مِنْهُمُّ وَلَا نَلْسُلُونُ وَلَا نَنابَرُواْ بِالْأَلْقَابِ بِشَسَ الِاَسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانُ وَمَن لَمْ يَشُبُ فَأُولَتِكَ ثُمُ الظَّالِمُونَ ﴿ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ مِنْ الطَّالِمُونَ ﴾ [المُحرَات: ١١] وقال تَعَالَى: ﴿ وَيْلٌ لِصَــُلِّ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴾ [المُحرَات: ١١] وقال تَعَالَى: ﴿ وَيْلُ لِصَــُلِّ

١٥٧٤ ـ وعن أبي هريرة ﴿ مَنْ الشَّرِ اللهِ ﷺ قَالَ: «بِحَسْبِ امْرِي مِنَ الشَّرِّ أَنْ يَحْشِبِ امْرِي مِنَ الشَّرِّ أَنْ يَخْوَرُ أَخَاهُ المُسْلِمَ». رواه مسلم، وَقَدْ سبق قريباً بطوله.

١٥٧٥ ـ وعن ابن مسعود ﴿ مَنْ كَانَ فِي النبي ﷺ، قَالَ: ﴿ لا يَدْخُلُ الجَنَّةَ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ كِبْرٍ! ﴾ فَقَالَ رَجُلٌ: إنَّ الرَّجُلَ يُحِبُّ أَنْ يَكُونَ ثَوْبُهُ حَسَناً ، وَنَعْلُهُ حَسَناً ، وَنَعْلُهُ حَسَناً ، وَنَعْلُهُ النَّاسِ » . رواه حَسَنةً ، فَقَالَ : ﴿ إِنَّ اللهَ جَمِيلٌ يُحِبُّ الجَمَالَ ، الكِبْرُ : بَطَرُ الحَقِّ ، وَغَمْطُ النَّاسِ » . رواه مسلم .

١٥٧١ ـ أخرجه: أبو داود (٤٨٨٨).

١٥٧٢ ـ أخرجه: أبو داود (٤٨٩٠).

١٥٧٣ ـ انظر الحديث (١٥٧٠).

١٥٧٤ ـ انظر الحديث (١٥٧٠).

١٥٧٥ ـ انظر الحديث (٦١١).

ومعنى «بَطَرُ الحَقِّ»: دَفْعُه، «وغَمْطُهُمْ»: احْتِقَارُهُمْ، وَقَدْ سَبَقَ بَيَانُهُ أَوْضَحَ مِنْ هَذَا في باب الكِبْرِ.

١٥٧٦ ـ وعن جُندب بن عبدِ الله على قَالَ: قَالَ رسولُ اللهِ عَلَى: "قَالَ رَجُلٌ: وَاللهِ لَا أَغْفِرَ لِفُلانٍ! فَإِنِّي قَدْ لا يَغْفِرُ اللهُ لِفُلانٍ، فَقَالَ اللهُ عَنْ: مَنْ ذَا الَّذِي يَتَأَلَّى(١) عَلَيَّ أَنْ لا أَغْفِرَ لِفُلانٍ! فَإِنِّي قَدْ غَفَرْتُ لَهُ، وَأَحْبَطْتُ عَمَلَكَ». رواه مسلم.

#### ٢٧٤. باب النهي عن إظهار الشماتة بِالمُسْلِم

قَالَ الله تَعَالَى: ﴿ إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ ﴾ [الحُجرَات: ١٠] وقال تَعَالَى: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ ٱلْفَاحِشَةُ فِي ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لِمُمْ عَذَابُ ٱلِيمٌ فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ ﴾ [النُّور: ١٩]·

١٥٧٧ ـ وعَن وَائِلَةَ بن الأسقع ﷺ قَالَ: قَالَ رسول الله ﷺ: «لا تُظهِرِ الشَّمَاتَةَ لَأَخِيكَ فَيَرْحَمَهُ اللهُ وَيَبْتَلِيكَ». رواه الترمذي، وقال: «حديث حسن».

وفي الباب حديث أبي هريرة السابق في باب التَّجسُّس: «كُلُّ المُسْلِمِ عَلَى المُسْلِمِ عَلَى المُسْلِمِ حَرَامٌ...» الحديث (٢).

# ٧٧٠ باب تحريم الطعن في الأنساب الثابتة في ظاهر الشرع

قَـالَ الله تَـعَـالَـى: ﴿ وَالَّذِينَ يُؤَذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَتِ بِغَيْرِ مَا آكَـتَسَبُوا فَقَدِ آحْتَمَلُوا بُهْنَنَا وَإِنْمًا تُمِينًا ۞ ﴿ [الاحزاب: ٥٥] ·

١٥٧٨ ـ وعن أبي هريرة ﴿ إِنْهُ ، قَالَ: قَالَ رسول الله ﷺ: «اثْنَتَان في النَّاسِ هُمَا بهم كُفْرٌ: الطَّعْنُ فِي النَّسَبِ، وَالنِّيَاحَةُ عَلَى المَيِّتِ ، (٣). رواه مسلم.

١٥٧٦ ـ أخرجه: مسلم ٨/ ٣٦ (٢٦٢١) (١٣٧).

١٥٧٧ ـ أخرجه: الترمذي (٢٥٠٦)، وقال: "حديث حسن غريب".

١٥٧٨ ـ أخرجه: مسلم ١/٨٥ (٦٧) (١٢١).

<sup>(</sup>١) يتألى: يحلف، والأليّة: اليمين. النهاية ١/ ٢٢.

<sup>(</sup>٢) انظر الحديث (١٥٧٠).

<sup>(</sup>٣) قال النووي في شرح صحيح مسلم ٢٦٥/١: «فيه أقوال: أصحها: أنَّ معناه هما من أعمال الكفار وأخلاق الجاهلية. وفي الحديث تغليظ تحريم الطعن في النسب والنياحة، والله أعلم».

#### ٢٧٦ـ باب النهي عن الغش والخداع

قَــالَ الله تَــعَــالَــى: ﴿وَالَّذِينَ يُؤَذُونَ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا ٱكْتَسَبُواْ فَقَدِ ٱحْتَمَلُواْ بُهْتَنَا وَإِنْمًا مُبِينًا ۞﴾ [الاحزاب: ٥٥].

١٥٧٩ ـ وعن أَبِي هريرة ﴿ إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السَّلَاحَ فَلَيْسَ مِنَّا». رواه مسلم.

وفي رواية لَهُ: أنَّ رسول الله ﷺ، مَرَّ عَلَى صُبْرَةِ طَعَامٍ فَأَدْخَلَ يَدَهُ فِيهَا فَنَالَتْ أَصَابِعُهُ بَلَلاً، فَقَالَ: «مَا هذَا يَا صَاحِبَ الطَّعَامِ؟» قَالَ: أَصَابَتُهُ السَّمَاءُ يَا رسول الله. قَالَ: «أَفَلَا جَعَلْتُهُ فَوقَ الطَّعَامِ حَتَّى يرَاهُ النَّاسُ! مَنْ غشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا».

١٥٨٠ ـ وعنه: أنَّ رسول الله ﷺ قَالَ: «لَا تَنَاجَشُوا» متفق عَلَيْهِ.

١٥٨١ ـ وعن ابن عمر ﴿ النَّبِيُّ عَلِيْهُ، نَهِي عن النَّجْشِ. متفق عَلَيْهِ.

١٥٨٢ ـ وعنه، قَالَ: ذَكَرَ رَجُلٌ لِرَسُولِ الله ﷺ: أنَّهُ يُخْدَعُ في البُيُوعِ؟ فَقَالَ رسول الله ﷺ: «مَنْ بَايَعْتَ، فَقُلْ: لَا خِلَابَةَ». متفق عَلَيْهِ.

«الْخِلَابَهُ» بخاءٍ معجمةٍ مكسورةٍ وباءٍ موحدة، وهي: الخديعة.

١٥٨٣ ـ وعن أبي هريرة ﴿ عَلَىٰهُ قَالَ: قَالَ رسول الله ﷺ: «مَنْ خَبَّبَ زَوْجَةَ امْرِيْ، أَوْ مَمْلُوكَهُ، فَلَيْسَ مِنَّا». رواهُ أَبُو داود.

«خَبِب» بخاءٍ معجمة، ثُمَّ باءٍ موحدة مكررة: أيْ أفْسده وخدعه.

#### ٢٧٧ باب تحريم الغدر

قَالَ الله تَعَالَى: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا أَوْفُوا بِٱلْمُقُودِ ﴾ [المناندة: ١]، وقال تَعَالَى: ﴿ وَأَوْفُوا بِٱلْمَهَدِّ إِنَّ ٱلْمُهَدَ كَانَ مَسْتُولًا ﴾ [الإسراء: ٢٤].

١٥٧٩ ـ أخرجه: مسلم ١/٦٦ (١٠١) (١٦٤) و١/٦٩ (١٠٢).

١٥٨٠ ـ انظر الحديث (٢٣٥).

١٥٨١ ـ أخرجه: البخاري ٣/ ٩٠ (٢١٤٢)، ومسلم ٥/٥ (١٥١٦) (١٣).

١٥٨٢ ـ أخرجه: البخاري ٣/ ٨٥-٨٦ (٢١١٧)، ومسلم ٥/١١ (١٥٣٣) (٤٨).

١٥٨٣ ـ أخرجه: أبو داود (١٧٠٥).

١٥٨٥ ـ وعن ابن مسعود، وابن عمر، وأنس في قالوا: قَالَ النَّبي ﷺ: «لِكُلِّ عَادِرٍ لِواءٌ يَوْمَ القِيَامَةِ، يُقَالُ: هذِهِ غَدْرَةُ فلانٍ». متفق عَلَيْهِ.

١٥٨٦ ـ وعن أبي سعيدِ الخدريّ ﷺ: أنَّ النبيَّ ﷺ، قَالَ: ﴿لِكُلِّ غَادِرٍ لِوَاءٌ عِنْدَ اسْتِهِ يومَ القِيَامَةِ يُرْفَعُ لَهُ بِقَدَرِ غَدْرِهِ، ألَا وَلَا غَادِرَ أَعْظَمُ غَدْراً مِنْ أَمِيرِ عَامَّةٍ». رواه مسلم.

١٥٨٧ ـ وعن أَبِي هريرة ﴿ مَنْهُ عن النبِيّ ﷺ قَالَ: ﴿ قَالَ اللهُ تَعَالَى: ثَلَاثَةٌ أَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ القِيَامَةِ: رَجُلٌ أَعْطَى بِي ثُمَّ غَدَرَ، وَرَجُلٌ بَاعَ حُرَّاً فَأَكَلَ ثَمَنَهُ، وَرَجُلٌ اسْتَاجَرَ أَجِيراً، فَاسْتَوْفَى مِنْهُ، وَلَمْ يُعْطِهِ أَجْرَهُ ﴾. رواه البخاري.

#### ٢٧٨ـ باب النهي عن المنِّ بالعطية ونحوها

قَالَ الله تَعَالَى: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا نُبْطِلُواْ صَدَقَاتِكُم بِٱلْمَنِ وَٱلْأَذَى ﴾ [البَسْرَة: ٢٦٤، وقال تَعَالَى: ﴿ ٱلنَّهِ ثُمَّ لَا يُسْبِعُونَ مَا أَنفَقُواْ مَنَّا وَلَا أَذَى ﴾ وقال تَعَالَى: ﴿ ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَلَهُمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ثُمَّ لَا يُسْبِعُونَ مَا أَنفَقُواْ مَنَّا وَلَا أَذَى ﴾

١٥٨٨ ـ وعن أبي ذَر عَلَهُ، عن النَّبِي عَلَى قَالَ: "فَكَافَةٌ لَا يُكَلِّمُهُمُ اللهُ يَوْمَ القِيَامَةِ، وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ، وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ آلِيمٌ، قَالَ: فَقَرَأَهَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ ثلاثَ مِرارِ: قَالَ أَبُو ذَرِّ: خَابُوا وخَسِرُوا مَنْ هُمْ يَا رسول الله؟ قَالَ: "المُسْبِلُ، والمَنْانُ، وَالمُنْفِقُ سِلْمَتَهُ بالحَلِفِ الكَاذِبِ». رواه مسلم.

١٥٨٤ ـ انظر الحديث (٦٨٩).

۱۵۸۰ ـ حديث عبد الله بن مسعود: أخرجه: البخاري ١٢٧/٤ (٣١٨٦)، ومسلم ١٤٢/٥ (١٧٣٦) (١٢).

حدیث ابن عمر: أخرجه: البخاري ۱۲۷/۶ (۳۱۸۸)، ومسلم ۱٤۱/ (۱۷۳۰) (۱۱). حدیث أنس: أخرجه: البخاري ۱۲۷/۶ (۳۱۸۷)، ومسلم ۵/۱۶۲ (۱۷۳۷) (۱۶).

١٥٨٦ ـ أخرجه: مسلم ٥/ ١٤٢ (١٧٣٨) (١٥) (١٦).

١٥٨٧ ـ أخرجه: البخاري ٣/١٠٨ (٢٢٢٧).

١٥٨٨ ـ أخرجه: مسلم ١/ ٧١ (١٠٦) (١٧١).

وفي رواية لَهُ: «المُسْبِلُ إِزَارَهُ» يَعْنِي: المُسْبِلَ إِزَارَهُ وَثَوْبَهُ أَسْفَلَ مِنَ الكَعْبَيْنِ لِلخُيلَاءِ.

#### ٢٧٩. باب النهي عن الافتخار والبغي

قَالَ الله تَعَالَى: ﴿ فَلَا تُرَكُّوا أَنفُسَكُمْ ۚ هُو أَعَلَمُ بِمَنِ ٱتَّفَيَ ﴾ [النجم: ٣٦]، وقال تَعَالَى: ﴿ إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى اللَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ وَيَبْغُونَ فِى الأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ أَوْلَتِهِكَ لَهُمْ عَذَابُ أَلِيمٌ ﴾ [السّورئ: ٤٢].

١٥٨٩ ـ وعن عياضِ بن حمارٍ ﷺ قَالَ: قَالَ رسولُ اللهِ ﷺ: "إنَّ اللهَ تَعَالَى أَوْحَى إلَيَّ أَنْ تَوَاضَعُوا حَتَّى لا يَبْغِيَ أَحَدُ عَلَى أَحَدٍ، وَلَا يَفْخَرَ أَحَدٌ عَلَى أَحَدٍ». رواه مسلم.
قَالَ أَهْلُ اللَّغَةِ: البَّغِيُ: التَّعَدِّي والاستطالَةُ (١).

١٥٩٠ ـ وعن أبي هريرة ﴿ مَنْ رسول الله ﷺ، قَالَ: ﴿ إِذَا قَالَ الرَّجُلُ: هَلَكَ النَّاسُ، فَهُوَ أَهْلَكُهُمْ ﴾. رواه مسلم.

والرواية المشهورة: "أَهْلَكُهُمْ" بِرَفعِ الكاف وروي بنصبها: وذلكَ النَّهيُ لِمنْ قَالَ ذَلِكَ عُجْباً بِنَفْسِهِ، وَتَصَاغُراً للنَّاسِ، وارْتِفاعاً عَلَيْهِمْ، فَهَذَا هُوَ الحَرامُ، وَأَمَّا مَنْ قَالَهُ لَمَا يَرَى في النَّاسِ مِنْ نَقْصِ في أمرِ دِينِهم، وقَالَهُ تَحَزُّناً عَلَيْهِمْ، وعَلَى الدِّينِ، فَلَا لِما يَرَى في النَّاسِ مِنْ نَقْصِ في أمرِ دِينِهم، وقَالَهُ تَحَزُّناً عَلَيْهِمْ، وعَلَى الدِّينِ، فَلَا لِما يَرَى في النَّاسِ مِنْ العُلَماءُ وفَصَّلُوهُ، وَمِمَّنْ قَالَهُ مِنَ الأَثِمَّةِ الأَعْلامِ: مالِكُ بن بنسرت ، وَالخَميدِي (٤) وآخرون (٥)، وقَدْ أوْضَحْتُهُ في كتاب: الأَذْكار» (٢)، والحُميدِي (١٤) وآخرون (٥)، وقَدْ أوْضَحْتُهُ في كتاب:

١٥٨٩ ـ أخرجه: مسلم ٨/ ١٦٠ (٢٨٦٥) (٦٤).

١٥٩٠ ـ أخرجه: مسلم ٨/٣٦ (٢٦٢٣) (١٣٩).

<sup>(</sup>١) انظر: الصحاح ٦/ ٢٢٨١ (بغي).

<sup>(</sup>٢) التمهيد ٢١/٢١٦.

<sup>(</sup>٣) معالم السنن ١٢٢/٤.

<sup>(</sup>٤) الجمع بين الصحيحين ٣/ ٢٨٧ (٢٦٥٢).

<sup>(</sup>٥) البيهقي في «الآداب» (٣٥٦)، والبغوي (٣٥٦٥).

<sup>(</sup>٦) ص: ٤٨٩.

# ٢٨٠. باب تحريم الهجران بين المسلمين فوق ثلاثة أيام إلَّا لبدعة في المهجور، أو تظاهرٍ بفسقٍ أو نحو ذَلِكَ

قَــالَ الله تَــعَــالَــى: ﴿إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصَلِحُواْ بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُواْ اللَّهَ لَعَلَكُمْ تُرَّمَّوُنَ ﴿وَلَا نَعَاوَثُواْ عَلَى ٱلْإِثْدِ وَٱلْمُدُوِّنِ ﴾ [السُّناد: ٢]،

١٥٩١ ـ وعن أنس ﴿ قَالَ: قَالَ رسولُ الله ﷺ: «لا تَقَاطَعُوا، وَلَا تَدَابَرُوا، وَلَا تَدَابَرُوا، وَلَا تَبَاغَضُوا، وَلَا تَحَاسَدُوا، وَكُونُوا عِبَادَ اللهِ إِخْوَاناً، وَلَا يَجِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاكَ». متفق عَلَيْهِ.

١٥٩٢ ـ وعن أبي أيوبَ ﴿ أَنَّ رسول الله ﷺ قَالَ: «لا يَحِلُّ لِمُسْلِمِ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ: يَلْتَقِيَانِ، فَيُعْرِضُ هَذَا، وَيُعْرِضُ هَذَا، وخَيْرُهُما ٱلَّذِي يَبْدَأُ بِالسَّلَامِ». متفق عَلَيْهِ.

١٥٩٣ ـ وعن أَبِي هريرة ﷺ قَالَ: قَالَ رسول الله ﷺ: «تُعْرَضُ الأَعْمَالُ في كلِّ اثْنَيْنِ وَخَمْيس، فَيَغْفِرُ اللهُ لِكُلِّ امْرِئٍ لا يُشْرِكُ باللهِ شَيْئاً، إِلَّا امْرَءاً كَانَتْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أُخِيهِ شَحْنَاءُ، فَيقُولُ: اثْرُكُوا هذَيْنِ حَتَّى يَصْطَلِحًا». رواه مسلم.

١٥٩٤ ـ وعن جابر ﷺ قَالَ: سَمِعْتُ رسول الله ﷺ يقولُ: ﴿إِنَّ الشَّيْطَانَ قَدْ يَئِسَ أَنْ يَعْبُدَهُ المُصَلُّونَ فِي جَزِيرَةِ العَرَبِ، وَلَكِنْ فِي التَّحْرِيشِ بَيْنَهُمْ. رواه مسلم.

«التَّحْرِيشُ»: الإنْسَادُ وتَغييرُ قُلُوبِهِمْ وتَقَاطُعُهُم.

١٥٩٥ ـ وعن أبي هريرة ﷺ قَالَ: قَالَ رسول الله ﷺ: ﴿لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمِ أَنْ يَهْجُرَ أَخُاهُ فَوْقَ ثَلَاثٍ ، وَخَلَ النَّارَ ». رواه أَبُو داود بأسناد عَلَى شرط البخاري ومسلم.

١٥٩٦ ـ وعن أبي خِراشٍ حَدْرَدِ بنِ أبي حَدْرَدٍ الأسلميِّ. ويقالُ: السُّلمِيّ الصحابي

١٥٩١ ـ انظر الحديث (١٥٦٧).

١٥٩٢ ـ أخرجه: البخاري ٨/٨ (٢٠٧٧)، ومسلم ٨/٨ (٢٥٦٠) (٢٥).

١٥٩٣ ـ أخرجه: مسلم ١٨/١١ (٢٥٦٥) (٣٦).

١٥٩٤ ـ أخرجه: مسلم ٨/ ١٣٨ (٢١١٢) (٦٥).

١٥٩٥ ـ أخرجه: أحمد ٢/ ٣٩٢، وأبو داود (٤٩١٤).

١٥٩٦ ـ أخرجه: أحمد ٤/ ٢٢٠، وأبو داود (٤٩١٥).

﴿ اللهِ عَلَيْهِ : أَنَّه سمع النبيَّ ﷺ ، يقولُ: «مَنْ هَجَرَ أَخَاهُ سَنَةٌ فَهُوَ كَسَفْكِ دَمِهِ». رواه أَبُو داود بإسناد صحيح.

١٥٩٧ ـ وعن أبي هريرة ﴿ الله عَلَيْهُ : أنَّ رسول الله عَلَيْهِ ، قَالَ : ﴿ لَا يَجِلُّ لِمُؤْمِنِ أَنْ يَهْجُرَ مُؤْمِناً فَوَى ثَلَاثٍ ، فَإِنْ مَرَّتْ بِهِ ثَلَاثٌ ، فَلْيُلْقَهُ فَلْيُسَلِّمْ عَلَيْهِ ، فَإِنْ رَدَّ عَلَيْهِ السَّلامَ فَقَدِ الشُترَكَا في الأَجْرِ ، وَإِنْ لَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ فَقَدْ بَاءَ بِالإِنْمِ ، وَخَرَجَ المُسَلِّمُ مِنَ الهِجْرَةِ » . رواه أَبُو داود : ﴿ إِذَا كَانَتَ الهِجْرَةُ للهَ تَعَالَى فَليسَ مِنْ هَذَا في شَيْءٍ » (١٠) .

# ٢٨١- باب النهي عن تناجي اثنين دون الثالث بغير إذنه إِلَّا لحاجةٍ وَهُوَ أَن يتحدثا سراً بحيث لا يسمعهما وفي معناه مَا إِذَا تحدثا بلسان لا يفهمه

قَالَ الله تَعَالَى: ﴿ إِنَّمَا ٱلنَّجْوَىٰ مِنَ ٱلشَّيْطُنِ ﴾ [المجادلة: ١٠].

١٥٩٨ ـ وعن ابن عمر على: أنَّ رسولَ اللهِ عَلَى قَالَ: ﴿إِذَا كَانُوا ثَلاثَةً، فَلَا يَتَنَاجَى (٢) اثْنَانِ دُونَ الثَّالِثِ». متفق عَلَيْهِ.

ورواه أَبُو داود وزاد: قَالَ أَبُو صالح: قُلْتُ لابنِ عُمرَ: فَأَرْبَعَةً؟ قَالَ: لا يَضُرُّكُ (٣).

ورواه مالك في «الموطأ»<sup>(٤)</sup>: عن عبد الله بن دينارٍ، قَالَ: كُنْتُ أَنَا وابْنُ عُمَرَ عِنْدَ دَارِ خَالِدِ بنُ عُقْبَةَ الَّتِي في السُّوقِ، فَجَاءَ رَجُلٌ يُريدُ أَنْ يُنَاجِيَهُ، وَلَيْسَ مَعَ ابْنِ عُمَرَ أَحَدٌ غَيْرِي، فَدَعَا ابْنُ عُمَرَ رَجُلاً آخَرَ حَتَّى كُنَّا أَرْبَعَةً، فَقَالَ لِي وَللرَّجُلِ الثَّالِثِ الَّذِي دَعَا: اسْتَأْخِرَا شَيْئًا، فَإِنِّي سَمِعْتُ رسولَ الله ﷺ يقُولُ: «لا يَتَنَاجَى اثْنَانِ دُونَ وَاحِدٍ».

١٥٩٧ ـ أخرجه: البخاري في «الأدب المفرد» (٤١٤)، وأبو داود (٤٩١٢).

١٥٩٨ ـ أخرجه: البخاري ٨/ ٨٠ (٦٢٨٨)، ومسلم ٧/ ١٢ (٢١٨٣) (٣٦).

<sup>(</sup>١) انظر السنن عقب (٤٩١٦).

<sup>(</sup>٢) أي: لا يتسارران منفردين عنه. النهاية ٥/٥٦.

<sup>(</sup>٣) سنن أبي داود عقب (٤٨٥٢).

<sup>(</sup>٤) (٢٨٢٦) برواية الليثي.

١٥٩٩ ـ وعن ابن مسعود ﴿ أَنَّ رسول اللهِ ﷺ قَالَ: ﴿ إِذَا كُنْتُمْ ثَلَاثَةً، فَلَا يَتْنَاجَى اثْنَانِ دُونَ الآخَرِ حَتَّى تَخْتَلِطُوا بِالنَّاسِ، مِنْ أَجْلِ أَنَّ ذَلِكَ يُحْزِنُهُ ۗ . متفق عَلَيْهِ.

# ٢٨٢- باب النهي عن تعذيب العبد والدابة

### والمرأة والولد بغير سبب شرعي أَوَ زائد عَلَى قدر الأدب

قَــالَ اللهُ تَــعَــالَــى: ﴿ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَنَا وَبِذِى الْقُـرَّبَى وَالْيَتَنَكَى وَالْمَسَكِكِينِ وَالْجَادِ ذِى الْفُـرَبَى وَالْمِتَانِ وَالْمَسَكِكِينِ وَالْجَادِ ذِى الْفُـرَبَى وَالْجَنْبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَنْكُمُمُ إِنَّ اللهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا ﴾ [النِسناه: ٣٦].

الله عَلَيْهِ، قَالَ: «عُذِّبَتِ امْرَأَةٌ نَّى وَسُولَ اللهِ ﷺ، قَالَ: «عُذِّبَتِ امْرَأَةٌ نَّى هِرَّةٍ سَجَنَتْها حَتَّى مَاتَتْ، فَدَخَلَتْ فِيهَا النَّارَ، لَا هِيَ أَطْعَمَتْهَا وَسَقَتْهَا، إِذْ حَبَسَتْهَا، وَلَا هِيَ تَرَكَتْهَا تَأْكُلُ مِنْ خَشَاشِ الأَرْضِ». متفق عَلَيْهِ.

«خَشَاشُ الأرضِ» بفتح الخاءِ المعجمة وبالشينِ المعجمة المكررة، وهي: هَوَامُّها وَحَشَرَاتُهَا.

١٦٠١ ـ وَعَنْهُ: أَنَّهُ مَرَّ بِفِتْيَانٍ مِنْ قُرَيْشِ قَدْ نَصَبُوا طَيراً وَهُمْ يَرْمُونَهُ، وَقَدْ جَعَلُوا لِصَاحِبِ الطَّيْرِ كُلَّ خَاطِئَةٍ مِنْ نَبْلِهِمْ، فَلَمَّا رَأَوْا ابْنَ عُمَرَ تَفَرَّقُوا، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: مَنْ فَعَلَ هَذَا؟ لَعَنَ اللهُ مَنْ فَعَلَ هَذَا؟ لَعَنَ اللهُ مَنْ فَعَلَ هَذَا؟ لَعَنَ اللهُ مَنْ فَعَلَ هَذَا؟ لَعَنَ مَنْ فَعَلَ هَذَا؟ لَعَنَ

«الغَرَضُ» بفتحِ الغَين المعجمة والراءِ وَهُوَ الهَدَفُ وَالشَّيءُ الَّذِي يُرْمَى إِلَيْهِ.

١٦٠٢ ـ وعن أنس ﴿ عَلَيْهِ قَالَ: نهى رسُولُ الله ﷺ أَن تُصْبَرَ البَهَائِمُ. مَتَفَقَ عَلَيْهِ. ومعناه: تُحْبَسُ لِلقَتْل.

١٦٠٣ ـ وعن أبي عليِّ سويدِ بن مُقَرِّنٍ ﴿ إِنَّهُ قَالَ : لَقَدْ رَأَيْتُنِي سَابِعَ سَبْعَةٍ مِنْ بَنِي مُقَرِّنٍ مَا لَنَا خَادِمٌ إِلَّا وَاحِدَةٌ لَطَمَهَا أَصْغَرُنَا فَأَمَرَنَا رَسُولُ الله ﷺ أَنْ نُعْتِقَهَا . رواه مسلم .

وفي روايةٍ: «سَابِعَ إِخْوَةٍ لِي».

١٥٩٩ ـ أخرجه: البخاري ٨/ ٨٠ (٦٢٩٠)، ومسلم ٧/ ١٢ (٢١٨٤) (٣٨).

١٦٠٠ ـ أخرجه: البخاري ٣/ ١٤٧ (٢٣٦٥)، ومسلم ٧/ ٤٣ (٢٢٤٢) (١٥١).

١٦٠١ ـ أخرجه: البخاري ٧/ ١٢٢ (٥١٥٥)، ومسلم ٦/ ٧٣ (١٩٥٨) (٥٩).

١٦٠٢ ـ أخرجه: البخاري ٧/ ١٢١ (٥١٣٥)، ومسلم ٦/ ٧٢ (١٩٥٦) (٥٨).

١٦٠٣ ـ أخرجه: مسلم ٥/ ٩١ (١٦٥٨) (٣٢) و(٣٣).

السَّوْطِ، عَنْ أَبِي مسعودِ البدْرِيِّ هَ قَالَ: كُنْتُ أَضْرِبُ غُلاماً لِي بالسَّوْطِ، فَسَمِعْتُ صَوْتاً مِنْ خَلْفِي: «اعْلَمْ أَبَا مَسْعُودٍ» فَلَمْ أَفْهَمِ الصَّوْتَ مِنَ الغَضَبِ، فَلَمَّا دَنَا مِنْي إِذَا هُوَ رَسُولُ اللهُ عَلَيْهُ، فإذا هُوَ يَقُولُ: «اعْلَمْ أَبَا مَسْعُودٍ أَنَّ اللهَ أَقْدَرُ عَلَيْكَ مِنْكَ عَلَى هَذَا الغُلام». فَقُلتُ: لا أَضْرِبُ مَمْلُوكاً بَعْدَهُ أَبَداً.

وَفِي روايةٍ: فَسَقَطَ السَّوْطُ مِنْ يَلِي مِنْ هَيْبَتِهِ.

وفي روايةٍ: فَقُلتُ: يَا رسولَ الله، هُوَ حُرٌّ لِوَجْهِ اللهِ تَعَالَى، فَقَالَ: «أَمَا لَوْ لَمْ تَفْعَلْ، لَلَفَحَتْكَ النَّارُ، أَوْ لَمَسَّتْكَ النَّارُ». رواه مسلم بهذه الروايات.

١٦٠٥ ـ وعن ابن عمر ﷺ: أنَّ النَّبيَّ ﷺ، قَالَ: «مَنْ ضَرَبَ غُلَامَاً لَهُ حَدَّاً لَمْ يَانِهِ، أَوْ لَطَمَهُ، فإنَّ كَفَّارَتَهُ أَنْ يُعْتِقَهُ». رواه مسلم.

17.7 - وعن هِشام بن حكيم بن حِزَام ﴿ اللَّهُ مَرَّ بالشَّامِ عَلَى أُنَاسٍ مِنَ الأَنْبَاطِ، وَقَدْ أُقِيمُوا في الشَّمْسِ، وَصُبَّ عَلَى رُؤُوسِهِمُ الزَّيْتُ! فَقَالَ: مَا هَذَا؟ قيل: يُعَذَّبُونَ في الخَرَاجِ - وفي رواية: حُبِسُوا في الجِزْيَةِ - فَقَالَ هِشَامٌ: أشهدُ لَسَمِعْتُ رسولَ الله ﷺ عَقُولُ: ﴿إِنَّ اللهَ يُعَذِّبُونَ النَّاسِ في الدُّنْيَا». فَدَخَلَ عَلَى الأمِيرِ، فَحَدَّثَهُ، يقولُ: ﴿إِنَّ اللهَ يُعَذِّبُونَ النَّاسِ في الدُّنْيَا». فَدَخَلَ عَلَى الأمِيرِ، فَحَدَّثَهُ، فَأَمَرَ بِهِمْ فَخُلُوا. رواه مسلم.

«الأنباط» الفلاحون مِنَ العَجَمِ.

۱٦٠٧ ـ وعن ابن عباس رفيها، قَالَ: رأى رسولُ الله على حِمَاراً مَوْسُومَ الوَجْهِ، فَأَنْكَرَ ذَلِكَ؟ فَقَالَ: «واللهِ لا أُسِمُهُ إِلَّا أَقْصَى شَيْءٍ مِنَ الوَجْهِ» وأَمَرَ بِحِمَارِهِ فَكُويَ في جَاعِرَتَيْهِ، فَهُوَ أُوَّلُ مَنْ كَوَى الجَاعِرَتَيْنِ. رواه مسلم.

«الجَاعِرَنَانِ»: نَاحِيَةُ الوَرِكَيْنِ حَوْلَ الدُّبُرِ.

١٦٠٨ ـ وعنه: أنَّ النبيَّ ﷺ مَرَّ عَلَيْهِ حِمَارٌ قَدْ وُسِمَ في وَجْهِهِ، فَقَالَ: «لَعَنَ اللهُ ال

١٩٠٤ ـ أخرجه: مسلم ٥/ ٩١ (١٦٥٩) (٣٤) و(٥٥).

**١٦٠٥ ـ** أخرجه: مسلم ٥/ ٩٠ (١٦٥٧) (٣٠).

١٦٠٦ ـ أخرجه: مسلم ٨/ ٣١ (٢٦١٣) (١١٧) و(١١٨).

۱۹۰۷ ـ أخرجه: مسلم ٦/ ١٦٣ (٢١١٨) (١٠٨).

١٦٠٨ ـ الذي في «صحيح مسلم» ٦/ ١٦٣ (٢١١٧) (١٠٧) من حديث جابر وليس من حديث عبد الله بن عباس.

وفي رواية لمسلم أيضاً: نهى رسول الله ﷺ عَنِ الضَّرْبِ في الوَجْهِ، وَعَنِ الوَسْمِ في الوَجْهِ، الوَسْمِ في الوَجْهِ (١).

# ۲۸۳- باب تحريم التعديب بالنار في كل حيوان حَتَّى النملة ونحوها

١٦٠٩ ـ عن أبي هريرة رضي قال: بعثنا رسول الله على في بَعْثِ، فَقَالَ: ﴿إِنْ وَجَدْتُمْ فَلَاناً ﴾ لِرَجُلَيْنِ مِنْ قُرَيْشِ سَمَّاهُمَا ﴿فَأَحْرِقُوهُمَا بِالنَّارِ» ثُمَّ قَالَ رسولُ الله على حِيْنَ أَرَدْنَا الخرُوجَ: ﴿إِنِّي كُنْتُ أَمَرْتُكُمْ أَنْ تُحْرِقُوا فُلاناً وفُلاناً، وإِنَّ النَّارَ لا يُعَدِّبُ بِهَا إِلَّا الله، فإنْ وَجَدْتُمُوهُما فَاقْتُلُوهُما» (٢). رواه البخاري.

الله عَلَيْهُ في سَفَر، فانْطَلَقَ لَحَابَ، فَأَخَذْنَا فَرْخَيْهَا، فَجَاءِتِ الحُمَّرَةُ فَجَعَلَتْ تَعْرِشُ (٣) لَحَاجَتِهِ، فَرَأَيْنَا حُمَّرَةٌ مَعَهَا فَرْخَانِ، فَأَخَذْنَا فَرْخَيْهَا، فَجَاءِتِ الحُمَّرَةُ فَجَعَلَتْ تَعْرِشُ (٣) فَجَاءَ النَّبِيُ عَلَيْهُ فَقَالَ: «مَنْ فَجَعَ هَذِهِ بِوَلَدِهَا؟، رُدُّوا وَلَدَهَا إِلَيْهَا». ورأَى قَرْيَةَ نَمْلٍ قَدْ حَرَّفْنَاهَا، فَقَالَ: «مَنْ حَرَّقَ هذِهِ؟» قُلْنَا: نَحْنُ، قَالَ: «إِنَّهُ لا يَنْبَغِي أَنْ يُعَدِّبَ بِالنَّارِ إِلَّا حَرَّفْنَاهَا، فَقَالَ: «مَنْ حَرَّقَ هذِهِ؟» قُلْنَا: نَحْنُ، قَالَ: «إِنَّهُ لا يَنْبَغِي أَنْ يُعَدِّبَ بِالنَّارِ إِلَّا رَبُّ النَّارِ». رواه أَبُو داود بإسناد صحيح (٤).

قَوْله: «قَرْيَةُ نَمْلٍ» مَعْنَاهُ: مَوضْعُ النَّمْلِ مَعَ النَّمْلِ.

١٦٠٩ ـ أخرجه: البخاري ٧٤/٤ (٣٠١٦).

١٦١٠ ـ أخرجه: أبو داود (٢٦٧٥).

وأخرجه: البخاري في «الأدب المفرد» (٣٨٢) مقتصراً على الجزء الأول من الحديث.

<sup>(</sup>١) صحيح مسلم ٦/٦٦٣ (٢١١٦) (١٠٦) من حديث جابر بن عبد الله.

<sup>(</sup>٢) قال الخطابي في معالم السنن ٢/ ٢٤٥: «هذا إنما يكره إذا كان الكافر أسيراً قد ظفر به، وحصل في الكف وقد أباح رسول الله على النار على الكفار في الحرب، وقال لأسامة: اغز على أبنا صباحاً وحرق. ورخص سفيان الثوري والشافعي في أن يرمى أهل الحصون بالنيران إلا أنه يستحب أن لا يرموا بالنار ما داموا يطاقون إلا أن يخافوا من ناحيتهم الغلبة فيجوز حينئذ أن يقذفوا بالنار».

<sup>(</sup>٣) أي: ترفرف بأجنحتها. انظر: معالم السنن ٢/ ٢٤٥.

<sup>(</sup>٤) النمل على ضربين:

أحدهما: مؤذ ضرار فدفع عاديته جائز، والضرب الآخر لا ضرر فيه وهو الطوال الأرجل لا يجوز قتله. قاله الخطابي في معالم السنن ٢٤٦/٢.

#### ٢٨٤. باب تحريم مطل الغني بحقٌّ طلبه صاحبه

قَالَ الله تَعَالَى: ﴿ إِنَّ اللهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا ٱلأَمْنَتَتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا ﴾ [التساء: ٥٥]، وقال تَعَالَى: ﴿ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضُا فَلْيُؤَدِ ٱلَّذِى ٱؤْتُمِنَ أَمَنْتَهُ ﴾ [البَقَرَة: ٢٨٣].

١٦١١ ـ وعن أبي هريرة ﴿ الله عَلَيْهُ: أنَّ رسول الله ﷺ، قَالَ: «مَطْلُ الغَنِيِّ ظُلْمٌ، وَإِذَا أَتُبعَ أَحُدُكُمْ عَلَى مَلِيءٍ فَلْيَتْبَع». متفق عَلَيْهِ.

معنى «أتبع»: أُحِيل<sup>(١)</sup>.

١٨٥- باب كراهة عود الإنسان في هبة لَمْ يُسلِّمها إِلَى الموهوب لَهُ وفي هبة وهبها لولده وسلمها أو لَمْ يسلمها وكراهة شرائه شَيْئاً تصدق بِهِ من الَّذِي تصدق عَلَيْهِ أَوْ أخرجه عن زكاة أو كفارة ونحوها ولا بأس بشرائه من شخص آخر قَدْ انتقل إلَيْهِ

١٦١٢ ـ وعن ابن عباس ﷺ: أنَّ رسول الله ﷺ، قَالَ: «الَّذِي يَعُودُ في هِبَتِهِ كَالكِلْبِ يَرْجِعُ في قَيْئِهِ». متفق عَلَيْهِ.

وفي رواية: "مَثَلُ الَّذِي يَرْجِعُ في صَدَقَتِهِ، كَمَثَلِ الكَلْبِ يَقِيءُ، ثُمَّ يَعُودُ في قَيْئِهِ فَيَأْكُلُهُ».

وفي روايةٍ: «العائِدُ في هِبَتِهِ كالعائِدِ في قَيْئِهِ».

١٦١٣ ـ وعن عمر بن الخطاب على قَالَ: حَمَلْتُ عَلَى فَرَسٍ في سَبيلِ اللهِ فَأَضَاعَهُ الَّذِي كَانَ عِندَهُ، فَأَرَدْتُ أَن أَشْتَرِيَهُ، وَظَنَنْتُ أَنَّهُ يَبِيعُهُ بِرُخْصٍ، فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ عَلَيْهُ، فَطَاكُهُ بِدِرْهَمٍ، فَإِنَّ العَائِدَ في صَدَقَتِهِ فَقَالَ: «لَا تَشْتَرِهِ وَلَا تَعُدْ فِي صَدَقَتِكَ وإنْ أَعْطَاكُهُ بِدِرْهَمٍ، فَإِنَّ العَائِدَ في صَدَقَتِهِ كَالْعَائِدِ في قَيْبُهِ». منفق عَلَيْهِ.

١٦١١ ـ أخرجه: البخاري ٣/ ١٢٣ (٢٢٨٧)، ومسلم ٥/ ٣٤ (١٥٦٤) (٣٣).

١٦١٢ ـ أخرجه: البخاري ٣/ ٢١٥ (٢٦٢١) و(٢٦٢٢)، ومسلم ٥/ ٦٣ (١٦٢٢) (٥) و(٨).

١٦١٣ ـ أخرجه: البخاري ٢/١٥٧ (١٤٩٠)، ومسلم ٥/ ٢٢ (١٦٢٠) (١) و(٢).

<sup>(</sup>١) قال الخطابي: «أصحاب الحديث يقولون: إذا اتبع بتشديد التاء وهو غلط وصوابه اتْبع ساكنة التاء على وزن افعل، معالم السنن ٣/ ٥٦ وانظر بلا بد بقية كلامه.

قَوْله: «حَمَلْتُ عَلَى فَرَسٍ فِي سَبيلِ الله مَعنَاهُ: تَصَدَّقْتُ بِهِ عَلَى بَعْضِ المُجَاهِدِينَ. ٢٨٦ باب تأكيد تحريم مال اليتيم

قَالَ الله تَعَالَى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَلَ ٱلْمِتَنَىٰ ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارَّأُ وَسَبُمْلُونَ سَعِيرًا ﴿ اللَّهِ مَا لَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ المُصَنَّ اللهَ اللهَ اللهُ يَعْلَمُ المُفْسِدَ مِنَ ٱلْمُصْلِحَ ﴾ [البَقرة: ٢٢٠].

1714 - وعن أبي هريرة ﴿ عن النبيِّ ﷺ قَالَ: «اجْتَنِبُوا السَّبْعَ المُوبِقَاتِ!» قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، وَمَا هُنَّ؟ قَالَ: «الشِّرْكُ باللهِ، والسِّحْرُ، وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلَّا بالحَقِّ، وأكلُ الرِّبَا، وأكملُ مَالِ البَتِيمِ، والتَّولِّي يَوْمَ الزَّحْفِ، وقَذْفُ المُحْصَنَاتِ المُؤْمِنَاتِ الغَافِلاتِ». متفق عَلَيْهِ.

«المُوبِقَاتِ»: المُهْلِكات.

#### ٢٨٧. باب تغليظ تحريم الربا

قَالَ اللهُ تَعَالَسِهِ، ﴿ اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ عَلَمُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّاللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّه

وأما الأحاديث فكثيرة في الصحيح مشهورة، مِنْهَا حديث أبي هريرة السابق في الباب قبله (١).

١٦١٥ ـ وعن ابن مسعود ﴿ قَالَ: لَعَنَ رسول الله ﷺ آكِلَ الرِّبَا وَمُوكِلَهُ. رواهُ
 مسلم، زاد الترمذي وغيره: وَشَاهِدَيْهِ وَكَاتِيَهُ.

١٦١٤ ـ أخرجه: البخاري ١٢/٤ (٢٧٦٦)، ومسلم ١/٣٦ (٨٩) (١٤٥).

۱٦۱۵ ـ أخرجه: مسلم ٥/٥٥ (١٥٩٧) (١٠٥)، وأبو داود (٣٣٣٣)، وابن ماجه (٢٢٧٧)، والترمذي (١٢٠٦).

<sup>(</sup>١) انظر الحديث (١٦١٤).

#### ۲۸۸ باب تحریم الریاء

قَالَ الله تَعَالَى: ﴿وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ اَلِدِينَ حُنَفَآهَ﴾ [البَبَنَة: ٥]، وقال تَعَالَى: ﴿لَا نُبْطِلُوا صَدَفَاتِكُم بِالْمَنِّ وَالْأَذَىٰ كَالَّذِى يُنفِقُ مَالَهُ، رِثَآةَ اَلنَّاسِ﴾ [البَفرَة: ٢٦٤]، وقال تَعَالَى: ﴿يُرَآءُونَ اَلنَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا﴾ [النِّسَاء: ١٤٢].

١٦١٦ ـ وعن أبي هريرة ﴿ عَلَيْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رسول الله ﷺ يقولُ: ﴿ قَالَ اللهُ تَعَالَى: أَنَا أَفُنَى الشُّرَكَاءِ عَنِ الشِّرُكِ، مَنْ عَمِلَ عَمَلاً أَشْرَكَ فِيهِ مَعِي غَيْرِي تَرَكْتُهُ وَشِرْكَهُ ». رواه مسلم.

١٦١٧ ـ وعنه، قَالَ: سَمِعْتُ رسول الله ﷺ يقول: ﴿إِنَّ أُولَ النَّاسِ يُقْضَى يَومَ القِيَامَةِ عَلَيْهِ رَجُلُ اسْتُشْهِدَ، فَأَتِيَ بِهِ، فَعَرَّفَهُ نِعْمَتُهُ، فَعَرَفَهَا، قَالَ: فَمَا عَمِلْتَ فِيهَا؟ قَالَ: قَاتَلْتُ فِيكَ حَتَّى اسْتُشْهِدْتُ. قَالَ: كَذَبْتَ، وَلَكِنَّكَ قَاتَلْتَ لأَنْ يُقَالَ: جَرِيءً! فَقَدْ قِيلَ، ثُمَّ أُمِرَ بِهِ فَسُحِبَ عَلَى وَجْهِهِ حَتَّى أُلْقِيَ في النَّارِ. وَرَجُلٌ تَمَلَّمَ العِلْمَ وَعَلَّمَهُ، وَقَرَأَ القُرآنَ، فَأَتِي بِهِ فَعَرَفَهَا. قَالَ: فَمَا عَمِلْتَ فِيهَا؟ قَالَ: تَعَلَّمْتُ العِلْمَ وَعَلَّمْتُهُ، وَقَرَأَ لُكُوانَ فِيكَ القُرْآنَ لِيُقَالَ: هُوَ قَارِئٌ؟ فَقَدْ قِيلَ القُرآنَ، قَالَ: كَذَبْتَ، وَلَكِنَّكَ تَعَلَّمْتَ لِيُقَالَ: عَالِمٌ! وَقَرَأَتَ القُرْآنَ لِيُقَالَ: هُوَ قَارِئٌ؟ فَقَدْ قِيلَ، ثُمَّ أُمِرَ بِهِ فَسُحِبَ عَلَى وَجْهِهِ حَتَّى أُلْقِيَ في النَّارِ. وَرَجُلٌ وَسَعَ اللهُ عَلَيْهِ، وَأَعْطَاهُ مِنْ النَّانِ المَالِ، فَأُتِيَ بِهِ فَعَرَّفَهُ نِعْمَهُ فَعَرَفَهَا. قَالَ: فَمَا عَمِلْتَ فِيهَا؟ قَالَ: مَا تَرَكْتُ مِنْ سَبِلِ تُحِبُّ أَنْ يُنْفَقَ فِيهَا إِلَّا أَنْفَقْتُ فِيهَا لَكَ. قَالَ: كَذَبْتَ، ولكِنَّكَ فَعَلْتَ لِيُقَالَ: جَوَادُ! سَبِلِ تُحِبُّ أَنْ يُنْفَقَ فِيهَا إِلَّا أَنْفَقْتُ فِيهَا لَكَ. قَالَ: كَذَبْتَ، ولكِنَّكَ فَعَلْتَ لِيُقَالَ: جَوَادُ! فَقَدْ قِيلَ، ثُمَّ أُمِرَ بِهِ فَسُحِبَ عَلَى وَجْهِهِ حَتَّى أُلْقِيَ في النَّارِ». رواه مسلم.

﴿جَرِيءٌ اللَّهِ عَلَمُ اللَّهِ وَكُسُرُ الرَّاءُ وَالْمَدُ: أَيْ شُجَاعٌ حَاذِقٌ.

١٦١٨ ـ وعن ابن عمر رها: أن ناساً قَالُوا لَهُ: إنَّا نَدْخُلُ عَلَى سَلَاطِيننَا فَنَقُولُ لَهُمْ
 بِخِلَافِ مَا نَتَكَلَّمُ إِذَا خَرَجْنَا مِنْ عِندْهِمْ؟ قَالَ ابنُ عُمَرَ رها: كُنَّا نَعُدُ هَذَا نِفاقاً عَلَى عَهْدِ رسول الله ﷺ. رواه البخاري.

١٦١٩ ـ وعن جُندب بن عبد اللهِ بن سفيان رضي قَالَ: قَالَ النبيُّ ﷺ: "مَنْ سَمَّعَ الله بِهِ، وَمَنْ يُراثِي يُراثِي اللهُ بِهِ». متفق عَلَيْهِ.

١٩١٦ ـ أخرجه: مسلم ٨/ ٢٢٣ (٢٩٨٥) (٤٦).

١٦١٧ ـ أخرجه: مسلم ٦/٧٦ (١٩٠٥) (١٥٢).

١٦١٨ ـ أخرجه: البخاري ٩/ ٨٩ (٧١٧٨) من دون: «على عهد رسول الله ﷺ».

١٦١٩ ـ أخرجه: البخاري ٨/ ١٣٠ (٦٤٩٩)، ومسلم ٨/ ٢٢٣ (٢٩٨٧) (٤٨).

وأخرجه: مسلم ٨/ ٢٢٣ (٢٩٨٦) (٤٧) من حديث ابن عباس.

ورواه مسلم أيضاً من رواية ابن عباس راياً.

«سَمَّعَ» بتشدید المیم، ومعناه: أظهر عمله للناس رِیاءً. «سَمَّعُ اللهُ بِهِ» أَيْ: فَضَحَهُ يَومَ القِيَامَةِ. ومعنى: «مَنْ رَاءى» أَيْ: مَنْ أَظْهَرَ لِلنَّاسِ الْعَمَلَ الصَّالِحَ لِيَعْظُمَ عِنْدَهُمْ. «رَاءى اللهُ بِهِ» أَيْ: أَظْهَرَ سَرِيرَتَهُ عَلَى رُؤُوسِ الخَلائِقِ.

١٦٢٠ - وعن أبي هريرة ﴿ مَنْ تَعَلَّمُهُ وَالَ: قَالَ رسولَ اللهُ ﷺ: "مَنْ تَعَلَّمَ عِلْماً مِمَّا يُبْتَغَى بِهِ وَجُهُ اللهِ ﷺ: "مَنْ تَعَلَّمُهُ إِلَّا لِيُصِيبَ بِهِ عَرَضاً مِنَ الدُّنْيَا، لَمْ يَجِدْ عَرْفَ الجَنَّةِ يَوْمَ القِيَامَةِ » بِهِ وَجُهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَرْفَ الجَنَّةِ بَوْمَ القِيَامَةِ » يَعْنِي: رِيحَهَا. رواه أَبُو داود بإسنادٍ صحيحٍ والأحاديث في الباب كثيرةٌ مشهورةٌ.

#### ٢٨٩ـ باب مَا يتوهم أنَّه رياء وليس هُوَ رياء

١٦٢١ - وعن أبي ذر ﷺ قَالَ: قِيلَ لِرسولِ الله ﷺ: أَرَأَيْتَ الرَّجُلَ الَّذِي يَعْمَلُ العَمَلَ العَمَلَ مِنَ الخَيْرِ، وَيَحْمَدُهُ النَّاسُ عَلَيْهِ؟ قَالَ: «تِلْكَ عَاجِلُ بُشْرَى المُؤْمِنِ»(١). رواه مسلم.

# ٢٩٠ باب تحريم النظر إلى المرأة الأجنبية والأمرد الحسن لغير حاجة شرعية

قَالَ الله تَعَالَى: ﴿ قُل لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّواْ مِنْ أَبْصَكَرِهِمْ ﴾ [النُّور: ٣٠]، وقال تَعَالَى: ﴿ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُوْلَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْتُولًا ﴾ [الإسرَاء: ٣٦]، وقال تَعَالَى: ﴿ يَعْلَمُ خَالِمَةً اللَّهُ عَالَمَ عَالَمُ عَالِمَةً وَالْمَصَادِ اللَّهُ وَمَا تُحْفِي الطُّمَدُورُ اللَّهِ ﴿ إِنَّ رَبُّكَ لِبَالْمِرْصَادِ اللَّهِ وَاللَّهُ عَالَى: ﴿ إِنَّ رَبُّكَ لَبِالْمِرْصَادِ اللَّهِ النَّهِ النَّهِ اللَّهِ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللللَّلْمُ الللَّهُ الللللَّهُ الللَّهُ ا

١٦٢٢ - وعن أبي هريرة ﴿ النَّ النبيُّ ﷺ ، قَالَ: ﴿ كُتِبَ عَلَى ابْن آدَمَ نَصِيبُهُ مِنَ الرِّنَى مُدْرِكُ ذَلِكَ لا مَحَالَةَ: العَيْنَانِ زِنَاهُمَا النَّظُرُ، وَالأَذُنَانِ زِنَاهُمَا الاسْتِمَاعُ، وَاللَّسَانُ زِنَاهُ الكَلَامُ، وَاللَّهُ نَافِ وَلَكَمَا البَّطْشُ، وَالرَّجْلُ زِنَاهَا الخُطّا، والقَلْبُ يَهْوَى وَيَتَمَنَّى، وَيُصَدِّقُ ذَلِكَ الفَرْجُ أَوْ يُكَذِّبُهُ ٣. متفق عَلَيْهِ. هَذَا لفظ مسلم، ورواية البخاري مختصرةً .

١٦٢٠ ـ انظر الحديث (١٣٩١).

١٦٢١ ـ أخرجه: مسلم ٨/ ٤٤ (٢٦٤٢) (١٦٦).

١٦٢٢ ـ أخرجه: البخاري ٨/ ٦٧ (٦٢٤٣)، ومسلم ٨/ ٥٢ (٢٦٥٧) (٢١).

<sup>(</sup>١) قال النووي في شرح صحيح مسلم ٨/٣٥٩: «معناه هذه البشرى المعجلة له بالخير، وهي دليل على رضاء الله تعالى عنه، ومحبته له...».

الطُّرُقَاتِ!» قالوا: يَا رسولَ الله، مَا لَنَا مِنْ مَجَالِسِنَا بُدُّ، نَتَحَدَّثُ فِيهَا. فَقَالَ رسولُ الله الطُّرُقَاتِ!» قالوا: يَا رسولَ الله، مَا لَنَا مِنْ مَجَالِسِنَا بُدُّ، نَتَحَدَّثُ فِيهَا. فَقَالَ رسولُ الله عَلَيْهُ: «فَإِذَا أَبَيْتُمْ إِلَّا المَجْلِسَ، فَأَعْطُوا الطَّرِيقَ حَقَّهُ» قَالُوا: وَمَا حَقُّ الطَّرِيقِ يَا رسولَ الله؟ قَالَ: «غَضُّ البَصَرِ، وكَفُّ الأَذَى، وَرَدُّ السَّلَامِ، والأمرُ بالمَعْرُوفِ، والنَّهيُ عنِ المُنْكَرِ» (١) متفق عَلَيْهِ.

1774 ـ وعن أبي طلحة زيد بن سهل رضي قال: كُنَّا قُعُوداً بالأَفْنِيَةِ (٢) نَتَحَدَّثُ فِيهَا فَجَاءَ رسولُ اللهِ ﷺ فَقَامَ عَلَيْنَا، فَقَالَ: «مَا لَكُمْ وَلِمَجَالسِ الصَّعُدَاتِ؟ اجْتَنِبُوا مَجَالِسَ الصَّعُدَاتِ» فَقُلْنَا: إنَّمَا قَعَدْنَا لِغَيْرِ مَا بَأْسٍ، قَعَدْنَا نَتَذَاكَرُ، وَنَتَحَدَّثُ. قَالَ: «إمَّا لَا الصَّعُدَاتِ» فَقُلْنَا: إنَّمَا قَعَدْنَا لِغَيْرِ مَا بَأْسٍ، قَعَدْنَا نَتَذَاكَرُ، وَنَتَحَدَّثُ. قَالَ: «إمَّا لَا فَأَدُّوا حَقَهَا: غَضُّ البَصَرِ، وَرَدُّ السَّلَامِ، وَحُسْنُ الكَلَامِ». رواه مسلم.

«الصُّعُدات» بضمِّ الصاد والعين: أيْ الطُّرقَاتِ.

١٦٢٥ ـ وعن جرير رضي قال: سألت رسول الله ﷺ عن نَظَرِ الفَجُأَةِ فَقَالَ: «اصْرِفُ بَصَرَكَ». رواه مسلم.

١٦٢٦ ـ وعن أُم سَلَمَة ﴿ مَا اللهِ عَلَيْهُ ، قالت: كنتُ عِنْدَ رسول الله ﷺ ، وعندهُ مَيْمُونَة ، فَأَقْبَلَ ابنُ أُمِّ مَكْتُومٍ ، وَذَلِكَ بَعْدَ أَنْ أُمِرْنَا بِالحِجَابِ فَقَالَ النبيُّ ﷺ: «احْتَجِبَا مِنْهُ» فَقُلْنَا: يَا

١٦٢٣ ـ انظر الحديث (١٩٠).

١٦٧٤ ـ أخرجه: مسلم ٧/٧ (٢١٦١) (٢).

**١٦٢٥ ـ أخرجه: مسلم ٦/ ١٨١ – ١٨٨ (٢١٥٩) (٤٥).** 

1777 ـ أخرجه: أبو داود (٤١١٢)، والترمذي (٢٧٧٨)، والحديث ضعيف لجهالة نبهان مولى أم سلمة، وقال الإمام أحمد: «نبهان روى حديثين عجيبين ـ يعني هذا الحديث وحديث: «إذا كان لإحداكن مكاتب فلتحتجب منه» المغني لابن قدامة ٦/٦٣٥.

<sup>(</sup>۱) قال المصنف في شرح صحيح مسلم ٧/ ٢٨٧: "هذا الحديث كثير الفوائد، وهو من الأحاديث الجامعة، وأحكامه ظاهرة، وينبغي أنْ يجتنب الجلوس في الطرقات لهذا الحديث، ويدخل في كف الأذى اجتناب الغيبة، وظن السوء، واحتقار بعض المارين، وتضييق الطريق، وكذا إذا كان القاعدون ممن يهابهم المارون، أو يخافون منهم، ويمتنعون من المرور في أشغالهم بسبب ذلك لكونهم لا يجدون طريقاً إلا ذلك الموضع».

<sup>(</sup>٢) الأفنية: جمع فناء، وهو المتسع أمام الدار. النهاية ٣/ ٤٧٧.

رسولَ اللهِ، أَلَيْسَ هُوَ أَعْمَى! لَا يُبْصِرُنَا، وَلَا يَعْرِفُنَا؟ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: "أَفَعَمْيَاوَانِ أَنتُما أَلَسْتُمَا تُبْصِرَانِهِ!؟». رواه أَبُو داود والترمذي، وقال: "حديث حسن صحيح".

١٦٢٧ ـ وعن أبي سعيد ﴿ إِنَّ رسول الله ﷺ، قَالَ: ﴿ لَا يَنْظُرُ الرَّجُلُ إِلَى عَوْرَةِ الرَّجُلِ اللَّهُ الرَّجُلِ اللَّهُ الرَّجُلِ اللَّهُ الرَّجُلِ اللَّهُ الرَّجُلِ اللَّهُ الرَّجُلِ اللَّهُ اللَّهُ وَالحِدِ (١)، وَلَا تُفْضِي الرَّجُلِ اللَّهُ إِلَى المَرْأَةُ إِلَى المَرْأَةُ فِي الثَّوْبِ الواحِدِ». رواه مسلم.

#### ٢٩١ـ باب تحريم الخلوة بالأجنبية

قَالَ الله تَعَالَى: ﴿ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَكًا فَسَئْلُوهُنَّ مِن وَرَآءِ حِجَابٍ ﴾ [الاحزاب: ٥٦٠

١٦٢٨ ـ وعن عقبة بن عامر ﴿ اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عُولَ عَلَى النّسَاءِ! ﴿ فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ: أَفَرَأَيْتَ الحَمْوَ؟ قَالَ: «الحَمْوُ المَوْتُ!». متفق عَلَيْهِ.

«الحَمْو»: قَريبُ الزَّوْجِ كَأْخِيهِ، وابْنِ أْخِيهِ، وَابْنِ عَمُّهِ.

١٦٢٩ ـ وعن ابن عباس ﷺ: أنَّ رسولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «لَا يَخْلُونَّ أَحَدَّكُمْ بِامْرَأَةِ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَم». متفق عَليْهِ.

١٦٣٠ - وعن بُريدة ﴿ قَالَ: قَالَ رسولُ الله ﷺ: ﴿ حُرْمَةُ نِسَاءِ المُجَاهِدِينَ عَلَى القَاعِدِينَ كَحُرْمَةِ أُمَّهَا يَهِمْ، مَا مِنْ رَجُلٍ مِنَ القَاعِدِيْنَ يَخْلُفُ رَجُلاً مِنَ المُجَاهِدِينَ في القَاعِدِينَ يَخْلُفُ رَجُلاً مِنَ المُجَاهِدِينَ في أَهْلِهِ، فَيَخُونُهُ فِيهِمْ إِلَّا وَقَفَ لَهُ يَوْمَ القِيَامَةِ، فَيَأْخُذُ مِنْ حَسَنَاتِهِ مَا شَاءَ حَتَّى يَرْضى " ثُمَّ التَفَتَ إِلَيْنَا رسولُ اللهِ ﷺ فَقَالَ: «مَا ظَنْكُمْ؟». رَواه مسلم.

١٦٢٧ ـ أخرجه: مسلم ١/ ١٨٣ (٣٣٨) (٧٤)، وجاء في رواية أخرى: «ولا ينظر إلى عرية الرجل وعرية المرأة» بدل «عورة الرجل وعورة المرأة».

١٦٢٨ ـ أخرجه: البخاري ٧/ ٤٨ (٢٣٢٥)، ومسلم ٧/٧ (٢١٧٢) (٢٠).

١٩٢٩ ـ أخرجه: البخاري ٤/ ٧٧ (٣٠٠٦)، ومسلم ٤/ ١٠٤ (١٣٤١) (٤٢٤).

١٦٣٠ ـ أخرجه: مسلم ٦/ ٤٢ (١٨٩٧) (١٣٩) و٦/ ٤٣ (١٨٩٧) (١٤٠).

<sup>(</sup>۱) قال المصنف في شرحه لصحيح مسلم ٢٢٦/٢-٢٢٧: "فهو نهي تحريم إذا لم يكن بينهما حائل، وفيه دليل على تحريم لمس عورة غيره بأي موضع من بدنه كان، وهذا متفق عليه، وهذا مما تعم به البلوى، ويتساهل فيه كثير من الناس باجتماع الناس في الحمام، فيجب على الحاضر فيه أنْ يصون بصره ويده وغيرها عن عورة غيره، وأن يصون عورته عن بصر غيره ويد غيره من قيم وغيره».

### ٢٩٢ـ باب تحريم تشبه الرجال بالنساء وتشبه النساء بالرجال في لباس وحركة وغير ذَلِكَ

١٦٣١ - عن ابن عباس إلى قال: لَعَنَ رسُولُ اللهِ عَلَيْ المُخَنَّثِينَ مِنَ الرِّجَالِ،
 وَالمُتَرَجِّلَاتِ مِنَ النِّسَاءِ.

وفي رواية: لَعَنَ رَسُولُ اللهِ ﷺ المُتَشَبِّهِينَ مِنَ الرِّجَالِ بالنِّسَاءِ، والمُتَشَبِّهَاتِ مِنَ النِّسَاءِ بالرِّجَالِ. رواه البخاري.

١٦٣٢ ـ وعن أبي هريرة ﷺ قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ الله ﷺ الرَّجُلَ يَلْبَسُ لِبْسَةَ المَرْأَةِ، والمَرْأَةَ تَلْبِسُ لِبْسَةَ الرَّجُلِ. رواه أَبُو داود بإسناد صحيح.

١٦٣٣ ـ وعنه، قَالَ: قَالَ رسولُ الله ﷺ: «صِنْفَانِ مِنْ أَهْلِ النَّارِ لَمْ أَرَهُمَا: قَومٌ مَعَهُمْ سِيَاطٌ كَأَذْنَابِ البَقَرِ يَضْرِبُونَ بِهَا النَّاسَ، وَنِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ مُمِيلَاتٌ مَائِلَاتٌ، رُؤُوسُهُنَّ كَأَسْنِمَةِ البُحْتِ المائِلَةِ لَا يَدْخُلْنَ الجَنَّة، وَلَا يَجِدْنَ رِيحَهَا، وإنَّ مَائِلَاتٌ، رُؤُوسُهُنَّ كَأَسْنِمَةِ البُحْتِ المائِلَةِ لَا يَدْخُلْنَ الجَنَّة، وَلَا يَجِدْنَ رِيحَهَا، وإنَّ مَائِلَةً لَا يَدْجُلُنَ الجَنَّة، وَلَا يَجِدْنَ رِيحَهَا، وإنَّ مِيكَهَا لَيُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةٍ كَذَا وَكذَا» (١٠). رواه مسلم.

معنى «كَاسِيَاتُ» أَيْ: مِنْ نِعْمَةِ اللهِ «عَارِيَاتُ» مِنْ شُكْرِهَا. وَقِيلَ مَعْنَاهُ: تَسْتُرُ بَعْضَ بَدَنِهَا، وَتَكْشِفُ بَعْضَهُ إِظْهَاراً لِجَمَالِهَا وَنَحْوِهِ. وَقِيلَ: تَلْبَسُ ثَوباً رَقِيقاً يَصِفُ لَوْنَ

١٦٣١ ـ أخرجه: البخاري ٧/ ٢٠٥ (٥٨٨٥) و(٥٨٨٦).

١٦٣٢ ـ أخرجه: أبو داود (٤٠٩٨)، والنسائي في «الكبرى» (٩٢٥٣).

١٦٣٣ ـ أخرجه: مسلم ٦/ ١٦٨ (٢١٢٨) (١٢٥).

<sup>(</sup>١) قال المصنف في شرحه لصحيح مسلم ٢٩٣/٧: «هذا الحديث من معجزات النبوة، فقد وقع هذان الصنفان، وهما موجودان».

رحم الله المصنف قال هذا في زمنه فماذا يقول لو رأى مجتمعاتنا، لا حول ولا قوة إلا بالله. وللشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعليق في هذا الموضع على مسألة خافية على الناس قد أبانها في شرحه وآثرت نقلها لما فيها من فائدة، فقال: "وهنا مسألة تشكل على بعض النساء وعلى بعض الناس أيضاً بفعل الإنسان ما فيه التشبه ويقول: أنا ما نويت، أنا لم أنو التشبه، فيقال: إن التشبه صورة غالبة متى وجدت حذر التشبه سواء بنية أو بغير نية. فمتى ظهر أن هذا تشبه ويشبه الكافرات ويشبه الفاجرات والعاريات، أو يشبه الرجل من المرأة أو المرأة من الرجل متى ظهر أن من الرجل متى نهو حرام سواء كان بقصد أو بغير قصد؛ لكن إذا كان بقصد فهو أشد وإن كان بغير قصد قلنا: يجب عليك أن تغير ما تشبهت به حتى تبتعد عن التشبه شرح رياض الصالحين ٤/ ٢٥١ - ٢٥٢.

بَدَنِهَا. وَمَعْنَى «مَاثِلَاتُ»، قِيلَ: عَنْ طَاعَةِ اللهِ وَمَا يَلْزَمُهُنَّ حِفْظُهُ «مميلاتُ» أَيْ: يُعَلِّمْنَ غَيْرَهُنَّ فِعْلَهُنَّ المَذْمُومَ. وَقِيلَ: مَائِلَاتُ يَمْشِينَ مُتَبَحْتِرَاتٍ، مُمِيلَاتُ لأَكْتَافِهِنَّ، وقيلَ: مَائِلاتُ يَمْشِينَ مُتَبَحْتِرَاتٍ، مُمِيلَاتُ لأَكْتَافِهِنَّ، وقيلَ: مائلاتُ يَمْتَسُطنَ المِشْطَةَ المَيلاءَ: وهي مِشطةُ البَغَايا، و «مُميلاتُ» يُمَشِّطْنَ غَيْرَهُنَّ تِلْكَ مائلاتُ يَمْتَسُطنَ المِشْطَةَ المَيلاءَ: وهي مِشطةُ البَغَايا، والمُميلاتُ يُمَسِّطْنَ عَيْرَهُنَّ تِلْكَ المِشْطَةَ. «رُووسُهُنَّ كَأَسْنِمَةِ البُحْتِ» أَيْ: يُكَبِّرْنَهَا وَيُعَظِّمْنَهَا بِلَفِّ عِمَامَةٍ أَوْ عِصَابَةٍ أَوْ نَحُوهَا.

#### ٢٩٣ باب النهي عن التشبه بالشيطان والكفار

١٦٣٤ - عن جابر ﷺ قَالَ: قَالَ رسولُ اللهِ ﷺ: «لَا تَأْكُلُوا بِالشَّمَالِ، فَإِنَّ الشَّمَالِ، فَإِنَّ الشَّمَالِ». رواه مسلم.

١٦٣٥ ـ وعن ابن عمر ﴿ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ، قَالَ: ﴿ لَا يَبَاكُلُنَّ أَحَدُكُمُ (١٠) بِشِمَالِهِ، وَلَا يَشْرَبُنَ بِهَا ». رواه مسلم.

١٦٣٦ ـ وعن أبي هريرة عظيه: أنَّ رسُولَ اللهِ ﷺ، قَالَ: «إنَّ اليَهُودَ وَالنَّصَارِي لَا يَصْبِغُونَ، فَخَالِفُوهُمْ». متفق عَلَيْهِ.

المُرَادُ: خِضَابُ شَعْرِ اللِّحْيَةِ والرَّأْسِ الأَبْيَضِ بِصُفْرَةٍ أَوْ حُمْرَةٍ؛ وأمَّا السَّوَادُ فَمَنْهِيٍّ عَنْهُ كَمَا سَنَذْكُرُهُ في البَابِ بَعْدَهُ، إنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَى.

#### ٢٩٤ـ باب نهي الرجل والمرأة عن خضاب شعرهما بسواد

١٦٣٧ ـ عن جابر ﴿ اللهِ عَالَ: أُتِيَ بِأَبِي قُحَافَةَ والِدِ أَبِي بَكْرِ الصِّدِّيقِ ﴿ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَيْنِ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَيْهُ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلْ

١٦٣٤ ـ أخرجه: مسلم ٦/ ١٠٨ (٢٠١٩) (١٠٤).

**١٦٣٥ ـ أخرجه: مسلم ٦/١٠٩ (٢٠٢٠) (٢٠٦).** 

١٦٣٦ ـ أخرجه: البخاري ٢٠٧/٤ (٣٤٦٢)، ومسلم ٦/١٥٥ (٢١٠٣) (٨٠).

١٦٣٧ ـ أخرجه: مسلم ٦/ ١٥٥ (٢١٠٢) (٧٩).

<sup>(</sup>١) في صحيح مسلم: «أحدٌ منكم».

<sup>(</sup>٢) الثغامة: نوع من النبات أبيض الزهر والثمر يشبَّه به الشيب، وقيل هي شجرة تبيض كأنها الثلج، وقال العلامة ابن عثيمين: «تسمى العوسج». انظر النهاية ١/ ٢١٤، وشرح رياض الصالحين ٤/ ٢٥٤.

# ٢٩٥ باب النهي عن القَزَع وَهُوَ حلق بعض الرأس دون بعض (١)، وإباحة حَلْقِهِ كُلْهِ للرجل دون المرأة

١٦٣٨ ـ عن ابن عمر ﷺ، قَالَ: نهَى رسُولُ اللهِ ﷺ عن القَزَع. متفق عَلَيْهِ.

١٦٣٩ ـ وعنه، قَالَ: رأَى رسُولُ اللهِ ﷺ صَبِيّاً قَدْ حُلِقَ بَعْضُ شَعْرِ رَأْسِهِ وَتُرِكَ بَعْضُهُ، فَنَهَاهُمْ عَنْ ذَلِكَ، وقال: «احْلِقُوهُ كُلَّهُ، أَوِ اتْرُكُوهُ كُلَّهُ». رواه أَبُو داود بإسناد صحيح عَلَى شرط البخاري ومسلم.

• ١٦٤٠ ـ وعن عبد الله بن جعفر في: أنَّ النَّبِيَّ عَلَى الْهَ اَلَ جَعْفَر ثَلَاثاً ثُمَّ أَتَاهُمْ فَقَالَ: «لَا تَبْكُوا عَلَى أَخِي بَعْدَ اليَوْمِ» ثُمَّ قَالَ: «ادْعُوا لِي بَنِي أَخِي» فَجِيءَ بِنَا كَأَنَّنَا أَفُرُخٌ فَقَالَ: «ادْعُوا لِي بَنِي أَخِي» فَجِيءَ بِنَا كَأَنَّنَا أَفُرُخٌ فَقَالَ: «ادْعُوا لِي الحَلَّقَ» فَأَمرَهُ، فَحَلَقَ رُوُّوسَنَا. رواه أَبُو داود بإسناد صحيح قَلَى شرط البخاري ومسلم.

١٦٤١ ـ وعن عليٌ ظَيْنه قَالَ: نَهَى رسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ تَحْلِقَ الْمَرْأَةُ رَأْسَهَا. رواه النسائي.

# ۲۹٦ـ باب تحريم وصل الشعر والوشم<sup>(۲)</sup> والوشر وهو تحديد الأسنان

قَالَ تَعَالَى: ﴿ إِنَّ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ ۚ إِلَّا إِنَّنَا وَإِن يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَلَنَا مَرِيدًا ﴿ ا لَعَنَهُ اللَّهُ وَقَالَ لَأَتَّخِذُنَ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ﴿ وَلَأْضِلَنَهُمْ وَلَأُمُزِيَّنَهُمْ وَلَآمُرَنَهُمْ فَلَيُعْيِرُكَ خَلْقَ اللَّهُ ﴿ وَالنِّسَاء: ١١٧-١١٩]. فَلِيُبَرِّكُنَّ ءَاذَاكَ الْأَنْعَامِ وَلَآمُرَنَهُمْ فَلْيُغَيِّرُكَ خَلْقَ اللَّهِ ﴿ وَالنِّسَاء: ١١٧-١١٩].

١٦٣٨ ـ أخرجه: البخاري ٧/ ٢١٠ (٥٩٢٠)، ومسلم ٦/ ١٦٤ (٢١٢٠) (١١٣).

١٦٣٩ ـ أخرجه: أبو داود (٤١٩٥)، والنسائي ٨/ ١٣٠.

١٦٤٠ ـ أخرجه: أبو داود (٤١٩٢).

١٦٤١ ـ أخرجه: النسائي ٨/ ١٣٠، والترمذي (٩١٤)، وهو حديث ضعيف.

<sup>(</sup>۱) سواء كان الحلق من جانب واحداً ومن كل الجوانب، أو من فوق ومن يمين ومن شمال، ومن وراء ومن أمام، المهم أنه إذا حلق بعض الرأس وترك بعضه فهذا قزع، وقد نهى عنه النبي على شرح رياض الصالحين ٤/ ٢٥٥.

 <sup>(</sup>۲) الوشم: أن يغرز الجلد بإبرة، ثم يحشى بكحل أو نيل، فيزرق أثره أو يخضر. النهاية ٥/

١٦٤٢ ـ وعن أسماء الله إنَّ امْرَأَةً سَأَلَتِ النَّبِيَ الله فَقَالَتْ: يا رسولَ الله إنَّ ابْنَتِي أَصَابَتْهَا الحَصْبَةُ (١) ، فَتَمَرَّقَ شَعْرُهَا ، وإنِّي زَوَّجْتُهَا ، أَفَأْصِلُ فِيهِ ؟ فقالَ: «لَعَنَ اللهُ المَارُصُولَة». متفق عليه.

وفي روايةٍ: «الوَاصِلَةَ، والمُسْتُوْصِلَةَ».

قَوْلُهَا: «فَتَمَرَّقَ» هو بالراءِ ومعناهُ: انْتَثَرَ وَسَقَطَ. «وَالوَاصِلَةُ»: التي تَصِلُ شَعْرَهَا، أو شَعْرَ غَيْرِهَا بِشَعْرٍ آخَرَ. «وَالمَوْصُولَةُ»: التي يُوصَلُ شَعْرُهَا. «والمُسْتَوْصِلَةُ»: التي تَسْأَلُ مَنْ يَفْعَلُ لها ذلك.

١٦٤٣ ـ وعن عائشة ﴿ الله عليه عليه .

1788 - وعن حُميدِ بنِ عبد الرحْمٰنِ: أنَّهُ سَمِعَ مُعَاوِيَةَ ﴿ مَامَ حَجَّ على المِنْبَرِ وَتَنَاوَلَ قُصَّةً مِنْ شَعْرٍ كَانَتْ في يَدِ حَرَسِيِّ فَقَالَ: يَا أَهْلَ الْمَدِينَةِ أَيْنَ عُلَمَاؤُكُمْ؟! سَمِعتُ النَّبِيَّ ﷺ، يَنْهَى عَنْ مِثْلِ هذِهِ، ويقُولُ: ﴿إِنَّمَا هَلَكَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ حينَ اتَّخَذَهَا نِسَاؤُهُمْ». متفق عليه.

١٦٤٥ - وعن ابن عمر على: أنَّ رسُولَ الله على لَعَنَ الوَاصِلَةَ والمُسْتَوْصِلَةَ،
 والوَاشِمَةَ والمُسْتَوشِمَةَ. متفق عليه.

١٦٤٦ - وعن ابن مسعود ﴿ قَالَ: لَعَنَ اللهُ الوَاشِمَاتِ وَالمُسْتَوشِمَاتِ وَالمُسْتَوشِمَاتِ وَالمُتَنَمِّصَاتِ، وَالمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ، المُغَيِّرَاتِ خَلْقَ الله، فَقَالَتْ لَهُ امْرَأَةٌ في ذَلِكَ

۱۶۲۲ ـ أخرجه: البخاري ٧/ ۲۱۲–۲۱۳ (۵۹۳۵) و(۵۹۶۱)، ومسلم ٦/ ١٦٥ (۲۱۲۲) (۱۱۵). وأخرجه: البخاري ٧/ ۲۱۲ (۵۹۳۵)، ومسلم ٦/ ٦٦٦ (۲۱۲۳) (۱۱۷) و(۱۱۸) عن عائشة.

١٦٤٣ ـ أخرجه: البخاري ٧/ ٢١٢ (٩٣٢ه)، ومسلم ٩/ ١٦٧ (٢١٢٧) (١٢٢).

١٦٤٤ ـ أخرجه: البخاري ٧/ ٢١٣ (٩٩٣٥)، ومسلم ٦/ ٦٦٦ (٢١٢٤) (١٩٩).

١٦٤٥ ـ أخرجه: البخاري ٦/ ١٨٤ (٤٨٨٦)، ومسلم ٦/ ١٦٦ (٢١٢٥) (١٢٠).

۱٦٤٦ ـ أخرجه: أبو داود (٤٢٠٢)، والترمذي (٢٨ ٢١)، والنسائي ٨/١٣٦ وفي «الكبرى»، له (٩٢٨٥).

<sup>(</sup>۱) الحصبة: بفتح الحاء وإسكان الصاد المهملتين، ويقال أيضاً: بفتح الصاد وكسرها ثلاث لغات حكاهن جماعة، والإسكان أشهر، وهي بثر تخرج في الجلد يقول: من حصب جلده بكسر الصاد يحصب. شرح صحيح مسلم ٧/ ٢٩٠.

فَقَالَ: وَمَا لِي لَا أَلْعَنُ مَنْ لَعَنَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ، وَهُوَ فِي كِتَابِ اللهِ؟ قالَ اللهُ تعالى: 
﴿ وَمَا ءَالنَكُمُ ٱلرَّسُولُ فَخُدُوهُ وَمَا نَهَنكُمْ عَنْهُ فَٱنْهُوا ﴾ [الحشر: ٧]. متفق عليه.

«المُتَفَلِّجَةُ» هيَ: الَّتِي تَبْرُدُ مِنْ أَسْنَانِهَا لِيَتَبَاعَدَ بَعْضُهَا عَنْ بَعْضِ قَلِيلاً، وتُحَسِّنُهَا وَهُوَ الوَشْرُ. «وَالنَّامِصَةُ»: الَّتِي تَأْخُذُ مِنْ شَعْرِ حَاجِبِ غَيْرِهَا، وتُرَّقِّقُهُ لِيَصِيرَ حَسَناً. «وَالمُتَنَمِّصَةُ»: الَّتِي تَأْمُرُ مَنْ يَفْعَلُ بِهَا ذَلِكَ.

#### ٢٩٧ باب النهي عن نتف الشيب من اللحية

#### والرأس وغيرهما، وعن نتف الأمرد شعر لحيته عند أول طلوعه

عن عمرو بن شعيب، عن أبيهِ، عن جَدِّهِ ﷺ، عن النَّبِيِّ عَلَيْهُ، عن النَّبِيِّ ﷺ، قال: «لَا تَنْتِفُوا الشَّيْبَ؛ فَإِنَّهُ نُورُ المُسْلِمِ يَوْمَ القِيَامَةِ» حديث حسن، رواه أبو داود، والترمذي، والنسائي بأسانيد حسنة، قال الترمذي: «هو حديث حسن».

١٦٤٧ ـ وعن عائشة ﷺ، قالت: قال رسولُ اللهِ ﷺ: "مَنْ عَمِلَ عَمَلاً لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدُّهُ. رواه مسلم.

# ۲۹۸ باب كراهة الاستنجاء (۱) باليمين ومس الفرج باليمين من غير عدر

١٦٤٨ ـ وعن أبي قتادة ﷺ، عن النبيّ ﷺ، قال: «إذا بَالَ أَحَدُكُمْ، فَلَا يَاخُذَنَّ ذَكَرَهُ بِيَمِينِهِ، وَلَا يَتَنَفَّسْ فِي الإِنَاءِ». متفق عليه.

وفي الباب أحاديث كثيرة صحيحة.

٢٩٩. باب كراهة المشي في نعل واحدة أو خف واحد
 لغير عذر وكراهة لبس النعل والخض قائماً لغير عذر

١٦٤٩ ـ عن أبي هريرة ﴿ مَنْ رَسُولَ الله ﷺ ، قال: «لَا يَمشِ أَحَدُكُمْ فِي نَعْلِ وَاحِدَةٍ ، لِيَنْعَلْهُمَا جَمِيعاً » .

١٦٤٧ ـ انظر الحديث (١٦٩).

١٦٤٨ ـ أخرجه: البخاري ١/ ٥٠ (١٥٤)، ومسلم ١/ ١٥٥ (٢٦٧) (٦٣) و(٦٤) و(٦٥).

١٦٤٩ ـ أخرجه: البخاري ٧/ ١٩٩ (٥٨٥٦)، ومسلم ٦/ ١٥٣ (٢٠٩٧) (٦٨).

<sup>(</sup>۱) الاستنجاء: هو تطهير القبل أو الدبر، وإزالة النجاسة عنهما، ويكون بالماء والحجارة أو ما ينوب عنها. انظر: النهاية ٢٦/٥، وشرح رياض الصالحين ٢٥٦/٤.

وفي رواية: «أو لِيُحْفِهِمَا جَمِيعاً». متفق عليه.

١٦٥٠ ـ وعنه، قال: سمعت رسولَ الله ﷺ، يقول: «إذا انْفَطَعَ شِسْعُ (١) نَعْلِ أَحَدِكمْ، فَلَا يَمْشِ في الأُخْرَى حَتَّى يُصْلِحَهَا». رواهُ مسلم.

١٦٥١ ـ وعن جابر ﷺ: أنَّ رسولَ اللهِ ﷺ نَهَى أنْ يَنْتَعِلَ الرَّجُلُ قَائِماً. رواه أبو داود بإسناد حسن.

### ٣٠٠. باب النهي عن ترك النار في البيت عند النوم ونحوه سواء كانت في سراج أو غيره

١٦٥٢ ـ عن ابن عمر رها، عن النبي على الله عن النبي على الله عنه النَّارَ فِي بُيُوتِكُمْ حِينَ اللَّهُ وَيُكُمْ حِينَ تَنَامُونَ (٢٠). متفق عليه.

١٦٥٣ ـ وعن أبي موسى الأشعري ﴿ قَالَ: احْتَرَقَ بَيْتُ بِالْمَدِينَةِ عَلَى أَهْلِهِ مِنَ اللَّيْلِ، فَلَمَّا حُدِّثَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِشَانِهِم، قالَ: ﴿ إِنَّ هَذِهِ النَّارَ عَدُوَّ لَكُمْ، فَإِذَا نِمْتُمْ، فَأَطْفِئُوهَا» متفق عليه.

١٦٥٤ - وعن جابر ﴿ عن رسولِ اللهِ ﷺ، قال: «غَطُّوا الإِنَاءَ، وَأَوْكِئُوا السِّفَاءَ، وَأَوْكِئُوا السِّفَاءَ، وَأَطْفِئُوا السِّرَاجَ، فإنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَحُلُّ سِقَاءً، وَلَا يَفْتَحُ

١٦٥٠ ـ أخرجه: مسلم ٦/ ١٥٣ (٢٠٩٨) (٦٩).

١٦٥١ ـ أخرجه: أبو داود (٤١٣٥).

١٦٥٢ ـ أخرجه: البخاري ٨/ ٨٠ (٦٢٩٣)، ومسلم ٦/ ١٠٧ (٢٠١٥) (١٠٠).

١٦٥٣ ـ انظر الحديث (١٦١).

١٦٥٤ ـ أخرجه: مسلم ٦/١٠٥ (٢٠١٢) (٩٦).

<sup>(</sup>۱) الشسع: أحد سيور النعل، وهو الذي يدخل بين الأصبعين، ويدخل طرفه في الثقب الذي في صدر النعل المشدود في الزمام. والزمام: السير الذي يعقد فيه الشسع. وإنما نهي عن المشي في نعل واحدة لئلا تكون إحدى الرجلين أرفع من الأخرى، ويكون سبباً للعثار، ويقبح في المنظر، ويعاب فاعله. النهاية ٢/ ٤٧٢.

<sup>(</sup>٢) قال النووي في شرح صحيح مسلم ٧/١٦٣: «هذا عام تدخل فيه نار السراج وغيرها، وأما القناديل المعلقة في المساجد وغيرها فإن خيف حريق بسببها دخلت في الأمر بالإطفاء، وإن أمن ذلك كما هو الغالب فالظاهر أنه لا بأس بها لانتفاء العلة...».

بَاباً، وَلَا يَكْشِفُ إِنَاءً. فإنْ لَمْ يَجِدْ أَحَدُكُمْ إِلَّا أَنْ يَعْرُضَ عَلَى إِنَاثِهِ عُوداً، وَيَذْكُرَ اسْمَ اللهِ، فَلْيَفْعَل، فإنَّ الفُوَيْسِقَةَ تُضْرِمُ عَلَى أَهْلِ البَيْتِ بَيْتَهُمْ». رواه مسلم.

«الفُويْسِقَةُ»: الفَأرَةُ، «وَتُضْرِمُ»: تُحْرِقُ.

#### ٣٠١ باب النهي عن التكلف

#### وهو فعل وقول ما لا مصلحة فيه بمشقة

قال الله تعالى: ﴿ قُلْ مَا أَسْتُلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَمَا أَنَا مِنَ ٱلْتُكَلِّفِينَ ﴿ آَهِ ٢٠٦٠ -

١٦٥٥ ـ وعن عمر ﴿ إِنَّهُ عَالَ: نُهِينَا عَنِ التَّكَلُّفِ. رواه البخاري.

النَّاسُ، مَنْ عَلِمَ شَيْئاً فَلْيَقُلْ بِهِ، وَمَنْ لَمْ يَعْلَمْ، فَلْيَقُلْ: اللهُ أَعْلَمُ، فَإِنَّ مِنَ العِلْمِ أَنْ يَقُولَ لِهَا أَيُّهَا النَّاسُ، مَنْ عَلِمَ شَيْئاً فَلْيَقُلْ بِهِ، وَمَنْ لَمْ يَعْلَمْ، فَلْيَقُلْ: اللهُ أَعْلَمُ، فَإِنَّ مِنَ العِلْمِ أَنْ يَقُولَ لِمَا لَا يَعْلَمُ: اللهُ أَعْلَمُ. قَالَ اللهُ تَعَالَى لِنَبِيِّهِ ﷺ: ﴿فَلْ مَا أَشَالُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَمَا أَنَا مِنَ النَّكِلِفِينَ ﴾ [من: ٨٦]. رواه البخاري.

### ٣٠٢ باب تحريم النياحة على الميت ولطم الخد وشق الجيب ونتف الشعر وحلقه والدعاء بالويل والثبور

١٦٥٧ ـ عن عمر بن الخطاب ﴿ قَالَ: قالَ النَّبِيِّ ﷺ: «المَيِّتُ يُعَذَّبُ فِي قَبْرِهِ بِمَا نِيحَ عَلَيْهِ».

وَفِي روايةٍ: «مَا نِيحَ عَلَيْهِ». متفق عليه.

١٦٥٨ ـ وعن ابن مسعود ﷺ: «لَيْسَ مِنَّا مَنْ ضَرَبَ اللهِ ﷺ: «لَيْسَ مِنَّا مَنْ ضَرَبَ الخُدُودَ، وَشَقَّ الجُيُوبَ، وَدَعَا بِدَعْوَى الجَاهِلِيَّةِ». متفق عليه.

١٦٥٩ ـ وَعَنْ أَبِي بُرْدَةً، قال: وَجِعَ أَبُو مُوسَى، فَغُشِيَ عَلَيْهِ، وَرَأْسُهُ فِي حِجْرِ امْرَأَةٍ

<sup>1700</sup> \_ أخرجه: البخاري ١١٨/٩ (٧٢٩٣) من حديث عمر بن الخطاب، وانظر: الجمع بين الصحيحين ١/١٣١).

١٦٥٦ ـ أخرجه: البخاري ١٥٦/٦ (٤٨٠٩).

١٦٥٧ ـ أخرجه: البخاري ٢/ ١٠٢ (١٢٩٢)، ومسلم ٣/ ٤١ (٩٢٧) (١٧).

١٦٥٨ ـ أخرجه: البخاري ٢/١٠٢ (١٢٩٤)، ومسلم ١/٦٦ (١٠٣) (١٦٦).

١٩٥٩ ـ أخرجه: البخاري ١٠٣/٢ (١٢٩٦)، ومسلم ١/٧٠ (١٠٤) (١٦٧).

مِنْ أَهْلِهِ، فَأَقْبَلَتْ تَصِيحُ بِرَنَّةٍ (١) فَلَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يَرُدَّ عَلَيْهَا شَيْئًا، فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ: أَنَا بَرِيءٌ مِمَّنْ بَرِئَ مِنْهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ بَرِيءٌ مِنَ الصَّالِقَةِ، والحَالِقَةِ، والحَالِقَةِ، والضَّاقَةِ. متفق عليه.

«الصَّالِقَةُ»: الَّتِي تَرْفَعُ صَوْتَهَا بِالنِّيَاحَةِ والنَّدْبِ. «وَالحَالِقَةُ»: الَّتِي تَحْلِقُ رَأْسَهَا عِنْدَ المُصِيبَةِ. «وَالشَّاقَّةُ»: الَّتِي تَشُقُّ ثَوْبَهَا.

١٦٦٠ ـ وعن المغيرة بن شعبة ﴿ قَالَ: سمعتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يقولُ: "مَنْ نِيحَ عَلَيْهِ، فَإِنَّهُ يُعَذَّبُ بِمَا نِيحَ عَلَيهِ يَومَ القِيَامَةِ». متفق عليه.

١٦٦١ ـ وعن أُمِّ عَطِيَّةَ نُسَيْبَةَ ـ بِضَمِّ النون وفتحها ـ ﷺ، قالت: أَخَذَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ عِندَ البَيْعَةِ أَنْ لَا نَنُوحَ. متفق عليه.

١٦٦٢ ـ وعن النعمان بن بشير رضي قال: أُغْمِيَ عَلَى عَبدِ اللهِ بْنِ رَوَاحَةَ وَلَيْهُ، فَجَعَلَتْ أُخْتُهُ تَبْكِي، وَتَقُولُ: وَاجَبَلاهُ، وَاكَذَا، وَاكَذَا: تُعَدِّدُ عَلَيْهِ. فقالَ حِينَ أَفَاقَ: مَا قُلْتِ شَيْئاً إِلَّا قِيلَ لِي أَنْتَ كَذَلِكَ؟!. رواه البخاري.

الله ﷺ ، يَعُودُهُ مَعَ عَبدِ الرَّحَمٰنِ بْنِ عَوفٍ ، وَسَعْدِ بن أبي وقَّاصٍ ، وعبدِ اللهِ بن مسعودِ اللهِ عَلَيْه ، فَكَانَه وَسَعْدِ بن أبي وقَّاصٍ ، وعبدِ اللهِ بن مسعودِ وظلى ، فَلَمَّا دَخَلَ عَلَيْهِ ، وَجَدَهُ في غَشْيَةٍ (٢) فَقَالَ : «أَقَضَى؟» قالوا : لا يا رسول اللهِ ، فَبكى رسولُ اللهِ عَلَيْهِ ، فَلَمَّا رَأَى القَوْمُ بُكَاءَ النَّبِيِّ عَلَيْهُ بَكُوا ، قال : «أَلَا تَسْمَعُونَ؟ إنَّ اللهَ

١٦٦٠ ـ أخرجه: البخاري ٢/ ١٠٢ (١٢٩١)، ومسلم ٣/ ٤٥ (٩٣٣) (٢٨).

١٦٦١ ـ أخرجه: البخاري ٢/ ١٠٦ (١٣٠٦)، ومسلم ٣/ ٤٦ (٩٣٦) (٣١).

١٦٦٢ ـ أخرجه: البخاري ٥/ ١٨٣ (٤٢٦٧).

١٦٦٣ ـ انظر الحديث (٩٢٥).

<sup>(</sup>١) الصوت. النهاية ٢/ ٢٧١.

<sup>(</sup>٢) قال ابن حجر: «(في غاشية أهله) أي: الذين يغشونه للخدمة وغيرها، وسقط لفظ «أهله» من أكثر الروايات وعليه شرح الخطابي، فيجوز أن يكون المراد بالغاشية الغشية من الكرب ويؤيده ما وقع من رواية مسلم في غشيته، وقال التوربشتي: الغاشية هي الداهية من شر أو مرض أو من مكروه، والمراد ما يتغشاه من كرب من الوجع الذي هو فيه لا الموت لأنه أفاق من تلك المرضة وعاش بعدها زماناً». فتح الباري ٣/ ٢٢٤.

لَا يُعَذِّبُ بِدَمْعِ العَيْنِ، وَلَا بِحُزْنِ القَلْبِ، وَلكِنْ يُعَذِّبُ بِهِذَا» ـ وَأَشَارَ إِلَى لِسَانِهِ ـ أو يَرْحَمُ». متفق عليه.

١٦٦٤ - وعن أبي مالك الأشعري ﴿ قَال: قال رسولُ اللهِ ﷺ: «النَّائِحَةُ إذا لَمْ تَتُبُ قَبلَ مَوْتِهَا تُقَامُ يَومَ القِيَامَةِ وَعَلَيْهَا سِربَالُ (١) مِنْ قَطِرَانٍ، وَدِرْعٌ (٢) مِنْ جَرَبٍ ». رواه مسلم.

1770 ـ وعن أُسِيد بن أبي أُسِيدٍ التابِعِيِّ، عن امْرَأةٍ مِنَ المُبَايِعاتِ، قالت: كان فِيما أَخَذَ عَلَيْنَا أَنْ لَا نَعْصِيَهُ فِيهِ: أَنْ لَا فَخْمِشَ وَجْهَاً، وَلَا نَدْعُو وَيْلاً، وَلَا نَشُقَّ جَيْباً، وأَنْ لَا نَنْشُرَ شَعْراً. رواه أبو داود بإسناد حسن.

١٦٦٦ - وعن أبي موسى ﴿ مَنْ رَسُولَ اللهِ ﷺ، قال: «مَا مِنْ مَيِّتٍ يَمُوتُ فَيَقُومُ بَاكِيهِمْ فَيَقُولُ: وَاجَبَلَاهُ (٣)، واسَيِّدَاهُ، أو نَحْوَ ذلِكَ إِلَّا وُكُلَ بِهِ مَلَكَانِ يَلْهَزَانِهِ: أهكَذَا كُنْتَ؟». رواه الترمذي، وقال: «حديث حسن».

«اللَّهْزُ»: الدَّفْعُ بِجُمْعِ اليَّدِ فِي الصَّدْرِ.

١٦٦٧ - وعن أبي هريرة رضي النَّاسِ هُمَا رسولُ اللهِ ﷺ: «اثْنَتَانِ فِي النَّاسِ هُمَا بِهِمْ كُفْرٌ: الطَّعْنُ فِي النَّسَبِ، وَالنِّيَاحَةُ عَلَى المَيِّتِ، (٤). رواه مسلم.

١٦٦٤ - أخرجه: مسلم ٣/ ٤٥ (٩٣٤) (٢٩).

١٦٦٥ ـ أخرجه: أبو داود (٣١٣١).

١٦٦٦ ـ أخرجه: ابن ماجه (١٥٩٤)، والترمذي (١٠٠٣). وقال: "حديث حسن غريب".

١٦٦٧ ـ انظر الحديث (١٥٧٨).

<sup>(</sup>١) السربال: القميص أو الثوب. النهاية ٢/ ٣٥٧.

<sup>(</sup>٢) الدرع: هو ما كان لاصقاً بالبدن. شرح رياض الصالحين ٢٦٦/٤.

<sup>(</sup>٣) أي: أن هذا الميت كان مثل الجبل، ملجأ لي وقد فقدته، فهو عبارة ندب مع مدح. شرح رياض الصالحين ٢/ ٢٦٧.

<sup>(</sup>٤) قال الشيخ ابن عثيمين: «إنَّ البكاء الذي يأتي بمجرد الطبيعة لا بأس به، وأما النوح والندب ولطم الخد، وشق الثوب، ونتف الشعر، أو حلقه أو نفشه فكل هذا حرام وهو مما برئ منه النبي ﷺ، والله الموفق». شرح رياض الصالحين ٢٦٧/٤.

# ٣٠٣ باب النَّهي عن إتيان الكُهّان والمنجِّمين والعُرَّاف وأصحاب الرمل والطوارق بالحصى وبالشعير ونحو ذلك

المَّهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ الكُهَّانِ قالت: سأل رسُولَ اللهِ عَلَيْ أَنَاسٌ عَنِ الكُهَّانِ، فَقَالَ: «لَيْسُوا بِشَيءٍ» فَقَالُوا: يا رَسُولَ اللهِ إنَّهُمْ يُحَدِّثُونَا أَحْيَاناً بِشَيءٍ، فَيَكُونُ حَقّاً؟ فقالَ رسُولُ اللهِ عَلَيْهُ: «تِلْكَ الكَلِمَةُ مِنَ الحَقِّ يَخْطَفُهَا الجِنِّيُ فَيَقُرُّهَا فِي أُذُنِ وَلِيِّهِ، فَيَخْلِطُونَ مَعَهَا مئةً كَذْبَةٍ». متفق عليه.

وفي رواية للبخاري عن عائشة ﴿ انَّهَا سمعتْ رسُولَ اللهِ اللهِ عَلَى يقولُ: ﴿ إِنَّ المَلائِكَةَ تَنْزِلُ فِي العَنَانِ وَهُوَ السَّحَابُ وَ فَتَذْكُرُ الأَمْرَ قُضِيَ فِي السَّمَاءِ، فَيَسْتَرِقُ الشَّيْطَانُ السَّمْع، فَيَسْمَعُهُ، فَيُوحِيَهُ إِلَى الكُهَّانِ، فَيَكْذِبُونَ مَعَهَا مِثَةَ كَذْبَةٍ مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِهِمْ ».

قَولُهُ: «فَيَقُرُّهَا» هو بفتح الياء وضم القاف والراء، أي: يُلْقِيها، «والعَنانِ» بفتح العين.

١٦٦٩ ـ وعن صَفِيَّةَ بِنتِ أبي عُبيدٍ، عن بعض أزواجِ النَّبِيِّ ﷺ، وَهُمَّا، عن النَّبِيِّ عَلَيْهِ، وَهُمَّا، عن النَّبِيِّ عَالَ: «مَنْ أَتَى عَرَّافاً فَسَأَلَهُ عنْ شَيْءٍ فَصَدَّقَهُ، لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلَاةٌ أَرْبَعِينَ يَوماً». رواه مسلم.

«العِيَافَةُ، وَالطِّيرَةُ، والطَّرْقُ، مِنَ المُخَارِقِ ﴿ قَالَ: سمعتُ رسُولَ الله ﷺ يقولُ: «العِيَافَةُ، وَالطِّرْقُ، والطَّرْقُ، مِنَ الجِبْتِ». رواه أبو داود بإسناد حسن. وقال: «الطَّرْقُ» هُوَ الزَّجْرُ: أَيْ زَجْرُ الطَّيْرِ وَهُوَ أَنْ يَتَيَمَّنَ أَو يَتَشَاءمَ بِطَيرَانِهِ، فإنْ طَارَ إلَى جِهةِ اليَسارِ، تَشَاءمَ. قال أبو داود: «والعِيافَةُ»: الخَطُّ.

قالَ الجَوْهَرِيُّ في الصِّحَاحِ<sup>(١)</sup>: الجِبْتُ كَلِمَةٌ تَقَعُ عَلَى الصَّنَمِ وَالكاهِنِ والسَّاحِرِ وَنَحْو ذلِكَ.

١٦٦٨ ـ أخرجه: البخاري ٤/ ١٣٥ (٣٢١٠)، ومسلم ٧/ ٣٦ (٢٢٢٨) (١٢٣).

<sup>1774</sup> \_ أخرجه: البخاري ٧/ ٣٧ (٢٢٣٠) (١٢٥).

١٦٧٠ ـ أخرجه: أحمد ٣/ ٤٧٧، وأبو داود (٣٩٠٧)، وهو حديث ضعيف.

<sup>(</sup>١) الصحاح ١/ ٢٤٥ (جبت).

١٦٧١ ـ وعن ابن عباس رضي قال: قال رسولُ الله ﷺ: «مَنِ اقْتَبَسَ عِلْماً مِنَ النَّبُومِ (١)، اقْتَبَسَ شُعْبَةً مِنَ السِّحْرِ زَادَ ما زَادَ». رواه أبو داود بإسناد صحيح.

١٦٧٢ - وعن مُعاوِيةَ بنِ الحَكَم وَ قَال: قلتُ: يا رسُولَ اللهِ إِنِّي حديثُ عَهْدٍ بِالجاهِليَّةِ، وَقَدْ جَاءَ اللهُ تَعَالَى بالإسْلَام، وإنَّ مِنَّا رِجَالاً يَأْتُونَ الكُهَّانَ؟ قال: «فَلَا تأتِهِمْ» بَلْتُ : قُلْتُ: وَمِنَّا رِجَالٌ يَتَطَيَّرُونَ؟ قَالَ: «فَلِكَ شَيْءٌ يَحِدُونَهُ فِي صُدُورِهِمْ، فَلَا يَصُدُّهُمْ» قُلْتُ: وَمِنَّا رِجَالٌ يَخُطُّونَ؟ قَالَ: «كَانَ نَبِيُّ مِنَ الأَنْبِيَاءِ يَخُطُّ، فَمَنْ وَافَقَ خَطَّهُ، فَذَاكَ». رواه مسلم. وَمِنَّا رِجَالٌ يَخُطُّونَ؟ قَالَ: «كَانَ نَبِيُّ مِنَ الأَنْبِيَاءِ يَخُطُّ، فَمَنْ وَافَقَ خَطَّهُ، فَذَاكَ». رواه مسلم.

١٦٧٣ ـ وعن أبي مَسعود البدريِّ ﷺ : أنَّ رسُولَ اللهِ ﷺ نَهَى عَنْ ثَمَنِ الكَلْبِ<sup>(٢)</sup>، وَحُلْوَانِ الكَاهِنِ<sup>(٤)</sup>. متفق عَلَيْهِ.

### ٣٠٤. باب النهي عن التَّطَيُّرِ

فِيهِ الأحاديث السابقة في الباب قبله (٥).

١٦٧١ ـ أخرجه: أبو داود (٣٩٠٥).

وأخرجه: أحمد ١/ ٢٢٧ و٣١١، وعبد بن حميد (٧١٤)، وابن ماجه (٣٧٢٦).

١٦٧٢ ـ أخرجه: مسلم ٧/ ٣٥ (٥٣٧) (١٢١).

١٦٧٣ - أخرجه: البخاري ٣/١١٠ (٢٢٣٧)، ومسلم ٥/ ٣٥ (١٥٦٧) (٣٩).

<sup>(</sup>۱) قال الخطابي في "معالم السنن" ٢١٢/٤: "علم النجوم المنهي عنه هو ما يدعيه أهل التنجيم من علم الكوائن والحوادث التي لم تقع وستقع في مستقبل الزمان كإخبارهم بأوقات هبوب الرياح ومجيء المطر وظهور الحر والبرد وتغير الأسعار وما كان في معانيها من الأمور يزعمون أنهم يدركون معرفتها بسير الكواكب في مجاريها...، ثم قال: فأما علم النجوم الذي يدرك من طريق المشاهدة والحس الذي يعرف به الزوال ويعلم به جهة القبلة فإنه غير داخل فيما نهي عنه".

<sup>(</sup>Y) قال الشيخ ابن عثيمين: «أما الكلب فمعروف واقتناؤه حرام، لا يجوز للإنسان أن يقتني الكلب، ويجعله عنده في بيته، سواء بيت الطين أو المسلح أو الشعر إلا في ثلاث حالات: ١- كلب الحرث، يعني الزرع. ٢- وكلب الماشية يعني: إنسان عنده غنم أو إبل أو بقر يتخذ الكلب ليحرسها. ٣- كلب الصيد يصيد عليه الإنسان؛ لأن الكلب إذا تعلم وصاد شيئاً فإنه حلال. . . لكن إذا انتهى منه، أي: انتهت حاجة الكلب عنده، يعطيه أحداً يحتاج له، ولا يحل له أن يبيعه؛ لأنّ النبيّ على نهى عن ثمن الكلب». شرح رياض الصالحين ٤/ ٢٧١-٢٧٢.

<sup>(</sup>٣) يعنى: أجرة الزانية، والعياذ بالله.

<sup>(</sup>٤) هو ما يعطاه من الأجر والرشوة على كهانته. النهاية ١/ ٤٣٥.

<sup>(</sup>٥) انظر الحديثين (١٦٧٠) و(١٦٧٢).

١٦٧٤ ـ وعن أنس ﴿ قَالَ: قَالَ رسولُ اللهِ ﷺ: «لَا عَدْوَى وَلَا طِيرَةَ، وَيُعْجِبُني الفَالُ» قَالَ: «كَلِمَةٌ طَيْبَةٌ». متفق عَلَيْهِ.

١٦٧٥ ـ وعن ابن عمر هي، قَالَ: قَالَ رسول الله عَيْد: «لا عَدْوَى وَلَا طِيرَةَ. وإنْ
 كَانَ الشَّوْمُ في شَيْءٍ فَفِي الدَّارِ، وَالمَرْأَةِ، والفَرَسِ<sup>(١)</sup>». متفق عَلَيْهِ.

١٦٧٦ ـ وعن بُريْدَةَ صَلَّهُ: أنَّ النبيَّ ﷺ كَانَ لا يَتَطَيَّرُ. رواه أَبُو داود بإسناد صحيح.

المَّارَةُ عِنْدَ رَسولِ اللهِ عَلَى اللهُ الله

٣٠٥ باب تحريم تصوير الحيوان في بساط
 أو حجر أو ثوب أو درهم أو مخدة أو دينار أو وسادة وغير ذلك
 وتحريم اتخاذ الصور في حائط وسقف وستر وعمامة وثوب ونحوها
 والأمر بإتلاف الصورة (٢)

١٦٧٨ ـ عن ابن عمر رها: أنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قال: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَصْنَعُونَ هَذِهِ الصُّورَ لَيُعَلَّبُونَ يَوْمَ القِيامَةِ، يُقَالُ لَهُمْ: أَخْيُوا مَا خَلَقْتُمْ». متفق عليه.

١٦٧٤ ـ أخرجه: البخاري ٧/ ١٨٠ (٥٧٧٦)، ومسلم ٧/ ٣٣ (٢٢٢٤) (١١٢).

١٦٧٥ ـ أخرَجه: البخاري ٧/ ١٧٤ (٥٧٥٣)، ومسلم ٧/ ٣٤ (٢٢٢٥) (٢١٦).

١٦٧٦ ـ أخرجه: أحمد ٥/٣٤٧، وأبو داود (٣٩٢٠).

١٦٧٧ ـ أخرجه: أبو داود (٣٩١٩)، والبيهقي ٨/ ١٣٩، وفي إسناده مقال.

١٦٧٨ ـ أخرجه: البخاري ٧/ ٢١٥ (٥٩٥١)، ومسلم ٦/ ١٦٠ (٢١٠٨) (٩٧).

<sup>(</sup>۱) قال ابن عثيمين: «المعنى أن هذه الثلاثة هي أكثر ما يكون مرافقة للإنسان المرأة زوجه، والدار بيته، والفرس مركوبه، وهذه الأشياء الثلاثة أحياناً يكون فيها شؤم، أحياناً تدخل المرأة على الإنسان يتزوجها ولا يجد إلا النكد والتعب منها، والدار يكون فيها شؤم يضيق صدره ولا يتسع ويمل منها، والفرس الآن ليس مركوبنا ولكن مركوبنا السيارات بعض السيارات يكون فيها شؤم تكثر حوادثها وخرابها ويسأم الإنسان منها. . . » شرح رياض الصالحين ٤/٤٧٤.

<sup>(</sup>٢) قال ابن عثيمين رحمه الله: «أما التصوير بالآلة الفوتغرافية: فليس بتصوير أصلاً حتى نقول

1779 - وعن عائشة ﴿ مَالَتُ قَالِمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مِنْ سَفَرٍ، وَقَدْ سَتَرْتُ سَهْوَةً لِي بِقِرام فِيهِ تَمَاثيلُ، فَلَمَّا رَآهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ تَلَوَّنَ وَجْهُهُ، وقالَ: «يَا عَائِشَةُ، أَشَدُّ النَّاسِ عَذَابًا عِندَ اللهِ يَوْمَ القِيَامَةِ الَّذِينَ يُضَاهُونَ بِخَلْقِ اللهِ!» قَالَتْ: فَقَطَعْنَاهُ فَجَعَلْنَا مِنهُ وِسَادَةً أَوْ وِسَادَتَيْن. مَتْفَق عليه.

«القِرامُ» بكسرِ القاف هو: السِّنْرُ. «وَالسَّهْوَةُ» بفتح السينِ المهملة وهي: الصُّفَّةُ تَكُونُ بَيْنَ يَدَيِ البَيْتِ، وقيلَ: هِيَ الطَّاقُ النَّافِذُ في الحائِطِ.

١٦٨٠ - وعن ابن عباس ﴿ الله عَلَى الله الله الله الله عَلَيْهُ يقولُ: «كُلُّ مُصَوِّر في النَّارِ يُجْعَلُ لَهُ بِكُلِّ صُورَةٍ صَوَّرَهَا نَفْسٌ فَيُعَذِّبُهُ في جَهَنَّمَ ». قال ابن عباس: فإنْ كُنْتَ لَا بُدَّ فَاعِلاً، فَاصْنِعِ الشَّجَرَ وَمَا لَا رُوحَ فِيهِ. متفق عليه.

١٦٨١ ـ وعنه، قال: سمعتُ رسولَ اللهِ ﷺ، يقول: "مَنْ صَوَّرَ صُورَةً نِي الدُّنْيَا، كُلُّفَ أَنْ يَنْفُخَ فِيهَا الرُّوحَ يَومَ القِيَامَةِ وَلَبْسَ بِنَافِخِ». متفق عليه.

١٦٨٢ ـ وعن ابن مسعود ظله قال: سمعتُ رسولَ اللهِ ﷺ يقولُ: ﴿إِنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَذَاباً يَومَ القِيَامَةِ المُصَوِّرُونَ». متفق عليه.

١٦٨٣ - وعن أبي هريرة رضي قال: سمعتُ رسُولَ اللهِ ﷺ يقولُ: «قال اللهُ تَعَالَى: وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذَهَبَ يَخْلُقُ كَخَلْقِي؟ فَلْيَخْلُقُوا ذَرَّةً أَوْ لِيَخْلُقُوا حَبَّةً، أَوْ لِيَخْلُقُوا شَعِيرَةً». متفق عليه.

١٦٧٩ ـ انظر الحديث (٦٤٩).

١٦٨٠ ـ أخرجه: البخاري ٣/١٠٨ (٢٢٢٥)، ومسلم ٦/١٦١ (٢١١٠) (٩٩).

١٦٨١ ـ أخرجه: البخاري ٩/ ٥٤ (٧٠٤٢)، ومسلم ٦/ ١٦٢ (٢١١٠) (١٠٠).

١٦٨٢ ـ أخرجه: البخاري ٧/ ٢١٥ (٥٩٥٠)، ومسلم ٦/ ١٦١ (٢١٠٩) (٩٨).

١٦٨٣ ـ أخرجه: البخاري ٧/ ٢١٥ (٩٥٣٥)، ومسلم ٦/ ١٦٢ (٢١١١) (١٠١).

انه جائز، ونحن يجب علينا أن نتأمل أولاً بدلالة النص، ثم في الحكم الذي يقتضيه النص وإذا تأملنا وجدنا أن هذا ليس بتصوير، ولا يدخل في النهي، ولا في اللعن؛ ولكن يبقى مباحاً ثم ينظر في الغرض الذي من أجله يصور إن كان غرضاً مباحاً فالتصوير مباح، وإن كان غرضاً محرماً فهو محرم، والله الموفق». شرح رياض الصالحين ٢٧٨/٤.

١٦٨٤ ـ وعن أبي طلحة ﷺ: أنَّ رسُولَ اللهِ ﷺ، قال: «لَا تَدْخُلُ المَلَائِكَةُ بَيْنَاً فِي كَلْبٌ وَلَا صُورَةٌ». متفق عليه.

١٦٨٥ ـ وعن ابن عمر ﴿ قَالَ: وَعَدَ رَسُولَ اللهِ ﷺ جِبْرِيلُ أَنْ يَأْتِيَهُ، فَرَاثَ عَلَيْهِ
 حَتَّى اشْتَدَّ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَخَرَجَ فَلَقِيَهُ جِبريلُ فَشَكَا إلَيهِ، فَقَالَ: إنَّا لَا نَدْخُلُ بَيْتاً
 فيهِ كَلْبٌ وَلَا صُورَةٌ. رواهُ البُخاري.

«راث»: أَبْطَأَ، وهو بالثاء المثلثة.

الله عليه السّلامُ، في الله عليه السّلامُ، في سَاعَةٍ أَنْ يَأْتِهِ أَنْ يَأْتِيهُ، جبريلُ عليهِ السّلامُ، في سَاعَةٍ أَنْ يَأْتِيهُ، فَجَاءَتْ تِلْكَ السَّاعَةُ وَلَمْ يَأْتِهِ! قَالَتْ: وَكَانَ بِيَدِهِ عَصاً، فَطَرَحَهَا مِنْ يَدِهِ وَهُوَ يَقُولُ: «مَا يُخْلِفُ اللهُ وَعْدَهُ وَلَا رُسُلُهُ» ثُمَّ التّفَتَ، فإذَا جَرْوُ كَلْبِ تَحْتَ سَرِيرِهِ. فقالَ: «مَتَى دَخَلَ هَذَا الكَلْبُ؟» فَقُلْتُ: واللهِ مَا دَرَيْتُ بِهِ، فَأَمَرَ بِهِ فَأُخْرِجَ، فَجَاءَهُ جِبْرِيلُ عِلَى اللهِ عَلَى الكَلْبُ؟ فَقُلْتُ: «وَعَدْتَنِي، فَجَلَسْتُ لَكَ وَلَمْ تَأْتِني» فقالَ: فَجَاءَهُ جِبْرِيلُ عَلَى كَانَ في بَيْتِكَ، إنّا لَا نَدْخُلُ بَيْتًا فِيهِ كَلْبٌ وَلَا صُورَةٌ. رواه مسلم.

١٦٨٧ ـ وعن أبي الهَيَّاجِ حَيَّانَ بِن حُصَيْنٍ، قال: قال لي عَليُّ بن أبي طالب ﷺ؛ أَلَا أَبْعَثُكَ عَلَى مَا بَعَثَنِي عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ؛ أَن لَا تَدَعَ صُورَةً إِلَّا طَمَسْتَهَا، وَلَا قَبْرًا (١) مُشْرِفًا إِلَّا سَوَّيْتَهُ. رواه مسلم.

١٩٨٤ ـ أخرجه: البخاري ١٣٨/٤ (٣٢٢٥)، ومسلم ٦/١٥٦ (٢١٠٦) (٨٣).

١٦٨٥ ـ أخرجه: البخاري ٧/٢١٦ (٢٩٦٠).

١٦٨٦ ـ أخرجه: مسلم ٦/ ١٥٥ (٢١٠٤) (٨١).

١٦٨٧ ـ أخرجه: مسلم ٣/ ٦١ (٩٦٩) (٩٣).

<sup>(</sup>۱) قال ابن عثيمين: «القبر المشرف يعني المتميز عن القبور سواء كان بارتفاعه أو ارتفاع النصائب التي عليه، يعني الأحجار التي عليه. ولهذا يجب الحذر مما يفعله بعض الناس الآن يصبون صبة، وربما كتبوا عليها آيات من القرآن أو ما أشبه ذلك. هذه لا يجوز إقرارها؛ لأنها من القبور المشرفة ومن رآها جزاه الله خيراً فليحفر لها وينزلها ويجعل الكتابة في الأسفل حتى تندفن بالتراب؛ لأن القبور المشرفة هذه ربما يغالى بها في المستقبل، بل تكون القبور كلها على وتيرة واحدة ليس فيها شيء يدل على التعظيم. . . . ». شرح رياض الصالحين ٤/ ١٨١/د.

### ٣٠٦. باب تحريم اتخاذ الكلب إلا لصيد أو ماشية أو زرع

١٦٨٨ - عن ابن عمر ﴿ مَن قَالَ: سمعتُ رسُولَ اللهِ ﷺ، يقولُ: «مَنِ اقْتَنَى كَلْباً إلَّا كَلْبَ إلَّا كَلْبَ اللهِ عَلْمَ أَوْ مَاشِيَةٍ فَإِنَّهُ يَنْقُصُ مِنْ أَجْرِهِ كُلَّ يَومٍ قِيرَاطَانِ ». متفق عليه.

وفي رواية: «**قِيرَاظُ**».

١٦٨٩ - وعن أبي هريرة ﴿ قَالَ: قال رسولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ أَمْسَكَ كَلْباً، فَإِنَّهُ يَنْقُصُ مِنْ عَمَلِهِ كُلَّ يَومِ قِيرَاظُ إِلَّا كَلْبَ حَرْثٍ أَوْ مَاشِيَةٍ». متفق عليه.

وفي رواية لمسلم: «مَنْ اقْتَنَى كَلْباً لَيْسَ بِكَلْبِ صَيْدٍ، وَلَا مَاشِيَةٍ وَلَا أَرْضٍ، فَإِنَّهُ يَنْقُصُ مِنْ أَجْرِهِ قِيرَاطَانِ كُلَّ يَوْمٍ».

# ٣٠٧. باب كراهية تعليق الجرس في البعير وغيره من الدواب

وكراهية استصحاب الكلب والجرس في السفر

١٦٩٠ - عن أبي هريرة عظم قال: قال رسول الله على: «لَا تَصْحَبُ المَلَائِكَةُ رُفْقَةً
 فيها كَلْبٌ أَوْ جَرَسٌ». رواه مسلم.

١٦٩١ ـ وعنه: أنَّ النَّبيَّ ﷺ، قال: «الجَرَسُ مَزَامِيرُ الشَّيْطَانِ». رواه مسلم.

٣٠٨. باب كراهة ركوب الجَلَّالة وهي البعير أو الناقة التي

تأكل الْعَذِرَة فإنَّ أكلت علفاً طاهراً فطاب لُحمُّهَا، زالت الكراهة

1797 - وعن ابن عمر ﴿ مَال : نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنِ الْجَلَّالَةِ فَي الْإِبِلِ أَنْ يُرْكَبَ عَلَيْهَا. رواه أبو داود بإسناد صحيح.

# ٣٠٩. باب النهي عن البصاق في المسجد والأمر بإزالته منه إذا وجد فيه والأمر بتنزيه المسجد عن الأقدار

١٦٩٣ - عن أنس ظَيْهُ: أنَّ رسولَ اللهِ ﷺ قال: «البُصاقُ في المَسْجِدِ خَطِيئَةٌ، وَكَفَّارَتُهَا دَفْنُهَا». متفق عليه.

١٦٨٨ ـ أخرجه: البخاري ٨/ ١١٢ (٥٤٨١)، ومسلم ٥/ ٣٧ (١٥٧٤) (٥١) و(٥٥).

١٦٨٩ ـ أخرجه: البخاري ٣/ ١٣٥ (٢٣٢٢)، ومسلم ٥/ ٣٨ (١٥٧٥) (٥٧) و(٩٥).

**١٦٩٠ ـ** أخرجه: مسلم ٦/ ١٦٢ (٢١١٣) (١٠٣).

١٦٩١ ـ أخرجه: مسلم ٦/٦٦٣ (٢١١٤) (١٠٤)، وأبو داود (٢٥٥٦).

١٦٩٢ ـ أخرجه: أبو داود (٢٥٥٨).

<sup>179</sup>٣ ـ أخرجه: البخاري ١١٣/١ (٤١٥)، ومسلم ٢/٧٧ (٥٥١) (٥٥).

والمرادُ بِدَفْنِهَا إِذَا كَانَ المَسْجِدُ تُرَاباً أَوْ رَمْلاً ونَحْوَهُ، فَيُوارِيهَا تَحْتَ تُرَابِهِ. قالَ أَبُو المحاسِنِ الرُّويَانِي (١) مِنْ أصحابِنا في كِتَابِهِ «البحر» وقِيلَ: المُرَادُ بِدَفْنِهَا إِخْراجُهَا مِنَ المَسْجِدِ، أَمَّا إِذَا كَانَ المَسْجِدُ مُبَلَّطاً أَوْ مُجَصَّصاً، فَدَلَكَهَا عَلَيْهِ بِمَدَاسِهِ أَوْ بِغَيْرِهِ كَمَا يَفْعَلُهُ كثيرٌ مِنَ الجُهَّالِ، فَلَيْسَ ذَلِكَ بِدَفْنِ، بَلْ زِيَادَةٌ فِي الخَطِيئةِ وَتَكْثِيرٌ لِلقَذَرِ في المَسْجِدِ، وَعَلَى مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ أِنْ يَمْسَحَهُ بَعْدَ ذَلِكَ بِثَوْبِهِ أَوْ بِيَلِهِ أَوْ غَيرِهِ أَوْ يَعْسِلَهُ.

١٦٩٤ ـ وعن عائشة ﷺ: أنَّ رسولَ اللهِ ﷺ رَأَى في جِدَارِ القِبْلَةِ مُخَاطاً، أَوْ
 بُزَاقاً، أَوْ نُخَامَةً، فَحَكَّهُ. متفق عَلَيْهِ.

١٦٩٥ ـ وعن أنس عَلَيْهُ: أنَّ رسولَ اللهِ عَلَيْهُ، قَالَ: «إنَّ هذِهِ المَسَاجِدَ لَا تَصْلُحُ لِشَيءٍ مِنْ هَذَا البَوْلِ وَلَا القَذَرِ، إنَّمَا هي لِذِكْرِ اللهِ تَعَالَى، وَقِراءةِ القُرْآنِ» أَوْ كَمَا قَالَ رسُولُ اللهِ عَلَيْهُ. رواه مسلم.

# ٣١٠ باب كراهة الخصومة في المسجد ورفع الصوت فِيهِ ونشد الضالة والبيع والشراء والإجارة ونحوها من المعاملات

١٦٩٦ ـ وعن أبي هريرة ﴿ إِنَّهُ اللهُ عَلَيْكَ اللهِ ﷺ ، يقولُ: «مَنْ سَمِعَ رَجُلاً يَنْشُدُ ضَالَةً (٢) في المَسْجِدِ فَلْيَقُلْ: لَا رَدَّها اللهُ عَلَيْكَ ، فإنَّ المَسَاجِدَ لَمْ تُبْنَ لِهذَا» . رواه مسلم .

١٦٩٧ ـ وعنه: أنَّ رسولَ اللهِ ﷺ، قَالَ: ﴿إِذَا رَأَيْتُمْ مَنْ يَبِيعُ أَوْ يَبْتَاعُ فِي الْمَسْجِدِ،

١٦٩٤ ـ أخرجه: البخاري ١/١١٢ (٤٠٧)، ومسلم ٢/٧٦ (٥٤٩).

١٦٩٥ ـ أخرجه: مسلم ١/١٦٣ (٢٨٥) (١٠٠).

١٦٩٦ ـ أخرجه: مسلم ٢/ ٨٢ (٥٦٨) (٧٩).

١٦٩٧ ـ أخرجه: الترمذي (١٣٢١)، وقال: «حديث حسن غريب».

<sup>(</sup>۱) هو عبد الواحد بن إسماعيل بن أحمد الطبري الشافعي الروياني، كان من رؤوس الأئمة الأفاضل، وُلد سنة ٤١٥ ه، وتوفي شهيداً سنة ٥٠٢ له الكثير من المصنفات منها «البحر في المذهب» وهو من أطول كتب الشافعية وكتاب «مناصيص الشافعي»، وكتاب «حلية المؤمن»، وكان رحمه الله يقول: «لو احترقت كتب الشافعي لأمليتها من حفظي». انظر: الأنساب ٢/ ٣٣٤، وسير أعلام النبلاء ١٩/ ٢٦٠-٢٦٢.

 <sup>(</sup>۲) يقال: نشدت الضالة إذا طلبتها، وأنشدتها إذا عرفتها، والضالة هي الضائعة من كل ما يقتنى
 من الحيوان وغيره. انظر: شرح صحيح مسلم للمصنف ٣/٤٧-٤٨.

فَقُولُوا: لا أَرْبَحَ اللهُ تِجَارَتَكَ، وَإِذَا رَأَيْتُمْ مَنْ يَنْشُدُ ضَالَّةً فَقُولُوا: لا رَدَّهَا الله عَلَيْكَ». رواه الترمذي، وقال: «حديث حسن».

١٦٩٨ - وعن بُريَدَة ﴿ إِنَّ رَجُلا نَشَدَ في المَسْجِدِ فَقَالَ: مَنْ دَعَا إِلَى الجَمَلِ
 الأَحْمَرِ؟ فَقَالَ رسولُ اللهِ ﷺ: «لا وَجَدْتَ؛ إِنَّمَا بُنِيَتِ المُسَاجِدُ لِمَا بُنِيَتْ لَهُ». رواه مسلم.

١٦٩٩ - وعن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جدِّهِ ﴿ إِنَّهُ اللهِ عَلَيْهِ نَهُ لَهُ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ نَهَى عَن الشِّراءِ والبَيْعِ في المَسْجِدِ، وَأَنْ تُنشَدَ فِيهِ ضَالَّةٌ؛ أَوْ يُنْشَدَ فِيهِ شِعْرٌ. رواه أَبُو داود والترمذي، وقال: «حديث حسن».

۱۷۰۰ - وعن السائب بن يزيد الصحابي ﴿ مَا لَا كُنْتُ فِي الْمَسْجِدِ فَحَصَبَنِي (١) رَجُلٌ، فَنَظُرْتُ فَإِذَا عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ ﴿ مَا نَقَالَ: اذْهَبْ فائْتِني بِهِذَينِ، فَجِئْتُهُ بِهِمَا، فَقَالَ: مِنْ أَيْنَ أَنْتُمَا؟ فَقَالَ: مِنْ أَهْلِ الطَّائِفِ، فَقَالَ: لَوْ كُنْتُمَا مِنْ أَهْلِ البَلَدِ، لَا يَعْتُكُمَا، تَرْفَعَانِ أَصْوَاتَكُمَا فِي مَسْجِدِ رَسُولِ الله ﷺ! رواه البخاري.

# ٣١١. باب نهي من أكل ثوماً أَوْ بصلاً أَوْ كراثاً أَوْ غيره مِمَّا لَهُ رائحة كريهة عن دخول المسجد قبل زوال رائحته إلَّا لضرورة

١٧٠١ - عن ابن عمر ﷺ: أنَّ النبيَّ ﷺ، قَالَ: «مَنْ أَكُلَ مِنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ ـ يعني: النُّومَ ـ فَلَا يَقْرَبَنَّ مَسْجِدَنَا». متفق عَلَيْهِ.

وفي روايةٍ لمسلم: «مساجدنا».

١٧٠٢ ـ وعن أنس ﴿ مَنْ اللَّهِ عَلَى النَّبِيُ ﷺ: «مَنْ أَكُلَ مِنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ فَلَا يَقْرَبَنًّا، وَلَا يُصَلِّينً مَعَنَا». متفق عَلَيْهِ.

١٦٩٨ ـ أخرجه: مسلم ٢/ ٨٢ (٥٦٩) (٨٠).

١٦٩٩ ـ أخرجه: أبو داود (١٠٧٩)، والترمذي (٣٢٢).

١٧٠٠ ـ أخرجه: البخاري ١٧٧١ (٤٧٠).

١٧٠١ ـ أخرجه: البخاري ٢١٦/١ (٨٥٣)، ومسلم ٢/ ٧٩ (٥٦١) و(٦٦) و(٦٩).

١٧٠٢ ـ أخرجه: البخاري ٢/٢١٧ (٨٥٦)، ومسلم ٢/ ٧٩ (٢٦٥) (٧٠).

<sup>(</sup>١) أي: رماني بالحصباء. فتح الباري ١/ ٧٢٥.

١٧٠٣ ـ وعن جابر ﷺ، قَالَ: قَالَ النبيُّ ﷺ: «مَنْ أَكُلَ ثُوماً أَوْ بَصَلاً فَلْيَعْتَزلنا، أو فَلْيَعْتَزلنا، أو فَلْيَعْتَزلنا، أو فَلْيَعْتَزِلْ مَسْجِدَنَا». متفق عَلَيْهِ.

وفي رواية لمسلم: «مَنْ أَكُلَ البَصَلَ، والثُّومَ، والكُرَّاكَ، فَلَا يَقْرَبَنَّ مَسْجِدَنَا، فَإِنَّ المَلائِكَةَ تَتَأَذَّى مِمَّا يَتَأَذَّى مِنْهُ بَنُو آدَمَ».

١٧٠٤ - وعن عمر بن الخطاب عليه: أنَّه خَطَبَ يومَ الجمْعَةِ فَقَالَ في خطبته: ثُمَّ إِنَّكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ تَأْكُلُونَ شَجَرتَيْنِ مَا أَرَاهُمَا إِلَّا خَبِيثَتَيْن: البَصَلَ، وَالثُّومَ. لَقَدْ رَأَيْتُ رسولَ الله عَلَيْ، إِذَا وَجدَ ريحَهُمَا مِنَ الرَّجُلِ في المَسْجِدِ أَمَرَ بِهِ، فَأُخْرِجَ إِلَى البَقِيعِ، فَمَنْ أَكَلَهُمَا، فَلْيُمِتَّهُمَا طَبْخاً (١). رواه مسلم.

#### ٣١٢. باب كراهة الاحتباء يوم الجمعة والإمام يخطب

### لأنَّه يجلب النوم فيفوت استماع الخطبة ويخاف انتقاض الوضوء

١٧٠٥ ـ عن مُعاذِ بن أنس الجُهَنِيِّ ﷺ: أنَّ النبيَّ ﷺ نَهَى عَنِ الحِبْوَةِ (٢) يَومَ الجُمعَةِ وَالإِمَامُ يَخْطُبُ. رواه أَبُو داود والترمذي، وقالا: «حديث حسن».

#### ٣١٣. باب نهي من دخل عَلَيْهِ عشر ذي الحجة

وأراد أنَّ يضحي عن أخذ شيء من شعره أوَّ أظفاره حَتَّى يضحي

١٧٠٦ - عن أُمِّ سَلَمَةَ ﴿ مَا لَ قَالَتَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ كَانَ لَهُ ذِبْحٌ يَذْبَحُهُ، فَإِذَا أَهَلَّ هِلَالُ ذِي الحِجَّةِ، فَلَا يَأْخُذَنَّ من شَعْرِهِ وَلَا مِنْ أَظْفَارِهِ شَيْعًا حَتَّى يُضَحِّيَ ».
 رواه مسلم.

١٧٠٣ ـ أخرجه: البخاري ٢/ ٢١٦ (٥٥٥)، ومسلم ٢/ ٨٠ (٥٦٤) (٧٣) و(٧٤).

١٧٠٤ ـ أخرجه: مسلم ٢/ ٨١ (٧٦٥) (٧٨).

١٧٠٥ ـ أخرجه: أبو داود (١١١٠)، والترمذي (٥١٤).

۱۷۰۹ ـ أخرجه: مسلم ٦/ ٨٣ (١٩٧٧) (٤٢).

<sup>(</sup>١) قال ابن عثيمين رحمه الله: «إنَّ البصل والثوم ليسا حراماً، يجوز للإنسان أن يأكلها، لكن إذا أكلها فلا يدخل المسجد ولا يصلي مع جماعة، ولا يحضر درس علم؛ لأن الملائكة تتأذى منه برائحته الخبيثة». شرح رياض الصالحين ٢٩١/٤٩-٢٩٢.

<sup>(</sup>٢) الاحتباء هو أنْ يضم الإنسان رجليه إلى بطنه بثوب يجمعهما به مع ظهره، ويشده عليها، ونهى عنها لأنَّ الاحتباء يجلب النوم فلا يسمع الخطبة، ويعرض طهارته للانتقاض. النهاية ١/ ٣٣٥-٣٣٦.

#### ٣١٤ باب النهي عن الحلف(١) بمخلوق

وفي رواية في الصحيح: «فَمَنْ كَانَ حَالِفاً فَلَا يَحْلِفُ إِلَّا بِاللهِ، أَوْ لِيَسْكُتْ».

١٧٠٨ ـ وعن عبد الرحمٰن بن سَمُرَةَ ﷺ قَالَ: قَالَ رسولُ اللهِ ﷺ: ﴿لَا تَحْلِفُوا بِالطَّوَاغِي، وَلَا بِالْبَائِكُمْ». رواه مسلم.

«الطَّواغِي»: جَمْعُ طَاغِيَةٍ، وهِيَ الأصنَامُ. وَمِنْهُ الحَدِيثُ: «هذِهِ طَاغِيَةُ دَوْسٍ» (٢) أَيْ: صَنَمُهُمْ وَمَعْبُودُهُمْ. وَرُوِيَ في غير مسلم: «بِالطَّوَاغِيتِ» جَمعُ طَاغُوت، وَهُوَ الشَّيْطَانُ وَالطَّنَمُ.

١٧٠٩ ـ وعن بُريدَةَ ﷺ: أنَّ رسولَ اللهِ ﷺ، قَالَ: «مَنْ حَلَفَ بِالأَمَانَةِ فَلَيْسَ مِنَّا» حديث صحيح، رواه أَبُو داود بإسناد صحيح.

١٧١٠ ـ وعنه، قَالَ: قَالَ رسولُ الله ﷺ: «مَنْ حَلَفَ فَقَالَ: إِنِّي بَرِيءٌ مِنَ الإِسْلَام، فَإِنْ كَانَ صَادِقاً، فَلَنْ يَرْجِعَ إِلَى الإِسْلَامِ سَالِماً (٣).
 رواه أَبُو داود.

۱۷۰۷ ـ أخرجه: البخاري ٨/ ٣٣ (٢١٠٨)، ومسلم ٥/ ٨٠ (١٦٤٦ م) (٣) و(٤).

۱۷۰۸ ـ أخرجه: مسلم ٥/ ٨٢ (١٦٤٨) (٦)، والنسائي ٧/٧ وفي «الكبرى»، له (٢٦٩٧).

۱۷۰۹ ـ أخرجه: أبو داود (۳۲۵۳).

١٧١٠ ـ أخرجه: أبو داود (٣٢٥٨)، وابن ماجه (٢١٠٠)، والنسائي ٧/ ٣.

<sup>(</sup>۱) «الحلف معناه: تأكيد الشيء بذكر معظم، والإنسان لا يحلف بشيء إلا لأنه عظم في نفسه فكأنه يقول: بقدر عظمة هذا المحلوف به إني صادق، ولهذا كان الحلف بالله عزوجل». قاله ابن عثيمين رحمه الله في شرح رياض الصالحين ٤/ ٢٩٤.

<sup>(</sup>٢) لم أقف عليه بهذا اللفظ، لكن ورَّد في البخاري ٧٣/٩ (٧١١٦) ذكر طاغية دوس.

 <sup>(</sup>٣) قال الخطابي: "فيه دليل على أنَّ من حلف بالبراءة من الإسلام أنه يأثم ولا يلزمه الكفارة،
 وذلك لأنه إنما جعل عقوبتها في دينه ولم يجعل في ماله شيئاً». معالم السنن ٤٣/٤.

1۷۱۱ ـ وعن ابن عمر ﴿ اللهِ عَلَيْ سَمِعَ رَجُلاً يَقُولُ: لَا وَالكَعْبَةِ، فَقَالَ ابنُ عُمَرَ: لَا تَحْلِفْ بَغَيْرِ اللهِ، فقد كَفَرَ أَوْ تَحْلِفْ بَغَيْرِ اللهِ، فقد كَفَرَ أَوْ أَوْ أَوْ أَشْرَكَ». رواه الترمذي، وقال: «حديث حسن».

وفَسَّرَ بَعْضُ العُلَمَاءِ قولَهُ: «كفَرَ أَوْ أَشْرَكَ» عَلَى التَّغْلِيظِ، كما روي أنَّ النبيَّ ﷺ قَالَ: «الرِّياءُ شِرْكُ»(۱).

# ٣١٥. باب تغليظ اليمين الكاذبة عمداً

المَّرِيُّ اللهُ عَن ابن مسعود ﴿ اللهُ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ ۗ قَالَ: اللهُ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْ مِصْدَاقَهُ مُسْلِم بِغَيرِ حَقِّهِ، لَقِيَ اللهُ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ ۗ قَالَ: ثُمَّ قَرَأَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْ، مِصْدَاقَهُ مِنْ كِتَابِ الله (: ﴿ إِنَّ ٱلَذِينَ يَشَتَرُونَ بِعَهْدِ ٱللّهِ وَأَيْمَنِهِمْ ثَمَنَا قَلِيلًا ﴾ [آل عِمرَان: ٧٧] إلى آخِرِ اللهُ وَلَيْمَنِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا ﴾ [آل عِمرَان: ٧٧] إلى آخِرِ اللهَ يَقْهِ وَلَيْمَنِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا ﴾ [آل عِمرَان: ٧٧] إلى آخِرِ اللهَ يَعْدُدُ مَنْ عَلَيْهِ.

١٧١٤ ـ وعن عبد الله بن عمرو بن العاص ، عن النبي على أنه عن النبي على الكبائر: «الكبائر:
 الإشراك بالله، وَعُقُوقُ الوَالِدَيْنِ، وَقَتْلُ النَّفْسِ، واليَمِينُ الغَمُوسُ». رواه البخاري.

وفي روايةٍ لَهُ: أَنَّ أَعْرابِياً جَاءَ إِلَى النبيِّ ﷺ، فَقَالَ: يا رسولَ اللهِ مَا الكَبَائِرُ؟ قَالَ: «الإشْرَاكُ بِاللهِ» قَالَ: ثُمَّ مَاذا؟ قَالَ: «اليَمِينُ الغَمُوسُ» قلتُ: وَمَا اليَمِينُ الغَمُوسُ؟ قَالَ: «الَّذِي يَقْتَطِعُ مَالَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ!» يعني بِيَمِينٍ هُوَ فِيهَا كَاذِبٌ.

١٧١١ ـ أخرجه: أبو داود (٣٢٥١)، والترمذي (١٥٣٥).

١٧١٢ ـ أخرجه: البخاري ٣/ ١٤٥ (٢٣٥٦) و(٢٣٥٧)، ومسلم ١/ ٨٦ (١٣٨) (٢٢٢).

١٧١٣ ـ انظر الحديث (٢١٤).

١٧١٤ ـ أخرجه: البخاري ٨/ ١٧١ (٦٦٧٥) و٩/ ١٧ (٦٩٢٠)، وانظر الحديث (٣٣٧).

<sup>(</sup>١) أخرجه: ابن ماجه (٣٩٨٩)، والحاكم ٣٢٨/٤ من حديث معاذ بن جبل.

# ٣١٦ باب ندب من حلف عَلَى يَمينٍ فرأى غيرها خيراً مِنْهَا أَنْ يفعل ذَلِكَ المحلوف عَلَيْهِ ثُمَّ يُكَفِّر عن يمينه

١٧١٥ ـ عن عبد الرحمٰن بن سَمُرَة ﴿ قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿ وَإِذَا حَلَفْتَ عَلَى مِنْ مَ فَرَا يُشِينُ ﴾. متفق عَلَيْهِ .
 عَلَى يَمِينٍ ، فَرَايْتَ غَيْرَهَا خَيْراً مِنْهَا ، فائْتِ الَّذِي هُوَ خَيرٌ وَكَفِّرْ عَنْ يَمِينِكَ ». متفق عَلَيْهِ .

١٧١٦ - وعن أبي هريرة ﴿ مَنْ يَمِينِهِ، أَنَّ رسولَ اللهِ ﷺ، قَالَ: «مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمينٍ،
 فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْراً مِنْهَا، فَلْيُكَفِّرْ عَنْ يَمِينِهِ، وَلْيَفْعَلِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ ». رواه مسلم.

١٧١٧ ـ وعن أَبِي موسى ﴿ إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: ﴿ إِنِّي وَاللهِ إِنْ شَاءَ اللهُ لا أَحْلِفُ عَلَى يَمِينٍ، وَأَتَيْتُ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ». مَتْفَ عَلَيْهِ. أَحْلِفُ عَلَى يَمِينٍ، ثُمَّ أَرَى خَيراً مِنْهَا إِلَّا كَفَّرْتُ عَنْ يَمِينِي، وَأَتَيْتُ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ». متفق عَلَيْهِ.

۱۷۱۸ - وعن أبي هريرة ﷺ قَالَ: قَالَ رسولُ اللهِ ﷺ: ﴿ لَأَنْ يَلَجَّ أَحَدُكُمْ في يَمِينِهِ فَي الْهِ ﷺ: ﴿ لَأَنْ يَلَجَّ أَحَدُكُمْ في يَمِينِهِ فَي الْهَلِهِ آثَمُ لَهُ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَلَا عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَيْهِ عَلَى عَلَى عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَى عَ

قُولُهُ: "**يلج**" بفتح اللام وتشديد الجيم ايّ: يَتْمَادَى فِيهَا، وَلاَ يَكَفَرَ، وَقُولُهُ: «**اَثُمُ**، هُوَ بالثاء المثلثة، أيْ: أَكْثَرُ إِثْماً.

# ٣١٧. باب العفو عن لغو اليمين وأنَّه لا كفارة فِيهِ، وَهُوَ مَا يجري عَلَى اللسان بغير قصد اليمين كقوله عَلَى العادة؛ لا والله، وبلى والله، ونحو ذَلِكَ

قَالَ الله تَسعَالَسى: ﴿ لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللهُ بِاللَّغْوِ فِي آَيْمَنِكُمْ وَلَكِن بُوَاخِذُكُم بِمَا عَقَدْتُمُ الْأَيْمَانُ فَكَا لَهُ بِاللَّغُو فِي آَيْمَنِكُمْ وَلَكِن بُوَاخِذُكُم بِمَا عَقَدْتُمُ الْأَيْمَانُ فَكَ لَمُ فَكَا لَهُ بِاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ

١٧١٥ ـ أخرجه: البخاري ٨/ ١٨٣ (٦٧٢٢)، ومسلم ٥/٨٦ (١٦٥٢) (١٩).

١٧١٦ ـ أخرجه: مسلم ٥/٥٨ (١٦٥٠) (١٣) و(١٤).

١٧١٧ ـ أخرجه: البخاري ١٠٩/٤ (٣١٣٣)، ومسلم ٥/ ٨٨ (١٦٤٩) (٧).

١٧١٨ ـ أخرجه: البخاري ٨/ ١٦٠ (٢٦٢٥)، ومسلم ٥/ ٨٨ (١٦٥٥) (٢٦).

<sup>(</sup>۱) قال البيضاوي: «المراد أنَّ الرجل إذا حلف على شيء يتعلق بأهله وأصر عليه كان أدخل في الوزر وأفضى إلى الإثم من الحنث؛ لأنَّه جعل الله عرضة ليمينه وقد نهي عن ذلك» نقله ابن حجر في فتح الباري ٢٦/ ٦٣٣.

١٧١٩ ـ وعن عائشة ﴿ اللَّهُ عَالَت : أُنْزِلَتْ هَذِهِ الآية : ﴿ لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغِو فِي اللَّهُ اللَّهُ بِاللَّغِو فِي اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ ا

### ٣١٨. باب كراهة الحلف في البيع وإنَّ كان صادقاً

٣١٩. باب كراهة أنّ يسأل الإنسان بوجه الله ﷺ غير الجنة، وكراهة منع من سأل بالله تعالى وتشفع به

١٧٢٢ ـ عن جابر عليه قال: قال رسولُ اللهِ عليه: «لَا يُسْأَلُ بِوَجْهِ اللهِ إلا الجَنَّةُ». رواه أبو داود.

١٧١٩ ـ أخرجه: البخاري ٦٦/٦ (٤٦١٣).

١٧٢٠ ـ أخرجه: البخاري ٣/ ٧٨ (٢٠٨٧)، ومسلم ٥/ ٥٦ (١٦٠٦) (١٣١).

۱۷۲۱ ـ أخرجه: مسلم ٥/٥٥ (١٦٠٧) (١٣٢).

١٧٢٢ ـ أخرجه: أبو داود (١٦٧١)، وإسناده ضعيف لضعف أحد رواته.

۱۷۲۳ ـ أخرجه: أبو داود (۱۲۷۲) و(٥١٠٩)، والنسائي ٥/ ٨٢ وفي «الكبرى»، له (٢٣٤٨).

<sup>(</sup>۱) «فإذا استعاذ أحد بالله منك فأعذه، إلا إذا استعاذ عن حق واجب، فإن الله لا يعيذه، لو أنه كان مطلوباً لك، فسألته حقك، قلت: أعطني حقي، فقال: أعوذ بالله منك، فهنا لا تعذه؛ لأن الله تعالى لا يعيذ عاصياً، لكن إذا كان الأمر ليس محرماً، فاستعاذ بالله منك، فأعذه تعظيماً لله عزوجل». قاله الشيخ ابن عثيمين في شرح رياض الصالحين ٢٠٢/٤.

#### ٣٢٠ باب تحريم قوله: شاهنشاه للسلطان وغيره

لأن معناه ملك الملوك، ولا يوصف بذلك غير الله سبحانه وتعالى

١٧٢٤ - وعن أبي هريرة ﷺ عن النبيِّ ﷺ قال: «إنَّ أَخْنَعَ (١) اسْمٍ عِنْدَ اللهِ ﷺ وَالْ: «إِنَّ أَخْنَعَ (١) اسْمٍ عِنْدَ اللهِ ﷺ وَرُجُلٌ تَسَمَّى مَلِكَ الأَمْلَاكِ». متفق عليه.

قال سُفيانُ بن عُينَنةَ: «مَلِكُ الأَمْلَاكِ» مِثْلُ: شَاهِنْ شَاهِ.

#### ٣٢١ باب النهى عن مخاطبة الفاسق

#### والمبتدع ونحوهما بسييد ونحوه

١٧٢٥ ـ عن بُريدة على قال: قال رسُولُ الله على: «لَا تَقُولُوا لِلْمُنَافِقِ سَيِّدٌ، فَإِنَّهُ إِنْ يَكُ سَيِّداً فَقَدْ السُخَطْتُمْ رَبَّكُمْ عِنْ . رواه أبو داود بإسنادٍ صحيح.

#### ٣٢٢ـ باب كراهة سب الحمّي

١٧٢٦ - عن جابر ﴿ الله عَلَيْهِ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ دَخلَ عَلَى أُمِّ السَّائِبِ، أَو أُمِّ المُسَيِّبِ فَقَالَ : «مَا لَكِ يَا أُمَّ السَّائِبِ - أُو يَا أُمَّ المُسَيَّبِ - تُزَفْزِفِينَ؟» قَالَتْ: الحُمَّى لَا بَارَكَ اللهُ فِيهَا! فَقَالَ : «لَا تَسُبِّي الحُمَّى فَإِنَّهَا تُذْهِبُ خَطَايًا بَنِي آدَمَ كَمَا يُذْهِبُ الكِيْرُ خَبَثَ الحَدِيدِ». رواه مسلم.

«تُزَفْزِفِينَ» أَيْ تَتَحَرَّكِينَ حَرَكَةً سَريعَةً، وَمَعْنَاهُ: تَرْتَعِدُ. وَهُوَ بِضَمِّ التاء وبالزاي المكررة والفاء المكررة، وَرُوِيَ أيضاً بالراء المكررة والقافينِ.

#### ٣٢٣ـ باب النهي عن سب الريح، وبيان ما يقال عند هبوبها

1۷۲۷ ـ عن أبي المنذِرِ أُبي بن كعب رَهِ قال: قالَ رسولُ اللهِ ﷺ: «لَا تَسُبُّوا اللهِ ﷺ: «لَا تَسُبُّوا اللهِ ﷺ: «لَا تَسُبُّوا اللهِ عَنْ مَا اللهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِ هَا وَشَرِّ مَا اللهِ عَنْ مَا أَمِرَتْ بِهِ». وَشَرِّ مَا فِيهَا وَشَرِّ مَا أُمِرَتْ بِهِ». رواه الترمذي، وقال: «حديث حسن صحيح».

١٧٢٤ ـ أخرجه: البخاري ٨/٥٦ (٦٢٠٦)، ومسلم ٦/١٧٤ (٢١٤٣) (٢٠).

١٧٢٥ ـ أخرجه: أبو داود (٤٩٧٧)، والنسائي في «الكبرى» (١٠٠٧٣).

١٧٢٦ ـ أخرجه: مسلم ٨/ ١٥ (٢٥٧٥) (٥٣).

١٧٢٧ ـ أخرجه: أحمد ٥/ ١٢٣، والترمذي (٢٢٥٢).

<sup>(</sup>١) أخنع: أي أذلها وأوضعها. النهاية ٢/ ٨٤.

١٧٢٨ ـ وعن أبي هريرة ﷺ قال: سمعتُ رسُولَ اللهِ ﷺ يقولُ: «الرِّيحُ مِنْ رَوحِ اللهِ، تَأْتِي بِالرَّحْمَةِ، وَتَأْتِي بِالعَذَابِ، فَإِذَا رَأَيْتُمُوهَا فَلَا تَسُبُّوهَا، وَسَلُوا اللهَ خَبْرَهَا، وَاسْتَعِيدُوا باللهِ مِنْ شَرِّهَا». رواه أبو داود بإسناد حسن.

قوله ﷺ: «مِنْ رَوْحِ اللهِ» هو بفتح الراء: أي رَحْمَتِهِ بِعِبَادِهِ.

۱۷۲۹ ـ وعن عائشة رضي قالت: كان النَّبِيُّ ﷺ إذا عَصَفَتِ الرِّيحُ قال: «اللَّهُمَّ إنِّي السَّلُكُ خَيْرَهَا وَخَيْرَ مَا أَرْسِلَتْ بِهِ، وأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا وَشَرِّ مَا فِيهَا وَضَرِّ مَا فِيهَا وَشَرِّ مَا فِيهَا وَضَرِّ مَا فِيهَا وَشَرِّ مَا فِيهَا وَشَرِّ مَا فِيهَا

#### ٣٢٤ باب كراهة سب الديك

• ١٧٣٠ ـ عن زيد بن خالد الجُهَنِيِّ ﷺ: «لَا تَسُبُّوا الدِّيكَ اللهِ ﷺ: «لَا تَسُبُّوا الدِّيكَ فَإِنَّهُ يُوقِظُ لِلصَّلَاةِ». رواه أبو داود بإسناد صحيح.

### ٣٢٥. باب النهي عن قول الإنسان: مُطِرنا بنَوء كذا

ا ۱۷۳۱ - عن زيد بن خالد رضي قال: صلَّى بنا رسولُ اللهِ عَلَى صَلَاةَ الصَّبْحِ بِالحُدَيْبِيَّةِ في إِنْرِ سَمَاءِ كَانَتْ مِنَ اللَّيْلِ، فَلَمَّا انْصَرَفَ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ، فقالَ: «هَلْ تَدْرُونَ مَاذَا قالَ رَبُّكُمْ؟» قالُوا: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. قال: «قالَ: أَصْبَحَ مِنْ عِبَادِي مُؤْمِنٌ بِي، وَكَافِرٌ، فَأَمَّا مَنْ قَالَ: مُطِرْنَا بِفَصْلِ اللهِ وَرَحْمَتِهِ، فَذلِكَ مُؤْمِنٌ بِي كَافِرٌ بِالكَوْكَبِ، وَأَما مَنْ قَالَ مُطِرْنَا بِفَصْلِ اللهِ وَرَحْمَتِهِ، فَذلِكَ مُؤْمِنٌ بِي كَافِرٌ بِالكَوْكِبِ، وَأَما مَنْ قَالَ مُطِرْنَا بِنَوءِ كَذَا وَكَذَا، فَذلكَ كَافِرٌ بِي مُؤْمِنٌ بِالكَوْكَبِ». متفق عليه.

وَالسَّماءُ هُنَا: المَطَرُّ.

#### ٣٢٦. باب تحريم قوله لمسلم: يا كافر

١٧٣٢ ـ عن ابن عمر ﴿ الله عَلَى الله عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى الرَّجُلُ لأَخِيهِ: يَا كَافِرُ، فَقَدْ بَاءَ بِهَا أَحَدُهُمَا، فَإِنْ كَانَ كَمَا قَالَ وَإِلَّا رَجَعَتْ عَلَيْهِ ، متفق عليه.

۱۷۲۸ ـ أخرجه: أبو داود (٥٠٩٧)، وابن ماجه (٣٧٢٧).

١٧٢٩ ـ أخرجه: مسلم ٣/ ٢٦ (١٥٩) (١٥).

۱۷۳۰ ـ أخرجه: أبو داود (٥١٠١)، والنسائي في «الكبرى» (١٠٧٨١) و(١٠٧٨٢).

١٧٣١ ـ أخرجه: البخاري ١/٢١٤ (٨٤٦)، ومسلم ١/٥٥ (٧١) (١٢٥).

۱۷۳۲ ـ أخرجه: البخاري ۸/ ۳۲ (۲۱۰۶)، ومسلم ۲/ ۵۲ (۲۰) (۱۱۱).

١٧٣٣ ـ وعن أبي ذرِّ ﷺ: أنَّه سَمِعَ رسُولَ اللهِ ﷺ، يقولُ: «مَنْ دَعَا رَجُلاً بِالكُفْرِ، أو قالَ: عَدُوَّ اللهِ، وَلَيْسَ كَذَلكَ إلَّا حَارَ عَلَيْهِ». متفق عليه.

«حَارَ»: رَجَعَ.

### ٣٢٧ـ باب النهي عن الفحش وبذاء اللسان

١٧٣٤ ـ عن ابن مسعود ﴿ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

الله عَلَيْ اللهُ عَلَيْهُ قال: قالَ رسولُ اللهِ ﷺ: «مَا كَانَ الفُحْشُ فِي شَيْءٍ إلَّا شَانَهُ، وَمَا كَانَ الفُحْشُ فِي شَيْءٍ إلَّا شَانَهُ، وَمَا كَانَ الحَيَاءُ فِي شَيْءٍ إلَّا زَانَهُ». رواه الترمذي، وقال: «حديث حسن».

# ٣٢٨. باب كراهة التقعير في الكلام والتشدُّق فيه وتكلف الفصاحة واستعمال وحشي اللُّغة ودقائق الإعراب في مخاطبة العوام ونحوهم

١٧٣٦ ـ عن ابن مسعود ﷺ: أنَّ النبيَّ ﷺ، قال: «هَلَكَ المُتَنَطَّعُونَ» قَالَهَا ثَلَاثاً. رواه مسلم.

«المُتَنَطِّعُونَ»: المُبَالِغُونَ فِي الْأَمُورِ.

۱۷۳۷ - وعن عبد الله بن عمرو بن العاص الله : أنَّ رسُولَ اللهِ عَلَى قال: «إنَّ اللهَ يَبُغِضُ البَلِيغَ مِنَ الرِّجَالِ الَّذي يَتَخَلَّلُ بِلِسَانِهِ كَمَّا تَتَخَلَّلُ البَقَرَةُ (١)». رواه أبو داود والترمذي، وقال: «حديث حسن».

١٧٣٨ ـ وعن جابر بن عبد الله ﷺ: أنَّ رسُولَ الله ﷺ، قال: ﴿إنَّ مِنْ أَحَبُّكُمْ إِلَيَّ، وأَبْعَدَكُمْ إِلَيَّ، وأَبْعَدَكُمْ مِنِّي وَأَثْرَبِكُمْ مِنِّي مَجْلِساً يَومَ القِيَامَةِ، أَخَاسِنكُمْ أَخْلَاقاً، وإنَّ أَبْغَضَكُمْ إِلَيَّ، وأَبْعَدَكُمْ مِنِّي

١٧٣٣ ـ أخرجه: البخاري ١٨/٨ (٦٠٤٥)، ومسلم ١/٥٧ (٦١) (١١٢).

١٧٣٤ ـ انظر الحديث (١٥٥٥).

١٧٣٥ ـ أخرجه: ابن ماجه (٤١٨٥)، والترمذي (١٩٧٤)، وقال: احديث حسن غريب.

١٧٣٦ ـ انظر الحديث (١٤٤).

١٧٣٧ ـ أخرجه: أبو داود (٥٠٠٥)، والترمذي (٢٨٥٣)، وقال: "حديث حسن غريب".

١٧٣٨ ـ انظر الحديث (٦٣٠).

<sup>(</sup>١) أي: يتشدق في الكلام ويفخم به لسانه ويلفه كما تلف البقرة الكلا بلسانها لفاً. النهاية ٢/ ٧٣.

يُومَ القِيَامَةِ، الثَّرْثَارُونَ وَالمُتَشَدِّقُونَ وَالمُتَفَيْهِقُونَ». رواه الترمذي، وقال: «حديث حسن». وقد سبق شرحه في بَابِ حُسْنِ الخُلُقِ.

### ٣٢٩ـ باب كراهة قوله؛ خَبُّثَتُ نَفُسي

١٧٣٩ ـ عن عائشة ﷺ، عن النبيّ ﷺ، قال: «لَا يَقُولَنَّ أَحَدُكُمْ: خَبُثَتْ نَفْسي، وَلَكِنْ لِيَقُولَنَّ أَحَدُكُمْ: خَبُثَتْ نَفْسي، وَلَكِنْ لِيَقُلْ: لَقِسَتْ نَفْسي» متفق عليه.

قالَ العُلَمَاءُ (١): مَعْنَى «خَبُثَتْ»: غَثَتْ، وَهُوَ مَعْنَى: «لَقِسَتْ» وَلَكِنْ كَرِهَ لَفْظَ الخُبْثِ (٢).

### ٣٣٠ باب كراهة تسمية العنب كرماً

١٧٤٠ عن أبي هريرة رهيه عليه، قال: قال رسولُ اللهِ عليه: «لَا تُسَمُّوا العِنَبَ الكَرْمَ، فَإِنَّ الكَرْمَ المُسْلِمُ» متفق عليه، وهذا لفظ مسلم.

وفي رواية: «فَإِنَّمَا الكَرْمُ قَلْبُ المُؤمِنِ». وفي رواية للبخاري ومسلم: «يَقُولُونَ الكَرْمُ، إِنَّمَا الكَرْمُ قَلْبُ المُؤْمِنِ».

١٧٤١ ـ وعن واثلِ بنِ حُجرِ ﷺ، عن النَّبيِّ ﷺ، قال: ﴿لَا تَقُولُوا : الكَرْمُ، وَلكِنْ قُولُوا : الكَرْمُ، وَلكِنْ قُولُوا : العِنَبُ، والحَبَلَةُ (٣٠ . رواه مسلم.

١٧٣٩ ـ أخرجه: البخاري ٨/ ٥١ (٢١٧٩)، ومسلم ٧/ ٤٧ (٢٢٥٠) (١٦).

٠٤٧٠ - أخرجه: البخاري ٨/ ٥١ (٦١٨٢) و(٦١٨٣)، ومسلم ٧/٤٦ (٢٢٤٧) (٨) و(٩).

١٧٤١ ـ أخرجه: مسلم ٧/ ٤٦ (٢٢٤٨) (١٢).

<sup>(</sup>۱) قاله أبو عبيد والخطابي. كما نقل ذلك ابن حجر في فتح الباري ١٠/ ٦٩٢. وانظر: معالم السنن ١/ ١٢١.

<sup>(</sup>٢) ويؤخذ من الحديث استحباب مجانبة الألفاظ القبيحة والأسماء، والعدول إلى ما لا قبح فيه. نقله ابن حجر في فتح الباري ١٠/ ٢٩٢ عن ابن أبي جمرة.

<sup>(</sup>٣) قال ابن عثيمين في شرح رياض الصالحين ٣/ ٣١٢: «الكرم وصف محبوب يوصف به المؤمن ولا سيما إذا كان جواداً باذلاً للخير بجاهه أو بماله أو علمه فإنه أحق بهذا الوصف من العنب. وإنما يقال: الحبلة، أو يقال: العنب. وأما أنْ تسميه كرماً فهذا لا. وهذا والله أعلم له سبب وهو: أنَّ هذا العنب قد يتخذ شراباً خبيثاً محرماً؛ لأنَّ العنب ربما يتخذ منه الخمر نسأل الله العافية. بهذا نهى النبي على أنْ يسمى العنب كرماً، وما يوجد في بعض الكتب المؤلفة في الزراعة ونحوها يقال شجر الكرم أو الكروم داخل في هذا النهي...».

«الحَبَلَةُ»(١) بفتح الحاء والباء، ويقال أيضاً بإسكان الباء.

# ٣٣١ـ باب النهي عن وصف محاسن المرأة لرجل إلَّا أن يحتاج إلى ذلك لغرض شرعي كنكاحها ونحوه

المَرْأَةَ، فَتَصِفَهَا لِزَوْجِهَا كَأَنَّهُ يَنْظُرُ إِلَيْهَا». متفق عليه.

# ٣٣٢. باب كراهة قول الإنسان: اللَّهُمَّ اغْفِرُ لِي إِنْ شِئْتَ

#### بل يجزم بالطلب

1۷٤٣ ـ وعن أبي هريرة ﷺ، أنَّ رسول اللهِ ﷺ، قال: «لَا يَقُولَنَّ أَحَدُكُمْ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي اللَّهُمَّ اللَّهُمُّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمُّ اللَّهُمَّ اللَّهُمُّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمُّ اللَّهُمُّ اللَّهُمُّ اللَّهُمُّ اللَّهُمُّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمُّ اللَّهُمُّ اللَّهُمُّ اللَّهُمُّ اللَّهُمُّ اللَّهُمُّ اللَّهُمُّ اللللَّهُمُّ الللَّهُمُّ اللَّهُمُّ اللَّهُمُ اللَّهُمُّ اللَّهُمُّ اللَّهُمُ الللَّهُمُ الللَّهُمُ اللَّهُمُ الل

وفي رواية لمسلم: «وَلكِنْ لِيَعْزِمْ وَلْيُعَظِمِ الرَّغْبَةَ فَإِنَّ اللهَ تَعَالَى لَا يَتَعَاظَمُهُ شَيْءٌ أَعْطَاهُ».

المَسْأَلَةَ، وَلَا يَقُولَنَّ: اللَّهُمَّ إِنْ شِئْتَ، فَأَعْطِنِي، فَإِنَّهُ لَا مُسْتَكْرِهَ لَهُ». متفق عليه.

#### ٣٣٣. باب كراهة قول: ما شاء اللهُ وشاء فلان

الله عن حُذَيْفَة بنِ اليمانِ رَهِي عن النبي ﷺ، قال: «لَا تَقُولُوا: مَا شَاءَ الله وَشَاءَ فُلَانٌ». رواه أبو داود بإسناد صحيح.

١٧٤٢ ـ أخرجه: البخاري ٧/ ٤٩ (٥٢٤٠)، ولم أجده في المطبوع من صحيح مسلم.

١٧٤٣ ـ أخرجه: البخاري ٨/ ٩٢ (٦٣٣٩)، ومسلم ٨/ ٦٤ (٢٦٧٩) (٨) و(٩).

١٧٤٤ ـ أخرجه: البخاري ٨/ ٩٢ (٦٣٣٨)، ومسلم ٦٣٨ (٢٦٧٨) (٧).

۱۷٤٥ ـ أخرجه: أبو داود (٤٩٨٠)، والنسائي في «الكبري» (١٠٨٢١).

<sup>(</sup>١) الحيلة: الأصل أو القضيب من شجر الأعناب. النهاية ١/ ٣٣٤.

<sup>(</sup>٢) المباشرة: هي المخالطة والملامسة من لمس البشرة لبشرة.

<sup>(</sup>٣) قال ابن بطال: «في الحديث أنَّه ينبغي للداعي أنْ يجتهد في الدعاء ويكون على رجاء الإجابة ولا يقنط من الرحمة فإنَّه يدعو كريماً. وقد قال ابن عيينة: لا يمنعن أحداً الدعاء ما يعلم في نفسه ـ يعني من تقصير ـ فإنَّ الله قد أجاب دعاء شر خلقه وهو إبليس حين قال: ﴿رَبِ فَأَنْظِرُنِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ ﴾ [الرجم: ٣٦]. انظر: فتح الباري ١٦٨/١١.

#### ٣٣٤. بأب كراهة الحديث بعد العشاء الآخرة

والمُرادُ بِهِ الحَديثُ الذي يَكُونُ مُبَاحاً في غَيرِ هذا الوَقْتِ، وَفِعْلُهُ وَتَرْكُهُ سواءً. فَأَمَّا الحَديثُ المُحَرَّمُ أو المَكرُوهُ (١) في غير هذا الوقت، فَهُوَ في هذا الوقت أشَدُّ تَحريماً وَكَرَاهَةً. وأمَّا الحَديثُ في الخَيرِ كَمُذَاكَرَةِ العِلْمِ وَحِكايَاتِ الصَّالِحِينَ، وَمَكَارِمِ الأَخْلَقِ، والحَديث مع الضَّيفِ، ومع طالبِ حَاجَةٍ، ونحو ذلك، فلا كَرَاهَة فيه، بل هُوَ مُسْتَحَبُّ، وكَذَا الحَديثُ لِعُذْرٍ وعَارِضٍ لا كَراهَةً فيه، وقد تظاهَرَتِ الأَحاديثُ الصَّحيحةُ على كُلِّ ما ذَكَرْتُهُ.

١٧٤٦ عن أبي بَرْزَةَ ﴿ إِنَّ رَسُولَ الله ﷺ كان يكرهُ النَّومَ قَبْلَ العِشَاءِ والحَديث بَعْدَهَا. متفقٌ عليه.

١٧٤٧ - عن ابن عمر الله الله على الله على الله على العِشَاء في آخِرِ حَيَاتِهِ، فَلَمَّا سَلَّمَ قال: «أَرأَيْتَكُمْ لَيْلَتَكُمْ هَذِه؟ فَإِنَّ عَلَى رَأْسِ مِئَةِ سَنَةٍ لَا يَبْقَى مِمَّنْ هُوَ علَى ظَهْرِ الأَرْضِ اليَومَ أَحَدٌ». متفق عليه.

١٧٤٨ - وعن أنس ﷺ: أنَّهم انتظروا النَّبِيَّ ﷺ، فَجَاءهُمْ قَريباً مِنْ شَطْرِ اللَّيْلِ فَصَلَّى بِهِمْ - يَعْنِي: العِشَاءَ - ثمَّ خَطَبنا فقالَ: «أَلَّا إنَّ النَّاسَ قَدْ صَلُّوا، ثُمَّ رَقَدُوا، وَإِنَّكُمْ لَنْ تَزَالُوا فِي صَلَاقٍ مَا انْتَظَرْتُمُ الصَّلَاةَ». رواه البخاري.

# ٣٣٥. باب تحريم امتناع المرأة من فراش زوجها

#### إِذَا دعاها ولم يكن لَهَا عذر شرعي

وفي رواية: «حَنَّى تَرْجعَ».

١٧٤٦ ـ أخرجه: البخاري ١/١٤٩ (٥٦٨)، ومسلم ١١٩/٢ (٦٤٧) (٢٣٥) و(٢٣٦) و(٢٣٧).

١٧٤٧ ـ أخرجه: البخاري ٢/٠١ (١١٦)، ومسلم ٧/١٨٦ (٣٥٥٧) (٢١٧).

١٧٤٨ ـ أخرجه: البخاري ١/١٥٥ (٦٠٠).

١٧٤٩ ـ انظر الحديث (٢٨١).

<sup>(</sup>۱) مثل الحديث في الغيبة والنميمة والاستماع إلى الله والغناء ومشاهدة ما لا يحل مشاهدته. شرح رياض الصالحين ٢١٨/٤.

# ٣٣٦. باب تحريم صوم المرأة تطوعاً وزوجها حاضر إلَّا بإذنه

١٧٥٠ ـ وعن أبي هريرة ﷺ: أنَّ رسُولَ الله ﷺ، قَالَ: «لَا يَحِلُّ لِلْمَوْأَةِ أَنْ تَصُومَ وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ، وَلَا تَأْذَنَ فِي بَيْتِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ، مَثْقَ عَلَيْهِ.

# ٣٣٧ باب تحريم رفع المأموم رأسه من الركوع أو السجود قبل الإمام

١٧٥١ ـ عن أبي هريرة ﴿ إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ ، قَالَ: «أَمَا يَخْشَى أَحَدُكُمْ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ قَبْلَ اللهُ صُورَتَهُ صُورَةَ حِمَارٍ » متفق عَلَيْهِ . الإمَام أَنْ يَجْعَلَ اللهُ صُورَتَهُ صُورَةَ حِمَارٍ » متفق عَلَيْهِ .

# ٣٣٨. باب كراهة وضع اليد عَلَى الخاصرة في الصلاة

الله عن أبي هريرة عَلَيْهُ: أنَّ رسولَ اللهِ ﷺ نَهَى عن الخَصْرِ في الصَّلَاةِ. متفق عَلَيْهِ. عَلَيْهِ.

# ٣٣٩. باب كراهة الصلاة بحضرة الطعام ونفسه تتوق إِلَيْهِ أَوْ مَعَ مدافعة الأخبثين<sup>(١)</sup>: وهما البول والغائط

الله عن عائشة على الله علام الله المحضرة وطعام، وَلا وَهُو يُدَافِعُهُ الأَخْبَنَانِ». رواه مسلم.

### ٣٤٠ باب النهي عن رفع البصر إِلَى السماء في الصلاة

١٧٥٤ ـ عن أنس بن مالك ﷺ قَالَ: قَالَ رَسولُ اللهِ ﷺ: «مَا بَالُ ٱقْوامِ يَرْفَعُونَ ٱبْصَارَهُمْ إِلَى السَّمَاءِ في صَلَاتِهِمْ!» فَاشْتَدَّ قَولُهُ في ذَلِكَ حَتَّى قَالَ: «لَيَنْتَهُنَّ عَنْ ذَلِكَ، أَوْ لَتُخطفَنَّ أَبْصَارُهُمْ!». رواه البخاري.

١٧٥٠ ـ انظر الحديث (٢٨٢).

١٧٥١ ـ أخرجه: البخاري ١/١٧٧ (٦٩١)، ومسلم ٢/٢٨ (٤٢٧) (١١٤) و(١١٥).

١٧٥٢ ـ أخرجه: البخاري ٢/ ٨٤ (١٢١٩)، ومسلم ٢/ ٧٤ (٥٤٥) (٤٦).

١٧٥٣ ـ أخرجه: مسلم ٢/ ٧٨ (٥٦٠) (٦٧).

١٧٥٤ ـ أخرجه: البخاري ١/ ١٩١ (٧٥٠).

<sup>(</sup>١) قال المصنف: «ويلحق في هذا ما كان في معناه مما يشغل القلب ويذهب كمال الخشوع». شرح صحيح مسلم ٣/ ٤٠.

### ٣٤١. باب كراهة الالتفات في الصلاة لغير عذر

١٧٥٥ ـ عن عائشة ﷺ، قالت: سألت رسُولَ الله ﷺ عَنِ الالتفاتِ في الصَّلاةِ،
 فَقَالَ: «هُوَ اخْتِلَاسٌ<sup>(١)</sup> يَخْتَلِسُهُ الشَّيْطَانُ مِنْ صَلَاةِ العَبْدِ». رواه البخاري.

١٧٥٦ - وعن أنس ﴿ قَالَ: قَالَ رسولُ اللهِ ﷺ: ﴿إِيَّاكَ والالتِّفَاتَ فِي الصَّلَاةِ، فَإِنَّ الالتَّفَاتَ فِي الصَّلَاةِ، رواه فَإِنَّ الالتَّفَاتَ في الضَّريضَةِ». رواه الترمذي، وقال: «حديث حسن صحيح».

### ٣٤٢ باب النهي عن الصلاة إِلَى القبور

١٧٥٧ ـ عن أَبِي مَرْثَلِدِ كَنَّازِ بْنِ الحُصَيْنِ ﴿ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يقولُ: «لا تُصَلُّوا إِلَى القُبُورِ، وَلَا تَجْلِسُوا عَلَيْهَا» (٢٠). رواه مسلم.

### ٣٤٣ باب تحريم المرور بَيْنَ يدي المصلِّي

١٧٥٨ - عن أبي الجُهَيْم عبد اللهِ بن الحارِثِ بن الصِّمَّةِ الأنْصَارِيِّ وَ اللهِ عَلَيْهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله عَلَيْهِ لَكَانَ أَنْ يَقِفَ أَرْبَعِينَ خَيْراً لَهُ مِنْ أَنْ يَمُرَّ بَيْنَ بَدُهِ المُصَلِّي مَاذَا عَلَيْهِ لَكَانَ أَنْ يَقِفَ أَرْبَعِينَ خَيْراً لَهُ مِنْ أَنْ يَمُرَّ بَيْنَ بَدَيْهِ \* قَالَ الراوي: لا أَدْرِي قَالَ: أَرْبَعِينَ يَوماً ، أَوْ أَرْبَعِينَ شَهْراً ، أَوْ أَرْبَعِينَ شَهْراً ، أَوْ أَرْبَعِينَ صَنَةً . متفق عَلَيْهِ .

٣٤٤ باب كراهة شروع المأموم في نافلة بعد شروع المؤذن في إقامة الصلاة أَوْ غيرها إقامة الصلاة أَوْ غيرها الماموم في النبيِّ عَيْقٌ قَالَ: "إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَلَا صَلَاةً إِلَّا

١٧٥٥ ـ أخرجه: البخاري ١/ ١٩١ (٧٥١).

المَكْتُوبَةَ». رواه مسلم.

١٧٥٦ ـ أخرجه: الترمذي (٥٨٩)، وقال: «حديث حسن غريب».

۱۷۵۷ ـ أخرجه: مسلم ٣/ ٦٢ (٩٧٢) (٩٨).

١٧٥٨ ـ أخرجه: البخاري ١٣٦/١ (٥١٠)، ومسلم ٢/٨٥ (٥٠٧) (٢٦١).

١٧٥٩ - أخرجه: مسلم ٢/١٥٣ (٧١٠) (٦٣).

<sup>(</sup>١) هو أخذ الشيء بخفية. انظر: شرح رياض الصالحين ٢٢٥/٤.

 <sup>(</sup>۲) قال الشافعي رحمه الله: «وأكره أن يعظم مخلوق حتى يجعل قبره مسجداً مخافة الفتنة عليه وعلى من بعده من الناس». نقله المصنف في شرحه لصحيح مسلم ٥٢/٤.



# ٣٤٥. باب كراهة تخصيص يوم الجمعة بصيام (١) أُو ليلته بصلاة من بين الليالي

١٧٦٠ ـ عن أبي هريرة ﷺ، عن النبي ﷺ، قَالَ: «لا تَخُصُّوا لَبُلَةَ الجُمُعَةِ بِقِيَامٍ مِنْ بَيْنِ اللَّيَالِي، وَلَا تَخُصُّوا يَومَ الجُمُعَةِ بِصِيَامٍ مِنْ بَيْنِ اللَّيَامِ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ فِي صَومٍ يَصُومُهُ احَدُكُمْ». رواه مسلم.

١٧٦١ ـ وعنه، قَالَ: سَمِعْتُ رسولَ اللهِ ﷺ، يقولُ: «لَا يَصُومَنَّ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الجُمُعَةِ إِلَّا يَوماً قَبْلَهُ أَوْ بَعْدَهُ». متفق عَلَيْهِ.

١٧٦٢ ـ وعن محمد بن عَبَّادٍ، قَالَ: سَأَلْتُ جَابِراً ﴿ اللَّهِ النَّبِيُّ ﷺ عَنْ صَومِ الجُمُعَةِ؟ قَالَ: نَعَمْ. متفق عَلَيْهِ.

۱۷٦٣ ـ وعن أُمِّ المُؤمِنِينَ جويرية بنت الحارث ﴿ النَّبِيَّ ﷺ دَخَلَ عَلَيْهَا يَوْمَ الجُمُعَةِ وهِيَ صَائِمَةٌ، فَقَالَ: «أَصُمْتِ أَمْسِ؟» قالت: لا، قَال: «تُريدِينَ أَنْ تَصُومِي غَداً؟» قالتْ: لا، قَالَ: «قَأَفْطِرِي». رواه البخاري.

# ٣٤٦ـ باب تحريم الوصال في الصوم وَهُوَ أَنَّ يصوم يَومَينِ أَوْ أكثر وَلَا يأكل وَلَا يشرب بينهما

١٧٦٤ ـ عن أبي هريرة وعائشة رئي انَّ النبيُّ ﷺ نهى عن الوِصَالِ. متفق عَلَيْهِ.

١٧٦٠ ـ أخرجه: مسلم ٣/ ١٥٤ (١١٤٤) (١٤٨).

١٧٦١ ـ أخرجه: البخاري ٣/ ٥٤ (١٩٨٥)، ومسلم ٣/ ١٥٤ (١١٤٤) (١٤٧).

١٧٦٢ ـ أخرجه: البخاري ٣/ ٥٤ (١٩٨٤)، ومسلم ٣/ ١٥٣ (١١٤٣) (١٤٦).

١٧٦٣ ـ أخرجه: البخاري ٣/٥٤ (١٩٨٦).

۱۷٦٤ ـ أخرجه: البخاري ٤٨/٣ (١٩٦٤) و(١٦٨٥)، ومسلم ٣/١٣٣ (١١٠٣) (٥٧) و١٣٦٤ (١١٠٥) (١٦).

<sup>(</sup>١) قال ابن عثيمين رحمه الله: «يوم الجمعة هو عيد الأسبوع، ويتكرر في كل سبعة أيام يوماً وهو الثامن، ولما كان عيداً نهى النبي ﷺ عن صومه، لكنه ليس نهي تحريم؛ لأنَّه يتكرر كل عام أكثر من خمسين مرة». شرح رياض الصالحين ٢٢٦/٤.

1۷٦٥ - وعن ابن عمر أمّ أَلَ: نَهَى رسُولُ اللهِ عَلَيْ عَنِ الوِصَالِ. قالوا: إنَّكَ تُواصِلُ؟ قَالَ: «إنِّي لَسْتُ مِثْلَكُمْ، إنِّي أُطْعَمُ وَأُسْقَى». متفق عَلَيْهِ. وهذا لفظ البخاري.

#### ٣٤٧ باب تحريم الجلوس عَلَى قبر

الله ﷺ: «لأَنْ يَجْلِسَ أَحَدُكُمْ عَلَى جَمْرَةِ، فَتَخْلِسَ أَحَدُكُمْ عَلَى اللهِ ﷺ: «لأَنْ يَجْلِسَ أَحَدُكُمْ عَلَى جَمْرَةِ، فَتَخْلِصَ قِيْرٍ (١٠)». رواه مسلم.

#### ٣٤٨. باب النهي عن تجصيص القبر والبناء عليه

١٧٦٧ ـ عن جابر ﴿ اللهِ عَلَيْهِ قَالَ: نَهَى رسولُ الله ﷺ أَن يُجَصَّصَ القَبْرُ، وأَنْ يُقْعَدَ عَلَيْهِ، وَأَنْ يُثْنَى عَلَيْهِ. رواه مسلم.

#### ٣٤٩ـ باب تغليظ تحريم إباق العبد<sup>(٢)</sup> من سيده

١٧٦٨ ـ عن جرير ظليم قَالَ: قَالَ رسولُ اللهِ ﷺ: «أَيُّمَا عَبْدٍ أَبَقَ، فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ اللَّمَّةُ». رواه مسلم.

١٧٦٩ ـ وعنه، عن النبيِّ ﷺ: ﴿إِذَا أَبَقَ العَبْدُ، لَمْ تُقْبَلُ لَهُ سَلَاةً». رواه مسلم.

وفي روايةٍ: «فَقَدْ كَفَرَ».

١٧٦٥ ـ أخرجه: البخاري ٣/ ٤٨ (١٩٦٢)، ومسلم ٣/ ١٣٣ (١١٠٢) (٥٥).

١٧٦٦ ـ أخرجه: مسلم ٣/ ٢٢ (٩٧١) (٩٦).

١٧٦٧ ـ أخرجه: مسلم ٣/ ٦١ (٩٧٠) (٩٤).

١٧٦٨ ـ أخرجه: مسلم ١/٥٥ (٦٩) (١٢٣).

١٧٦٩ ـ أخرجه: مسلم ١/٨٥ (٦٨) (١٢٢) و١/٩٥ (٧٠) (١٢٤).

 <sup>(</sup>١) لأنَّ القبر فيه إنسان مسلم محترم في الغالب وجلوسك عليه إهانة له. قاله ابن عثيمين رحمه
 الله في شرح رياض الصالحين ٤/ ٣٢٩.

<sup>(</sup>٢) إباق العبد: هروب العبد من سيده، والتشديد في الوعيد؛ لأنَّ العبد ملك لسيده بذاته ومنافعه، فليس له الهرب من سيده. انظر: النهاية ١/١٥، وشرح صحيح مسلم ١/٢٦٦، وشرح رياض الصالحين ٤/٣٣٠.

#### ٣٥٠. باب تحريم الشفاعة في الحدود

قَالَ الله تَعَالَى: ﴿ اَلزَانِيَةُ وَالزَّانِي فَآجْلِدُوا كُلَّ وَحِدٍ مِّنْهُمَا مِانَةَ جَلْدَّةٍ وَلَا تَأْخُذُكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللّهِ إِن كُنْتُم تُوْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ ٱلْآخِدِينِ ﴾ [النُّور: ٢].

١٧٧٠ - وعن عائشة على: أنَّ قُرَيْشاً أهَمَّهُمْ شَأْنُ المَرْأَةِ المَخْزُومِيَّةِ الَّتِي سَرَقَتْ، فَقَالُوا: مَنْ يُكَلِّمُ فِيهَا رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ إِلَّا أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ، فِقَالُوا: وَمَنْ يَجْتَرِئُ عَلَيْهِ إِلَّا أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ، حِبُّ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ: «أَتَشْفَعُ في حَدِّ مِنْ حُدُودِ اللهِ عَبَّ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ: «أَتَشْفَعُ في حَدِّ مِنْ حُدُودِ اللهِ عَمَالَى؟!» ثُمَّ قَامَ فاخْتَطَبَ (١)، ثُمَّ قَالَ: «إِنَّمَا أَهْلَكَ الَّذِينَ قَبْلَكُمْ أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الضَّعِيفُ، أَقَامُوا عَلَيْهِ الحَدَّ، وَإِنْهُ اللهِ لَوْ أَنَّ فَاطِمَةً بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَا». متفق عَلَيْهِ.

وفي روايةٍ: فَتَلوَّنَ وَجْهُ رَسُولِ الله ﷺ، فَقَالَ: «أَتَشْفَعُ في حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللهِ!؟» فَقَالَ أُسَامَةُ: اسْتَغْفِرْ لِي يَا رَسُولَ اللهِ. قَالَ: ثُمَّ أَمَرَ بِتِلْكَ المَرْأَةِ فَقُطِعَتْ يَدُهَا.

#### ٣٥١. باب النهي عن التغوط في طريق الناس \*

وظلُّهم وموارد الماء ونحوها

قَــالَ الله تَـعَــالَــى: ﴿ وَالَّذِينَ يُؤَذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَتِ بِغَيْرِ مَا اَكْتَسَبُواْ فَقَدِ اَحْتَمَلُواْ بُهْتَنَا وَإِنْمًا ثُمِينًا ﴿ إِلاَ عِزَابِ: ٥٥] .

١٧٧١ ـ وعن أبي هريرة ﴿ إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «اتَّقُوا اللَّاعِنَيْنِ، قالوا: وَمَا اللَّاعِنَانِ؟ قَالَ: «الَّذِي يَتَخَلَّى (٢) في طَرِيقِ النَّاسِ أَوْ في ظِلِّهِمْ. رواه مسلم.

### ٣٥٢. باب النهي عن البول ونحوه في الماء الراكد

١٧٧٢ ـ عن جابر ﷺ: أنَّ رسولَ اللهِ ﷺ نَهَى أنْ يُبَالَ في المَاءِ الرَّاكِدِ. رواه مسلم.

١٧٧٠ ـ انظر الحديث (٦٥٠).

١٧٧١ ـ أخرجه: مسلم ١/١٥٦ (٢٦٩) (٦٨).

۱۷۷۲ ـ أخرجه: مسلم ١/ ١٦٢ (٢٨١) (٩٤).

<sup>(</sup>١) أي: خطب خطبة بليغة.

<sup>(</sup>٢) قال النووي في شرح صحيح مسلم ٢/١٤٠: «معناه يتغوط في موضع يمر به الناس، وما نهى عنه في الظل والطريق لما فيه من إيذاء المسلمين بتنجيس من يمر به ونتنه واستقذاره».

### ٣٥٣. باب كراهة تفضيل الوالد بعض أولاده على بعض في الهبة

١٧٧٣ ـ عن النعمان بن بشير ﴿ أَنَّ أَبَاهُ أَتَى بِهِ رَسُولَ اللهِ ﷺ فقال: إنِّي نَحَلْتُ ابْنِي هَذَا غُلاماً كَانَ لِي، فقال رسولُ الله ﷺ: «أَكُلَّ وَلَدِكَ نَحَلْتَهُ مِثْلَ هَذَا؟» فقال: لا، فقال رسولُ اللهِ ﷺ: «فَأَرْجِعهُ».

وفي رواية: فقال رسولُ اللهِ ﷺ: «أَفَعَلْتَ هذَا بِوَلَدِكَ كُلِّهِمْ؟» قال: لا، قال: «اتَّقُوا الله واعْدِلُوا فِي أَوْلادِكُمْ» فَرَجَعَ أبي، فَرَدَّ تِلْكَ الصَّدَقَةَ.

وفي روايةٍ: فقال رسولُ اللهِ ﷺ: "يَا بَشيرُ ٱلَكَ وَلَدٌ سِوَى هَذَا؟" فقالَ: نَعَمْ، قال: «أَكُلَّهُمْ وَهَبْتَ لَهُ مِثْلَ هذَا؟" قال: لا، قال: "فَلَا تُشْهِدْنِي إِذَا فَإِنِّي لَا أَشْهَدُ عَلَى جَوْرٍ".

وفي روايةٍ: «لَا تُشْهِدْنِي عَلَى جَوْرٍ».

وفي رواية: «أَشْهِدْ عَلَى هذَا غَيْرِي!» ثُمَّ قال: «أَيَسُرُّكَ أَنْ يَكُونُوا إلَيْكَ في البِرِّ سَواءً؟» قال: بَلَى، قال: «فَلا إذاً». متفق عليه.

# 30° باب تحريم إحداد<sup>(۱)</sup> المرأة على ميت فوق ثلاثة أيام إلا على زوجها أربعة أشهر وعشرة أيام

١٧٧٤ - عن زينب بنتِ أبي سلمة رهيه، قالت: دَخَلْتُ عَلَى أُمِّ حَبِيبَةَ رَهِا، زَوجِ النَّبِيِّ عَلَى أُمِّ حَبِيبَةَ وَهُا، زَوجِ النَّبِيِّ عَلَى أُمُّ حَبِيبَةً وَهُا أَبُو سُفْيَانَ بن حرب رَهِهُ، فَدَعَتْ بِطِيبٍ فِيهِ صُفْرَةً

۱۷۷۳ ـ أخرجه: البخاري ۲۰۲/۳ (۲۰۸۲) و(۲۰۸۷)، ومسلم ٥/ ٦٥ (١٦٢٣) (٩) و(١٣) و ٦٦ (١٦٢٣) (١٤) و(١٦) و(١٧).

۱۷۷٤ ـ أخرجه: البخاري ۲/۹۹ (۱۲۸۱) و(۱۲۸۲)، ومسلم ۲۰۲/۶ (۱٤۸٦) (۵۸) و(۱٤۸۷).

<sup>(</sup>۱) قال ابن عثيمين في شرح رياض الصالحين ٤/ ٣٤١: «الإحداد أن تجتنب المرأة الأشياء التالية: ١- لباس الزينة، لا تلبس ثوباً يعد ثوب زينة، أما الثياب العادية فلها أن تلبسها بأي لون كان أصفر، أحمر، أخضر...

٢- الطيب بجميع أنواعه. . .

٣- الحلي بجميع أنواعه...

خَلُوقٍ أَوْ غَيرِهِ، فَدَهَنَتْ مِنهُ جَارِيَةً، ثُمَّ مَسَّتْ بِعَارِضَيْهَا، ثُمَّ قَالَتْ: واللهِ مَا لِي بِالطِّيبِ مِنْ حَاجَةٍ، غَيْرَ أَنِّي سَمِعْتُ رسولَ اللهِ ﷺ يقُولُ عَلَى المِنْبَرِ: «لا يَجِلُّ لامْرَأَةٍ تُوْمِنُ بِاللهِ وَاليَوْمِ الآخِرِ أَنْ تُحِدَّ على مَيِّتٍ فَوقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ، إلَّا علَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً».

قالَتْ زَيْنَبُ: ثُمَّ دَخَلْتُ عَلَى زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ ﴿ اللهِ عَينَ تُوُفِّيَ أَخُوهَا، فَدَعَتْ بِطِيبٍ فَمَسَّتْ مِنْهُ ثُمَّ قَالَتْ: أَمَا وَاللهِ مَا لِي بِالطِّيبِ مِنْ حَاجَةٍ، غَيرَ أَنِّي سَمِعْتُ رسُولَ اللهِ عَلَى مَنْ عَاجَةٍ، غَيرَ أَنِّي سَمِعْتُ رسُولَ اللهِ عَلَى مَلْتِ يَقُولُ عَلَى المِنْبَرِ: «لا يَحِلُّ لامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَاليَوْمِ الآخِرِ أَنْ تُحِدَّ على مَيِّتٍ اللهِ عَلَى المِنْبَرِ: «لا يَحِلُّ لامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَاليَوْمِ الآخِرِ أَنْ تُحِدَّ على مَيِّتٍ فَقَ ثَلَاثٍ، إلَّا علَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً». متفق عليه.

٥٥٥. باب تحريم بيع الحاضر للبادي وتلقي الركبان

والبيع على بيع أخيه والخِطبة على خطبته إلا أنَّ يأذن أو يردّ

١٧٧٥ - عن أنس ﷺ، قال: نهى رسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ (١) وإنْ كانَ أَخَاهُ لأَبِيهِ وَأُمِّهِ. متفق عليه.

١٧٧٥ ـ أخرجه: البخاري ٣/ ٩٤ (٢١٦١)، ومسلم ٦/٥ (١٥٢٣) (٢١).

١٧٧٦ ـ أخرجه: البخاري ٣/ ٩٥ (٢١٦٥)، ومسلم ٥/٥ (١٥١٧) (١٤).

<sup>=</sup> ٤- ألَّا تخرج من البيت أبداً إلا لضرورة أو حاجة. . .

٥- التجميل والتكحل بالكحل وما أشبه ذلك... وما اشتهر عند العوام أن المرأة تغتسل من الجمعة إلى الجمعة، فهذا لا أصل له. وكذلك ما اشتهر عند العوام أنها لا تكلم أحداً إلا من محارمها، فهذا غلط أيضاً، تكلم من شاءت».

<sup>(</sup>۱) هو أنْ يأتي إنسان من البادية بغنمه أو إبله أو سمنه... ليبيعه في السوق، فيأتي الإنسان إليه وهو من أهل البلد ويقول: يا فلان، أنا أبيع لك، هذا لا يجوز... لأنَّ البدوي ربما يريد البيع برخص لأنَّه يريد أنْ يرجع إلى أهله، وأيضاً إذا باع البدوي فالعادة أنَّ الحضري ينقده الثمن ولا يؤخره... شرح رياض الصالحين ٣٤٢/٤.

١٧٧٨ - وعن أبي هريرة ﴿ إِبَادٍ، وَلَا يَخْطُبُ أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ، وَلَا يَخْطُبُ عَلَى خِطْبَةِ أُخِيهِ، وَلَا يَخْطُبُ عَلَى خِطْبَةِ أُخِيهِ، وَلَا يَخْطُبُ عَلَى خِطْبَةِ أُخِيهِ، وَلَا تَسْأَلُ الْمَرْأَةُ طَلَاقَ أُخْتِهَا لِتَكْفَأَ مَا فِي إِنَائِهَا (٣).

وفي رواية قال: نَهَى رَسُولُ الله ﷺ عَنِ التَّلَقِّي، وَأَنْ يَبْتَاعَ المُهَاجِرُ لِلأَعْرَابِيِّ، وَأَنْ يَبْتَاعَ المُهَاجِرُ لِلأَعْرَابِيِّ، وَأَنْ تَشْتَرِطَ المَرْأَةُ طَلَاقَ أُخْتِهَا، وأَنْ يَسْتَامَ الرَّجُلُ على سَوْمِ أُخِيهِ، وَنَهَى عَنِ النَّجْشِ والتَّصْرِيَةِ (٤٤). متفق عليه.

۱۷۷۹ - وعن ابن عمر ﷺ: أنَّ رسُولَ الله ﷺ قال: «لَا يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ، وَلَا يَخْطُبُ عَلَى خِطْبَةِ أُخِيهِ إِلَّا أَنْ يَأْذَنَ لَهُ». متفق عليه، وهذا لفظ مسلم.

١٧٨٠ - وعن عقبة بن عامر ﷺ: أنَّ رسُولَ الله ﷺ قال: «المُؤْمِنُ أَخُو المُؤْمِنِ، فَلَا يَجْلُ لِمُؤْمِنٍ اللهِ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى يذَرَ». رواه مسلم.
 يَجِلُّ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَبْتَاعَ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ وَلَا يَخْطُبَ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى يذَرَ». رواه مسلم.

١٧٧٧ ـ أخرجه: البخاري ٣/ ٩٥ (٢١٦٣)، ومسلم ٥/٥ (١٥٢١) (١٩).

۱۷۷۸ ـ أخرجه: البخاري ٣/ ٩٠ (٢١٤٠) و٣/ ٥٠ (٢٧٢٧)، ومسلم ١٣٨/٤ (١٤١٣) (٥١) و٥/٤ (١٥١٥) (١٢).

١٧٧٩ ـ أخرجه: البخاري ٣/ ٩٠ (٢١٣٩)، ومسلم ٥/٣ (١٤١٢) (٨).

١٧٨٠ ـ أخرجه: مسلم ٤/ ١٣٩ (١٤١٤) (٥٦).

<sup>(</sup>۱) كانوا يعرفون أنَّ البادية تأتي بالسلع مثلاً في أول النهار فتجد بعض الناس يخرج من البلد إلى قريب منه، ثم يتلقى الركبان، ويشتري منهم قبل أنْ يصلوا إلى السوق، فيقطع الرزق على أهل البلد ويغبن الركبان... شرح رياض الصالحين ٣٤٣/٤.

<sup>(</sup>٢) النجش: هو الزيادة في ثمن السلعة ليغرَّ غيره فقط، وقيل: هو مدح الشيء وإطراؤه، فالناجش يغرُّ المشتري بمدحه ليزيد في الثمن. انظر: المفهم ٣٦٧/٤.

<sup>(</sup>٣) لتفوز بالخير من زوجها لوحدها وتحرّم غيرها، وهذا من الأنانية التي نهي الإسلام عنها.

<sup>(</sup>٤) التصرية: هو جمع اللبن في الضرع لمدة يومين أو ثلاثة أيام حتى يكبر ويعظم فيظن المشتري أن ذلك لكثرة اللبن. انظر: المفهم ٣٦٩/٤.

#### ٣٥٦ باب النهي عن إضاعة المال في غير وجوهه التي أذن الشرع فيها

الم ۱۷۸۱ عن أبي هريرة ﴿ مَنْهُ قال: قال رسولُ اللهِ ﷺ: ﴿ إِنَّ اللهَ تعالى يَرْضَى لَكُمْ ثَلَاثًا، وَيَكُرُهُ لَكُمْ أَنْ تَعْبُدُوهُ، وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيئًا، وَأَنْ تَعْبَصُمُوا بِحَبْلِ اللهِ جَمِيعًا وَلَا تُفَرَّقُوا، وَيَكُرَهُ لَكُمْ: قِيلَ وَقَالَ، وَكَثْرَةَ السُّؤَالِ، وإضَاعَةَ المَالِ». رواه مسلم، وتقدم شرحه (۱).

١٧٨٢ ـ وعن ورَّادٍ كاتب المغيرة، قال: أَمْلَى عَلَيَّ المُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ في كِتابِ إلَى مُعَاوِيَةَ وَهُهُد: أَنَّ النَّبِيَ ﷺ كَانَ يَقُولُ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ مَكْتُوبَةٍ: «لَا إِلهَ إِلَّا اللهُ وَحُدَهُ لَا شُويِكَ لَهُ، لَهُ المُلْكُ وَلَهُ الحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اللَّهُمَّ لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْت، وَلَا مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْت، وَلَا يَنْفَعُ ذَا الجَدِّ مِنْكَ الجَدُّ، وَكَتَبَ إلَيْهِ أَنَّهُ كَانَ يَنْهَى عَنْ عُقُوقِ الأُمَّهَاتِ، وَوَأْدِ عَنْ عُقُوقِ الأُمَّهَاتِ، وَوَأْدِ البَنَاتِ، وَمَنْعِ وَهَاتِ. متفق عليه، وسبق شرحه (٢).

٣٥٧. باب النهي عن الإشارة إلى مسلم بسلاح ونحوه سواء كان جاداً أو مازحاً، والنهي عن تعاطي السيف مسلولاً

١٧٨٣ ـ عن أبي هريرة ﷺ، عن رسولِ اللهِ ﷺ قال: «لَا يُشِرُ أَحَدُكُمْ إِلَى أَخِيهِ إِلَى أَخِيهِ اللهِ ﷺ قال: «لَا يُشِرُ أَحَدُكُمْ إِلَى أَخِيهِ السَّلاحِ، فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي لَعَلَّ الشَّيْطَانَ يَنْزُعُ فِي يَدِهِ، فَيَقَع فِي حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ». متفق عليه.

وفي رواية لمسلم قال: قال أبو القاسم ﷺ: «مَنْ أَشَارَ إِلَى أُخِيهِ بِحَدِيدَةِ، فَإِنَّ المَلَائِكَةَ تَلْعَنُهُ حَتَّى يَنْزَعَ، وَإِنْ كَانَ أَخَاهُ لأَبِيهِ وَأُمِّهِ»(٣).

١٧٨١ ـ أخرجه: مسلم ٥/ ١٣٠ (١٧١٥) (١٠).

١٧٨٢ ـ انظر الحديث (١٤١٦).

١٧٨٣ ـ أخرجه: البخاري ٩/ ٦٢ (٧٠٧٢)، ومسلم ٨/ ٣٣ (٢٦١٦)(١٢٥) و٨/ ٣٤ (٢٦١٧)(٢٦١).

<sup>(</sup>١) انظر الحديث رقم (٣٤٠) عن المغيرة بن شعبة.

<sup>(</sup>٢) انظر الحديث قبله.

<sup>(</sup>٣) لا يشير إلى أحد بسلاح أو حديدة أو حجر أو ما أشبه ذلك كأنّه يريد أنْ يرميه به، وكذلك ما يفعله بعض السفهاء، يأتي بالسيارة مسرعاً نحو شخص واقفٍ أو جالس، وكذلك أن يغري الكلب بإنسان، المهم أنَّ جميع أسباب الهلاك ينهى الإنسان أنْ يفعلها سواء أكان جاداً أم هازلاً . . . شرح رياض الصالحين ٤/ ٣٤٩.

قوله ﷺ: «يَنْزع» ضُبِطَ بالعين المهملة مع كسر الزاي، وبالغين المعجمة مع فتحها، ومعناهما مُتَقَارِبٌ، وَمَعنَاهُ بالمهملةِ يَرْمِي، وبالمعجمةِ أيضاً يَرْمِي وَيُفْسِدُ. وَأَصْلُ النَّزْع: الطَّعْنُ وَالفَسَادُ.

١٧٨٤ ـ وعن جابر ﷺ قال: نهى رسولُ اللهِ ﷺ أَنْ يُتَعَاطَى السَّيْفُ مَسْلُولاً. رواه أبو داود والترمذي، وقال: «حديث حسن».

### ٣٥٨. باب كراهة الخروج من المسجد بعد الأذان إلا لعذر حتى يصلى المكتوبة

۱۷۸۵ ـ عن أبي الشَّعْثَاءِ، قالَ: كُنَّا قُعُوداً مَع أبي هريرة ﴿ مُنَّا فَي المَسْجِدِ، فَأَذَّنَ المُؤَذِّنُ، فَقَامَ رَجُلٌ مِنَ المَسْجِدِ يَمْشِي، فَأَتْبَعَهُ أَبُو هُريرَةَ بَصَرَهُ حَتَّى خَرَجَ مِنَ المَسْجِدِ، فقال أبو هريرة: أمَّا هذَا فَقَدْ عَصَى أبا القَاسِم ﷺ. رواه مسلم.

#### ۳۵۹ باب کراهة رد الريحان<sup>(۱)</sup> لغير عدر

١٧٨٦ ـ عن أبي هريرة ﴿ مَنْ عَلَيْهِ قال: قال رسولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ عُرِضَ عَلَيْهِ رَيْحَانٌ، فَلَا يَرُدَّهُ، فَإِنَّهُ خَفيفُ المَحْمِلِ، طَيِّبُ الرِّيحِ». رواه مسلم.

١٧٨٧ ـ وعن أنس بن مالكِ عَلَيْهِ: أنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ لَا يَرُدُّ الطِّيبَ. رواه البخاري.

#### ٣٦٠. باب كراهة المدح في الوجه لمن خيف عليه مفسدة

#### من إعجاب ونحوه، وجوازه لمن أمِنَ ذلك في حقه

۱۷۸۸ ـ وعن أبي موسى الأشعري ﴿ قَالَ: سَمِعَ النَّبِيُّ ﷺ رَجُلاً يُثْنِي عَلَى رَجُلٍ وَيُطْرِيهِ فِي المِدْحَة، فقالَ: «أَهْلَكْتُمْ ـ أَوْ قَطَعْتُمْ ـ ظَهْرَ الرَّجُلِ». متفق عليه.

«وَالإِطْرَاءُ»: المُبَالَغَةُ فِي المَدْحِ.

١٧٨٤ ـ أخرجه: أبو داود (٢٥٨٨)، والترمذي (٢١٦٣)، وقال: "حديث حسن غريب".

١٧٨٥ ـ أخرجه: مسلم ٢/ ١٢٤ (٢٥٨) (٢٥٨).

١٧٨٦ ـ أخرجه: مسلم ٧/ ٤٨ (٢٢٥٣) (٢٠).

١٧٨٧ ـ أخرجه: البخاري ٣/ ٢٠٥ (٢٥٨٢).

١٧٨٨ ـ أخرجه: البخاري ٣/ ٢٣١ (٢٦٦٣)، ومسلم ٨/ ٢٢٨ (٣٠٠١) (٦٧).

<sup>(</sup>١) هو كل نبت طيب الريح من أنواع المشموم. النهاية ٢/ ٢٨٨.

۱۷۸۹ ـ وعن أبي بكرة ﴿ إِنَّ رَجَلاً ذُكِرَ عند النبيِّ ﷺ ، فَأَثْنَى عَلَيْهِ رَجُلٌ خَيْراً ، فَقَالَ النبيّ ﷺ ، فَأَثْنَى عَلَيْهِ رَجُلٌ خَيْراً ، فقال النبيّ ﷺ : "وَيْحَكَ! قَطَعْتَ عُنُقَ صَاحِبِكَ" يَقُولُهُ مِرَاراً : "إِنْ كَانَ أَحَدُكُمْ مَادِحاً لَا مَحَالَةَ فَلْيَقُلُ : أَحْسِبُ كَذَا وَكَذَا إِنْ كَانَ يَرَى الله كَذَلِكَ وَحَسِيبُهُ الله ، وَلَا يُزَكّى عَلَى اللهِ أَحَدٌ" . متفق عليه .

• ١٧٩ - وعن همام بن الحارث، عن المِقْدَادِ وَ اللهِ اللهِ المَعْدَادِ وَ اللهِ الْحَصْبَاءَ (١) . فقالَ لَهُ وَجُهِ الْحَصْبَاءَ (١) . فقالَ لَهُ عُثْمَانُ: مَا شَأَنُك؟ فقال: إنَّ رسولَ اللهِ ﷺ قال: ﴿إِذَا رَأَيْتُمُ الْمَدَّاحِينَ، فَاحْتُوا فِي وُجُوهِهِمُ التَّرَابَ». رواه مسلم.

فهذهِ الأحاديث في النَّهي، وجاء في الإباحة أحاديث كثيرة صحيحة.

قال العلماءُ: وطريق الجَمْعِ بين الأحاديث أنْ يُقَالَ: إنْ كان المَمْدُوحُ عِنْدَهُ كَمَالُ إِيمَانٍ وَيَقينٍ، وَرِيَاضَةُ نَفْسٍ، وَمَعْرِفَةٌ تَامَّةٌ بِحَيْثُ لَا يَفْتَتِنُ، وَلَا يَغْتَرُّ بِذَلِكَ، وَلَا تَلْعَبُ بِهِ نَفْسُهُ، فَلَيْسَ بِحَرَامٍ وَلَا مَكْرُوهِ، وإنْ خِيفَ عَلَيْهِ شَيءٌ مِنْ هذِهِ الأمورِ، كُرِهَ مَدْحُهُ فِي وَجْهِهِ كَرَاهَةً شَديدَةً، وَعَلَى هذا التَفْصِيلِ تُنزَّلُ الأحاديثُ المُخْتَلِفَةُ فِي ذَلكَ.

وَمِمَّا جَاءَ فِي الإِبَاحَةِ قَولُهُ ﷺ لأبي بكْرِ ﷺ: «أَرْجُو أَنْ تَكُونَ مِنْهُمْ (٢)» أَيْ مِنَ الَّذِينَ يُدْعَونَ مِنْ جَمِيع أَبُوابِ الجَنَّةِ لِدُخُولِهَا.

وَفِي الحَدِيثِ الآخر: «لَسْتَ مِنْهُمْ (٣)»: أَيْ لَسْتَ مِنَ الَّذِينَ يُسْبِلُونَ أُزُرَهُمْ خُيلَاءَ. وَقَالَ ﷺ لِعُمَرَ رَبِيْ اللَّهُ مَا رَآكَ الشَّيْطَانُ سَالِكاً فَجَا إِلَّا سَلَكَ فَجَا عَيْرَ فَجِّكَ (١٠)».

١٧٨٩ ـ أخرجه: البخاري ٨/ ٢٢ (٦٠٦١)، ومسلم ٨/ ٢٢٧ (٣٠٠٠) (٦٥).

١٧٩٠ ـ أخرجه: مسلم ٨/ ٢٢٨ (٣٠٠٢) (٦٩).

<sup>(</sup>١) يعنى الحصى الصغيرة.

<sup>(</sup>٢) انظر الحديث (١٢١٦).

<sup>(</sup>٣) انظر الحديث (٧٩١).

<sup>(</sup>٤) أخرجه: البخاري ١٥٣/٤ (٣٢٩٤)، ومسلم ٧/ ١١٤ (٢٣٩٦) (٢٢)، من حديث سعد بن أبي وقاص.

والأحاديثُ في الإباحة كثيرةٌ، وقد ذكرتُ جملةً مِنْ أَطْرَافِهَا في كتاب «الأذكار»(١).

### ٣٦١ـ باب كراهة الخروج من بلد وقع فيها الوباء فراراً منه وكراهة القدوم عليه

قال الله تعالى: ﴿ أَيْنَمَا تَكُونُوا يُدَرِكُكُمُ ٱلْمَوْتُ وَلَوْ كُنُكُمْ فِي بُرُوجٍ مُّشَيَّدَةٍ ﴾ [النّيساء: ٧٨]٠ وقال تعالى: ﴿ وَلَا تُلقُوا بِأَيْرِيكُمْ إِلَى ٱلتَهْلَكَةُ ﴾ [البَقرَة: ١٩٥]٠

المعالم وعن ابن عباس والله المحمّلة على المخطاب والله خرج إلى الشّام حتّى إذا كان بسرعٌ (٢) لَقِيمُ أُمْرَاءُ الأَجْنَادِ - أَبُو عُبَيْدَةَ بنُ الجَرَّاحِ واصْحَابُهُ - فَاخْبَرُوهُ أَنَّ الوَبَاءَ قَدْ وَقَعَ بِالشَّامِ، فَاخْتَلَفُوا، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: فَرَجْتَ فَاسْتَشَارَهُمْ وَأَخْبَرَهُمْ أَنَّ الوَبَاءَ قَدْ وَقَعَ بِالشَّامِ، فَاخْتَلَفُوا، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: خَرَجْتَ لَامْرٍ، وَلا نَرَى أَنْ تَرْجِعَ عَنْهُ. وَقَالَ بَعضهم: مَعَكَ بَقِيّةُ النَّاسِ وأصْحَابُ رسُولِ اللهِ لأَنْ مَن رَبِع عَنْهُ. وَقَالَ بَعضهم: مَعَكَ بَقِيّةُ النَّاسِ وأصْحَابُ رسُولِ اللهِ لأَنْ مَن رَبِع عَنْهُ. وَقَالَ بَعضهم: مَعَكَ بَقِيّةُ النَّاسِ وأصْحَابُ رسُولِ اللهِ اللهُ فَلَا الوَبَاء. فقال: ارْتَفِعُوا عَنِي. ثُمَّ قَالَ: ادْعُ لِي لأَنْ صَلْمَ وَلا نَرَى أَنْ تُوْمِعُهُمْ، فَاللهُ عَلَى هَذَا الوَبَاء. فقال: ارْتَفِعُوا عَنِي. ثُمَّ قَالَ: ادْعُ لِي لفَاللهُ اللهُهَاجِرِينَ، وَاخْتَلَفُوا كَاخْتِلَافِهِمْ، فَلَا الوَبَاءِ، فَسَلَكُوا سَبِيلَ المُهَاجِرِينَ، وَاخْتَلَفُوا كَاخْتِلَافِهِمْ، فقال: ارْتَفِعُوا عَنِي مِنْهُمْ رَجُلانِ، فَقَالُوا: نَرَى أَنْ تَرْجِعَ بِالنَّاسِ، وَلا الفَتْح، فَلَاعُ عَلَى هَلَمْ يَخْتَلِفْ عَلَيْهِ مِنْهُمْ رَجُلانِ، فَقَالُوا: نَرَى أَنْ تَرْجِعَ بِالنَّاسِ، وَلا الفَتْح، فَلَا الوَبَاءِ، فَنَادَى عُمَرُ وَهِمْ فِي النَّاسِ: إنِّي مُصَبِحُ عَلَى ظَهْرٍ، فَأَسْرَكُوا عَلْمَ مُولُولُ اللهِ عَلَى ظَهْرٍ، فَقَالُوا: نَرَى أَنْ تَرْجِعَ بِالنَّاسِ، وَلَا عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَيْهُ اللهِ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى الْمَوْمُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ المَالِكِ اللهِ عَلَى اللهَ الْمَالِقَ عَلَى عَلَى الْمُولُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهَ عَلَى اللّهِ عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللّهُ اللهَ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهَ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى اللهَ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهَ عَلَى الللهُ عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهِ عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ عَ

١٧٩١ ـ أخرجه: البخاري ٧/ ١٦٨ (٥٧٢٩)، ومسلم ٧/ ٢٩ (٢٢١٩) (٩٨).

<sup>(</sup>١) انظر باب المدح: ٣٧٨.

<sup>(</sup>٢) بفتح أوله وسكون ثانيه ثم غين معجمة وفي رواية مهملة، وهي أول الحجاز وآخر الشام بين المغيثة وتبوك. انظر: معجم البلدان ٩٥/٣٩.

علماً، سَمِعْتُ رسولَ اللهِ ﷺ يقولُ: ﴿إِذَا سَمِعْتُمْ بِهِ بِأَرْضٍ فَلَا تَقْدِمُوا عَلَيْهِ، وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ وَأَنْتُمْ بِهَا فَلَا تَخْرُجُوا فِراراً مِنْهُ اللهَ تَعَالَى عمرُ رَاهُ اللهَ وانصَرَف. متفق عَلَيْهِ.

و«العُدْوَة»: جانِب الوادِي.

١٧٩٢ ـ وعن أسامة بن زيد ﷺ، عن النبيّ ﷺ، قَالَ: ﴿إِذَا سَمِعْتُمُ الطَّاعُونَ (١) بِأَرْضٍ، فَلَا تَخْرُجُوا مِنْهَا». متفق عَلَيْهِ.

#### ٣٦٢ـ باب التغليظ في تحريم السحر

قَالَ الله تَعَالَى: ﴿ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَنكِنَ ٱلشَّيَطِينَ كَفَرُواْ يُعَلِّمُونَ ٱلنَّاسَ ٱلمِيتِحَ [البَعْرَة: ١٠٢].

المَّبْعَ الْمُوبِقَاتِ». وعن أبي هريرة ﴿ اللَّهِ عَن النَّبِيّ ﷺ قَالَ: «اجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمُوبِقَاتِ». قالوا: يَا رسولَ اللهِ، وَمَا هُنَّ؟ قَالَ: «الشِّرْكُ باللهِ، وَالسِّحْرُ، وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلَّا بِالحَقِّ، وَأَكُلُ الرِّبَا، وأَكُلُ مَالِ اليَتِيمِ، وَالتَّوَلِّي يَوْمَ الرَّحْفِ؛ وَقَذْفُ اللهُ إِلَّا بِالحَقِينَ المُؤْمِنَاتِ الغَافِلَاتِ». متفق عَلَيْهِ.

# ٣٦٣ باب النهي عن المسافرة بالمصحف إِلَى بلاد الكفار إِذَا خيف وقوعه بأيدي العدوِّ

١٧٩٤ ـ عن ابن عمر ﷺ، قَالَ: نَهَى رسولُ اللهِ ﷺ أَنْ يُسَافَرَ بِالقُرْآنِ إِلَى أَرْضِ العَدُوِّ. متفق عَلَيْهِ.

١٧٩٢ ـ أخرجه: البخاري ٤/ ٢١٢ (٣٤٧٣)، ومسلم ٧/ ٢٦ (٢٢١٨) (٩٢).

١٧٩٣ ـ أخرجه: البخاري ٤/ ١٢ (٢٧٦٦)، ومسلم ١/ ٦٤ (٨٩) (١٤٥).

١٧٩٤ ـ أخرجه: البخاري ١٨٦٤ (٢٩٩٠)، ومسلم ٦/٠٣ (١٨٦٩) (٩٢).

<sup>(</sup>۱) قال بعض أهل العلم: إنَّه نوع خاص من الوباء، وإنَّه عبارة عن تقرحات في البدن تصيب الإنسان وتجري جريان السيل حتى نقضي عليه، وقيل: إنَّ الطاعون وخز في البطن يصيب الإنسان فيموت، وقيل: إنَّ الطاعون اسم لكل وباء عام ينتشر بسرعة، كالكوليرا وغيرها، وهذا أقرب. قاله الشيخ ابن عثيمين في شرح رياض الصالحين ٤/ ٣٥٥

# ٣٦٤. باب تحريم استعمال إناء الذهب وإناء الفضة في الأكل والشرب والطهارة وسائر وجوه الاستعمال

١٧٩٥ ـ عن أُمِّ سلمة ﴿ إِنَّا اللهِ ﴿ إِنَّا اللهِ ﴿ عَلَيْهِ قَالَ: «الَّذِي يَشْرَبُ في آنِيَةِ الفِضَّةِ،
 إِنَّمَا يُجَرْجِرُ (١) في بَطْنِهِ نَارَ جَهَنَّمَ «متفق عَلَيْهِ.

وفي رواية لمسلم: «إنَّ الَّذِي يَأْكُلُ أَوْ يَشْرَبُ فِي آنِيَةِ الفِضَّةِ والذَّهَبِ».

اللهُوْبِ وَعَن حُذَيفَةَ وَلَيْهُم، قَالَ: إِنَّ النبيَّ ﷺ نهانا عنِ الحَريرِ، وَالدِّيبَاجِ، وَالشُّرْبِ فَي النَّهُمْ فِي الدُّنْيَا، وَهِيَ لَكُمْ فِي الآخِرَةِ». متفق عَلَيْهِ. فِي النَّهُمْ فِي الدَّنْيَا، وَهِيَ لَكُمْ فِي الآخِرَةِ». متفق عَلَيْهِ.

وفي رواية في الصحيحين عن حُذيْفَةَ صَيَّىٰ: سَمِعْتُ رسولَ الله ﷺ يقولُ: «لَا تَلْبسُوا الحَرِيرَ وَلَا الدِّيبَاجَ، وَلَا تَشْرَبُوا فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالفِضَّةِ وَلَا تَأْكُلُوا فِي صِحَافِهَا».

۱۷۹۷ ـ وعن أنس بن سِيرين، قَالَ: كنتُ مَعَ أنس بن مالك ﷺ، عِنْدَ نَفَرٍ مِنَ المَجُوسِ؛ فَجِيءَ بِفَالُوذَجٍ<sup>(٢)</sup> عَلَى إِنَاءٍ مِنْ فِضَّةٍ، فَلَمْ يَأْكُلُهُ، فَقِيلَ لَهُ: حَوِّلُهُ، فَحَوَّلَهُ عَلَى إِنَاءٍ مِنْ فِضَّةٍ، فَلَمْ يَأْكُلُهُ، فَقِيلَ لَهُ: حَوِّلُهُ، فَحَوَّلَهُ عَلَى إِنَاءٍ مِنْ خَلَنْجٍ وَجِيءَ بِهِ فَأَكَلَهُ. رواه البيهقي بإسناد حسن.

«الخَلنْج»: الجفْنَةُ (٣).

# ٣٦٥ باب تحريم لبس الرجل ثوباً مزعفراً

١٧٩٨ ـ عن أنس ﷺ قَالَ: نَهَى النبيُّ ﷺ أَنْ يَتَزَعْفَرَ (١) الرجُل. متفق عَلَيْهِ.

١٧٩٥ ـ انظر الحديث (٧٧٧).

۱۷۹۳ ـ أخرجه: البخاري ٧/ ٩٩-١٤٦ (٢٢٦٥) و(٢٣٢٥)، ومسلم ٦/ ١٣٦ (٢٠٦٧) (٤) و (٥)، وانظر الحديث (٧٧٦).

١٧٩٧ ـ أخرجه: البيهقي ١٨٨١.

١٧٩٨ ـ أخرجه: البخاري ٧/ ١٩٧ (٢٨٦)، ومسلم ٦/ ١٥٥ (٢١٠١) (٧٧).

<sup>(</sup>۱) الجرجرة: هي صوت الماء إذا جرى في الحلق، فهذا الرجل، والعياذ بالله يسقى من نار جهنم نسأل الله العافية، حتى يجرجر الصوت في بطنه كما جرجر في الدنيا. قاله الشيخ ابن عثيمين في شرح رياض الصالحين ٣٦٦/٤.

<sup>(</sup>٢) نوع من الحلوى.

<sup>(</sup>٣) الجفنة: أعظم ما يكون من القصاع. اللسان ٢/٣١٠.

<sup>(</sup>٤) وهو أن يصبغ الرجل ثيابه أو جسده بالزعفران.

١٧٩٩ ـ وعن عبد اللهِ بن عمرو بن العاص على قال: رأى النَّبيُ عَلِيَّ عَلَيَّ ثَوْبَيْنِ
 مُعَصْفَرَيْنِ، فَقَالَ: «أُمُّكَ أَمَرَتُكَ بِهَذَا؟»(١) قلتُ: أَغْسِلُهُمَا؟ قَالَ: «بَلْ أَحْرِقْهُمَا».

وفي رواية، فَقَالَ: «إِنَّ هَذَا مِنْ ثِيَابِ الكُفَّارِ فَلَا تَلْبَسْهَا». رواه مسلم.

### ٣٦٦ـ باب النهي عن صمت يوم إلَى الليل

• ١٨٠٠ ـ عن عليِّ ﷺ قَالَ: حَفِظْتُ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ: ﴿لَا يُتُمَ بَعْدَ احْتِلَامٍ، وَلَا صُمَاتَ يَومٍ إِلَى اللَّيْلِ». رواه أَبُو داود بإسناد حسن.

قَالَ الخَطَّابِيُّ (٢) في تَفسيرِ هَذَا الحديث: كَانَ مِنْ نُسُكِ الجَاهِلِيَّةِ الصُّمَاتُ. فَنُهُوا في الإسْلَامِ عَن ذَلِكَ وأُمِرُوا بِالذِّكْرِ وَالحَدِيثِ بِالخَيْرِ.

١٨٠١ - وعن قيس بن أبي حازم، قَالَ: دَخَلَ أَبُو بكر الصِّدِّيق هَا عَلَى امْرأَةٍ مِنْ أَحْمَسَ يُقَالُ لَهَا لا تتكلمُ؟ فقالوا: حَجَّتْ مصمِتةً، فقالُ لهَا لا تتكلمُ؟ فقالوا: حَجَّتْ مصمِتةً، فقالُ لها: تَكَلَّمِي، فَإِنَّ هَذَا لَا يَحِلُّ، هَذَا مِنْ عَمَلِ الجَاهِليَّةِ، فَتَكَلَّمَتْ. رواه البخاري.

# ٣٦٧ باب تحريم انتساب الإنسان إِلَى غير أبيه وَتَولِّيه إِلَى غير مَواليه

١٨٠٢ ــ عن سعد بن أبي وقاص ﴿ إِنَّهُ النَّبِيِّ ﷺ ، قَالَ: «مَنِ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ غَيْرُ أَبِيهِ، فالجَنَّةُ عَلَيْهِ حَرَامٌ ﴾ (٣). متفق عَلَيْهِ.

١٧٩٩ ـ أخرجه: مسلم ٦/ ١٤٤ (٢٠٧٧) (٢٧) و(٢٨).

۱۸۰۰ ـ أخرجه: أبو داود (۲۸۷۳).

۱۸۰۱ ـ أخرجه: البخاري ٥/ ٥٢ (٣٨٣٤).

۱۸۰۲ ـ أخرجه: البخاري ۸/ ۱۹۶ (۲۲۲۲)، ومسلم ۱/ ۵۷ (۲۳) (۱۱۵).

<sup>(</sup>١) قال النووي في شرح صحيح مسلم ٧/٢٤٦: «قوله ﷺ: «أمك أمرتك بهذا؟» معناه أنَّ هذا من لباس النساء وزيهن وأخلاقهن وأما الأمر بإحراقهما فقيل: هو عقوبة وتغليظ لزجره وزجر غيره عن مثل هذا الفعل».

<sup>(</sup>٢) انظر: معالم السنن ٨١/٤.

<sup>(</sup>٣) الإنسان يجب عليه أن ينتسب إلى أهله: أبيه، جده، جد أبيه... وما أشبه ذلك، ولا يحل له أن ينتسب إلى غير أبيه وهو يعلم أنه ليس بأبيه، فمثلاً: إذا كان أبوه من القبيلة الفلانية، ورأى أن هذه القبيلة فيها نقص عن القبيلة الأخرى، فانتمى إلى قبيلة ثانية أعلى حسباً؛

١٨٠٣ ـ وعن أبي هريرة ﴿ عَنْ النبيِّ ﷺ ، قَالَ: «لَا تَرْغَبُوا عَنْ آبَائِكُمْ ، فَمَنْ رَغِبَ عَنْ أَبِيهِ ، فَهُوَ كُفُرٌ » . متفق عَلَيْهِ .

١٨٠٤ ـ وعن يزيد بن شريكِ بن طارِقِ، قَالَ: رَأْيتُ عَلِيّاً وَهُمْ عَلَى المِنْبَرِ يَخْطُبُ، فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: لَا واللهِ مَا عِنْدَنَا مِنْ كِتَابِ نَقْرَوُهُ إِلّا كِتَابَ اللهِ، وَمَا في هذه الصَّحِيفَةِ (١)، فَنَشَرَهَا فَإِذَا فِيهَا أَسْنَانُ الإبلِ، وَأَشْيَاءُ مِنَ الجِرَاحَاتِ، وَفِيهَا: قَالَ رسُولُ اللهِ عَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالمَلائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، لَا يَقْبَلُ اللهُ مِنْهُ يَومَ القِيَامَةِ صَرْفاً وَلَا عَدْلاً. فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالمَلائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، لَا يَقْبَلُ اللهُ مِنْهُ يَومَ القِيَامَةِ صَرْفاً وَلَا عَدْلاً. وَمَن اجْمَعِينَ، لَا يَقْبَلُ اللهُ مِنْهُ يَومَ القِيَامَةِ صَرْفاً وَلَا عَدْلاً. وَمَن ادَّعَى إِلَى غَيرِ أَبِيهِ، وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، لَا يَقْبَلُ اللهُ مِنْهُ يَومَ القِيَامَةِ صَرْفاً وَلَا عَدْلاً. وَمَن ادَّعَى إِلَى غَيرِ أَبِيهِ، وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، لَا يَقْبَلُ اللهُ مِنْهُ يَومَ القِيَامَةِ صَرْفاً وَلَا عَدْلاً. وَمَن ادَّعَى إِلَى غَيرِ أَبِيهِ، وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، لَا يَقْبَلُ اللهُ مِنْهُ يَومَ القِيَامَةِ صَرْفاً وَلَا عَدْلاً. وَمَن ادَّعَى إِلَى غَيرِ أَبِيهِ، فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالمَلائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ؛ لَا يَقْبَلُ اللهُ مِنْهُ مِنْ اللهِ اللهُ مِنْهُ وَالمَلائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ؛ لَا يَقْبَلُ اللهُ مِنْهُ اللهِ مَا لَقِيامَةِ صَرْفاً وَلَا عَدْلاً. وَمَن ادَّعَى إِلَى غَيرِ أَبِيهِ، وَمَا القِيَامَةِ صَرْفاً وَلَا عَدْلاً مِنْهُ وَلَا عَدْلاً مَا وَلَا عَدْلاً مَا وَلَا اللهَ مِنْهُ وَلَا اللهِ عَلْمَةً وَلَا عَدْلاً مَا اللهُ مِنْهُ وَلَا اللهُ مِنْهُ وَلَا اللهُ مِنْهُ وَلَا عَدْلاً مَا وَلَا اللهُ مِنْهُ وَلَا اللهُ اللهُ مِنْهُ وَلَا عَدْلاً اللهُ مِنْهُ وَلَا عَدْلاً اللهُ مِنْهُ وَلَا عَدْلاً اللهُ مِنْهِ عَلَيْهِ لَا عَدْلاً اللهُ اللهُ

« ذِمَّةُ المُسْلِمِينَ » أَيْ: عَهْدُهُمْ وأَمَانَتُهُمْ. «وأَخْفَرَهُ »: نَقَضَ عَهْدَهُ. «وَالصَّرْفُ »: التَّوْبَةُ ، وَقِيلَ: الحِيلَةُ. «وَالعَدْلُ »: الفِدَاءُ.

١٨٠٥ ـ وعن أَبِي ذَرِّ ظَيْهُ: أَنَّه سَمِعَ رَسُولَ الله ﷺ، يقول: «لَيْسَ مِنْ رَجُلِ ادَّعَى لِغَيرِ أَبِيهِ وَهُوَ يَعْلَمُهُ إِلَّا كَفَرَ، وَمَنِ ادَّعَى مَا لَيْسَ لَهُ، فَلَيْسَ مِنَّا، وَليَتَبَوَّأُ مَقْمَدَهُ مِنَ

١٨٠٣ ـ أخرجه: البخاري ٨/ ١٩٤ (٢٧٦٨)، ومسلم ١/ ٥٧ (٢٢) (١١٣).

١٨٠٤ ـ أخرجه: البخاري ٣/ ٢٦ (١٨٧٠)، ومسلم ٤/ ١١٥ (١٣٧٠) (٢٦٧).

١٨٠٥ ـ أخرجه: البخاري ٢١٩/٤ (٣٥٠٨)، ومسلم ٧/٥ (٦١) (١١٢).

<sup>=</sup> لأجل أن يزيل عن نفسه عيب قبيلته، فإن هذا ـ والعياذ بالله ـ ملعون، عليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفاً ولا عدلاً. شرح رياض الصالحين ٤/ ٣٧٠.

<sup>(</sup>۱) قال المصنف رحمه الله تعالى في شرح صحيح مسلم ١٢١/٥: "هذا تصريح من علي رضي الله الله تعالى عنه بإبطال ما تزعمه الرافضة والشيعة، ويخترعونه من قولهم: إن علياً رضي الله تعالى عنه أوصى إليه النبي عليه بأمور كثيرة من أسرار العلم وقواعد الدين وكنوز الشريعة، وأنه عليه خص أهل البيت بما لم يطلع عليه غيرهم، وهذه دعاوى باطلة واختراعات فاسدة، لا أصل لها ويكفي في إبطالها قول علي في هذا».

النَّارِ، وَمَنْ دَعَا رَجُلاً بِالكُفْرِ، أَوْ قَالَ: عَدُو اللهِ، وَلَيْسَ كَذَلِكَ إِلَّا حَارَ<sup>(١)</sup> عَلَيْهِ». متفق عَلَيْهِ، وهذا لفظ رواية مسلم.

# ٣٦٨ باب التحذير من ارتكاب ما نهى الله في أو رسوله في عنه

قَالَ الله تَعَالَى: ﴿ فَلْيَحْذَرِ ٱلَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنَ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةً أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ نَفْسَهُ ﴿ وَاللّهُ وَاللّهُ عَالَى: ﴿ وَلَكُنْ لِللّهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ وَاللّهُ وَالّهُ وَاللّهُ وَاللّ

١٨٠٦ - وعن أبي هريرة ﴿ إِنَّ النبيَّ ﷺ قَالَ: ﴿إِنَّ اللهَ تَعَالَى يَغَارُ، وَغَيْرَة اللهِ أَنْ يَأْتِيَ الْمَرْءُ مَا حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ». متفق عليه.

## ٣٦٩ باب ما يقوله ويفعله من ارتكب منهياً عنه

قال الله تعالى: ﴿ وَإِمَّا يَنَزَغَنَكَ مِنَ ٱلشَّيَطُانِ نَزْعُ فَاسْتَعِذَ بِاللَّهِ ﴾ [تُصَلَت: ٢٦]، وقال تعالى: ﴿ إِنَ ٱللَّيْبِ ٱلنَّهُمُ مَلْتِفُ مِنَ ٱلشَّيَطُانِ تَذَكُّوا فَإِذَا هُم مُبْصِرُونَ ﴿ وَالْاَحْرَانِ اللَّهُ مَلْهُ أَوْ طَلَمُوا أَنفُسُهُمْ ذَكُرُوا اللّه وَالاحران: ٢٠١]، وقال تعالى: ﴿ وَٱلَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَنَحِشَةً أَوْ طَلَمُوا أَنفُسُهُمْ ذَكُرُوا اللّهُ فَاسْتَغَفَرُوا لِللَّهُ وَمَن يَغْفِرُ ٱلذُّنوب إِلَّا اللّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴾ وَفَال مَن يَغِفِرُ ٱلذُّنوب إِلَّا اللهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴾ وَلَنهُ اللّهُ مِن يَعْفِرُ أَيْفُونَ فَي مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ أَوْلَيْهِ فَلَا مَا عَمْلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ فَي اللّهُ مَن يَعْفِرُ أَلِكُ اللّهُ وَلَمْ يَعْلَمُونَ فَي اللّهُ وَلَمْ يَعْلَمُونَ فَي اللّهُ عَلَمُ وَمَن يَعْفِرُ أَنْهُ مَن مَنْ عَلَمُ اللّهُ مَنْ فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ فَي اللّهُ مَن اللّهُ عَلَمُ وَمَن يَعْفِرُ أَن اللّهُ عَمْ اللّهُ عَلَمُ وَاللّهُ وَلَهُ عَلَيْ مَا فَعَلُوا وَهُمْ مَنْ فَي اللّهُ مَنْ وَيَهُمْ أَنْ اللّهُ عَمْ اللّهُ عَلَيْ مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُ وَلَهُ مِنْ اللّهُ عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ مَعْفِرَةً وَمُونَ اللّهُ مَرْدَا إِلّهُ اللّهُ عَلَى مَا عَمْ اللّهُ مَنْ وَلَهُ مَلْهُ وَلَهُ مِنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَمْ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَمْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ مَن وَلِي اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَمْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَمْ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَمُ مِن اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى

١٨٠٧ ـ وعن أبي هريرة ﷺ عن النبيِّ ﷺ قال: «مَنْ حَلَفَ فَقَالَ في حَلفِهِ: بِاللَّاتِ وَالمُزَّى(٢)، فَلْيَتُصَدَّقْ». متفق عليه.



١٨٠٦ ـ انظر الحديث (٦٤).

١٨٠٧ ـ أخرجه: البخاري ٦/١٧٦ (٤٨٦٠)، ومسلم ٥/ ٨١ (١٦٤٧) (٥).

<sup>(</sup>١) أي: رجع عليه.

<sup>(</sup>٢) وهذا يشمل كل حلف بغير الله جل ذكره.



#### ٣٧٠. باب أحاديث الدّجال وأشراط الساعة وغيرها

قُلْنَا: يا رسولَ اللهِ، وَمَا إِسْراعُهُ في الأَرْضِ؟

قال: «كَالغَيْثِ اسْتَدْبَرَتْهُ الرِّيحُ، فَيَأْتِي عَلَى القَوْمِ، فَيدْعُوهُم فَيُؤمِنُونَ بِهِ وَيَسْتَجِيبُونَ لَهُ، فَيَأْمُرُ السَّمَاءَ فَتُمْطِرُ، وَالأرْضَ فَتُنْبِتُ، فَتَرُوحُ عَلَيْهِمْ سَارِحَتُهُمْ أَطْوَلَ مَا كَانَتْ ذُرىً

۱۸۰۸ ـ أخرجه: مسلم ۱۸٦/۸ (۲۹۳۷) (۱۱۰).

<sup>(</sup>١) جمع ملحة وهو ما يستملح ويستعذب. شرح رياض الصالحين ٤/٣٧٩.

<sup>(</sup>٢) قطط: يعني مجتمع الخلق، عينه طافية: يعني لا يبصر بها كأنها عنبة طافية فهو أعور خبيث.

<sup>(</sup>٣) كما ورد في صحيح مسلم عن أبي الدرداء: أنَّ النبيَّ ﷺ قال: "من حفظ عشر آيات من أول سورة الكهف، عصم من الدجال».

وَأَسْبَغَهُ ضُرُوعاً، وأَمَدَّهُ خَوَاصِرَ، ثُمَّ يَأْتِي القَوْمَ فَيَدْعُوهُمْ، فَيَرُدُّونَ عَلَيْهِ قَولَهُ، فَيَنْصَرفُ عَنْهُمْ، فَيُصْبِحُونَ مُمْحِلِينَ لَيْسَ بِأَيْدِيهِمْ شَيْءٌ مِنْ أَمْوَالِهِمْ، وَيَمُرُّ بِالخَرِبَةِ فَيَقُولُ لَهَا: أُخْرِجِي كُنُوزَكِ، فَتَنْبُعُهُ كُنُوزُهَا كَيَعَاسِيبِ النَّحْلِ، ثُمَّ يَدْعُو رَجُلاً مُمْتَلِئاً شَبَاباً فَيَضْرِبُهُ بِالسَّيْفِ، فَيَقْطَعُهُ جِزْلَتَيْنِ رَمْيَةَ الغَرَضِ، ثُمَّ يَدْعُوهُ، فَيُقْبِلُ، وَيَتَهَلَّلُ وَجْهُهُ يَضْحَكُ، فَبَيْنَمَا هُوَ كَذَٰلِكَ إِذْ بَعَثَ اللَّهُ تَعَالَى المَسيحَ ابْنَ مَرْيَمَ ﷺ، فَيَنْزِلُ عِنْدَ المَنَارَةِ البَيْضَاءِ شَرْقِيَّ دِمَشْقَ بَيْنَ مَهْرُودَنَيْنِ، وَاضِعاً كَفَّيْهِ عَلَى أَجْنِحَةِ مَلَكَيْنِ، إذا طَأْطَأَ رَأْسَهُ قَطَرَ، وَإِذَا رَفَعَهُ تَحَدَّرَ مِنهُ جُمَانٌ كَاللَّوْلُو، فَلَا يَجِلُّ لِكَافِرٍ يَجِدُ رِيحَ نَفَسِهِ إلَّا مَاتَ، وَنَفَسُهُ يَنْتَهِي إلى حَيثُ يَنْتَهِي طَرْفُهُ، فَيَطْلُبُهُ حَتَّى يُدْرِكَهُ بِبَابٍ لُدِّ(١) فَيَقْتُلُهُ، ثُمَّ يَأْتِي عِيسَى ﷺ قَوماً قَدْ عَصَمَهُمُ اللهُ مِنهُ، فَيَمْسَحُ عَنْ وُجُوهِهِمْ وَيُحَدِّثُهُمْ بِدَرَجَاتِهِمْ فِي الجَنَّةِ، فَبَيْنَمَا هُوَ كَذَلِكَ إِذْ أَوْحَى اللهُ تَعَالَى إِلَى عِيسَى ﷺ: أَنِّي قَدْ أَخْرَجْتُ عِبَاداً لِي لا يَدَانِ لأَحَدٍ بِقِتَالِهِمْ، نَحَرِّزْ عِبَادِي إلى الطُّورِ. وَيَبْعَثُ اللهُ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ وَهُمْ مِنْ كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ، فَيَمُرُّ أُوائِلُهُمْ عَلَى بُحيرَةِ طَبَريَّةَ فَيَشْرَبُونَ مَا فِيهَا، وَيَمُرُّ آخِرُهُمْ فَيَقُولُونَ: لَقَدْ كَانَ بهذِهِ مَرَّةً ماءٌ، وَيُحْصَرُ نَبيُّ اللهِ عِيسَى ﷺ وأَصْحَابُهُ حَنَّى يَكُونَ رَأْسُ الثَّوْرِ لأَحَدِهِمْ خَيْراً مِنْ مِثَةِ دينَارٍ لأَحَدِكُمُ اليَوْمَ، فَيَرْغَبُ نَبِيُّ اللهِ عِيسَى ﷺ وأَصْحَابُهُ ﷺ إلى اللهِ تَعَالَى، فَيُرْسِلُ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِمُ النَّغَفَ في رِقَابِهِمْ، فَيُصْبِحُونَ فَرْسَى كَمَوْتِ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ، ثُمَّ يَهْبِطُ نَبِيُّ اللهِ عِيسَى ﷺ، وأَصْحَابُهُ ﷺ إلى الأرْضِ، فَلَا يَجِدُونَ في الأرْضِ مَوْضِعَ شِبْرٍ إِلَّا مَلَأَهُ زَهَمُهُمْ وَنَتَنُهُمْ، فَيَرْغَبُ نَبِيُّ اللهِ عِيسَى ﷺ وَأَصْحَابُهُ ﷺ إلى اللهِ تَعَالَى، فَيُرْسِلُ اللهُ نَعَالَى طَيْراً كَأَعْنَاقِ البُخْتِ، فَتَحْمِلُهُمْ، فَتَطْرَحُهُمْ حَيثُ شَاءَ اللهُ، ثُمَّ يُرْسِلُ اللهُ ﷺ مَطَراً لَا يُكِنُّ مِنهُ بَيْتُ مَدَرٍ وَلَا وَبَرٍ، فَيَغْسِلُ الأرْضَ حَتَّى يَتْرُكَهَا كَالزَّلَقَةِ، ثُمَّ يُقَالُ للأرْضِ: أنْبِتي ثَمَرتكِ، وَرُدِّي بَرَكَتَكِ، فَيَوْمَئِذٍ تَأْكُلُ العِصَابَةُ مِنَ الرُّمَّانَةِ، وَيَسْتَظِلُّونَ بِقَحْفِهَا، وَيُبَارَكُ فِي الرِّسْلِ حَتَّى إِنَّ اللَّقْحَةَ مِنَ الإِبِلِ لَتَكْفِي الفِبَّامَ مِنَ النَّاسِ؛ وَاللُّقْحَةَ مِنَ البَقَرِ لَتَكْفِي القَبِيلَةَ مِنَ النَّاسِ، وَاللُّقْحَةَ مِنَ الغَنَم لَتَكْفِي الفَخِذَ مِنَ النَّاسِ؛ فَبَيْنَمَا هُمْ كَذَلِكَ إِذْ بَعَثَ اللهُ تَعَالَى ريحاً طَيِّبَةً فَتَاخُذُهُمْ تَحْتَ آبَاطِهِمْ

<sup>(</sup>۱) قرية قرب بيت المقدس، من نواحي فلسطين، يقتل عيسى ابن مريم الدجال ببابها. مراصد الاطلاع ٣/ ١٢٠٢.

فَتَقْبِضُ رُوحَ كُلِّ مُؤْمِنٍ وَكُلِّ مُسْلِمٍ؛ وَيَبْقَى شِرَارُ النَّاسِ يَتَهَارَجُونَ فِيها تَهَارُجَ الحُمُرِ، فَعَلَيْهِمْ تَقُومُ السَّاعَةُ». رواه مسلم.

قولهُ: «خَلَّةٌ بَينَ الشَّامِ والعِراقِ»: أي طَرِيقاً بَيْنَهُما. وقولُهُ: «عَاثَ» بالعين المهملة والثاء المثلثة، وَالعَيْثُ: أَشَدُّ الفَسَاد. «وَالذُّرَى»: بضم الذال المعجمة وهو أعالي الأسْنِمَةِ وهوَ جَمعُ ذِروةِ بضم الذالِ وكَسْرها «وَاليَعَاسِيبُ»: ذُكُورُ النَّحْلِ. «وَجِرْلَتَيْنِ»: الْأَسْنِمَةِ وهوَ جَمعُ ذِروةِ بضم الذالِ وكَسْرها «وَاليَعَاسِيبُ»: ذُكُورُ النَّحْلِ. «وَجِرْلَتَيْنِ» أَيْ قِطْعَتَيْنِ، «وَالغَرَضُ»: الْهَدَفُ الَّذِي يُرْمَى إلَيْهِ بالنَّشَّابِ، أَيْ: يَرْمِيهِ رَمْيَةٌ كَرَمْيَةِ النَّشَّابِ إلى الهَدَفِ. «وَالمَهْرُودَةُ» بالدال المهملة والمعجمة، وهي: الثَّوْبُ المَصْبُوغُ. قَولُهُ: «لا يَدَانِ»: أيْ لا طَاقَةَ. «وَالنَّغَفُ»: دُودٌ. «وَقَرْسَى»: جَمْعُ فَرِيسٍ، وَهُو قُولُهُ: وَالزَّيَ وَاللهم وبالقاف، وَرُوي: الزُّلْفَةُ بضم الزاي وإسكان اللهم وبالقاف، وَرُوي: الزُّلْفَةُ بضم الزاي وإسكان اللهم وبالقاء وهي المِرْآةُ. «وَالعِصَابَةُ»: الجَمَاعَةُ. «وَالرِّسُلُ» بكسرِ الراء: اللَّبَنُ. اللهم وبالقاء وهي المِرْآةُ. «وَالفِعَامُ» بكسر الفاء وبعدها همزة ممدودة: الجماعةُ. «وَالفَخِذُ» مِنَ النَّاسِ: دُونَ القَبِلَة.

المَّهُ بن اليمان وَ اللَّهُ، فقال له أبو مسعود: حَدِّثْنِي ما سَمِعْتَ مِنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ، في حُدَيْفَةَ بن اليمان وَ اللهِ عَلَيْهُ، في الدَّجَّالِ، قال: «إنَّ الدَّجَّالَ يَخْرُجُ، وإنَّ مَعَهُ مَاءً وَنَاراً، فَأَمَّا الَّذِي يَرَاهُ النَّاسُ مَاءً فَنَارٌ تُحْرِقُ، وأمَّا الَّذِي يَرَاهُ النَّاسُ مَاءً فَنَارٌ تُحْرِقُ، وأمَّا الَّذِي يَرَاهُ النَّاسُ مَاءً فَنَارٌ تُحْرِقُ، وأمَّا الَّذِي يَرَاهُ النَّاسُ نَاراً، فَمَاءٌ بَارِدٌ عَذْبٌ. فَمَنْ أَدْرَكَهُ مِنْكُمْ، فَلْيَقَعْ فِي اللهِ عَلْهُ مِنْكُمْ، فَلْيَقَعْ فِي اللهِ عَلْهُ مَاءً عَذْبٌ طَيِّبٌ فقال أبو مسعود: وَأَنَا قَدْ سَمِعْتُهُ. متفق عليه.

١٨١٠ ـ وعن عبد الله بن عمرو بن العاص ، قال: قال رسولُ الله ﷺ: "يَخُرُجُ الدَّجَالُ في أُمَّتِي فَيَمْكُثُ أَرْبَعِينَ، لَا أَدْرِي أَرْبَعِينَ يَوماً أَو أَرْبَعِينَ شَهْراً، أَو أَرْبَعِينَ اللهِّجَالُ في أُمَّتِي فَيَمْكُثُ أَرْبَعِينَ، لَا أَدْرِي أَرْبَعِينَ يَوماً أَو أَرْبَعِينَ شَهْراً، أَو أَرْبَعِينَ عَاماً، فَيَبْعَثُ النَّاسُ سَبْعَ عَاماً، فَيَبْعَثُ النَّاسُ مَا يَنْ النَّيْنِ عَدَاوةٌ، ثُمَّ يُرْسِلُ الله عَلى ريحاً بَارِدَةً مِنْ قِبَلِ الشَّامِ، فَلَا يَبْقَى عَلَى وَجُهِ الأَرْضِ أَحَدٌ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ خَيرٍ أَو إِيمَانٍ إِلَّا قَبَضَتُهُ، حَتَّى لو أَنَّ أَحَدَكُمْ وَجُهِ الأَرْضِ أَحَدٌ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ خَيرٍ أَو إِيمَانٍ إِلَّا قَبَضَتُهُ، حَتَّى لو أَنَّ أَحَدَكُمْ دَخَلَ فِي كَبِدِ جَبَلٍ، لَدَخَلَتْهُ عَلَيهِ حَتَّى تَقْبِضَهُ، فَيَبْقَى شِرَارُ النَّاسِ في خِقَّةِ الطَّيْرِ، وَأَحْلامِ السِّبَاعِ، لَا يَعْرِفُونَ مَعْرُوفاً، ولا يُنْكِرُونَ مُنْكَراً، فَيَتَمَثِّلُ لَهُمُ الشَّيْطَانُ، فيَقُولُ:

۱۸۰۹ ـ أخرجه: البخاري ۲۰۰/ (۳٤٥٠)، ومسلم ۸/ ۱۹۵ (۲۹۳٤) (۱۰۷).

۱۸۱۰ ـ أخرجه: مسلم ۸/ ۲۰۱ (۲۹۶۰) (۱۱۲).

أَلَا تَسْتَجِيبُونَ؟ فَيَقُولُونَ: فَمَا تَأْمُرُنَا؟ فَيَأْمُرُهُمْ بِعِبَادَةِ الأَوْنَانِ، وَهُمْ في ذلِكَ دَارٌّ رِزْقُهُمْ، حَسَنٌ عَيشُهُمْ، ثُمَّ يُنْفَخُ في الصُّورِ، فَلَا يَسْمَعُهُ أَحَدٌ إِلَّا أَصْغَى لِيناً وَرَفَعَ لِيناً، وَأَوَّلُ مَنْ يَسْمَعُهُ رَجُلٌ يَلُوطُ (١) حَوْضَ إِبِلِهِ فَيُصْعَقُ ويُصْعَقُ النَّاسُ حولهُ، ثُمَّ يُرْسِلُ اللهُ -أو قالَ: يَسْمَعُهُ رَجُلٌ يَلُوطُ أَلَا الطَّلُّ أَو الظِّلُّ، فَتَنْبُتُ مِنهُ أَجْسَادُ النَّاسِ، ثُمَّ يُنْفَخُ فِيهِ أُخْرَى فَإِذَا يُنْزِلُ اللهُ - مَطَراً كَأَنَّهُ الطَّلُّ أَو الظِّلُّ، فَتَنْبُتُ مِنهُ أَجْسَادُ النَّاسِ، ثُمَّ يُنْفَخُ فِيهِ أُخْرَى فَإِذَا هُمْ مَسْؤُولُونَ، ثُمَّ يُنْظُرُونَ، ثُمَّ يَنْظُرُونَ، ثُمَّ يَنْظُرُونَ، ثُمَّ يَقُالُ: مِنْ كُلِّ الْفِ يَسْعَمِنَةٍ وَتِسْعَةً وَيَسْعِينَ؛ يُقَالُ: مِنْ كُلِّ الْفِ يَسْعَمِنَةٍ وَتِسْعَةً وَيَسْعِينَ؛ فَنَاقٍ يَوْ يَعْمَلُ الوِلْدَانَ شِيباً، وَذَلِكَ يَومَ يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ». رواه مسلم.

«اللِّيثُ»: صَفْحَةُ العُنُقِ. وَمَعْنَاهُ يَضَعُ صَفْحَةَ عُنُقِهِ وَيَرْفَعُ صَفْحَتَهُ الأُخْرَى.

١٨١١ - وعن أنس ﷺ قال: قال رسول الله ﷺ: "لَيسَ مِنْ بَلَدٍ إِلَّا سَيَطَوُّهُ الدَّجَّالُ إِلَّا مَكَوْدُ الدَّجَالُ إِلَّا مَكَّةَ وَالمَدِينَةَ؛ وَلَيْسَ نَقْبُ مِنْ أَنْقَابِهِمَا إِلَّا عَلَيْهِ المَلَاثِكَةُ صَافِّينَ تَحْرُسُهُمَا، فَيَنْزِلُ بِالسَّبَخَةِ (٢)، فَتَرْجُفُ المَدِينَةُ ثَلَاثَ رَجَفَاتٍ، يُخْرِجُ اللهُ مِنْهَا كُلَّ كافِرٍ وَمُنَافِقٍ». رواه مسلم.

١٨١٢ - وعنه ﷺ: أنَّ رسُولَ الله ﷺ قال: "يَنْبَعُ الدَّجَّالَ مِنْ يَهُودِ أَصْبَهَانَ (٣) سَبْعُونَ أَلْفاً عَلَيْهِم الطَّيَالِسَةُ». رواه مسلم.

١٨١٣ ـ وعن أم شريكٍ ﷺ: أنها سَمِعَتِ النَّبِيّ ﷺ، يقولُ: «لينْفِرَنَّ النَّاسُ مِنَ النَّاسُ مِنَ اللَّجَالِ فِي الجِبَالِ». رواه مسلم.

١٨١٤ ـ وعن عمران بن حُصينٍ ﴿ قال: سمعتُ رسولَ اللهِ ﷺ يقولُ: امَا بَيْنَ خَلْقِ آدَمَ إلى قِيَامِ السَّاعَةِ أَمْرٌ أَكْبَرُ مِنَ الدَّجَّالِ». رواه مسلم.

۱۸۱۱ ـ أخرجه: مسلم ۸/۲۰۲ (۲۹۶۳) (۱۲۳).

۱۸۱۲ - أخرجه: مسلم ۲۰۷۸ (۲۹۶۶) (۱۲۶).

۱۸۱۳ ـ أخرجه: مسلم ۸/ ۲۰۷ (۲۹٤٥) (۱۲۵).

١٨١٤ ـ أخرجه: مسلم ٧/٧٦ (٢٩٤٦) (١٢٧).

<sup>(</sup>١) يلوط: أي يطينه ويصلحه. النهاية ٤/ ٢٧٧.

<sup>(</sup>٢) هي الأرض التي تعلوها الملوحة ولا تكاد تنبت إلا بعض الشجر. النهاية ٢/ ٣٣٣.

<sup>(</sup>٣) وهي معروفة من مدن إيران.

آمَا اللّهُ وَجُلٌ مِنَ المُؤْمِنِينَ فَيَتَلَقّاهُ المَسَالِحُ: مَسَالِحُ الدَّجَّال. فَيقُولُونَ لَهُ: إلى أَيْنَ تَعْمِدُ وَيَقُولُونَ لَهُ: إلى أَيْنَ تَعْمِدُ وَيَقُولُونَ لَهُ: إلى أَيْنَ تَعْمِدُ وَيَقُولُونَ لَهُ: أَوْمَا تُؤْمِنُ بِرَبِّنَا؟ فَيقُولُ: مَا بِرَبِنَا خَفَاءً! فَيقُولُ: فَيقُولُ: مَا يَعْضُهُمْ لِبَعْضِ: أَلَيْسَ قَدْ نَهَاكُمْ رَبُّكُمْ أَنْ تَقْتُلُوا أَحَداً دُونَهُ، فَيقُولُ: أَقْتُلُوهُ. فَيقُولُ بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ: أَلَيْسَ قَدْ نَهَاكُمْ رَبُّكُمْ أَنْ تَقْتُلُوا أَحَداً دُونَهُ، فَيتُولُ: إلى الدَّجَّالِ، فَإِذَا رَآهُ المُؤْمِنُ قَالَ: يا أَيُّهَا النَّاسُ، إنَّ هذَا الدَّجَالِ اللَّذِي ذَكَرَ رَسُولُ الله عَلَيْهِ، فَيَامُرُ الدَّجَالُ بِهِ فَيُشَبَّحُ؛ فَيقُولُ: خُذُوهُ وَشُجُّوهُ. فَيُوسَعُ ظَهْرُهُ وَبَطْنُهُ مَرْبًا، فَيقُولُ: أَومَا تُؤْمِنُ بِي؟ فَيقُولُ: أَنْتَ المَسِيحُ الكَذَّابُ! فَيُوْمَرُ بِهِ، فَيُوْشَرُ بِالمَنْشَارِ مَسْرَبًا، فَيقُولُ: أَومَا تُؤْمِنُ بِي؟ فَيقُولُ: أَنْتَ المَسِيحُ الكَذَّابُ! فَيُوْمَرُ بِهِ، فَيُوْشَرُ بِالمَنْشَارِ مَسْرَبًا، فَيقُولُ اللَّهُ عَلَى المَّعْفِي المَعْقِيقُ اللَّعْفَالُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّعْمَالُ اللهُ عَلَى المَعْفِي المَعْفَولُ اللَّهُ عَلَى المَعْفِي المَعْقَولُ اللهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عِلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلْمُ النَّاسِ النَّاسُ اللَّهُ قَذَهُ إِلَى النَّارِ، وَإِنَّمَا أُلْقِي فِي الجَنَّةِ». فَقَالَ رَسُولُ اللهُ عَلَى المَالُومِنَ النَّاسُ النَّهُ قَذَهُ إِلَى النَّارِ، وَإِنَّمَا أُلْقِي فِي الجَنَّةِ». فَقَالَ رَسُولُ اللهُ عَنْ المَالُومِنَ الللَّهُ اللَّهُ عَلَى المُؤْمُ النَّهُ عَلَى المَالْونُ اللَّهُ عَلَى المَالِولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى المَالُومِينَ اللَّهُ عَلَى المَالُومُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى المَالُومُ اللَّهُ اللَّهُ المَسْلِقُ المَالُومُ اللَّهُ اللَّ

«المسالح»: هُمُ الخُفَرَاءُ والطَّلائِعُ.

١٨١٦ ـ وعن المغيرة بن شعبة ﴿ إِنَّهُ قال: ما سألَ أَحَدٌ رسولَ الله ﷺ عَن الدَّجَالِ أَكْثَرَ مِمَّا سَأَلْتُهُ ؛ وإنَّهُ قَالَ لِي: «مَا يَضُرُّكَ» قُلْتُ: إنَّهُمْ يَقُولُونَ: إنَّ مَعَهُ جَبَلَ خُبْزٍ وَنَهَرَ مَاءٍ. قالَ: «هُوَ أَهْوَنُ عَلَى اللهِ مِنْ ذَلكَ». متفق عليه.

١٨١٧ ـ وعن أنس ﷺ قال: قال رسول الله ﷺ: "مَا مِنْ نَبِيٍّ إِلَّا وَقَدْ أَنْذَرَ أُمَّتَهُ الْأُعْوَرَ الكَذَّابَ، أَلَا إِنَّهُ أَعْوَرُ، وإِنَّ رَبَّكُمْ ﷺ لَيْسَ بِأَعْوَرَ، مَكْتُوبٌ بَيْنَ عَيْنَيْهِ كُ فُ رَ<sup>(١)</sup>». متفق عليه.

١٨١٥ ـ أخرجه: البخاري ٣/ ٢٨ (١٨٨٢)، ومسلم ١٩٩٨ (٢٩٣٨) (١١٣).

١٨١٦ ـ أخرجه: البخاري ٩/ ٧٤ (٧١٢٢)، ومسلم ٨/ ٢٠٠ (٢٩٣٩) (١١٤) و(١١٥).

١٨١٧ ـ أخرجه: البخاري ٩/ ٧٥ (٧١٣١)، ومسلم ٨/ ١٩٥ (٢٩٣٣) (١٠١).

<sup>(</sup>١) قال المصنف رحمه الله في شرح صحيح مسلم ٩/ ٢٢٩: «الصحيح الذي عليه المحققون أن هذه الكتابة على ظاهرها، وأنها كتابة حقيقة جعلها الله آية وعلامة من جملة العلامات القاطعة بكفره وكذبه وإبطالها، ويظهرها الله تعالى لكل مسلم كاتب وغير كاتب، ويخفيها

١٨٢١ ـ وعنه ﷺ قال: قالَ رسولُ اللهِ ﷺ: «والَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا تَذْهَبُ الدُّنْيَا حَتَّى يَمُرَّ الرجُلُ على القَبْرِ، فَيَتَمَرَّغَ عَلَيْهِ وَيَقُولُ: يَالَيْتَنِي كُنْتُ مَكَانَ صَاحِبِ هذَا القَبْرِ، وَلَيْسَ بِهِ الدِّينُ، ما بِهِ إلَّا البَلَاءُ». متفق عليه.

١٨١٨ ـ أخرجه: البخاري ٤/ ١٦٣ (٣٣٣٨)، ومسلم ٨/ ١٩٦ (٢٩٣٦) (١٠٩).

١٨١٩ ـ أخرجه: البخاري ٢٠٢/٤ (٣٤٣٩)، ومسلم ١٧٧١ (١٦٩) (٢٧٤).

١٨٢٠ ـ أخرجه: البخاري ١/ ٥١ (٢٩٢٦)، ومسلم ٨/ ١٨٨ (٢٩٢٢) (٨٢).

١٨٢١ ـ أخرجه: البخاري ٩/ ٧٣ (٧١١٥)، ومسلم ٨/ ١٨٢ (١٥٧) (٥٤).

عمن أراد شقاوته وفتنته، ولا امتناع في ذلك، وذكر القاضي فيه خلافاً: منهم من قال: هي
 كتابة حقيقية كما ذكرنا، ومنهم من قال: هي مجاز وإشارة إلى سمات الحدوث عليه،
 واحتج بقوله: «يقرؤه كل مؤمن كاتب وغير كاتب» وهذا مذهب ضعيف».

 <sup>(</sup>١) رويت بالهمز والترك وكلاهما صحيح، فالمهموز هي التي ذهب نورها وغير المهموز التي نتأت وطفت مرتفعة وفيها ضوء. قاله المصنف في شرح صحيح مسلم ٩/ ٢٢٩.

 <sup>(</sup>۲) تأمل كلمة (المسلمين) يقتتل المسلمون واليهود فينتصر المسلمون عليهم نصراً عزيزاً، حتى
 إنَّ اليهودي يختبئ خلف الحجر والشجر، فينطق الحجر والشجر بأمر الله فيقولان: يا مسلم
 هذا يهودي تحتي فاقتله.

أحجار تنطق وأشجار: لماذا؟ لأن القتال بين المسلمين واليهود، أما بين العرب واليهود، فهذا الله أعلم من ينتصر؟ لأن الذي يقاتل اليهود من أجل العروبة فقد قاتل حمية وعصبية ليس لله في ولا يمكن أن ينتصر ما دام قتاله من أجل العروبة، لا من أجل الدين والإسلام إلا أن يشاء الله، لكن إذا قاتلناهم من أجل الإسلام ونحن على الإسلام حقيقة فإننا غالبون بإذن الله... شرح رياض الصالحين ٤/٣٨٩.

١٨٢٢ ـ وعنهُ وَلَيْهُ قال: قال رسولُ اللهِ ﷺ: ﴿ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَحْسِرَ الفُرَاتُ عَنْ جَبَلٍ مِنْ ذَهَبٍ يُقْتَتَلُ عَلَيْهِ، فَيُقْتَلُ مِنْ كُلِّ مِئَةٍ تِسْعَةٌ وَتِسْعُونَ، فَيَقُولُ كُلُّ رجُلٍ مِنْهُمْ: لَعَلِّي انْ أَكُونَ أَنَا أَنْجُو ﴾.

وَفِي رواية: «يُوشِكُ أَنْ يَحْسِرَ الفُرَاتُ عَنْ كَنْزٍ مِنْ ذَهَبٍ، فَمَنْ حَضَرَهُ فَلَا يَأْخُذْ مِنْهُ شَيْئاً». متفق عليه.

المكرينة على خَيْرِ مَا كَانَتْ، لَا يَغْشَاهَا إِلَّا الْعَوَافِي يُريد ـ عَوَافِي السِّبَاعِ والطَّيرِ ـ وَآخِرُ مَنْ يُحْشَرُ رَاعِيَانِ مِنْ مُرْيَّنَة يُرِيدَانِ المَدِينَة يَنْعِقَانِ بِغَنَمِهِمَا فَيَجِدَانِهَا وُحُوشاً، حَتَّى إِذَا بَلَغَا ثَنِيَّة الودَاعِ خَرَّا عَلَى وُجُوهِهمَا». مَثْق عليه.

م ۱۸۲٥ ـ وعن أبي موسى الأشعري ﴿ الله النَّهُ النَّهِ الله عَلَى النَّاسِ وَعَنُ أَبِي اللَّهُ عَلَى النَّاسِ وَمَانٌ يَطُوفُ الرَّجُلُ فِيهِ بِالصَّدَقَةِ مِنَ الذَّهَبِ فَلَا يَجِدُ أَحَداً يَا خُذُهَا مِنهُ، وَيُرَى الرَّجُلُ الوَاحِدُ يَتَبُعُهُ أَرْبَعُونَ امْرَأَةً يَلُذُنَ (١) بِهِ مِنْ قِلَّةِ الرِّجَالِ وَكَثْرَةِ النَّسَاءِ». رواه مسلم.

المَعْاراً، فَوَجَدَ الَّذِي اشْتَرَى المَعَّارَ فِي عَقَارِهِ جَرَّةً فِيهَا ذَهَبٌ، فَقَالَ لَهُ الَّذِي اشْتَرَى الْمُقَارَ فِي عَقَارِهِ جَرَّةً فِيهَا ذَهَبٌ، فَقَالَ لَهُ الَّذِي اشْتَرَى الْمُقَارَ: خُذْ ذَهَبُك، إِنَّمَا اشْتَرَيْتُ مِنْكَ الأَرْضَ وَلَمْ اشْتَرِ الذَّهَبَ، وَقَالَ الَّذِي لَهُ

١٨٢٢ ـ أخرجه: البخاري ٩/ ٧٣ (٧١١٩)، ومسلم ٨/ ١٧٤ (٢٨٩٤) (٢٩) و(٣٠).

١٨٢٣ ـ أخرجه: البخاري ٣/ ٢٧ (١٨٧٤)، ومسلم ٤/ ١٢٣ (١٣٨٩) (٩٩٩).

١٨٢٤ ـ أخرجه: مسلم ٨/ ١٨٤ (٢٩١٤) (٦٨) و(٢٩).

١٨٢٥ ـ أخرجه: مسلم ٣/ ٨٤ (١٠١٢) (٥٩).

١٨٢٦ ـ أخرجه: البخاري ٢١٢/٤ (٣٤٧٢)، ومسلم ٥/١٣٣ (١٧٢١) (٢١).

<sup>(</sup>۱) أي: ينتمين إليه، ليقوم بحوائجهن ويذب عنهن كقبيلة بقي من رجالها واحد فقط وبقيت نساؤها، فيلذن بذلك الرجل ليذب عنهن ويقوم بحوائجهن ولا يطمع فيهن أحد بسببه، وأما سبب قلة الرجال وكثرة النساء فهو الحرب والقتال الذي يقع في آخر الزمان وتراكم الملاحم، قاله المصنف في شرح صحيح مسلم ١٠٤/٤.

الأَرْضُ: إنَّمَا بِعْتُكَ الأَرْضَ وَمَا فِيهَا، فَتَحَاكَمَا إِلَى رَجُلٍ، فَقَالَ الَّذِي تَحَاكَمَا إلَيْهِ: أَلَكُمَا وَلَدُّ؟ قَالَ أَحَدُهُما: لِي غُلَامٌ، وقالَ الآخَرُ: لِي جَارِيَةٌ قال: أَنْكِحَا الغُلَامَ الجَارِيَةَ، وأَنْفِقَا عَلَى أَنْفُسِهمَا مِنْهُ وَتَصَدَّقَا». متفق عليه.

١٨٢٧ - وعنهُ وَهِهُ: أنَّه سمعَ رسُول الله ﷺ يقولُ: «كانت امْرَأْتَانِ مَعَهُمَا ابْنَاهُمَا، جَاءَ الذِّنْبُ فَلَهَبَ بِابْنِكِ، وقالتِ جَاءَ الذِّنْبُ فَلَهَبَ بِابْنِكِ، وقالتِ الْخُرَى: إنَّمَا ذَهَبَ بِابْنِكِ، فَتَحَاكَمَا إلى دَاوُدَ ﷺ فَقَضَى بِهِ لِلْكُبْرَى، فَخَرَجَتَا عَلَى الْحُرَى: إنَّمَا ذَهَبَ بِابْنِكِ، فَتَحَاكَمَا إلى دَاوُدَ ﷺ فَقَضَى بِهِ لِلْكُبْرَى، فَخَرَجَتَا عَلَى سُلْنَمَانَ بْنِ دَاوُد ﷺ فَأَخْبَرَتَاهُ. فَقَالَ: ائْتُونِي بِالسِّكِينِ أَشُقُهُ بَيْنَهُمَا. فَقَالَتِ الصَّغْرَى: لا تَفْعَلْ! رَحِمَكَ اللهُ، هُوَ ابْنُهَا. فَقَضَى بِهِ للصَّغْرَى». متفق عليه.

١٨٢٨ ـ وعن مِرداس الأسلمي ﷺ قال: قال النبيُّ ﷺ: «يَذْهَبُ الصَّالِحُونَ الأَوَّلُ وَيَبْقَى حُثَالَةٌ كَحُثَالَةٍ (١) الشَّعِيرِ أوِ التَّمْرِ لَا يُبَالِيهُمُ اللهُ بَالَةٌ». رواه البخاري.

١٨٢٩ ـ وعن رفاعة بن رافع الزُّرَقِيِّ فَهُ قال: جاء جبريل إلى النبيِّ عَلَيْهُ قال: مَا تَعُدُّونَ أَهْلَ بَدْرٍ فِيكُمْ؟ قال: هِمِنْ أَفْضَلِ المُسْلِمِينَ» أَوْ كَلِمَةً نَحْوَهَا. قال: وَكَذلِكَ مَنْ شَهِدَ بَدْراً مِنَ الْمَلائِكَةِ. رواه البخاري.

١٨٣٠ - وعن ابن عمر ﴿ قَالَ: قال رسولُ اللهِ ﷺ: ﴿إِذَا أَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى بِقَومٍ عَذَابًا، أَصَابَ العَذَابُ مَنْ كَانَ فِيهِمْ، ثُمَّ بُعِثُوا عَلَى أَعْمَالِهِمْ ». متفق عليه.

١٨٣١ ـ وعن جابر ﴿ قَالَ: كَانَ جِذْعٌ يَقُومُ إِلَيْهِ النَّبِيُ ﷺ ـ يَعْنِي فِي الخُطْبَةِ ـ فَلَمَّا وُضِعَ المُخْطَبَةِ ـ فَوضَعَ يَدَهُ فَلَمَّا وُضِعَ المِنْبَرُ سَمِعْنَا لِلجِذْعِ مِثْلَ صَوْتِ العِشَارِ، حَتَّى نَزَلَ النَّبِيُّ ﷺ، فَوضَعَ يَدَهُ عَلَيهِ فَسَكَنَ.

١٨٢٧ ـ أخرجه: البخاري ١٩٨/٤ (٣٤٢٧)، ومسلم ٥/ ١٣٣ (١٧٢٠) (٢٠).

۱۸۲۸ ـ أخرجه: البخاري ۸/ ۱۱۶ (۲٤٣٤).

١٨٢٩ ـ أخرجه: البخاري ٥/١٠٣ (٣٩٩٢).

١٨٣٠ ـ أخرجه: البخاري ٩/ ٧١ (٧١٠٨)، ومسلم ٨/ ١٦٥ (٢٨٧٩) (٨٤).

١٨٣١ ـ أخرجه: البخاري ١١/٢ (٩١٨) و٤/٢٣٧ (٣٥٨٤) و(٥٨٥٣).

<sup>(</sup>١) قال البخاري عقب تخريجه الحديث: «يقال حفالة وحثالة».

وَفِي روايةٍ: فَلَمَّا كَانَ يَومُ الجُمُعَةِ قَعَدَ النَّبِيُّ ﷺ عَلَى الْمِنْبَرِ، فَصَاحَتِ النَّخْلَةُ الَّتِي كَانَ يَخْطُبُ عِنْدَهَا حَتَّى كَادَتْ أَنْ تَنْشَقَّ.

وفي رواية: فصَاحَتْ صِيَاحَ الصَّبِيِّ، فَنَزَلَ النَّبِيُّ ﷺ، حَتَّى أَخَذَهَا فَضَمَّهَا إلَيهِ، فَجَعَلَتْ تَشْنَعُ فَجَعَلَتْ تَئِنُّ أَنِينَ الصَّبِي الَّذِي يُسَكَّتُ حَتَّى اسْتَقَرَّتْ، قال: «بَكَتْ عَلَى مَا كَانَتْ تَسْمَعُ مِنَ الذِّكْرِ». رواه البخاري.

١٨٣٢ ـ وعن أبي ثعلبة الخُشَنِيِّ جُرثومِ بنِ ناشر عَلَيْهُ، عن رسول الله عَلَيْهُ قال: ﴿إِنَّ اللهُ تَعَالَى فَرَضَ فَرَائِضَ فَلَا تُضَيِّعُوهَا، وَحَدَّ حُدُوداً فَلَا تَعْتَدُوهَا، وَحَرَّمَ أَشْيَاءَ فَلَا تَنْتَهِكُوهَا، وَسَكَتَ عَنْ أَشْيَاءَ رَحْمَةً لَكُمْ غَيْرَ نِسْيَانٍ فَلَا تَبْحَثُوا عَنْهَا حديث حسن. رواه الدارقطني وغيره.

١٨٣٣ ـ وعن عبد الله بن أبي أُوفَى فَيْ ، قالَ: غَزَوْنَا مَعَ رَسولِ اللهِ ﷺ سَبْعَ غَزَوْنَا مَعَ رَسولِ اللهِ ﷺ سَبْعَ غَزَوَاتٍ نَأْكُلُ الجَرَادَ.

وَفِي رِوَايةٍ: نَأْكُلُ مَعَهُ الجَرَادَ. مَتْفَقَ عَلَيه.

١٨٣٤ ـ وعن أبي هريرة ﴿ اللَّهُ النبيَّ ﷺ قال: ﴿ لَا يُلْدَغُ المُؤْمِنُ مِنْ جُحْرٍ وَاحِدٍ مَرَّتَيْنٍ ﴾ . متفق عليه .

١٨٣٥ ـ وعنه، قال: قال رسول الله ﷺ: ﴿ ثُلَاثَةٌ لَا يُكَلِّمُهُمُ اللهُ يَومَ القِيَامَةِ، وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ، وَلَا يُزَكِّيهِمْ، وَلَهُمْ عَذَابٌ الِيمْ: رَجُلٌ عَلَى فَضْلِ مَاءٍ بِالفَلَاةِ يَمْنَعُهُ مِنِ ابْنِ السَّبِيلِ، وَرَجُلٌ بَايَعَ رَجُلاً سِلْعَةً بَعْدَ العَصْرِ (١) فَحَلَفَ بِاللهِ لأَخَذَهَا بِكذَا وَكَذَا فَصَدَّقَهُ

١٨٣٢ ـ أخرجه: الدارقطني ١٨٣/٤، والحاكم ٤/ ١١٥، والبيهقي ١١/ ١١، وهو حديث ضعيف.

۱۸۳۳ ـ أخرجه: البخاري ٧/ ١١٧ (٥٤٩٥)، ومسلم ٦/ ٧٠ (١٩٥٢) (٥٢).

١٨٣٤ ـ أخرجه: البخاري ٨/ ٣٨ (٦١٣٣)، ومسلم ٨/ ٢٢٧ (٢٩٩٨) (٦٣).

١٨٣٥ ـ أخرجه: البخاري ٣/ ١٤٥ (٢٣٥٨)، ومسلم ٢/ ٧٢ (١٠٨) (١٧٣).

<sup>(</sup>۱) قال الخطابي: «خص وقت العصر بتعظيم الإثم فيه. وإن كانت اليمين الفاجرة محرمة في كل وقت؛ لأنَّ الله عظم شأن هذا الوقت بأنْ جعل الملائكة تجتمع فيه وهو وقت ختام الأعمال»، وقال ابن حجر: «وخص بعد العصر بالحلف لشرفه بسبب اجتماع ملائكة الليل والنهار». فتح الباري ۲۸/ ۲۵۰-۲۰۱.

وَهُوَ عَلَى غَيْرِ ذَلِكَ، وَرَجُلٌ بَايَعَ إِمَاماً لَا يُبَايِعُهُ إِلَّا لِدُنْيَا فَإِنْ أَعْطَاهُ مِنْهَا وَفَى وَإِنْ لَمْ يُعْطِهِ مِنْهَا لَمْ يَفِ». متفق عليه.

۱۸۳٦ ـ وعنه، عن النبي ﷺ قال: «بَيْنَ النَّفْخَتَيْنِ أَرْبَعُونَ» قالوا: يَا أَبَا هُرَيْرَةَ أَرْبَعُونَ وَالُوا: أَرْبَعُونَ سَنَةً؟ قال: أَبَيْتُ. قالُوا: أَرْبَعُونَ شَهْراً؟ قال: أَبَيْتُ. قالُوا: أَرْبَعُونَ شَهْراً؟ قالَ: أَبَيْتُ. «وَيَبْلَى كُلُّ شَيْءٍ مِنَ الإِنْسَانِ إِلَّا عَجْبَ الذَّنَبِ(١)، فِيهِ يُرَكِّبُ الخَلْقُ، ثُمَّ قَالَ: أَبَيْتُ النَّفُلُ». متفق عليه.

١٨٣٧ ـ وعنه، قال: بَيْنَمَا النَّبِيُّ عَلَيْ فَي مَجْلِس يُحَدِّثُ القَومَ، جَاءَ أَعْرَابِيُّ فَقَالَ: مَتَى السَّاعَةُ؟ فَمَضَى رسولُ اللهِ عَلِيْ يُحَدِّثُ، فَقالَ بَعْضُ القَومِ: سَمِعَ مَا قَالَ فَكَرِهَ مَا قَالَ، وَقَالَ بَعْضُ القَومِ: سَمِعَ مَا قَالَ فَكرِهَ مَا قَالَ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: بَلْ لَمْ يَسْمَعْ، حَتَّى إِذَا قَضَى حَدِيثَهُ قَالَ: أَيْنَ السَّاعِلُ عَنِ السَّاعَةِ؟» قال: هَا أَنا يَا رسُولَ اللهِ. قال: «إِذَا ضُيِّعَتِ الأَمَانَةُ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ» قال: كيفَ إضَاعَتُهَا؟ قال: «إِذَا وُسُدَ الأَمْرُ إلى غَيْرِ أَهْلِهِ فَانْتَظِرِ السَّاعَة». رواه البخاري.

١٨٣٨ ـ وعنه: أنَّ رسُولَ اللهِ ﷺ قال: «يُصَلُّونَ لَكُمْ، فَإِنْ أَصَابُوا فَلَكُمْ، وإنْ أَصَابُوا فَلَكُمْ، وإنْ أَخْطَوُوا فَلَكُمْ وَعَلَيْهِمْ» (٢٠). رواه البخاري.

١٨٣٩ ـ وعنه ﴿ لَمُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتَ لِلنَّاسِ ﴾ [آل عِـمـزَان: ١١٠] قـالَ: خَـيْرُ النَّاسِ لِلنَّاسِ يَأْتُونَ بِهِمْ في السَّلاسِلِ فِي أَعْنَاقِهِمْ حَتَّى يَدْخُلُوا فِي الإِسْلَام.

١٨٣٦ ـ أخرجه: البخاري ٦/ ١٥٨ (٤٨١٤)، ومسلم ٨/ ٢٠٩ (٢٩٥٥) (١٤١).

١٨٣٧ ـ أخرجه: البخاري ٢/ ٢٣ (٥٩).

١٨٣٨ ـ أخرجه: البخاري ١٧٨/١ (٦٩٤).

١٨٣٩ ـ أخرجه: البخاري ٦/ ٤٧ (٤٥٥٧).

<sup>(</sup>١) قال النووي: «العظم اللطيف الذي في أسفل الصلب، وهو رأس العصعص». شرح صحيح مسلم ٩/ ٢٥١.

<sup>(</sup>٢) وهذا وإن كان في الأمراء يشمل أيضاً أئمة المساجد. (يصلون لكم) فإن أحسنوا في الصلاة وأتوا بها على ما ينبغي فذلك لكم ولهم، وإن أساؤوا فلكم وعليهم. يعني ليس عليكم أنتم من إساءتهم من شيء، وفي هذا إشارة إلى أنّه يجب الصبر على ولاة الأمر - وإن أساؤوا في الصلاة، وإن لم يصلوها على وقتها - فإنّ الواجب أن لا نشذ عنهم، وأنْ نؤخر الصلاة كما يؤخرون وحينئذ يكون تأخيرنا للصلاة عن أول وقتها يكون تأخيراً بعذر؛ لأجل موافقة الجماعة وعدم الشذوذ، ويكون بالنسبة لنا كأننا صلينا في أول الوقت. شرح رياض الصالحين ٤/٤٠٤.

١٨٤٠ ـ وعنه، عن النبي ﷺ قال: «عَجِبَ اللهُ ﷺ مِنْ قَومٍ يَدْخُلُونَ الجَنَّةَ فِي السَّلاسِلِ» رواهما البخاري.

معناه: يُؤْسَرُونَ وَيُقَيَّدُونَ ثُمَّ يُسْلِمُونَ فَيَدْخُلُونَ الجَنَّةَ.

١٨٤١ ـ وعنه، عن النبيّ ﷺ قال: «أَحَبُّ البِلادِ إِلَى اللهِ مَسَاجِدُهَا، وَٱبْغَضُ البِلَادِ إِلَى اللهِ أَسْوَاقُهَا». رواه مسلم.

١٨٤٢ ـ وعن سلمان الفارسي ﴿ مَنْ عَالَمُهُ مِن قولِهِ قال: لَا تَكُونَنَّ إِن اسْتَطَعْتَ أَوَّلَ مَنْ يَدْخُلُ السُّوقَ، وَلَا آخِرَ مَنْ يَخْرُجُ مِنْهَا، فَإِنَّهَا مَعْرَكَةُ الشَّيْطَانِ، وَبِهَا يَنْصَبُ رَايَتَهُ. رواه مسلم هكذا.

ورواه البرقاني في صحيحهِ عن سلمان، قال: قال رسولُ اللهِ ﷺ: ﴿لَا تَكُنْ أَوَّلَ مَنْ يَدْخُلُ السُّوقَ، وَلَا آخِرَ مَنْ يَخْرُجُ مِنْهَا. فِيهَا بَاضَ الشَّيْطَانُ وَفَرَّخَ».

١٨٤٤ ـ وعن أبي مسعود الأنصاري رضي قال: قال النبي علي الله وممّا أَذْرَكَ النَّاسُ مِنْ كَلَامِ النُّبُوَّةِ الأولَى: إذَا لَمْ تَسْتَحِ فَاصْنَعْ مَا شِغْتَ». رواه البخاري.

م ۱۸٤٥ ـ وعن ابن مسعود ﴿ قَلْهُ عَالَ : قَالَ رَسُولُ الله ﷺ : «أَوَّلُ مَا يُقْضَى بَيْنَ النَّاسِ بَوْمَ القِيَامَةِ فِي الدِّمَاء». متفق عليه.

١٨٤٠ ـ أخرجه: البخاري ٤/ ٧٣ (٣٠١٠).

١٨٤١ ـ أخرجه: مسلم ٢/ ١٣٢ (٢٧١) (٢٨٨).

۱۸٤۲ ـ أخرجه: مسلم ۷/ ۱٤٤ (۲٤٥١) (۱۰۰).

ورواية البرقاني أخرجها: الطبراني في «الكبير» (٦١١٨)، والخطيب في «تاريخه» ١٤/ ٤٢٠، وهي رواية منكرة، والصحيح هو الوقف.

۱۸٤٣ ـ أخرجه: مسلم ٧/ ٨٦ (٢٣٤٦) (١١٢).

١٨٤٤ ـ أخرجه: البخاري ٤/ ٢١٥ (٣٤٨٣).

١٨٤٥ ـ أخرجه: البخاري ٨/ ١٣٨ (٦٥٣٣)، ومسلم ٥/ ١٠٧ (١٦٧٨) (٢٨).

١٨٤٦ ـ وعن عائشة ﷺ، قالت: قال رسولُ اللهِ ﷺ: «خُلِقَتِ المَلَائِكَةُ مِنْ نُورٍ، وَخُلِقَ الدَّهُ مِمَّا وُصِفَ لَكُمْ». رواه مسلم.

١٨٤٧ ـ وعنها ﷺ، قالت: كان خُلُقُ نَبِيِّ اللهِ ﷺ القُرْآن. رواهُ مسلم في جملة حديث طويل.

١٨٤٨ - وعنها، قالت: قال رسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ أَحَبَّ لِقَاءَ اللهِ أَحَبَّ اللهُ لِقَاءُهُ، وَمَنْ كَرِهَ لِقَاءَ اللهِ أَحَبَّ اللهُ لِقَاءهُ، وَمَنْ كَرِهَ لِقَاءَ اللهِ كَرِهَ اللهُ لِقَاءهُ، فقلتُ: يا رسولَ اللهِ، أكراهِيَةُ المَوتِ، فَكُلُّنَا نَكْرَهُ المَوتَ؟ قال: «لَيْسَ كَذَلِكَ، ولكِنَّ المُؤْمِنَ إذَا بُشِّرَ بِرَحْمَةِ اللهِ وَرِضْوَانِهِ وَجَنَّتِهِ أَحَبَّ لِقَاءَ اللهِ وَكَرِهَ اللهُ لِقَاءَ اللهِ وَكَرِهَ اللهُ لِقَاءَ اللهِ وكرِهَ اللهُ لِقَاءَ اللهِ وكرِهَ اللهُ لِقَاءَ اللهِ وكرِهَ اللهُ لِقَاءهُ، وإنَّ الكَافِرَ إذَا بُشِّرَ بِعَذَابِ اللهِ وَسَخَطهِ كَرِهَ لِقَاءَ اللهِ وكرِهَ اللهُ لِقَاءهُ، وإنَّ الكَافِرَ إذَا بُشِّرَ بِعَذَابِ اللهِ وَسَخَطهِ كَرِهَ لِقَاءَ اللهِ وكرِهَ اللهُ لِقَاءهُ،

١٨٤٩ - وَعَنْ أُمِّ المُؤْمِنِينَ صَفِيَّةَ بنتِ حُيَيِّ ﴿ اللّٰهُ عَالَتْ: كان النبيُّ ﷺ مُعْتَكِفاً ، فَأَتَنْتُهُ أَزُورُهُ لَيْلاً ، فَحَدَّثُتُهُ ثُمَّ قُمْتُ لأَنْقَلِبَ فَقَامَ مَعِي لِيَقْلِبَنِي ، فَمَرَّ رَجُلَانِ مِنَ الأَنْصَارِ فَأَنَّتُهُ أَزُورُهُ لَيْلاً ، فَحَدَّثُهُ ثُمَّ قُمْتُ لأَنْقَلِبَ فَقَامَ مَعِي لِيَقْلِبَنِي ، فَمَرَّ رَجُلَانِ مِنَ الأَنْصَارِ فَقَالَ اللّٰهِ ، فَقَالَ ﷺ : "عَلَى رِسْلِكُمَا ، إنَّهَا صَفِيَّةُ بِنْتُ حُييٍّ » فَقَالَ : "إِنَّ الشَّيْطَانَ يَجْرِي مِنَ ابْنِ آدَمَ مَجْرَى الدَّمِ ، فَقَالَ : "إِنَّ الشَّيْطَانَ يَجْرِي مِنَ ابْنِ آدَمَ مَجْرَى الدَّمِ ، فَقَالَ : شَيْعًا -» . متفق عليه .

• ١٨٥٠ ـ وعن أبي الفضل العباس بن عبد المطلب ﴿ قَالَ: شَهِدْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ قَالَ: شَهِدْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ يَوْمَ حُنَيْنُ (٢)، فَلَزِمْتُ أنا وأبو سُفْيَانَ بن الحارثِ بن عبد المطلب رَسُول الله ﷺ، فَلَمْ

١٨٤٦ ـ أخرجه: مسلم ٨/ ٢٢٦ (٢٩٩٦) (٦٠).

١٨٤٧ ـ أخرجه: مسلم ٢/ ١٦٨ - ١٦٩ (٧٤٦) (١٣٩).

۱۸٤۸ ـ أخرجه: مسلم ۸/ ۲۵ (۲۹۸۶) (۱۵).

١٨٤٩ ـ أخرجه: البخاري ٣/ ٦٤ (٢٠٣٥)، ومسلم ٧/٨ (٢١٧٥) (٢٤).

١٨٥٠ ـ أخرجه: مسلم ٥/١٦٦ (١٧٧٥) (٧٦).

<sup>(</sup>١) مارج النار: لهبها المختلط بسوادها. النهاية ٤/ ٣١٥.

<sup>(</sup>٢) حنين: هي اسم مكان غزا به النبي على ثقيفاً، وفي الحديث: أنّه يجب على الإنسان ألا يعجب بقوته ولا بكثرته ولا بعلمه ولا بماله ولا بذكائه ولا بعقله. والغالب أن الإنسان إذا أعجب فإنه يهزم بإذن الله . . . بل استعن بالله الله وفوض الأمر إليه حتى يتم لك ما تريد. شرح رياض الصالحين ١٣/٤.

نُفَارِقْهُ، وَرسُولُ اللهِ عَلَى بَغْلَةٍ لَهُ بَيْضَاءً، فَلَمَّا التَقَى المُسْلِمُونَ وَالمُشْرِكُونَ، وَلَى المُسْلِمُونَ مُدْبِرِينَ، فَطَفِقَ رَسُولُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ فِبلَ الكُفَّارِ، وأنا آخِذُ بِلِجَامِ بَغْلَة وَسُولِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى صَوْتِي : أَيْنَ أَصْحَابُ السَّمُرةِ ، فَوَاللهِ لَكَأَنَّ عَطْفَتَهُمْ حِينَ سَمِعُوا صَوْتِي عَطْفَة وَقُلْتُ بِأَعْلَى صَوْتِي : أَيْنَ أَصْحَابُ السَّمُرةِ ، فَوَاللهِ لَكَأَنَّ عَطْفَتَهُمْ حِينَ سَمِعُوا صَوْتِي عَطْفَة اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى صَوْتِي : أَيْنَ أَصْحَابُ السَّمُرةِ ، فَوَاللهِ لَكَأَنَّ عَطْفَتَهُمْ حِينَ سَمِعُوا صَوْتِي عَطْفَةُ اللهَ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الله

«الوَطِيسُ» التَّنُّورُ، ومعناهُ: اشْتَدَّتِ الحَرْبُ. وقوله: «حَدَّهُمْ» هو بالحاء المهملة: أيْ بَأْسَهُمْ.

١٨٥١ ـ وعن أبي هريرة ﴿ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْبُ ﴿ النَّهُ النَّاسُ، إِنَّ اللهَ طَيِّبُ لَا يَقْبَلُ إِلَّا طَيِّبًا ، وإِنَّ اللهَ أَمَرَ المُؤمِنِينَ بِمَا أَمَرَ بِهِ المُرْسَلِينَ. فقالَ تعالى: ﴿ يَتَأَيّّهُا النَّيْنَ وَاعْمَلُواْ صَلِيحًا ﴾ [المومنون: ١٥]، وقال تعالى: ﴿ يَتَأَيّّهُا الَّذِينَ ءَامَنُوا صَلِيحًا ﴾ [المومنون: ١٥]، وقال تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا صَلِيحًا ﴾ والمَتْمَةُ وَالمَتْمَةُ وَالمَتْمَةُ وَالمُرْسُلُهُ حَرَامٌ ، وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ ، ومَلبسُهُ حرامٌ ، وَخُذِي بِالْحَرَام ، فَأَنَّى يُسْتَجَابُ لِذَلِك؟ » رواه مسلم .

١٨٥٢ ـ وعنه ﷺ، قال: قال رسولُ اللهِ ﷺ: ﴿ثَلَاثَةٌ لَا يُكَلِّمُهُمُ اللهُ يَوْمَ القِيَامَةِ، وَلَا يُزَكِّيهِمْ، وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ، وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ: شَيْخٌ زَانٍ، وَمَلِكٌ كَذَّابٌ، وَعَائِلٌ مُسْتَكْبِرٌ». رواه مسلم.

١٨٥١ ـ أخرجه: مسلم ٣/ ٨٥ (١٠١٥) (٢٥).

١٨٥٢ ـ انظر الحديث (٦١٦).

<sup>(</sup>۱) السمرة: هي الشجرة التي بايع الصحابة عندها رسول الله ﷺ في الحديبية على ألا يفروا ـ وهم فروا الآن ـ فقال: يا أصحاب السمرة يذكرهم بهذه المبايعة، وفيها يقول الله تعالى: ﴿ لَقَدَّ رَضِي اللَّهُ عَنِ ٱلْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحَتَ ٱلشَّجَرَةِ ﴾ [الفَتْح: ١٨].

«العَائِلُ»: الفَقِيرُ.

١٨٥٣ ـ وعنهُ عَلَيْهِ قال: قال رسولُ اللهِ ﷺ: ﴿سَيْحَانُ وَجَيْحَانُ '' وَالفُرَاتُ وَالنِّيلُ كُلُّ مِنْ أَنْهَادِ الجَنَّةِ» '' . رواه مسلم .

١٨٥٤ ـ وعنه، قال: أَخَذَ رسُولُ اللهِ ﷺ بِيَدِي فَقَالَ: «خَلَقَ اللهُ التَّرْبَةَ يَومَ السَّبْتِ، وَخَلَقَ فيها الجِبَالَ يَومَ الأَكْرُوهَ يَومَ النَّلَاثَاءِ، وَخَلَقَ المَّحْرُوهَ يَومَ النَّلَاثَاءِ، وَخَلَقَ المَحْرُوهَ يَومَ النَّلَاثَاءِ، وَخَلَقَ النَّورَ يَوْمَ الأَربِعَاءِ، وَبَثَّ فِيهَا الدَّوابَّ يَومَ الخَمِيسِ، وَخَلَقَ آدَمَ ﷺ، بَعْدَ العَصْرِ وَخَلَقَ ادَمَ ﷺ، بَعْدَ العَصْرِ مِنْ يَومِ الجُمُعَةِ في آخِرِ الخَلْقِ فِي آخِرِ سَاعَةٍ مِنَ النَّهَارِ فِيمَا بَيْنَ العَصْرِ إِلَى اللَّيْلِ (٣٠٠). رواه مسلم.

١٨٥٥ - وعن أبي سليمان خالد بن الوليد رها قال: لَقَدِ انْقَطَعتْ في يَدِي يَوْمَ مُؤْتَةً
 تِسْعَةُ أَسْيَافٍ، فَمَا بَقِيَ فِي يَدِي إِلَّا صَفِيحَةٌ يَمَانِيَّةٌ. رواه البخاري.

١٨٥٦ - وعن عمرو بن العاص ﷺ: أنَّه سَمِعَ رسولَ اللهِ ﷺ، يقولُ: «إِذَا حَكَمَ الحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ، فَأَخْطَأ، فَلَهُ أَجْرٌ» متفق عَلَيْهِ.
 عَلَيْهِ.

۱۸۵۳ ـ أخرجه: مسلم ۸/ ۱٤۹ (۲۸۳۹) (۲۲).

١٨٥٤ ـ أخرجه: مسلم ٨/ ١٢٦ (٢٧٨٩) (٢٧).

١٨٥٥ ـ أخرجه: البخاري ٥/ ١٨٣ (٤٢٦٥).

١٨٥٦ ـ أخرجه: البخاري ٩/ ١٣٢ (٧٣٥٢)، ومسلم ٥/ ١٣١ (١٧١٦) (١٥).

١- أنها من أنهار الجنة حقيقة لكن لما نزلت إلى الأرض صار لها حكم أنهار الدنيا.

٢- أنها ليست من أنهار الجنة حقيقة لكنها أطيب الأنهار وأفضلها فذكر النبي على هذا الوصف لها من باب رفع شأنها والثناء عليها، والله أعلم بما أراد رسول الله على شرح رياض الصالحين ٤/ ٤١٥.

(٣) قال ابن كثير في "تفسيره" ٩٢/١: "وهذا الحديث من غرائب صحيح مسلم، وقد تكلم عليه علي بن المديني والبخاري وغير واحد من الحفاظ، وجعلوه من كلام كعب، وأنَّ أبا هريرة إنما سمعه من كلام كعب الأحبار، وإنما اشتبه على بعض الرواة فجعلوه مرفوعاً، وقد حرر ذلك البيهقي».

<sup>(</sup>١) سيحان وجيحان: هما نهران بالشام عند المصيصة وطرطوس. النهاية ١/٣٢٣.

 <sup>(</sup>٢) هذه أربعة أنهار في الدنيا وصفها النبي على بأنها من أنهار الجنة، للعلماء فيها تأويلان:
 ١- أنها من أنهار الجنة حققة الكورا الناج السلام المسلم المسل

١٨٥٧ ـ وعن عائشة ﴿ إِنَّا النبيَّ عَلَيْهِ، قَالَ: «الحُمَّى مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ فَأَبْرِدُوهَا إِللَّهَاءِ» متفق عَلَيْهِ.

١٨٥٨ ـ وعنها ﷺ، عن النبيِّ ﷺ، قَالَ: «مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صَومٌ، صَامَ عَنْهُ وَلِيَّهُ» مَنْفَ وَلِيَّهُ

وَالمُخْتَارُ جَوَازُ الصَّومِ عَمَّنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صَوْمٌ لِهَذَا الحَدِيثِ، وَالمُرادُ بالوَلِيِّ: القَرِيبُ وَارِثًا كَانَ أَوْ غَيْرَ وَارِثٍ.

١٨٥٩ ـ وعن عوف بن مالِك بن الطُّفَيْلِ: أنَّ عائشة على أ حُدِّثَتْ أنَّ عبدَ اللهِ بن الزبير ﴿ إِنَّهُ اللَّهُ عَلَا مُعَلَّاءً أَعْطَتْهُ عَائِشَةً ﴿ إِنَّهَا: واللَّهِ لَتَنْتَهِيَنَّ عَائِشَةُ أَوْ لأَحْجُرَنَّ عَلَيْهَا، قَالَتْ: أَهُوَ قَالَ هَذَا! قَالُوا: نَعَمْ. قَالَتْ: هُوَ اللهِ عَلَيَّ نَذْرٌ أَنْ لا أَكَلُّمَ ابْنَ الزُّبَيْرِ أَبَداً، فَاسْتَشْفَعَ ابْنُ الزُّبَيْرِ إِلَيْهَا حِيْنَ طَالَتِ الهِجْرَةُ. فَقَالَتْ: لَا، واللهِ لَا أَشْفَعُ فِيهِ أبداً، وَلَا أَتَحَنَّتُ إِلَى نَذْرِي. فَلَمَّا طَالَ ذَلِكَ عَلَى ابْنِ الزُّبَيرِ كَلَّمَ المِسْوَرَ بْنَ مَخْرَمَةَ، وَعبدَ الرحْمٰنِ بْنَ الأَسْوَدِ بْنِ عَبْدِ يَغُوثَ وقَالَ لَهُمَا: أَنْشُدُكُمَا اللهَ لَمَا أَدْخَلْتُمَانِي عَلَى عَائِشَةَ رَبِيًّا، فَإِنَّهَا لَا يَحِلُّ لَهَا أَنْ تَنْذِرَ قَطِيعَتِي، فَأَقْبَلَ بِهِ المِسْوَرُ، وَعَبِدُ الرحْمٰنِ حَتَّى اسْتَأْذَنَا عَلَى عَائِشَةَ فَقَالًا: السَّلَامُ عَلَيْكِ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ، أَنَدْخُلُ؟ قالتَ عَائِشَةُ: ادْخُلُوا. قالوا: كُلُّنَا؟ قالتْ: نَعَمْ ادْخُلُوا كُلُّكُمْ، وَلَا تَعْلَمُ أَنَّ مَعَهُمَا ابْنَ الزُّبَيرِ، فَلَمَّا دَخَلُوا دَخَلَ ابْنُ الزُّبَيرِ الحِجَابَ فَاعْتَنَقَ عَائِشَةَ رَبُّهَا، وَطَفِقَ يُنَاشِدُهَا وَيَبْكِي، وَطَفِقَ المِسْوَرُ، وَعَبدُ الرَّحْمٰنِ يُنَاشِدَانِهَا إِلَّا كَلَّمَتْهُ وَقَبِلَتْ مِنْهُ، وَيَقُولَانِ: إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَمَّا قَدْ عَلِمْتِ مِنَ الهِجْرَةِ؛ وَلَا يَحِلُّ لِمُسْلِم أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ، فَلَمَّا أَكْثَرُوا عَلَى عَائِشَة مِنَ التَّذْكِرَةِ وَالتَّحْرِيج، طُّفِقَتْ تُذَكرُهُمَا وَتَبْكِى، وَتَقُولُ: إِنِّى نَذَرْتُ وَالنَّذْرُ شَدِيدٌ، فَلَمْ يَزَالًا بِهَا حَتَّى كَلَّمَتِ ابْنَ الزُّبَيرِ، وأعْتَقَتْ فِي نَذْرِهَا ذَلِكَ أَرْبَعِينَ رَقَبَةً، وَكَانَتْ تَذْكُرُ نَذْرَهَا بَعدَ ذَلِكَ فَتَبكِي حَتَّى تَبِلَّ دُمُوعُهَا خِمَارَهَا. رواه البخاري.

١٨٥٧ ـ أخرجه: البخاري ١٤٧/٤ (٣٢٦٣)، ومسلم ٧/ ٢٣ (٢٢١٠) (٨١).

١٨٥٨ ـ أخرجه: البخاري ٣/ ٤٥ (١٩٥٢)، ومسلم ٣/ ١٥٥ (١١٤٧) (١٥٣).

١٨٥٩ ـ أخرجه: البخاري ٨/ ٢٥ (٢٠٧٣) و(٢٠٧٤) و(٢٠٧٥).

١٨٦٠ - وعن عُقْبَةَ بن عامِرٍ عَلَيْهُ: أنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ خَرَجَ إِلَى قَتْلَى أُحُدٍ، فَصَلَّى عَلَيْهِمْ بَعْدَ ثَمَانِي سِنينَ كَالمُودِّعِ لِلأَحْيَاءِ وَالأَمْوَاتِ، ثُمَّ طَلَعَ إِلَى المِنْبَرِ، فَقَالَ: «إِنِّي بَيْنَ أَيْدِيكُمْ فَرَطٌ وَأَنَا شَهِيدٌ عَلَيْكُمْ وإنَّ مَوْعِدَكُمُ الحَوْضُ، وإنِّي لأَنْظُرُ إِلَيْهِ مِنْ مَقَامِي هَذَا، ألا وإنِّي لَسْتُ أَحْشَى عَلَيْكُمْ أَنْ تُشْرِكُوا، وَلَكِنْ أَحْشَى عَلَيْكُمُ الدُّنْيَا أَنْ تَشْرِكُوا، وَلَكِنْ أَحْشَى عَلَيْكُمُ الدُّنْيَا أَنْ تَنْ فَرَقُوا اللهِ عَلَيْهِ.

وفي رواية: «وَلَكِنِّي أَخْشَى عَلَيْكُمُ الدُّنْيَا أَنْ تَنَافَسُوا فِيهَا، وَتَقْتَتِلُوا فَتَهْلِكُوا كما هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ». قَالَ عُقْبَةُ: فكانَ آخِرَ مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَلَى المِنْبَرِ.

وفي روايةِ قَالَ: "إِنِّي فَرَطٌ لَكُمْ وَأَنَا شَهِيدٌ عَلَيْكُمْ وإنِّي واللهِ لأَنْظُرُ إِلَى حَوْضِي الآنَ، وإنِّي أُعْطِيتُ مَفَاتِيحَ خَزَائِنِ الأَرْضِ، أَوْ مَفَاتِيحَ الأَرْضِ، وإنِّي واللهِ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمْ أَنْ تُشْرِكُوا بَعْدِي، وَلَكِنْ أَخَافُ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنَافَسُوا فِيهَا».

وَالْمُرَادُ بِالصَّلَاةِ عَلَى قَتْلَى أُحُدٍ: الدُّعَاءُ لَهُمْ، لَا الصَّلَاةُ المَعْرُوفَةُ.

الله الله الله عمرو بن أَخْطَبَ الأنصاريِّ ﴿ الله عَلَى بِنَا رَسُولُ اللهِ عَلَى بِنَا رَسُولُ اللهِ عَلَى الله عَمرِهِ بن أَخْطَبَنَا حَتَّى حَضَرَتِ الظَّهْرُ، فَنَزَلَ فَصَلَّى، ثُمَّ صَعِدَ المِنْبَرَ فَخَطَبَنَا حَتَّى غَرَبَتِ فَخَطَبَنَا حَتَّى غَرَبَتِ فَخَطَبَنَا حَتَّى غَرَبَتِ الشَّمْسُ، فَأَخْبَرَنَا بِمَا كَانَ وَبِمَا هُوَ كَائِنٌ، فَأَعْلَمُنَا أَحْفَظُنَا. رواه مسلم.

١٨٦٢ ـ وعن عائشة ﷺ؛ قالت: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللهَ فَلْيُطِعْهُ، وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللهَ فَلْيُطِعْهُ،

١٨٦٣ ـ وعن أمِّ شَرِيكِ ﴿ إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَمْرِهَا بِقَتْلِ الأَوْزَاغِ وقال: «كَانَ يَنْفُخُ عَلَى إِبْرَاهِيمَ» متفق عَلَيْهِ.

١٨٦٤ ـ وعن أبي هريرة رضي قَالَ: قَالَ رسولُ اللهِ عَلَيْ: "مَنْ قَتَلَ وَزَغَةً فِي أَوَّلِ

۱۸۹۰ ـ أخرجه: البخاري ٢/ ١١٤ (١٣٤٤) و٥/ ١٢٠ (٤٠٤٢)، ومسلم ٧/ ٦٧ (٢٢٩٦) (٣٠١) و(٣١).

١٨٦١ ـ أخرجه: مسلم ٨/ ١٧٣ (٢٨٩٢) (٢٥).

۱۸۹۲ ـ أخرجه: البخاري ٨/ ١٧٧ (٦٦٩٦).

١٨٦٣ ـ أخرجه: البخاري ١٧١/٤ (٣٣٥٩)، ومسلم ٧/ ٤١ (٢٢٣٧) (١٤٢).

١٨٦٤ ـ أخرجه: مسلم ٧/ ٤٢ (٢٢٤٠) (١٤٦) و(١٤٧).

ضَرْبَةٍ فَلَهُ كَذَا وَكَذَا حَسَنَةً، وَمَنْ قَتَلَهَا في الضَّرْبَةِ الثَّانِيَةِ فَلَهُ كَذَا وَكَذَا حَسَنَةً دُونَ الأُولَى، وَإِنْ قَتَلَهَا فِي الضَّرْبَةِ الثَّالِئَةِ فَلَهُ كَذَا وَكَذَا حَسَنَةً».

وفي رواية: «مَنْ قَتَلَ وَزَغَاً في أَوَّلِ ضَرْبَةٍ كُتِبَ لَهُ مِئَةُ حَسَنَةٍ، وفي الثَّانِيَةِ دُونَ ذَلِك، وفي الثَّانِيَةِ دُونَ ذَلِك». رواه مسلم.

قَالَ أهلُ اللُّغة: «الوَزَغُ» العِظَامُ مِنْ سَامَّ أَبْرَصَ.

١٨٦٥ ـ وعن أبي هريرة على أنَّ رَسُول اللهِ عَلَى قَالَ: "قَالَ رَجُلُ لاَتَصَدَّقَنَ بِصَدَقَةِ، فَخَرَجَ بِصَدَقَتِهِ فَوَضَعَهَا فِي يَدِ سَارِقٍ، فَأَصْبَحُوا يَتَحَدَّثُونَ: تُصُدِّقَ عَلَى سَارِقٍ! فَقَالَ: اللَّهُمَّ لَكَ الحَمْدُ لاَتَصَدَّقَنَّ بِصَدَقَةٍ، فَخَرَجَ بِصَدَقَتِهِ فَوَضَعَهَا في يَدِ زَانِيَةٍ؛ فَأَصْبَحُوا يَتَحَدَّثُونَ: تُصُدِّقَ اللَّيْلَةَ عَلَى زَانِيَةٍ! فَقَالَ: اللَّهُمَّ لَكَ الحَمْدُ عَلَى زَانِيَةٍ! لاَتَصَدَّقَنَّ بِصَدَقَةٍ، فَخَرَجَ بِصَدَقَةٍ، فَخَرَجَ بِصَدَقَتِهِ فَوَضَعَهَا في يَدِ غَنِيًّ، فَأَصْبَحُوا يَتَحَدَّثُونَ: تُصُدِّقَ عَلَى غَنِيًّ؟ فَقَالَ: اللَّهُمَّ لَكَ الحَمْدُ عَلَى زَانِيَةٍ! فَقَالَ: اللَّهُمَّ لَكَ الحَمْدُ عَلَى زَانِيَةٍ وعلى غَنِيًّ! فَأَيْنِ فقيل لَهُ: أمَّا صَدَقَتُكَ فَقَالَ: اللَّهُمَّ لَكَ الحَمْدُ عَلَى سَارِقٍ وَعَلَى زَانِيَةٍ وعلى غَنِيًّ! فَأَيْنِ فقيل لَهُ: أمَّا صَدَقَتُكَ عَلَى طَارِقٍ فَلَى الرَّانِيَةُ فَلَعَلَّهُا تَسْتَعِفُ عَنْ زِنَاهَا، وأمَّا الزَّانِيَةُ فَلَعَلَّهُا تَسْتَعِفُ عَنْ زِنَاهَا، وأمَّا النَّانِيُ فَلَعَلَّهُ أَنْ يَعْتَبِرَ فَيُنُوقَ مِمَّا أَعْطَاهُ اللهُ". رواه البخاري بلفظه ومسلم بمعناه.

١٨٦٦ ـ وعنه، قَالَ: كنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ في دَعْوَةٍ، فَرُفِعَ إِلَيْهِ الذِّرَاعُ، وَكَانَتْ تُعْجِبُهُ، فَنَهَسَ مِنْهَا نَهْسَةً وقال: «أنا سَيُّدُ النَّاسِ يَوْمَ القِيَامَةِ، هَلْ تَدْرُونَ مِمَّ ذَاكَ؟ يَجْمَعُ اللهُ الأوَّلِينَ وَالآخِرِينَ في صَعِيدٍ وَاحِدٍ، فَيُبْصِرُهُمُ النَّاظِرُ، وَيُسْمِعُهُمُ الدَّاعِي، وَتَدْنُو مِنْهُمُ الشَّمْسُ، فَيَبْلُغُ النَّاس مِنَ الغَمِّ وَالكَرْبِ مَا لَا يُطِيقُونَ وَلَا يَحْتَمِلُونَ، فَيقُولُ مِنْهُمُ الشَّمْسُ، فَيَبْلُغُ النَّاس مِنَ الغَمِّ وَالكَرْبِ مَا لَا يُطِيقُونَ وَلَا يَحْتَمِلُونَ، فَيقُولُ النَّاسُ: أَلا تَرَوْنَ مَا أَنْتُمْ فِيهِ إِلَى مَا بَلَغَكُمْ، أَلَا تَنْظُرُونَ مَنْ يَشْفَعُ لَكُمْ إِلَى رَبِّكُمْ؟ فَيقُولُ بَعْضُ النَّاسِ لِبَعْض: البُوكُمْ آدَمُ، فَيَاتُونَهُ فَيقُولُونَ: يَا آدَمُ أَنْتَ أَبُو البَشَرِ، خَلَقَكَ اللهُ بِيْدِهِ، وَنَفَخَ فِيكَ مِنْ رُوحِهِ، وأَمَرَ المَلائِكَةَ فَسَجَدُوا لَكَ، وأسْكَنَكَ الجَنَّةَ، أَلَا تَشْفَعُ لَنَا بِيكِهِ، وَنَفَخَ فِيكَ مِنْ رُوحِهِ، وأَمَرَ المَلائِكَةَ فَسَجَدُوا لَكَ، وأسْكَنَكَ الجَنَّةَ، أَلَا تَشْفَعُ لَنَا إِلَى مَا نَحْنُ فِيهِ وَمَا بَلَغْنَا؟ فَقَالَ: إِنَّ رَبِّي غَضِبَ البَوْمَ غَضَباً لَمْ يَعْضَبُ قَبْلُهُ مِثْلَهُ، وَلا يَغْضَبُ بَعْدَهُ مِثْلَهُ، وَإِنَّهُ نَهَانِي عَنِ الشَّجَرَةِ فَعَصَيْتُ، نَفْسِي نَفْسِي نَفْسِي، اذْهَبُوا إِلَى غَيْرِي، اذْهَبُوا إِلَى نُوحٍ، فَيَاتُونَ نوحاً فَيَقُولُونَ: يَا نُوحُ، أَنْتَ أُوّلُ

١٨٦٥ ـ أخرجه: البخاري ٢/ ١٣٧ (١٤٢١)، ومسلم ٣/ ٨٩ (١٠٢٢) (٧٨).

۱۸۲۱ ـ أخرجه: البخاري ٤/ ١٦٣ (٣٣٤٠) و٦/ ٢٠٥ (٤٧١٢)، ومسلم ١/ ١٢٧ – ١٢٨ (١٩٤) (٣٢٧). (٣٢٧).

الرُّسُلِ إِلَى أهلِ الأَرْضِ، وَقَدْ سَمَّاكَ اللهُ عَبْداً شَكُوراً، أَلا تَرَى إِلَى مَا نَحْنُ فِيهِ، أَلَا تَرَى إِلَى مَا بَلَغْنَا، أَلَا تَشْفَعُ لَنَا إِلَى رَبِّكَ؟ فَيقُولُ: إِنَّ رَبِّي عَضِبَ البَوْمَ عَضَباً لَمْ يَغْضَبْ فَيْلَهُ، وَلَنْ يَغْضَبْ بَعْدَهُ وَلِئْلَهُ، وَإِنَّهُ قَدْ كَانَتْ لِي دَعْوَةٌ دَعَوْتُ بِهَا عَلَى قَوْمِي، نَفْسِي نَفْسِي، اذْهَبُوا إِلَى قَدْرِي، اذْهَبُوا إِلَى إِبْرَاهِيمَ، فَيَاتُونَ إِبْرَاهِيمَ فَيقُولُونَ: يَا إِبْرَاهِيمُ، أَنْتَ نَبِيُّ اللهِ وَحَلِيلُهُ مِنْ أَهْلِ الأَرْضِ، الشَقَعْ لَنَا إِلَى رَبِّكَ، أَلاَ تَرَى إِلَى مَا الشَعْ لَنَا إِلَى رَبِّكَ وَلَى يَغْضَبُ قَبْلَهُ وَحَلِيلُهُ مِنْ أَهْلِ الأَرْضِ، الشَقْعُ لَنَا إِلَى رَبِّكَ، أَلَا تَرَى إِلَى مَا يَحْنُ فِيهِ؟ فَيقُولُ لَهُمْ: إِنَّ رَبِّي قَدْ غَضِبَ اليَوْمَ غَضَبْ قَبْلَهُ مَوْسَى، أَنْتَ رَسُولُ اللهِ، فَضَلَكَ اللهُ بِمُكَالِهُ وَبِكَلَامِهِ عَلَى النَّاسِ، اشْفَعْ لَنَا إِلَى رَبِّكَ، أَلَا تَرَى إِلَى مَا نَحْنُ فِيهِ؟ فِيقُولُ: إِنَّ مَعْنَى النَّهِ، فَشَلِكَ اللهُ وَكَلَمْتُهُ الْقَاهَا إِلَى مَا نَحْنُ فِيهِ؟ فِيقُولُ: إِنَّ مَعْنَى النَّهِ، فَشَلْكُ، وَلَنْ يَغْضَبَ بَعْدَهُ مِثْلُهُ، وَلَنْ يَغْضَبَ بَعْدَهُ مِثْلُهُ، وَلَنْ يَغْضَبَ بَعْدَهُ مِثْلُهُ، وَلَقَى عَشَبًا لَمْ يَعْضَبُ النَّوْمَ عَضَباً لَمْ يَغْضَبْ قَبْلُهُ مِثْلُهُ، وَلَنْ يَغْضَبَ بَعْدَهُ مِثْلُهُ، وَلَى يَعْضَبُ بَعْدَهُ مِثْلُهُ، وَلَمْ يَغْفَى إِلَى مَا نَحْنُ فِيهِ؟ فِيقُولُ وَيسَى: إِنَّ مَنْ فَي المَهْدِ، الشَفَعْ لَنَا إِلَى رَبِّكَ، أَلَا لَمْ وَكُلِمَتُهُ الْقَاهَا إِلَى مَرْبَمَ وَرُوحٌ مِنْهُ، وَكُمْ وَنِكُ وَلِي عَلْمَ المَهْمِ المَهْمِ المَهْمِ الْمَهُ لِنَا إِلَى رَبِّكَ، أَلَا اللهِ وَكَلِمَتُهُ الْقَاهَا إِلَى مَرْبَمَ وَرُوحٌ مِنْهُ، وَلَمْ يَنْهُ وَلَا يَعْضِبَ الْمُولُ وَيسَى: إِنَّ مَلْهُ مَنْ الْمَهُ مِنْ الْمَهُ مِنْ الْمُهُ مُ الْمُ الْمَلَى الْمَالَمُ الْمَلْمُ الْمَلْمُ الْمُ الْمُ مُولِ الللهُ وَكُلُومَ الْمُ الْمُ الْمُعْمِ وَلَا اللهُ وَكُلُومُ اللهُ الْمُؤْلُولُ اللهُ الْمُعْمِلِ اللْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الَى اللهَ الْمُؤَلِقُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ اللهُ اللهُ الْمُ ال

وفي روايةٍ: "فَيَاتُونِي فَيَقُولُونَ: يَا مُحَمَّدُ أَنتَ رَسُولُ اللهِ وَخَاتَمُ الأَنْبِياءِ، وَقَدْ غَفَرَ اللهُ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ، اشْفَعْ لَنَا إِلَى رَبِّكَ، اَلَا تَرَى إِلَى مَا نَحْنُ فِيهِ؟ اللهُ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ، اشْفَعْ لَنَا إِلَى رَبِّكَ، اَلَا تَرَى إِلَى مَا نَحْنُ فِيهِ؟ فَأَنْظَلِقُ فَآتِي تَحْتَ العَرْشِ فَأَقَعُ سَاجِداً لِرَبِّي، ثُمَّ يَفْتَحُ اللهُ عَلَيَّ مِنْ مَحَامِدِهِ، وَحُسْنِ النَّنَاءِ عَلَيْهِ شَيْعًا لَمْ يَفْتَحُهُ مَلَى اُحَدٍ قَبْلِي، ثُمَّ يُقَالُ: يَا مُحَمَّدُ ارْفَعْ رَاْسَكَ، سَلْ تُعْظَهُ، وَاشْفَعْ تُشَرِّعُ مَا رُفِعُ رَاْسِكَ، فَلُقَالُ: يَا مُحَمَّدُ ارْفَعْ رَاْسِكَ، فَلُقَالُ: يَا مُحَمَّدُ أَنْقِي يَا رَبِّ، أُمَّتِي يَا رَبِّ، أُمَّتِي يَا رَبِّ، فَيُقَالُ: يَا مُحَمَّدُ أَذْخِلْ مِنْ أُمْوَابِ الجَنَّةِ، وَهُمْ شُرَكَاءُ أُدْخِلْ مِنْ أُمْوَابِ الجَنَّةِ، وَهُمْ شُرَكَاءُ

 <sup>(</sup>١) الكذبات الثلاثة هي قوله: ﴿إِنِّ سَقِيمٌ ﴾ [الصّافات: ٨٥] وهو ليس بسقيم، لكنه قال متحدياً
 لقومه الذين يعبدون الكواكب.

والثانية: قوله للملك الكافر: «هذه أختي» يعني: زوجته ليسلم من شره، وهي ليست كذلك.

والشالشة: قوله: ﴿ فَكُلُّهُ كَبِيرُهُمْ هَنْكَ ﴾ [الانبياء: ١٦] أي: الأصنام. شرح رياض الصالحين ١٦٤/٤).

النَّاسِ فِيمَا سِوَى ذَلِكَ مِنَ الأَبْوَابِ». ثُمَّ قَالَ: «وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، إِنَّ مَا بَيْنَ المِصْرَاعَيْنِ مِنْ مَصَارِيعِ الجَنَّةِ كَمَا بَيْنَ مَكَّةَ وَهَجَرَ، أَوْ كَمَا بَيْنَ مَكَّةَ وَبُصْرَى»(١). متفق عَلَيْهِ.

١٨٦٧ ـ وعن ابن عباس ر الله عنه الله عَلَيْهُ بِأُمِّ إِسْمَاعِيلَ وَبِابْنِهَا إِسْمَاعِيلَ وَهِيَ تُرْضِعُهُ، حَتَّى وَضَعهَا عِنْدَ البَيْتِ، عِنْدَ دَوْحَةٍ فَوقَ زَمْزَمَ في أَعْلَى المَسْجِدِ، وَلَيْسَ بِمَكَّةَ يَوْمَئِذٍ أَحَدٌ، وَلَيْسَ بِهَا مَاءٌ، فَوَضَعَهُمَا هُنَاكَ، وَوَضَعَ عِنْدَهُمَا جِرَاباً فِيهِ تَمْرٌ، وَسِقَاءً فِيهِ مَاءٌ، ثُمَّ قَفَّى إِبْرَاهِيمُ مُنْطَلِقاً، فَتَبِعَتْهُ أُمُّ إِسْمَاعِيلَ فَقَالَتْ: يَا إِبْرَاهِيمُ، أَيْنَ تَذْهَبُ وَتَتْرُكُنَا بِهِذَا الوَادِي الَّذِي لَيْسَ فِيهِ أُنِيسٌ وَلَا شَيْءٌ؟ فَقَالَتْ لَهُ ذَلِكَ مِرَاراً، وَجَعَلَ لَا يَلْتَفِتُ إِلَيْهَا، قَالَتْ لَهُ: اللهُ أَمَرَكَ بِهَذَا؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَتْ: إذا لَا يُضَيِّعُنَا؛ ثُمَّ رَجَعَتْ، فَانْطَلَقَ إِبْرَاهِيمُ ﷺ، حَتَّى إِذَا كَانَ عِنْدَ التَّنِيَّةِ حَيْثُ لَا يَرُونَهُ، اسْتَقْبَلَ بِوَجْهِهِ البَيْتَ، ثُمَّ دَعَا بِهِؤُلاءِ الدَّعَوَاتِ، فَرَفَعَ يَدَيْهِ فَقَالَ: ﴿ زَّبَّنَا إِنِّي أَسْكَنتُ مِن ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِى زَرْعٍ﴾ [إبراميم: ٣٧] حَتَّى بَلَغَ ﴿ يَشْكُرُونَ ﴾ [إبراميم: ٣٧]. وَجَعَلَتْ أُمُّ إِسْمَاعِيلَ تُرْضِعُ إِسْمَاعِيلَ وَتَشْرَبُ مِنْ ذَلِكَ المَاءِ، حَتَّى إِذَا نَفِدَ مَا فِي السِّقَاءِ عَطِشَتْ، وَعَطِشَ ابْنُهَا، وَجَعَلتْ تَنْظُرُ إِلَيْهِ يَتَلَوَّى ـ أَوْ قَالَ يَتَلَبَّطُ ـ فَانْطَلَقَتْ كَرَاهِيَةَ أَنْ تَنْظُرَ إِلَيْهِ، فَوَجَدَتِ الصَّفَا أَقْرَبَ جَبَلٍ في الأرْضِ يَلِيهَا، فَقَامَتْ عَلَيْهِ، ثُمَّ اسْتَقْبَلَتِ الوَادِي تَنْظُرُ هَلْ تَرَى أَحَداً؟ فَلَمْ تَرَ أَحَداً. فَهَبَطَتْ مِنَ الصَّفَا حَتَّى إِذَا بَلَغَتِ الوَادِي، رَفَعَت طَرِفَ دِرْعِهَا، ثُمَّ سَعَتْ سَعْيَ الإنسانِ المَجْهُودِ حَتَّى جَاوَزَتِ الوَادِي، ثُمَّ أتَتِ المَرْوَةَ فَقَامَتْ عَلَيْهَا، فَنَظَرَتْ هَلْ تَرَى أحَداً؟ فَلَمْ تَرَ أَحَداً، فَفَعَلَتْ ذَلِكَ سَبْعَ مَرَّاتٍ. قَالَ ابن عباس فَهَا: قَالَ النبيُّ عَلَيْ: "فَلذَلِكَ سَعْيُ النَّاسِ بَيْنَهُمَا»، فَلَمَّا أَشْرَفَتْ عَلَى المَرْوَةِ سَمِعَتْ صَوْتاً، فَقَالَتْ: صَهْ ـ تُريدُ نَفْسَهَا ـ ثُمَّ تَسَمَّعَتْ، فَسَمِعَتْ أَيضاً، فَقَالَتْ: قَدْ أَسْمَعْتَ إِنْ كَانَ عِنْدَكَ غَوَاثُ، فَإِذَا هِيَ بِالمَلَكِ عِنْدَ مَوْضِع زَمْزَمَ، فَبَحَثَ بِعَقِبِهِ - أَوْ قَالَ بِجَنَاحِهِ - حَتَّى ظَهَرَ المَاءُ، فَجَعَلَتْ تُحَوّضُهُ وَتَقُولُ بِيَلِهَا هَكَذَا، وَجَعَلَتْ تَغْرِفُ مِنَ المَاءِ في سِقَائِهَا وَهُوَ يَفُورُ بَعْدَ مَا تَغْرِفُ. وفي رواية: بِقَدَرِ مَا تَغْرِفُ. قَالَ ابن عباس ﷺ: قَالَ النبيُّ ﷺ: «رَحِمَ اللهُ أُمَّ إِسْمَاعِيلَ لَوْ

١٨٦٧ ـ أخرجه: البخاري ٤/ ١٧٢ (٣٣٦٤) و١٧٥ (٣٣٦٥).

<sup>(</sup>۱) هَجَر: بفتح الهاء والجيم، مدينة هي قاعدة البحرين. وبصرى: موضع بالشام، وصل إليها النبي ﷺ للتجارة، وهي مشهورة عند العرب. مراصد الاطلاع ١٠١/١ و٣/١٤٥٢.

تَرَكَتْ زَمْزَمَ - أَوْ قَالَ لَوْ لَمْ تَغْرِفْ مِنَ المَاءِ - لَكَانَتْ زَمْزَمُ عَيْناً مَعِيناً ، قَالَ: فَشَرِبَتْ وَأَرْضَعَتْ وَلَدَهَا، فَقَالَ لَهَا المَلَكُ: لَا تَخَافُوا الضَّيْعَةَ فَإِنَّ هَاهُنَا بَيْتًا للهَ يَبْنِيهِ هَذَا الغُلَامُ وَأَبُوهُ، وإنَّ اللهَ لَا يُضَيِّعُ أَهْلَهُ، وكان البَيْتُ مُرْتَفِعاً مِنَ الأرْضِ كَالرَّابِيَةِ، تَأْتِيهِ السُّيُولُ، فَتَأْخُذُ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ، فَكَانَتْ كَذَلِكَ حَتَّى مَرَّتْ بِهِمْ رُفْقَةٌ مِنْ جُرْهُم، أَوْ أَهْلُ بَيْتٍ مِنْ جُرْهُم مُقْبِلينَ مِنْ طَرِيقِ كَدَاءَ، فَنَزلُوا في أَسْفَلِ مَكَّةً؛ فَرَأَوْا طَائِراً عائِفاً، فَقَالُوا: إنَّ هَذَا الطَّائِرَ لَيَدُورُ عَلَى مَاءٍ، لَعَهْدُنَا بهذا الوَادِي وَمَا فِيهِ مَاء. فَأَرْسَلُوا جَرِيًّا أَوْ جَرِيَّيْنِ، فَإِذَا هُمْ بِالْمَاءِ. فَرَجَعُوا فَأَخْبَرُوهُمْ؛ فَأَقْبَلُوا وَأُمُّ إِسْمَاعِيلَ عِنْدَ الْمَاءِ، فقالُوا: أتَأْذَنِينَ لَنَا أَنْ نَنْزِلَ عِنْدَكِ؟ قَالَتْ: نَعَمْ، وَلَكِنْ لَا حَقَّ لَكُمْ في المَاءِ، قَالُوا: نَعَمْ. قَالَ ابن عباس: قَالَ الَّنبِيُّ ﷺ: «فَالْفَى ذَلِكَ أُمَّ إِسْمَاعِيلَ، وهي تُحِبُّ الأنْسَ» فَنَزَلُوا، فَأَرْسَلُوا إِلَى أَهْلِهِمْ فَنَزَلُوا مَعَهُمْ، حَتَّى إِذَا كَانُوا بِهَا أَهْلَ أَبْيَاتٍ وَشَبَّ الغُلَامُ وَتَعَلَّمَ العَرَبِيَّةَ مِنْهُمْ، وَأَنْفَسَهُمْ وَأَعْجَبَهُمْ حِيْنَ شَبَّ، فَلَمَّا أَدْرَكَ زَوَّجُوهُ امْرَأَةً مِنْهُمْ: وَمَاتَتْ أُمُّ إِسْمَاعِيلَ، فَجَاءَ إِبْرَاهِيمُ بَعْدَما تَزَوَّجَ إِسْمَاعِيلُ يُطَالِعُ تَرِكَتَهُ، فَلَمْ يَجِدْ إِسْمَاعِيلَ؛ فَسَأَلَ امْرَأْتَهُ عَنْهُ فَقَالَتْ: خرَجَ يَبْتَغِي لَنَا - وَفِي رَوَايَةٍ: يَصِيدُ لَنَا ـ ثُمَّ سَأَلَهَا عَنْ عَيْشِهِمْ وَهَيْئَتِهِمْ، فَقَالَتْ: نَحْنُ بِشَرٌّ، نَحْنُ فِي ضِيقٍ وَشِدَّةٍ؛ وَشَكَتْ إِلَيْهِ، قَالَ: فَإِذَا جَاءَ زَوْجُكِ اقْرَثِي عَلَيْهِ السَّلَامَ، وَقُولِي لَهُ يُغَيِّرْ عَتَبَةَ بَابِهِ. فَلَمَّا جَاءَ إِسْمَاعِيلُ كَأَنَّهُ آنَسَ شَيْئاً، فَقَالَ: هَلْ جَاءكُمْ مِنْ أَحَدِ؟ قَالَتْ: نَعَمْ، جَاءنا شَيْخٌ كَذَا وَكَذَا، فَسَأَلْنَا عَنْكَ فَأَخْبَرْتُهُ، فَسَأَلَنِي: كَيْفَ عَيْشُنَا، فَأَخْبَرْتُهُ أَنَّا في جَهْدٍ وَشِدَّةٍ. قَالَ: فَهَلْ أَوْصَاكِ بِشَيءٍ؟ قَالَتْ: نَعَمْ، أَمَرَنِي أَنْ أَقْرَأَ عَلَيْكَ السَّلَامَ، وَيَقُولُ: غَيِّرْ عَتَبَةَ بَابِكَ، قَالَ: ذَاكَ أَبِي وَقَدْ أَمَرَنِي أَنْ أَفَارِقَكِ الْحَقِي بِأَهْلِكِ. فَطَلَّقَهَا وَتَزَوَّجَ مِنْهُمْ أُخْرَى، فَلَبِثَ عَنْهُمْ إِبْرَاهِيمُ مَا شَاءَ اللهُ، ثُمَّ أَتَاهُمْ بَعْدُ فَلَمْ يَجِدْهُ، فَدَخَلَ عَلَى امْرَأْتِهِ فَسَأَلَ عَنْهُ. قَالَتْ: خَرَجَ يَبْتَغِي لَنَا قَالَ: كَيْفَ أَنْتُمْ؟ وَسَأَلُهَا عَنْ عَيْشِهِمْ وَهَيْئَتِهِمْ، فَقَالَتْ: نَحْنُ بِخَيرٍ وَسَعَةٍ، وَأَثْنَتْ عَلَى اللهِ. فَقَالَ: مَا طَعَامُكُمْ؟ قَالَتْ: اللَّحْمُ، قَالَ: فَمَا شَرَابُكُمْ؟ قَالَت: الماءُ، قَالَ: اللَّهُمَّ بَارِكْ لَهُمْ فِي اللَّحْم وَالْمَاءِ. قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ يَوْمَئِذٍ حَبٌّ وَلَوْ كَانَ لَهُمْ دَعَا لَهُمْ فِيهِ، قَالَ: فَهُمَا لَا يَخْلُو عَلَيْهِمَا أَحَدٌ بِغَيْرِ مَكَّةَ إِلَّا لَمْ يُوَافِقَاهُ.

وَفِي رواية: فجاء فَقَالَ: أَيْنَ إِسْمَاعِيلُ؟ فَقَالَت امْرأْتُهُ: ذَهَبَ يَصِيدُ؛ فَقَالَتْ امْرأْتُهُ: ذَهَبَ يَصِيدُ؛ فَقَالَتْ امْرَأْتُهُ: أَلَا تَنْزِلُ، فَتَطْعَمَ وَتَشْرَبَ؟ قَالَ: وَمَا طَعَامُكُمْ وَمَا شَرَابُكُمْ؟ قَالَتْ: طَعَامُنَا اللَّحْمُ وَشَرابِهِمْ. قَالَ: فَقَالَ أَبُو اللَّحْمُ وَشَرابِهِمْ. قَالَ: فَقَالَ أَبُو

القاسم ﷺ : بَرَكَةُ دَعَوَةِ إِبْرَاهِيمَ. قَالَ: فإذَا جَاءَ زَوْجُكِ فَاقْرَبِي عَلَيْهِ السَّلاَمَ وَمُرِيهِ يُنْبَتُ عَبَيْةَ بَابِهِ. فَلَمَّا جَاءَ إِسْمَاعِيلُ قَالَ: هَلْ أَتَاكُمْ مِنْ أَحَدٍ؟ قَالَتْ: نَعَمْ، أَتَانَا شَيْخٌ حَسَنُ الْهَيْئَةِ، وَأَثْنَتْ عَلَيْهِ، فَسَالَنِي عَنْكَ فَأَخْبَرتُهُ، فَسَالَنِي كَيْفَ عَيْشُنَا فَأَخْبَرتُهُ أَنَّا بِخَيْرٍ. اللهَيْئَةِ، وَأَثْنَتْ عَلَيْهِ، فَسَالَنِي عَنْكَ فَأَخْبَرتُهُ، فَسَالَنِي كَيْفَ عَيْشُنَا فَأَخْبَرتُهُ أَنَّا بِخَيْرٍ. قَالَ: فَأُوصَاكِ بِشَيءٍ؟ قَالَتْ: نَعَمْ، يَقْرَأُ عَلَيْكَ السَّلامَ وَيَامُوكَ أَنْ تُثَبِّتَ عَتَبَةً بَابِكَ. قَالَ: ذَلكَ أَبِي، وأَنْتِ العَتَبَةُ، أَمَرَنِي أَنْ أُمْسِككِ. ثُمَّ لَبِثَ عَنْهُمَ مَا شَاءَ اللهُ، ثُمَّ جَاءَ بَعَدَ ذَلِكَ وإسْمَاعِيلُ يَبْرِي نَبْلاً لَهُ تَحْتَ دَوْحَةٍ قَرِيباً مِنْ زَمْزَمَ، فَلَمَّا رَآهُ قَامَ إِلَيْهِ، فَصَنَعَا كَمَا يَصْنَعُ الوَالِدُ بِالوَلِدِ وَالوَلَدُ بِالوَالِدِ. قَالَ: يَا إِسْمَاعِيلُ، إِنَّ اللهَ أَمَرَنِي بِأَمْرٍ، قَالَ: وَأُعِينُنِي، قَالَ: وَأُعِينُكَ، قَالَ: فَإِنَّ اللهَ أَمَرَنِي بِأَمْرٍ، قَالَ الْهُ فَامَ إِلَيْهِ، فَصَنَعَا فَاصْنَعُ مَا أَمْرَكُ رَبُّكَ؟ قالَ: وَتُعِينُنِي، قَالَ: وَأُعِينُكَ، قَالَ: فَإِنَّ اللهَ أَمَرَنِي بِأَمْرٍ، قَالَ الْبَيْتِ، فَالَا وَالْهَ لَتُ أَلْهُ فَعَامَ عَلَى اللهَ أَمْرَنِي بِالْحِجَارَةِ وَإِبْرَاهِيمُ يَبْنِي حَتَّى إِذَا ارْتَفَعَ الْمِنَاءُ، جَاءَ بِهِذَا الحَجْرِ فَهُمَا يَقُولَانِ: ﴿ وَهُمَا يَقُولَانِ: ﴿ وَهُمَا يَقُولَانِ: ﴿ وَهُمَا يَقُولَانِ: ﴿ وَلَيْلَاكُ مُنَا لَلْهَ الْمَنِي عَلَى الْبَعَرِ وَالْمَارِ فَلَكُ السَمِيعُ آلْمَلِيمُ لَا الْتَعْرَةِ وَإِبْرَاهِيمُ يُنْ اللّهِ الحَجارة وَهُمَا يَقُولَانِ: ﴿ وَمُو يَبْنِي وَإِسْمَاعِيلُ يُنَالِهُ الحجارة وَهُمَا يَقُولَانِ: ﴿ وَلَا الْمَعْنَ الْمَنْ الْمَالِمُ الْمُولِلَانِ اللّهُ الْعَرْدُونَ وَلِي الْمَالِقُولُونَ وَلَالَكُمُ الْمُؤَلِقُولُونَ الْمَاعُولُهُ الْمُعَلِيمُ الْمُؤَامُ عَلَيْهُ وَلَانٍ الْمُؤَامُ عَلَيْهُ وَلَانٍ وَلَالْمُ الْمُولُ وَالْهُ الْمُرْمِلِيمُ الْمُؤْلِقُولُونَ اللّهُ الْمُؤَلِقُولُونِ اللّهُ الْمُؤَلِقُ الللّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُولُولُ ال

وفي رواَيةٍ: إِنَّ إِبْرَاهِيمَ خَرَجَ بِإِسْمَاعِيلَ وَأُمِّ إِسْمَاعِيلَ، مَعَهُمْ شَنَّةٌ فِيهَا مَاءً، فَجَعَلَتْ أُمُّ إِسْمَاعِيلَ تَشْرَبُ مِنَ الشَّنَّةِ فَيَدِرُّ لَبَنُهَا عَلَى صَبِيِّهَا، حَتَّى لَمَّا بَلَغُوا كَدَاءَ نَادَتُهُ مِنْ دَوْحَةٍ، ثُمَّ رَجَعَ إِبْرَاهِيمُ إِلَى أَهْلِهِ، فَاتَبَعَتْهُ أُمُّ إِسْماعيلَ حَتَّى لَمَّا بَلَغُوا كَدَاءَ نَادَتُهُ مِنْ وَرَجُعَتْ وَجَعَلَتْ وَرَائِهِ: يَا إِبْرَاهِيمُ إِلَى مَنْ تَتُركُنَا؟ قَالَ: إِلَى اللهِ، قَالَتْ: رَضِيْتُ بالله، فَرَجَعَتْ وَجَعَلَتْ وَرَائِهِ: يَا إِبْرَاهِيمُ إِلَى مَنْ تَتُركُنَا؟ قَالَ: إِلَى اللهِ، قَالَتْ: رَضِيْتُ بالله، فَرَجَعَتْ وَجَعَلَتْ وَجَعَلَتْ وَبَعَلَى مَنْ تَشْرُكُ مِنَ الشَّنَةِ وَيَدُرُّ لَبَنُهَا عَلَى صَبِيِّهَا، حَتَّى لَمَّا فَنِيَ المَاءُ قَالَتْ: لَوْ ذَهَبْتُ فَنَظُرْتُ وَنَظَرَتْ وَنَظَرَتْ هَلُ أَلْمُ تُحِسُّ أَحداً، فَلَمْ بَكِعْتِ الوَادِي سَعَتْ، وأتَتِ المَرْوَةَ، وَفَعَلَتْ ذَلِكَ أَشُواطَاً، ثُمَّ قَالَتْ: لَوْ ذَهَبْتُ فَنَظُرتُ مَا فَعَلَ الصَّيقِ، فَلَهُ مَتُعَلَّ وَنَعَلَتْ ذَلِكَ أَشُواطًا، ثُمَّ قَالَتْ: لَوْ ذَهَبْتُ فَنَظُرتُ مَا فَعَلَ الصَّيقِ، فَلَمْتُ فَعَلَى عُلِيهِ عَلَى حَالِهِ، كَأَنَّهُ يَنْشَغُ لِلْمَوْتِ، فَلَمْتُ فَعَلَى الْمَاءُ فَلَمْتُ فَعَلَى أَعْدُ الصَّيقِ وَهُ فَعَلَى مُوسَى أَحَداً، فَلَمْ تُحِسَّ أَحَداً، حَتَّى أَتَمَّتُ سَبْعاً، ثُمَّ قَالَتْ: لَوْ ذَهَبْتُ فَنَطُرتُ فَلَامُ يَعْقِهِ هَكَذَا، وَغَلَى أَنْفُولُ فَقَالَ يِعقِهِ هَكَذَا، وَغَمَرَ فَا فَعَلَ، وَاهُ الرُولِي ، فَانْبُقَلَ المَاءُ فَلَهِ شَتْ أُمُّ إِسْمَاعِيلَ، فَجَعَلَتْ تَحْفِنُ . . . وَذَكَرَ الحَديثَ يَطُولُهِ ، رواه البخاري بهذه الروايات كلها.

«الدَّوْحَةُ» الشَّجَرَةُ الكَبِيرَةُ. قولُهُ: «قَفَّى»: أَيْ: وَلَّى. «وَالْجَرِيُّ»: الرَّسُولُ. «وَالْفَى»: معناه وَجَدَ. قَولُهُ: «يَنْشَغُ»: أَيْ: يَشْهَقُ.

١٨٦٨ ـ وعن سعيد بن زيد على قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ يقولُ: «الكَمْأَةُ مِنَ المَنِّ، وَمَاؤُهَا شِفَاءٌ لِلْعَيْنِ (١)» متفق عَلَيْهِ.





١٨٦٨ ـ أخرجه: البخاري ٦/ ٢٢ (٤٤٧٨)، ومسلم ٦/ ١٢٤ (٢٠٤٩) (١٥٨).

<sup>(</sup>١) قول: «وماؤها شفاء للعين» فيه ثلاثة أقوال:

أحدها: أن ماءها يخلط في الأدوية التي يعالج بها العين.

الثاني: أنه يستعمل بحتاً بعد شيها، واستقطار مائها.

الثالث: أن المراد بماثها الماء الذي يحدث به من المطر وهو أول قطر ينزل إلى الأرض. . . زاد المعاد ٣٣٤/٤.



## ٣٧١. باب الأمر بالاستغفار وفضله

قال الله تعالى: ﴿ وَاَسْتَغْفِر لِذَنْكِ وَلِلْمُوْمِنِينَ وَالْمُوْمِنِينَ وَالْمُوْمِنِينَ وَالْمُوْمِنِينَ وَالْمُوْمِنِينَ وَالْمُوْمِنِينَ وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَسَيّحْ ﴿ وَاسْتَغْفِر أَلَهُ كَانَ عَفُورًا رَحِيمًا ﴿ وَالنّصِر: ٣]، وقال تعالى: ﴿ لِلَّذِينَ اتّقَوّا عِندَ رَبِّهِ مَ جَنَّنَكُ وَاسْتَغْفِرهُ إِنّهُ حَانَ تَوَابًا ﴿ وَالنّصِر: ٣]، وقال تعالى: ﴿ لِلَّذِينَ اتّقَوّا عِندَ رَبِّهِ مَ جَنَّنَكُ وَالنَّهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَو لَهُ وَلَهُ ( : ﴿ وَلَالْمُسْتَغْفِرِكَ بِالْأَسْعَادِ ﴾ [آل عِمرَان: ١٥]، وقال رَبِّهِ مَ جَنَّنَكُ وَلَن يَعْمَلُ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَلُهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِر اللّهَ يَجِدِ اللّهَ عَفُولًا رَحِيمًا ﴿ وَالنَّبَاءُ اللّهُ لَيْعَلَّمُ وَأَنتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَأَنتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَأَنتَ فِيمٍ وَمَا كَانَ اللّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَأَنتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَأَنتَ فِيمٌ وَمَا كَانَ اللّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَأَنتَ فِيمِ وَمَا كَانَ اللّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَأَنتَ فِيمِ وَمَا كَانَ اللّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَمُن يَغْفِرُ اللّهُ وَلَا يَعَلَوا فَنَوسَتُهُ أَوْ ظَلَمُوا اللّهُ فَاسْتَغَفُرُوا اللّهَ فَاسْتَغَفُرُوا لِللّهُ وَمَن يَغْفِرُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَمْ يُعِمُونَ عَلَى اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَمْ يُعْفِرُوا اللّهَ فَاسْتَغُفُرُوا لِللّهُ وَلَمْ اللّهُ وَلَمْ يُعْفِرُ اللّهُ وَلَمْ يُعْفِرُوا عَلَى مَا فَعَلُوا فَوسَلَهُ وَلَمْ يُعْفِرُ اللّهُ وَلَمْ يُعْفِرُونَ وَلَا لَا عَالَوا فَاللّهُ وَلَمْ يُعْفِرُونَ وَلَمْ يُعْفِرُوا عَلَى اللّه وَلَمْ يَعْفِرُ اللّهُ وَلَمْ يُعْفِرُ اللّهُ وَلَمْ يَعْفِرُ عَلَى مَا فَعَلُوا فَوسَلَامِهُ وَلَمْ يُعْفِرُ اللّهُ وَلَمْ لِلْهُ وَلِمُ اللّهُ وَلُولُ اللّهُ وَلَمْ لِلللّهُ وَلَا لَلْهُ وَلَمْ لِلْهُ وَلَمْ لَلْهُ وَلَلْ لَلْهُ وَلَا لَهُ وَلَمْ لَلْهُ وَلَمْ لِللّهُ وَلَمْ لَلْهُ وَلَمْ لَلْهُ وَلَمْ لَلْهُ وَلَى اللّهُ وَلَمْ لِللّهُ وَلَمْ لَلْهُ وَلَمْ لَلْهُ وَلَمْ لَلْهُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُ وَلَلْهُ لِلللّهُ وَلَمْ لَلْهُ وَلَمْ لِلللّهُ وَلَمْ لَا فَعَلُولُولُولُولُولُ وَلَولُولُولُ لَلْهُ وَلَا لِلْهُ لَلْهُ لَاللّهُ وَلَمُ لِللللّهُ وَلَا لَلْه

١٨٦٩ ـ وعن الأَغَرِّ المزني ﷺ : أنَّ رسُول اللهِ ﷺ قال: ﴿إِنَّهُ لَيُغَانُ (١٠ عَلَى قَلْبِي، وَإِنِّهُ لَيُغَانُ (١٠ عَلَى قَلْبِي، وإنِّي لأَسْتَغفِرُ اللهَ في اليَوْمِ مِثَةَ مَرَّةٍ». رواه مسلم.

١٨٦٩ ـ أخرجه: مسلم ٨/ ٧٧ (٢٧٠٢) (٤١).

<sup>(</sup>۱) قال النووي: "من الغين: وهو ما يتغشى القلب. وقال القاضي عياض: المراد الفترات والغفلات عن الذكر الذي كان شأنه الدوام عليه". شرح صحيح مسلم ٢٢/٩ عقيب (٢٠٠٣).

۱۸۷۱ ـ وعنه ﷺ، قال: قال رسولُ اللهِ ﷺ: "وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ لَمْ تُذْنِبُوا، لَذَهَبَ اللهُ تَعَالَى، فَيغْفِرُ لَهُمْ» رواه مسلم.

۱۸۷۲ ـ وعن ابن عمر رضي الله على الله على الله على الله على المَجْلِسِ الواحِدِ مئة مَرَّةٍ: «رَبِّ اغْفِرْ لِي وَتُبْ عَلَيَّ إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ». رواه أبو داود والترمذي، وقال: «حديث حسن صحيح غريب».

اللهُ لَهُ مِنْ كُلِّ ضِيقٍ مَخْرَجاً، وَمِنْ كُلِّ هَمٌّ فَرَجاً، وَرَزَقهُ مِنْ حَيثُ لَا مَنْ لَزِمَ الاسْتِغْفَارَ جَعَلَ اللهُ لَهُ مِنْ كُلِّ ضِيقٍ مَخْرَجاً، وَمِنْ كُلِّ هَمٌّ فَرَجاً، وَرَزَقهُ مِنْ حَيثُ لَا يَحْتَسِبُ». رواه أبو داود.

١٨٧٤ ـ وعن ابن مسعود ﴿ قَالَ: قال رسول الله ﷺ: «مَنْ قَالَ: أَسْتَغْفِرُ اللهَ الَّذِي لَا اللهَ اللهَ اللهَ اللهُ اللهُلمُ اللهُ ا

١٨٧٥ ـ وعن شَدَّادِ بْنِ أُوسِ ﴿ عَنِ النبِيِّ ﷺ قال: ﴿ سَيِّدُ الاَسْتِغْفَارِ أَنْ يَقُولَ العَبْدُ: اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي لَا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ خَلَقْتَنِي وَأَنَا عَبْدُكَ، وَأَنَا عَلَى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا الْعَبْدُ: اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي لَا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ خَلَقْتَنِي وَأَنَا عَبْدُكَ، وَأَنَا عَلَى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا السَّتَطَعْتُ، أَعُودُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ، أَبُوءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَيَّ، وأَبُوءُ بِذَنْبِي، فَاغْفِرْ

١٨٧٠ ـ انظر الحديث (١٣).

١٨٧١ ـ انظر الحديث (٤٢٢).

۱۸۷۲ ـ أخرجه: أبو داود (۱۵۱٦)، وابن ماجه (۳۸۱٤)، والترمذي (۳٤٣٤)، والنسائي في «الكبرى» (۱۰۲۹۲).

۱۸۷۳ ـ أخرجه: أبو داود (۱۵۱۸)، وابن ماجه (۳۸۱۹)، والنسائي في «الكبرى» (۱۰۲۹۰)، وهو حديث ضعيف.

١٨٧٤ ـ أخرجه: الحاكم ١/١١٥ و٢/١١٧-١١٨.

وأخرجه: ابن خزيمة في «التوكل» كما في إتحاف المهرة ١٠/ ٤٣٨ (١٣١١٥) عن ابن مسعود.

أما روايتا أبي داود (١٥١٧)، والترمذي (٣٥٧٧) فعن زيد مولى النبي ﷺ مرفوعاً.

۱۸۷۰ ـ أخرجه: البخاري ۸/ ۸۳ (۲۳۰۲).

لِي، فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ اللَّٰنُوبَ إِلَّا أَنْتَ. مَنْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا، فَمَاتَ مِنْ يَوْمِهِ قَبْلَ أَنْ يُمْسِي، فَهُوَ مِنْ أَهْلِ الجَنَّةِ، وَمَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ، وَهُوَ مُوقِنٌ بِهَا، فَمَاتَ قَبْلَ أَنْ يُصْبِحَ، فَهُوَ مِنْ أَهْلِ الجَنَّةِ». رواه البخاري.

«أبوءً» بباءٍ مَضمومةٍ ثم واوٍ وهمزة ممدودة ومعناه: أقِرُّ وَأَعْتَرِفُ.

1۸۷٦ - وعن ثوبان في قال: كانَ رَسُولُ اللهِ عَلَى إِذَا انْصَرَفَ مِنْ صَلَاتِهِ، اسْتَغْفَرَ اللهَ عَلَى اللهُ ثَلَاناً وَقَالَ: «اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ، وَمِنْكَ السَّلَامُ، تَبَارَكْتَ يَاذَا الجَلَالِ وَالإِكْرَامِ، قَلَا ثَلَامُ وَقَالَ: يقُولُ: أَسْتَغْفِرُ اللهَ، أَسْتَغْفِرُ قَالَ: يقُولُ: أَسْتَغْفِرُ اللهَ، أَسْتَغْفِرُ اللهَ، أَسْتَغْفِرُ اللهَ، أَسْتَغْفِرُ اللهَ. رواه مسلم.

١٨٧٧ ـ وعن عائشة ﴿ الله عَلَيْهُ عَالَى : كَانْ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُكْثِرُ أَنْ يَقُولَ قَبْلَ مَوْتِهِ: «سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ، أَسْتَغَفِرُ اللهَ، وأتوبُ إليْهِ، متفق عليه.

١٨٧٨ ـ وعن أنس ﴿ الله عَلَيْهِ قال: سمعتُ رسولَ اللهِ ﷺ يقولُ: ﴿ قَالَ اللهُ تَعَالَى: يَا بْنَ آدَمَ، لَوْ آدَمَ، إِنَّكَ مَا دَعَوْتَنِي وَرَجَوْتَنِي غَفَرْتُ لكَ عَلَى مَا كَانَ مِنْكَ وَلَا أَبَالِي، يَا بْنَ آدَمَ، لَوْ بَلَغَتْ ذُنُوبُكَ عَنَانَ السَّمَاءِ، ثُمَّ اسْتَغْفَرْتَنِي، غَفَرْتُ لَكَ وَلَا أَبَالِي، يا بْنَ آدَمَ، إِنَّكَ لَوْ أَتَيْتَنِي بِقُرَابِ الأَرْضِ خَطَايَا، ثُمَّ لَقِيتَنِي لا تُشْرِكُ بِي شَيْئاً، لأَتَيْتُكَ بِقُرابِهَا مَغْفِرَةً». واه الترمذي، وقال: «حديث حسن».

«عَنَانَ السَّمَاءِ» بفتح العين: قِيلَ هُوَ السَّحَابُ، وَقِيلَ: هُوَ مَا عَنَّ لَكَ مِنْهَا، أَيْ ظَهَرَ. «وَقُرَابُ الأَرْضِ» بضم القاف، ورُوي بكسرِها، والضم أشهر. وَهُوَ مَا يُقَارِبُ مِلاَها.

١٨٧٩ ـ وعن ابن عمر رها: أنَّ النبيَّ على الله النَّارِ عالَمَ النَّسَاءِ تَصَدَّقُنَ، وأَكْثِرُنَ الاَسْتِغْفَارِ ؛ فَإِنِّي رَأَيْتُكُنَّ أَكْثَرَ أَهْلِ النَّارِ ، قالت امرأةٌ مِنْهُنَّ: مَا لَنَا أَكْثَرَ أَهْلِ النَّارِ ، فَالَ: «تُكْثِرُنَ اللَّعْنَ (١) ، وَتَكْفُرْنَ العَشِيرَ (٢) ، مَا رَأَيْتُ مِنْ نَاقِصَاتِ عَقْلِ وَدِينِ أَغْلَبَ

١٨٧٦ ـ انظر الحديث (١٤١٥).

١٨٧٧ ـ أخرجه: البخاري ٢/ ٢٠٧ (٨١٧)، ومسلم ٢/ ٥٠ (٤٨٤) (٢٢٠) باختلاف يسير.

۱۸۷۸ ـ أخرجه: الترمذي (۳۵٤٠)، وقال: «حديث حسن غريب».

١٨٧٩ ـ أخرجه: مسلم ١/ ٦٦ (٧٩) (١٣٢).

<sup>(</sup>١) اللعن: من الله الطرد والإبعاد، ومن الخلق السب والدعاء. النهاية ٤/ ٢٥٥.

<sup>(</sup>٢) العشير: الزوج. النهاية ٣/٢٤٠.

لِذِي لُبِّ<sup>(١)</sup> مِنْكُنَّ» قالت: ما نُقْصَانُ العَقْلِ وَالدِّينِ؟ قال: «شَهَادَةُ امْرَأْتَيْنِ بِشَهَادَةَ رَجُلٍ، وَتَمْكُثُ الأَيَّامَ لَا تُصَلِّي». رواه مسلم.

## ٣٧٢ باب بيان مَا أعدُّ اللهُ تَعَالَى للمؤمنين في الجنة

قَالَ الله تَعَالَى: ﴿ إِنَّ ٱلْمُنَّقِينَ فِي جَنَّتِ وَعُيُّونٍ ﴿ آدَخُلُوهَا بِسَلَيْمٍ ءَامِنِينَ ﴿ وَنَزَعْنَا مَا فِي صَدُورِهِم مِّنْ غِلِّ إِخْوَنَا عَلَى سُرُرِ مُنْقَنبِلِينَ ﴾ لا يَمَشُهُمْ فِيهَا نَصَبُّ وَمَا هُم مِّنْهَا بِمُخْرَجِينَ ﴾ [الحجر: ٥٥-٤٥].

وقى ال تَعَالَى: ﴿ يَعِبَادِ لَا خَوْقُ عَلَيْكُو الْيَوْمَ وَلَا أَنْتُر خَذَرَفُوك ﴿ الَّذِينَ مَامَنُوا بِعَايَنِنَا وَكَانُوا مُسْلِمِينَ ﴿ اللَّهِ مَا اللَّهِ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ وَأَزْوَنَهُكُو خُمْبَرُوك ﴿ يُطَافُ عَلَيْهِم بِصِحَافِ مِن وَكَانُوا مُشْلِمِينَ ﴿ فَيَهَا خَلِدُوك ﴿ يُطَافُ عَلَيْهِم بِصِحَافِ مِن الْهَائُونُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلِيهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللّ

وقــال تــعــالـــى: ﴿إِنَّ ٱلْمُتَقِينَ فِي مَقَامٍ آمِينِ ۞ فِي جَنَّتِ وَعُيُونِ ۞ يَلْبَسُونَ مِن شُندُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ مُتَقَدِيلِينَ ۞ كَذَلِكَ وَزَوَّجَنَهُم بِحُورٍ عِينِ ۞ يَدْعُونَ فِيهَا بِكُلِّ فَكِكهَةٍ اَمِينِينَ ۞ لَا يَدُوثُونَ فِيهَا ٱلْمَوْتَ إِلَّا ٱلْمَوْتَةَ ٱلْأُولَٰتُ وَوَقَدْهُمْ عَذَابَ ٱلْجَحِيمِ ۞ فَضَلًا مِن زَبِكَ ذَلِكَ هُوَ ٱلْفَوْرُ ٱلْعَظِيمُ ۞ [الذحان: ٥١-٥٠].

وقى ال تىعىالىي: ﴿إِنَّ ٱلْأَبْرَارَ لَغِي نَعِيمٍ ﴿ عَلَى ٱلْأَرْآبِكِ يَنْظُرُونَ ﴾ تَعْرِفُ فِي وُجُوهِهِمْ نَضْرَةً النَّقِيمِ ﴿ فَالْمَالَةِ فَاللَّهُ اللَّهُ الْمُنْسَافِهُونَ ﴾ النَّقِيمِ ﴿ فَاللَّهُ اللَّهُ الللْمُواللَّهُ اللْمُوالِلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

١٨٨٠ ـ وعن جابر ﷺ قَالَ: قَالَ رسولُ اللهِ ﷺ: "يَاكُلُ أَهْلُ الحَنَّةِ فِيهَا، وَيَشْرَبُونَ، وَلَا يَبُولُونَ، وَلَا يَبُولُونَ، وَلَا يَبُولُونَ، وَلَا يَبُولُونَ، وَلَا يَبُولُونَ، وَلَكِنْ طَعَامُهُمْ ذَلِكَ جُشَاءُ (٢) كَرَشْحِ المِسْكِ، يُلْهَمُونَ التَّسْبِيحَ وَالتَّكْبِيرَ، كَمَا يُلْهَمُونَ النَّفَسَ». رواه مسلم.

١٨٨٠ ـ أخرجه: مسلم ٨/ ١٤٧ (٢٨٣٥) (١٩).

<sup>(</sup>١) اللب: العقل. النهاية ٢٢٣/٤

<sup>(</sup>٢) التجشؤ: هو تنفس المعدة عند الامتلاء. لسان العرب ٢/ ٢٨٥ (جشأ).

١٨٨١ ـ وعن أبي هريرة ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿ قَالَ اللهُ تَعَالَى: أَعْدَدُتُ لِعِبَادِي الصَّالِحِينَ مَا لَا عَيْنٌ رَأَتْ، وَلَا أُذُنَّ سَمِعَتْ، وَلَا خَطَرَ عَلَى قَلْبِ بَشَرٍ، وَالْحَبَادِي الصَّالِحِينَ مَا لَا عَيْنٌ رَأَتْ، وَلَا أُذُنَّ سَمِعَتْ، وَلَا خَطَرَ عَلَى قَلْبِ بَشَرٍ، وَاقْرَوُ وَلَا خَطَرَ عَلَى قَلْبِ بَشَرِ، وَاقْرَوْ اإِنْ شِعْتُمُ مَ وَاقْرَوْ اإِنْ شِعْتُمُ مَ وَاقْرَوْ بَرَاءً إِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴾ وَاقْرَوْ اللهِ عَلَيْهِ مَنْ مَنْ مَ عَلَيْهِ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ اللهِ عَلَيْهِ السَّجِدَة: ١٧٤] . متفق عَلَيْهِ .

١٨٨٧ - وعنه، قَالَ: قَالَ رسولُ الله ﷺ: «أَوَّلُ زُمْرَةٍ يَدْخُلُونَ الجَنَّةَ عَلَى صُورَةِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ البَدْرِ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ عَلَى اشَدِّ كَوْكَبِ دُرِّيٍّ فِي السَّمَاءِ إضَاءةً، لَا يَبُولُونَ، وَلَا يَتْغَوَّطُونَ، وَلَا يَنْفُلُونَ، وَلَا يَمْتَخِطُونَ. أَمْشَاطُهُمُ الذَّهَبُ، وَرَشْحُهُمُ المِسْكُ، وَمَجَامِرُهُمُ الأَّلُوَّةُ - عُودُ الطِّيبِ - أَزْوَاجُهُمُ الحُورُ العَيْنُ، عَلَى خَلْقِ رَجُلٍ وَاحِدٍ، عَلَى صُورَةِ أَبِيهِمْ آدَمَ سِتُّونَ ذِرَاعاً فِي السَّمَاءِ» متفق عَلَيْهِ.

وفي رواية البخاري ومسلم: «آنيَتُهُمْ فِيهَا الذَّهَبُ، وَرَشْحُهُمُ المِسْكُ. وَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ زَوْجَتَانِ يُرَى مُنِّحُ سَاقِهِمَا مِنْ وَرَاءِ اللَّحْمِ مِنَ الحُسْنِ، لَا اخْتِلَافَ بَيْنَهُمْ، وَلَا تَبَاغُضَ، قُلُوبُهُمْ قَلْبُ وَاحِدٍ، يُسَبِّحُونَ اللهَ بُكْرَةً وَعَشِياً».

قوله: «عَلَى خَلْقِ رَجُلٍ واحدٍ». رواه بعضهم بفتح الخاء وإسكان اللام وبعضهم بضمهما وكلاهما صحيح.

١٨٨٣ ـ وعن المغيرة بن شعبة ﴿ مَنْ وَجُلٌ يَجِيءُ بَعْدَ مَا أَدْخِلَ آهْلُ الجَنَّةِ الجَنَّة ، وَبَعْدَ مَا أَدْخِلَ آهْلُ الجَنَّةِ الجَنَّة ، وَبَعْدَ مَا أَدْخِلَ آهْلُ الجَنَّة الجَنَّة ، وَيُقَالُ لَهُ: ادْخُلِ الجَنَّة ، فَيَقُولُ: أَيْ رَبِّ ، كَيْفَ وَقَدْ نَزَلَ النَّاسُ مَنَا وِلَهُمْ ، وأَخَذُوا فَيُقُالُ لَهُ: أَتَرْضَى أَنْ يَكُونَ لَكَ مِثْلُ مُلْكِ مَلِكٍ مِنْ مُلُوكِ الدُّنْيَا؟ فَيقُولُ: رَضِيْتُ رَبِّ ، فَيقُولُ: مَنْ مُلُوكِ الدُّنْيَا؟ فَيقُولُ: رَضِيْتُ رَبِّ ، فَيقُولُ: مَنْ مُلُوكِ الدُّنْيَا؟ فَيقُولُ: رَضِيْتُ رَبِّ ، فَيقُولُ: مَنْ مُلُوكِ الدُّنْيَا؟ فَيقُولُ: رَضِيْتُ رَبِّ ، فَيقُولُ في الخامِسَةِ . رَضِيْتُ رَبِّ ، فَيقُولُ: مَنْ مَنْ وَلَهُ مَا اشْتَهَتْ نَفْسُكَ ، وَلَذَّتْ عَيْنُكَ . فَيقُولُ: رَضِيتُ رَبِّ . قَالَ: أُولَئِكَ مَا اشْتَهَتْ نَفْسُكَ ، وَلَذَّتْ عَيْنُكَ . فَيقُولُ: رَضِيتُ رَبِّ . قَالَ: أُولَئِكَ الَّذِينَ أَرَدْتُ ؟ غَرَسْتُ كَرَامَتَهُمْ بِيَدِي ، وَلَكَ مَا اشْتَهَتْ نَفْسُكَ ، وَلَذَّتُ عَيْنُكَ . فَيقُولُ: رَضِيتُ رَبِّ فَاعْلَاهُمْ مَنْ وَلَهُ ؟ قالَ: أُولَئِكَ الَّذِينَ أَرَدْتُ ؟ غَرَسْتُ كَرَامَتَهُمْ بِيَدِي ، وَلَمْ تَسْمَعْ أُذُنَّ ، وَلَمْ يَخُطُرْ عَلَى قَلْ بِبَشَوٍ » . رواه مسلم . وَخَتَمْتُ عَلَيْهَا ، فَلَمْ تَرَ عَيْنٌ ، وَلَمْ تَسْمَعْ أُذُنَّ ، وَلَمْ يَخُطُرْ عَلَى قَلْ بِبَشَوٍ » . رواه مسلم .

١٨٨١ ـ أخرجه: البخاري ١٤٣/٤ (٣٢٤٤)، ومسلم ٨/١٤٣ (٢٨٢٤) (٢).

۱۸۸۲ ـ أخرجه: البخاري ۱٤٣/٤ (٣٢٤٥) و(٣٢٤٦)، ومسلم ١٤٦/٨ (٢٨٣٤) (١٥) و(١٧).

۱۸۸۳ ـ أخرجه: مسلم ۱/۱۲۰ (۱۸۹) (۳۱۲).

١٨٨٤ - وعن ابن مسعود ﴿ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : "إنّي لأَعْلَمُ آخِرَ أَهْلِ النَّارِ حَبُواً، فَيقُولُ اللهُ عُرُوجاً مِنْهَا، وَآخِرَ أَهْلِ الجَنّةِ دُخُولاً الجَنّة. رَجُلٌ يَخْرُجُ مِنَ النَّارِ حَبُواً، فَيقُولُ اللهُ ﴾ له المجنّة مناه فَيُخَيّلُ إلَيْهِ أَنّهَا مَلأَى، فَيَرْجِعُ، فَيقُولُ: يَا رَبِّ وَجَدْتُهَا مَلأَى، فَيَرْجِعُ، فَيقُولُ: يَا رَبِّ وَجَدْتُهَا مَلأَى، فَيتُولُ اللهُ ﴿ لَهُ لَهُ اللهِ اللهُ اللهُ

١٨٨٥ ـ وعن أبي موسى ﴿ اللَّهُ: أنَّ النبيَّ ﷺ قال: ﴿ إِنَّ لِلْمُؤْمِنِ فِي الجَنَّةِ لَخَيْمَةً مِنْ لُؤُلُوَةٍ وَاحِدَةٍ مُجَوَّفَةٍ طُولُها في السَّمَاءِ سِتُّونَ مِيلاً. لِلمُؤْمِنِ فِيهَا أَهْلُونَ يَطُوفُ عَلَيْهِمُ المُؤْمِنُ فَلَا يَرَى بَعْضُهُمْ بَعْضاً » متفق عليه.

«المِيلُ»: سِتة آلافِ ذِراعِ.

١٨٨٦ ـ وعن أبي سعيد الخدري ﷺ، عن النبيِّ ﷺ، قال: «إنَّ في الجَنَّةِ شَجَرَةً يَسِبرُ الرَّاكُ الجَوَّةِ المَجَنَّةِ شَجَرَةً يَسِبرُ الرَّاكُ الجَوَادَ المُضَمَّرَ<sup>(١)</sup> السَّربعَ مِئَةَ سَنَةٍ مَا يَقْطَعُها» متفق عليه.

وروياه في الصحيحين أيضاً من رواية أبي هريرة ﴿ وَهُلَا قَالَ: ﴿ يَسِيرُ الرَّاكِبُ في ظِلَها مِئةَ سَنَةٍ مَا يَقْطَعُها ».

١٨٨٧ ـ وعنه (٢)، عن النبيِّ ﷺ قال: «إنَّ أَهْلَ الجَنَّةِ لَيَتَرَاءُوْنَ أَهْلَ الغُرَفِ مِن فَوْقِهِمْ كَمَا تَرَاءُوْنَ الكَوْكَبَ الدُّرِّيَّ الغَابِرَ فِي الأَّفُق مِنَ المَشْرِقِ أو المَغْرِبِ لِتَفَاضُلِ مَا

وأخرجه: البخاري ٦/ ١٨٣ (٤٨٨١)،ومسلم ٨/ ١٤٤ (٢٨٢٦) (٦) عن أبي هريرة.

١٨٨٧ ـ أخرجه: البخاري ٤/ ١٤٥ (٣٢٥٦)، ومسلم ٨/ ١٤٥ (٢٨٣١) (١١).

١٨٨٤ ـ أخرجه: البخاري ٨/١٤٦ (٢٥٧١)، ومسلم ١/١١٨ (١٨٦) (٣٠٨).

١٨٨٥ ـ أخرجه: البخاري ٦/ ١٨١ (٤٨٧٩)، ومسلم ٨/ ١٤٨ (٢٨٣٨) (٢٣).

١٨٨٦ ـ أخرجه: البخاري ٨/ ١٤٢ (٦٥٥٣)، ومسلم ٨/ ١٤٤ (٢٨٢٨).

 <sup>(</sup>١) وتضمير الخيل: هو أن يظاهر عليها العلف حتى تسمن، ثم لا تعلف إلا قوتاً لتخف.
 النهاية ٣/ ٩٩.

<sup>(</sup>٢) أي: أبي سعيد الخدري ﴿ اللهُ الله

بَيْنَهُمْ» قالُوا: يا رسول الله؛ تِلْكَ مَنَازِلُ الأنبياء لَا يَبْلُغُها غَيْرُهُمْ قال: «بَلَى والَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، رِجَالُ آمَنُوا بِاللهِ وَصَدَّقُوا المُرْسَلِينَ». متفق عليه.

١٨٨٨ ـ وعن أبي هريرة على أنَّ رسولَ اللهِ عَلَيْهِ قال: «لَقَابُ<sup>(١)</sup> قَوْسٍ في الجَنَّةِ خَيْرٌ مِمَّا تَطْلُعُ عَلَيْهِ الشَّمْسُ أو تَغْرُبُ» متفق عليه.

١٨٨٩ ـ وعن أنس ﴿ إِنْ أَنْ رسول الله ﷺ قال: ﴿ إِنَّ فِي الْجَنَّةِ سُوقاً يَأْتُونَهَا كُلَّ جُمُعَةٍ. فَتَهُبُّ رِيحُ الشَّمَالِ، فَتَحْثُو فِي وُجُوهِهِم وَثِيَابِهِمْ، فَيَزدَادُونَ حُسناً وَجَمَالاً فَيَرْجِعُونَ إِلَى أَهْلُوهُمْ: وَاللهِ لقدِ ازْدَدْتُمْ فَيُولُ لَهُمْ أَهْلُوهُمْ: وَاللهِ لقدِ ازْدَدْتُمْ بَعْدَنَا حُسْناً وَجَمَالاً، فَيقُولُ لَهُمْ أَهْلُوهُمْ: وَاللهِ لقدِ ازْدَدْتُمْ بَعْدَنَا حُسْناً وَجَمَالاً! ». رواه مسلم.

١٨٩٠ ـ وعن سهل بن سعد ﷺ: أنَّ رسول الله ﷺ قال: «إنَّ أَهْلَ الجَنَّةِ لَيَتَراءونَ الغُرَف فِي الجَنَّةِ كَمَا تَتَرَاءونَ الكُوكَبَ فِي السَّمَاءِ» متفق عليه.

۱۸۹۱ ـ وعنه ﴿ اللهِ الجَنَّةَ عَلَى النَّبِيّ ﷺ مَجْلِساً وَصَفَ فِيهِ الجَنَّةَ حَتَّى النَّهَى، ثُمَّ قَالَ فِي آخِرِ حَدِيثِهِ: ﴿ فَيهَا مَا لَا عَينُ رَأَتْ، وَلَا أُذُنُ سَمِعَتْ، وَلَا خَطَرَ عَلَى النَّهَى، ثُمَّ قَالَ فِي آخِرِ حَدِيثِهِ: ﴿ فَيهَا مَا لَا عَينُ رَأَتْ، وَلَا أُذُنُ سَمِعَتْ، وَلَا خَطَرَ عَلَى قَلْبِ بَشَرٍ ﴾ ثُمَّ قَرَأً: ﴿ نَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ ٱلْمَضَاجِع ﴾ [السَّجدَة: ١٦] إلى قوله تعالى: ﴿ فَلَا تَعْلَمُ نَقْشُ مَّا أَخْفِى لَهُمْ مِن قُرَّةَ أَعَيْنٍ ﴾ [السَّجدَة: ١٧]. رواه البخاري.

١٨٩٢ ـ وعن أبي سعيد وأبي هريرة ﴿ انَّ رَسُولَ اللهِ ﴾ قال: ﴿ إِذَا دَخَلَ أَهْلُ المَّخَنَّةِ الجَنَّةِ يُنَادِي مُنَادٍ: إِنَّ لَكُمْ أَنْ تَحْيَوْا، فَلَا تَمُوتُوا أَبَداً، وإِنَّ لَكُمْ أَنْ تَصِحُوا، فلا تَسْقَمُوا أَبداً، وإِنَّ لَكُمْ أَنْ تَنْعَمُوا، فَلَا تَبْاسُوا أَبداً، وإِنَّ لَكُمْ أَنْ تَنْعَمُوا، فَلَا تَبْاسُوا أَبداً، وإِنَّ لَكُمْ أَنْ تَنْعَمُوا، فَلَا تَبْاسُوا أَبداً». رواه مسلم.

۱۸۸۸ ـ أخرجه: البخاري ٤/ ٢٠ (٢٧٩٣).

١٨٨٩ ـ أخرجه: مسلم ٨/ ١٤٥ (٢٨٣٣) (١٣).

١٨٩٠ ـ أخرجه: البخاري ٨/ ١٤٣ (٢٥٥٥)، ومسلم ٨/ ١٤٤ (٢٨٣٠) (١٠).

۱۸۹۱ ـ أخرجه: مسلم ۸/ ۱۶۳ (۲۸۲۵) (٥).

أما رواية البخاري ٤/ ١٤٣ (٣٢٤٤) فعن أبي هريرة.

۱۸۹۲ ـ أخرجه: مسلم ۸/ ۱٤۸ (۲۲۳) (۲۲).

<sup>(</sup>١) القاب: بمعنى القدر، يقال: بيني وبينه قاب رمح وقاب قوسٍ: أي مقدارهما. النهاية ٤/

١٨٩٣ ـ وعن أبي هريرة ﴿ الله عَلَيْهُ: أنَّ رسولَ اللهِ عَلَيْ قال: ﴿ إِنَّ أَذْنَى مَقْعَدِ أَحَدِكُمْ مِن الجَنَّةِ أَنْ يَقُولُ لَهُ: هَلْ تَمَنَّيتَ؟ فيقولُ: نَعَمْ، فيقُولُ لَهُ: هَلْ تَمَنَّيتَ؟ فيقولُ: نَعَمْ، فيقُولُ لَهُ: هَلْ تَمَنَّيتَ وَمِثْلَهُ مَعَهُ ٩. رواه مسلم.

١٨٩٤ ـ وعن أبي سعيد الخدري ﴿ انَّ رسول الله ﷺ قال: ﴿ إِنَّ الله ﴾ يَقُولُ لَأَهْلِ الجَنَّةِ: يَا أَهْلَ الجَنَّةِ، فَيقولُونَ: لَبَّيْكَ رَبَّنَا وَسَعْدَيْكَ، وَالخَيْرُ في يَدَيْكَ، فَيقُولُ: هَلْ رَضِيتُم؟ فَيقُولُونَ: وَمَا لَنَا لَا نَرْضَى يَا رَبَّنَا وَقَدْ أَعْطَيْتَنَا مَا لَمْ تُعْطِ أحداً مِنْ خَلْقِكَ، فَيقُولُونَ: وَأَيُّ شَيءِ افْضَلُ مِنْ ذَلِكَ؟ فَيقُولُونَ: وَأَيُّ شَيءٍ افْضَلُ مِنْ ذَلِكَ؟

1۸۹٦ - وعن صُهيب ﴿ اللهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ اللهِ عَلَيْهُ قال: ﴿ إِذَا دَخَلَ أَهُلُ الجَنَّةِ الجَنَّةِ الجَنَّةَ وَلُونَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: تُريدُونَ شَيئاً أَزيدُكُمْ؟ فَيقُولُونَ: اللَمْ تُبَيِّضْ وُجُوهَنَا؟ اللَمْ تُبَيِّضْ وَجُوهَنَا؟ اللَمْ تُدْخِلْنَا الجَنَّةَ وَتُنَجِّنَا مِنَ النَّارِ؟ فَيَكْشِفُ الحِجَابَ، فَمَا أَعْطُوا شَيْئاً أَحَبَّ إلَيْهِمْ مِنَ النَّظْرِ إِلَى رَبِّهِمْ ". رواه مسلم.

قال الله تعالى: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ يَهْدِيهِمْ رَبُّهُم بِإِيمَانِهِمُّ تَجْرِف مِن تَحْنِهِمُ ٱلأَنْهَارُ فِي جَنَّتِ ٱلنَّعِيدِ ۞ دَعَوَنهُمْ فِيهَا سُبْحَنَكَ ٱللَّهُمَّ وَيَجَيَّنُهُمْ فِيهَا سَلَامُّ وَمَالِخُرُ دَعْوَنهُمْ أَنِ ٱلْحَمَّدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ۞﴾ [يُونس: ٩-١٠].

الحَمْدُ اللهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِي لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللهُ. اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَرَسُولِكَ النَّبِيِّ الأُمِّيِّ، وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ وَأَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَّتِهِ، كما صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وعلى آلِ إِبْراهِيمَ، وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الأُمِّيِّ، وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ وَأَزْوَاجِهِ

۱۸۹۳ ـ أخرجه: مسلم ۱/ ۱۱۶ (۱۸۲) (۳۰۱).

١٨٩٤ ـ أخرجه: البخاري ٨/ ١٤٢ (٦٥٤٩)، ومسلم ٨/ ١٤٤ (٢٨٢٩) (٩).

١٨٩٥ ـ انظر الحديث (١٠٥١).

١٨٩٦ ـ أخرجه: مسلم ١/١١٢ (١٨١) (٢٩٧).

وَذُرِّيَّتِهِ، كما بَاركْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آل إبراهيم في العالَمِينَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ.

قال مؤلِّفُهُ:

فَرَغْتُ مِنْهُ يَوْمَ الإِثْنَيْنِ رَابِعَ شَهْرِ رَمَضَانَ سَنَةَ سَبْعِينَ وَسِتِّمِئَةٍ بِدِمشق





| ٩  |   | • |    |   | • |      | ۽ | بفي | خ  | واا | ō  | ذ | بار    | ال | ل  | واا | > | ¥ | وا   | ل  | واا | ě.  | إلا | 9  | ال | عم   | Ż     | 71  | يع | دما | ÷   | ي   | 9  | ية  | 21  | ار  | ض    | ح   | و   | س    | لاه  | لإخ  | ۱ 4        | باب |
|----|---|---|----|---|---|------|---|-----|----|-----|----|---|--------|----|----|-----|---|---|------|----|-----|-----|-----|----|----|------|-------|-----|----|-----|-----|-----|----|-----|-----|-----|------|-----|-----|------|------|------|------------|-----|
| ١٤ |   |   |    |   |   |      | • |     |    |     |    | • |        |    |    |     |   | • | •    | •  | •   | •   |     |    |    |      | •     |     |    |     |     |     |    |     |     |     | •    |     |     | •    | a    | لتوي | ہ ا        | باب |
| 77 |   |   | •  | • |   | •    | • |     |    |     | •  | • |        |    |    |     |   |   | •    |    | •   | •   |     | •  |    |      |       |     |    |     |     |     |    | •   |     |     |      | •   |     | •    | بر   | لص   | ۽ ا        | باب |
| ۳٥ |   |   |    |   | • |      |   | •   | •  | •   |    |   |        |    |    | •   | • | • |      |    |     |     | •   | •  | •  | •    |       |     |    |     | •   | •   |    |     |     |     |      | •   |     |      | دق   | لص   | ب ا        | باب |
| ٣٨ |   |   |    |   |   |      |   |     |    |     |    |   | •      |    |    | •   | • |   |      |    |     | •   |     |    | •  |      |       |     |    | •   | •   |     | •  | •   |     |     | •    |     | •   | a    | اقب  | لمر  | ۽ ا        | باب |
| ۲3 |   |   |    | • |   |      |   |     |    |     |    |   | •      |    |    | •   |   |   |      |    |     | •   | •   |    | •  |      |       |     |    | •   | •   | •   |    | •   | •   |     |      |     | Ĺ   | وي   | التة | ي    | , ف        | باب |
| ٤٣ |   |   | •  |   |   |      |   |     | •  |     |    |   | •      |    | •  |     |   |   |      |    |     |     |     | •  | •  |      |       |     |    |     | •   | •   | •  |     |     | ئل  | ئوك  | إلا | 9 ( | ٔیر  | الية | ي    | , ف        | باب |
| ٤٨ |   |   |    |   | • |      |   | •   |    |     |    |   |        |    | •  |     |   |   |      |    |     |     |     | •  |    | •    |       |     |    |     | •   |     | •  | •   |     |     |      | a   | نام | 27.  | וצי  | ي    | <u>ب</u> ف | باب |
| ٤٩ |   | • | •  |   |   |      |   |     | •  |     |    |   | •      |    |    | •   |   | • |      |    |     |     | •   | •  |    | الُو | ثَعَا | 4   | ı  | ، ا | ار- | وقا | خل | مے  | 4   | ظي  | ع    | ني  | ė . | کر   | التة | ي    | ب <b>ف</b> | باب |
| ٤٩ |   |   |    |   | • |      |   |     | •  |     | •  | • | •      |    | •  | •   |   | • | •    | •  | •   |     | ٠   | •  |    | •    |       |     |    |     | •   |     | ت  | را  | خي  | اد  | لی   | ij. | رة. | باد  | الم  | ي    | ب ف        | باب |
| ٥٢ |   |   | •  |   |   |      |   | •   |    |     |    |   | •      |    | •  | •   | • |   |      | •  | •   | •   | •   | •  |    |      |       |     |    | •.  | . • |     |    |     |     |     |      | 3,  | هد  | جا   | الم  | ي    | ب ف        | باب |
| ٥٧ |   |   | •  |   |   |      |   |     |    |     | •  | • | •      | •  | •  | •   |   | • | •    | •  | •   |     | ىر  | هه | 11 | ئر   | إخ    | أو  | ي  | فر  | ر   | خي  | ال | ن   | A   | باد | ؙۣۮؠ | ¥,  | ے ا | عُلَ | ى د  | لحا  | ب ا        | باب |
| ٥٩ |   |   |    |   |   |      |   |     | •  | •   |    | • |        |    |    | •   |   |   |      | •  | •   | •   |     | •  |    | •    |       |     |    | •   |     |     | یر | ځځ  | ۱,  | رڌ  | ط    | ٥   | کٹر | ن ز  | بیار | ي    | , ف        | باب |
| 77 |   |   |    |   |   |      |   |     |    |     |    |   |        |    |    |     | • |   |      |    |     |     |     | •  |    | •    |       |     |    |     |     |     | 2  | اد  | مب  | 11  | ني   | a _ | ساد | ند   | lKé  | ي    | <u>ب</u> و | باب |
| ٧١ |   |   |    |   |   |      |   |     |    |     |    |   |        |    |    |     |   |   |      |    |     |     | •   |    |    |      | •     |     |    |     |     | ل   | ما | أع  | וצ  | ی   | ĺć   | a!  | فظ  | حا   | الم  | ي    | <u>ب</u> ف | باب |
| ٧٢ |   |   |    |   |   |      |   |     |    |     |    |   |        |    |    |     |   |   |      |    |     |     | •   | •  |    | Ļ    | ابھ   | آدا | وأ | a.  | ш   | ال  |    | ĺć  | لة  | فظ  | حا   | لم  | با  | ىر   | الأ  | ي    | , ف        | باب |
|    | ن | 2 | يَ | ģ |   | أَوَ | ۷ | وف  | رو | •   | به | ĵ | ر<br>م | وأ | يُ | ń   | ذ | ۍ | إِلَ | يَ | غ   | دُ. | ن   | م  | 4  | ول   | ية    | L   | وم | , 4 | ىل  | ١,  | کم | ح   | . ئ | باد | ٔ قب | لا: | ب ا | وب   | وج   | ني   | <b>a</b>   | باب |
| ٧٦ | • |   |    | • |   |      |   |     |    |     |    |   |        | •  |    | •   |   | • |      |    | •   |     |     |    | •  |      |       |     |    | •   | •   | •   |    | •   |     |     |      | •   |     |      | •    | •    |            | منک |
| ٧٧ |   |   |    |   |   |      |   |     |    | -   |    |   |        |    |    |     |   |   |      |    |     |     |     |    |    |      | ز     | مور | Ľ. | 1   | ت   | Ŀ.  | حد | رما | ع و | ہد  | ال   | ن   | 2   | بي   | النو | ي    | ب ف        | باب |

| ٧٨  | باب فيمن سن سنة حسنة أوّ سيئة                                                      |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------|
| ٧٩  | باب في الدلالة عَلَى خير والدعاء إِلَى هدى أَق ضلالة                               |
| ۸.  | باب في التعاون عَلَى البر والتقوى                                                  |
| ۸۱  | باب في النصيحة                                                                     |
| ۸۲  | باب في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر                                             |
| ٨٦  | باب تغليظ عقوبة من أمر بمعروف أَوْ نهى عن منكر وخالف قوله فعله                     |
| ۸٧  | باب الأمر بأداء الأمانة                                                            |
| ۹.  | باب تحريم الظلم والأمر برد المظالم                                                 |
| 90  | باب تعظيم حرمات المسلمين وبيان حقوقهم والشفقة عليهم ورحمتهم                        |
| ٩٩  | باب ستر عورات المسلمين والنهي عن إشاعتها لغير ضرورة                                |
| ١٠٠ | باب قضاء حوائج المسلمين                                                            |
| ۱٠١ | باب الشفاعة باب الشفاعة                                                            |
| ۱٠١ | باب الإصلاح بَيِّنَ الناس                                                          |
| ۱۰۳ | باب فضل ضعفة المسلمين والفقراء والخاملين                                           |
|     | باب ملاطفة اليتيم والبنات وسائر الضعفة والمساكين والمنكسرين والإحسان إليهم والشفقة |
| ١٠٦ | عليهم والتواضع معهم وخفض الجناح لهم                                                |
| ۱۰۹ |                                                                                    |
| 111 | باب حق الزوج عَلَى المرأة                                                          |
| ۱۱۳ | باب النفقة عَلَى العيال                                                            |
| 118 | باب الإنفاق مِمَّا يحبُّ ومن الجيُّد                                               |
|     | باب وجوب أمره أهله وأولاده المميزين وسائر من في رعيته بطاعة الله تعالى ونهيهم عن   |
|     | المخالفة وتأديبهم ومنعهم من ارتكاب مَنْهِيُّ عَنْهُ                                |
|     | باب حق الجار والوصية بِهِ                                                          |
|     | باب بر الوالدين وصلة الأرحام                                                       |
|     | باب تحريم العقوق وقطيعة الرحم                                                      |
|     | باب فضل بر أصدقاء الأب والأم والأقارب والزوجة وسائر من يندب إكرامه                 |
| ۱۲۸ | باب إكرام أهل بيت رَسُول الله ﷺ وبيان فضلهم                                        |

|      | اب توقير العلماء والكبار وأهل الفضل وتقديمهم عَلَى غيرهم ورفع مجالسهم وإظهار           |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 179  | ىرىپىھم                                                                                |
|      | اب زيارة أهل الخير ومجالستهم وصحبتهم ومحبتهم وطلب زيارتهم والدعاء منهم وزيارة          |
| ١٣٢  | لمواضع الفاضلة                                                                         |
|      | اب فضل الحب في الله والحث عَلَيهِ وإعلام الرجل من يحبه، أنه يحبه، وماذا يقول له له إذا |
| 141  | dala                                                                                   |
| 149  | اب علامات حب الله تَعَالَى للعبد والحث عَلَى التخلق بِهَا والسعي في تحصيلها            |
| 18.  | باب التحذير من إيذاء الصالحين والضعفة والمساكين                                        |
| 18.  | باب إجراء أحكام الناس عَلَى الظاهر وسرائرهم إِلَى الله تَعَالَى                        |
| 127  | باب الخوف                                                                              |
| 127  | باب الرجاء                                                                             |
| 107  | باب فضل الرجاء                                                                         |
| 101  | باب الجمع بين الخوف والرجاء                                                            |
| ۱٥٨  | باب فضل البكاء من خشية الله تَعَالَى وشوقاً إِليه                                      |
| 171  | باب فضل الزهد في الدنيا وال ث عَلَى التقلل منها وفضل الفقر                             |
|      | باب فضل الجوع وخشونة العيش والاقتصار عَلَى القليل من المأكول والمشروب والملبوس         |
| 179  | وغيرها من حظوظ النفس وترك الشهوات                                                      |
| ۱۸۰  | باب القناعة والعَفاف والاقتصاد في المعيشة والإنفاق وذم السؤال من غير ضرورة             |
| 3 1/ | باب جواز الأخذ من غير مسألة ولا تطلع إليه                                              |
| ١٨٥  | باب الحث عَلَى الأكل من عمل يده والتعفف به عن السؤال والتعرض للإعطاء                   |
| 110  | باب الكرم والجود والإنفاق في وجوه الخير ثقةً بالله تعالى                               |
| ١٩٠  | باب النهي عن البخل والشح                                                               |
| ۹.   |                                                                                        |
|      |                                                                                        |
| 97   | باب فضل الغَنِيِّ الشَّاكر                                                             |
| 94   | باب ذكر الموت وقصر الأمل                                                               |
| 97   | باب استحباب زيارة القبور للرجال وما يقوله الزائر                                       |
| 97   | باب السنعاب ريارة المبور سربان ولا يتول المراسر عام الفتنة في الدين ·······            |
|      |                                                                                        |

| باب الورع وترك الشبهات                                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| باب استحباب العزلة عند فساد الناس والزمان أو الخوف من فتنة في الدين ووقوع في حرام                  |
| وشبهات ونحوها                                                                                      |
| باب فضل الاختلاط بالناس وحضور جُمَعِهم وجماعاتهم، ومشاهد الخير، ومجالس الذكر                       |
| معهم، وعيادة مريضهم، وحضور جنائزهم، ومواساة محتاجهم، وإرشاد جاهلهم، وغير ذلك                       |
| من مصالحهم لمن قدر عَلَى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وقمع نفسه عن الإيذاء                     |
| وصبر عَلَى الأذى                                                                                   |
| باب التواضع وخفض الجناح للمؤمنين                                                                   |
| باب تحريم الكبر والإعجاب                                                                           |
| باب حسن الخلق ۲۰۶                                                                                  |
| باب الحلم والأناة والرفق                                                                           |
| باب العفو والإعراض عن الجاهلين                                                                     |
| باب احتمال الأذى                                                                                   |
| باب الغضب إِذَا انتهكت حرمات الشَّرع والانتصار لدين الله تعالى٠٠٠                                  |
| باب أمر وُلاة الأمور بالرفق برعاياهم ونصيحتهم ٢١٢ ٢١٢                                              |
| باب الوالي العادل ۲۱۳                                                                              |
| باب وجوب طاعة ولاة الأمر في غير معصية وتحريم طاعتهم في المعصية ٢١٤                                 |
| باب النهي عن سؤال الإمارة واختيار ترك الو ايات إذا لَمْ يتعين عليه أَوْ تَدَعُ حاجة إِلَيْهِ . ٢١٦ |
| باب حث السلطان والقاضي وغيرهما من ولاة الأمور عَلَى اتخاذ وزير صالح وتحذيرهم من                    |
| قرناء السوء والقبول منهم منهم                                                                      |
| باب النهي عن تولية الإمارة والقضاء وغيرهما من الولايات لمن سألها أو حرص عليها                      |
| فعرَّض بها                                                                                         |
| ١- ڪتَاب الأدَب                                                                                    |
| باب الحياء وفضله والحث على التخلق به باب الحياء وفضله والحث على التخلق به                          |
| بابُ حفظ السَّرب                                                                                   |
| باب الوفاء بالعهد وَإنجاز الوَعد                                                                   |
| باب المحافظة عَلَى مَا اعتاده من الخيرب ٢٢٢                                                        |

| اب استحباب طيب الكلام وطلاقة الوَجه عند اللقاء٢٢٢                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| اب استحباب بيان الكلام وإيضاحه للمخاطب وتكريره ليفهم إذا لَمّ يفهم إلا بذلك ٢٢٣          |
| اب إصغاء الجليس لحديث جليسه الذي ليس بحرام واستنصات العالم والواعظ حاضري                 |
| جاسه                                                                                     |
| ابُ الوَعظ والاقتصاد فِيهِ                                                               |
| اب الوقار والسكينة                                                                       |
| اب الندب إِنَى إتيان الصلاة والعلم ونحوهما من العبادات بالسكينة والوقار ٢٢٥              |
| باب إكرام الضيف                                                                          |
| باب استحباب التبشير والتهنئة بالخير                                                      |
| باب وداع الصاحب ووصيته عند فراقه للسفر وغيره والدعاء لَهُ وطلب الدعاء مِنْهُ ٢٢٩         |
| باب الاستِخارة والمشاورة                                                                 |
| باب استحباب الذهاب إِلَى العيد وعيادة المريض والحج والغزو والجنازة ونحوها من طريق،       |
| والرجوع من طريق آخر ُلتكثير مواضع العبادة                                                |
| باب استحباب تقديم اليمين في كل مًا هو من باب التكريم ٢٣٢                                 |
|                                                                                          |
|                                                                                          |
| ٢- كتاب أدب الطعام                                                                       |
| <ul> <li>٢٣٥٠٠ الطعام ٢٣٥</li> <li>٢٣٥ التسمية في أوله والحمد في آخره ٢٣٥ ٢٣٥</li> </ul> |
| <ul> <li>٢٣٥</li></ul>                                                                   |

| باب تكثير الأيدي عَلَى الطعام                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| باب أدب الشرب واستحباب التنفس ثلاثاً خارج الإناء وكراهة التَّنفُس في الإناء واستحباب     |
| إدارة الإناء عَلَى الأيمن فالأيمن بعد المبتدئ                                            |
| باب كراهة الشرب من هم القربة ونحوها وبيان أنه كراهة تنزيه لا تحريم ٢٤٢                   |
| باب كراهة النفخ هي الشراب                                                                |
| باب بيان جواز الشرب فائماً وبيان أنَّ الأكمل والأفضل الشرب قاعداً ٢٤٣                    |
| باب استحباب كون ساقي القوم آخرهم شرباً                                                   |
| باب جواز الشرب من جميع الأواني الطاهرة غير الذهب والفضة وجواز الكرع _ وَهُوَ الشرب       |
| بالفم من النهر وغيره بغير إناء ولا يد _ وتحريم استعمال إناء الذهب والفضة في الشرب        |
| والأكل والطهارة وسائر وجوه الاستعمال ٢٤٤                                                 |
| ٣- كَتَابِ اللَّبَاسِ                                                                    |
|                                                                                          |
| باب استحباب الثوب الأبيض، وجواز الأحمر والأخضر والأصفر والأسود، وجوازه من قطن            |
| وكتان وشعر وصوف وغيرها إِلَّا الحرير ٢٤٧                                                 |
| باب استحباب القميص                                                                       |
| باب صفة طول القميص والكُم والإزار وطرف العمامة وتحريم إسبال شيء من ذلك على               |
| سبيل الخيلاء وكراهته من غير خيلاء ٢٤٩                                                    |
| باب استحباب ترك الترفع في اللباس تواضعاً ٢٥٣                                             |
| باب استحباب التوسط في اللباس ولا يقتصر عَلَى مَا يزري بِهِ لغير حاجة ولا مقصود شرعي ٢٥٣  |
| باب تحريم لباس الحرير عَلَى الرجال، وتحريم جلوسهم عَلَيْهِ واستنادهم إِلَيْهِ وجواز لبسه |
| للنساء ۱۳۵۳                                                                              |
| باب جواز لبس الحرير لمن بِهِ حكة ٢٥٤                                                     |
| باب النهي عن افتراش جلود النمور والركوب عَلَيْهَا ٢٥٤                                    |
| باب مَا يقول إِذَا لبس ثوياً جديداً أَوْ نعلاً أَوْ نحوه ٢٥٥                             |
| باب استحباب الابتداء باليمين في اللباس                                                   |
| ا- كتَاب آداب النّوم والاضْطِجَاع وَالْقَعُود والمَجلِس وَالجليس وَالرَّؤْيَا ٢٥٧        |
|                                                                                          |
| اب مَا يقوله عِنْدَ النوم                                                                |

| اب جواز الاستلقاء عَلَى القفا ووضع إحدى الرُّجلين عَلَى الأخرى إِذَا لم يخف انكشاف         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| لعورة وجواز القعود متربعاً ومحتبياً ٢٥٨                                                    |
| باب في آداب المجلس والجليس                                                                 |
| باب الرؤيا وَمَا يتعلق بها ٢٦١                                                             |
| ٥- كتَابِ السَّلَامِ                                                                       |
| باب فضل السلام والأمر بإفشائه                                                              |
| باب كيفية السلام                                                                           |
| باب آداب السلام                                                                            |
| باب استحباب إعادة السلام عَلَى من تكرر لقاؤه عَلَى قرب بأن دخل ثم خرج ثُمُّ دخل في         |
| الحال، أُو حال بينهما شجرة ونحوهما٢٦٦                                                      |
| باب استحباب السلام إِذَا دخل بيته ٢٦٧                                                      |
| باب السلام عَلَى الصبيان                                                                   |
| باب سلام الرجل على زوجته والمرأة من محارمه وعلى أجنبية وأجنبيات لا يخاف الفتنة             |
| بهن وسلامهن بهذا الشرط ۲٦٧                                                                 |
| باب تحريم ابتدائنا الكافر بالسلام وكيفية الرد عليهم واستحباب السلام عَلَى أهل مجلسٍ        |
| فيهم مسلمون وكفار                                                                          |
| باب استحباب السلام إِذَا قام من المجلس وفارق جلساءه أَوَّ جليسه ٢٦٨                        |
| باب الاستئذان وآدابه                                                                       |
| باب بيان أنَّ السنة إِذَا قيل للمستأذن: من أنت؟ أن يقول: فلان، فيسمي نفسه بما يعرف به      |
| من اسم أَوْ كنية وكراهة قوله: «أنا» ونحوها٢٦٩                                              |
| باب استحباب تشميت العاطس إِذَا حمد الله تَعَالَى وكراهة تشميته إذا لَمّ يحمد الله تَعَالَى |
| وبيان آداب التشميت والعطاس والتثاؤب                                                        |
| باب استحباب المصافحة عِنْدَ اللقاء وبشاشة الوجه وتقبيل يد الرجل الصالح وتقبيل ولده         |
| شفقة ومعانقة القادم من سفر وكراهية الانحناء٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                |
| ٦- كتاب عيَادة المريض وَتشييع المَيِّت والصِّلاة عليه وَحضور دَفنهِ                        |
| وَالْمَكُتْ عِنْدَ قَبْرِهِ بَعْدَ دَفْنَهُ ٢٧٣                                            |
| يان عبادة المريض                                                                           |

| باب مَا یُدعی به للمریض                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| باب استحباب سؤال أهل المريض عن حاله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| باب مَا يقوله مَن أيس من حياته ٢٧٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| باب استحباب وصية أهل المريض ومن يخدمه بالإحسان إليه واحتماله والصبر عَلَى مَا يشق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| من أمره وكذا الوصية بمن قرب سبب موته بحد أَق قصاص ونحوهما ٢٧٦٠٠٠٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| باب جواز قول المريض: أنَّا وجع، أَوَّ شديد الوجع أَوْ مَوِّعُوكٌ أَوْ وارأساه ونحو ذلك. وبيان أنَّه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| لا كراهة في ذلك إِذَا لَمْ يكن عَلَى سبيل التسخط وإظهار الجزع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| باب تلقين المحتضر: لا إله إِلَّا اللَّهُ ٢٧٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| باب مًا يقوله بعد تغميض الميت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| باب ما يقال عند الميت وَمَا يقوله من مات له ميت ٢٧٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| باب جواز البكاء عَلَى الميت بغير ندب وَلَا نياحة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| باب الكف عن مًا يرى من الميت من مكروه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| باب الصلاة عَلَى الميت وتشييعه وحضور دفنه وكراهة اتباع النساء الجنائز وَقَدْ سَبَقَ فَضْلُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| التُّشْييعِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| باب استحباب تكثير المصلين عَلَى الجنازة وجعل صفوفهم ثلاثة فأكثر٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| باب مَا يقرأ في صلاة الجنازة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| باب الإسراع بالجنازة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| باب تعجيل قضاء الدِّين عن الميت والمبادرة إِلَى تجهيزه إلا أن يموت فجأة فيترك حَتَّى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| يُتَيَقَّنَ مَوْتَه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| باب الموعظة عند القبر القبر القبر الموعظة عند الموعظة ال |
| باب الدعاء للميت بعد دفته والقعود عند قبره ساعة للدعاء لله والاستغفار والقراءة ٢٨٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| باب الصدقة عن الميت والدعاء لَهُ ٢٨٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| باب ثناء الناس عَلَى الميت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| باب فضل من مات لَهُ أولاد صفار ٢٨٥ ٢٨٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| باب البكاء والخوف عِنَّدَ المرور بقبور الظالمين ومصارعهم وإظهار الافتقار إِلَى الله تَعَالَى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| والتحذير من الغفلة عن ذلك ٢٨٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ٧- كتَابِ آدابِ السَّفَرِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| 747   | ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب                                                 |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 747   | باب استحباب طلب الرفقة وتأميرهم عَلَى أنفسهم واحداً يطيعونه .٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠              |
|       | باب آداب السير والنزول والمبيت والنوم في السفر واستحباب السُّرَى والرفق بالدواب       |
|       | ومراعاة مصلحتها وأمر من قصر في حقها بالقيام بحقها وجواز الإرداف عَلَى الدابة إِذَا    |
| 711   | كانت تطيق ذلك                                                                         |
| 79.   | باب إعانة الرفيق المنتق الرفيق                                                        |
| 791   | باب مَا يقول إذا ركب دَائِة للسفر                                                     |
|       | باب تكبير المسافر إِذَا صعد الثنايا وشبهها وتسبيحه إِذَا هبط الأودية ونحوها والنهي عن |
| 797   | المبالغة برفع الصوري بالتكبير ونحوه                                                   |
| 797   | باب استحباب الدعاء في السفر                                                           |
| 3 9 7 | باب مَا يدعو بِهِ إِذَا خاف ناساً أَوْ غيرهم                                          |
| 498   | باب مَا يقول إِذَا نزل منّزلاً                                                        |
| 397   | باب استحباب تعجيل المسافر الرجوع إِلَى أهله إِذَا قضى حاجته                           |
| 790   | باب استحباب القدوم عَلَى أهله نهاراً وكراهته في الليل لفير حاجة                       |
| 790   | باب مَا يقول إِذَا رجع وإذا رأى بلدته                                                 |
| 790   | باب استحباب ابتداء القادم بالمسجد الذي في جواره وصلاته فيه ركعتين                     |
| 790   | باب تحريم سفر المرأة وحدها                                                            |
| 447   | ٨- كتَابِ الفَضَائِلِ                                                                 |
| Y 9 V | باب فضل قراءة القرآن المرادة القرآن                                                   |
| 499   | باب الأمر بتعهد القرآن والتحذير عن تعريضه للنسيان                                     |
| 799   | باب استحباب تحسين الصوت بالقرآن وطلب القراءة من حسن الصوت والاستماع لها               |
| ۴۰۰   | باب الحث عَلَى سور وآيات مخصوصة                                                       |
|       | باب استحباب الاجتماع عَلَى القراءة                                                    |
|       | باب فضل الوضوء                                                                        |
|       | باب فضل الأذان                                                                        |
|       | باب فضل الصلوات                                                                       |
|       | باب فضل صلاة الصبح والعصر                                                             |

| باب فضل المشي إلى المساجد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| باب فضل انتظار الصلاة الصلاة المسلاة المسلام ا   |
| باب فضل صلاة الجماعة ١١٠ ١١٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| باب الحث عَلَى حضور الجماعة في الصبح والعشاء٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| باب الأمر بالمحافظة عَلَى الصلوات المكتوبات والنهي الأكيد والوعيد الشديد في تركهن ٣١٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| باب فضل الصف الأول والأمر بإتمام الصفوف الأُوّل وتسويتها والتراصّ فِيهَا ٣١٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| باب فضل السنن الراتبة مع الفرائض وبيان أقلها وأكملها وما بينهما ٣١٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| باب تأكيد ركعتي سنّةِ الصبح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| باب تخفیف رکعتی الفجر وبیان مَا یقرأ فیهما وبیان وقتهما۳۱۹                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| باب استحباب الاضطجاع بعد ركعتي الفجر عَلَى جنبه الأيمن والحث عليه سواءٌ كَانَ تَهَجُّدَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| بِاللَّيْلِ أُمَّ لا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| باب سنة الظهر المجال الم |
| باب سنة العصر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| باب سنة المغرب بعدها وقبلها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| باب سنة العشاء بعدها وقبلها ۳۲۳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| باب سنة الجمعة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| باب استحباب جعل النوافل في البيت سواء الراتبة وغيرها والأمر بالتحول للنافلة من موضع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| الفريضة أو الفصل بينهما بكلام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| باب الحث عَلَى صلاة الوتر وبيان أنه سنة مؤكدة وبيان وقته ٢٧٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| باب فضل صلاة الضحى وبيان أقلها وأكثرها وأوسطها، والحث عَلَى المحافظة عَلَيْهَا ٣٢٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| باب تجويز صلاة الضحى من ارتفاع الشمس إِلَى زوالها والأفضل أن تُصلَّى عِنْدَ اشتداد الحر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| وارتفاع الضحى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| باب الحث عَلَى صلاة تحية المسجد بركعتين وكراهة الجلوس قبل أن يصلي ركعتين في أي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| وقت دخل وسواء صلَّى ركعتين بنية التَّحِيَّةِ أَوّ صلاة فريضة أَوّ سنة راتبة أَوْ غيرها ٣٢٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| باب استحباب رکعتین بعد الوضوء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| بأب فضل يوم الجمعة ووجوبها والاغتسال لَهَا والطّيب والتبكير إِلَيْهَا والدعاء يوم الجمعة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| والصلاة عَلَى النبي وفيهِ بيان ساعة الإجابة واستحباب إكثار ذكر الله تعالى بعد الجمعة ٣٢٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| اب استحباب سجود الشكر عِنْدَ حصول نعمة ظاهرة أو اندفاع بلية ظاهرة ٣٣٠.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

| باب فضل قيام الليل                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| باب استحباب قيام رمضان وَهُوَ التراويح٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                     |
| باب فضل قيام ليلة القدر وبيان أرجى لياليها                                                 |
| باب فضل السواك وخصال الفطرة                                                                |
| باب تأكيد وجوب الزكاة وبيان فضلها وَمَا يتعلق بِهَا٣٣٨                                     |
| باب وجوب صوم رمضان وبيان فضل الصيام وَمَا يتعلق بِهِ                                       |
| باب الجود وفعل المعروف والإكثار من الخير                                                   |
| باب النهي عن تقدم رمضان بصوم بعد نصف شعبان إِلَّا لمن وصله بما قبله أُوِّ وافق عادة        |
| لَّهُ بِأَن كَانَ عادته صوم الإثنين والخميس فوافقه ٢٤٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ |
| باب مَا يقال عند رؤية الهلال                                                               |
| باب فضل السحور وتأخيره مَا لَمٌ يخش طلوع الفجر                                             |
| باب فضل تعجيل الفطر وَمَا يفطر عَلَيْهِ، وَمَا يقوله بعد الإفطار                           |
| باب أمر الصائم بحفظ لسانه وجوارحه عن المخالفات والمشاتمة ونحوها                            |
| باب في مسائل من الصوم ٣٤٨                                                                  |
| باب فضل صوم المحرم وشعبان والأشهر الحرم                                                    |
| باب فضل الصوم وغيره في العشر الأول من ذي الحجة                                             |
| باب فضل صوم يوم عرفة وعاشوراء وتاسوعاء                                                     |
| باب استحباب صوم ستة أيام من شوال شوال                                                      |
| باب استحباب صوم الإثنين والخميس٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                            |
| باب استحباب صوم ثلاثة أيام من كل شهر ٢٥١                                                   |
| باب فضل من فطر صائماً وفضل الصائم الذي يؤكل عنده ودعاء الآكل للمأكول عنده ٣٥٢              |
| ٩- كتَابِ الاعْتِكَاف                                                                      |
| باب الاعتكاف في رمضان ٢٥٥                                                                  |
| ١٠- كتَابِ الحَجِّ                                                                         |
| باب وجوب الحج وفضله                                                                        |
| ۱۱- كتَابِ الجهَاد                                                                         |

| باب وجوب الجهاد وفضل الفدوة والروحة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| باب بيان جماعة من الشهداء في ثواب الآخرة يغسلون ويصلى عليهم بخلاف القتيل في                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| حرب الكفار ۲۷۴                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| باب فضل العتق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| باب فضل الإحسان إِلَى المملوك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| باب فضل المملوك الَّذِي يؤدي حق الله وحق مواليه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| باب فضل العبادة في الهرج ٢٧٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| باب فضل السماحة في البيع والشراء والأخذ والعطاء وحسن القضاء والتقاضي وإرجاح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| المكيال والميزان والنهي عن التطفيف وفضل إنظار الموسِر المُقسِرَ والوضع عَنَّهُ ٣٧٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ١٢- كتَابُ العِلم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| باب فضل العلم تعلماً وتعليماً لله ٢٨١.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ۱۳- كتَاب حَمد الله تَعَالَى وَشكره                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| باب وجوب الشكر ۱۳۸۵                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ۱٤- كتاب الصَّلاة عَلَى رَسُول الله 🗯 ٢٨٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| باب الأمر بالصلاة عَلَيْهِ وفضلها وبعض صيفها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ١٥- كتاب الأذْكَار١٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| باب فَضلِ الذُّكْرِ وَالْحَثُّ عليه عليه عليه الله عليه عليه عليه الله عليه عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه عليه الله عليه عليه الله عليه الله عليه عليه الله عليه الله عليه عليه الله عليه عليه عليه عليه عليه عليه عليه ع |
| باب ذكر الله تَعَالَى قائماً أَوْ قاعداً ومضطجعاً ومحدثاً وجنباً وحائضاً إِلَّا القرآن فَلَا يحل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| لجنب وَلَا حائض                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| باب مَا يقوله عِنْدَ نومه واستيقاظه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| باب فضل حِلَقِ الذكر والندب إِلَى ملازمتها والنهي عن مفارقتها لغير عدر ٩٩٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| باب الذكر عِنْدَ الصباح والمساء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| باب مَا يقوله عِنْدَ النوم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ١٦- كتَاب الدَعَوات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| باب الأمر بالدعاء وفضله وبيان حمل من أدعبته على من العرب الأمر بالدعاء وفضله وبيان حمل من أدعبته على المراب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

| باب فضل الدعاء بظهر الغيب                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| باب في مسائل من الدعاء ١٤٠٤                                                                      |
| باب كرامات الأولياء وفضلهم ٤١٥                                                                   |
|                                                                                                  |
| ١٧- كتَابِ الأَمُورِ الْمَنْهِي عَنْهَا                                                          |
| باب تحريم الغيبة والأمر بحفظ اللسان                                                              |
| باب تحريم سماع الفيبة وأمر من سمع غيبةً مُحرَّمةً بِرَدِّها والإنكارِ عَلَى قائلها فإنْ عجز أَوْ |
| لَمْ يقبل منه فارق ذلك المجلس إن أمكنه٤٢٤                                                        |
| باب مَا يباح من الغيبة                                                                           |
| باب تحريم النميمة وهي نقل الكلام بَيِّنَ الناس عَلَى جهة الإفساد                                 |
| باب النهي عن نقل الحديث وكلام الناس إِلَى ولاة الأمور إِذَا لَمْ تَدُّعُ إِلَيْهِ حاجة كخوف      |
| مفسدة ونحوه                                                                                      |
| باب ذم في الوَجْهَيّن                                                                            |
| باب تحريم الكذب                                                                                  |
| باب بیان مَا یجوز من الکذب                                                                       |
| باب الحتّ عَلَى التّبت فيما يقوله ويحكيه ٤٣٤                                                     |
| باب الحت على السبت قلمه يقوله ويحديه                                                             |
| باب بيان غلظ تحريم شهادة الزُّور                                                                 |
| باب تحريم لعن إنسان بعينه أَوْ دابة                                                              |
| باب جواز لعن أصحاب المعاصي غير المعينين                                                          |
| باب تحريم سب المسلم بغير حق                                                                      |
| باب تحريم سب الأموات بغير حق ومصلحةٍ شرعية ٢٩٩٠                                                  |
| باب النهي عن الإيذاء                                                                             |
| باب النهي عن التباغض والتقاطع والتدابر                                                           |
| باب تحريم الحسد                                                                                  |
| باب النَّهي عن التجسُّس والتَّسَمُّع لكلام من يكره استماعه ٤٤١                                   |
| باب النهي عن سوء الظنّ بالمسلمين من غير ضرورة ٤٤٢                                                |
| باب تحريم احتقار المسلمين                                                                        |
| باب النهي عن إظهار الشماتة بِالمُسلِم                                                            |
|                                                                                                  |

| اب كراهة الاستنجاء باليمين ومس الفرج باليمين من غير عدر ٢٦٤                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| اب كراهة المشي في نعل واحدة أو خف واحد                                                          |
| اب النهي عن ترك النار في البيت عند النوم ونحوه سواء كانت في سراج أو غيره ٢٦٣                    |
| اب النهي عن التكلف وهو فعل وقول ما لأ مصلحة فيه بمشقة ٢٦٤                                       |
| اب تحريم النياحة على الميت ولطم الخد وشق الجيب ونتف الشعر وحلقه والدعاء بالويل                  |
| الثبور                                                                                          |
| اب النَّهي عن إنيان الكُهَّان والمنجِّمين والمُرَّاف وأصحاب الرمل والطوارق بالحصى وبالشعير      |
| بحو ذلك                                                                                         |
| اب النهي عن التَّطَيُّرِ                                                                        |
| اب تحريم تصوير الحيوان في بساط أو حجر أو ثوب أو درهم أو مخدة أو دينار أو وسادة                  |
| غير ذلك وتحريم اتخاذ الصور في حائط وسقف وستر وعمامة وثوب ونحوها والأمر بإتلاف                   |
| لصورة                                                                                           |
| اب تحريم اتخاذ الكلب إلا لصيد أو ماشية أو زرع                                                   |
| اب كراهية تعليق الجرس في البعير وغيره من الدواب وكراهية استصحاب الكلب والجرس                    |
| ني السفر                                                                                        |
| اب كراهة ركوب الجَلَّالة وهي البعير أو الناقة التي تأكل العَذِرَة فإنَّ أكلت علفاً طاهراً       |
| نطاب لَحمُّهَا، زالت الكراهة                                                                    |
| اب النهي عن البصاق في المسجد والأمر بإزالته منه إذا وجد فيه والأمر بتنزيه المسجد                |
| من الأقدار                                                                                      |
| ﺎﺏ ﻛﺮاﻫﺔ اﻟﺨﺼﻮﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺠﺪ ﻭﺭﻓﻊ اﻟﺼﻮﺕ ﻓِﻴﻪِ ﻭﻧﺸﺪ اﻟﻀﺎﻟﺔ ﻭاﻟﺒﻴﻊ ﻭاﻟﺸﺮاء ﻭاﻹﺟﺎﺭﺓ                  |
| نحوها من المعاملات                                                                              |
| اب نهي من أكل ثوماً أَوْ بصلاً أَوْ كراثاً أَوْ غيره مِمَّا لَهُ رائحة كريهة عن دخول المسجد قبل |
| وال رائحته إِلَّا لضرورة                                                                        |
| اب كراهة الاحتباء يوم الجمعة والإمام يخطب لأنَّه يجلب النوم فيفوت استماع الخطبة                 |
| يخاف انتقاض الوضوء                                                                              |
| اب نهي من دخل عَلَيْهِ عشر ذي الحجة وأراد أنّ يضحي عن أخذ شيء من شعره أوّ أظفاره                |
| تَتَّى يضحِّى                                                                                   |

|      | باب النهي عن الحلف بمخلوق كالنبي والكعبة والملائكة والسماء والآباء والحياة والروح                     |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٤٧٦  | والرأس وحياة السلطان ونعمة السلطان وتربة فلان والأمانة، وهي من أشدها نهياً                            |
| ٤٧٧  | باب تغليظ اليمين الكاذبة عمداً                                                                        |
|      | باب ندب من حلف عَلَى يَمينٍ فرأى غيرها خيراً مِنْهَا أَنْ يفعل ذَلِكَ المحلوف عَلَيْهِ ثُمُّ يُكَفِّر |
| ٤٧٨  | عن يمينه                                                                                              |
|      | باب العفو عن لغو اليمين وأنَّه لا كفارة فِيهِ، وَهُوَ مَا يجري عَلَى اللسان بغير قصد اليمين           |
| ٤٧٨  | كقوله عَلَى العادة: لا والله، وبلى والله، ونحو ذَلِكَ                                                 |
| ٤٧٩  | باب كراهة الحلف في البيع وإنَّ كان صادقاً                                                             |
|      | باب كراهة أنَّ يسأل الإنسان بوجه الله عني الجنة، وكراهة منع من سأل بالله تعالى                        |
| ٤٧٩  | وتشفع به                                                                                              |
|      | باب تحريم قوله: شاهنشاه للسلطان وغيره لأن معناه ملك الملوك، ولا يوصف بذلك غير الله                    |
| ٤٨٠  | سبحانه وتعالى                                                                                         |
| ٤٨٠  | باب النهي عن مخاطبة الفاسق والمبتدع ونحوهما بِسَيِّد ونحوه                                            |
| ٤٨٠  | باب كراهة سب الحمّى                                                                                   |
| ٤٨٠  | باب النهي عن سب الريح، وبيان ما يقال عند هبويها                                                       |
| ٤٨١  | بأب كراهة سب الديك                                                                                    |
| ٤٨١  | باب النهي عن قول الإنسان: مُطِرنا بنَوء كذا                                                           |
| 143  | باب تحريم قوله لمسلم: يا كافر                                                                         |
| ٤٨٢  | باب النهي عن الفحش وبذاء اللسان                                                                       |
|      | باب كراهة التقعير في الكلام والتشدُّق فيه وتكلف الفصاحة واستعمال وحشي اللُّغة ودفائق                  |
| ٤٨٢  | الإعراب في مخاطبة العوام ونحوهم                                                                       |
| ٤٨٣  |                                                                                                       |
|      | باب كراهة تسمية العنب كرماً                                                                           |
|      | باب النهي عن وصف محاسن المرأة لرجل إلَّا أن يحتاج إلى ذلك لفرض شرعي كنكاحها                           |
| ٤٨٤  | بب المهي عن وطلف معاسل المراه ترجل إلا ال يعتاج إلى دنك تعريض سرعي تستمها                             |
|      | باب كراهة قول الإنسان: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي إِنْ شِئْتَ بل يجزم بالطلب                              |
|      | بب كراهة قول: ما شاء اللهُ وشاء فلان                                                                  |
|      | باب كراهة الحديث بعد العشاء الآخرة                                                                    |
| -,,- | . , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,                                                               |

| باب تحريم امتناع المرأة من فراش زوجها إِذَا دعاها ولم يكن لَهَا عذر شرعي ٤٨٥                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| باب تحريم صوم المرأة تطوعاً وزوجها حاضر إِلَّا بإذنه                                         |
| باب تحريم رفع المأموم رأسه من الركوع أُو السجود قبل الإمام ٤٨٦                               |
| باب كراهة وضع اليد عَلَى الخاصرة في الصلاة                                                   |
| باب كراهة الصلاة بحضرة الطعام ونفسه تتوق إِلَيْهِ أَوْ مَعَ مدافعة الأخبثين: وهما البول      |
| والغائط                                                                                      |
| باب النهي عن رفع البصر إِلَى السماء في الصلاة                                                |
| باب كراهة الالتفات في الصلاة لغير عذر                                                        |
| باب النهي عن الصلاة إِلَى القبور                                                             |
| باب تحريم المرور بَيِّنَ يدي المصلِّي                                                        |
| باب كراهة شروع المأموم في نافلة بعد شروع المؤذن في إقامة الصلاة سواء كَانَتُ النافلة         |
| سنة تلك الصلاة أوّ غيرها                                                                     |
| باب كراهة تخصيص يوم الجمعة بصيام أو ليلته بصلاة من بين الليالي                               |
| باب تحريم الوصال في الصوم وَهُوَ أَنْ يصوم يَومَينِ أَوْ أكثر وَلا يأكل وَلا يشرب بينهما ٤٨٨ |
| باب تحريم الجلوس عَلَى قبر                                                                   |
| باب النهي عن تجصيص القبر والبناء عليه                                                        |
| باب تغليظ تحريم إباق العبد من سيده                                                           |
| باب تحريم الشفاعة في الحدود                                                                  |
| باب النهي عن التغوط في طريق الناس وظلُّهم وموارد الماء ونحوها ٤٩٠                            |
| باب النهي عن البول ونحوه في الماء الراكد                                                     |
| اب كراهة تفضيل الوالد بعض أولاده على بعض في الهبة                                            |
| باب تحريم إحداد المرأة على ميت فوق ثلاثة أيام إلا على زوجها أربعة أشهر وعشرة أيام ٤٩١        |
| اب تحريم بيع الحاضر للبادي وتلقي الركبان والبيع على بيع أخيه والخِطبة على خطبته إلا          |
| نَ يَأْذِن أُو يَرِدُ                                                                        |
| اب النهي عن إضاعة المال في غير وجوهه التي أذن الشرع فيها                                     |
| اب النهي عن الإشارة إلى مسلم بسلاح ونحوه سواء كان جاداً أو مازحاً، والنهي عن تعاطي           |
| لسيف مسلولاً                                                                                 |
| اب كراهة الخروج من المسجد بعد الأذان إلا لعذر حتى يصلي المكتوبة 890                          |

| ٤٩٥   | باب كراهة رد الريحان لفير عذر                                                |
|-------|------------------------------------------------------------------------------|
|       | باب كراهة المدح في الوجه لمن خيف عليه مفسدة من إعجاب ونحوه، وجوازه لمن أمِنَ |
| ٤٩٥   | ذلك في حقه                                                                   |
| £ 9 V | باب كراهة الخروج من بلد وقع فيها الوباء فراراً منه وكراهة القدوم عليه        |
| ٤٩٨   | باب التغليظ في تحريم السحر                                                   |
| ٤٩٨   | باب النهي عن المسافرة بالمصحف إِلَى بلاد الكفار إِذَا خيف وقوعه بأيدي العدوّ |
|       | باب تحريم استعمال إناء الذهب وإناء الفضة في الأكل والشرب والطهارة وسائر وجوه |
| 199   | الاستعمال                                                                    |
| ٤٩٩   | باب تحريم لبس الرجل ثوباً مزعفراً                                            |
| ۰۰۰   | باب النهي عن صمت يوم إلَى الليل                                              |
| ۰۰۰   | باب تحريم انتساب الإنسان إِلَى غير أُبيه وَتُولِّيه إِلَى غير مَواليه        |
| ٥٠٢   | باب التحذير من ارتكاب ما نهى الله ﷺ أو رسوله ﷺ عنه                           |
| ٥٠٢   | باب ما يقوله ويفعله من ارتكب منهياً عنه                                      |
| ٥٠٣   | ١٨- كَتَابِ المنثُورَات وَالمُلَحِ                                           |
| ٥٠٣   | باب أحاديث الدِّجال وأشراط الساعة وغيرها                                     |
| 070   | ١٩- كتَّابِ الاستغفار                                                        |
| 0 7 0 | باب الأمر بالاستغفار وفضله                                                   |
| ٥٢٨   | باب بيان مَا أعدً اللهُ تَعَالَى للمؤمنين في الجنة                           |
| ٥٣٥   | m1                                                                           |



